





| rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                        | 11111111111111111111111111111111111111 |
|                                                                        |                                        |

# الْحَافِظ ابْتُ كَيْنَ الْدَمْثَةِي المُتُوفَى عَلَامِينَ اللَّهِ الْمُعْلِينَ اللَّهِ الْمُعْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

# الريرانيوالي



Coral Cogenhadium ()) pr. 20 Grandibrary (GC/AL)

فبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذبلت بشوره به المدينة باشراف الناشر قامت بها هيئة باشراف الناشر

| الهيئة الدادة المستخدوية الهيئة الدادة المستورية المدارة المدا |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (in the entry 1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب يروق - لبنان |

مكتبه المحارف صَ.بَ: ١٢٦١-١١ سبيروت



# ثم دخلت سنة تسع و تمام يوحمسانه

فيها كانت وفاة السلمان الملك النياصر صلاح الدين يوسف من أبوب رحمه الله فعالى . استهلت هسذه السنة وهو في غامة الصحة والسلامة ، وحرج هو وأخره العادل إلى الصد

استهلت هدد التنق الحال بينه و بين أخيه أنه بعه ما يترخ من أمر المرج بسير هو إلى بلاد أز وم ه ويسم ، وقد اتنق الحال بينه و بين أخيه أنه بعه ما يترخ من أمر المرج بسير هو إلى بلاد أز وم ه ويبمث أخاه إلى بغداد ، فاذا فرغا من شأبها سارا جيماً إلى بلاد آذرب لن ، بلاد المحم ، فانه ليس دونها أحد عالم عنها ، فلما في هم الما بين وم الانتجل سادى عشر سفر خرج السلطان لتلقيم ، وكان معه أن أخية شيف الاسلام ، ساسب الهن ، فأكره والقره ، وعاد إلى القلمة فلا على من باب الجديد ، فكان ذلك آخر ما وكب في هذه المدبه ، فم إنه اعتراء حي سفراه به ليا السبت سادس عشر سفر ، فلما أصبح دخل عايه القافق الداخل وابن شداد وابعه الأفصل ، في فا ليا السبت وقصده الأطباء في البوم الرابع ، فم اعتراء بيس وحصل له عرق شديد بعيث سنه إلى الأوض واستم و قوى اليبس أحفر الأمراء بلا كابر فيو إنم لولده الأهمل ثور الدين على ، وكان نائباً على دمشق ، وذاك عند ما فابرت مخابل المعف الشديد ، وغيبو به الذهر في دخل الأوقات ، وكان الذين و يعد بعد ما فابرت منابل المعف الشديد ، وغيبو به الذهر في دخل الأوكان وكان الذين يدخلان داسلاني عدخلان دام المال الفاضل وابن شداد وانتي الهد ابن الرك ، ثم اشتد به المال المنابل المال المنابل وابن شداد وانتي الهد ابن الرك ، ثم الشند به المال البيت عده بغراً المام الكلاسة لهيبت عده بغراً المام المالية وابن شداد وانتي البهد ابن الرك ، ثم اشتد به المال المنابل وابن شداد وانتي البهد ابن الرك ، ثم اشتد به المال المنابل وابن شداد وانتي المرب المام السابد والدشر ون منار ، واست وعي الشيخ أيا جمع إمام الكلاسة لهيبت عده بغراً

القرآن ويلقنه الشهادة إذا جد به الأمر ، فذكر أنه كان يقرأ عند. وهو في الفمرات فقرأ [هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ] فقال : وهو كذلك محييح . فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل فسدخل عليه وهمو في آخر رمق ، فلما قرأ القارئ [لا إله إلا هر عليه توكات] تبسم وتهلل وجهمه وأسلم روحه إلى ربه سبحانه ، ومات رحمه الله ، وأكرم مثواه ، وجمعل جنات الفردوس مأواه ، وكان له من الممر سبع وخسون سنة ، لأنه ولد بشكر بت في شهو ر سسنة ثنتين وثلاثين وخسمائة ، رحمه الله ، فقد كان ردماً للاســــلام وحر زا وكهمًا من كيد الــكنفرة اللثام ، وذلك بتوفيق الله له ، وكان أحل دمشق لم يصابوا بمثل مصابه، وود عل منهم لوفداه باولاده وأحبابه وأصحابه ، وقد غالمت الأسواق خطيب البلد الفقيه الدوامي ، وكان الذي أحضر الكفن ووثنة التجهيز الفاضي الفاضل منصلب ماله الحلال ، هذا وأولاده الكبار والصغاريتباكونوينادون ، وأخذ الناس فىالعويل والانتحاب والدعاء له والابتهال، ثم أبرز جسمه في نمشه في تابوت بمد صلاة الظهر، وأم الناس عليه القاضي ابن الزكي ثم دَفَن في داره بالقلمة المنصورة ، ثم شرع أبنه في بناء تربة له ومدرسة الشافمية بالقرب من مسجد القدم، لوصيته بذلك قــديًّا ، فلم يكمل بناؤها ، وذلك حبن قدم ولده العز يز وكان محاصراً لأخيــه الافضل كما سيأتى بيانه ، في سنة تسمين وخسمائة ، ثم اشترىله الأفضل داراً شمالي المكلاسة في وزان مازاده القاضي الفاضل في الكلاسة ، فجملها تربة ، هطلت سحائب الرحمة علمها ، ووصلت ألطاف الرأفة إليها . وكان نقله إليها في يوم عاشو راء سنة المنتين وتسمين ، وصلى عليه تحت النسرةاضي القضاة محمد بن على القراببي ابن الزكى ، عن إذن الأفضل ، ودخل في لحده و فده الأفضل فدفنه بنفسه ، وهو يومنذ سلطان الشام ، و يقال إنه دفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهاد ، وذلك عن أمرالقاضي الفاضل، وتفاءلوا بأنه يكونممه نوم القيامة يتوكأ عليه، حتى يتخل الجنة إن شاء الله. ثم عمل عزاؤه بالجام الأموى ثلاثة أيام ، يحضره الخاص والعام ، والرعية والحكام ، وقد عمل الشعراء فيه مراثى كثيرة من أحسنها ما عمله المهاد الكاتب في آخركتابه البرق السامي ، وهي ماثنا بيت واثنان ، وقد

شَهِلُ الْهُدُى والملكُ عَمَّ شَنَاتهُ \* والدهر ساهُ وأقلمتُ حَسَناتهُ أَن الذي مَدُ لَم يِزلُ عَشَيَّةُ \* مرجُوّةٌ رَهَباتهُ وَهِباته مُ أَن الذي كانت له طاعاتنا \* مبدولة ولربه طاعاته م بالله ألذي \* لله خالصة صَفَت نياته م أن الذي ما ذال سلطاناً لذا \* يُرْجَى نَداهُ وتْتَقَى سَعْلُواته م أَن الذي ما ذال سلطاناً لذا \* يُرْجَى نَداهُ وتْتَقَى سَعْلُواته م

سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين ، منها قوله :

أين الذي شَرَفَ الزمانُ بِفضلهِ ، وسمت على الفَضَلا وتشريفانهُ الله الذي عنت الفرنج لبأسه ، ذُلاَّ، ومنها أدركت الراته المخللُ أعناق العدا أسيافه ، أطواق أجياد الورى مناته من للعلى من للدرى من للهدى ، يحميه المن طلبُ من للذرى من للهدى ، يحميه المن ببقام ملك عاجل طلب البقاء لملكم في آجل ، إذ لم يثق ببقام ملك عاجل بحرا أعاد البر بحرا بره ، وبسيفه فتحت بلاد الساحل من كان أهل الحق في أيامه ، وبمزم بردون أهل الباطل وفتوحه والقدس من أبكارها ، أبقت له فضلاً بذير مساجل ما كنت أستستى لقبرك وابلاً ، ورأيت جودك عجالاً للوابل مسقاك رضوان الاله لأننى ، لا أرتفى سفيا الغام الهاطل فسقاك رضوان الاله لأننى ، لا أرتفى سفيا الغام الهاطل قد كنه وشيء من ترجمته

وله :

قال العادوغير . : لم يترك في خزانته من الذهب سوى جرم واحد. أي دينار واحد \_ صوريا وستة وثلاثين درهماً . وقال غيره : سبعة وأربسين درهماً ، ولم يترك داراً ولا عقارا ولا مزرعة ولا بستانًا ، ولا شيئًا من أنواع الأملاك . هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذكرًا وابنة واحمدة ، وتو في له في حياته غيرهم، والذين تأخروا بمد. سنة عشر ذكرا أكبرهم الملك الأفضل نور الدين على ، ولد بمصر سنة خس وستين ليسلة عيد الفطر ، ثم الدريز عباد الدين أبو الفتح عثمان ولد بمصر أيضاً في جادى الأولى سنة سبع وستين ، ثم الظافر مظفر الدين أبو المباس الخضر ، ولد عصر في شعبان سنة ثمان وستين ، وهو شقيق الأفضل ، ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور غازى ، ولد بمصر في نصف رمضان سنة تمان وستين ،ثم المزيز فنح الدين أبو يمقوب إسحاق ،ولد بدمشق في ربيم الأول سنة سبمين . ثم تجم ألدين أبر الفتح مسمود ، ولد بدمشق سنة إحدىوسبمين وهو شقيقالمز بز، ثم الأغرشرف الدين أبو يوسف يعقوب ، ولد بمصرسنة ثنتين وسبعين ، وهوشقبق العزيز أيضاً ، ثمالزاهر مجير ألدين أبو سلمان داود ، ولد بمصر سنة ثلاث وسبمين وهوشةيق الظاهر ، ثم أبو الفضل قطب الدين موسى ، وهو شتيق الأفضل ، ١٠٠ يمصر سنة ثلاث وسيمين أيضًا ، ثم لقب بالمظفر أيضًا ، ثم الأشرف ممز الدين أبو عبد الله محد ، ولد بالشام سسنة خس وسبعين ، ثم الحسن ظهير الدين أبو المباس أحمد ولد بمصر سنة سبم وسبعين ، وهو شقيق الذي قبدله ، ثم المعظم غر الدين أبو منصور توران شاه وقد بمصر في ربيع الا و لسنة سبع وسبعين ، وتأخرت وفاته إلى سنة عمان وخمسين وسمائة ، ئم الجوال ركن الدين أبو سميد أيوب و لد سنة نمان وسبمين ، وهو شتيق للمهز ، ثم الغالب نصير · OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الدين أوالفتح ملك شاه ،ولد فى رجب سنة تمان وسبدين وهو شقيق المعظم ، ثم المنصور أبو بكر أخو المعظم لأبويه ، ولد بحران بدلد وفاة السلطان ، ثم عماد الدين شادى لأم ولد ، ونصير الدين مروان لأم ولد أيضاً . وأماالبنت فهى مؤنسة خاون تزوجها ابن عمها الملك الكامل محمد بن المادل أبى بكر ابن أيوب رحمهم الله تمالى .

و إنمالم بخلف أموالا ولا أملاكا لجوده وكرمه و إحسانه إلى أمرائه وغيره ، حتى إلى أعدائه ، وقد تقدم من ذلك ما يكنى، وقد كان متقللا في ملبسه ، ومأ كاء ومركبه ، وكان لا يلبس إلا القطان والكتان والصوف، ولا يمرف أنه تخطى إلى مكروه، ولا سيا بديد أن أنهم الله عليه بالملك، بل كان همه الأكر ومقصده الأعظم نصرة الاسلام ، وكسر أعدائه الاثام ، وكان يممل رأيه في ذلات وحده ، ومم من يثق به ليلا ونهارآ ، وهذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل ، والفوائد الفرائد ، في اللغة والأدب وأيام الناس ، حتى قيــل إنه كان يحفظ الحاسة بتمامها ، وكان مواظباً على الصلوات في ا أوقاتها في الجاعة ، يقال إنه لم تفنه الجاعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل ، حتى ولا في مرمض موته ، كان يدخل الامام فيصلى به ، فكان يتجشم القيام مع ضمفه ، وكان يفهم ما يقال بين يهديه من البحث والمناظرة ، ويشارك في ذلك مشاركة قريبة حسنة ، وإن لم يكن بالمبارة المصطلح عليها ، وكان قد جمع له القطب النيسابورى عقيدة فكان يحفظها و يحفظها من عقل من أولاده ، وكان محب مهاع القرآن والحديث والعلم ، و يواظب على سماع الحديث ، حتى أنه يسمع فى بعض مصافه جزء وهو بين الصفين فكان يتبحب بدلك ويقول : هذا موقف لم يسمع أحد في مثله حديثا ، وكان ذلك باشارة العادالكاتب. وكان رقيق القلب سريم الدمة عند سماع الحديث ، وكان كثيرالتعظيم لشرائع الدين . كان قد صحب ولده الظاهر وهو بحلب شاب يقال له الشهاب السهر و ردى ، وكان يمرف الكيميا وشيئاً من الشمينة والأ بواب النيرنجيات، فافتتن به ولد السلطان الظاهر ، وقر به وأحبه ، وخالف فيه حملة الشرع، فكتب إليه أن يقتله لا محالة ، فصلبه عن أمر والده وشهره ، و يقال بل حبسه بين حيطين حتى مات كمدا ، وذلك في سنة ست وتمانين وخسمائة ، وكان من أشجع الناس وأقواهم بدنا وقلباً ، مع ما كان يمتري جسمه من الأمراض والأسقام، ولاسيا في حصارعكاً ، فانه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك إلا قوة وشجاعة ، وقد بلغت جموعهم خمسائة ألف مقاتل ، ويقال سبائة ألف ، فقتل منهم مائة ألف مقاتل.

ولما انفصل الحرب وتسلموا عكا وقتلوا من كان بها من المسلمين وساروا برمتهم إلى القدس جمل يسايرهم منزلة منزلة ، وجيوشهم أضماف أضماف من معه ، ومع هذا نصره الله وخلطم ، وسبقهم إلى القدس فصانه وحماء منهم ، ولم يزل بجيشه مقيا به برهبهمو برعبهم و يغلبهم و يسلبهم حق تضرعوا إليه

CHOHONONONONONONONONONON

وخضموا لديه ، ودخلوا عليه فى الصلح ، وأن تضع الحرب أو زارها بينهم و بينه ، فأجابهم إلى ماسألوا على الوجه الذى أراده ، لا على ما يريدونه ، وكان ذلك من جملة الرحمة التى رحم الله بها المؤمنين ، فانه ما انقضت تلك السنون حتى ملك البلاد أخوه المادل فمز به المسلمون وذل به الكافر و ن ، وكان سخيا جبيا ضحوك الوجه كثير البشر ، لا يتضجر من خير يفعله ، شديد المصابرة على الخير ات والطاعات ، فرحمه الله وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة طرفا صالحاً من سيرته وأيامه ، وعدله في سريرته وعلائيته ، وأحكامه .

# فضتنك

وكان قد قسم البلاد بين أولاده ، فالديار المصرية لولده المزيز عداد الدين أبي الفدم ، ودمشق وما حولها لولده الأفضل نور الدين على ، وهو أكبر أولاده ، والمملكة الحلبية لولده الظاهر غازى غياث الدين ، ولا تخييه العادل الكرك والشو بك و بلاد جمير و بلدان كشيرة قاطع الفرات ، وحماه ومعاملة أخرى ممها الملك المنصور محمد بن آني الدين عربن أخي السلطان، وحمص والرحبة وغيرها لأسد الدين بن شيركوه بن فاصر الدين بن محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير ، نجم الدين أني أبيه نجم الدين أبوب. واليمن بمماقله ومخاليفه جميمه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين ابن أبوب، واليمن بمماقله ومخاليفه جميمه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين ابن أبوب، أخي السلطان صدلاح الدين ، و بعلبك وأعمالها اللامجد بهرام شاه بن فر وخ شاه ، و بصرى وأعمالها الظافر بن الناصر . ثم شرعت الأور بعد موت صلاح الدين تضطرب وتختلف في جميع هذه الممالك ، حتى آل الأمر واستقرت الممالك واجتمعت الكامة على الملك المادل أبي بكر صلاح الدين ، وصارت المملكة في أولاده كاسيائي قريباً إن شاء الله تمالى .

وفيها جدد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد ، ونقل إليها ألوفا من الكتب الحسنة المشمنة وفي المحرم منها جرت ببغداد كائنة غريبة وهي أن ابنة لرجل من النجار في الطحين عشقت غلام أبيها فلما علم أبوها بأسرها طردالغلام من داره فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتها فجاء إليها مختفيا فتركته في بعض الدار ، فلما جاء أبوها في أثناء الليسل أمرته فنزل فقتله ، وأمرته بقتل أمها وهي حبلي، وأعطته الجارية حليا بقيمة ألني دينار، فأصبح أمره عند الشرطة فمسك وقتل قبحه الله ، وقد كان سيده من خيار الناس وأكثرهم صدقة و برآ ، وكان شابا وضيء الوجه رحمة الله .

وفيها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر مهر وف الكرخي الشيخ أبو على النويابي وحضر عنده القضاة والأعيان ، وعمل مها دعوة حافلة .

وممن توفى فيها من الأعيان .

السلفان صلاج الدين يوسف بن أيوب

ابن شاذی ، وقد تقدمت وفاته مبسوطة ،

الأمير بكتمر صاحب خلاط

قتل في هذه السنة ، وكان من خيار الملوك وأشمجهم وأحسبهم سيرة رحه الله .

الأتابك عز الدين مسعود

ابن مودود بن ذنكى ، صاحب الموصل نجواً من ثلاث عشرة سنة، من خيار الملوك ، كان بنسبه نور الدين الشهيد عمه ، ودفن بقر بته عند مدرسة أنشأها بالموصل أثابه الله .

جعفر بن محمد بن فطيرا

أو الحسن أحد الكتاب بالعراق ، كان ينسب إلى التشيع ، وهذا كثير في أهل تلك البلاد لاأ كثر الله منهم ، جاء رجل ذات يوم فقال له رأيت البارحة أمير المؤمنين عليا في المنام ، فقال لى : اذهب إلى ابن فعايرا فقل له يعطيك عشرة دنانير ، فقال له ابن فعايرا . متى رأيته ؟ قال : أو ل الليل ، فقال ابن فعايرا وأنا رأيته آخر الليل فقال لى : إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا فعالمب منك شيئا فلا تعطه ، فأدبر الرجل موليا فاستدعاه و وهبه شيئا، ومن شعره فيا أو رده ابن الساهى وقد تقدم ذلك لنير ، :

ولما سبرتُ الناسُ أطلبُ منهم \* أخاتقة عندُ اعتراضِ الشدائدِ وفكرتُ في يومى سرورىوشدتى \* وفاديتُ في الأحياهِ هلمن مساعدِ ؟ فلمُ أَرَفَها ساءى غيرُ شامتِ \* ولم أرفها سرى غيرُ حاسدِ فلمُ أَرَفَها ساءى غيرُ ساعيد بن غازي

أبو العباس البصرى النجرائي صاحب المقامات ، كان شاعراً أديباً فاضلا بليفا ، له اليد الطولى في اللغة والنظم ، ومن شعر ، قوله :

غناء خود ينسابُ لطفا . بلا عنام في كل أذن ما رده قط باب سمم . ولا أتى زائراً باذن السيدة زبيدة

بنت الامام المقتنى لأمر الله ، أخت المستنجد وصة المستضى ، كانت قد عرت طويلا ولها صدقات كثيرة دارًة ، وقد تروجها فى وقت السلطان مسمود على صداق مائة ألف دينار ، فتوفى قبل أن يدخل بها ، وقد كانت كارهة لذاك ، فحصل مقصودها وطلبتها .

# الشيخة الصالحة فاطمة خاتون

بنت محمد بن الحسن المميد ، كانت عابدة زاهدة ، عرت مائة سنة وست سنين ، كان قد تزوجها في وقت أمير الجيوش مطر وهي بكر ، فبقيت عنده إلى أن توفى ولم تنزوج بمده ، بل اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادة ، رحمها الله .

وفيها أنفذ الخليفة الناصر العباسي إلى الشيخ أبى الفرج بن الجوزى يطلب منه أن يزيد على أبيات عدى بن زيد المشهورة مايناسها من الشعر، ولو بلغ ذلك عشر مجلدات، وهي هذه الأبيات:

أيها الشامتُ المعينَ بالده \* رِأَأَنتَ المبرأُ الموفورُ \*

أُمَّ لديكَ المهدُ الوثيقَ مِن ال ﴿ أَيَامٍ ، بِلَّ أَنْتُ جَاهِلٌ مَغُرُورُ

من رأيتُ المنو نَ خلاتُ أم من \* ذاعليه من أن يضامُ خفيرُ

أَنَّ كَسْرَى كَسْرَ المَاوَكُ أَبُو ﴿ سَاسَانَ أُمْ أَبِنَ قَبْلُهُ سَابُورُ ۗ \*

وَبَنُوا الأَصْفَرِ المَاوَكُ مَاوَكُ اللهِ ﴿ وَمَ لِمْ يَبِقَ مُنْهُمُ مَذَكُورُ ۖ

وأخو الحضرُ إذبناهُ وإذ \* دجلة تعبي إليه والخاورُ

شَادَهُ مِرمَزاً وَجَلَّهُ كَاسًا ﴿ فَلَامَانِهِ فَى فَرَاهُ وَكُورُ

لم تهبهُ رَيْبُ المُنْوِنِ فَرَا ﴿ لَ اللَّكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مُهجُورٌ

وتذكر رب الخوراقي إذ ، أشرف يوماً والهندى تكفير

مرة حاله وكثرة ما \* علك والبحر معرضاً والسدو<sup>م</sup>

فارعوى قلبسة وقالَ وما \* غيطة حي إلى المات يصيرُ

ثمُّ بعدُ النميم والملكِ والنهى وال ﴿ أَمْرِ ﴿ وَارْبُهُمْ ﴿ هَمَاكُ ﴿ قَبُورُ ۗ

ثُمُ أَمْدُوا كُأَيْمَ أُورَق جَدْ ﴿ تَ فَالُونَ مِهَ الصَّبَا وَالدَّبُورُ ۗ

غيرُ أن الأيامُ تُعتمى بالمرم ، وفيهالممرى المظاتُ والتفكيرُ

ثم دخلت سنة تسعين وخمسمأتة

لما استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه بدمشق، بعث بهدايا سنية إلى إب الخليفة الناصر، من ذلك سلاح أبيه وحصانه الذى كان بحضر عليه النزوات، ومنها صليب الصلبوت المنى استلبه أبوه من الفرنج يوم حطين، وفيه من الذهب ماينيف على عشر بن رطلا مرصماً بالجواهر النفيسة ، وأربع جوارى من بنات ملوك الفرنج ، وأنشأ له الماد الكاتب كتابا حافلاية كرفيه التمزية بأبيه ، والسؤال من الخليفة أن يكون في الملك من بعده ، فأجيب إلى ذلك .

ولما كان شهر جادى الأولى قدم الدزيز صاحب مصر إلى دمشق ليأخذها من أخيه الأفضل

نفيم على الكسوة يوم السبت سادس جادى ، وحاصر البلد ، فما نمه أخوه ودافعه عنها ، فقطع الأنهار ونهبت النمار ، واشتد الحال ، ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عهما فأصلح بينهما ، ورد الأمر للألفة بعد الهين على أن يكون للمزيز القدس وما جاور فلسطين من ناحيته أيضا ، وعلى أن يكون جبلة واللاذقية للظاهر صاحب حلب ، وأن يكون لعمهما العادل أقطاعه الأول ببلاد مصر مضافا إلى مابيده من الشام والجزيرة كحران والرها وجمير وماجاور ذلك ، فاتفقوا على ذلك ، وتزوج الدزيز بابنة عمه العادل ، ومرض ثم عوفى وهو مخيم بمرج الصغر ، وخرجت الملاك المهنئت بالعافية والتزويج والصاح ، ثم كر راجعاً إلى مصر لعاول شوقه إلى أهله وأولاده ، وكان الأفضل بعد موت أبيه وخواصه ، وقرب الأجانب وأقبل على شرب المسكر واللهو والعب ، واستحوذ عليه و زيره ضياء الدين ابن الأثير الجزرى ، وهو الذى كان يحدوه الى ذلك ، فتاف وأتافه ، وأضل وأضله ، و زالت النعمة عنهما كا سيأتى .

وفيها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين ملك غزنة و بين كفار الهند ، أقبلوا إليه فى ألف ألف مقاتل ، ومعهم سبعائة فيل منها فيل أبيض لم ير مثله ، فالتقوا فاقتناوا قتالا شديداً لم ير مثله ، فهزمهم شهاب الدين عند نهر عظيم يقال له الملاحون ، وقتل ملكهم واستحوذ على حواصله وحواصل بلاده وغنم فياتهم ودخل بلد الملك الكبرى ، فحل من خزاننه ذهبا وغيره على ألف وأربهائة جمل ، ثم عاد إلى بلاده سالما منصورا .

وفيها ملك السلطان خوار زم شاه تبكش ـ ويقال له ابن الأصباعيـ بلاد الرى وغيرها ، واصطلح مع السلطان طغرلبك السلجو قى وكان قد تسلم بلاد الرى وسائر مملكة أخيه سلطان شاه وخزائنه ، وعظم شأنه ، ثم النتى هو والسلطان طغرلبك فى ربيع الأول من هـ فه السنة . فقتل السلطان طغرلبك ، وأرسل رأسه إلى الخليفة ، فماتى عـ لى باب النو بة عـدة أيام ، وأرسل الخليفة الخلع والتقاليد إلى السلطان خوارزم شاه ، وملك همدان وغيرها من البلاد المتسمة .

وفيها نتم الخليفة على الشيخ أبى الفرج بن الجوزى وغضب عليه ، ونفاه إلى واسط ، فمكث بها خسسة أيام لم يأكل طماما ، وأقام بها خسة أعوام بخدم نفسه و يستق لنفسه الماه ، وكان شيخا كبيرا قد بلغ نمانين سنة ، وكان يناو فى كل يوم وليلة خسة . قال : ولم أقرأ يوسف لوجدى على ولدى يوسف ، إلى أن فرج الله كا سيأتى إن شاء الله .

وفيها توفي من الأعيان أحمد بن إسماعيل بن يوسف

أُبُو الخسير القزو يني الشافعي المفسر، قدم بغسداد ووعظ بالنظاميسة ، وكان يذهب إلى قول الأشعري في الانسول، وجاس في يوم عاشوراء فقيل له : العن يزيد بن معاوية، فقال : ذاك إمام

مجتهد ، فرماه الناس بالآجر فاختنى ثم هرب إلى قزو ين . ابن الشاطبي ناظم الشاطبية

أوالقاسم من قسيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيق الشاطبي الضرير ، مصنف الشاطبية في القراءات السيم ، فلم يسبق إليها ولا يلحق فيها ، وفيها من الره و ذكنو و لا يهتدى إليها إلا كل اقد بمير ، هذا مع أنه ضرير وقد سنة تمان وثلاثين وخسهائة ، و بلده شاطبة \_ قرية شرق الأندلس \_ كان فقيرا ، وقد أريد أن يلي خطابة بلده فامننع من ذلك لأجل مبالغة الخطباء على المنابر في وصف الملوك ، خرج الشاطبي إلى الحج فقدم الأيسكندرية سنة ثلتين وسبمين وخسمائة ، وسمع علىالساني و ولاه القاضي الفاضل مشيخة الاقراء بمدرسته ، و زار القدس وصام به شهر رمضان ، ثم رجع إلى الناهرة ، فكانت وفاته بها في جادي الآخرة من هذه السنة ، ودفن بالقرافة بالقرب من التربة الفاضلية ، وكان ديناً خاشما السكا كثير الوقار ، لا يشكلم فيا لا يمنيه ، وكان يتمثل كثيراً بهذه الأبيات ، وهي لذر في النش ، وهي لذيره :

فيها كانت وقمة الزلاقة ببلاد الأنداس شهالى قرطبة ، عرج الحديد ، كانت وقمة عظيمة نصر الله فيها الاسلام وخذل فيها عبدة الصلبان ، وذلك أن القيش ملك الفرغج ببلاد الأندلس ، ومقر ملكه عدينة طليطاة ، كتب إلى الأبير يمقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب يستنخيه و يستدعيه و يستحثه إليه اليكون من بهض من بخضع له فى مثالبه و فى قتاله ، فى كلام طويل فيه تأنيب وتهديد و وعيد شديد ، فكتب السلطان يمقوب بن يوسف فى رأس كتابه فوق خطه [ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون ] ثم تهض من فوره فى جنوده وعساكر ، ، منهم النقو إلى الأنداس ، فالتقوا فى المحل المذكور ، فكانت الدائرة أولا على المسلمين ، فقتل منهم عشرون ألفا ، ثم كانت أخيراً عدلى الكافرين فهزمهم الله وكسرهم وخدلهم أقبح كسرة ، وشر هزيمة وأشنمها ، فقتل منهم مائة ألف وثلاثة وأربعون ألفا ، وأسر منهم ثلاثة عشر ألفا ، وغم وأربعون ألفا ، وأسر منهم ثلاثة عشر ألفا ، وغنم المسلون منهم شديئا كثيرا ، من ذلك مائة ألف خيمة وثلاثة وأربعون خيمة ، ومن الخيسل ستة وأربعون ألف قرس ، ومن البغال مائة ألف بغل ، ومن الحر مثلها ، ومن السلاح النام سبمون ألفا ،

II OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

ومن العدد شي كثير، وماك عليهم من حصوبهم شيئا كذيراً ، وحاصر مديد بهسم طليطاة مدة ، ثم لم يفتحها فانفصل عنها راجعا إلى بلاده ، ولما حصل لاتيش ما حصل حلق لحيث ورأسه وندكس صليبه وركب حاراً وحلف لايركب فرساً ولا يتلذذ بطعام ولاينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية ، ثم طاف على ملوك الفرنج فجمع من الجنود ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ، فاستمد له السلطان يعقوب فالتقييا فاقتتلا قنالا عظام لم يسمع بمثله ، فانهزم الفرنج أقبيح من هزيتهم الأولى، وغنموا منهم فغاير ما تقدم أو أكثر، واستحوذ السلطان على كثير من معاملهم وقلاعهم ، ولله الحد والمنة ، حتى قيل إنه بيع الأسير بدرهم، والحصان بخمسة دراهم، والخيمة بدرهم ، والسيف بدون ذلك أم قدم السلطان الأمان هذه الغنائم على الوجه الشرعى، فاستغنى المجاهدون إلى الأبد، ثم طلبت الفرنج من السلطان الأمان فهادئهم عدلى وضع الحرب خمس سنبن ، وإنما حمله عدلى ذلك أن رجلا يقال له عدلى من إسحاق فهادئهم عدلى وضع الحرب خمس سنبن ، وإنما حمله عدلى ذلك أن رجلا يقال له عدلى من إسحاق التوزى الذي يقال له المسكنم، غلم ببلاد إفريقية فأحدث أمو را فظيمة في غيبة السلطان واشتفاله بقتال الفرنج مدمة ثلاث سنبن ، فأحدث هذا المارق النوزى بالبادية حوادث ، وعاث في الأرض فسادا ، وقتل خلقا كثيراً ، وتماك بلادا .

وفي هذه السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة على بلاد الرى وأصبهان وهمدان وخو زستان وغيرها من البلاد ، وقوى جانب الخلافة على الملوك والممالك ، وفها خرح المزيز من مصر قاصدا دمشق ليأخذها من يد أخيه الأفضل ، وكان الأفضل قد ناب وأناب وأقلع عما كان فيه من الشراب والهبو واللمب ، وأقبل على الصيام والصلاة، وشرع بكنابة مصحف بيده ، وحسنت طريقته ، غيرأن وزيره الضيا الجزرى يفسد عليه دولته ، ويكدر عليه صفوته ، فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه تحوه سار سريماً إلى عمه المادل وهو بجهبر فاستنجده فسار معه وسبقه إلى دمشق ، و راح الأفضل أيضاً إلى أخيه الظاهر بحلب، فسارا جميماً نحو دمشق ، فلما سمع المزيز بذلك وقد اقتوب من دمشق ، كر راجعماسريماً إلى مصر ، و ركب و راء المادل والأفضل ليأخيذا منه مصر ، وقد اتفقا على أن يكون علم مصر المادل وثلثاها للأفضل ، عراجه المادل والأفضل ليأخيذا منه مصر ، وقع الصلح على المنافس من جهة المزيز يثبته ، وأقبل على الأفضل ، يثبطه ، وأقاما على بلبيس أياما حق خرج إليما القاضى الفاضل من جهة المزيز ، فوقع الصلح على أن سرجع القدس ومعاملتها للأفضل ، ويستقر العادل مقيا بمصر على إقطاعه القدم ، فأقام العادل بها فيما نوبها توفى هدنة على قذا، وصلح على دخن . وفها توفى من الأعيان .

أبو الحسن الكاتب البغدادي ، كان أديبا شاعرا . من شعره قوله :

نَى رُقادي ومضى \* برق بُسُلِّع وَمُضًا \* لأَحُكَا سُلَّتْ يِدُال \* أسودعِضُباً أبيضا

كانه الأشهبُ في النقم إذا ما ركضا \* يبدو كاتختلف الر \* يم على جرالفضا فتحسب الربح أب \* مانظراً وغضا الله \* أو شعلة النارعلا \* لحبيها وانخفضا آمرية من بارق \* ضافعلى ذات الأضا \* أذكر تى عهداً مفى \* على النوبروانقضى فقال لى قلى أتو \* مى حاجة وأعرضا \* يطلبُ من أمرضه \* فديت ذاك الممرضا ياغرض القلب لقد \* غادرت قابى غرضا \* لأسهم كأنما \* برسلها صرف القضا فيت لا أرقابُ في \* أن وقد قضى \* حتى قفا ألايل وكاد \* الابل أن ينقرضا وأقبل الصبح لاط \* وافي الدجا مبيضا \* وسل في الشرق على الذ \* رب ضياء وانقضى وأقبل الصبح لاط \* وافي الدجا مبيضا \* وسل في الشرق على الذ \* رب ضياء وانقضى ثم دخلت سنة ثنتين و تسعين و خسمائة

قى رجب منها أقبل العزيز من مصر ومعه عه العادل فى عساكر ، ودخلا دمشق قهرا ، وأخرجا منها الأفضل وو زيره الذى أساه تدبيره ، وصلى العزيز عند تربة والده صلاح ، وخطب له بدمشق ، ودخل القلمة المنصورة فى يوم وجلس فى دار العدل للحكم والفصل ، وكل هذا وأخوه الأفضل حاضر عنده فى الخدمة ، وأمر القاضى محيى الدين بن الزكى بتأسيس المدرسة العزيزية إلى جانب تربة أبيه وكانت داراً للأمير عز الدين شامة ، ثم استناب على دمشق عه الملك العادل و رجع إلى مصر يوم الاثنين تاسع شوال ، والسكة والخطبة بدمشق له ، وصولح الأفضل على صرخد، وهرب و زيره ابن الاثنين تاسع شوال ، والسكة والخطبة بدمشق له ، وصولح الأفضل على صرخد، والنقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده ، وأخيه قطب الدين .

وفى هذه السنة هبت ريح شديدة سوداء مدلهمة بأرض العراق ومعها رمل أحر ، حتى احتاج الناس إلى السرج بالنهار. وفيها ولى قوام الدين أبو طالب يحيى بن سعد بن زيادة كتاب الانشاء ببنداد ، وكان بليغا ، وليس هو كالفاصل . وفيها درس بحير الدين أبو القاسم محود بن المبارك بالنظامية ، وكان فاضلا مناظرا .

وفيها قتل رئيس الشافعية بأصبهان محود بن عبد اللعايف بن محد بن ثابت الحجندى قتله ملك الدين سنقر العلويل ، وكان ذلك سبب زوال ملك أصبهان عن الديوان .

وفيها مات الوزير وزير الخلافة .

# مؤيد الدين أبو الفضل

عجد بن عسلى بن القصاب، وكان أبوه يبيع اللحم فى بعض أسواق بنداد. فتقدم ابنه وساد أهل زمانه. نوفى معدان وقد أعاد رسساتيق كثيرة من بلاد العراق وخراسان وغيرها، إلى ديوان الحلافة، وكان ناهضاً ذا همة وله صرامة وشعر جيد. وفيها توفى.

<sup>(</sup>١) كذا بالا مل ، والبيت مضطرب ،

#### الفخر محمود بن علي

التوقاني الشافعي ، عائدا من الحج . والشاعر :

أبو الغنائم محمد بن علي

ابن الملم الهرئى من قرى واسط ، عن إحدى وتسمين سنة ، وكان شاعراً فصيحاً ، وكان ابن الجوزى في مجالسه يستشهد بشيء من لطائف أشماره ، وقد أو رد إن الساعى قطعة جيدة من شعره الجسن المليح ، وفيها توفى .

الفقيه أبو الحسن على بن سعيد

أين الحسن البغدادى المعروف باين العريف ، ويلقب بالبيع الفاسد ، كان حنبليا ثم اشتغل شافعيا عـلى أبى القاسم بن فضلان ، وهو الذى لقبه بذلك لـكثرة تـكراره عـلى هذه المسألة بين الشافعية والحنفية ، ويقال إنه صار بعد هذا كله إلى مذهب الامامية فالله أعلم ، وفيها توفى

# الشيخ أبو شجاع

محمد بن على بن مفيث بن الدهان الفرضى الحماسب المؤرخ البغدادى ، قدم دمشق وامتدح المحددى أبو البمن زيد بن الحسن فقال :

يا زيد زادك ربى من مواهبه ، نعماً يقصر عن إدراكها الأمل الابدل الله حالا قد حباك بها ، ما دار بين النحات الحال والبدل النحو أنت أحق العالمين به ، أليس باسمك فيه يضرب المثل المثل شم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخسمانة

فيها و رد كتاب من القاضى الفاضل إلى ابن الزكى يخبره فيه « أن فى ليلة الجمة التاسع من جمادى الا خرة أتى عارض فيه ظلمات متكائفة ، و بر وق خاطفة ، و رياح عاصفة ، فقوى الجوبها واشتد هبو بها قد أثبت لها أعنة مطلقات ، وارتفعت لها صفقات ، فرجفت لها الجدران واصطفقت ، وتلاقت على بهدها واعتنقت ، وثار السهاء والأرض عجاجاً ، حتى قيل إن هذه على هذه قد انطبقت ، ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها واد ، وعدا منها عاد ، و زاد عصف الريح إلى أن أطف سرج النجوم ، ومزقت أديم السهاء ، ومحت ما فوق من الرقوم ، فكنا كا قال تمالى [ يجملون أصابعهم فى آذائهم من السواء قي ويردون أيديهم على أعينهم من البوارق ، لا عاصم خطف الأ بصار ، ولا ملجاً من الخطاب إلا مماقل الاستغفار . وفر الناس نساء و رجالا وأطفالا ، ونفر وا من دور م خفاة وثقالا ، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، فاعتصموا بالساجد الجامعة ، وأذعنوا النازلة بأعناق خاضعة ، وحوم عائية ، ونفوس عن الأهل والمالسالية ، ينظر ون من طرف خنى ، ويتوقعون أى خطب جلى ، وحوم عائية ، ونفوس عن الأهل والمالسالية ، ينظر ون من طرف خنى ، ويتوقعون أى خطب جلى ،

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

قد انقطعت من الحياة علقهم ، وهميت عن النجاة طرقهم ، ووقعت الفكرة فها هم عليه قادمون ، وقاموا على صلائهم و ودوا لو كاوا من الذين عليها دا أون ، إلى أن أذن بالركود ، وأسمف الهاجدون بالمهجود ، فأصبح كل مسلم على رفيقه ، ويهنيه بسلامة طريقه ، ويرى أنه قد بمشابهد النفخة ، وأناق بعمد الصيحة والصرخة ، وأن الله قد رد له السكرة ، وأحياه بعمد أن كاد يأخذه على غرة ، ووردت الأخبار بأنها قد كسرت المراكب في البحار ، والأشجار في القفار ، وأتلفت خلقا كثيرا من السفار ، ومنهم من فرفلا ينفعه الفرار ، إلى أن قال د ولا يحسب المجلس أنى أرسلت الفلم بحرفا والعلم مجوفا ، فالأمر أعظم ، ولرجو أن الله قد أيقظنا عابه وعظنا ، ونهنا عا فيه ولهنا ، فا من عباده إلا من أن القيامة عيانا ، ولم يلدنا فا قص الأولون مثلها في المنات ، ولا سبقت لها سابقة في المصلات ، والحد لله الذي من فضله قد جملنا نخبر عنها ، ولا يخبر عنها ، ولا يحبر عنها ، ولا يخبر عنها ، ولا يحبر عنها ، ولا يخبر عنها ، ولا يضبور » .

وفيها كنب القياضي الفاضل من مصر إلى الملك المادل بدمشق يحده على قنال الفرنج، ويشكره على ما هو بصدده من محاربتهم، وحفظ حوزة الاسلام، فمن ذلك قوله في بعض تلك السكتب « هذه الأوقات التي أيديكم مهو رالحو رقف دار القرار، وها أيديكم مهو رالحو رقب دار القرار، وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه، فتلك نهم الله عليه، وتوفيقه الذي ما كل من طلبه وصل إليه، وسواد المحاج في هذه المواقف بباطن ما سودته الذنوب من الصحائف، فما أسمد تلك الوقات وما أعود بالطمأنينة تلك الرجمات » وكتب أيضاً «أدام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق المنابر والطروس، وحياه للدنيا وما فيها من الاتجساد والنفوس، وعرف المماوك من الاثمر الذي اقتضته المشاهدة، وجرت به العافية في سرور، ولا يزيد على سيبه الحال بقوله:

ٱلْمِنْرُ أَنْ المرءُ تَدُوي بَمِينَهُ ﴿ فِيغَطَّمُهَا عَمْدًا لِيسلِّمُ سَائُّو ۗ

ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليه ، ومن قلم من الا صبع ظفراً فقد جلب إلى الجسد بفناً ، ودفع عنه ضرراً ، وتعبشم المسكر و م ليس بضائر إذا كان ما جلبه سببا إلى المحمود ، وآخر سنوه أول كل غزوه ، فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلها ، وتعبشم الكلف وحلها ، فهو إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه الله ، صرف الوجوه إليه كلها [ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين الله].

وفي هــنم السنة انقضت مدة الهدنة التي كان عقدها الملك صلاح الدين الفرنج فأقبلوا بحــدم وحديده ، فتلقام الملك المادل عرج عكا فكسره وغنمهم ، وفتح يافا عنوة ولله الحد والمنة . وقد كانوا كتبوا إلى الك الألمان يستنهضونه لفتح بيت المقدس فقدر الله هلاكه ، ريما ، وأخنت الفرنج فى هذه السنة بير وت من نائبها عز الدين شامة من غير قتال ولا نزال ، ولهذا قال بعض الشعراء فى الاثمير شامة ... سلم الحصن ما عليك ملامة ... ما يلام الذى يروم السلامة

فتعطى الحصونُ من غيرِحربِ \* سنة سنها ببيروتُ شامة ً

ومات فيها ملك الفرنج كندهرى ، سقط من شاهق فحات ، فبقيت الغرنج كالغنم بلا راجى ، حتى ملكوا علمهم صاحب قبرس و زوجوه بالملكة اصرأة كندهرى ، وجرت خطوب كثيرة بينهم و بين العادل ، فنى كاما يستظهر علمهم و يكسره ، و يقتل خلقا من مقاتلتهم ، ولم يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح والمهادنة ، فعاقدهم على ذلك في السنة الاستية .

وفيها نوفى ملك البمن . سيف الأسلام طغتكين

أخو السلطان صلاح الدين ، وكان قد جمع أموالا جزيلة جدا ، وكان يسبك الذهب مثل الماواحين و يدخره كذلك ، وقام فى الملك بعده ولده إسهاعيل ، وكان أهوج قليل التدبير ، فعمله جهله على أن ادعى أنه قرشى أبوى ، وتلقب بالهادى ، فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك و يتهده بسبب ذلك ، فلم يقبل منه ولا التنت إليه ، بل تمادى وأساء التدبير إلى الأمراء والرعيدة ، فقتل وتولى بعده مماوك من مماليك أبيه . وفها توفى :

#### الأمير الكبيرأبو الهيجاءالسمين الكردي

كان من أكابر أمراء صلاح الدين ،وهو الذى كان نائبا على عكا ، وخرج منها قبل أخذ الافر نج ، ثم دخلها بسد المشعاوب ، فأخذت منه ، واستنابه صلاح الدين على القدس ، ثم لما أخذها العزيز عزل عنها فطلب إلى بنداد فأكرم إكراما زائدا ، وأرسله الخليفة مقدماً على العساكر إلى حمدان ، فاتحناك ، وفها توفى .

قاضى بغداد أبو طالب على بن على بن هبة الله بن محمد

البخارى ، سمع الحديث على أبى الوقت وغير ، ، وتفقه على أبى القاسم بن فضلان ، وتولى نيابة الحكم ببغداد ، ثم استقل بالمنصب وأضيف إليه فى وقت نيابة الوزارة ، ثم عزل عن القضاء ثم أعيد ومات وهو حاكم ، نسأل الله المافية ، وكان فاضلا بارعا من بيت فقه وعدالة وله شعر :

تنح عن القبيح ولا ترده ، ومن أولينه حسناً فزده م كفا بك من عدوك كل كيد ، إذا كاد المدو ولم تكده

وفها توفى السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد

أبو محمد الحسن بن على بن حزة بن محمدبن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن على بن يميى بن الحسين بن يد بن على بن أبى طالب العلوى الحسين بن على بن أبى طالب العلوى الحسين بن يزيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب العلوى الحسين المعروف بابن الاقساسى،

النكوفي مولدا ومنشا ، كان تشاعراً مطبقا ، امتدح الخلفاء والوزراء ، وهو مرف بيت مشهور بالأدب والرياسة والمروءة ، قدم بغداد فامتدح المقتنى والمستنجد وابنه المستضى وابنه الناصر ، فولاه النقابة كان شيخاً مهيا ، جاوز الثمانين ، وقد أورد له ابن الساعي قصائد كثيرة منها :

اضبر على كيد الزما \* ن فا يدوم على طريقة سبق القضاء فكن به \* راض ولا تطلب حقيقة كم قد تغلب مرة \* وأراك من سعة وضيقه ما زال في أولادم \* يجرى على هذى الطريقة وفها توفيت الست عقراء بنت شاهنشاء

ابن أيوب ، ودفنت بمدرستها داخل باب النصر ، والست خاتون والدة الملك المادل ، ودفنت بمدارها بدهشق الحجاورة لدار أسد الدين شيركوه .

## ثم دخلت سنة أر بع و تسعين وخسانة

فيها جهت الهرنج جوهها وأقباوا غاصر وا تينين، فاستدى الهادل بنى أخيه اقتالهم ، نجاه الدريز من مهر ، والأنفسل من مرخنه ، فأقلمت الهرنج عن المصن و بانهم موت الله الالمان فطالبوا من الهادل الهدنة والأمان ، فهاديم و رجعت الموك إلى أما كنها ، وقد عظم المعظم عيسى بن الهادل في هذه المرة ، واستنابه أبوه على ده شق ، وسار إلى ما حكم بالجزيرة ، فأحسن فيم السيرة ، وكان قد تو في في هذه السنة السلطان صاحب سنجار وغيرها من المدائن الكبار ، وهو عماد الدين ونكى بن مودود بن زنكي الأفابك ، كان من خيار الملوك وأحسنهم شكلا وسيرة ، وأجودهم طوية وسريرة ، ف عير أنه كان يبخل ، وكان شديد المحبة الدلماء ، ولاسها الحنفية ، وقد ابتني لهم مدرسة بسنجار ، وشرط لهم طماما يطبيخ الكل واحد منهم في كل يوم ، وهذا الخرحس ، والفقيه أولاده ابن عمه المسنة من الفتير، لاشتفال الفقيه بتكراره ومطالمته عن الفكر فيا يقيته ، فعدى على أولاده ابن عمه صاحب الموصل ، فأخذ الملك ودراً عنهم الفيم ، صاحب الموصل ، فأخذ الملك منهم ، فاستغاث بنوه بالملك المادل ، فرد فيهم الملك ودراً عنهم الضيم ، واستقرت المملكة لولده قعلب الدين محده ، ثم سار الملك إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضان ، واستقرت المملكة لولده قعلب الدين محده ، ما نقاف علمها ومشى، وما ظان أحد أنه تملكها ، لأن فلك لم يكن متبوقا ولا مقداراً .

وفيها ملكت الخزر مدينة بالمخ وكسروا الماها وقهر وهم ، وأرسل الخليفة إليهم أن عنمواخوار زم شاه من دخول الدراق ، فانه كان بروم أن يخطب له ببنداد . وفيها حاصر خوار زم شاه مدينة بمخارى فنتمها بعد مهم ، وقد كانت امتنعت عايه دهرا ونعسرهم الخطا ، فقهرهم جميماً وأخذها عنوة ، وعنا IN OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عن أهلها وصفح، وقد كانوا ألبسوا كلباً أعور قباء وسموه خوارزم شاه، ورموه في المنجيق إلى الخوار زمية، وقالوا هذامالكم، وكان خوارزم شاه أعور، فلما قدر علمهم عفاعتهم، جزاه الله خيراً. وفيها توفى من الأعيان. العوام بن زيادة

كاتب الانشاء بباب الخلافة ، وهو أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن على بن زيادة ، انتهت إليه رياسة الرسائل والانشاء والبلاغة والفصاحة فى زمانه بالدراق ، وله علوم كثيرة غير ذهك من الفقه على مذهب الشافى ، أخذه عن ابن فضلان ، وله معرفة جيدة بالا صلين الحساب واللغة ، وله شعر جيد وقد ولى عدة مناصب كان مشكوراً فى جيمها ، ومن مستجاد شعره قوله :

لا تَمْتِرَنَّ عِدَّا تزدرية فَكُم \* قداتس الدَّهُ جَدُ الجيباللب فَهُ مَا الكَسوالله والذَّنب مَا الكسوفُ لها \* على جلالها بالرأس والذنب

يه : الأصاراب الزمان ترتفع الان \* ذال فيه حتى يعم البلاء ا

وكذا الماء واكنَّ ناذا • حركُ ثارتُ من قمرمُ الاقدامُ ا

وله أيضاً: قد سلوتُ الدنيا ولم يسلها \* من علقتَ في آمالهِ والأراجى

فاذا ما مرفت وجهى عنها \* قلفتنى في مجرها المجاج

يستضيئونَ بى وأهلكُ وحدى ﴿ فَكَاثَى فَبَالَةٌ ۗ فَى سَرَاجِ ۗ

تو فی فی ذی الحجة وله ثنتان وسبون سنة ، وحضر جنازته خلق کثیر ، ودفن عُند موسی بن جفر . القادی ابو الحسن علی بن رجاه بن زهیر

ابن على البطاشي ، قدم بنداد فتفقه بها وسمع الحديث وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل على أبي عبد الله بن النبيه الفرضى ، ثمولى قضاه العراق مدة ، وكان أديباً ، وقد سمع من شيخه أبي عبد الله بن النبيه ينشد لنفسه معارضاً للحريرى في بيتيه المذين زعم أنهما لايعزوان ثالثالهما، وهما عبد الله بن النبيه ينشد لنفسه معارضاً للحريرى في بيتيه المذين زعم أنهما لايعزوان ثالثالهما، وهما

نوله يم مِنمَة يُضمُدُ آثارها ، واشكر لمن أعطا ولوميشمِينة ﴿

والمكرُّمهما استُعَلَّمْتُ لاتأتو . لنقتني السؤددُ والمكرمةُ "

فقال ابن النبيه:

ما الأمةُ الوكساءُ بينَ الورى ، أحسنُ من حر أنى ملامهُ فه إذا استجديتُ عن قولِ لا ، نالحرُ لا يمـلاً منها فهُ

الأمير عز الدين حرديل

كان من أكابر الأمراء في أيام نور الدين ، وكان بمن شرك في قتسل شاور ، وحنلي عند صلاح الدين ، وقيد استنابه على القدس حين افتتحها ، وكان يستندبه المهمات الكبار فيسدها بنفسه

وشجاعته ، ولما و لى الأفضل عزله عن القدس فترك بلاد الشام وانتقل إلىالموصل ، فمات بها في هذه

سنة. ثم دخلت سنة خمس و تسعين وخمسانة

فيها كانت وفاة العزيز صاحب مصر

وذلك أنه خرج إلى الصيد فكانت ليلة الأحد العشرين من المحرم ، ساق خلف ذئب فكبابه فرسه فسقط عنه فمات بعد أيام ، ودفن بداره ، ثم حول إلى عنسد تر بة الشافعي ، وله سبع أو ثمان وعشرون سنة ، ويقال : إنه كان قد عزم في هذه السنة على إخراج الحنابلة من بلده ، ويكتب إلى بقية إخوته باخراجهم من البلاد، وشاع ذلك عنسه وذاع، وسمم ذلك منه وصرح به ، وكل ذلك من معليه وخلطائه وعشرائه من الجهمية ، وقلة علمه بالحديث ، فلما وقم منه هذا ونوى هذه النية القبيحة إلفاسدة أهلكه الله ودمره سريماً ، وعظم قدر الحنابلة بين الخلق عصر والشام، عند الخاص والمام. وقيل: إن بمض صالحهم دعا عليه ، فما هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان هلاكه سريماً ، وكتب الفاضل كتاب التمزية بالمزيز لعمه العادل، وهو محاصر ماردين ومعه العساكر، وولده محمد الكامل، وهونائبه على بلاد الجزيرة المقاربة لبلاد الحيرة ، وصورة الكتاب « أدام الله سلطان مولانا الملك المادل، وبادك في حره وأعلا أمره بأمره ، وأعز نصر الاسلام بنصره، وفدت الأنفس نفسه الكريمة وأصغر الله المظائم بنعمه فيه المظيمة ، وأحياه الله حياة طيبة هو والاسلام في مواقيت الفتوح الجسيمة وينقلب عنها بالأمور المسلمة والعواقب السليمة ، ولا نقص له رجالا ولا أعدمه نفسا ولا ولدا ، ولا قصر له ذيلا ولا يدا ، ولا أسخن له عينا ولا كبدا ، ولا كدر له خاطراً ولا موردا ، ولما قدر الله ما قدر من موت الملك المزيز كانت حياته مكدرة عليه منفصة مهملة ، فلما حضر أجله كانت بدسهة المصاب عظيمة ، وطالعة المكروم أليمة ، وإذا محاسن الوجه بليت تمنى الثرى عن وجهه الحسن ، وكانت مدة مرضه بعد عودم من الفيوم أسبوعين عوكانت فيالساعة السابعة من ليلة الأحدوالعشرين من الحرم، والمماوك في حال تسطيرها مجموع بين مرض القلب والجسد، ووجم أطراف وعلة كبد، قِد فِيم مهذا المولى والعهد والدمفير بميد ، والأسى عليه في كل وم جديد ». ولما توفى المز بزخلف من الولد عشرةذ كور، فعمد أمراؤه فلكوا عليهموالده محدا، ولتبوه بالمنصور، وجهور الأمراء في الباطن ماثلون إلى تمليك المسادل ، ولكنهم يستبعدون مكانه ، فأرسلوا إلى الأفضل وهو بصرخد فأحضروه على البريد سريماً ، فلما حضر هندهم منم رفدهم ووجدوا الكامة مختلفة عليه ، ولم يتم له ما صار إليه ، وخاص عليه أكار الأمراء الناصرية ، وخرجوا من مصر فأقاموا ببيت المقدسوأرسلوا يستحثون الجيوش المادلية ، فأقر ابن أخيه على السلطنة ونوه باسمه على السكة والخطبة في سائر بلاد مصر ، لكن استفاد الأفضل في سفرته هذه أن أخذ جيشاً كثيفا من المصريين ، وأقبل مهم ليسترد 11 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

دمشق فى غيبة هه ، وذلك باشارة أخيه صاحب حلب ، وملك حمى أسد الدين ، فلما انتهى إليها ونزل حواليها قطع أنهارها وعار أشجارها ، وأكل ثمارها ، ونزل عخيمه على مسجد القدم ، وجاء إليه أخوه الظاهر وابن همه الأسد الكاسر وجيش حاه ، فكثر جيشه وقوى بأسه ، وقد دخل جيشه إلى البلد ، وفادوا بشماره فلم يتابعهم من العامة أحد ، وأقبل العادل من ماردين بعساكره وقد التف عليه أمراء أخيه وطائفة بنى أخيه ، وأمده كل مصر بأكابره ، وسبق الأفضل إلى دمشق بيومين نخصتها وحفظها ، وقد استناب على ماردين ولده محداً الكامل ، ولما دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء من المعربين وغيرهم ، فأمام محاصر البلد عن معه حتى من المعربين وغيرهم ، وضعف أمر الأفضل ويئس من برهم وخيرهم ، فأمام محاصر البلد عن معه حتى السلخ الحول ثم انفصل الحال فى أول السنة الاكتبة على ما سيأتى .

وفيها شرع فى بناء سور بنداد بالا جر والكاس ، وفرق على الأمراء وكملت عمارته بعد هذه السنة ، قامنت بغداد من الغرق والحصار ، ولم يكن لها سور قبل ذلك .

وفيها توفى السلطان أبو محمد يعقوب بن يوسف

ابن عبد المؤون ، صاحب المغرب والأندلس عدينته ، وكان قد بنى عندها مدينة مليحة سهاها المهدية ، وقد كان دينا حسن السيرة صحيح السريرة ، وكان مالكي المذهب ، ثم صار ظاهريا حزمياً ثم مال إلى مذهب الشافعي، واستقضى في بمض بلاده منهم قضاة ، وكانت مدة ملكه خس عشرة سنة ، وكان كثير الجهاد رحمه الله ، وكان يؤم الناس في الصلوات الحنس ، وكان قريباً إلى المرأة والضميف رحمه الله . وهو الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنج فلما لم يخاطبه بأمير المؤمنين غضب من ذلك ولم يجبه إلى ماطلب منه ، وقام بالملك بعده ولاد محد فسار كسيرة والده ، ورجع إليه كثير من البلدان اللالي كانت قد عصت على أبيه ، ثم من بعد ذلك تفرقت بهم الأهواء وباد هذا البيت بعد الملك يمقوب .

وفيها ادعى رجل أعجى بدمشق أنه عيسى بن مريم ، فأمر الأسير صارم الدين برغش فائب القلمة ، بصلبه عند حمام العاد السكاتب ، خارج باب الفرج مقابل الطاحون التي بين البابين ، وقد باد هذا الحام قديماً ، و بعد صلبه بيومين ثارت العامة على الروافض وحمدوا إلى قبر رجل منهم بباب الصغير يقال له وثاب فنبشوه وصلبوه مع كلبين ، وذلك في ربيع الا خر منها .

وفيها وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان ، وكان سببها أن غر الدين محمد بن حمر الرازى وفدالى الملك غياث الدين النورى النورية ونة ، فأ كرمه و بنى له مدرسة بهراة ، وكان أكثر النورية كرامية فأبغضوا الرازى وأحبوا إبداده عن الملك ، فجمهوا له جماعة من الفقهاء الحنفية والكرامية ، وخلقامن الشافعية ، وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما في الناس ، وهو على مذهب ابن كرام وابن الميصم

فتناظر هو والرازى ، وخرجا من المناظرة إلى السب والشم ، فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد الجامع ، وقام واعظ فتكلم فقال في خطبته : أيها الناس ، إقا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله وسربه ، وأما علم ارسطاطا ليس وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي وما تلبس به الرازى فاقا لا نملها ولا نقول بها ، وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله ، ولأى شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوع الاسلام ينب عن دين الله وسنة رسوله ، على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل . قال فيكى الناس وضعوا و بكت الكرامية واستفاثوا ، وأعانهم على ذلك قوم من خواص الناس ، وأنهوا إلى الملك صورة ما وقع ، فأمر باخراج الرازى من بلاذه ، وعاد إلى هراة ، فلهذا أشرب قلب الرازى بنض الكرامية ، وصاد يلهم اله وصاد يلهم الله وصاد يلهم الكرامية ، وصاد يلهم في كلامه في كل موطن ومكان .

وفيها رضى الخليفة عن أبى الفرج ابن الجوزى شيخ الرعاظ ، وقد كان أخرج من بنداد إلى واسط فأقام بها خس سنين ، فانتفع به أهلها واشتغاوا عليه واستفادوا منه ، فلما عاد إلى بنداد خلع عليه الخليفة وأذن له فى الوعظ على عادته عند الله بة الشريفة المجاورة لقبر معروف ، فكثر الجم جدا وحضر الخليفة وأنشد بومئذ فها يخاطب به الخليفة :

لا تعطش الروض الذي بنينة \* بصوب إنعامك قد روضا لا تبر حوداً أنت قد رشته \* حاشي لباني الحجر أن ينتضا إن كان لي ذنب قد جنينه \* فأستأنف العنو وهب لي الرضا قد كنت أرجوك لنيل المني \* فاليوم لا أطلب إلا الرضا ومما أنشده ومند.

شقینا بالنوی زمناً فلما « تلاقینا کامًا ما شقینا سخطنا عند ماجنت اللیالی « وما زالت بناحتی رضینا ومن لم یحی بعد الموت بوماً « فاتا بعد ما متنا حبینا

وفي هذه السنة استدعى الخليفة الناصر قاضى الموصل ضياء الدين ابن الشهرزورى فولاه قضاء قضاة بنده اد . وفيها وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد النبي المقدى ، وذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة بالجامع الا موى ، فذكر يوما شيئا من المقائد ، فاجتمع القاضى ابن الزكى وضياء الدين الخطيب الدولى بالسلطان المعظم ، والا مدير صارم الدين برغش ، فعقد له مجلسا فها يتملق بمسألة الاستواء عدلي العرش والنزول والحرف والصوت ، فوافق النجم الحنبلي بقيسة الفقهاء واستمر الحافظ عدلى ما يقوله لم يرجع عنه ، واجتمع بقية الفقهاء عليه ، والزموه بالزامات شنيعة لم يلتزمها ، حتى قال له الا مسير برغش كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك عدل الحق ؟ قال : نعم ،

11 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

فنضب الأمير وأمر بنفيه من البلد ؛ فاستنظره ثلاثة أيام فأنظره ، وأرسل برغش الأسارى من القلمة فنضب الأمير والمناديق ومكسر وا منبر الحنابلة وتعطلت ومنذ صلاة الظهر في محراب الحنابلة ، وأخرجت الخزائن والصناديق التي كانت هناك ، وجرت خبطة شديدة ، فمو دبالله من النتن ما ظهر منهاوما بطن ، وكان عقد المجلس يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى الحجة ، فارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك ثم سار إلى مصر فاواه المحدثون ، فنوا عليه وأكرموه .

وبمن توفى فها من إلاً عيان الأمع بعاهد ألدين قيال الرومي

نائب الموصل المستولى على مملكتها أيام ابن استافه نور الدين أرسلان ، وكان عاقلا ذكيا فقيها حنفيا ، وقيل شافيا ، محفظ شيئا كثيراً من التواريخ والحكايات ، وقد ابتنى هدة جوامع ومدارس و ربط وخانات ، وله صدقات كثيرة دارة ، قال ابن الأثير : وقد كان من محاسن الدنيا .

أبو الحسن محمد بن جعفر

ابن أحدين محد بن عبد المزيز المباس الهاشمى ، فاضى القضاة ببنداد ، بعد ابن النجارى ، كان شافعياً تنقه على أبى الحسن بن الخل وغير ، ، وقد ولى القضاء والخطابة بمكة ، وأصله منها ، ولكن ارتحل إلى بنداد فنال منها ما قال من الدنيا ، وآل به الأثر إلى ما آل ، ثم إنه عزل عن القضاء بسبب محضر رقم خطه عليه ، وكان فيا قيل مزورا عليه . فاقد أعلم ، فجلس فى منزله حق مات .

يحيى بن على بن النظامية ، ثم ارتحل إلى خراسان فأخذ عن الشافعية ببغداد ، تفته أولا على سعيد بن عمد الزار مدرس النظامية ، ثم ارتحل إلى خراسان فأخذ عن الشيخ محمد الزبيدى تلميذ الغزالى وعاد إلى بنداد وقد اقتبس علم المناظرة والأصلين ، وساد أهل بغداد وانتفع به الطلبة والفقها، ، و بنيت له مدرسة فدرس بها و بعد صيته ، وكثرت تلاميذه ، وكان كثيرالتلاوة وساع الحديث ، وكان شيخا حسنا لطيفاظريفا ، ومن شعره :

وإذا أردت منازل الأشراف • فعليك بالاسعاف والانصاف وإذا بنا باغ عليك فله • والدهر فهو له مكاف كاف الما مثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسانة

استهلت حده السنة والملك الآفضل بالجيش المصرى محاصر دمشق لعمه العادل ، وقد قطع عنها الأنهار والميرة ، فلا خبر ولا ماء إلا قليلا ، وقد تطاول الحال ، وقد خندقوا من أرض الوان إلى الله خندة لئلا يصل إليهم جيش دمشق ، وجاء فصل الشناء وكثرت الأمطار والأوحال ، فلما دخل شهر صفر قدم الملك الكامل محد بن العادل على أبيه بخلق من التركان ، وعساكر من بلاد

そうさいくいくいくいくいくいくいくいくいくいくいくいくいくんしくいくんしく

PHOHOHOMOHOMOHOMOHOMOHOMOHOMO

الجزيرة والرها وحران، فعند ذلك الصرف العساكر المصرية، وتفرقوا أيادى سبا، فرجم الظاهر إلى حلب والأسد إلى حص ، والأفضل إلى مصر ، وسلم المادل من كيد الأعادى ، بعد ما كان قد عزم على تسليم البلد . وسارت الأمراء الناصرية خلف الأفضل لبمنموه من الدخول إلى القاهرة ، وكاتبوا المادل أن يسرع السير إليهم ، فنهض إليهم سريماً فسخل الأفضل مصر وتحصن بقلمة الجبل، وقد اعتراء الضعف والفشل، ونزل العادل على البركة وأخذ ملك مصرونزل إليه ابن أخيه الأفضل خاضماً ذليلا، فأقطمه بلادا من الجزيرة، ونفاه من الشام لسوء السيرة، ودخل العادل القلمة وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن درباس الماردائي الكردي ، وأبق الخطبة والسكة باسم ابن أخيه المنصور، والعادل مستقل بالأمور، واستوزر الصاحب صنى الدين بن شكر لصرامته وشهامته ، وسيادته وديانته ، وكتب العادل إلى ولده الكامل يستدعيه من بلاد الجزيرة ليملك على مصر ، فقدم عليه فأكرمه واحترمه وعانقه والتزمه ، وأحضر الملك الفقهاء واستفتام في صمة مملكة ابن أخيه المنصورين العزيز، وكان ابن عشر سنين، فأفتوا بأن ولايته لا تصح لأنه متولى عليه ، فعند ذلك طلب الأثراء ودعام إلى مبايعته فامتنعوا فأرغبهم وأرهبهم ، وقال فيها قال : قد سممتم ما أفتى به العلماء ، وقد علمتم أن ثنور المسلمين لا يحفظها الأطفال الصفار ، و إتما يحفظها الملوك الكبار، فأذعنوا عند ذلك وبايسوم، ثم من بسده لولده الكامل، فعلب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهما ، وضربت السكة بالعمهما ، واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل ، ومصر بالم الكامل.

وفى شوال رجع إلى دمشق الأمير ملك الدين أبو منصور سلمان بن مسرور بن جلدائه ، وهو أخو الملك العادل لأمه ، وهو واقف الفلكية داخل باب الفراديس ، و بها قبره ، فأقام بها محترماً معظما إلى أن توفى في هذه السنة ، وفيها وفى التى بهسدها كان بديار مصر غلاء شديد ، فهلك بسببه النفى والفقير ، وهرب الناس منها نحو الشام فلم يصل إليها إلا القليل ، وتخطفهم الفرنج من الطرقات وفر وهم من أنفسهم واغتائوهم بالقليسل من الأقوات ، وأما بلاد العراق فانه كان مرخصا . قال ابن الساعى : وفى هذه السنة باض ديك ببنداد فسألت جماعة عن ذلك فأخبرونى به .

وممن توفى فيها من الأعيان .

# السلطان علاء الدين خوارزم شاء

تكش من ألب رسلان من ولد طاهر من الحسين ، وهو صاحب خوارزم و بعض بلاد خراسان والرى وغيرها من الأقاليم المتسمة ، وهو الذى قطع دولة السلاجقة ، كان عادلا حسن السيرة له معرفة جيدة بالموسيق، حسن المعاشرة ، فقيها على مذهب أبى حنيفة ، و يعرف الأصول ، و بني

للحنفية مدرسة عظيمة ، ودفن بتربة بناها بخوارزم ، وقام فى الملك من بمده ولله علاء الدين محمد ، وكان قبل خال دوكان قبل خالت الله على الله على الله وكان قبل ذلك ياتب بقماب الدين . وفيها قتل وزير السلطان خوارزم شاه المذكور .

### نظام الدين مسعود بن علي

وكان حسن السيرة ، شافعي المذهب ، له مدرسة عظيمة بخوارزم ، وجامع هائل ، و بني بمر و جامع هائل ، و بني بمر و جامع عظام الحنابلة (١) وشيخهم بها يقال له شيخ الاسلام ، فيقال إنهم أحرقوه وهذا إنما يحمل عليه قلة الدين والمقل ، فأغرمهم السلمان خوارزم شاه ما غرم الوزير على بنائه . وفيها توفى الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت .

#### أبوالفرجين عبدالمنعم بن عبدالوهاب

ابن صدقة بن الخضر بن كايب الحرائى الأصل البندادى المولد والدار والوقاة ، عن ستوتسمين سنة ، سمم الكثير وأسم ، وتفرد بالرواية عن جاعـة من المشايخ ، وكان من أعيان التجار وذوى الثروة

أو محد بن طاهر بن نصر بن جيل ، مدرس القدس أول من درس بالصلاحية ، وهو والد النقهاء بنى جيل الدين ، كانوا بالمدرسة الجاروخية ، ثم صاروا إلى العادية والدماعية في أيامنا هذه ، ثم مانوا ولم يبق إلا شرحهم .

# الأمير صارم الدين قايماز

ابن عبد الله النجى ، كان من أكابر الدولة الصلاحية ، كان عند صلاح الدين بمنزلة الاستاذ ، وهو الذى تسلم القصر حين مات العاضد . فحصل له أموال جزيلة جداً ، وكان كثير الصدقات والأوقاف ، تصدق فى يوم بسبعة آلاف دينار عينا ، وهو واقف المدرسة القيازية ، شرقى القلمة ، وقد كانت دار الحديث الأشرفية داراً لمذا الأمير ، وله بها حمام ، فاشترى ذلك الملك الأشرف فها بعد ، بناها دار حديث ، وأخرب الحمام و بناه مسكنا الشيخ المدرس بها ، ولما توفى قياز ودفن في قبره نبشت دوره وحواصله ، وكان منهما بمال جزيل ، فتحصل ماجع من ذلك مائة ألف دينار وكان ينظن أن عنده أكثر من ذلك ، وكان يدفن أمواله فى الخراب من أراضى ضياعه وقراياه والأمير لؤلؤ

أحد الحجاب بالديار المصرية ، كان من أكابر الأمراء في أيام صلاح الدين ، وهو الذي كانمتسلم الأسعاول في البحر ، فكم من شجاع قد أسر ، وكم من مركب قد كسر ، وقد كان مع كثر ةجهاده دار

(١) لعله الحنفية فانه ليس بمر و حنابلة والله سبحانه أعلم . ولكن ابن ألاً ثير قد وافق المؤلف .

THE SECRETARIAN SE

الصدقات ، كثير النفقات فى كل يوم ، وقع غلاء بمصر خنصدق بائنى عشر ألف رغيف ، لائنى عشر ألف نفس : الشيخ شهاب الدين الطوسى

أحد مشايخ الشافعية بديار مصر ، شيخ المدرسة المنسوبة إلى تق الدين شاهنشاه بن أبوب ، التي يقال لهما منازل العز ، وهو من أصحاب محمد بن يحيى تلميذ الغزالى ، كان له قدر ومنزلة عند ملوك مصر ، يأمرهم بالمعروف و ينهماهم عن المنكر ، توفى فى همذه السنة ، فازدحم الناس على جنازته ، وتأسفوا عليه .

#### الشيخ ظهير الدين عبدالسلام الفارسي

شبيخ الشافعية بحلب، أخذ الفقه عن محمد بن يحيى تلميذ الفزالى ، وتنلمذالرازى ، و رحل إلى مصر وعرض علميه أن يدرس بتر بة الشافعي فلم يقبل ، فرجع إلى سلب فأقام بها إلى أن مات .

الشيخ العلامة بدر الدين ابن عسكر

رئيس الحنفية بممشق ، قال أبوشامة : ويمرف بابن المقادة .

الشاعر ابو الحسن على نصر بن عقيل بن أحد بندادى ، قدم دمشق فى سنة خس وتسمين وخسائة ، ومعديوان شعر له فيه درر حسان ، وقد تصدى لمدح الملك الأتجد صاحب بملبك وله :

وما الناس إلا كامل الحظ ناقص \* وآخر منهم ناقص الحظ كامل

و إنى المر من خيار أعفة \* و إن لم يكن عندى من المال كامل

وفيها توفى القاضي الفاضل ، الامام الملامة شييخ الفصحاء والبلغاء .

#### أبوعلي عبدالرحيم بن القاضي الأشرف

 الثلاثاه سادس ربيع الا خر ، واحتفل الناس بجنازته ، وزار قبر ، في اليوم الثالى الملك العادل ، وتأسف عليه ، ثم استوزر العادل صنى الدين بن شكر ، فلما ميم الفاضل بذلك دعا الله أن لا يحييه إلى هذه الدولة لما بينهما من المنافسة ، فمات ولم ينله أحد بضم ولا أذى ، ولا رأى في الدولة من هو أ كبر منه ، وقد رئاه الشعراء بأشعار حسنة ، منها قول القاضي هبة الله ين سناه الملك : عبدُ الرحيم على البرية رحمة ﴿ أَمنتُ بِصحبتُها حَاوَلُ عَمَّامِهَا يا سائلي عُنهُ وعنْ أسبابهِ \* قالُ الساءُ فسلهُ عن أسبابها وأتنه خاطبة إليه وزارة ﴿ وَلَمَالُ مَا أُعِيتُ عَلَى خَطَالِهَا ۗ وأتتُّ سمادتهُ إلى أبوابه \* لا كالذي يسمى إلى أبوابها . تمنو الماوك وجهم يوجوهها \* لا بلُ تساقُ لبابو يرقابها . شغلُ الملوك بما يزولُ ونفسهُ ﴿ مَشْنُولَةٌ ۖ بِالذَّكُرِ فَي مُحَوَامِهَا ﴿ فى الصوم والصلواتِ أنسَ نفسهُ ﴿ وَصَالَ وَاحْتُمُ عَلَى إِنْعَالِهِا ۗ وتسجلَ الْاقلاعَ عن لذاته ، ثقةٌ بحسنِ مآلمًا وما بها ﴿ فلتفخر الدنيا بسائسِ ملكها ، منهُ ودارسِ علمها وكتابها صوامها قوامها علامها \* عالما بذالها وهامها والمجب أن الفاضل مع براعته ليس له قصيدة طويلة ، و إنما له ما بين البيت والبيتين فأثناء رسائله وغيرها شئ كثير جداً ، فن ذلك قوله : سبقتم باسداء الجيل تكرماً . وما مثلكم فيمن بحدث أو يحكى وكانُ ظنى أن أسابَعُكمَ به ﴿ ﴿ وَلَكُنْ بِلْتُ قَبِلِي فَهِيجُ لِي البُّكَا ولىصاحب ماخفتُ من جورِحادث ، من الدهر إلاكانُ لى من وراثمر إذا عضني صرف الزمان فانني . براياته أسطو عليه وواله وله في بدو أمره: أرى الكتاب كلهم جيماً . بأرزاق الممهم سنينًا ومالى بينهم رزق كأى \* خلقت من الكرام الكاتبينا , وله في النحلة والزلقطة : ومغردين تجاوياً في مجلس \* منماهما لأذاهما الأقوام هذا يجودُ بمكس ما أتى به مِ \* هذا فيحمدُ ذا وذاك يلامُ بتنا على حال تُسرُّ الموى ﴿ لَكُنَّهُ لَا يَكُنُ الشَّرْحُ ا : 49

وابنا الليل وقلنا له ﴿ إِن غَبْتُ عِنا هِمُ الصَّبِيحُ

وأرسلت جارية من جوارى الملك العزيز إلى الملك المزيز زراً من ذهب مغلف بعنبر أسود، فسأل الملك الفاضل عن معنى ما أرادت بارساله فأنشأ يقول :

> أهدتُ لك العنبُر في وسطم ﴿ زُرٌ مِن النَّبْرِ رَقِيقِ اللَّحَامُ ۖ فَالْرَرُ فِي العنبُرِ مِمناهِما ﴿ زُرُهُكَذَا مُخْتَفِيًّا فِي الظَّلَامُ

قال ابن خلكان : وقد اختاف فى لقبه نقيدل محى الدين وقيل مجير الدين ، وحكى عن عمارة الهين أنه كأن يذكر جيدل وأن المادل بل الصالح هو الذى استقدمه من الاسكندرية ، وقدد كان معدودا فى حسناته . وقد بسط ابن خلكان ترجمته بنحو ما ذكرنا ، وفى هذه زيادة كثيرة والله أعلم معدودا فى حسناته . وقد بسط ابن خلكان ترجمته بنحو ما ذكرنا ، وفى هذه زيادة كثيرة والله أعلم

فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جدا ، فهلك خاق كثير جدا من الفقراء والأغنياء ، ثم أعقبه فناء عظيم ، حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحوا من مائق ألف ، وعشرين ألف ميت ، وأكلت السكلاب والميتات فيها بمصر ، وأكل من العبفار والأطفال خلق كثير ، يشوى الصغير والداه و يأكلانه ، وكثر هذا في الناس جدا حق صار لا ينكر بيئهم ، فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوى الضميف فنبحه وأكله ، وكان الرجل يمتال على الفتير فياتى به ليطمعه أوليه هيئا ، ثم يذبحه و يأكله ، وكان أحده يذبح امرأته و يأكله وشاع هذا بينهم بلا إنكار ولا شكوى ، بل يمذر بعضهم بعضاً ، و وجد عند بعضهم أر بمائة رأس وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى ، فكانوا يذبحون و يؤكلون ، كان الرجل يستدعى الطبيب ثم يذبحه و يأكله ، وقد استدى رجل طبيبا حاذقا وكان الرجل موسراً من أهمل المال ، فنه الطبيب منه على وجل وخوف ، فجمل الرجل يتصدق على من لقيه في العاريق و يذكر الملك ، فنه و يكثر من ذلك ، فارتاب به الطبيب وتخيل منه ، ومع هذا حمله الطمع على الاستمرار المله ، ومع هذا البطء معه حتى دخل دارد ، فاذا هي خر بة فارقاب الطبيب أيضا فرج صاحب فقال له ، ومع هذا البطء مبت نفا العبيد ، فلما سمها الطبيب هرب فرجا خلفه سراعا فا خلص إلا بعد جهد وشر .

وفيها وقع و باء شديد ببلا دعائرة بين الحجاز والين ، وكانوا عشرين قرية ، فبادت منها نمانى عشرة لم يبق فيها ديار ولا نافخ نار ، و بقيت أنسامهم وأ، والهم لاقانى لها ، ولا يستطيع أحد أن يسكن الك القرى ولا يدخلها ، بل كان من انترب إلى شيء من هدد القرى هلك من ساعته ، نحوذ بالله من بأس الله وعدابه ، وفضيه وعقابه ، أما القريتان الباقيتان نائهما لم يمت منهما أحد فو عنده شعو ربما جرى على من حولم ، بل هم على حالمم لم يفقد منهم أحد فسبحان الحكم العلم .

TV SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

واتفق باليمن في هذه السنة كائنة غريبة جدا ، وهي أن رجلا يقال له عبد الله بن حزة العلوى كان قد تفلب على كثير من بلاد اليمن ، وجمع تحواً من اثنى عشر ألف فارس ، ومن الرجالة جما كثيراً ، وخافه ملك اليمن إسهاعيل بن طفتكين بن أبوب ، وغلب على ظنه زوال ملكه على يدى هذا الرجل ، وأيةن بالهلكة لضعفه عن مقاومته ، واختلاف أمرائه معه في المشورة ، فأرسل الله صاعقة فنزلت عليهم فلم يبق منهم أحد سوى طائفة من الخيالة والرجالة ، فاختلف جيشه فها بينهم فغشهم المر فقتل منهم سنة آلاف ، واستقر في ملكه آمنا .

وفيها تكاتب الاخوان الأفضل من صرخه والظاهر من حلب على أن يجتمعا على حصار دمشق و ينزعاها من المعظم بن العادل، وتدكون للأفضل ، تم يسيرا إلى مصرفياً خذاها من العادل وابنه المكامل اللذين نقضا العهد وأبطلا خطبة المنصور، ونكثا المواثيق، فاذا أخذا مصر كانت للأفضل وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلب ، فلما بلغ العادل ما تمالاً عليه أرسل جيشا مددا لابنه المعظم عيسى إلى دمشق ، فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر وأخيه إليها ، وكان وصولهما إليها في ذي العمدة من ناحية بملبك ، فنزلا على مسجد القدم واشتد الحصار للبلد ، وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان القدم ، ولم يبق إلا فتح البلد ، لولا هجوم الليل ، ثم إن الظاهر بداله في كون د مشق للأفضل فرأى أن تكون له أولاً ، ثم إذا فتحت مصر تسلمها الأفضل ، فأرسل إليه في ذلك فلم يقبل الأفضل ، فاختلفا وتفرقت كلتهما، وتنازعا الملك بدمشق، فتفرقت الأمراء عنهما، وكوتب العادل في الصلح فأرسل يجيب إلى ما سألا وزاد في إقطاعهما شيئًا من بلاد الجزيزة ، و بمض معاملة المعرة . وتفرقت العساكر عن دمشق في محرم سنة ثمان وتسمين ، وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد التي أقطعها ، وجرت خطوب يطول شرحها ، وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل نور الدين أرسلان الأنابكي أن بحاصر مدن الجزيرة التي مع عهما العادل ، فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عه قطب الدين صاحب سنجار ، واجتمع ممهما صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيق عليه مدة طويلة ، فقصدت العساكر حران ، وبها الفائز بن العــادل ، فحاصروه مدة ، ثم لما بلغهم وقوع الصلح عداوا إلى المصالحة ، وذلك بمه طلب الفائز ذلك منهم ، وتمهدت الأمور واستقرت على ما كانت عليه .

وفيها ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع ما كان يملك خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأموال ، وجرت لهم خطوب طويلة جدا ، وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتدأت من بلاد الشام إلى الجزيرة و بلاد الروم والعراق ، وكان جهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كشيرة ، وتحربت محال كثيرة ، وخسف بقرية من أرض بصرى ، وأما سواحل الشام وغيرها فهلك فيها شئ

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

كثيره وأخر بت محال كثيرة من طرابلس وصور وعكاو نابلس ، ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة ومات بها و بقراها ثلاثون ألغا محت الردم ، وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بدمشق بجامها، وأربع عشرة شرافة منه، وغالب الكلاسة والمارستان النورى ، وخرج الناس إلى الميادين يستغيثون وسقط غالب قلمة بملبك مع وناقة بنيانها ، وانفرق البحر إلى قبرص وقد حذف بالمراكب منه إلى ساحله، وتعدى إلى ناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة ، ومات أمم لا يحصون ولا يمدون حق قال صاحب مراآة الزمان : إنه مات في هذه السنة بسبب الزلزلة نحو من ألف ألف ومائة ألف إنسان قتلا تحتها ، وقيل إن أحداً لم يحص من مات فيها والله سبحانه أعلم .

وفيها توفى من الأعيان. عبد الوحمن بن علي

ابن محد بن على بن عبد الله بن حادى بن أحد بن محد بن جعد بن جعد الموزى - نسبة إلى فرضة بهر البصرة - ابن عبد الحه بن القاسم بن النفر بن القاسم بن محد بن عبد الله بن أبي المراحديق ، الشيخ الحافظ الواعظ جمال الهين أبي الغرج المشهو ربابن الجوزى ، الغرش النيمى البغدادى الحنبلى ، أحد أفراد الملماء ، برزق علوم كثيرة ، وانفرد بها عن غيره ، وجمع المصنفات الكار والصغار نحوا من ثلاثماثة مصنف ، وكتب بيده نحوا من مائتى بحلدة ، وتفرد بفن الوصظ الذى لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه و في طريقته وشكله ، و في فصاحته و بلاغته وعذو بنه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على الممائى البديسة ، وتقريبه فصاحته و بلاغته وعذو بنه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على الممائى البديسة ، وتقريبه الأشياء الغربية فيا يشاهد من الأمو ر الحسية ، بمبارة وجيزة سريصة الفهم والادراك ، بحيث في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من المناق الكثيرة في التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من المناق التفسير المشهور براد المسير ، وله تفسير أبسط منه ولكنه ليس عشهور ، وله جامع منها كتابه في التفسير المشهور براد المسير ، وله تفسير أبسط منه ولكنه ليس عشهور ، وله كتاب المنتظم منها كتابه في العرب والمجم في عشرين مجلاً ، قد أو ردنا في كتابنا هذا كثيرا منه من حوادثه في تواريخ الأم من العرب والمجم في عشرين مجلاً ، قد أو ردنا في كتابنا هذا كثيرا منه من حوادثه وتراجه ، ولم يزل يؤرث أخبار العالم حتى صار ناريخاً ، وما أحقه بقول الشاعر :

ماذلتُ تدأبُ في التاريخِ مجتهداً \* حتى رأينكُ في التاريخِ مكنوبًا

وله مقامات وخطب ، وله الأحاديث الموضوعة ، وله العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، وغير ذلك . ولد سنة عشر وخسائة ، ومات أبوه وعره ثلاث سنين ، وكان أهله تجارآ في النحاس، فلما ترعرع جاءت به همته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ ، فلزم الشيخ وقرأ عليه وسمع عليه

الحديث وتفقه بابن الزاغونى ، وحفظ الوعظ و وعظ وهو ابن عشرين سنة أو دونها ، وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليق ، وكان وهو صبى دينا مجموعا عدلى نفسه لا يخالط أحداً ولا يأكل مافيه شبهة ، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة ، وكان لا يلعب مع الصبيان ، وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والو زراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ، ومن سائر صنوف بني آدم ، وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة آلاف ، وربما تحكم من خاطره على البديهة نظماً ونثراً ، وبالجفة كان أستاذاً فرداً في الوعظ وغيره ، وقد كان فيه بهاء وترفع في نفسه و إعجاب وسمو بنفسه أكثر من مقامه ، وذلك ظاهر في كلامه في نثره و نظمه ، فن ذلك قوله :

ما زاتُ أدركَ ما غلا بلَ ما علا \* وأكابكُ النهجُ السيرُ الأطولا تجرى بي الآمالُ في حلباته \* جرى السميد مدى ما أملا أفضى في التوفيقُ فيه إلى الذى \* أعيا سواى توصلاً وتغلغلا لو كانَ هذا العلمُ شخصاً ناطقاً \* وسألته هل زارُ مثلُ ٢ قالُ : لا ومن شعره وقيل هو لغيره :

إذا قنعتَ بميسورِ من القوتِ • بقيتُ في الناسِ حراً غيرُ ممقوتِ ِ ياقوتَ يومى إذاما درُ حلقكَ لي • فلستُ آسى على در وياقوتِ

وله من النظم والنترشيء كثيراً جداً ، وله كتاب سياه لقط الجمان في كان وكان ، ومن لطائف كلامه قوله في الحديث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبمين » إيما طالت أعمار من قبلنا لطول البادية ، فلما شارف الركب بلد الاقامة قبل لهم حثوا المطي ، وقال له رجل أيما أفضل ? أجلس أسبح أواستنفر ? فقال الثوب الوسخ أحوج إلى البخور . وسئل عمر . أوصى وهو في السياق فقال : هذا طين سطحه في كانون . والثمنت إلى ناحية الخليفة المستفىء وهو في الوعظ فقال : يا أمير المؤمنين إن تكامت خفت منك ، و إن سكت خفت عليك ، و إن قول القائل لك اتق الله خير لك من قوله لهم إنكم أهل بيت مففو ر لكم ، كان عربين الخطاب يقول : إذا بلغني عن عامل لى أنه ظلم فلم أغه بير ه فأنا الظالم ، يا أمير المؤمنين . وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائم ، وكان عر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قرقرا ولا تقرقرا ، والله لا ذاق عر سمناً ولا سميناً حتى ولا أبن من المدان من هذه السنفي، وتصدق عال كثير ، وأطلق المحابيس وكسى خاماً من الفقراء ولد ابن الجوزى في حدود سنة عشر وخسائة كا تقدم ، وكانت وفاته ليلة الجمعة بين المشاءين الثاني عشر من رمضان من هذه السنة ، وله من العمر سبم وتمانون سنة ، وحمان الجمعة بين المشاءين الناس ، وكان الجمع كثيراً جداً ، ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الامام أحمد ، وكان يوماً الناس ، وكان الجمع كثيراً جداً ، ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الامام أحمد ، وكان يوماً

مشهودآ ، حتى قيل : إنه أفطر جماعة من الناس من كترة الزحام وشدة الحر، وقد أوصى أن يكتب على قبر . هذه الأبيات :

يا كثير العفويا من \* كُثُرُتُ ذَ نبي لديه \* جاءكُ اللَّذنبُ برجو الصد \* فحُ عن جُرمٍ يديه أنا ضَيْفُ وجزاءُ الله فصف إحسانُ إليه

وقد كان له من الأولاد الذكو رثلاثة: عبد المزيز وهو أكبرهم سمات شابا في حياة والده في سنة أربع وخسين ، ثم أبو القاسم على ، وقد كانعاقا لوالده إلبا عليه في زمن المحنة وغيرها ، وقد تسلط على كتبه في غيبته بواسط فباعها بأبخس النمن ، ثم محيى الدين يوسف ، وكان أنجب أولاده وأصغرهم ولد سنة ثمانين ووعظ بعد أبيه ، واشتغل وحرر وأتقن وساد أقرائه ، ثم باشر حسبة بغداد ، ثم صار رسول الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد ، ولا سما بني أبوب بالشام ، وقد حصل منهم من الأموال والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجوزية بالنشابين بدمشق ، وما أوقف عليها ، ثم حصل له من سائر الموالا جزيلة ، ثم صار أستاذ دار الخليفة المستمصم في سنة أر بمين يستائة ، واستمر مباشرها إلى أن قتل مع الخليفة عامهاد ون تركى بن جنكيزخان ، وكان لأ بى الفرج عدة بنات منهن رابعة أم سبطه أبى المفرخ بن مزعلي صاحب مراة الزمان ، وهي من أجم التواريخ وأكثرها فائدة ، وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات فأثنى عليه وشكر قصائيفه وعلومه .

#### العماد الكاتب الأصبهاني

محمد بن محمد بن حمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن على بن محود بن هبة الله بن أله بتشديد اللام وضمها ... ، المعروف بالعاد الكاتب الأصبهائي ، صاحب المصنفات والرسائل ، وهو قر بن القاضى الفاضل ، واشتهر في زمنه ، ومن اشتهر في زمن الفاضل فهو فاضل ، ولد بأصبهان في سنة تسع عشرة وخمائة ، وقدم بنداد فاشتغل بها على الشيخ أبي منصو رسميد بن الرزاز مدرس النظامية ، وسمع الحديث ثم رحل إلى الشام فحظي عند الملك نور الدين محمود بن زنكي ، وكتب بين بديه و ولاه المدرسة التي أنشأها داخل باب الفرج التي يقال لها العادية ، نسبة إلى سكناه بها و إقامت فها ، وتعريسه بها ، لا أنه أنشأها و إنما أنشأها نور الدين محمود ، ولم يكن هو أول من درس بها ، بل قد سبقه إلى تعريسها غير و احد ، كا تقدم في ترجمة نور الدين ، ثم صار العاد كاتباً في الدولة الصلاحية وكان الفاضل يثني عليه و يشكره ، قالوا : وكان منطوقه يمتر يه جود وفترة ، وقر يحته في غاية الجودة وكان الفاضل يثني عليه و يشكره ، قالوا : وكان منطوقه يمتر يه جود وفترة ، وقر يحته في غاية الجودة والمدة ، وقد قال القاضي الفاضل لا صحابه يوماً : قولوا فتكلموا وشبهوه في هذه الصفة بصفات فلم يقبلها القاضي ، وقال : هو كالزناد ظاهره بارد وداخله نار ، وله من المصنفات الجريدة جريدة النصر يقبلها القاضي ، وقال : هو كالزناد ظاهره بارد وداخله نار ، وله من المصنفات الجريدة جريدة النصر في شمراء المصر ، والفتح القدسي، والبرق السامي وغيرذلك من المصنفات المسجمة ، والعبارات المتنوعة في شمراء المصر ، والفتح القدسي، والبرق السامي وغيرذلك من المصنفات المسجمة ، والعبارات المتنوعة

والقصائد المطولة . توفى فى مستهل رمضان من هداه السنة عن ثمان وسبعين سسنة ، ودفن بمقار الصوفية . الأمير بهاء الدين قراقوش

الفحل الخصى ، أحد كبار كتاب أمراء الدولة الصلاحبة ، كان شهما شجاعا فاتكا ، تسلم القصر لما مات الماضد وحمر سور القاهرة عيطا على مصر أيضاً ، وانتهى إلى المقسم وهوالمكان الذى اقتسمت فيه الصحابة ما غنموا من الديار المصرية ، و بنى قلعة الجبسل ، وكان صلاح الدين سلمه عكا ليعمر فيهاأما كن كثيرة فوقع الحصار وهو بها ، فلما خرج البدل منها كان هو من جملة من خرج ، ثم دخلها ابن المشطوب. وقد ذكر أنه أسر فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار ، وعاد إلى صلاح الدين فغزج به فرحا شديدا ، ولما توفى في هذه السنة احتاط المادل على تركته وصارت أقطاعه وأملاكه للملك فرحا شديدا ، ولما ابن علكمان : وقد نسب إليه أحكام عبيبة ، حتى صنف بعضهم جزءاً الكامل محمد بن المادل . قال ابن علكمان : وقد نسب إليه أحكام عبيبة ، حتى صنف بعضهم جزءاً للمائل عمد بن المادل المائية والله أحكام عبيبة ، حتى صنف بعضهم جزءاً فلم فان الملك صلاح الدين كان يعتمد عليه ، فكيف يعتمد على من بهذه المثابة والله أعلم .

مكلبة بن عبد الله المستنجدي

كان تركياً عابدا زاهدا ، سمم المؤذن وقت السحر وهو ينشد على المنارة :

يا رجالُ الليل جدوا \* ربُ صوت لا يرد

ما يقومُ الليلُ إلا \* من له عزم وجد ا

فبكي مكاية وقال للمؤذن يا مؤذن زدي ، فقال :

قد مضى الليلُ وولى \* وحبيبي قد تخلا

فصرخ مكلبة صرخـة كان فيها حتفه ، فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا عــلى بابه فالسعيد منهم من وصل إلى نعشه رحمه الله تعالى .

أبو منصور بن أبي بكر بن شجاع

المركاس ببغداد ، و يعرف بابن نقطة ، كان يدور في أسواق بغداد بالنهار ينشد كان وكان والمواليا ، و يسحر الناس في ليالى رمضان ، وكان مطبوعا ظريفا خليعا ، وكان أخوه الشيخ عبد الغنى الزاهد من أكابر الصالحين ، له زاوية ببغداد بزار فيها ، وكان له أتباع ومريدون ، ولا يدخر شيئا يحصل له من الفتوح ، تصدق في ليلة بألف دينار وأصحابه صيام لم يدخر منها شيئا لمشائهم ، و زوجته أم الخليفة بمجارية من خواصها وجهزتها بمشرة آلاف دينار إليه فما حال الحول وعندهم من ذلك شي سوى هاون ، فوقف سائل ببابه فالح في الطلب فأخرج إليه الماون فقال : خذ هذا وكل به تلاثين بوماً ، ولاتسأل الناس ولا تشديم على الله عز وجل . هذا الرجل من خيار الصالحين ، والمقصود أنه قال لا خيه أبي

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

منصور: ويحك أنت تدور في الأسواق وتنشه الأشمار وأخوك من قد عرفت ؟ فأنشأ يقول في جواب ذلك بيتين مواليا من شعره على البديهة:

قد خابَ من شبهُ الجزعة إلى درة \* وقاس قحبةً إلى مستحبية حرة

أَمَّا مَعْنَى وَأَخَى زَاهَكَ إِلَى مُرَةً \* فَى الدِّرِ بَبْرَى ذَى حَلَّو ءُوذَى مَرَّةً

وقد جرى عنده مرة ذكر قتل عنان وعلى حاضر ، فأنشأ يتول كان وكان ، ومن قتل فى جواره مثل ابن عفان فاعتذر ، يجب عليه أن يقبل فى الشام عذر يزيد ، فأرادت الروافض قتله فاتفق أنه بعض الليالى يسحر الناس فى رمضان إذ مر بدار الخليفة فمعاس الخليفة فى الطارقة فشمته أبو منصور هذا من الطريق ، فأرسل إليه مائة دينار ، ورسم بحمايته من الروافض ، إلى أن مات فى هذه السنة رحمه الله ، وفها توفى مسند الشام .

#### أبو طاهر بركات بن إبراهيم بنطاهر

الخشومي ، شارك ابن عساكر في كثير من مشيخته ، وطالت حياته بمد وفاته بسبع وعشرين سنة فألحق فيها الاحفاد بالأجداد .

#### ثمدخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة

فيها شرع الشيخ أبو عمد بن قدامة بائى المدرسة بسفح قايسون ، فى بناه المسجد الجامع بالسفح ، فاتفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن الغامى ، حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد ما عنده ، وما كان معه من المال ، فأرسل الملك المظفر كوكرى بن زين الدين صاحب إر بل مالا جزيلا ليتمه به ، فكل وأرسل ألف دينار ليساق بها إليه الماء من بردى ، فلم يمكن من ذلك الملك المعظم صاحب دمشق ، واعتذر بأن هذا فرش قبور كثيرة المسلمين ، فصنع له بئر و بغل يدور ، ووقف عليه وقفا لذلك ، وقيها كانت حروب كثيرة وخطوب طويلة بين الخوار زمية والغورية ببلاد المشرق بسطها ابن الأثير والحتصرها ابن كثير ، وفيها درس بالنظامية بجد الدين يحيى بن الربيع وخلع عليه أيضاً ،

وفيها توفي من الأعيان القساسي ابن الزكي

محمد بن على بن محمد بن بمي بن عبد الدر بز أبو المعالى القرشي ، محيى الدين قاضى قضاة دمشق وكل منهما كان قاضيا أبوه وجده وأبوجده يحيى بن على ، وهوأول من ولى الحسكم بدمشق منهم ، وكان هو جد الحافظ أبى القاسم بن عساكر لائمه ، وقد ترجمه ابن عساكر فى النار يخ ولم بزد على القرشى . قال الشيخ أبو شامة : ولو كان أمو يا عنانيا كابرعون لذكر ذلك ابن عساكر ، إذ كان فيه شرف لجده

LL SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وخالية محمد وسلطان ، فلو كان ذلك صحيحا لما خنى على ابن عساكر ، اشتغل ابن الزكى على القاضى شرف الدين أبي سمد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون ، وناب عنه في الحكم ، وهو أول من ترك النيابة ، وهو أول من خطب باد مل لما فتح كما تقدم ، ثم تولى قضاء دمشق وأضيف إليمه قضاء حلب أيضاً ، وكان ناظر أوقاف الجامع ، وعزل عنها قبل وفاته بشهو ر ، ووليها شمس الدين بن الليثي ضمانا ، وقد كان ابن الزكى ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام ، ويمزق كتب من كان عنده شيء من ذلك بالمدرسة النورية ، وكان يحفظ العقيدة المساة بالمصباح الفزالي ، ويحفظها أولاده أيضاً ، وكان له درس في النفسير يذكره بالكلاسة ، تجاه تربة صلاح الدين ، ووقع بينه و بين أيضاً ، وكان له درس في النفسير يذكره بالكلاسة ، تجاه تربة صلاح الدين ، ووقع بينه و بين الاساعيلية فأرادوا قتله فانخذ له بابا من داره إلى الجامع ليخرج منه إلى الصلاة ، ثم إنه خولط في عقله ، فكان يمتريه شعبه الصرع إلى أن توفى في شعبان من هذه السنة ، ودفن بتر بته بسفح قايسون ويقال إن الحافظ عبد الفنى دعا عليه فصل له هذا الداء العضال ، ومات ، وكذلك الخطيب الدولى ويقال إن الحافظ عبد الفنى دعا عليه فصل له هذا الداء العضال ، ومات ، وكذلك الخطيب الدولى ويقال إن الحافظ عبد الفنى دعا عليه في الحافظ عبد الفنى في الما الهذا عبد السنة ، فيكانا عبرة لغيرهما .

## الخطيب الدولعي

ضياء الدين آبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الثملي الدولمي ، نسبة إلى قرية بالموسل ، يقال لها الدولمية ، ولد بها في سنة ثمان عشرة وخسمائة ، وتفقه ببنداد على مذهب الشافعي وسمع الحديث فسمع الترمذي على أبي الفتح الكروجي ، والنسائي على أبي الحسن على بن أحمد البردي ثم قدم دوشق فولى بها الخطابة وتدريس الغزالية ، وكان زاهدا متورعا حسن الطريقة مهيباً في الحق، توفى بوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الآول ، ودفن بمقبرة باب الصغير عند قبور الشهداء ، وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً ، وتولى بعده الخطابة ولد أخيه محمد بن أبي الفضل بن زيد سبما وثلاثين سنة ، وقبل ولده جمال الدين عمد ، وقد كان ابن الزكى ولي ولده الزكى فصلى صلاة واحدة فتشفع جمال الدين على الدين أخي المدين وستمائة .

الشيخ علي بن علي بن عليش

اليمنى العابد الزاهــد ، كان مقما شرق الكلاســة ، وكانت له أحوال وكرامات ، نقلها الشييخ علم الدين السخاوى عنه ، ساقها أبوشامة عنه .

الصدر أبو الثناء حماد بن هية الله

ابن حماد الحرائى ، التاجر ، ولدسنة إحدى عشرة عام نور الدين الشهيد ، ومهم الحديث ببغداد ومصر وغيرها من البلاد ، وتوفى فى ذى الحجة ، ومن شعره قوله :

تنقُّلُ المرَّ فِي الا مَاتِ يُكسِبُهُ \* محاسنًا لم يكنُّ مِنْهَا ببلَّدُتهِ

أما ترى البيدق الشطر نج أكسبه عصن التنقّل حسناً فوق زينته . الست الجليلة ينفشا بنت عبد الله

عتيقــة المستفىء ، كانت من أكبر حظاياه ، ثم صارت بعـــده من أكثر الناس صـــدقة و برآ و إحسانا إلى العلماء والفقراء ، لها عند تربتها ببغداد عند تربة معروف الكرخي صدقات و بر

ابن المحتسب الشاعر ابو السكر

محود بن سلمان بن سعيد الموصلي يعرف بابن المحتسب ، تفقه ببغداد ثم سافر إلى البلادو محب أبن الشهر ذورى وقدم معه ، فلما ولى قضاء بغداد ولاه نظر أوقاف النظامية ، وكان يقول الشعر ، وله أشمار في الحزر لا خير فيها تركنها تنزها عن ذلك ، وتقدرا لها .

ثم دخلت سنةتسع وتسعين وخمسمائة

قال سبط ابن الجوزى في مرآنه: في ليلة السبت سلخ المحرم هاجت النجوم في السهاء وماجت شرقا وغريا ، وتطايرت كالجراد المنتشر عينا وشهالا ، قال : ولم ير مثل هذا الا في عام المبعث ، وفي سنة إحدى وأربعين ومائنين . وفيها شرع بمارة سو رقلمة دمشق وابتدئ ببرج الزاوية الغربية القبلية المجاور لباب النصر . وفيها أرسل الخليفة الناصر الخلع وسراويلات الفتوة إلى الملك العادل وبنيه . وفيها بعث العادل ولده موسى الأشرف لحاصرة ماردين ، وساعده جيش سنجار والموسل ثم وقع الصلح على يدى الظاهر ، على أن يحمل صاحب ماردين في كل سنة مائة ألف وخسين ألف العسلح على يدى الظاهر ، على أن يحمل صاحب ماردين في كل سنة مائة ألف وخسين ألف دينار ، وأن تكون السكة والخطبة للمادل ، وأنه متى طلبه يجيشه يحضر إليه . وفيها كل بناه رباط الموريانية ، ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن عد الشهر زورى ، ومعه جماعة من الموفية ، ورتب الموريانية ، ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن عد الشهر زورى ، ومعه جماعة من الملك الدريز و إخوته لهم من المعلوم والجراية ما ينبني لمثلهم ، وفيها احتجر الملك العادل على محمد بن الملك الدريز و إخوته وسيرهم إلى الرها خوفا من آنائهم بمصر ، وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين فقتاوا أهلها وسيرهم إلى الرها خوفا من آنائهم بمصر ، وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين فقتاوا أهلها وشهروها ، وهي من بلاد آذر بيحان ، لاشتفال ملكها بالفسق وشرب الخرقبحه الله ، منتبه ، وذفك كله غل في عنقه يوم القيامة .

وفيها توفى الملك غياث الدين الغوري أخوشهاب الدين

فقام بالملك بمده والده محمود ، وتلقب بلقب أبيه ، وكان غياث، الدين عاقلا حازماً شــجاعاً ، لم تكسر له راية مع كثرة حروبه ، وكان شافعي المذهب ، ابتني مدرسة هائلة الشافعية ، وكانت سيرته حسنة في غاية الجودة . وفيها توفي من الأعيان .

الأمير علم الدين أبو منصور (١)

سليان بن شير وة بن جندر أخو الملك العادل لأبيه ، في تاسع عشر من الحرم ، ودفن بداره التي (١) في النجوم الزاهرة : سلمان بن جندر .

خطها مدرسة في داخل باب الفراديس في محلة الافتراس، ووقف علمها الحام بكالها تقبل الله منه الشهرزوري

أبو الفضائل القاسم بن يحبى بن عبد الله بن القاسم الشهر زورى الموصلى ، تاضى قضاة بغداد، وهو ابن أخى قاضى قضاة دمشق كال الدين الشهر زورى ، أيام نور الدين . ولما توفى سنة ست وسبمين فى أيام صلاح الدين أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه ، ثم عزل عنه بابن أبى عصرون ، وعوض بالسفارة إلى الملوك ، ثم تولى قضاء بلدة الموصل ، ثم استدعى إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة أشهر ، ثم استقال الخليفة فلم يقله لحفارته عند، ، فاستشفع فى زوجته ست الملوك على أم الخليفة ، وكان يماب عليه ذلك، وكان لما مكانة عندها ، فأجيب إلى ذلك فصار إلى قضاء حماه لمحبته إياها ، وكان يماب عليه ذلك، وكانت لديه فضائل وله أشمار رائقة ، توفى فى حماه فى نصف رجب منها .

عبدالله بن علي بن نصر بن هؤه

أبو بكر البغدادى المعروف بابن المرستانية ، أحد الفضلاء المشهو رين . معم الحديث وجمه ، وكان طبيباً منجماً يعرف علوم الأوائل وأيام الناس ، وصنف ديوان الاسلام في تاريخ دار السلام ، و رتبه على علايمائة وسنين كتابا إلاأنه لم يشتهر ، وجمع سيرة ابن هبيرة ، وقد كان يزعم أنه من سلالة الصديق فتكلموا فيه بسبب ذلك ، وأنشد بعضهم :

دع الأنسابُ لا تمرضَ لِنَهُم ﴿ فَإِنَّ الْمُجْنَ مِنْ وَلَهُ الصَّمِيمِ لِللَّهُمْ السَّمِ اللَّهُمُ مِنْ أَمْ وَمُثِنَا ﴿ كَدَّمُونَ حَيْصَ بِيصِ إِلَى تُمْمَ إِلَى تُمْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّ

على بن إبراهيم بن نجا زبن الدين أبو الحسن الدمشق ، الواعظ الخنبلى ، قدم بنداد فتفقه بها وسيم الحديث ثم رجع إلى بلده دمشق ، ثم عاد إليها رسولا من جهة نور الدين فى سنة أربع وستين ، وحدث بها ، ثم كانت له حظوة عند صلاح الدين ، وهو الذى ثم على عمارة اليمنى وذويه فصلبوا ، وكانت له مكانة عصر ، وقد تكلم بوم الجمهة التى خطب فيها بالقدس بعد الفراغ من الجمة ، وكان عنده وكان وقناً مشهوداً ، وكان يعيش عيشا أطيب من عيش الملوك فى الأطعمة والملابس ، وكان عنده أكثر من عشرين سرية من أحسن النساء ، كل واحدة بألف دينار ، فكان يطوف عليهن و يغشاهن و بعد هذا كله مات فقيراً لم يخلف كفنا ، وقد أنشد وهو على منبر ، للو زير طلائم بن زريك :

مشيبُكَ قد قضى شرخُ الشبابِ \* وحلُّ البازُ في وكُرِ النرابِ تنامُ ومقلةُ الحدُنانِ يقظى \* وما نابُ النوائبُ عنك نابُ فكين بقاءُ عركُ وهو كنز " \* وقد أنفقتُ منهُ بلاحساب ? الشينة أسراله كان (محديد أحيد بن سعيد النكرية ) ومن بالمديد كان أديراً شاعراً ، ومما

الشيخ أبو البركات (محد بن أحد بن سميد التكريق) يمرف بالمؤبد ، كان أديباً شاعراً . ومما نظمه في الوجيد النحوى حدين كان حنبايا فانتقل حنفيا ، ثم صار شافعيا ، نظم ذلك في حلقة النحو بالنظامية فقال :

ألا مبلغاً عنى الوجية رسالة \* و إن كان لا تعبدى لديه الرسائل مندست النمان بعد الرسائل \* وذلك لما أعوزتك المآكل وما اخترت قول الشافعي ديانة \* ولكنما تهوى الذى هو حاصل وعما قليل أنت لا شك صائر \* إلى مالك فانظر إلى ما أنت قائل \* الست الجلملة زمرد خاتوب

أم الخليفة الناصر لدين الله زوجة المستضىء ، كانت صالحة عابدة كثيرة البر والاحسات والصلات والأوقاف ، وقد بنت لها تربة إلى جانب قبر ممروف ، وكانت جنازتها مشهورة جداً ، والسنمر العزاء بسببها شهراً ، عاشت فى خلافة ولدها أربها وعشرين سنة نافذة الكلمة مطاعة الأوامى .

وفيها كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة ، وقد ترجم نفسه عند ذكر مولده في هذه السنة في الله لل ترجة مطولة ، فينقل إلى سنة وفاته ، وذكر بدو أمره ، واشتغاله ومصنفاته وشيئا كثيراً من شعاره ، وما رؤى له من المنامات المبشرة . وفيها كان ابتداء ملك جنكيز خان ملك التنار ، عليه من الله ما يستحقه ، وهو صاحب الباسق وضعها ليتحا كموا إليها \_ يمني التنار ومن معهم من أمراء الترك - ممن يبتني حكم الجاهلية - وهو والد تولى ، وجد هولا كو بن تولى ـ الذي قتل الخليفة المستمصم وأهل بغداد في سدنة ست وخسين وسهائة كا سيأتي بيانه إن شاء الله تمالى في موضعه .

### سنة ستائة من الهجرة

في هذه السنة كأنت الفرنج قد جموا خلقا منهم ليستميدوا بيت المقدس من آيدى المسلمين ، فأشغلهم الله عن ذلك بقتال الروم ، وذلك أنهم اجتاز وافي طريقهم بالقسطنطينية فوجدوا ملوكها قد اختلفوا فيا بينهم ، فحاصر وها حتى فتحوها قسرا ، وأباحوها ثلاثة أيام قنلا وأسرا ، وأحرقوا أكثر من ربعها ، وما أصبح أحد من الروم في هذه الأيام الثلاثة إلا قنيلا أو فقيراً أو مكبولا أو أسيراً ، وجا عامة من بني منها إلى كنيستها المظمى المساة باياصوفيا ، فقصدهم الفريج نفرج إلبهم القسيسون بالا فاجيل ليتوسلوا إليهم ويتلوا ما فيها عامهم ، فما التفتوا إلى شي من ذلك ، بل قتلوهم أجمين بالا فاجيل ليتوسلوا التي لا تحصى ولا

تمد ، وأخذوا ما كان على الصلبان والحيطان ، والحد لله الرحم الرحن الذى ما شاه كان ، ثم اقترع ملوك الفرنج وكانوا ثلاثة وهردوق البنادقة ، وكان شيخا أعمى يقاد فرسه ، ومركيس الافرنسيس وكندا بلند ، وكان أكثرهم عدداً وعدداً. فحرجت القرعة له ثلاث مرات ، فولوه ملك القسطنطينية وأخذ الملككان الآخران بمض البلاد ، وتحول الملك من الروم إلى الفرنج بالقسطنطينية في هذه السنة ولم يبق بأيدى الروم هنالك إلا ما وراء الخليج ، استحوذ عليه رجل من الروم يقال له تسكرى ، ولم يزل مالكا لنلك الناحية حتى توفى . ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام وقد تقووا بملكم ولم يزل مالكا لنلك الناحية حتى توفى . ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام وقد تقووا بملكم وسبوا ، فنهض إليم المادل وكان بدمشق ، واستدعى الجيوش المصرية والشرقية و نازلهم القرب من وسبوا ، فنهض إليم العادل وكان بدمشق ، واستدعى الجيوش المصرية والشرقية و نازلهم القرب من عكا ، فكان بينهم قنال شديد وحصار عظم ، ثم وقع الصلح بينهم والهدنة وأطلق لهم شيئا من البلاد فانا لله و إنا إليه راجمون .

وفيها جرت حروب كثيرة بين الخوار زمية والنورية بالمشرق يطول ذكرها. وفيها تحارب صاحب الموصل نور الدين وصاحب سنجار قطب الدين وساعد الأشرف بن المادل القطب ، ثم اصطلحوا وتزوج الأشرف أخت نور الدين ، وهي الأنابكية بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي ، واقعة الأنابكية التي بالسفح ، وبها تربتها ، وفيها كانت زلزلة عظيمة عصر والشام والجزيرة وقبرص وغيرها من البلاد . قاله ابن الأثير في كامله ، وفيها تغلب رجل من التجار بال له محود بن محسد الحيري على بمض بلاد حضرموت ظفار وغيرها ، واستمرت أيامه إلى سنة تسع عشرة وستائة وما بعدها .

و فى جمادى الأولى منها عقد مجلس لقاضى القضاة ببغداد وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن سلمان الجيلى بدار الوزير ، وثبت عليه محضر بأنه يتناول الرشا فعزل فى ذلك المجلس وفسق وتزعت الطرحة عن رأسه ، وكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر .

وفيها كانت وفاة الملك ركن الدين بن قلج أرسلان ، كان ينسب إلى اعتقاد الفلاسفة ، وكان كمناً لمن ينسب إلى ذلك ، وملجأ لهم ، وظهر منه قبل موته تجهرم عظيم ، وذلك أنه حاصر أخاه شقيقه \_ وكان ضاحب أنكورية ، وتسمى أيضاً أنقرة \_ مدة سنين حتى ضيق عليه الأقوات بها فسلمها إليه قسراً ، على أن يعطيه بعض البلاد. فلما تمكن منه ومن أولاده أرسل إليهم من قنلهم غدراً وخديمة ومكرا فلم ينظر بعد ذلك إلا خسة أيام فضم به الله تمالى بالقولنج سبعة أيام ومات [فابكت عليهم السهاء والأرض وما كانوا منظرين] وقام بالملك من بعده ولاه أفلح أرسلان ، وكان صغيراً فبقى سنة واحدة ، وثم نزع منه الملك وصار إلى عمه كنخسر و . وفها قنل خلق كثير من الباطنية بواسط . قال ابن

الأثير: في رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد في سماع فأنشده ، وهو الجال الحلي:

أعادلتي أقصرى \* كني بمشيبي عنل شبابٌ كأنْ لم يكنّ \* وسنيبٌ كأنْ لم يكنّ \* وسنيبٌ كأنْ لم يزل

وبثى ليال الوصا \* لِ أُواخرها والأُولُ

وصفرةً لون المحب \* سبر عندُ استماع الغزل ا

لئن عادُ عتبي لكم \* حلاً لى الميشُ وأتصلُ

فلستُ أَبَالَى عَا نَالَقَ \* وَلَسْتُ أَبَالَى بِأَحْلِ وَمِلْ

قال فتحرك الصوفية على العادة فتواجد من بينهم رجل يقال له أحد الرازى فحر منشياً عليه ، فحركوه فاذا هو ميت . قال : وكان رجسلا صالحا ، وقال ابن الساعى كان شيخا صالحا صحب العمدر عبد الرحم شيخ الشيوخ فشهد الناس جنازته ، ودفن بباب إبرز .

وفيها توفى من الأعيان . ي أبو القاسم بهاء الدين

الحافظ ابن الحافظ أبو القاسم على بن عبدة الله بن حساكر ، كان مواده فى سنة سبع وعشرين وخسمائة ، أسمعه أبوه الكثير ، وشارك أباه فى أكثر مشابخه ، وكتب الريخ أبيمه مرتين بخطه ، وكتب الكثير وأسمع وصنف كتبا عدة ، وخلف أباه فى إساع الحديث بالجمامع الأموى ، ودار الحديث النورية . مات يوم الخيس ثامن صفر ودفن بعد المصر على أبيه بمقابر باب الصغير شرق قبور الصحابة خارج الحظيرة .

# الحافظ عبد الغني المقدسي

ابن عبد الواحد بن على بن سرور الحافظ أبو محد المقدسى ، صاحب النصائيف المشهورة ، من ذلك الكمال فى أساء الرجال ، والا حكام الكبرى والصغرى وغدير ذلك ، ولد بجماعيل فى ربيع الا كبر سنة إحدى وأربعين وخسمائة ، وهو أسن من عيه الامام موفق الدين عبد الله بن أحد بن قدامة المقسمى ، والشيخ أبى حمر ، بأربعة أشهر ، وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقسدس إلى مسجد أبى صالح ، خارج باب شرق أولا ، ثم انتقاله إلى السفح فرفت محلة الصالحية بهم ، فقيل لما الصالحية ، فسكنوا الدير ، وقرأ الحافظ عبد التحنى القرآن وسمع الحديث وارتحل هو والموفق إلى بغداد سنة ستين وخسمائة ، فأنزلهما الشيخ عبد القادر عنده في المدرسة ، وكان لا يترك أحداً ينزل عنده ، ولكن توسم فيهما الخير والنجابة والصلاح فأ كرمهما وأسممهما ، ثم توفى بعد مقدمهما بخمسين ليلة رحمه الله ، وميل الموفق إلى الفقه واشتغلا على ليلة رحمه الله ، وميل الموفق إلى الفقه واشتغلا على الشيخ أبي الفرج ابن الجوزى ، وعلى الشيخ أبي الفتح ابن المنى ، ثم قدما دمشق بعد أربع سنين الشيخ أبي الفرج ابن الجوزى ، وعلى الشيخ أبي الفتح ابن المنى ، ثم قدما دمشق بعد أربع سنين

THE CHANGE SECTION OF CHANGE S

فدخل عبد الغني إلى مصر واسكندرية ، ثم عاد إلى دمشق ، ثم ارتحل إلى الجزيرة و بغداد ، ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها الكثير، ، و وقف على مصنف للحافظ أبي نميم في أساء الصحابة ، قلت : وهو عندي بخط أبي نميم . فأخذ في مناقشته في أما كن من الكتاب في مائة وتسمين موضعاً ، فغضب بنو الخجنسدي من ذلك ، فيغضوه وأخرجوه منها مختفياً في إزار . ولما دخل في طريقه إلى الموصسل ممم كتاب العقيل ف الجرح والتعديل ، فنار عليه الحنفية بسبب أف حنيفة ، نفرج منها أيضاً خائفا يترقب، فلما و رد دمشق كان يقرأ الحديث بمد صلاة الجمة برواق الحنابلة من جامع دمشق ، فاجتمع الناس عليه و إليه، وكان رقيق القلب سريم الدمعة ، فحصل له قبول من الناس جدا ، فحسه بنو الزكي والدولمي وكبار الدماشقة من الشافعيــة و بعض الحنابلة ، وجهزوا الناصح الحنبلي ، فتكلم تحت قبة النسر، وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه ، حق يشوش عليه ، فحول عبد الغني ميعاده إلى بعد المصر فذكر يوماً عقيدته على الكرسي فثار عليه القاضي ابن الزكي ، وضياء الدين الدولمي ، وعقدوا له مجاساً في القلمة وم الاثنين الرابم والمشرين من ذي القمدة سنة خس وتسمين. وتكلموا معه في مسألة العلو ومسألة النزول ، ومسألة الحرف والصوت ، وطال الكلام وظهر عليهم بالحجـة ، فقال له برغش نائب القلمة : كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق ? [قال نهم] فنضب برغش من ذلك وأمره بالخر وج من البلد ، فارتحــل بعد ثلاث إلى بملبك ، ثم إلى القــاهرة ، فآواه الطحانيون فـكان يقرأ الحديث مها فنار عليه الفقهاء عصر أيضاً وكتبوا إلى الوزير صفى الدين بن شكر فأقر بمنيه إلى المغرب فات قبل وصول الكتاب يوم الاثنين الثالث والمشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، وله سبع وخمسون سنة ، ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمرو بن مر زوق رحمهما الله . قال السبط: كان عبد الغنى ورعا زاهدا عابداً ، يصلى كل يوم ثلاثمائة ركعة كورد الامام أحمد ، ويقوم الليل ويصوم عامة السنة ، وكان كريما جواداً لا يدخر شدينا ، ويتصدق على الأرامل والأينام حيث لا يراه أحمد ، وكان ترقع ثوبه و يؤثر بشمن الجديد ، وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ. قات : وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى كتابه الكمال في أساء الرجال \_ رجال الكتب الستة \_ بتهذيبه الذي استدرك عليه فيه أما كن كثيرة ، نحواً من الف موضع ، وذلك الامام المزى الذي لا يماري ولا يجاري ، وكتابه التهذيب لم يسبق إلى مثله ، ولا يلحق في شكله فرحمهما الله ، فلقد كانا نادرين في زمانهما في أساء الرجال حفظا و إتقانا وسهاعاو إسهاعا وسردا للمتون وأسهاء الرجال ، والحاسد لا يفلح ولا ينال منالا طائلا .

قال ابن الأثير: وفيها توفى. ابو الفتوح اسمد بن محود العجلي صاحب تتمة التتمة أسمد بن أبي الفضـل بن محود بن خلف العجل الفقيه الشافعي الأصبهائي

الواعظ منتخب الدين ، حمم الحديث وتفقه و برع وصنف تنمة النتمة لا بي سمدالهر وى ، كان زاهدا طابعا ، وله شرح مشكلات الوسيط والوجيز ، توفى في صفر سنة سمائة .

البناني الشاعر

أبوعبد الله محمد بن المهنا الشاءر المعروف بالبناني ، مدح الخلفاء والوزراء وغديرهم ، ومدح وكمر وهلت سنه ، وكان رقبق الشعر ظريفه قال :

ظلمًا ترى مغرمًا في الحب تزجره \* وغيرة بالموى أمسيت تشكرهُ

يا عاذَلَ الصب لو عانيتُ نائلًا ﴿ لَوَ جِنْةً وَعَذَارِ كَنْتَ تَمَدُّوهُ ۗ

أفدى الذي بسحر عينيه يعلني \* إذا تصدى لتتلي كيف أسحر، ٢

يستمتعُ الليلُ في نُوم وأسهرهُ \* إلى الصباح وينساني وأذكرةُ

أبو سعيد الحسن بن خلد

أبن المبارك النصرائى الماردائى الملقب بالوحيد، اشتغل فى حداثته بعلم الأوائل وأتقنه وكانت له يعد طولى فى الشعر الرائق، فمن ذلك قوله قاتله الله .

أثانى كتاب أنشأته أنامل . حوث أبحرًا من فيضها يغرقُ البحر ،

فوا عجباً أنى النوتّ فوقَ طرسه ِ \* وما عودتْ بالقبضِ أنملُه المشرّ

وله أيضاً لقد أثرت صدغاءُ في لونو خدو ، ولاحا كنيء بن وَراهِ زجاج ِ

ترى عسكراً للروم في الربح مذبعث 🔹 كلائنة تسمى ليوم هياج

أم الصبحُ بالليلِ البهيمُ موشحٌ ﴿ حَكَى آبنوساً فِي صَعْيَفَةُ عَاجِرُ

لقد غارُ صدغاهُ على وردر خدم \* فسيجهُ من شعره بسياج

الطاووسي صاحب الطريقة .

### العراقي محمد بن العراقي

وكن الدين أبو الفضل القزوينى ، ثم المهدائى ، المعروف بالطاووسى ، كان بارعا فى علم الخلاف والمجدل والمناظرة ، أخذ علم ذلك عن رضى الدين النيسابورى الحننى ، وصنف فى ذلك ثلاث تماليق على المنظمة المعرسة على المنظمة المعرسة على المعرسة على المعرسة بما مدرسة تعرف بالحاجبية ، ويقال إنه منسوب إلى طاووس بن كيسان التابعى فالله أعلم .

ثم دخلت سنة إحدى وستانة

فيها عزل الخليفة ولده محد الملقب بالظاهر عن ولاية العهد بعدما خطب له سبعة عشرة سنة ، وولى العهد ولده الا خر عليا ، فمات على عن قريب فعاد الأمر إلى الظاهر ، فبويع له بالخلافة

بعد أبيه الناصر كما سيأتى في سنة ثلاث وعشر ين وستمائة .

وفيها وقع حريق عظم بدار الخلافة في خزائن السلاح ، فاحترق من ذلك شيء كثير من السلاح والأمنعة والمساكن ما يقارب قيمته أربعة آلاف ألف دينار ، وشاع خبر هذا الحريق في الناس ، فأرسات الملوك من سائر الأقطار هدايا أسلحة إلى الخليفة عوضاً عن ذلك وفوقه من ذلك شيئا كثيراً .

وفيها عائت الكرج ببلاد المسلين فقناوا خلقا ، وأسروا آخرين . وفيها وقعت الحرب بين أمير مكة قنادة الحسينى ، و بين أمير المدينة سالم بن قاسم الحسينى ، وكان قنادة قد قصد المدينة فحصر سالما فيها ، فركب إليه سالم بمد ما صلى عند الحجرة فاستنصر الله عليه ، ثم برز إليه فكسره وساق و راء ، إلى مكة فحصر ، بها ، ثم إن قنادة أرسل إلى أمراء سالم فأفسدهم عليه فكر سالم راجعاً إلى المدينة سالماً .

وفيها ملك غياث الدين كيخسر وبن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج بلاد الروم واستلبها من ابن أخيه ، واستقر هو بها وعظم شأنه وقويت شوكته ، وكثرت عساكر ، وأطاعه الأمراء وأصحاب الأطراف، وخطب له الأفضل بن سلاح الدين بسميساط ، وسار إلى خدمته ، واتفق في هذه السنة أن رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فيها وأعطى ثيابه لغلامه ففرق في الماء فوجد في ورقة بمامته هذه المدارد المدارد نزل إلى دجلة يسبح فيها وأعطى ثيابه لغلامه ففرق في الماء فوجد في ورقة بمامته هذه المدارد الم

الأبيات: يا أبها الناسَ كانَ لى أمل \* قصرُ بى عن بلوغه ِ الأجل ر

فلینتی الله دبه رجل و أمکنه فی حیاته الممل ما أنا وحدی بفناه بیت و یری کل الی مثله سینتقل

وفيها توفى من الاعيان . ابو الجسن علي بن عنتر بن ثابت الحلي

المعروف بشدم ، كان شيخا أديباً لغويا شاعراً جمع من شمره حماسة كان يفضلها على حماسة أبي تمام ، وله خريات بزعم أنها أفحل من التي لأبي نواس . قال أبو شامة في الذيل : كان قليل الدين ذا حماقة و رقاعة وخلاعة ، وله حماسة و رسائل . قال ابن الساعي : قدم بغداد فأخذ النحو عن الدين ذا حمال منه طرفا صالحا ، ومن اللغة وأشعار العرب ، ثم أقام بالموصل حتى توفى بها . ومن

إه: لا تَسْرَحُنُ الطرف فى مُقَلِ إلمها \* فَصَارِعُ الاَجالِ فى الاَمالِ
 كم نظرةٍ أُردَتُ وما أُخْرِتَ \* وكم يد قبلت أوان قتالِ

سنحتُّ وما سمحتُ بتسلَّيـة \* وأغلالُ النحية فعلةُ المحتالُ

و له في النجنيس:

ليت من طول بالش \* أم ثواهُ وثوا بغر \* جملُ المؤكد إلى الزو \* رامِين بعضٍ ثوابه ر

أَثْرَى بُوطَتَنَى اللَّهُ \* رُ ثُرَى مُسَكُّ تُرَابِهُمْ \* وَأَرَائِي ثُورُ عَيْنِي \* مُوطَنَّالُي وَثَرَى بَهُرٍ وله أيضاً في الخروغيره: أبو نصر محمد بن سعدالله (١) ابن نعمر بن سعيد الأرتاحي ، كان سخياً سهيا واعظا حنبلياً فاضلا شاعرا مجيداً وله : نَفْسُ الغَقِي إِنْ أَصَلَّحَتُ أَحَوَالِهَا ﴿ كَانُ إِلَى نَيْلِ المِّنِي أَحْوَى لِمَا وإن تراها سدديث أقوالما \* كانَ على حمل العلى أقوى لها فان تبدت حالُ منْ لما لما \* في قبر مِ عندُ البلي لما لما أبو العباس أحمد بن مسعود أمن محمله القرطبي الخزرجي ، كان إماما في النفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والعلب ، وله تصانيف حسان ، وشعر رائق منه قوله : وفي الوجناتِ ما في الروض لكنَّ ﴿ لَرُونَقَ زَمْرُهَا مَعْنَى عَجِيبُ مُ وأعجبُ ما التعجبُ منه \* أني لتيار تحملهُ عصيبُ (٢) أبوالفداء إسماعيل بنبرتعس السننجاري مولى صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود ، وكان جنديا حسن الصو رة مليح النظم كثير الأدب ومن شعره ما كتب به إلى الأشرف موسى بن المادل يعزيه في أنح له اسمه يوسف: دموعَ الممالى والمكارم أذرفتْ ﴿ وَرَبُّمُ العَلَّى قَاعُ لِفَقَدَكُ صَفَصَكُ غدا الجودُ والممر وفُ في اللحدِ ناوياً \* غداةً نوى في ذلك اللحدي يوسفُ • ق خطفت يد المنية روحه \* وقد كان للأرواح بالبيض بخطف سقته ليالى الدهرِ كأسُ حمامها ﴿ وَكَانَ بِسَقِى المُوتِ فَى الحَرْبُ يَمْرُفُ ۗ فوا حسرنا لو ينفغ الموت حسرة " ﴿ وَوَا أَسْفَا لُو كَانُ يَجِدَى التَّاسْفُ ۗ وكانُ على الارزاءِ نفسي قوية " ﴿ وَلَكُنَّهَا عَنْ حَلَّ ذَالَّهِ وَلَهُ مَنْ عَلَّ اللَّهِ وَلَهُ م أبو الفضل بن الياس بنجامع الأربلي تفقه بالنظامية وسمع الحديث، وصنف الناريخ وغسيره، وتفرد بحسن كتابة الشروط، وله فضل ونظم، فمن شعره : أَمْرِضُ قَلِي ، مَا لَمْجَرِكُ آخَرُ ؟ \* ومسهرُ طرقى ، هل خيالكُ زائرُ ؟ ومستعذب التعذيب جورًا بصدم \* أمالكُ في شرع الجبة واجرً ? هنيئاً لكَ القابُ الذِّي قد وقفته ﴿ على ذَكِرِ أَيامِي وَأَنتُ مَسَافَرُ ۗ (١) فالنجوم الزاهرة : عمد بن أحمد بن حامد أبوعبد الله (٢)كذا فالأصل والبيت مضطرب فليحر ر فلا فارقَ الحزنُ المبرحُ خاطرى • لبمنكَ حقى يجمعُ الشملَ قادرُ فان متُ فالتسليمَ منى عليكمُ • يعاودكُم ما كبرَ اللهُ ذاكرُ

أبو السعادات الحلي

التاجر البغدادى الرافضى ، كان فى كل جمعة يلبس لأمة الحرب ويقف خلف باب داره ، والباب مجاف عليمه ، والناس فى صلاة الجمة ، وهو ينتظر أن يخرج صاحب الزمان من سرداب سامراً \_ يعنى محد بن الحسن العسكرى \_ ليميل بسيفه فى الناس نصرة الدهدى .

أبو غالب بن كمنونة اليهودي

الكاتب ، كان يزور على خط ابن مقلة من قوة خطه ، توفى لمنسه الله عطمورة واسط ، ذكره ابن الساعى : في تاريخه .

## ثم دخلت سنه ثنتين وستائة

فيها وقدت حرب عظيمة بين شهاب الدين محمد بن سام النورى ، صاحب غزنة ، و بين بنى بوكر أصحاب الجبل الجودى ، وكانوا قد ارتدوا عن الاسلام فقاتلهم وكسرهم وغيم منهم شيئا كثيرا لا يمد ولا يوصف ، فاتبعه بعضهم حتى قتله غيلة في ليلة مستهل شعبان منها بعد العشاء ، وكان رحمالله من أجود الملوك سيرة وأعقلهم وأثبتهم في الحرب ، ولما قتل كان في صحبته فخر الدين الرازى ، وكان يحباس قاو خظ بحضرة الملك و يعظه ، وكان السلطان يبكى حين يقول في آخر بحلسه بإسلطان سلطانك لا يبقى ، ولا يبقى الرازى أيضاً وإن مردنا جيما إلى الله ، وحين قتل السلطان اتهم الرازى بعض الخاصكية بقتله ، فف من ذلك والتجأ إلى الوزير ، ويد الملك بن خواجا ، فسنيره إلى حيث يأمن وتملك غزنة بعده أحد مماليكه تاج الدر، وجرت بعد ذلك خطوب يطول ذكرها ، قد استقصاها ابن الأثير وابن السلعى .

وفيها أغارت الكرج على بلاد المسلمين فوصلوا إلى أخلاط فقتلوا وسبوا وقاتلهم المقاتلة والعامة. وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكرى وصحبته صاحب مراغة لقتال ملك أذر بيجان ، وهو أبو بكر بن البهلول ، وذلك لنكوله عن قتال الكرج و إقباله على السكرليلا ونهاراً ، فلم يقدروا عليه ، ثم إنه تزوج في هدف السنة بنت ملك الكرج ، فانكف شره عند ، قال ابن الأثير : وكان كما يقال أهد سيفه وسل أبره ، وفيها استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدى فاصر العلوى الحسنى وخلع عليه بالوزارة وضر بت العلبول بين يديه وعدلى بابه في أوقات الصلوات ، وفيها أغار صاحب بلاد الأرمن وهو ابن لاون على بلاد حلب فقتل وسبى ونهب ، فرج إليه الملك الظاهر غازى بن الناصر فهرب ابن لاون بين يديه ، فهدم الظاهر قلمة كان قد بناها ودكما إلى الأرض . وفي شعبان منها فهرب ابن لاون بين يديه ، فهدم الظاهر قلمة كان قد بناها ودكما إلى الأرض . وفي شعبان منها

هدمت القنطرة الرومانية عند الباب الشرق ، ونشرت حجارتها ليبلط بها الجــامع الأموى بسفارة الوزير صنى الدين بن شكر ، وزير العادل ، وكمل تبليطه فى سنه أربع وسمائة .

وفيها وفي من الأعيان. شرفف الدين أبو الحسن

على بن محمد بن على جمال الاسلام الشهر زورى ، بمدينة حمص ، وقد كان أخرج إليها من دمشق ، وكان قبل ذلك مدرساً بالأمينية والحلقة بالجامع تجاه البرادة ، وكان لديه علم جيد بالمذهب والخلاف .

ابن أحمد العراق الضرير ، مدرس الأمينية أيضاً ، كان يسكن المنارة الغربية ، وكان عنده شاب يخدمه و يقود به فعدم الشيخ درام فاتهم هذا الشاب بها فلم يثبت له عنده شيئا ، واتهم الشيخ عيسى هذا بأنه يلوط به ، ولم يكن يظن الناس أن عنده من المال شيء ، فضاع المال وأنهم عرضه ، فأصبيح يوم الجمة السابع من ذي القعدة مشنوما ببيته بالمأذنة الغربية ، فامتنع الناس من الصلاة عليه فأصبيح يوم الجمة السابع عن ذي القعدة مشنوما ببيته بالمأذنة الغربية ، فامنع عليه ، فائتم به بعض الناس لكونه قتل نفسه ، فتقدم الشيخ فخر الدين عبد الرحمن بن عساكر فصلى عليه ، فائتم به بعض الناس قال أبو شامة : و إنما حمله على ما فعله ذهاب ماله والوقوع في عرضه ، قال وقد جرى لى أخت هذه القضية فعصمى الله سبحانه بفضله ، قال وقد درس بعده في الأمينية الجال المصرى وكيل بيت المال

### أبو الفنائم المركيسهادر البقدادي

كان بخدم مع عز الدين تمجاح السراى ، وحصل أموالا جزيلة ، كان كلا تهيآ له مال اشترى به ملكا وكتب به باسم صاحب له يعتمد عليه ، فلما حضرته الوقاة أوصى ذلك الرجل أن يتولى أولاده وينفق عليهم من ميرائه بما تركه لهم ، فرض الموصى إليه بعد قليل فاستدعى الشهود ليشهدهم على نفسه أن ما في يده لو رثة أبى الغنائم ، فتمادى ورثته باحضار الشهود وطولوا عليه وأخذته سكتة فمات فاستولى ورثته على تلك الأموال والأملاك ، ولم يقضوا أولاد أبى الغنائم منها شيئا بما ترك لهم .

### أبو الحسن علي بن سعاد الفارسي

تفقه ببغداد وأعاد بالنظامية وناب في تدريسها واستقل بتدريس المدرسة التي أنشأتها أمالخليفة وأزيد على نيابة القضاء عن أبي طالب البخارى فامتنع فألزم به فباشر و قليلا ، ثم دخل يوماً إلى مسجد فلبس على رأسه مئز رصوف ، وأص الوكلاء والجلاوذة أن ينصرفوا عنه ، وأشهد على نفسه بعزلها عن نيابة القضاء ، واستمر على الاعادة والتدريس رحمه الله . وفي يوم الجمة العشرين من ربيع الأول توفيت

أم السلطان الملك المعظم عيسى بن العادل ، فدفنت بالقبة بالمدرسة المعظمية بسفح قايسون .

## الأمير بحيرالدين طاشتكين المستنجدي

أمير الحاج وزعم بلادخو زستان ، كان شيخا خيرا حسن السيرة كثير العبادة ، غاليا في التشيع ، توفى بتستر التي جادى الا خرة وحل تابوته إلى الكوفة فدفن عشهد على لو صيته بذلك ، هكذا ترجه ابن الساعى في تاريخه ، وذكر أبوشاه في الذيل أنه طاشتكين بن عبدالله المقتفوى أمير الحاج ، حج بالناس ستا وعشر بن سنة ، كان يكون في الحجاز كأنه ملك ، وقد رماه الوزير ابن يونس بأنه يكاتب صلاح الدين فحبسه الخليفة ، ثم تبين له بطلان ما ذكر عنه فأطلقه وأعطاه خوزستان ثم أعاده إلى إمرة الحج ، وكانت الحلة الشيعية إقطاعه ، وكان شجاعا جوادا محمحا قليل الكلام ، عضى عليه الأسبوع لا يتكلم فيه بكامة ، وكان فيه حلم واحبال ، استغاث به رجل على بعض توابه فلم يرد عليه ، فقال له الرجل المستغيث : أحمار أنت ? فقال : لا . وفيه يقول ابن التعاويذى .

وأميرً على البلادرِ مولى \* لا يجيبُ الشاكى بغير السكوتِ كَا زادُ رفعةً حطنا الله \* بُنفيلهِ إلى البهموتِ

وقد سرق فراشه حياجبة له فأرادوا أن يستقر وه علمها ، وكان قد رآه الأمير طأشتكين حين أخذها فقال : لا تعاقبوا أحدا ، قد أخذها من لا يردها ، و رآه حين أخذها من لا يتم عليه ، وقد كان بلغ من العمر تسمين سنة ، واتفق أنه استأجر أرضا مدة ثلاثمائة سنة تلوقف ، فقال فيه بعض المضحكين : هذا لا يوقن بالموت ، عمر ه تسمون سنة واستأجر أرضا ثلاثمائة سنة ، فاستضحك القوم والله سبحانه وتمالى أعلم . ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة

فيها جرت أو رطويلة بالمشرق بين الفورية والخوارزمية ، وملكهم خوارزم شاه بن تكش بلاد الطالقان . وفيها ولى الخليفة القضاء ببغداد لعبيد الله بن الدامغانى . وفيها قبض الخليفة على عبد الدلام بن عبيد الوهاب ابن الشيخ عبيد القادر الجيلانى ، بسبب فسقه وفجوره ، وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك لما فيها من كتب العلاسفة ، وعلوم الأوائل ، وأصبيح يستعطى بين الناس، وهذا بخطيئة قيامه على أبى الفرج ابن الجوزى، فانه هو الذي كان وشي به إلى الوزير ابن القصاب حتى أحرقت بعض كتب ابن الجوزى ، وجتم على بقينها ، وانى إلى واسط خس سنين ، والناس يقولون : في الله كفاية وفي القرآن ، وجزاه سيئة سيئة مثلها ، والصوفية يقولون : الطريق يأخذ . وأعانه بالمدد الملك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرم . وفيها اجتمع شابان (١) ببغداد على الخرواعانه بالمدد الملك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرم . وفيها اجتمع شابان (١) ببغداد على الخر

(١) أحدهما أبوالقاسم أحمد بن المقرى، صاحب ديوان الخليفة ، داعب ابن الأمير أصبه .وكان شابا جميلا فرما. بسكين فقتله ، فسلمه الخليفة إلى أولاد ابن أصبه فقناده . ( النجومج ٦ ص ١٩٢) فضر ب أحدهما الا خر بسكين فقتله وهرب ، فأخذ فقتل فوجد معه رقعة فيها بيتان من نظمه أمر أن تجمل بين أكفانه:

قدمتُ على الكريم بنير زاد ، من الأعمال بالقلب السليم وسوءَ الغانِ أن تمتَذ زَاداً \* إذا كان القدوم على كريم وفيها توفى من الأعيان . الفقيه أبو منصور

عبد الرحن بن الحسين بن النمان النبلى ، الملقب بالقاضى شريح لذكائه وفضله و برعاته وعقله وكال أخلاقه ، ولى قضاء بلده ثم قدم بغداد فندب إلى المناصب السكبار فأباها ، فحلف عليه الأمير طاشتكين أن يممل عنده فى الكتابة فخدمه عشرين سنة ، ثم وشى به الوزير ابن مهدى إلى المهدى فبسه فى دار طاشتكين إلى أن مات فى هذه السنة، ثم إن الوزير الواشى عما قريب حبس بها أيضاً ، فهنا عمن فيه من قوله : كا تدين تدان .

### عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر

كان ثقمة عابداً زاهداً ورعا، لم يكن في أولاد الشيخ عبد القادر الجيلائي خير منه، لم يدخل فيا دخاوا فيه من المناصب والولايات، بل كان متقللا من الدنيا مقبلا على أمر الا خرة، وقد حم الكثير وسمم عليه أيضاً.

# أبو الحزم مكي بن زيان

ابن شبة بن صالح الما كسينى ، من أعمال سنجار ، ثم الموصلى النحوى ، قدم بغداد وأخذ على ابن الخشاب وابن القصار ، والسكال الأنبارى ، وقدم الشام فانتفع به خلق كثير منهم الشيخ علم الدين السخاوى وغيره وكان ضريراً ، وكان يتعصب لأبي العلاء المدرى لما بينهما من القدر المشترك في الأدب والعبى ، ومن شعره :

إذا احتاجَ النّوالُ إلى شفيع ، فلا تقبلهُ تصبح قريرَ عَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَ النوالُ لِفَرْدِ مَنْ ، فأولى أن يعاف رِلمُنَّانُمْ ومن شعره أيضاً :

نفسى فدام لا فُيدر غنج \* قال لنا الحَقُّ حين ودَّعَنا من ودَ شيئاً من حبَّه طمعاً \* في قسله الوُداع ودّعنا إقبال الخادم

جمال الدين أحد خدام صلاح الدين، واقف الاقباليتين الشافعية والحنفية، وكانتا دارين فجملهما مدرستين، ووقف عليهما وقفاً الكبيرة الشافعية والصغيرة المحنفية، وعليها ثلث الوقف. توفى القدس حدالله . ثم دخلت سنة أربغ وستألة

فها رجع الحجاج إلى العراق وم يدعون الله و يشكون إليه ما لقوا من صدر جهان البخارى الحنى ، الذى كان قدم بغداد فى رسالة فاحتفل به الخليفة ، وخرج إلى الحج فى هذه السنة ، فضيق على الناس فى المياه والميرة ، فمات بسبب ذلك ستة آلاف من حجيج العراق ، وكان فيا ذكر وا يأم غلمانه فتسبق إلى المناهل فيحجزون على المياه و يأخنون الماء فيرشونه حول خيمته فى قيظ الحجاز و يسقونه الناس وابن السبيل ، الآمين الحجاز و يسقونه الناس وابن السبيل ، الآمين البيت الحرام يبتنه و فضلامن ربهم و رضوانا ، فلما رجع مع الناس لمنته العامة ولم تحتفل به الخاصة ولا أكرمه الخليفة ولا أرسل إليه أحداً ، وخرج من بغداد والعامة من و رائه برجونه و يلعنونه ، وساه الناس صدر جهم ، نموذ بالله من الخذلان ، ونسأله أن يزيدنا شفقة و رحمة لمباده ، فانه إنما برحم من عباده الرحماء . وفها قبض الخليفة على و زيره ابن مهدى العلوى ، وذلك أنه نسب إليه برحم من عباده الرحماء . وفهل غير ذلك من الأسباب ، والمقصود أنه حبس بدار طاشتكين حتى مات مها ، وكان جباراً عنيداً ، حتى قال بعضهم فيه :

خليلى قولا للخليفة وانصحا • توقَ وقيتَالسوءَ ماأنتَ صالعُ وزيركُ هذا بينَ أمرينِ فيهما • صنيمكُ ياخيرَ البرية رِضائعُ

نانَّ كَانَ حَمَّا من سلالة حُيدر ، فهذا وزيرٌ في الخلافة طامع

و إن كان فيها يدعى غير صادق \* فاضيعُ ما كانتُ لديه الصنائع ،

وقيل: إنه كان عفيفاً عن الأموال حسن السيرة جيدالمباشرة فالله أعلم بحاله. وفي رمضان منها رتب الخليفة عشرين داراً الضيافة يفطر فيها الصاغون من الفقراء ، يطبيخ لهم في كل يوم فيها طعام كثير و يحمل إليها أيضاً من الخبز النتي والحلواء شيء كثير، وهذا الصنيع يشبه ما كانت قريش تفعله من الرفادة في زمن الحبيج ، وكان يتولى ذلك عمه أبو طالب ، كما كان العباس يتولى السقاية ، وقد كانت فيهم السفارة واللواء والندوة له ، كما تقدم بيان ذلك في مواضعه ، وقد صارت هذه المناصب كلها على أثم الأحوال في الخلفاء العباسيين . وفيها أرسل الخليفة الشيخ شهاب الدين الشهر زورى وفي صحبته سنقر السلحدار إلى الملك العادل بالخلفة السنية ، وفيها العاوق والسواران ، وإلى جميع أولاده بالخلع أيضاً . وفيها ملك الأوحد بن العادل صاحب ميافارقين مدينة خلاط بعد قتل صاحبا شرف الدين بكتمر ، وكان شابا جميل الصورة جداً ، قتله بعض مماليكهم (۱) ثيم قتل القاتل أيضاً ، نفلا البلد عن ملك فأخذها الأوحد من العادل .

وفيها ملك خوارزُم شاه محمد بن تكش بلاد ما و راء النهر بمدحروب طويلة . اتفق له في بعض

<sup>(</sup>۱) اسمه: المزار ديناري (انظرالنجوم ج ٦ ص ١٨٨).

٤A

المواقف أمر عجيب، وهو أن المسلمين انهزموا عن خوارزم شاه و بقي معه عصابة قليلة من أصحابه، فقتل منهم كفار الخطا من قناوا ، وأسروا خلقامنهم ، وكان السلطان خوارزم شاه في جلة من أسروا ، أسره رجل وهو لا يشمر به ولا يدرى أنه الملك ، وأسر معــه أميراً يقال له مسعود ، فلما وقع ذلك وتراجمت العساكر الاسسلامية إلى مقرها فقدوا سلطان فاختبطوا فيما بينهم واختلفوا اختلافا كثيرا وانزهجت خواسان بكالها ، ومن الناس من حلف أن السلطان قد قتل ، وأما ما كان من أمر السلطان وذاك الأمير فقال الأمير للسلطان : من المصلحة أن تترك اسم الملك عنك في هذه الحالة ، وتظهر أنك غلام لى ، فقبل منه ما قال وأشار به ، ثم جمل الملك يخدم ذلك الأمير يلبســـه ثيابه ويسقيه الماء ويصنع له الطمام ويضمه بين يديه ، ولا يألو جهداً في خدمته ، فقال الذي أسرهما : إني أرى هذا يخدمك فمن أنت ? فقال : أنا مسمود الأمير ، وهــذا غلامي ، فقال : والله لو علم الأمراء أني قد أسرت أميراً وأطلقته لأطلقتك، فقال له : إنى إنما أخشى على أملى ، فانهــم يظنون أتىقد قتلت ويقيمون المأنم ، فإن رأيت أن تفاديني عسلي مال وترسل من يقبضه منهــم فعلت خيراً ، فقال: نمم ، فمين رجلا من أصحابه فقال له الأمير مسمود: إن أهلي لا يعرفون هــذا ولكن إن رأيت أن أرسل ممه غلامي هذا فعلت ليبشرهم بحياتي فانهسم يعرفونه ، ثم يسمى في تحصيل المال ، فقال : لعم ، فجهز ممهما من يحفظهما إلى مدينة خوار زم شاه . فلما دنوا من مدينة خوار زم سمبق الملك إلها . فلما رآء الناس فرحوا به فرحاً شــديداً ، ودقت البشائر في سائر بلاده ، وعاد الملك إلى نصابه ، واسنقر السرور بايابه ، وأصلح ما كان وهي من مملكته بسبب ما اشتهر من قتله ، وحاصر هراه وأخذها عنوة . وأما الذي كان قد أسره فانه قال نوماً للأمير مسمود الذي يتوجه لي وينوهون به أن خوار زم شاه قد قنل ، فقال : لا ، هوالذي كان في أسرك ، فقال له : فهلاأعلمتني به حتى كنت أرده موقرآ معظما ? فقال : خفتك علميه ، فقال : سر بنا إليه ، فسارا إليه فأ كرمهما إكراما زائداً ، وأحسن إليهما . وأما غدر صاحب سمرقند فانه قتل كل من كان في أسره من الخوار زمية ، حتى كان الرجل يقطع قطعتين ويملق في السوق كما تعلق الأغنام ، وعزم على قتل زوجته بنت خوارزم شاه ثم رجع عن قتلها وحبسها في قلمة وضيق علمها ، فلما يلغ الخبر إلى خوار زم شاه سار إليه في الجنود فنازله وحاصر سمرقند فأخسذها قهرآ وقتل من أهلها نحوآ من مائتي ألف، وأنزل الملك من القلمة وقنله صبراً بين يديه ، و لم يترك له نســــلا ولا عقبا ، واستحوذ خوار زم شاه على تلك الممالك المتي هنالك ، وتحارب الخطا وملك التتار كشلىخان المتاخم لمملكة الصين ، فكتب ملك الخطا لخوارزم شاه يستنجده على النتار ويقول: متى غلبونا خلصو إلى بلادك، وكذا وكذا. وكتب النتار إليه أيضا يستنصرونه على الخطا ويقولون: هؤلاء أعداؤنا وأعداؤك ، فكن ممنا عليهم ، فكتب إلى

كل من الفريقين يطيب قلبه ، وحضر الوقمة بينهم وهو منحيز عن الغريقين ، وكانت الدائرة على الخطا ، فهلكوا إلا القليل منهم ، وغدر النتار ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم شاه ، فوقمت بينهم الوحشة الأكدة ، وتواعدوا للقتال ، وخاف منهم خوارزم شاه وخرب بلاداً كثيرة متاخمة لبلاد كشلى خان خوط عليها أن يملكها ، ثم إن جنكيز خان خرج على كشلى خان ، فاشتغل بمحاربته عن محاربه خوارزم شاه ، ثم إنه وقع من الأمور الغريبة ما سنذ كره إن شاه الله تمالى .

وفيها كترت غارات الفرنج من طرابلس على نواحى حمص ، فضعف صاحبها أسد الدين شيركوه عن مقاومتهم ، فبعث إليه الظاهر صاحب حلب عسكرا قواه بهم على الفرنج ، وخرج العادل من مصر فى العساكر الاسلامية ، وأرسل إلى جيوش الجزيرة فوافوه على عكا فحاصرها ، لأن القبارصة أخذوا من أسطول المسلمين قطعا فيها جماعة من المسلمين ، فطلب صاحب عكا الأمان والصلح على أن يرد الأسارى ، فأجابه إلى ذلك ، وسار العادل فنزل على بحيرة قدس قريباً من حمس ، ثم سار إلى بلاد طرابلس ، فأقام اثنى عشر يوما يقتل ويأسر ويغنم ، حتى جنح الفرنج إلى المهادنة ، ثم عاد إلى دمشق .

وفيها ملك صاحب آذر بيجان الأمير نصير الدين أبو بكر بن البهاول مدينة مراغة خلوها عن ملك قاهر ، لأن ملكها مات وقام بالملك بعده ولدله صغير ، فدبر أمره خادم له . و في غرة ذى القعدة شهد عيى الدين أبو محد بوسف بن عبد الرحن بن الجوزى عند قاضى القضاة أبى القاسم بن الدامغانى ، فقبله وولاه حسبة جانبى بغداد ، وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية ، و بعد عشرة أيام جلس للوعظ مكان أبيه أبى الفرج بباب درب الشريف ، وحضر عنده خلق كثير . و بعد أربعة أيام من بومئذ درس بمشهد أبى حنيفة ضياء الدين أحمد بن مسعود الركسانى الحننى ، وحضر عنده الأعيان والأشرف و وزيره صفى الدين بن شكر ، وغير واحد من الأمراء ، ودخلوا القلمة وقت صلاة الغابر من باب الحديد ، وقرأ النقليد الوزير وهو قائم ، وكان يوما مشهوداً . وفيها درس شرف الدين عبد الله ابن زين القضاة عبد الرحمن بالمدرسة الرواحية بدمشق . وفيها انتقل الشيخ الخير بن البغدادى من الخنيلية إلى مذهب الشافعية ، ودرس بمدرسة أم الخليفة ، وحضر عنده الأكابر من سار المذاهب . الحنيلية إلى مذهب الشافعية ، ودرس بمدرسة أم الخليفة ، وحضر عنده الأكابر من سار المذاهب .

أحد أمراء الخليفة الناصر ، كان من سادات الأمراء عقلا وعفة ونزاهة ، سقاه بعض الكتاب من النصارى سا فمات . وكان اسم الذى سقاه ابن ساوا ، فسلمه الخليفة إلى غلمان بنيامين فشفع فيه ابن مهدى الوزير وقال : إن النصارى قد بذلوا فيه خسين ألف دينار، فكتب الخليفة على رأس الورقة

إن الأسودُ أسودُ النابِ حملها ، يوم الكريهة في المساوب لا السلب فتسلمه غلمان بنيامين فقتلوه وحرقوه ، وقبض الخليفة بعد ذلك على الوزير ابن مهدى كما تقدم حنبل بن عبد الله

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO « (OK

ابن الفرج بن سمادة الرصافى الحنبلى ، المكبر بجامع المهدى ، راوى مسند أحمد عن ابن الحصين عن ابن المحمد عن ابن المحمد عن ابن المدخب عن ابى مالك عن عبد الله عن أبيه ، حمر تسمين سنة وخرج من بنسداد فأسمه بار بل ، واستقدمه ماوك دمشق إليها قسمع الناس بها عليه المسند ، وكان المنظم يكرمه و يأكل عنده على السماط من الطيبات ، فتصيبه النخمة كثيراً ، لأنه كان فقيرا ضيق الامعاء من قلة الأكل ، خشن الميش ببغداد ، وكان الكندى إذا دخل على المعظم يسأل عن حنب فيقول المعظم هو متخوم ، فيقول أطمعه المدس فيضحك المعظم ، ثم أعطاه المعظم سالاجزيلا و رده إلى بنداد فتوفى بها ، وكان مولده سنة عشر وخسائة ، وكان معه ابن طبر زد ، فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سبم وسمائة .

عبد الرحن بن عيسى

ابن أبى الحسن المروزى الواعظ البندادى ، سمع من ابن أبى الوقت وغيره ، واشتغل على ابن الجوزى بالوعظ ، ثم حدثته نفسه بمضاهاته وشمخت نفسه ، واجتمع عليه طائفة من أهل باب النصيرة ثم تزوج فى آخر هره وقد قارب السبمين ، فاغتسل فى يوم بارد فانتفخ ذكر ، فات فى هذه السنة .

### الأمير زين الدين قراجا الصلاحي

صاحب صرخه، كانت له دارعند باب الصندير عند قناة الزلاقة ، وتربته بالسفح في قبة على جادة الطريق عند تربة ا بن تميرك، وأقر المادل ولده يمقوب على صرخه .

عبد العزيز الطبيب

توفى فجأة ، وهو وأقد سمد الدين العابيب الأشرف ، وفيه يتول ابن عنين :

فرارى ولا خلف الخطيب جماعة ، وموت ولا عبد الدريز طبيب.

العفيف بن الدرحي

وفيها توفي السيسال

إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع بني أمية .

أبو محمد جعفر بن محمد

ابن محود بن هبسة الله بن أحمد بن يوسف الاربلى ، كان فاضلافى علوم كثيرة فى الفقه على مذهب الشافعى ، والحساب والفرائض والهندسة والأدب والنحو ، وما يتماق بعلوم القرآن المزيز وغير ذلك . ومن شعره :

لا يدفعُ المرءُما يأتى به القدرُ ، وفي الخطوبِ إذا فكرتُ معتبرُ

فليسُ ينجى من الأقدار إن نزات ، رأى وحزم ولا خوف ولا حذرُ الستمل الصبر في كل الأمور ولا ، أجزع لشيم فعقبي صبرك الغلغرُ كم سمنا عسر فعرقه ال ، الله عنا وولى بعده يسرُ لا ييئسِ المره من روح الآلو في ، ييأسُ منه إلا عصبة كفروا إلى لا علم أن الدعر ذو دول ، وأن يوميه ذا أمن وذا خطرُ الله علم دخلت سنة خس وستمانة

في محرمها كل بناء دار الضيافة ببغداد التي أنشأها الناصر لدين الله بالجانب النربي منها الحجاج والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين بها ، فاذا أراد أحدهم السفر منها زود وكسي وأعطى بعد ذلك ديناراً ، جزاء الله خيراً . وفيها عاد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي من رحلته العراقية فاجتاز بالشام فاجتمع في مجلس الوزير الصني هو والشيخ تاج الدين أبو الين الكندى شيخ اللغة والحديث فأو رد ابن دحية في كلامه حديث الشفاعة حتى انتهى إلى [قول] إبراهيم عليه السلام في إنما كنت خليسلا من وراء وراء بضمهما ، فقال ابن دحية الموزير ابن شكر : من هذا ? فقال: هذا أبو الين الكندى ، فنال منه ابن دحية ، وكان جريئا ، فقال الكندى : هو من كاب ينبح كا ينبح الكلب . قال أبو شامة : وكانا اللفظنين محكية ، وحكى فيهما الجرأ يضاً . وفيها عاد فر الدين ابن تيمية خطيب من حران من الحج إلى بنداد وجلس بباب بدر الموعظ ، مكان محى الدين وسف بن الجوزى ، فقال في كلامه ذلك :

وابنَ اللبونِ إذا مَا لاَ فَى قَرَنِ \* لم يستطعُ صُوّلةُ البُزْلِ القَنَاعِيسِ كأنه يعرض بابن الجوزى يوسف، لكونه شابا ابن خس وعشرين سنة واقد أعلم.

و فى يوم الجمة ناسع محرم دخل مملوك افرنجى من باب مقصورة جامع دمشق وهو سكران و فى يده سيف مسلول ، والناس جلوس ينتظر و ن صلاة الفجر ، فمال على الناس يضر مهم بسيفه فقتل اثنين أو ثلاثة ، وضرب المنبر بسيفه فانكسر سيفه فأخذوأ ودع المارستان ، وشنق فى يومه ذقك على جسر اللبادين .

وفيها عاد الشيخ شهاب الدين السهر و ردى من دمشق بهدايا الملك المادل فتلقاه الجيش ومعه أموال كثيرة أيضاً لنفسه ، وكان قبل ذلك فقيراً زاهدا ، فلما عاد منع من الوعظ وأخذت منه الربط التي يباشرها ، ووكل إلى ما بيده من الأموال ، فشرع في تغريقها على الفقراء والمساكين ، فاستغنى منه خلق كثير، فقال الحيى ابن الجوزى في مجلس وعظه ؛ لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غيرحقها و يصرفها إلى من يستحقها ، ولو ترك على ما كان كان تركها أولى به من تناولها ، و إنما أراد أن ترتفع

ONONOMONOMONOMONOMONOMONOMONO OF CO

منزلته ببدلها. و يعودعلى حاله كما كان مباشره لمابدلها، فليحدرالمبد الدنيا فانها خداعة غرارة تسترق فحول العلماء والعباد، وقد وقع ابن الجورى فيما بعد فيما وقع فيه السهر و ردى وأعظم. وفيها قصدت الفرنج حمص وعبروا على العاصى يجسر عدوة، فلما عرف بهم العساكر ركبوا في آثارهم فهر بوا منهم فقتلوا خلقا كثيرا منهم وغنم المسلمون منهم غنيمة جيدة وفقه الحد.

وفيها قتل صاحب الجزيرة ، وكان من أسوأ الناس سديرة وأخبتهم سريرة ، وهو الملك سنجر شاه بن غازى بن مودود بن زنكى بن آ قسنقر الانابكى ، ابن عم نور الدين صاحب الموصل ، وكان الذى تولى قتله ولله غازى ، توصل إليه حتى دخل عليه وهو فى الخلاء سكران ، فضر به بسكين أر بع عشرة ضربة ، ثم ذبحه ، وذلك كله ليأخذ الملك من بمده قرمه الله إياه ، فبو يع بالملك لأخيه محود وأخذ غازى القاتل فقتله من يومه ، فسلب الله الملك والحياة ، ولسكن أراح الله المسلمين من ظلم أبيه وغشمه وفسقه .

وفيها توفى من الأعيان . أبو الفتح محمد بن أحمد بن بخيتار

ابن على الواسطى المعروف بابن السنداى ، آخر من روى المسند عن أحمد بن الحصين ، وكان من بيت فقه وقضاء وديانة ، وكان ثقة عدلا متو رعا في النقل ، وبما أنشده من حفظه :

ولو أَنَّ ليلى مطلعُ الشمسِ دونها ، وكانت من و راءُ الشمس حينَ تغيبُ لحدثت نفسى بانتظارِ نوالها ، وقالَ المنى لى : إنها لقريبُ قاضى القضاة لمصر

صدر الدين عبد الملك بن درباس المارداني الكردي والله أعلم .

ثم دخلت سنة ست,وستانة

فى المحرم وصل نجم الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بنداد فى الرسلية عن العادل ، ومعه هدايا كثيرة ، وتناظر هو وشيخ النظامية بجد الدين يحيى بن الربيع فى مسألة وجوب الزكاة فى مال اليتم والمجنون ، وأخذ الحنفى يستدل على عدم وجوبها ، فاعترض عليه الشافى فأجاد كل منهما فى الذى أو رده ، ثم خلع على الحنفى وأصحابه بسبب الرسالة ، وكانت المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن شكر ، وفى يوم السبت خامس جمادى الاخرة وصل الحال يونس بدران المصرى رئيس الشافعية بدمشق إلى بنداد فى الرسلية عن العادل ، فتلقاه الجيش مع حاجب الحجاب ، ودخل معه ابن أخى صاحب إربل مظفر الدين كوكرى ، والرسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إربل مظفر الدين كوكرى ، والرسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إربل والسؤال فى الرضا عنه ، فأجيب إلى ذلك . وفيها ملك العادل الخابور ونصيبين وحاصر مدينة سنجار مدة فلم يظفر بها عنه ، مالح صاحبها و رجع عنها .

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

وفيها توفى من الأعيان القاضي الأسمد ابن عاتبي

أبو المسكارم أسمد بن الخطير أبى سعيد مهذب بن مينا بن زكر يا الأسعد بن عمائى بن أبى قدامة ابن أبى مليح المصرى المكانب الشاعر ، أسلم فى الدولة الصلاحية وتولى نظر الدواوين عصر مدة قال ابن خلسكان : وله فضائل عديدة ، ومصنفات كثيرة ، ونظم سيرة صلاح الدين وكليلة ودمنة ، وله ديوان شعر . ولما تولى الوزير ابن شكر هرب منه إلى حلب فات بها وله تنتان وستون سنة ، فن شعره فى تقيل زاره بدمشق :

حكى نهرين وما فى الأر \* ض من يمكيهما أبدا حكى فى خلقه ثوراً \* أراد وفى أخلاقه بردا أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل

ابن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمائي، أحد الأعيان من الحنفية ببغداد، سمع الحديث ودرس بجامع السلطان ، وكان ممتزليا في الاصول ، بارعا في الفروع ، اشتغل على أبيه وعمه ، وأتقن الخلاف وعلم المناظرة ، وقارب القسمين .

أبو عبد الله محمد بن الحسن

المروف بابن الخراسائى ، المحدث الناسخ ، كتب كثيرا من الحديث وجمع خطباً له ولغيره وخطه جيد مشهور . . . . أبو المواهب معتوق بن منيع

ابن مواهب الخطيب البندادى ، قرأ النحو واللغة على ابن الخشاب ، وجمع خطبا كان يخطب منها ، وكان شيحًا فاضلا له دنوان شعر ، فمنه قوله :

ولا ترجو الصداقة من عدو ﴿ يمادي نفسهُ سرّاً وجهرا فلو أُجدتُ مودَّنُهُ النفاعاً ﴿ لَكَانُ النفعُ منهُ إليه أُجرا

ابن خروف

شارح سيبويه ، على بن محد بن يوسف أبو الحسن ابن خروف الأنداسي النحوى شرح سيبويه ، وقدمه إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار ، وشرح جمل الزجاجي ، وكان يتنقل فى البلاد ولا يسكن إلا فى الخانات ، ولم يتروج ولا تسرى ، ولذلك علة تغلب على طباع الأراذل ، وقد تغير عقله فى آخر عره ، فكان يمشى فى الأسواق مكشوف الرأس ، توفى عن خس وتمانين سنة .

ابو علي يحيى بن الربيع

ا بن سلمان بن حرار الواسطى البندادى ، اشتغل بالنظامية على فضلان وأعاد عنه ، وسافر إلى محمد بن يميى فأخذ عنه طريقته في الخللاف ، ثم عاد إلى بغداد ثم صار مدرساً بالنظامية وفاظراً

*ŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸ*Ŏĸ

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

على أوقافها ، وقد سمم الحديث وكان لديه علوم كذيرة ، ومعرفة حسنة بالمذهب ، وله تفسير فى أر بع مجلمات كان يدوس منه ، واختصر ناريخ الخطيب والذيل عليه لان السمانى وقارب الثمانين . ابن الأثير صلحب جامع الاصول والنهايه

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد مجمد الدين أو السمادات الشيباني المبارك بن محمد بن الأثير، وهو أخو الوزير وزير الأفضل ضياء الدين نصر الله و وأخو الحافظ عزالدين أبي الحسن على صاحب الكامل فى الناريخ، ولد أبو السعادات هذا فى إحدى الربيعين سنة أد بع وأز بعين وخسائة ، وصمع الحديث الكثير وقرأ القرآن وأتقن علومه وحر رها ، وكان مقامه بالموصل، وقد جمع في سائر العلوم كتبا منيدة ، منها جامع الأصول السنة الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والترمذي ، ولم يذكر ابن ماجه فيه ، وله كتاب النهاية في غريب الحديث وله شرح مسند الشافعي والتفسير في أدبيع مجلدات ، وغير ذلك في فنون شتى ، وكان معظماً عند مادك الموصل ، فلما آل الملك إلى نور الدين أرسلان شاء ، أرسل إليه مملوكه لؤلؤ أن يستوزره فأبي مؤكب السلطان إليه فامتنع أيضاً وقال له : قد كبرت سنى واشتهرت بنشر العلم ، ولا يصلح هذا فركب السلطان إليه فامتنع أيضاً وقال له : قد كبرت سنى واشتهرت بنشر العلم ، ولا يصلح هذا الأمر إلا بشي من العسف والغلم ، ولا يليق في ذلك ، فأعفاه . قال أبو السعادات : كنت أقرأ علم العربية على سعيد بن الدهان ، وكان يأمرني بصنعة الشمر فكنت لا أفدر عليه ، فلما توفى الشيخ رأيته في بعض الايالى ، فأمرني بذلك ، فقلت له : ضع لى مثالا أحمل عليه فقال :

حبّ العلا مدمناً إن فاتكُ الظفرُ \* فقلتُ أنا: وخدٍّ خد الثرى والليلُ معتكر من العلام منكر من العلام وكزهُ \* والحجد ينتجه الاسراء والسهر من العلام وكزهُ \* والحجد ينتجه الاسراء والسهر العلام وكزهُ \* والحجد العلام والسهر العلام والسهر العلام والسهر العلام والعلام والعلام

فقال: أحسنت ، ثم استيقظت فأتممت عليها نحوا من عشرين بيتا. كانت وفاته في سلخ ذي الحجة عن ثنتين وستين سنة ، وقد ترجه أخوه في الذيل فقال: كان عالماً في عدة علوم منها الفقه وعلم الأصول والنحو والحديث والفقة ، وتصانيفه مشهورة في التفسير والحديث والفقه والحساب وغريب المشوديث ، وله رسائل مدونة ، وكان مفلقا يضرب به المثل ذا دين متبن ، ولزم طريقة مستقيمة رحمه الله ، فلقد كان من محاسن الزمان . قال ابن الأثير وفها توفي .

المجلد المطرزيالنحوي الخوارزمي

كان إماماً في النحوله فيه تصانيف حسنة ،

علل أبوشامة . وفيها توفى : الملك المغيث

فتح الدين عمر بن الملك العادل ، ودفن في تربة أخيه المعظم بسفح قايسون . والملك المؤيد .

مسعود بن صلاح الدين عدرسة رأس المين فحمل إلى حلب فدفن بها . وفيها توفى .

الفخر الرازى

المتكلم صاحب التيسير والتصانيف ، يمرف بابن خطيب الرى ، واسمه عد بن عر بن الحسين ابن على القرشي التيمي البكري، أبو المعالى وأبو عبدالله الممروف بالفخرالرازي، ويقالله ابنخطيب الرى ، أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصفار نحو من مائتي مصنف ، منها التفسير الحافل والمطالب المالية ، والمباحث الشرقية ، والأربدين ، وله أصول الفقه والمحصول وغيره ، وصنف ترجة الشافعي في مجلد مفيد ، وفيه غرائب لا نوافق علمها ، وينسب إليه أشياء عجيبة ، وقد ترجمته في طبقات الشافعية ، وقد كان معظماً عنسد ماوك خوارزم وغسيرهم ، و بنيت له مدارس كثيرة في بلدان شـتى، وملك من الذهب المدين ثمانين ألف دينار، وغيير ذلك من الأمتعدة والمراكب والآثاث والملابس، وكان له خسون مملوكا من الترك ، وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء والعلماء والأمراء والفتراء والمعامــة ، وكانت له عبادات وأوراد ، وقد وقع بينــه وبين الكرامية في أوقات وكان يبغضهم و يبغضونه و يبالغون في الحط عليه ، و يبالغ هو أيضا في ذمهم . وقد ذكرنا طرة من ذلك فيا تقــدم ، وكان مع خزارة علمــه في فن الــكلام يقول : من لزم مــذهـب المجائز كان هو الفائز ، وقد ذكرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة السلف وتسليم ما ورد عملي وجه المراد اللائق بمجلال الله سميحانه . وقال الشييخ شمهاب الدين أبو شامة في الذيل في ترجمته : كان يعظ و ينال من الكرامية وينالون منه سباً وتكفيرا بالكبائر، وقيل إنهم وضموا عليه من سقاه سما فمات ففرحوا عوته ، وكانوا برمونه بالمماصي مع المماليك وغميرهم ، قال : وكانت وفاته في ذي الحجمة ، ولا كلام في فضله ولا فيم كان يتعاطاه ، وقد كان يصحب السلطان و يحب الدنيا ويتسم فيها الساعا زائدا ، وليس ذلك من صفة العلماء ، ولهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه ، وقامت عليه شناعات عظيمة بسبب كلات كان يقولها مثل قوله: قال محمد البادي ، يعني العربي بريد به النبي اس، ، نسبة إلى البادية . وقال محد الرازى يمنى نفسه ، ومنها أنه كان يقر رالشبهة من جهة الخصوم بعبارات كثيرة و يجيب عن ذلك بأدنى إشارة وغير ذلك ، قال و بلغني أنه خلف من الذهب الدين مائتي أأف دينار غير ما كان علكه من الدواب والثياب والمقار والألكات ، وخلف ولدين أخذكل واحد منهما أربدين ألف دينار ، وكان ابنه الأكبر قد تجند وخدم السلطان عمد من تكش. وقال ابن الأعير في الكامل: وفيها توفي فنر الدين الرازي عبد بن عر بن خطيب الري الفقيــه الشــافعي صاحب التصانيف المشهورة والفقــه والأصول ، كان إمام الدنيــا في عصره ،

بلغني أن مولده سنة ثلاث وأربعين وخميهائة وس شعره قوله:

إليكَ آِلَهُ الخلقِ وجهى ووجهتى \* وأنتُ الذى أدعوهُ فى السرِ والجهرِ وأنتَ غياتى عندَ كلِ ملة ِ \* وأنتُ ملاذى فى حياتى وفى قبرى ذكره ابن الساعى عن ياقوت الحوى عن ابن لفخر الدبن عنه وبه قال :

تشمة أبواب السمادة الخلق \* بذكر جلال الواحد الأحد الحق مدر كل المكتاب باسرها \* ومبدعها بالسدل والقصد بالصدق أجا خلال الله عن شبه علقه \* وألصر هذا الدين في مرب والشرق إله عظيم الفضل والعدل والعلى \* هو المرشد المغوى هو المسمد المشق وما كان منشده:

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا \* وحاصل دنيانا أذى ووبالُ ولله في الله والله والله

ثم يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفسلفية فلم أجدها تروى غليلاولا تشنى عليلا ، و رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ فى الاثبات [ الرحمن على العرش استوى][ إليه يصمد الكلم الطيب ] و فى الننى [ ليس كنله شىء] [ هل تعلم له سميا ] .

ثم دخلت سنة سبع وستانة

ذكر الشيخ أبو شامة أن في هذه السنة تمالاً ت ملوك الجزيرة: صاحب الموصل وصاحب سنجار وصاحب إربل والظاهر صاحب حلب وملك الروم، على مخالفة المادل ومنابذته ومقاتلته واصطلام الملك من يده ، وأن تكون الخطبة الملك كنجر بن قلح أرسلان صاحب الروم، وأرساوا إلى الكرج ليقسدموا لحصار خلاط، وفيها الملك الأوحد بن المادل، ووعدهم النصر والمماونة عليه ، النكرج ليقسدموا لحصار خلاط، وفيها الملك الأوحد بن المادل، ووعدهم النصر والمماونة عليه ، الأوحد ذرعا وقال: هنا يوم الله عنه، فقدر الله تمالى أن في يوم الاثنين تاسع عشر ربيع الآخر اشتد حصارهم البلد وأقبل ملكهم إبواني وهو راكب على جواده وهو سكران فسقط به جواده في المنت معلى المنافر التي قد أعدت مكيدة حول البلد، فبنادر إليه رجال البلد فأخذو وأسيرا حقيرا، فأسقط في أيدى الكرج، فلما أوقف بين يدى الأوحد أطلقه ومن عليه وأحسن إليه، وفاداه على مائتي ألف دينار وألني أسير من المسلمين، وتسليم إحدى وعشر بن قلمة متاخة لبلاد الأوحد، وأن يزوج ابنته من أخيه الأشرف موسى، وأن يكون عوناً له على من محار به، فأجابه إلى ذلك كله فأخذت منه الاعان بذلك و بعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه في ذلك كله وأبوه نازل بظاهر حراب في أشد عدة الاعان بذلك و بعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه في ذلك كله وأبوه نازل بظاهر حراب في أشد عدة

مما قد داهمه من هذا الأمر الفظيم ، فبينا هو كذلك إذ أناه هذا الخبر والأمر الهائل من الله المريز الحكيم ، لا من حولهم ولا من قوتهم ، ولا كان في بالهم ، فكاد يذهل من شدة الفرح والسرور ، ثم أجاز جميع ما شرطه ولده ، وطارت الأخبار بما وقع ببن الملوك فخضموا وذلوا عند ذلك ، وأرسل كل

منهم يمتذر بما نسب إليه و يحيل على غيره ، فقبل منهم اعتذاراتهم وصالحهم صلحا أكدا واستقبل الملك عصراً جديدا ، ووف ملك الكرج الأوحد بجميع ما شرطه عليه ، وتزوج الاشرف ابنته ، ومن غريب ما ذكره أبو شامة في هذه الكائنة أن قسيس الملك كان ينظر في النجوم فقال الملك قبل

ذلك بيوم : اعلم أنك تدخل غدا إلى قلمة خلاط ولكن بزى غير ذلك أذان المصر ، فوافق دخوله إلى أسيراً أذان المصر . ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين

أرسل الملك نور الدين شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكى صاحب الموصل يخم ب ابنة السلطان الملك العادل ، وأرسل وكيله القبول المقد على ثلاثين أاف دينار ، فاتفق موت نورالدين و وكيله سائر في أثناء الطريق ، فمقد المقد بعد وفاته ، وقد أثنى عليه ابن الأثير في كامله كثيرا وشكر منه ومن عدله وشهامته وهوأ علم به من غيره ، وذكر أن مدة ملكه سبع عشرة في كامله كثيرا وشكر منه ومن عدله وشهامته وهوأ علم به من غيره ، وذكر أن مدة ملكه سبع عشرة سنة و إحدى عشر شهرا ، وأما أبو المظفر السبط فانه قال كان جبارا ظالما بخيلا سفاكا للدماء فائله أعلم به ، وقام بالملك ولده القاهر عز الدين مسعود ، وجمل تدبير مملكنه إلى غلامه بدر الدين لؤلؤ الذي صار الملك إليه فيا بعد .

قال أبوشامة : وفي سابع شوال شرع في عمارة المصلى ، و بني له أربع جدر مشرفة ، وجمل له أبوابا صوفا لمكانه من الميار ونزول القوافل ، وجمل في قبلته محرابا من حجارة ومنبرا من حجارة وعقدت فوق ذلك قبة . ثم في سنة الملاث عشرة عمل في قبلته رواقان وعمل له منبر من خشب و رتب له خطيب و إمام راتبان ، ومات العادل ولم يتم الرواق الثاني منه ، وذلك كله على يد الوزير الصني ابن شكر . قال وفي ثاني شوال منها جددت أبواب الجامع الأموى من ناحية باب البريد بالنحاس الأصفر ، و ركبت في أما كنها . وفي شوال أيضاً شرع في إصلاح الفوارة والشاذر وان والبركة وعمل عندها مسجد ، وجمل له إمام راتب ، وأول من تولاه رجل يقال له النهيس المصرى ، وكان يقال له بوق الجامع لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير المصدر فيجتمع عليه الناس الكثير ون . وفي ذي الحجة منها توجهت مراكب من عكا إلى البحر إلى ثغر دمياط وفيها ملك قبرص المسمى إليان فدخل الثغر ليلا فأغار على بعض البلاد فقتل وسبى وكر راجعاً فركب مراكبه قبرص المسمى إليان فدخل الثغر ليلا فأغار على بعض البلاد فقتل وسبى وكر راجعاً فركب مراكبه ولم يدركه الطاب ، وقد تقدمت له مثلها قبل هذه ، وهذا شي لم ينفق لغيره لعنه الله .

وفيها عائت الفر نج بنواحى القدس فبرز إلىهــم الملك الممظم ، وجلس الشييخ شمس الدين أبو

A CHOHOHOHOHOHÓHÓHÓHÓHOHOHOHOHO

المظاهر ابن قرَّ على الحنفي وهو سبط ابن الجوزى ابن ابنته وابعة ، وهو صاحب مرآة الزمان ، وكان فاضلاف علوم كثيرة ، حسن الشكل طيب الصوت ، وكان يتكلم في الوعظ جيدا وتحبه العامة على صيت جده ، وقد رحل من بنداد فنزل دمشق وأكرمه ملوكها ، وولى الندريس مها ، وكان يجلس كل يوم سبت عند باب مشهد على بن الحسين ذين المابدين إلى السارية التي يجلس عندها الوعاظ في زماننا هذا ، فكان يكثر الجمع عنده حتى يكونوا من باب الناطفانيين إلى باب المشهد إلى باب الساعات ، الجلوس غيرالوقوف ، فحز رجمه في بمض الأيام ثلاثين ألفا من الرجال والنساء ، وكان الناس يبيتون ليلة السبت في الجام و يدعون البساتين ، يبيتون في قراءة خمات وأذ كار ليحصل لهم أما كن من شدة الزحام ، فاذا فرغ من وعظه خرجوا إلىأما كنمهم وليس لهم كلام إلافيا قال يومهم ذلك أجمع ، يقولون قال الشيخ وسمعنا من الشيخ فيحتهم ذلك على العمل الصالح والكف عن المساوى، وكان يحضر عند الأكابر ، حتى الشيخ تاج الدين أبوالين الكندى ، كان يجلس في القبة التي عند باب المشهد هو و والى البلد المعتمد و والى البر ابن تميرك وغيرهم .والمقصود أنه لما جلس يوم السبت خامس ربيع الأول كما ذكرنا حث الناس عملي الجهاد وأمر باحضار ما كان تحصل عنده من شعور التائبين ، وقد عمل منه شكالات تحمل الرجال ، فلمسارآها الناس ضجوا ضجة واحدة و بكوا بكاء كثيرا وقطعوا من شعورهم نحوها ، فلما انقضى المجلس ونزل عن المنبر فنلقاه الوالى مبدادر الدين المعتمد بن إبراهيم ، وكان من خيار الناس ، فحشى بين يديه إلى باب الناطفيين يعضده حتى ركب فرسه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن شماله ، فقرح من باب الفرج وبات بالمصلى ثم ركب من الغمد في الناس إلى الكسوة ومعه خلائق كثير ون خرجوا بنية الجهاد إلى بلاد القدس، وكان من جملة من معه ثلاثماثة من جهة زملكا بالمددالكثيرة التامة ، قال: فجثنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن يطير من خوف الغرنج ، فلما وصلنا نابلس تلقانا الممظم ، قال ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك ، فلما رأى الشكالات من شعو ر النائبين جمل يقبلها و يمرغها على عينيه و وجهه و يبكى ، وعل أبو المظفر ميعمادا بنابلس وحث على الجهاد وكان يوماً مشهودا ، ثم سار هو ومن ممه وصحبته المنظم نحو الغرنج فقنسادا خلقا وخرموا أماكن كثيرة ، وغنموا وعادوا سالمين ، وشرع المعظم في تحصين جبل الطُّور و بني قلعة فيه ليكون إلبا عـلى الفرنج ، فغرم أموالا كشيرة في ذلك ، فبعث الغرنج إلى العادل يطلبون منسه الأمان والمصالحة ، فهادتهم و بطلت تلك العمارة وضاع ما كان المظم غرم علمها والله أعلم .

وفيها نوفى من الأعيان الشبيخ أبو عمر

باني المدرسة بسفح قايسون فافقراء المشتفلين فيالقرآن رحمه الله، محدين أحد بن محد بن قدامة

of skirter skirter skirter skirter 10

الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي ، باني المدرسة التي بالسفح يقرأ بها القرآن العزيز، وهو أخو الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، وكان أبوعمر أسن منه ، لأ نه ولد سنة تمانوعشرين وخمسائة بقرية السماويا ، وقيل بجماعيل ، والشيخ أبو عمر ربى الشيخ موفق الدين وأحسن إليه و زوجه ، وكان يقوم بمصالحه ، فلما قدموا من الأرض المفدسة نزلوا بمسجد أبي صالح خارج باب شرق ثم انتقلوا منه إلى السفح، وليس به من العارة شيء سوى دير الحوراني، قال فقيل اننا الصالحيين نسبة إلى مسجد أبي صالح لا أنا صالحون ، وسميت هذه البقمة من ذلك الحين بالصالحية نسبة إلينا ، فقرأ الشييخ أبو عمر القرآن على رواية أبى عمرو ، وحفظ مختصر الخرق في الفقه ، ثم إن أخاه الموفق شرحه فيما بعد فكتب شرحه بيده ، وكتب تفسيرالبغوى والحلية لأبي نميم والابانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة بيده لاناس ولا ُهله بلا أجرة ، وكانكثير العبادة والزهادة والنهجد ، و يصوم الدهر وكان لا يزال متبسها ، وكان يقرأ كل يوم سسبما بين الظهر والعصر و يصلي الضحى ثمانى ركمات يقرأ فهن ألف مرة قسل هو الله أحد ، وكان بزو رمغارة الدم في كل يوم اثنين وخميس ، ويجمع في طريقه الشييح فيمطيه الأرامل والمساكين ، ومهما تهيأ له من فنوح وغيره يؤثر به أهله والمساكين ، وكان متقللاً في الملبس وريما مضت عليه مـدة لا يلبس فنها سراويل ولا قميصاً ، وكان يقطع من عمامته قطماً ينصدق مها أو في تكميــل كفن ميت ، وكان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبـــد الغني وأخوه الشبيخ الماد لا ينقطهون عن غزاة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الله بح، وقد حضر وا معه فتح القدس والسواحل وغيرها ، وجاء الملك العادل يوماً إلىختمهم أىخصهم لزيارة أبى عمر وهوقائم يصلى ، فما قطع صلاته ولا أوجز فيها ، فجلس السلطان واستمر أبو عمر في صلاته ولم يلتفت إليه حتى قضى صلاتة رحمه الله والشيخ أبو عمر هو الذي شرع في بناء المسجد الجامع أولا بمال رجل فامي ، فنفد ما عنده وقد ارتفع البناء قامة فبعث صاحب إربل الملك المظفر كوكرى مالا فكمل به ، وولى خطابته الشييخ أوعر ، فكان يخطب به وعليه لباسه الضعيف وعليه أنوار الخشية والتقوىوالخوف والرابعة للجاوس ، كما كان المنبر النبوى ، وقد حكى أبو المظفر أنه حضر يوماً عند الجمعة وكان الشيخ عبد الله البوناني حاضراً الجمة أيضاً عنده ، فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء السلطان قال: اللهم أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أبوب ، فلما قال ذلك نهض الشبيخ عبد الله البوتاني وأخذ نمليه وخرج من الجامع وترك صـلاة الجمة ، فلما فرغنا ذهبت إلى البوتاني فقلت له : ماذا نقمت عليه في قوله ? فقال يقول لهذا الظالم العادل ؟ لاصليت معه ، قال فبينًا نصن في الحديث إذ أقبل الشيخ أبو عمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال الصلاة ، ثم قال قال النبي س.، د بعثت في زمن الملك العادل كسرى > فتبسم الشيخ عبدالله البونائي ومد يده فأكل فلما فرغوا تام
 الشيخ أبو عمر فذهب فلما ذهب قال لي البونائي يا سيدنا ماذا إلا رجل صالح .

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

قال أبوشامة كان البوتاني من الصالحين السكبار ، وقسد رأيته وكانت وقاته بعسد أبي عمر بمشر سبنين فلم يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه ، ولعله كان مسافرا والمسافر لا جمة عليه ، وعدر الشيخ أبي عمر أن هسدا قسد جرى بحرى الأعلام العادل السكامل الأشرف ونحوه ، كا يقال سالم وغاتم ومسمود ومحود ، وقد يكون ذلك على الضد والعكس في هذه الأسهاء ، فلا يكون سالما ولا غانما ولا مسمودا ولا محودا ، وكذلك اسم العادل ونحوه من أسهاه الملوك وألقابهم ، والنجار وغيره ، كا يقال شحس الدين و بدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو ذلك قد يكون معكوساً على الضد والانقلاب ومنه الشافى والحنبلي وغيرهم ، وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ومحو ذلك ، وكذلك العادل يدخل إطلاقه على المشترك والله أعلم . قلت : حدا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له ، وايس هو في شي من الكتب المشهورة ، وعباً له ولأ في المفافر احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له ، وايس هو في شي من الكتب المشهورة ، وعباً له ولأ في المفافر أحدى شامة في قبول مثل هذا وأخذه منه مسلما إليه فيه والله أعلم .

ثم شرع أبو المظفر في ذكر فضائل أبي عر ومناقبه وكراماته وما رآه هو وغيره من أحواله الصالحة . قال : وكان على مذهب السلف الصالح سمنا وهديا ، وكان حسن المقيدة منمسكا بالكتاب والسنة والا أر المر وية بمرها كا جاءت من غير طمن على أثمة الدين وعلماء المسلمين ، وكان ينهى عن صحبة المتبدعين ويأمر بصحبة الصالحين الذين هم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين ، وربما أنشدني لنفسه في ذلك :

أوصيكم بالقول في القرآن ، بقول أهل الحق والانقان ليس عخلوق ولا بفان ، ليكن كلام المائي الديان مشرقة المعانى ، متلوة الله باللسان عفوظة في الصدر والجنان ، مكنو بة في الصحف بالبنان والقول في الصفات الخواني ، كالذات والعلم مع البيان إمرارها من غير ما كفران ، من غير تشبيه ولا عمللان قال وأنشدني لنفسه:

أَلَم مِنْ مَلْهَاةٌ عَنَ اللّهُو أَنْنَ ﴿ بِدَالَى شَيْبُ الرَّاسِ وَالضَّمَّفُ وَالآلَمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَرَادَ ، حتى كانت وَفَاتَهُ وَقَتَ السّمَرِ فَى لَيْلَةً وَالْمُومُنُ أَيْلًا وَمُرْضُ أَيْلًا فَلْمُ يَتَرَكُ شَيْنًا تِمَا كَانَ يَمْءَلُهُ مِنَ الأَوْرَادَ ، حتى كانت وَفَاتَهُ وَقَتَ السّمَرِ فَى لَيْلَةً

الثلاثاء التاسع والمشرين من ربيع الأول ففسل في الدروحل إلى مقبرته في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا حضر جنازته، وكان يوماً مشهودا، وكان الحر شديدا فأظلت الناس سحابة من الحر، كان يسمع منها كدوى النحل، وكان الناس ينتهبون أكفائه و بيعت ثيابه بالخلى الفالى، ورثاه الشعراء بمرامى حسيمة، ورؤيت له منامات صالحة رحمه الله . وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عر، وبه كان يكنى، والشرف عبد الله وهو الذي ولى الخطابة بمدد أبيه، وهو والد العز أحمد . وعبد الرحمن . ولما توفى الشرف عبد الله صارت الخطابة لأخيه شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر، وكان من أولاد أبيه الذكور، فهؤلاه أولاده الذكور، وترك من الأناث بنات كا قال الله تعالى [ مسلمات مؤمنات قاننات النبات عابدات الموات ثيبات وأبكارا ] قال وقبره في طريق مفارة الجوع في الزقاق القابل لدير الحوراني رحمه الله سأعيات ثيبات وأبكارا ] قال وقبره في طريق مفارة الجوع في الزقاق القابل لدير الحوراني رحمه الله وإياناً .

عر بن محمد بن معمر بن يحيى المعروف بأبى حقص بن طبر زد البغدادى الدرا قرامى ، ولد سنة خس عشر ةوخسائة ، سمم الكثير وأسمم ، وكان خليما ظريفا ماجنا ، وكان يؤدب الصبيان بدارالقز قدم مع حنبل بن عبد الله المكبر إلى دمشق فسمع أهلها عليهما ، وحصل لهما أموال وعادا إلى بغداد فات حنبل سنة ثلاث وتأخرهو إلى هذه السنة [في تاسع شهر رجب] فات وله سبم وتسمون سنة ، وترك مالا جيدا ولم يكن له وارث إلا بيت المال ، ودفن بباب حرب .

### السلطائة الملك العادل أرسلان شاء

نور الدين صاحب الموصل ، وهو ابن أخى نور الدين الشهيد ، وقد ذكرنا بمض سميرته فى الحوادث ، كان شافعى المذهب ، ولم يكن بيتهم شافعى سواه ، و بنى الشافعية مدرسة كبيرة بالموصل وبها تربته ، نوفى فى صفر ليلة الأحد من هذه السنة .

## إبن سكينة عبد الوهاب بن على

ضياء الدين الممر وف بان سكينة الصوفى ، كان يعد من الأبدال ، سمّع الحديث الكثير وأسممه ببلاد شقى ، ولد فى سنة تسم عشرة وخمسائة ، وكان صاحباً لا بى الفرج ابن الجوزى ملازماً لمجلسه وكان يوم جنازته يوماً مشهودا لكثرة الخلق ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامة رحمه الله .

#### مظفر بن ساسير

الواعظ الصوفى البغدادى ، ولد سنة ثلاث وعشرين وخسمائة ، وسمم الحسديث ، وكان يعظ فى الآعزية والمساجد والقرى ، وكان ظريفا مطبوعا قام إليه إنسان فقال له فيما بينه و بينه : أنا مريض جائم ، فقال : احمد ربك فقد عوفيت . واجتاز مرة على قصاب يبيع لحما ضميفا وهو يقول أين من

حلف لا ينبن ، فقال له حتى تحنثه . قال : وعملت مرة مجلساً بيمقوبا فجمل هذا يقول عندى الشيخ فصفية وهذا يقول عندى الشيخ فصفية وهذا يقول مثله حتى عدوا نحوا من خسين فصفية ، فقلت في نفسى : استغنيت الليلة فأرجع إلى البلد تاجرا ، فلما أصبحت إذا صبرة من شمير في المسجد فقبل لى هذه النصافي التي ذكر الجاعة ، وإذا على بكيلة يسمونها فصفية مثل الزبدية ، وعملت مرة مجلسا بباصرا فجموا لى شيئا لا أدرى ما هو ، فلما أصبحنا إذا شيء من صوف الجواميس وقرونها ، فقام رجل ينادى عليكم عندكم في قرون الشيخ وصوفه ، فقلت لا حاجة لى بهذا وأنم في حل منه . ذكر ه أوشامة

استهلت والعادل متم على الطور لممارة حصنه ، وجاءت الأخبار من بلاد المغرب بأن عبد المؤمن قد كسر الفرنج بطليطلة كسرة عظيمة ، وربما فتح البلد عنوة وقتل منهم خلقا كثيراً . وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة ، هدمت منها دو را كشيرة ، وكذلك بالكرك والشو بك هدمت من قلمتها أبواجا ، ومات خلق كثير من الصبيان والنسوان تحت المدم ، ورؤى دخان فازل من السماء فيا بين المغرب والعشاء عند قبر عاتكة غربي دمشق . وفيها أظهرت الباطنية الاسلام وأقامت الحدود على من تعاطى الحرام ، و بنوا الجوامع والمساجد ، وكتبوا إلى إخوانهم بالشام بمضات وأمنالها بذلك ، وكتب زعيمهم جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك ، وقدمت أمة بالشام بمضات وأمنالها بذلك ، وكتب زعيمهم جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك ، وقدمت أمة قريب لأمير مكة قتادة الحسيني فقتله ظائا أنه قتادة فنارت فتنة بين سودان مكة و ركب العراق ، ونهب الركب وقتل منهم خلق كثير وفيها اشترى الملك الأشرف جوسق الريس من النيرب من ونها توفى من الأعيان . الشيخ عماد الدين

محمد بن يونس الفقيه الشافى الموصل صاحب التصانيف والفنون الكثيرة ، كان رئيس الشافعية بالموصل ، و بعث رسولا إلى بنداد بعد موت نور الدين أرسدلان ، وكان عنده وسوسة كثيرة في الطهارة ، وكان يعامل في الأموال عسألة العينة كا قيل تصفون البعوض من شرابكم وتستر بطون المال بأحالها ، ولو عكس الأمر لكان خيراً له ، فلقيه بوماً قضيب البان الموكه فقال له : يا شيخ بالحال بأحالها ، ولو عكس الأمر لكان خيراً له ، فلقيه بوماً قضيب البان الموكه فقال له : يا شيخ بالحق عنك أنك تفسل العضو من أعضائك باريق من الماء فلم لا تفسل اللقمة التي تأكلها لتستنظف

قلبك وباطنك ? نفهم الشيخ ما أراد فترك ذلك . توفى بالموصل فى رجب عن ثلاث وسبمين سنة . ابن حمدون تاج الدين

أبو سمد الحسن بن محمد بن حمدون ، صاحب التذكرة الحدونية ، كان فاضلابارعا ، اعتنى بجمع

الكتب المنسوبة وغيرها ، وولاه الخليفة المسارستان العضدى ، توفى بالمدائن وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها . صاحب الروم خسروشاه

ابن قلج أرسلان ، مات فيها وقام بالملك بعده ولده كيكابرس ، فلما توفى فى سنة خسى عشرة ملك أخوه كيتياذ صارم الدين برغش العادلى نائب القلمة بدمشق ، مات فى صغر ودفن بتر بته غربى البلام المنافرى ، وهذا الرجل هو الذى نفى الحافظ عبد النفى المقدسي إلى مصر و بين يديه كان عقد المجلس ، وكان فى جالة من قام عليه ابن الزكى والخمايب الدولى ، وقد توفوا أر بسهم وغيرهم ممن قام عليه واجتمعوا عند ربهم الحكم العدل سبحانه .

الأمير فخر الدين سركس

و يقال له جهاركس أحد أمراء الدولة الصلاحية و إليه تنسب قباب سركس بالسفح تجاه تربة خاتون و بها قبره . قال ابن خلكان : هذا هو الذي بني القيسارية الكبرى بالقاهرة المنسوبة إليه و بني في أعلاها مسجدا معلقا و ربعاً ، وقد ذكر جماعة من التجار أنهم لم بروا لها نظيراً في البلدان في حسنها وعظمها و إحسكام بنائها . قال : وجها ركس يمني أربعة أنفس ، قلت : وقد كان فالبا للمادل على بانياس وتينين وهو بين ، فلما توفى ترك ولدا صغيراً فأقره العادل على ما كان يليه أبوه وجمل له مديرا وهو الأمير صادم الدين قطلبا التنيسي ، ثم استقل بها بعد موت الصبي إلى سنة خس عشرة

الشيخ الكبير المعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح

منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محد بن الفضل الفراوى النيسابورى ، سمم أباه وجد أبيه وغيرهما ، وعنه أبن الصلاح وغيره ، توفى بنيسابور فى شعبان فى هذه السنة عن خس وتمانين سنة

قاسم الدين التركاني

المقبعي والدوالى البلد، كانت وفاته في شوال منها والله أعلم .

ثم دخلت سنة تسع وستمائة

فيها اجتمع المادل وأولاده السكامل والمعظم والفائز بدمياط من بلاد مصر في مقاتسلة الغرغ ظفتتم غيبتهم سامة الجبلي أحد أكابر الأمراء ، وكانت بيسه قلمة عجلون وكوكب فسار مسرعا إلى دمشق ليستلم البلدين ، فأرسل العادل في إثره ولده المعظم فسبقه إلى القدس وحل عليه فرسم عليه في كنيسة صهيون ، وكان شيخاً كبيرا قد أصابه النقرس ، فشرع برده إلى الطاعة بالملاطفة فلم ينفع فيه فاستولى على حواصله وأملاكه وأمواله وأرسله إلى قلمة الكرك فاعتقله بها ، وكان قيمة ما أخذه منه قريباً من ألف ألف ديناد ، من ذلك داره وحامه داخل باب السلامة ، وداره هي التي جعلها البادرائي مدرسة الشافعية ، وخرب حصن كوكب ونقلت حواصله إلى حصن الطور الذي استجده المادل و ولده المعظم ، وفيها عزل الوزير ابن شكر واحتيط على أو واله وانى إلى الشرق ، وهو الذى كان قد كتب إلى الديار المصرية بنقى الحافظ عبد الفنى منها بعد نفيه من الشام ، فكتب أن ينقى إلى المفرب ، فنوفى الحافظ عبد الفنى رحمه الله قبل أن يصل الكتاب ، وكتب الله عز وجل بنقى الوزير إلى الشرق محل الزلازل والفتن والشر ، ونفاه عن الأرض المقدسة جزاه وفاقا . ولما استولى صاحب قبرص على مدينة أفطاكية حصل بسببه شر عظيم و تمكن من الفارات على بلاد المسلمين ، لا سيا على النراكين الذين حول أفطاكية ، قتل منها منه على النراكين البلاد ، ثم أرسلوا فقدر الله عز وجل أن أمكنهم منه في بعض الأودية فقتلوه وطافوا برأسه في تلك البلاد ، ثم أرسلوا رأسه إلى الملك العسادل إلى مصر فطيف به هنالك ، وهو الذي أغار عسلى بلاد مصر من ثفر دمياط مرتبن فقتل وسي و عجز عنه الماوك .

وفى ربيع الأول منها توفى الملك الأوحد .

# نجم الدين أيوب

ابن المادل صاحب خــلاط ، يقال إنه كان قــد سفك الدماء وأساء السيرة فقصف الله عمره ، ووليها بهــده أخوه الملك الأشرف موسى ، وكان محود السيرة جيــد السريرة فأحسن إلى أهلها فأحبوه كثيرا . وفيها توفى من الأعيان .

# فقيه الحرم الشريف بمكة

محمد بن إسهاعيل بن أبى الصيف المينى ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى بكر القفصى المقرى المحدث ، كتب كتبرا وسمع الكثير ودفن بمقابر الصوفية .

#### أبو الفتح محدبن سعد بن محمد الديباجي

من أهل مروء له كتاب المحصل فى شرح المفصل للزخشرى فى النحو كان ثقة عالما سمع الحديث توفى فنها عن ثنتين وتسمين سنة .

## الشيخ الصالح الزاهد العابد

أبو البقاء بحود بن عثمان بن مكارم النمالى الحنبلى ، كان له عبادات ومجاهدات وسياحات ، و بنى ر باطأً بباب الأزح يأوى إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم ، وكان يؤثرهم و يحسن إليهم ، وقد سمع الحديث وقرأ الترآن ، وكان يأمر بالممر وف و ينهى عن المنكر . توفى وقد جاوز الثمانين .

### ثم دخلت سنة عشر وستمانة

فيها أمر العادل أيام الجم بوضع سلاسل على أفواه الطرق إلى الجامع لئلا تصل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للسلمين عن الأذى بهـم ، ولئلا يضيقوا على المارين إلى الصـلاة . وفيها ولد الملك 10. <del>CACAGOACOACOACOACOACOACOACOACOACOACOACOA</del>COA

الدزير المفاهر غازى صاحب حلب، وهو والد المك الناصر صاحب دمشق واقف الناصر يتين داخل دمشق ، إحداهما داخل باب الفراديس ، والأخرى بالسفح ذات الحائط المائل والعارة المتينة ، التي قبل إنه لا يوجد مثابها إلا قليلا، وهو الذي أسر م النتار الذين مع هلاكو ملك التتار. وفيها قدم بالفيل من مصر فحيل هدية إلى صاحب الكرج فتمجب الناس منه جدا ، ومن بديع خلقه ، وفيها قدم الملك الفافر خضر بن السلمان صلاح الدين من حلب قاصدا الحج ، فتلقاه الناس وأكرمه ابن عمد المعظم ، فلما لم يبق بينه و بين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصر وصدو ه عن دخول مكة ، وقالوا إنما جئت لأخذ الهن ، فقال لمم قيدوى وفروى أقضى المناسك ، فقالوا : ايس ممنا مرسوم و إنما أمر فا بردك وصدك ، فهم طائفة من الناس بقتالهم فخاف من وقوع فتنة فتحال من حجه و رجع إلى الشام ، وتأسف الناس على مافعل به وتباكوا لما ودعهم ، تقبل الله منه . وفيما وصل كتاب من بعض فقهاء الحنفيسة بخراسان إلى الشيخ تاج الدين أبو المين الكندى يغير به أن السلطان خوارزم شاه محد بن تكش تشكر في ثلاثة نفر من أصحابه ، ودخيل بلاد النتر يغير به أن السلطان خوارزم شاه محد بن تكش تشكر في ثلاثة نفر من أصحابه ، ودخيل بلاد النتر واستونتوا من الملك وصاحبه الا خر أسرا ، فلما كان في بعض القيالي هربا و رجم السلطان إلى ملكه وهذه المرة غير نوبة أسره في المركة مم صمعود الأمير

وفيها ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فوجد تحتها من الذهب خمسة وسبعون رطلا، ومن الفضة خمسة وعشرون بالرطل الحلمي .

وفيها توفى من الأعيان . شيخ الحنفية

مدرس مشهد أبى حنيفة ببغداد، الشيخ أبو الفضل أحمد بن مسعود بن على الرسائى ، وكان إليه المظالم ، ودفن بالمشهد المذكور .

والشيخ أبو الفضل بن إسماعيل

ابن على بن الحسين فحر الدين الحنبلى ، يدرف بابن الماشطة ، ويقال له الفخر غلام ابن الملى ، له تمليقة فى الخلاف وله حلقة بجامع الخليفة ، وكان يلى النظر فى قرايا الخليفة ، ثم عزله فلزم بيته فقيراً لا شىء له إلى أن مات رحمه الله ، وكان ولده محد مدبرا شيطانا مريدا كثير الهجاء والسعاية بالناس إلى أولياء الأمر بالباطل ، فقعام لسانه وحبس إلى أن مات .

والوزير معز الدين أبو المعالي

سميد بن على بن أحمد بن حديدة ، من سلالة الصحابي قطبة بن عامر بن حديدة الأ فصارى ، ولى الوزارة الناصر في سنة أد بع وتمانين ، ثم عزله عن سفارة ابن مهدى فهرب إلى مراغة ، ثم عاد

بعد موت ابن مهدى فأقام ببغداد معظماً محترماً ، وكان كثير الصدقات والاحسان إلى الناس إلى أن مات رحمه الله

الخليفي ، كانت له أموال كثيرة وأملاك و إقطاعات متسمة ، وكان مع ذلك بخيلا ذليلا ساقط النفس ، اتفق أنه خرج أمير الحاج في سنة تسع وثمانين وخسمائة ، فاعترضه بمض الأعراب في نفر يسير ، ومع سنجر خسمائة فارس ، فدخله الذل من الأعرابي ، فطلب منه الأعرابي خسين ألف يسير ، ومع سنجر من الحجيج ودفعها إليه ، فلما عاد إلى بغداد أخذ الخليفة منه خسين ألف دينار ودفعها إلى أصحابها وعزله وولى طاشتكين مكانه .

# قاضي السلامية

ظهير الدين أبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر ، الفقيه الشافعي الأديب ، ذكره العاد في الجريدة وابن خلكان في الوفيات ، وأنني عليه وأنشد من شعره ، في شيخ له زاوية ، وفي أصحابه يقال له مكي :

ألا قل لمكى قول النصوح \* وحق النصيحة أن تستم منى هيم الناس في دينهم \* بأن الفنا سُنّة تتبيغ وأن يأكل المرء أكل البعير \* وبرقص في الجم حتى يقع ولوكان طاوى الحشا جائماً \* لما دار من طرب واستمع وقالوا: سَرَكُونا بِحبّ الآله \* وما أسكر القوم إلا القسم كذاك الحير إذا أخصبت \* يُهيّجها ربيها والشّبَع نواهم بهزوا رلحاهم إذا \* ترتم حاديهم بالبدع فيصرخ هذا وهذا يثن \* ويبس لو تلبّن ما انصدع فيصرخ هذا وهذا يثن \* ويبس لو تلبّن ما انصدع وتاج الأمناء

أبر الفضل أحمد بن مجمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر من بيت الحديث والرواية ، وهو أكبر من إخوته زين الفخر والأمناء عليم عميه الحافظ أبى القاسم والصائن ، وكان صديقا للكندى ثونى وم الأحد ثانى رجب ودفن قبلى محراب مسجد القدم .

## والنسابة الكلبي

كان يقال له "ماج العلى الحسيني ، اجتمع بآمد بابن دحية ، وكان ينسب إلى دحية الكلبي ، ودحية الكلبي الكلبي الكلبي لم يمتب و في الحرم منها توفى الكلبي لم يمتب ، فرماه ابن دحية بالكنب في مسائله الموصلية . قال ابن الآثير : و في الحرم منها توفى

## المهذب الطبيب المشهور

وهو على بن أحمد بن مقبل الموصلي ، سمع الحديث وكان أعلم أهل زمانه بالطب ، وله فيه تصنيف حسن ، وكان كثير الصدقة حسن الأخلاق .

#### الجزولي ساخب المقدمةالمماةبالقانون

وهو أبو موسى عيسى بن عبد المزيز الجزولى ... بطن من البربر .. ثم البردكيني النحوى المصرى ، مصنف المقدمة المشهورة البديمة ، شرحها هو وتلامذته ، وكلهم يمترفون بتقصيرهم عن فهم مراده في أما كن كثيرة منها ، قدم مصر وأخذ عن أبن برى ، ثم عاد إلى بلاده و ولى خطابة مراكش ، توفى في هذه السنة وقيل قبلها فالله أعلم .

### ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة

فيها أرسل الملك خوار زم شاه أميراً من أخصاء أمرائه عنده ، وكان قبل ذلك سيروانياً فصار أميرا خاصاً ، فبعث في جيش فغتج له كرمان ومكران و إلى حــدود بلاد السند ، وخطب له بتلك البلاد ، وكان خوارزم شاه لا يصيف إلا بنواحي سمرقنـــد خوة من النتار وكشلي خان أن يثبوا على ـ أطراف تلك البلاد التي تتاخمهم . قال أبوشامة : وفيها شرع في تبليط داخل الجامع الأموى و بدأوا من ناحية السبم الكبير ، وكانت أرض الجامع قبل ذلك حفراً وجوراً ، فاستراح الناس في تبليطه . وفيها وسم الخندق مما يلي القيمازية فأخربت دور كثيرة وحسام تايماز وفرن كان هناك وقفا على دار الحديث النورية . وفهما بني المعظم الفندق المنسوبإليه بناحية قبر عائكة ظاهر باب الجابية . وفهما أخذ المعظم قلمة صرخــد من ابن قراجا وعوضه عنها وسلمها إلى مملوكه عز الدين أيبك المعظمي ، فنبتت في يده إلى أن انتزعها منه بمجم الدين أبوب سنة أر بع وأر بمين . وفيها حج الملك الممظم ابن المادل ركب من الكرك على الهجن في حادى عشر ذي القمدة ومعه أن موسك ومملوك أبيه وعز الدين أستاذ داره وخلق ، فسار على طريق تبوك والعلا . و بني البركة المنسوبة إليه ، ومصانم أخر . فلما قدم المدينة النبوية تلقاه صاحبِها سالم وسلم إليه مفاتيحها وخدمه خدمة قامة ، وأما صاحب مكة قتادة الم برفع به رأساً ، ولهـ ذا لما قضى نسكه ، وكان قارنا ، وأنفق في الجاورين ما حمله إليهم من الصدقات وكرّ راجماً استصحب معه سالما صاحب الممدينة وتشكى إلى أبيه عند رأس الماء ما لقيه من صاحب مكة ، فأرسل المادل ، مع سالم جيشاً يطردون صاحب مكة ، فلما انتهوا إليها هرب أثابه الله،

وفيها تمامل أهل دمشتي في القراطيس السود المادلية ثم بطلت بمد ذلك ودفنت. وفيها مات

صاحب البين وتولاها ســـلمان بن شاهنشا. بن تتى الندين عمر بن شاهنشا. بن أبوب باتفاق الامراء عليه ، فأرسل العادل إلى ولده الكامل أن يرسل إليها ولده أضسيس ، فأرسله فتملكها فظلم بها وفتك وغشم ، وقتل من الأشراف تحواً من ثما تماثة ، وأما من عداهم فكثير ، وكان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقا وأقالهم حياء ودينا ، وقد ذكر وا عنه ما تقشعر منه الأبدان وتنكره القلوب، نسأل الله العافية إبراهيم بن علي

ابن محمد بن بكر وس الفقيه الحنبلي ، أفتى وأنظر وعــدل عند الحكام ، ثم انسلخ من هذا كله وصار شرطيا بباب النوى يضرب الناس و يؤذيهم غاية الأذى ، ثم بمد ذلك ضرب إلى أن مات وألقى فى دجلة وفرح الناس عوته، وقد كان أبوء رجلا صالحا .

# الركن عبد السلام بن عبدالوهاب

أمن الشييخ عبد القادر، كان أبوه صالحا وكان هو متهما بالفسلفة ومخاطبة النجوم ، ووجد عنده كتب في ذلك ، وقد ولى عدة ولايات ، وفيه وفي أمثاله يقال : فمم الجدود ولكن بئس ما نسلوا . رأىعليه أبوء يوماً ثوبا بخاريا فقال: سممنا بالبخارى ومسلم، وأما بخارى وكافر فهذا شئ عجيب، وقد كان مصاحباً لأ بي القاسم ابن الشبيخ أبي الغرج بن الجوزي ، وكان الآخر مـــديراً فاســقا ، وكانا يجتمعان على الشراب والمردان قبحهما الله .

#### أبو محمد عبد المزيز بن معمودبن المبارك

البزار المعروف بابن الأخضر البغدادي المحدث المكثر الحافظ المصنف المحرر، له كنب منيدة منتنة ، وكان من الصالحين ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا رحمه الله .

#### الحافظ أبو الحسن على بن الأنجب

أبي المكادم المفضل [ بن أبي الحسن على بن أبي النيث مفرج بن حاتم بن الحسن بن جمغر بن إبراهيم بن الحسن ] الاخبى المقدسي ، ثم الاسكندراني المالكي ، سمع السلني وعبد الرحيم المنفري وكان مدرسا المالكية بالأسكندرية ، ونائب الحكم يها . ومن شعره قوله :

أيا نفسُ بالمأثورِ عن خير مرسل ، وأصحابه والتابعين تمسكى

عساكى إذا بالنت في نشر دينه ﴿ ﴿ مَا طَابُ مِن عَرْفِ لِهُ أَنْ تَمْسَكِي

وخانى غداً يوم الحساب و جهماً . إذا لفحت نيرانها أنَّ تمسكي

توفى بالقاهرة في هذه السنة قاله ابن خلكان.

وفها توفى من الأعيان

# ثم دخلت سنة إثنتيعشرةوستانة

فها شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق، وفيها عزل القاضي ابن الزكي وفوض الحكم

إلى القاضى جمال الدين بن الحرستانى ، وهو ابن تمانين أو تسمين سنة ، فحكم بالمدل وقضى بالحق ، ويقال إنه كان يمكم بالمدرسة المجاهدية قريبا من النورية عنسد باب القواسين . وفيها أبطل العادل ضمان الخر والقيان جزاء الله خيراً ، فزال بزوال ذلك عن الناس ومنهم مسر كثير . وفيها حاصر الأمير فتادة أمير مكة المدينة ومن بها وقطع نخلا كثيراً ، فقاتله أهلها فكر خائبا خاسراً حسيراً ، وكان صاحب المدينة بالشام فطلب من العادل نجدة على أمير مكة ، فأرسل معه جيشا فأسرع في الأوبة فات في أثنها العاريق ، فاجتمع الجيش على ابن أخيه جماز فقصد مكة فالتقاه أميرها بالصفراء فاتناوا قتالا شديدا ، فهرب المكيون وغنم منهم جماز شريئا كثيرا ، وهرب قتادة إلى الينبيع فساروا إليه فحاصر و مبها وضيقوا عليه ، وفيها أغارت الفرنج على بلاد الاسماعيلية فقتلوا ونهبوا ، وفيها أخذ الروم كيكارس مدينة أنطاكية من أيدى الفرنج على مدينة غزنة بغير قتال .

وفيها كانت وفاة ولى المهد أبى الحسن على بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله ، ولما توفى حزن الخليفة عليه حزنا عظما ، وكذلك الخاصة والعامة لكثرة صدقاته و إحسانه إلى الناس ، حتى قيل إنه لم يبق بيت ببغداد إلا حزنوا عليه ، وكان يوم جنازته يوما مشهودا وناح أهل البلد عليه ليلا ونهارا ، ودفن عند جدته بالقرب من قبر ممر وف ، توفى يوم الجمة العشر بن من ذى القمدة وصلى عليه بمد صلاة المصر ، وفى هذا اليوم قدم بغداد برأس منكلى الذى كان قد عصى على الخليفة وعلى أسناذه ، فطيف به ولم يتم فرحه ذلك اليوم لموت ولده وولى عهده ، والدنيا لاتسر بقدر ماتضر ، وترك ولدين أحدهما المؤيد أبو عبد الله الحسين ، والموفق أبو الفضل بحيى .

### وفيها توفى من الأعيان الحافظ عبد القادر الرهاوي

ابن عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحن أبو محمد الحافظ المحدث الخرج المفيد المحرر المتقن البارع المصنف ، كان مولى لبعض المواصلة ، وقبل لبعض الجوابين ، اشتغل بدار الحديث بالموصل ، ثم انتقل إلى حران ، وقد رحل إلى بلدان شتى ، وصمع الكثير من المشايخ ، وأقام بحران إلى أن توفى مها ، وكان مولده فى سنة ست وثلاثين وخسمائة ، كان دينا صالحة رحم الله .

### الوجيه الأعمى

أبو بكر المبارك بن سميد بن الدهان النحوى الواسطى الملقب بالوجيه ، ولد بواسط وقدم بنداد فاشتغل بعلم المربية ، فأتقن ذلك وحفظ شيئا كنيرا من أشعار العرب ، وسمع الحديث وكان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب أبى حنيفة ، ثم صار شافعيا ، وولى تدريس النحو بالنظامية ، وفيه يقول الشاعر : فن مبلغ عني الوجية رسالة \* وإن كان لا تمجدي إليه الرسائل تمذهبتُ للنمانِ بعدُ ابنِ حنبلِ \* وذلكُ لما أعوزتكُ المآكلُ وما أخذتُ برأي الشافعي ديانةً \* ولكنا نهوى الذي هو حاصلُ وعما قليلٍ أُنتُ لا شكُ صائرٌ \* إلى مالكِ فانظرُ إلى ما أنتُ قائلُ

وكان يحفظ شيئا كثيرا من الحكايات والأمثال والملح ، و يمرف المربية والتركية والمجمية والرومية والخبشية والزنجية ، وكانت له بد طولى فى نظم الشمر . فمن ذلك قوله :

ولو وقفتُ في لجة البحرِ قطرة " من المزنِ يوماً ثم شاءً لما زها ولو ملكُ الدنيا فأضمى ملوكها " عبيداً له في الشرق والنرب مازها

### وله في التجنيس:

أطلت ملامى فى اجتنابى لمعشر \* طنام لئام جودهم غير مرتبى حوا مالهم والدينُ والعرضُ منهم \* مبامح، فا يخشونُ من عاب أو هجا إذا شرع الأجوادُ في الجودِ منهجاً \* لهم شرعوا في البخل سبمينَ منهجا

وله مدائح حسنة وأشمار رائقة وممانى فائقة ، و ربما عارض شعر البحترى بما يقار به ويدانيه ، قالوا وكان الوجيه لايغضب قط ، فتراهن جماعة مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا وكذا ، فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية فأجابه فيها بالجواب ، فقال له السائل : أخطأت أبها الشيخ ، فأعاد عليه الجواب بعبارة أخرى، فقال : كذبت وما أراك إلا قد نسيت النحو ، فقال الوجيه : أيها الرجل فلملك لم تفهم ما أقول لك ، فقال بلى ولكنك تخطئ في الجواب ، فقال له فقل أنت ما عندك لنستفيد منك ، فأغلظ له السائل في القول فنبسم ضاحكا وقال له : إن كنت راهنت فقد غلبت ، و إنما مثلك فأغلظ له السائل في القول فنبسم ضاحكا وقال له : إن كنت راهنت قاد غلبت ، و إنما مثلك مثل البعوضة \_ يعني الناموسة \_ سقطت على ظهر الفيل ، فلما أرادت أن تطير قالت له استمسك فاني أحب أن أطير ، فقال لها الفيل : ما أحسست بك حين سقطت ، فا أحتاج أن أستمسك إذا طرت ، كانت وفاته رحمه الله في شعبان منها ودفن بالوردية .

#### . أبو محمد عبد العزيز بن أبي المعالي

ابن غنيمة المعروف بابن منينا ، ولد سنة خس عشرة وخسمائة وسمع الكثير وأسمعه ، توفى في ذى الحجة منها عن سبع وتسمين سنة .

# الشبيخالفقه كمال الدين مودود

ابن الشاغورى الشافعى كان يقرىء بالجامع الأموى الفقه وشرح التنبيه للطلبة ، ويتأنى عليهم حتى يفهموا احتسابا تجاه المقصورة . ودفن بمقابر باب الصغير شهالى قبور الشهداء وعلى قبر ه شعر ذكره أبو شامة والله سبحانه أعلم .

قال أو شامة: فيها أحضرت الأواد الخشب الأربعة لأجل قبة النسر ، طول كل واحد اثنان وثلاثون فراعا بالنجار. وفها شرع في مجديد خندق باب السر المقابل لدار الطعم العنيقة إلى جانب بانياس. قلت: هي التي يقال لها اليوم اصطبل السلطان ، وقد نقل السلطان بنفسه التراب ومماليكه محمل بين يديه على قريوس السروج القفاف من التراب فيفرغونها في الميدان الأخضر، وكذلك أخوه الصالح ومماليكه يعمل هذا يوما وهذا يوماً. وفيها وقعت فننة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة فاقتلوا بالرحبة والصيارف، فركب الجيش إليهم ملبسين وجاء المعظم بنفسه فسك رؤسهم وحبسهم، وفيها رتب بالمصلى خطيب مستقل ، وأول من باشره الصدر معيد الفلكية ، ثم خطب به بعد بهاء الدين بن أبي اليسر، ثم بنو حسان و إلى الآن.

وفيها توفى من الأعيان. الملك الظاهر أبو منصور

غازى بن صلاح الدين بوسف بن أبوب ، وكان من خيار الماوك وأسدهم سيرة ، ولكن كان فيه عسف و يماقب على الذنب اليسير كثيرا ، وكان يكرم الملماء والشعراء والفقراء ، أقام فى الملك ثلاثين سنة وحضر كثيرا من الغزوات مع أبيه ، وكان ذكياً له رأى جيد وعبارة سديدة وفطنة حسنة ، بلغ أربعاً وأربعين سنة ، وجعل الملك من بعده لولده العزيز غياث الدين محمد ، وكان حينئذ ابن ثلاث سنين ، وكان له أولاد كبار ولكن ابنه هسذا الصغير الذي عهد إليه كان من بلت عمه العادل وأخواله الأشرف والممظم والكامل ، وجده وأخواله لاينازعونه ، ولو عهد لغيره من أولاده لأخنوا الملك منه ، وهكذا وقع سواء ، بايع له جده العادل وأخواله ، وهم المعظم بنقض ذلك و بأخذ الملك منه فلم يتفق له ذلك ، وقام بتدبير ملكه العاواشي شهاب الدين طغر بك الرومي الأبيض ، وكان دينا عاقلا .

وفيها توفى من الأعيان زيد بن الحسن

ابن زيد بن الحسن بن سميد بن عصمة الشيخ الامام وحيد عصر ، قاج الدين أبو الين الكندى ، ولد ببغداد ونشأ بها واشتغل وحصل ، ثم قدم دمشق فأقام بها وفاق أهل زمانه شرقا وغربا في اللغة والنحو وغير ذلك من فنون العلم ، وعلو الاسناد وحسن العلريقة والسيرة وحسن العقيدة ، وانتفع به علماء زمانه وأانتوا عليه وخضعوا له . وكان حنبلياً ثم صار حنفيا . ولد في الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخسائة ، فقرأ القرآن بالروايات وعره عشر سنين ، وصمع الكثير من الحديث العالى عدلى الشيوخ الثقات ، وعنى به وتملم العربية واللغة واشتهر بذلك ، ثم دخل الشام في سنة علاث وستين وخسائة ، ثم سكن مصر واجتمع بالقاضى الفاضل ، ثم انتقل إلى دمشق فسكن بدار

NONONONONONO V

العجم منها وحظى عند الماوك والوزراء والاثراء ، وتردد إليه العلماء والماوك وأبناؤهم ، كان الأفضل ابن صلاح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إلى منزله ، وكذلك أخوه المحسن والمعظم ملك دمشق ، كان ينزل إليه إلى درب المجم يقرأ عليه في المفصل للزنخشرى ، وكان المعظم يمعلى لمن حفظ المفصل ثلاثين دينارا جائزة ، وكان يحضر بجلسه بدرب المجم جميع المصدرين بالجامع ، كالشيئع علم الدين السخاوى و يجيى بن معطى الوجيه اللنوى ، والفخر النركى وغيرهم ، وكان القاضى الفاضل يثنى عليه . قال السخاوى : كان عنده من العلوم مالا يوجه عند غيره . ومن العجب أن سيبويه قد شرس عليه كتابه وكان اسمه عرو ، واسمه زيد . فقلت في ذلك :

لَم يكن في عهد حمرو مثله ﴿ وكذا الكندى في آخر عصر فهما زيد وحمرو إنما ﴿ بني النحو على زيد وحمرو الله أبو شامة : وهذا كما قال فيه ابن الدهان المذكور في سنة ثنتين وتسمين وخسمائة :

يا زيد زادك ربى من مواهبه \* نمما يقصر عن إدراكها الأمل النحو أنت أحق العالمين به \* أليس باسمك فيه يضرب المثل

وقد مدحه السخاوى بقصيدة حسنة ، وأانى عليه أبو المغافر سبط ابن الجوزى ، فقال قرأت عليه وكان حسن المقيدة ظريف الخلق لا يسأم الانسان من مجالست ، وله النوادر المجيبة والخط المليح والشعر الرائق ، وله ديوان شعر كبير ، وكانت وفاته يوم الاثنين سادس شوال منها وله ثلاث وتسمون سنة وشهر وسبعة عشر يوماً ، وصلى عليه بجامع دمشق ثم حمل إلى الصالحية فدفن بها ، وكان قد وقف كتبه وكانت نفيسة وهي سبعائة و إحدى وسنون مجلاا ، على معتقه نجيب الدين ياقوت ، ثم على العلماء في الحديث والفقه واللفة وغير ذلك ، وجملت في خزانة كبيرة في مقصورة ابن سنان الحلبية المجاورة لشهد على بن زين العابدين ، ثم إن هذه المكتب تفرقت و بسع كثير منها ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القليل الرث ، وهي عقصورة الحلبية ، وكانت قديما يقال لها مقصورة ابن بالخزانة المشار إليها إلا القليل الرث ، وهي عقصورة الحلبية متمددة من الترك الحسان ، وقد كان رقيق سنان ، وقد ترك المحمد وافرة وأموالا جزيلة ، ومماليك متمددة من الترك الحسان ، وقد كان رقيق الخاشية حسن الأخلاق يعامل الطلبة معاملة حسنة من القيام والتعظيم ، فلما كبر ترك القيام لهم وأنشأ يقول :

تركت تيامى الصديق يزورنى \* ولا ذنب فى إلا الاطالة فى عرى الله بلغوا من عشر تسمين نصفها \* تبين فى ترك القيام لهم عندى ومما مدس فيه الملك المظفر شاهنشاه ما ذكره ابن الساعى فى تاريخه:

وصالُ النواني كانِ أورى وأرجا ﴿ وعصرُ النداني كَانَ أَبِهِي وأَبِهِجا

المن المدرُ أحسنَ شافع « تولى وكانَ اللهوُ أوضحَ منهما

ليالى كان العمر أحسن شافع \* تولى وكان اللهو أوضح منهجا بدا الشيب فانجابت طماعية الصبا \* وقبح لى اكان يستحسن الحجا بلهنية ولت كأن لم أكن بها \* أجلى بها وجه النعيم مسرجا ولااختلت في برد الشباب مجردا \* ذيولى إعباباً بهر وتبرجا أعاد له غيداء المعاطف طفلة \* وأغيد ممسول المراشف أدعجا نقضت لياليها بطيب كأنه \* لتقصيره منها خفطف الدجا فان أمس مكروب الفؤاد حزينه \* أعاقر من در الصبابة منهجا وحيدا على أنى بفضلى متيم \* مروعًا بأعداء النشائل مزعجا فيارب ديني قد سررت وسرتى \* وأبهجته بالصالحات وأبهجا ويارب فاد قد شهدت وماجد \* شهدت دعوته فتلجلجا (١) مدعت بفضل نقصه فتركته \* وفي قلبه شجو وفي حلقه شجا كأن تنائى في مسامع حسدى \* وقد ضم أبكار المماني وأدرجا حسام تقى الدين في كل مارق \* بقد إلى الأرض الكي المدجعا وقال عدم أخاه معز الدين في وخشاه بن شاهنشاه بن أيوب:

ا اخاه معر الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن ايوب:

هل أنت راحم عبرة ومدائه ، ومجير صب عند ما منه وهي هيهات برحم قاتل مقتوله ، وسنانه في القلب غير منهنه مذ بل من ذالك الغرام قانني ، مذ حل بي مرض الهوي لم أنقر إلى بليت بحث أغيد ساحر ، بلحاظه رخص البنان بزهوم أبني شفاة تدكمي من واله ، ومتى برق مدلل لمله م آجة لى في هواه وأنة ، لو كان ينفني عليه تأوهي ومآرب في وصله لو أنها ، تقضى لكانت عند مبسموالشهي يا مفردا بالحسن إنك منته ، فيه كا أنا في الصبابة منتهي يا مفردا بالحسن إنك منته ، باللوم عن حب الحياة وأنت هي أبكي لديه فان أحس بلوعة ، وتشتق أدمى بطرف مقهتم أبكي لديه فان أحس بلوعة ، وتشتق أدمى بطرف مقهتم يا من عاسنه وحالى عندة ، حيران بين تفكر وتكفه ضدان قد جما بلفظ واحد ، لى في هواه بمنيين موجه في في هواه بمنيين موجه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والبيت غير مستقبم .

أو لست رب فضائل لوحاز أد ، ناها وما أزهى بها غيرى زهى والله والله والذي أنشده تاج الدين الكندى في قتل عارة اليمنى حين كان مالاً الكفرة والملحدين على قتل الملك صلاح الدين ، وأرادوا عودة دولة الفاطميين فظهر عسلى أمره فصلب مع من صلب في سنة تسم وتسمين وخسمائة.

حمارةً في الاسلام أبدى خيانة \* وحالف فيها بيدة وصليبا فأسى شريك الشركوف بعض أحدي \* وأصبيح في حب الصليب صليبا وكان طبيب الملتقي إن عجمته \* تجديمنه عوداً في النفاق صليبا (١)

له صحبنا الدهر أياماً حسانا ، نعوم بهن في اللذات عوماً وكانت بعد ما ولت كأنى ، لدى نقصاتها حلماً ونوماً أناخ بي المشيب فلا برائ ، وإن أوسعته عتباً ولوما تزيل م لا بزال على الناكى ، يسوق إلى الردى بوماً فيوماً

تریل می توان علی التانی به یسوق الی اردی ہما فیوما وکنت اُعد لی عاماً فعاماً به فصرت اُعد لی ہما فیوما

المن محمد بن الحافظ عيدالفني المقدسي

الخلاخلي البغدادى ، سمع الكثير ، وكان يتردد في الرسلية بين الخليفة والملك الأشرف ابن المادل وكان عاقلا دينا ثقة صدوقا . الشريف أبو جعفر

يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عسلى العلوى الحسينى ، نقيب الطالبيين بالبصرة بمه. أبيه ، كان شيخا أديبا فاضلا عالما بفنون كثيرة لا سيا علم الأنساب وآيام العرب وأشمارها ، يحفظ كثيرا منها ، وكان من جلساء الخليفة الناصر ، ومن لطيف شعره قوله :

لهنك سميم لا يلامُه العنل ، وقلت قريخ لا عل ولا يساو كأن على الحب أضى فريضة ، فليس لقلبي غيره أبدا شنل وإنى لأهوى المجرَ ما كان أصلة ، دلالأولولا المجرَ ما عان أصلة ، دلالأولولا المجرَ ما عنه القتل وأما إذا كان الصدود ملالة ، فأيسر ما هم الحبيب به القتل أبو على مزيد بن على

ابن مزيد المعروف بابن الخشكرى الشاعر المشهور، من أهل النمانية جمع لنفسه ديوانا أورد له ابن الساعى قطمة من شعره فن ذلك قوله :

(۱) تقدمت هذه الأبيات في (ج ۱۲ ص ۲۷۹)

سَأَلْتَكُوبِمُ النوى نظرة ﴿ فَلَمْ تَسْمِعَى فَعَرَ الْأَسِلَمِ \* فأعجبَ كيفَ تقولينَ لا ﴿ وَوَجِهَاتُ قَدْ خَطَ فَيْهِ لِمُمَّ أما النونُ يا هذه ِحاجبٌ \* أماالدينَ عينَ أما الميمُ فمُّ ابو الفضل رشوان بن منصور

ابن رشوان المكردي الممر وف بالنقف ولد بار بل وخدم جنديا وكان أديباً شاعرا خدم مع الملك

المادل، ومن شمره قوله:

سلى عنى الصوارمَ والرماحا \* وخيلاً نسبقُ الهوجُ الرياحا وأسداً حبيسها سمرُ الموالى \* إذا ما الأسدُحاولت الكفاحا قانى البت عقلاً ولباً \* إذا ما صائح في الحرب صاحا . وأورد مهجق لجيج المنايا \* إذا ماجتُ ولم أخفِ الجراحا وكم ۗ ليلٍ سهرتُ و بتُ فيه ﴿ أَراعَى النَّجَمُ أَرْتَقَبُ الصَّبَاحَا ۗ وكم في فدفدر فرسي ونضوى \* بقائلة الهجير غدا وراحا لمينكِ في المجاجِّرُ ما ألاق ﴿ وَأَنْبِتُ فِي الْكُرْبِهِتْرِ لا راحا

محمد بن يحيى

ان هبة الله أنو نصر النحاس الواسطى كتب إلى السبط من شعره :

وقائلة لل عمرتُ وصار لى ﴿ تَمَانُونَ عَامَاً عَشُ كَذَا وَابْقُواسَلِمَ ودم وانتشق روح الحياقرفانه \* لاكليب من بيتِ بِصَعْدُةَ مظلمُ فقات ً لها عذرى لديكِ عهدٌ ، ببيتِ زهيرِ فاعلي وتعلى سئمتُ تَكَاليفُ الحياةِ ومن يمشُ ﴿ تَمَانِينَ حَـُولًا لَا عَالَةً يَسَأُمُ

ثم دُخلت سنة أربع عشرة وستمائة

ف الث المحرم منهاكل تبليط داخل الجامع الأموى وجاء المعتمد مبارز الدين إبراهيم المتولى بدمشق ، فوضم آخر بلاطة منه بيده عند باب الزيارة فرحاً بذلك . وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة وارتفع الماء حتى ساوى القبو ر إلا مقدارأصبمين ، ثم طفح الماء من فوقه وأيقن الناس بالهلكة واستمر ذلك سبع ليال وممانيسة أيام حسوما ، ثم من الله فتناقص الماء وذهبت الزيادة ، وقسد بقيت بنداد تلولا وتهمُّ مَتْ أكثر البنايات . وفيها درس بالنظامية محمد بن يحيي بن فضلان وحضر عنده التضاة والأعيان . وفيها صدر الصدر بن حمو يه رسولا من العادل إلى الخليفة . وفيها قدم ولدهالفخر ابن الكامل إلى المعظم بخطب منه ابنته على ابنه أقسيس صاحب الين ، فعقد العقد بدمشق على CHONONONONONONONONONONONO VI &

صداق هائل. وقيها قدم السلطان علاء الدين خوار زم شاه محمد بن تكش من هدان قاصدا إلى بنداد في أر بهائة ألف مقاتل ، وقيل في سهائة ألف ، فاستمد له الخليفة واستخدم الجيوش وأرسل إلى الخليفة يطلب منه أن يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة ، وأن مخطب له ببنداد، فإ يجبه الخليفة إلى ذلك ، وأرسل إليه الشيخ شهاب الدين السهر و ردى ، فلما وصل شاهد عنده من العظمة وكثرة الملوك بين يديه وهو جالس في حركاة من ذهب على سرير ساج ، وعليه قباء بخارى ما يساوى خسة دراه ، وعلى رأسه جلدة ما تساوى درها ، فسلم عليه فلم بردعليه من الكبر ولم يأذن له في الجلوس ، فقسام إلى جانب السرير وأخذ في خطبة هائلة فذكر فيها فضل بني المباس وشرفهم ، وأو رد حديثا في النهى عن أذاهم والترجمان يعيد على الملك ، فقال الملك أما ما ذكرت من النهي عن أذاهم فاقى لم أوذ منهم أحدا ولكن الخليفة في سجونه منهم طائفة كثيرة يتناسلون في السجون ، فهو الذي آذى بني المباس ، ثم تركه ولم يرد عليه جوابا بعد ذلك ، وانصرف يتناسلون في السجون ، فهو الذي آذى بني المباس ، ثم تركه ولم يرد عليه جوابا بعد ذلك ، وانصرف السهر و ردى راجما ، وأرسل الله تعالى على الملك وجنده ثلجا عظها ثلاثة أيام حتى طم الحزا كي عد ولا يوصف ، فردهم الله خائبين والحد فه رب العالمين .

وفيها انقضت المدنة التي كانت بين العادل والفر نج واتفتى قدوم العادل من مصر فاجتمع هو وابنه المعظم ببيسان ، فركبت الفرنج من عسكا وصحبتهم ملوك السواحل كلهم وساقوا كلهم فاصدين ممانصة العادل ، فلما أحس بهم فرمنهم المكثرة جيوشهم وقلة من معه ، فقال ابنسه المعظم إلى أين يا أبة ? فشتمه بالمعجمية وقال له أقطمت الشام بمساليكاك وتركت أبناء الناس ، ثم توجه العادل إلى دمشق وكتب إلى واليها المهتمد ليحصنها من الفرنج و ينقل إليها من الغلات من داريا إلى القلمة ، و برسل الماء ملى أراضى داريا وقصر حجاج والشاغور ، ففزع الناس من ذلك وابتهاوا إلى الله بالدعاء وكثر الضجيج بالجامع ، وأقبل السلطان فنزل مرج الصفر وأرسل إلى ملوك الشرق ليقدموا لقنال الفرنج ، فكان أول من قدم صاحب حمص أسد الدين ، فتلقاء الناس فدخل من باب الفرج وجاء فسلم على ست الشام بدارها عند المارستان ، ثم عاد إلى داره ، ولما قدم أسد الدين سرى عن الناس فلما أصبح توجه نحو العادل إلى مرج الصفر . وأما الغرنج فانهم قدموا بيسان فنهبوا ما كان بها من فلما أصبت توجه نحو العادل إلى مرج الصفر . وأما الغرنج فانهم قدموا بيسان فنهبوا ما كان بها من منابع بين بيسان إلى بانياس ، وخرجوا إلى أراضي الجولان إلى توى وغيرها ، وسار المك المعظم فنزل ما بين بيسان إلى بانياس ، وخرجوا إلى أراضي الجولان إلى توى وغيرها ، وسار المك المعظم فنزل على عقبة المهن بين القدس ونابلس خوفا على القدس منهم ، عانه هو الأهم الأكبر ، ثم حاصرالفر به على عقبة المهن بين القدس ونابلس خوفا على القدس منهم ، عانه هو الأهم الأكبر ، ثم حاصرالفر به

حصن الطور حصاراً هائلا ومانع عنه الذين به من الأبطال ممانعة هائلة ، ثم كر النرنج واجمين الى عكا ومعهم الأسمارى من المسلمين ، وجاء الملك المعظم إلى الطور فقلع عملى الأمراء الذين به وطيب نفوسهم ، ثم اتفق هو وأبوه على هدمه كما سيأتى .

وفيها توفى من الأعيان . الشيخ الامام العلامة الشيخ العاد

أخو الحافظ عبدالذى ، أو إسحاق إراهيم بن عبد الواحد بن على بن سر و رالمقدسى ، الشيخ العادى أصغر من أخيه الحافظ عبد الذى بسنتين ، وقدم مع الجاعة إلى دمشق سنة إحدى وخمسين وخمسائة ، ودخل بغداد مرتبن وسمع الحديث وكان عابدازاهدا ورعا كثير الصيام ، يصوم بوماو يفطر يوما ، وكان فقيها مفتيا ، وله كتاب الفر وع وصنف أحسكاماً ولم يتمه ، وكان يؤم بمحراب الحنابلة مع الشيخ الموفق ، و إنما كانوا يصاون بغير محراب ، ثم وضع الحراب فى سنة سبع عشرة وسمائة ، وكان أيضاً يؤم بالناس لقضاء الفوائت ، وهو أول من فعل ذلك . صلى المغرب ذات ليلة وكان صاعائم رجع إلى منزله بدمشق فأفطر شمات فجأة ، فصلى عليه بالجامع الأموى ، صلى عليه الشيخ الموفق عند مصلاه ، ثم صمدوا به إلى السفح ، وكان يوم موته يوماً مشهودا من كثرة الناس . قال سبط ابن الجوزى كان الخلق من الكهف إلى مفارة الدم إلى المنطو ر لو بدر السمسم ما وقع إلا على رؤس الناس ، قال فلما رجمت تلك الليلة فكرت فيه و فى جنازته وكثرة من شهدها وقلت : هذا كان رجلا صالحا ولمله أن يكون نظر إلى ر به حين وضع فى قبر ه ، ومر بذهنى أبيات الثورى التى أنشدها بعد موته فى المنام :

نظرتُ إلى ربِّي كفاحاً فقال لى ﴿ حنيناً رضائي عنكَ يا ابنُ سعيدر

لقد كنتَ قوامًا إذا أظلُمُ الدجى \* بمبرة مشتاق وقلب عميد

فدونكَ فاختر أى قصرٍ أردته ﴿ وزرنى فانى عنكَ غيرٌ بعيدرٍ

ثم قلت أرجو أن يكون العادرأى ربه كارآه النورى، فنمت فرأيت الشيخ العاد فى المنام وعليه حلة خضراء وعامة خضراء، وهو فى مكان متسع كأنه روضة ، وهو يرقى فى درج متسمة ، فقلت عاماد الدين كيف بت نانى والله تمفكر فيك ? فنظر إلى وتبسم على عادته التى كنت أعرفه فها فى الدنيا

نم قال : رأيت المي حين أنزلت حفرتي \* وفارقتُ أصحابي وأهلي وجيرتي

وقالَ جزيت الخيرُ عني قانني \* رضيتُ فهاعفوى لديكُ ورحمى

دأُبْتَ زَمَانًا تَأْمُلُ المعنو والرضا \* فُوقِيَّتَ نيرانى ولُقيَّتَ جُنَّق

قال فانتبهت وأنا مذعور وكتبت الا بيات والله أعلم.

القاضي جمال الدين ابن الحرستاني

عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل أبوالقاسم الأنصاري ابن الحرستاني قاضي القضاة بدمشق

ولد سنة عشر من وخسائة ، وكان أوه من أهل حرستان ، فنزل داخل باب نوما وأم مسجد الزينبي ونشأ ولده هذا نشأة حسنة عمم الحديث الكثير وشارك الحافظ ابن عساكر في كثير من شيوخه ، وكان بجلس للامهاع مقصورة الخضر ، وعندها كان يصلى دامًا لا تفوته الجاعة بإلجامه ، وكان منزله بالحورية ودرس بالمجاهدية وعر دهراً طويلا على هذا القدم الصالح والله أعلم . وناب في الحسم عن ابن أبي عصرون ، ثم ترك ذلك ولزم بيته وصلاته بالجامع ، ثم عزل الهادل القاضي ابن الزكي وألزم هذا بالقضاء وله ثلتان وتسعو ن سنة وأعطاء تدريس المزبزية . وأخذ التقوية أيضاً من ابن الزكي وولاها عفر الدين ابن عساكر . قال ابن عبد السلام ما رأيت أحداً أفقه من ابن الحرستاني ، كان يحفظ الوسيط لانزالي . وذكر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق ، لا تأخذه في الله لومة لاثم ، وكان ابنه عماد الدين يخطب بجامع دمشق ، و ولى مشيخة الاشرفية ينوب عنه ، وكان القضاء جال الدين بحلس الحكم بمدرسته المجاهدية ، وأرسل إليه السلطان طراحة ومسندة لأجل أنه شيخ كبير ، وكان ابنه بجاس بين يديه ، فاذا قام أبوه جاس في مكانه، ثم إنه عزل ابنه عن نيابته لشيخ كبير ، وكان ابنه بجاس بين يديه ، فاذا قام أبوه جاس في مكانه، ثم إنه عزل ابنه عن نيابته لشيء ما شعس الدين ابن الدولة، واستناب شرف الدين ابن الموصلي الحني، ف كان يجلس ولسعون سنة ، واستمر حاكم سنتين وأر بهة أشهر ، ثم مات يوم السبت رابع الحجة وله من العمر في عراب المدرسة ، واستمر حاكم سنتين وأر بهة أشهر ، ثم مات يوم السبت رابع الحجة وله من العمر خس وتسعون سنة ، وصلى عليه بجامع دمشق ثم دفن بسنح قايسون .

#### الأمير بدر الدين محد بن أبي القاسم

الهـ كارى باقى المدرسة التي بالقدس ، كان من خيار الامراء ، وكان يتمنى الشهادة دائما فتتله الفريج بحصن الطور ، ودفن بالقدس بتر بة عاملها وهو بزار إلى الا أن رحمه الله

### الشجاع محمود المعروف بابن الدماع

كان من أصدقاء العادل يضحكه ، فحصل أموالا جزيلة منهم ، كانت داره داخــل باب الفرنج فجملنها زوجته عائشة مدرسة للشافعية والحنفية ، ووقفت عليها أوقافا دارة الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة

شيخة العالمات بدمشق ، تلقب بدهن اللوز ، بنت نورتجان، وهي آخر بناته وفاة وجملت أموالها

وقفا على تربة أختها بنت العصبة المشهورة

ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمانة

استهلت والمادل بمرج الصفر لمناجزة الفرنج وأمر ولده المعظم بتخريب حصن الطور فأحر به ونقل مافيه من آلات الحرب وغيرها إلىالبلدان خوط منالفرنج . وفي ربيع الاول نزلت الفرنج على W SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

دمياط وأخذوا برج السلسلة فى جادى الاولى ، وكان حصناً منيماً ، وهو قفل بلاد مصر . وفيها التق المظم والفرنج على القيمون فكسرهم وقتل منهم خلقا وأسرمن الداوية ما تفادخلهم إلى القدس منكسة أعلامهم . وفيها جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب موت ملوكها أولاد قرا أرسلان واحداً بعد واحد ، وتغلب مملوك أبيهم بدر الدين اؤاؤ على الأمور وافقه أعلم . وفيها أقبل ملك الروم كيكاريس سنجر بريد أخذ مملكة حلب ، وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدين صاحب كيكاريس سنجر مريد أخذ مملكة الأشرف موسى بن العادل وقهر ملك الروم وكسر جيشه ورده خاتباً . وفيها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافا إلى ما بيده من المالك .

وفيها نوفى السلطان الملك العادل أبو بكر بن أبوب ، فأخذت الفرنج دميـــاط ثم ركبوا وقصدوا بلاد مصر من ثنر دمياط فحاصر و مدة أربهة شهور ، والملك الكامل يقاتلهم ويمانعهم ، فتملكوا برج السلسلة وهو كالقفل على ديار مصر ، وصفته في وسط جزيرة في النيل عنسد أنتهائه إلى البحر ، ومنه إلى دمياط، وهو على شاطىء البحر وحافة سلسلة منه إلى الجانب الآخر، ،وعليه الجسر وسلسلة أخرى لتمنع دخول المراكب من البحر إلى النيل ، فلا يمكن الدخول ، فلما ملكت الفرنج هذا البرج شق ذلك على المسلمين ، وحين وصل الخبر إلى الملك العادل وهو بمرج الصفر تأوه لذلكتأوهاًشديداً ودق بيده على صدره أسفا وحزنا على المسلمين و بلادها ، ومرض من ساعته مرض الموت لأمر بريده الله عز وجل ، فلما كان يوم الجمة سابع جمادى الآخرة توفى بقرية غالقين ، فجاء وولده الممظم مسرعا لجمع حواصله وأرسله في محفة وممه خادم بصفة أن السلطان مريض ، وكلــا جاء أحــد من الأمراء ليسلم عليه بلغهم الطواشي عنه ، أي أنه ضميف ، عن الرد عليهم ، فلما انهي به إلى القلمة دفن بها مدة ثم حول إلى تربته بالمادلية الكبيرة ، وقد كان الملك سيف الدين أبو بكر بن أبوب بن شادى من خيار الملوك وأجودهم سيرة ، دينا عاقلا صبو را وقو را ، أيطــل المحرمات والحنو ر والمعارف من مملكته كلها وقد كانت ممتدة من أقصى بلاد مصر والين والشام والجزيرة إلى همدان كلها ، أحذها بمد أخيه صلاح الدين سوى حلب نانه أفرها بيد ابن أخيه الظاهر غازى لأنه زوج ابنت صفية الست خاتون. وكان العادل حليها صفوحاًصبوراً على الأذى كثير الجهاد بنفسه ومع أخيه حضرممه مواقفه كلها أو أكثرها في مقاتلة الفرنج، وكانت له في ذلك اليدالبيضاء، وكان ماسك اليد وقدأ نفق في عام الغلاء بمصر أ.والا كثيرة على الفقراء وتصدق على أهل الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شيئاً كثيراً جدا ، ثم إنه كفن في العام الثاني من بعد عام النسلاء في الفناء مائة ألف إنسان من الغرباء والفقراء، وكان كثير الصدقة في أيام مرضه حتى كان بخلع جميع ما عليه و ينصدق به وبمركو به، وكان كثير الاكل ممتما بصحة وعافية مع كثرة صيامه ، كان يأكل في اليوم الواحد أكلات جيدة ، ثم بعد

THO HONOHONOHONOHONOHONOHONO h.

هذا يأكل هند النوم رطلا بالدمشق من الحلوى السكرية اليابسة ، وكان يمتريه مرض فأنعه فرنس الورد وكان لا يقدر على الاقامة بدمشق حتى يفرغ زمن الورد ، فكان يضربله الوطاق بمرج الصغر ثم يدخل البلد بعد ذقك ، توفى عن خس وسبمين سنة ، وكان له من الأولاد جماعة : محمد الكامل صاحب مصر ، وعيس المعظم صاحب دمشق ، ورسى الأشرف صاحب الجزيرة ، وخلاط وحران وغير ذلك ، والأوحد أبوب مات قبله ، والفائز إبراهيم ، والمفافر غازى صاحب الرها ، والعزير عثمان والأبحد حسن وهما شسقيقا المعظم ، والمقيت محود ، والحافظ أرسسلان صاحب جمير ، والعبالح إسهاعيل ، والقاهر إسحاق ، ومجيرالدين يعقوب، وقعاب الدين أحمد ، وخليل وكان أصغره ، وتق الدين إسهاعيل ، والقاهر أسحاق ، ومجيرالدين يعقوب، وقعاب الدين أحمد ، وخليل وكان أصغره ، وتق الدين وجب والمنافر إسحاق ، وجيرالدين يعقوب، وقعاب الدين أحمد ، وخليل وكان أصغره ، وتق الدين وجب مات صفية خاتون إساعيل ، وكان آخره وظة ، بقى إلى سنة ستين وسهائة ، وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون وجبة الظاهر غازى صاحب حلب وأم الملك العزيز والد الناصر يوسف الذى ملك دمشق ، وإليه تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق والأخرى بالسفح وهو الذى قتله هلا كو كا سيأتى .

### صفة أخذ الفرنج دمياط

لما اشتهر الخبر بموت العادل ووصل إلى ابنه السكامل وهو بنغر دمياط مرابط الفرنج ، أضعف ذلك أعضاء المسلمين وفشاوا ، ثم بلغ السكامل خبر آخر أن الأسير ابن المشطوب وكان أكبر أمير بحصر ، قسد أراد أن يبايم المائز عوضا عن السكامل ، فساق وحده جريدة فدخل مصر ليستدرك هسذا الخطب الجسيم ، فلما فقده الجيش من بينهم المحل نظامهم واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل ، فركبوا وراء فدخلت الفرنج بأمان إلى الديار المصرية ، واستحوذوا على معسكر السكامل وأثقاله ، فوقع خبط عظيم جدا ، وذلك تقدير الدين العليم ، فلما دخل السكامل مصر لم يقع مما ظنه شيء ، و إنها هي خديمة من الفرنج ، وهرب منه ابن المشطوب إلى الشام ، ثم ركب من فوره في الجيش إلى الفرنج عادن الأمر قد تزايد ، وتمكنوا من البلدان وقتلوا خلقا وغنموا كثيرا ، وعائت في الجيش إلى الفرنج عائم أموال الناس ، فيكانوا أضر عليهم من الفرنج ، فتزل السكامل تجاه الفرنج عائمهم عن دخولهم إلى القاهرة بعد أن كان يمائمهم عن دخول الثغر ، وكتب إلى إخوانه يستحثهم ويقول الوحا الوحا العجل العجل العجل ، أدركوا المسلمين قبل المك الفرنج جميع أرض مصر ، فأقبلت العمام وكان من أمرهم مع الغرنج ما سنذ كره بعد هذه السنة .

وفيها ولى حسبة بنداد الصاحب محيى الدين يوسف بن أبى الفرج ابن الجوزى ، وهو مع ذلك يعمل ميماد الوعظ على قاعدة أبيه ، وشكر فى مباشرته المحسسة ، وفيها فوض إلى المعظم النظر فى النربة البدرية تجاء الشباية عند الجسر الذى على ثور ، ويقال له جسر كحيل ، وهى منسوبة إلى

VI SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

حسن بن الداية ، كان هو و إخوته من أكابر أمراء نور الدين محود بن زنكى ، وقد جملت فى حدود الأر بمين وسمائة جامما يخطب فيه يوم الجمة . وفيها أرسل السلطان علاءالدين محمد بن تكش إلى الملك المادل وهو مخيم بمرج الصفر رسولا ، فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدين محمد بن عبد الملك الدولمى ، واستنيب عنه فى الخطابة الشيخ الموفق هر بن يوسف خطيب بيت الأبار، فأمام بالمرزيزية يباشر عنه ، حتى قدم وقد مات العادل .

وفيها توفى الملك القاهر صاحب الموسل. فأقيم ابنه الصغير مكانه. ثم قتل وتشتت شمل البيت الأتابكي ، وتغلب على الأمور بدر الدين الواؤ غلام أبيه . وفيها كان عود الوزير صفى الدين عبدالله ابن على بن شكر من بلاد الشرق بعد موت العادل ، فعمل فيه علم الدين مقامة بالغ فى مسدحه فيها ، وقد ذكر وا أنه كان منواضعاً يحب الفقراء والفقهاء ، ويسلم على الناس إذا اجتاز بهم وهو راكب فى أبهة و زارته ، ثم إنه نكب فى هنه السنة ، وذلك أن الكامل هو الذى كان سبب طرده وإبعاده كتب إلى أخيه المهظم فيه ، فاحتاط على أمواله وحواصله ، وعزل ابنه عن النظر من الدواوين ، وقد كان ينوب عن أبيه فى مدة غيبته . و فى رجب منها أعاد المهظم ضمان القيان والخور والمغنيات وغير كان ينوب عن أبيه فى مدة غيبته . و فى رجب منها أعاد المهظم ضمان القيان والخور والمغنيات وغير ذلك من الفواحش والمنكرات التى كان أبوه قعد أ بطالها ، بحيث إنه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل مل كف خر إلى دمشق إلا بالحيلة الخفية ، فيزى الله المادل خيرا ، ولا جزى المغظم خيرا على المنتد ، واحتياجهم إلى ما فمل ، واعتذر المنظم فى ذلك بأنه إنما صنع هذا المنكر لقلة الأموال على الجند ، واحتياجهم إلى النفقات فى قتال الفر نج ، وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالا مور ، فان هنذا الصنيع يديل عليهم الاعداء و ينصرهم عليهم ، و يتمكن منهم الداء و يثبط الجند عن القتال ، فيولون بسببه عليهم الا يدمر و يخرب الديار ، وهذا عا يدمر و يخرب الديار و وهذا عا يدمر و يخرب الديار و يديل الدول ، كا فى الأثر « إذا عصائى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى » . وهذا ظاهر لا يخنى على فطن .

وبمن توفى فيها من الأعيان . القاضي شرف الدين

أبوطالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرحن بن سلطان بن يحيى اللحمى الضرير البغدادى ، كان ينسب إلى علم الأوائل ، ولكنه كان يتستر بمذهب الظاهرية ، قال فيه ابن الساعى : الداودى الما هب ، المرى أدبا واعتقادا ، ومن شعره :

إلى الرحمن أشكو أما ألاق • غداة عُدُوا على هوج النياق م سألتكم عن زم المطايا • أممًا بكم أممً من الفراق أ وهل ذل أشد من التنائى • وهل عيش ألذ من التلاق أ

قاضي قضاة بنداد.

عماد الدين أبو القاسم

عبد الله بن الحسين بن الدامغانى الحنق ، سم الحديث وتفته على مذهب أبى حنيفة ، وولى القضاء ببغداد مرتين نحوا من أربع (١) هشرة سنة ، وكان مشكو ر السيرة عارفا بالحساب والفرائض وقسمة التركات أبو اليمن نجاح بن عبدالله الحبيث

السودانى نجم الدين مولى الخليفة الناصر ، كان يسمى سلمان دار الخلافة ، وكان لا يفارق الخليفة ، فلما مات وجد عليه الخليفة وجدا كثيرا ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، كان بين يدى نشسه مائة بقرة وألف شاة وأحمال من النمر والخيز والماورد ، وقد صلى عليه الخليفة بنفسه تحت الناج ، وتصدق عنه بعشرة آلاف دينار على المشاهد ، ومثلها على المجاورين بالحرمين ، وأعتق مماليكه ووقف عنه خسائة مجلد . ابو المظفو محمد بن علوان

أبن مهاجر بن على بن مهاجر الموصلى ، تفقه بالنظامية وسمع الحديث ، ثم عاد إلى الموصل فساد أهل زمانه بها ، وتقدم في الفتوى والتدريس بمدرسة بدر الدين لؤلؤ وغيرها ، وكان صالحا دينا .

أبو الطيب رزق الله بن يحيى

ابن رزق الله بن يحيى بن خليفة بن سليان بن رزق الله بن غانم بن هنام الناخدرى الحدث الجوال الرحال النقة الحافظ الأديب الشاعر، أبو المباس أحمد بن برتكش بن عبدالله المهادى ، كان من أمراء سنجار، وكان أبوه من موالى الملك هاد الدين زنكى صاحبها ، وكان أحمد هذا دينا شاعرا ذا مال جزيل، وأمسلاك كثيرة، وقد احتاط على أمواله قطب الدين محسد بن هماد الدين زنكى وأودعه سجنا فنسى فيه ومات كدا ، ومن شعره :

تقول ً وقد ودعنها ودموهها \* على خدها من خشية البين تلتق مفى أكثر الممر الذي كانَ نافعاً \* رويدك تاهلُ صالحاً في الذي بق ثم دخلت سنة ست عشرة وستماتة

فها أمر الشيخ هي الدين بن الجوزى محتسب بنداد بازالة المنكر وكسر الملامي عكس ما أمر به الممظم ، وكان أمره في ذلك في أول هذه السنة ولله الحد والمنة .

ظهور جنكيزخان وعبور التتار نهر جبحون

وفيها عبرت الثنار نهر جيمون صحبة ملكهم جنكزخان من بلاده ، وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين ولغتهم مخالفة المنة سائر النتار ، وهم من أشجمهم وأصبرهم على التنال ، وسبب دخولم نهر جيمون أن جنكزخان بعث تجارا له وممهم أسوال كثيرة إلى بلاد خوار زم شاه يبتضمون له (۱) في المصرية : فهوا من سبع عشرة سنة .

ثيابا الكسوة ، فكتب النبها إلى خوارزم شاه يذكر له مامههم من كثرة الأموال ، فأرسل إليه بأن يقتلهم و يأخذ ما ممهم ، ففعل ذلك ، فلما بلغ جنكزخان خبرهم أرسل يتهدد خوار زم شاه، ولم يكن ما فعله خوار زم شاه فعلا جيدا ، فلما تهدده أُشَار من أشارعلي خوار زم شاه بالمسير إليهم ، فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشلى خان ، فنهب خوار زم شاه أموالهم وسبي ذراريهم وأطفالهم ، فأقبلوا إليه محرو بين فاقتناوا معه أربعة أيام قتالًا لم يسمع بمثله ، أولئك يقاتلون عن حريمهم والمسلمون عن أنفسهم ، يملمون أنهم متى ولوا استأصلوهم ، فقتل من الغريقين خلق كنسير ، حتى أن الخيول كانت تزلق في الدماء ، وكان جلة من قتل من السلين تخوا من عشرين ألغا ، ومن النتار أضماف ذلك ، ثم تحاجزِ الغريقان وولى كل منهم إلى بلاده ولجأ خوار زم شاه وأصحابه إلى بخارى وسحرقند فحصنها وبالغ في كثرة من ترك فيها من المقاتلة ، و رجع إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة ، فقصدت التنار بخارى و بها عشر ون ألف مقاتل فحاصرها جنـكزخان ثلاثة أيام، فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكرا وخديمة ، وامتنعت عليه القلعة فحاصرها واستعمل أهل البلد في طمخنعقها وكانت التنار يأنون بالمنابر والربمات فيطرحونها في الخندق يطمونه بها فنتحوها قسرا في عشرة أيام ، فقتل من كان بها.ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده فتتلوا من أهاما خلقا لايعلمهم إلا الله عز وجل ، وأسر وا الذرية والنساء ، وفعلوا معهن الفواحش بمحضرة أهليهن ، فن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسرفمذب بأنواع المذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال ، ثم ألقت التنار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها، ثم كروا راجسين عنها قاصدين معرقند، وكان بن أمرهم ما سنذكره في السنة الآتية.

وفى مستهل هذه السنة خرب سور بيت المقدس عرد سد .. كرء ، أمر بذلك المعظم خوفا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار بذلك ، فان الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعاده وسيلة إلى أخذ الشام جيمه ، فشرع فى تخريب السور في أول يوم المحرم فهرب منه أهله خوفا من الفرنج أن محموا عليهم ليلا أو نهاراً ، وتركوا أموالهم و أنائهم وتمرقوا فى البلاد كل ممزق ، حتى قيل إنه بيع المقاد الزيت بعشرة دراهم والرطل النحاس بنصف درهم . وضيح الناس وابتهاوا إلى الله عنه الصخرة و فى الأقصى ، وهى أيضاً فعلة شنماء من المعظم ، مع ما أظهر من الفواحش فى العام الماضى ، فقال بعضهم بهجو المعظم بذلك .

فى رجب حلل الحيا ، وأخرب القدس فى الحرْم وفيها استحوذت الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان فندروا بأهلها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها ، وفجر وا بالنساء و بمثوا عنبر الجامع والربعات و رؤس القتلى إلى الجزائر ، وجعلوا الجامع كنيسة . وفيها غضب المعظم على القاضى زكى الدين بن الزكى ، وسببه أن عته ست الشام بنت أيوب مرضت فى دارها التى جعلاما بعدها مدرسة فأرسلت إلى القاضى لنوصى إليه ، فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كا قالت ، فقسال المعظم يذهب إلى عتى بدون إذى ، ويسمع هو والشهود كلامها وواتفق أن القاضى طلب من جاى العزيزية حسابها وضربه بين يديه بالمقارع ، وكان المعظم يبغض هذا القاضى من أيام أبيه ، ففند ذلك أرسل المعظم إلى القاضى ببقجة فيها قباء وكاوتة القباء أبيض والكاوتة صفراء وقيل بلكافا حراو ين مدرنين ، وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم فيهما ، وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة بهذا وهو فى دهليز داره التى بباب البريد ، وهو منتصب للحكم ، فلم يستطع إلا أن يلبسهما وحكم فيهما ، ثم دخل داره واستقبل مرض موته ، وكانت وفاته فى صفر من السنة الا تية بعدها ، وكان الشرف بن عنين الزرعى الشاعر قد أظهر النسك والتعبد ، ويقال : إنه اعتكف بالجامع أيضاً فأرسل إليه المعظم بخدر ونرد ليشتغل مها . فكتب إليه ابن عنين:

يا أبها الملك المعظم سنة \* أحدثتها تبقى على الآباد تجرىالماوك على طريقك بمدها \* خلع القضاة وتحفة الزهاد

وهذا من أقبح ما يكون أيضاً ، وقد كان نواب ابن الزكى أربعة : شمس الدين بن الشيرازى إمام مشهد على ، كان يحكم بالمشهد بالشباك ، وربما برز إلى طرف الرواق تجاه البلاطة السوداء ، وشمس الدين ابن سنى الدولة ، كان يحكم فى الشباك الذى فى المكلاسة تجاه تربة صلاح الدين عند الغزالية ، وكال الدين المصرى وكيل بيت المال كان يحسكم فى الشباك المكالى ، مشهد عثمان ، وشرف الدين الموصلى الحنى كان يحكم بالمدرسة العارخانية بجبر ون والله تعالى أعلم .

وفيها توفى من الأعيان ست الشام

واقنة المدرستين البرانية والجوانية الست الجليلة المصونة خاتون ست الشام بنت أبوب بن شادى ، أخست الملوك وحمة أولاده ، وأم الملوك ، كان لها من الملوك المحارم خسة وثلاثون ملكا ، منهم شقيقها المنظم توران شاه بن أبوب صاحب البين ، وهو مدفون عندهافي القبر القبلي من الثلاثة ، وفي الأوسيط منها زوجها وابن عها ناصر الدين محسد بن أسد الدين شير كوه بن شادى صاحب حص ، وكانت قد تزوجته بعد أبي ابنها حسام الدين عربن لا جين ، وهي وابنها حسام الدين عمر في القبر الثالث ، وهو الذي يلي مكان الدرس ، ويقال للتربة والمدرسة الحسامية نسبة إلى ابنها هنا مسام الدين عربن لاجين ، وكانت ست الشام حسام الدين عربن لاجين ، وكانت ست الشام

من أكثر النساء صدقة و إحسانا إلى الفقراء والمحاويم ، وكانت تعمل فى كل سنة فى دارها بألوف من الذهب أشر بة وأدوية وعقاقير وغير ذلك وتفرقه على الناس ، وكانت وقاتها يوم الجمة آخر النهار السادس عشر من ذى القعدة من هذه السنة فى دارها التى جعلتها مدرسة ، وهى عند المارستان وهى الشامية الجوانية ، ونقلت منها إلى تربتها بالشامية البرانية ، وكانت جنازتها حافلة رحمها الله . أبو البقاء صاحب الأعراب واللباب

عبد الله بن الحسين بن عبد الله ، الشيخ أبو البقاء المكبرى الضرير النحوى الحنبلى صاحب إعراب القرآن الدريز وكتاب اللباب فى النحو ، وله حواش على المقامات ومفصل الزمخشرى ودبوان المتنبى وغير ذلك ، وله فى الحساب وغيره ، وكان صالحا دينا ، مات وقد قارب الثمانين رحمه الله ، وكان إماما فى اللغة فقها مناظرا عارفا بالأصلين والفقه ، وحكى القاضى ابن خلكان عنه أنه ذكر فى شرح المقامات أن عنقاه مغرب كانت تأتى إلى جبل شاهق عند أصحاب الرس ، فريما اختطفت بعض أولادهم فشكوها إلى نبهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فهلكت ، قال : وكان وجهها كوجه الانسان وفيها شبه من كل طائر ، وذكر الزمخشرى فى كتابه ربيع الأبرارانها كانت فى زمن موسى لها أربعة أجنحة من كل جانب ، و وجه كوجه الانسان ، وفيها شبه كثير من سائر الحيوان ، وأنها تأخرت إلى زمن خالد بن سنان العبسى الذى كان فى الفترة فدعا عليها فهلكت والله أعلم . وذكر ابن خلكان أن المعز الفاطبى جىء إليه بطائر غريب الشكل من الصحيد يقال له عنقاء مغرب . قلت : وكل أن المعز الفاطبى جىء إليه بطائر غريب الشكل من الصحيد يقال له عنقاء مغرب . قلت : وكل واحد من خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان كان فى زمن الفترة ، وكان صالحا ولم يكن نبيئا لقول رسول الله سين وبينه نبي وبينه نبي » وقد تقدم ذلك.

الحافظ عماد الدين أبو القاسم

على ابن الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشتى ، سمع الكثير و رحل فمات ببغداد في هذه السنة ، ومن لطيف شمر قوله في المروحة ومروحة تروح كل هم \* ثلاثة أشهر لابد منها

حزيرانَ وتموزُرُ وآبِرُ \* وفي أيلولُ يننَّى الله عنها

ابن الدواي الشاعر وقد أورد له ابن الساعى جملة صالحة من شعره وأبو سعيد بن الوزان الداوي وكان أحد المعدلين ببغداد وسمع البخارى من أبى الوقت وأبوسعيد محمد بن محمود بن عبد الرحن المروزى الأصل الممدانى المولد البغدادى المنشأ والوفاة ، كان حسن الشكل كامل الأوصاف له خط حسن و يعرف فنونا كثيرة من العلوم ، شافعى المذهب ، يتسكلم في مسائل الخلاف حسن الأخلاق ومن شعره قوله :

ارى قسم الأرزاق أعبب قسمة « لذى دعمة ومكدية لذى كر وأحق ذو مال وأحق معدم « وعقل بلا حظ وعقل له حد يسم الننى والفقر ذا الجهل والحجا « ولله من قبل الأموروس بعد أبو زكريا يحيى بن القاسم

ا بو ر دري يحيى بن المنامم الشافى شيخ تاج الدين النسكر بني تاضيها ، ثم درس بنظامية بنداد ، وكان منقنا لعلوم كثيرة منها التفسير والفقه والأدب والنحو واللغة ، وله المصنفات في ذلك

كله وجمع لنفسه تاريخاً حسناً . ومن شعره قوله :

لابد للمرمر من ضيق ومن سعة . \* ومن سرور يوافيه ومن حزن واقة يطلب منه شكر نسته \* مادام فيهاو يبغى الصبر في الحن في فكن مع الله في الحالين معنقاً \* فرضيك هذي في سروف علن فنا على شدق يبقى الزمان يكن \* ولا على نسمة تبق على الزمن وله أيضا: إن كان قاضى الهوى على ولى \* ماجار في الحكم من على ولى يا يوسنى الجال عندك لم \* تبق لى حيلة من الحيل إن كان قد القميص من دبر \* ففيك قد الفؤاد من قبل

صاحب الجواهر

الشيخ الامام جمال الدين أبو عهد عبد الله بن أيجم بن ساس بن نزار بن عشار بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سلس الجذامى المالكي الفقيه ، مصنف كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، وهو من أكثر الكتب فوائد في الفروع ، رتبه على طريقة الوجيز الفزالي . قال ابن خلكان : وفيه دلالة على خزارة علمه وفضله والطائفة المالكية بمصر عاكفة عليه لحسنه وكثرة فوائده ، وكان مدرساً بمصر ومات بدمياط رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمانة

فى هـذه السنة عم البلاه وعظم العزاء بجنكز خان المسمى بتموجين لمنه الله تعالى ، ومن معه من التتار قبحهم الله أجمين ، واستفحل أمرهم واشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما حولها حتى انتهوا إلى إد بل وأهمالها ، فلسكوا فى سنة واحدة وهى هذه السنة سائر المماك إلا العراق والجزيرة والشام ومصر ، وقهر واجميع الطوائف التى بنلك النواحى الخوار زميسة والتفجاق والسكرج واللان والخزر وغيرهم ، وقتلوا فى هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم فى بلاان متمددة كبار مالا يحد ولا يوصف ، و بالجلة فلم يدخلوا بلداً إلا قتلوا جميع من فيسه من المقاتلة بلدان متمددة كبار مالا يحد ولا يوصف ، و بالجلة فلم يدخلوا بلداً إلا قتلوا جميع من فيسه من المقاتلة

والرجال ، وكنيراً من النساء والأطفال ، وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجــوا إليه ، وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه ، حتى أنهم كانوا يجمعون الحرير السكنير الذي يمجزون عن حمله فيطلقونفيه الناروهم ينظرون إليه ،و بخرون المنازل وماعجزوا عن تخريبه يحرقوه ، وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع، قتلوهم . وقد بسط ابن الأثير في كامله خبرهم في هـذه السنة بسطا حسنا مفصلا ، وقدم عــلي ذلك كلاماً هائلا في تعظيم هذا الخطب العجيب ، قال فنقول : هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمي والمصيبة السكبرى التي عقمت الليالى والأيام عن مثلها ، عمت الخلائق وخصت المسلمين ، فلوقال عائل إن المالم منذ خلق الله آدم و إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لـكان صادقاً ، فإن النواريخ لم تنضمن ما يقاربها ولا يدانيها ، ومن أعظم ما يذكر و ن من الحوادث ما فعل بخت فصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس ، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاهين من البلاد التي كل مدينة منها أضماف البيت المقدس ، وما بنو إسرائيل بالنسبة لما قتلوا ، فإن أهل مدينة واحدة بمن قناوا أكثر من بني إسرائيل، ولمل الخلائق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العــالم وتغنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج، وأما الدجال فانه يبقى عــلى من اتبعه و بهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا عملي أحمد، بل قتلوا الرجال والنساء والأطف ال ، وشقوا بطون الحوامسل وقتلوا الأجنة . قانا لله و إنا إليه راجمون ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ، لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها ، وسارت في البلاد كالسحاب استديرته الريح ، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر و بلاسساغون ، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل مجرقند وبخارا وغيرهما ، فيملكونها و يفسلون بأهلها ما نذكره ، ثم تمبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتحريبا وقتلا ونهبا، ثم يجاوزونها إلى الرى وهمذان و بلدالجبل وما فيه من البلاد إلى حد المراق، ثم يقصدون بلاد أذر بيجان وأرانية و يخربونه ويقتـــاون أكثر أهلها ولم ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة ، هذا ما لم يسمع عمله ، ثم ساروا إلى در بند شروان فلكوا مدنه ولم يسلم غير قلمته التي بها ملكهم ، وعبر وا عندها إلى بلد اللان اللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة ، فأوسموهم قنلا ونهبا وتنفر يباً ، ثم قصد وابلاد قفجاق وهم من أكثر النرك عسددا فقتلوا كل من وقف لهسم وهرب الباقون إلى الغياض وملكوا عليهم بلادم ، وسارت طائفة أخرى إلى غزنة وأهمالها وما يجاو رها من بلاد الهند وسجستان وكرمان فغملوا فيها مشل أفعال هؤلاء وأشد، هــذا مالم يطرق الاسماع مثله ، فإن الاســكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في سنة واحدة ، إنما ملكها في نحو عشر سنين ، ولم يقتل أحدابل رضي من الناس بالطاعة وهؤلاء قد ONONONONONONONONONONONONO AA

ملكوا أكثر الممهور من الأرمن وأطيبه وأحسنه عارة وأكثر. أهلا وأعدلهم أخلاتا وسيرة في نحو سنة ، ولم يتفقلاً حد من أهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلاوهو خائف مترقبوصولهم ، وهم مع ذلك يسجدون الشمس إذا طلعت ، ولا يحرمون شيئا، ويأكلونما وجدو . من الحيوانات والميتات للمنهم الله تمالى . قال : و إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع لأن السلطان خوارزم شاه محمداً كان قد قتل الملوك من سائر الممالك واستقر في الأمور ، فلما انهزم منهم في العام الماضي وضعف عنهـم.وساقوا وراء فهرب فلا يدرى أين ذهب ، وهلك في بمض جزائر البحر ، خلت البلاد ولم يبق لها من يحميها ليقضى الله أمرا كان مفاولا ، و إلى الله ترجع الأمور . ثم شرع في تغصيل ما ذكره مجملا ، فذكر أولا ما قدمنا ذكر. في العام الماضي من بعث جنكزخان أولئك التجار بمال له ليأثونه بثمنه كسوة ولباساً ، وأخذ خوار زم شاه تلك الأموال فنق عليه جنكزخان وأرسل يهدده فسار إليه خوار زم شاه بنفسه وجنوده فوجد النتار مشغولين بقتال كشلى خان ، فنهب أتقالهم ونساءهم وأطفالهم فرجموا وقد انتصروا على عدوهم ، وازدادوا حنقا وغيظا ، فتواقعواهم و إياه وابن جنكزخان ثلاثة أيام فقتل من الفريقين خلق كذير ، ثم تحاجز وا و رجع خوار زم شــاه إلى أطراف بلاده فحصنها ثم كر راجما إلى مقره ومملكته بمدينة خوار زم شاه ، فأقبل جنكزخان فحصر بخارا كا ذكرنا فافتتحها صلحا وغدر بْأَهْلُهَا حَتَّى افْتَتْحَ قَلْمُتَّهَا قَهْرًا وَقَنْــل الجَّمِيْعِ ، وأَخَذَ الأَمْوَالَ وَسَبَّى النِّسَاء والأَطْفَــال وخرب الدور والمحال، وقد كان بها غشرون ألف مقاتل ، فلم يغن عنهم شيئًا ، ثم سار إلى سمرقند فحاصرها في أو ل المحرم من هذه السنة وبها خمسون ألف مقاتل من الجند فنــكاوا وبرز إليهم سبعون ألفاً من العامة فقتل الجيم في ساعة واحدة وألقى إليه الخسون ألف السلم فسلبهم سلاحهم وما يمتنمون به ، وقتلهم في ذلك البوم واستباح البلد فقتـــل الجيــع وأخذ الأموال وسبى الذرية وحرقــه وتركه بلاقم ، فإنا لله و إنا إليه راجمون ، وأقام لعنه الله هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فأرسل سرية إلى بلاد خراسان وتسممها الثتار المغربة ، وأرسسل أخرى و راء خوار زم شاه ، وكانوا عشرين ألفا قال اطلبوه فأدركوه ولو تملق بالسماء فسار وا و راءه فأدركوه و بينهم ُو بينه نهرجيمونوهو آمن بسببه ، فلم يجدوا سفنافعملوا لهم أحواضا يحملون عليها الأساحة ويرسل أحدهم فرسه ويأخذ بذنيها فتجره الفرس بالماء وهويجر الحوض الذي فيه سلاحه ، حتى صاروا كامم في الجانب الآخر ، فلم يشمر بهم خوارزم شاه إلا وقـــد خالطوه، فهرب منهم إلى نيسا يور ثم منها إلى غيرها وهم فى أثره لا يمهلونه يجمع لهم فصاركا أتى بلداً اليجتمع فيه عساكره له يدركونه فمهرب منهم ، حتى ركب في يحر طبرستان وسار إلى قلمة في جزيرة فيه فكانت فيها وفاته ، وقيل إنه لا يمرف بمد ركو به في البحر ما كان من أمره بل ذهب فلا يدرى أين ذهب، ولا إلى أي مفر هرب، وملكت التنارحواصله فوجدوا في خزانته عشرة آلاف

ألف دينار، وألف خل من الأطلس وغيره وعشرون ألف فرس وبغل، ومن الغلمان والجواري والخيام شيئا كثيراً ، وكان له عشرة آلاف مماوك كل واحدمثل ملك ، فتمزق ذلك كاه ، وقد كان خوارزم شاه فقيها حنفيا فاضلا له مشاركات في فنون من العلم ، يفهم جيدا، وملك بلادا متسمة وممالك متمددة إحدى وعشرين سنة وشهورا ، ولم يكن بعد ملاك بني سلجوق أكثر حرمة منه ولا أعظم ملكا منه علاَّ نه إنما كانت همته في الملك لا في اللذات والشهوات، ولذلك قهر الملوك بنلك الأراضي وأحل بالخطا بآساً شديدا ، حتى لم يبتى ببلاد خراسان وما و راء النهر وعراق العجم وغيرها من المالك سلطان سواه ، وجيم البلاد تعت أيدى نوابه . ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها من أمنع القلاع ، بحيث إن المسلمين لم يفتحوها إلا في سنة تسمين من أيام سلمان بن عبد الملك ، ففتحها هولاً ، في أيسر مدة. ونهبوا ما فيها وقنلوا أهاليها كلهم وسبوا وأحرقوا ، ثم ترحلوا عنها نحو الرى فوجدوا في الطريق أم خوار زم شاه ومعها أموال عظيمة جدا ، فأخذوها وفها كل غريب ونفيس ممالميشاهد مثله من الجواهر وغيرها ، ثم قصدوا الرى فدخلوها على حين غنسلة من أهلها فقنلوهم وسبوا وأسروا ، ثم ساروا إلى همذان فلكوها ثم إلى زنجان فتناوا وسبوا ، ثم قصدواقز وبن فنهبوها وقتاوا من أهلها تعواكمن أدبمين ألفاء ثم تيمموا بلاد أذربيجان فصالحهم ملكها أزبك بن البهاوان على مال حمله إليهم لشغله بما هو فيه من السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشهوات ، فتركوه وساروا إلى موتان فقاتلهم الكرج في عشرة آلاف مقاتل فلم يتغوا بين أيديهـم طرفة عين حتى انهزمت الكرج فأقبلوا إليهم بحدهم وحديده ، فكسرتهم التتار وقعة ثانية أقسح هزية وأشنعها . وههناتال ابن الأثير: ولقسجرى لمؤلاء الناتر مالم يسمع عنله من قديم الزمان وحديثه : طائفة تخرج من حدود الصين لاتنقض علمهم سنة حتى يصل بمضهم إلى حدود بلاد أرمينية من هذه الناحية و يجاو زون العراق من عاحية همذان والله لا أشك أن من يجي، بمدنا إذا بمد العهد وبرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها ، والحق بيده ، فتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جم التاريخ في أزماننا هـ فه في وقت كل من فيه يملم هذه الحادثة ، قد استوى في معرقتها العالم والجاهل لشهرتها ، يسر الله للمسلمين والاسلام من يحفظهم و يحوطهم ، فلقد دفعوا من العدو إلى أمر عظيم ، ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتمدى همته بطنه وفرجه ، وقد عدم سلطان المسلمين خوارزم شاه . قال : وانقضت هذه السنة وهم في بلاد الكرج ، فلما رأوا منهم ممانعة ومقاتلة يعاول عليهم بما المطال عدلوا إلى غيره ، وكذف كانت عادتهم فساروا إلى تبريز فصالحهم أهلها يمال. ثم ساروا إلى مراغة فحصروها ونصبوا عليها المجانيق وتترسوا بالأسارى من المسلمين ، وعلى البلد امرأة ـ وان يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ ففتحوا البلد بعــد أيام وقتلوا من أهله خلقا لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، وغنموا منه شيئا كثيرا، وسبوا وأسروا على

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC 1.

عادتهم لمنهم الله لمنة تدخلهم فارجهنم ، وقد كان الناس يخافون منهم خوفا عظيا جداً حتى إنه دخل رجل منهم إلى درب من هذه البلد وبه مائة رجل لم يستطع واحد منهم أن ينقدم إليه ، و مازال يقتلهم واحداً بمد واحد حتى قتل الجيم ولم يرفع منهم أحد يده إليه ، ونهب ذلك الدرب وحده . ودخلت امرأة منهم في زى رجل [ بيتا ] فقتلت كل من في ذلك البيت وحدها ثم استشمر أسير معها أنها امرأة غقتلها لعنها الله ، ثم قصدوا مدينة إربل نضاق المسلمون لذلك ذرعا وقال أهل تلك النواحي هذا أمر عصيب ، وكتب الخليفة إلى أهل الموصل والملك الأشرف صاحب الجزيرة يةول إنى قد جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤلاء التنار ، فأرسل الأشرف يمنذر إلى الخليفة بأنه متوجه نحو أخيه الكامل إلى الديار المصرية بسبب ما قددهم المسلمين هناك من الفريخ ، وأخذهم دمياط الذي قد أشرفوا بأخذه لها على أخذ الديارالممرية قاطبة ، وكان أخوه المعظمةد قدم على والى حران يستنجه. لأخيهما الكامل ليتحاجزوا الغرنج بدمياط وهو على أهبة المسير إلى الديار المصرية ، فكتب الخليفة إلى مظفر الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على العساكر التي يبمثها الخليفة وهي عشرة آلاف مقاتل، فلم يقدم عليه منهم تماتمائة خارس ثم تفرقوا قبل أن يجتمعوا ، فانا فله و إنا إليه راجمو ن ، ولكن الله سلم بأن صرف همة النتار إلى ناحية همذان فصالحهم أهابها وترك عندهم النتار شحنة ، ثم اتفقوا على قتل شعنتهم فرجموا إليهم فحاصر وم حتى فتحوها قسراً وقتلوا أهلها عن آخرهم ، ثم ساروا إلى أَفْرُ بِيجَانُ فَنْتَحُوا أُرْدِبِيلُ ثُمُّ تَبْرُ بِزُّتُم إلى بِيلَمَّانُ فَتَنْلُوا مِنْ أَهْلُهَا خُلْمًا كثيراوجها غنيرا ، وحرقوها وكاتواً يفجر ون بالنساء ثم يقتسار نهن و يشتون بعاونهن عن الأجنسة ثم عادوا إلى بلاد البكرج وقد استعات لهم الكرج فاقتتلوا معهم فكسروهم أيضاً كسرة فظيمة ، ثم فتحوا بلدانا كثيرة يقتلون أهلها و يسبون نساءها و يأسرون من الرجال ما يقاتلون مهـــم الحصون ، يجملونهم بين أيديهم ترساً يتقون بهم الرمى وغيره ، ومن سلم منهم قتاو ، بعد انقضاء الحرب ، ثم سار وا إلى بلاداللان والقبجاق فاقتتاوا ممهم قنالا عظما فكسروهم وقصدوا أكبر مدائن القبجاق وهي مدينة سوداق وفيها من الأمنعة والثياب والتجاثر من البرطاسي والقندر والسنجاب شيء كثير جـــدا ، ولجأت القبجاق إلى بلاد الروس وكانوا نصارى فاتفقوا معهم على قتال النتار فالنقوا معهم فكسرتهم النتار كسرة فظيعة جداً ، ثم ساروا نحو باقار في حسدود العشرين وسنهائة نفرغوا من ذلك كلمه و رجعوا نحو ملكهم جسكرخان لمنه الله و إيام . هذا ما فملته هذه السرية المنزَّبة ، وكانجنكرخان قد أرسل سرية في هذه السنة إلى كلانة وأخرى إلى فرغانة فملكوها ، وجهز جيشاً آخر نمو خراســـان فحاصر وا بلخ فصالحهم أهلها، وكذلك صالحوا مندنا كثيرة أخرى، حق انتهوا إلى الطالقان فأعجزتهم قلمتها وكانت حصينة فحاصروها سنة أشهر حتى هجزوا فكتبوا إلى جنكزخان فتسدم بنفسه فحاصرها أربمة أشهر

أخرى حتى فتحما قهراً ، ثم قنل كل من فيها وكل من فى البــلد بكمَّاله خاصة وعامة ، ثم قصدوا مدينة " مرومم جنكزخان فقد عسكر بظاهرها نمو من مائني ألف مقاتل من المرب وغيرهم فاقتتلوا ممه قتالا عظيا حتى انكسر المسلمون نانا لله وإنا إليه واجمون ،ثم حصروا البلد خمسة أيام واستنزلوا نائبها خديمة ثم غدروا به و بأهل البلد فقتاوهم وغنموهم وسلبوهم وعاقبوهم بأنواع العذاب ، حتى إنهم قتلوا في يوم واحد سبمائة ألف إنسان ، ثم سار وا إلى نيسابور فغملوا فيها ما فعلوا بأهل مربو ، ثم إلى طوس فقتاوا وخر بوا مشهد على بن موسى الرضى سلام الله عليه وعلى آبائه ، وخر بوا تر بة الرشيد الخليفة فتركوه خراباء ثم ساروا إلى غزنة فقاتلهم جلال الدين بن خوار زم شاه فكسرهم ثم عادوا إلى ملكهم جنكزخان لمنه الله و إياهم ، وأرسل جنكزخان طائفة أخرى إلى مدينة خوارزم فحاصروها حتى فتحوا البلد قهرا فتناوا من فيها قنلا ذريهاً ، ونهبوها وسبوا أهلها وأرسلوا الجسر الذي يمنع ماء جيحون منها فنرقت دورها وهلك جميع أهلهما ثم عادوا إلى جنكزخان وهو خيم على الطالقان فجهز منهم طائنة إلى غزنة فاقتتل معهم جــلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم جلال الدين كسرة عظيمة ، واستنقذ منهم خلقا من أسارى المسلمين ، ثم كتب إلى جنكرخان يطلب منسه أن يبرز بنفسه لقتاله ، فقصد حنكزخان فتواجها وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ولم يبق بد من القتال ، فاقتتاوا ثلاثة أيام لم يمهـ د قبلها مثلها من قتالهم ، ثم ضعفت أصحاب جلال الدين فذهبوا فركبوا بحر الهنسد فسارت النتار إلى غزنة فأخذوها بلاكلفة ولا ممالعة ، كل هذا أو أكاثر. وقع في هذه السنة .

وفيها أيضا رك الأشرف موسى بن المادل لأخيه شهاب الدين غازى ملك خلاط وميا فارقين و بلاد أرمينية واعتاض عن ذلك بالرها وسروج ، وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك النواجى بمساعدة أخيه الكامل ونصرته على الغر نج لمنهم الله تعالى . و فى الحرم منها هبت رياح ببغداد وجاءت بروق وسممت رعود شديدة وسقطت صاعقة بالجانب الغربي على المنارة المجاورة لمون ومعين فتلمنها ، ثم أصلحت ، وغارت الصاعقة في الأرض . و في هذه السنة نصب محراب الحنابلة في الرواق الثالث الغربي من جامع دمشق بعد ممانعة من بعض الناس لهم ، ولكن ساعدهم بعض الأمراء في نصبه لم ، وهو الأحير ركن الدين المعظمي ، وصلى فيه الشيخ موفق الدين بن قدامة . قلت : ثم رفع في حدود سنة ثلاثين وسبعائة وعوضوا عنه بالحراب الغربي عند باب الزيارة ، كاعوض الحنفية عن محرابهم الذي كان في الجانب الغربي من الجامع بالحراب الغربي عند باب الزيارة ، كاعوض الحنفية عن عرابهم الذي كان في الجانب الغربي من الجامع بالحراب الجدد لهم شرقى باب الزيارة ، حين جدد الحائط الذي هو فيه في الأيام التنكرية ، على يدى ناظر الجامع تبي الدين ابن مراجل أنابه الله تعالى كا سيأتي بيانه في موضعه إن شساء الله تعالى . وفيها قدل صاحب سنجار أخاه فلكها مستقبلا بها

الملك الأشرف من العادل. وفيها نافق الأمير حماد الدين من المشطوب على الملك الأشرف وكان قد آواه وحفظه من أذى أخيه الكامل حين أراد أن يبايع الفائر، ثم إنه سمى فى الأرض فساداً فى بلاد الجزيرة فسجنه الأشرف حتى مات كدا وذلا وعــذابا . وفيها أوقع الدكامل بالفرنج الذين على دمياط بأساً شديدا فقتل منهم عشرة آلاف، وأخذ منهم خيولهم وأموالهم ولله الحد.

وفيها حزل المعظم المعتمد مفاخر الدين إراهيم عن ولاية دمشق وولاها لامزيز خليل ، ولماخر به الحاج إلى مكة شرفها الله تمالى كان أميرهم المعتمد فحصل به خير كثير ، وذلك أنه كف عبيد مكة عن نهب الحجاج بعد قتلهم أمير حاج العراقيين أقباش الناصرى ، وكان من أكبر الأمراء عند الخليفة الناصروأخصهم عند ، وذلك لا نه قدم معه بخلع للأمير حسين بن أبى عزيز قتادة بن إدريس ابن مطاعن بن عبد السكر بم العلوى الحسنى الزيدى بولايته لامرة مكة بعسد أبيه ، وكانت وفاته فى بعدى الأولى من هذه السنة ، فنازع فى ذلك راجح وهو أكبر أولاد قتادة ، وقال لا يتأمر عليها غيرى ، فوقعت فتنة أفضى الحال إلى قتل أقباش غلطاً . وقد كان قتادة من أكابر الاشراف الحسنيين الزيديين وكان عادلا منصفا منها ، نقمة على عبيد مكة والمفسدين بها ، ثم عكس هذا السير فظال وجدد المكوس ونهب الحاج غير مرة فسلط الله عليه ولده حسنا فقتله وقتل عه وأخاه أيضاً ، فلمذا لم عهل الله حسنا أيضاً ، بل سلبه الملك وشرده فى البلاد ، وقيل بل قتل كا ذكرنا ، وكان قنادة شيخا طو يلامهيبا لا يخاف من أحد من الخلفاء والماوك ، وبرى أنه أحق بالأمر من كل أحد ، وكان الخليفة ود لو حضر عنده فيكرمه ، وكان يأبى من ذلك و عتنع عنه أشد الامتناع ، ولم يفد إلى أحد قط ولا ذله ظليفة ولا ملك ، وكتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه .

ولى كنّ ضرغام أذل ببطشها \* وأشرى بها بين الورى وأبيع للظلّ ماوك الأرض تلتم ظهرها \* وفي بطنها للحدد بين ربيع أأجعلها تحت الرحى ثم أبنني \* خلاصاً لها إلى إذا لرقيع ما أنا الالل الشرف في كاريته \* خلاصاً لها إلى إذا لرقيع ما أنا الالل الشرف في كاريته \* والنابع مأما عن لدك فيضه

وما أنا إلا المسك في كل بقعة \* يضوع وأما عندكم فيضيعً

وقد بلغ من السنين سبمين سنة ، وقد ذكر ابن الأثير وفاته في سنة تمانى عشرة فالله أعلم . وفيها توفى من الأعيان : الملك الفاتز

غياث الدين إبراهيم بن العادل ، كان قد انتظم له الأمر في الملك بعد أبيه على الديار المصرية على يدى الأمير هماد المدين بن المشطوب ، لولا أن الكامل تدارك ذلك سريما ، ثم أرسله أخوه في هذه السنة إلى أخم الأشرف ، وسى يستحثه في سرعة المسير إليهم بسبب الفرنج ، فات بين سنجاب والموصل ، وقد ذكر أنه سم فرد إلى سنجاب فدفن بها رحمه الله تعالى .

# شيخ الشيوخ صدر الدين

أبو الحسن محمد بن شبيخ الشيوخ عماد الدين محرد بن حمويه الجويني ، من بيت رياسة وإمرة عند بني أبوب، وقد كان صدر الدين هذا فقها فاضلا ، درس بتربة الشافي عصر، وعشود الحسين وولى مشيخة سميد السمداء والنظر فها ، وكانت له حرمة وافرة عند الملوك ، أرسله الـ كامل إلى الخليفة يستنصره على الفريم فات بالموسل بالاسهال ، ودفن بها عندقضيب البان عن الآث وسبعين صاحب حاه

الملك المنصور محمد بن الملك المفافر تتى الدين عر بن شاهنشاه بن أيوب ، وكان فاضلا له أدر بخ في عشر مجلدات سهاه المضهار، وكان شجاعاً فارسا ، فقام بالمك بعد، ولد، الناصر قلمج أرسلان ، ثم عزله عنها السكامل وحبسه حتى مات رحمه الله تمالى و ولى أخاه المظافر بن المنصور

### صاحب آمد

الملك الصالح ناصر الدين محود بن عد بن قرأ أرسلان بن أرتق، وكان شجاعا محبا العلماء، وكان مصاحباً للاشرف موسى بن العادل يجيء إلى خدمته مرارآً ، وملك بصده ولده المسمود، وكان بخيلاً فاسقا ، فأخذه ممه الكامل وحبسه عصر ثم أطلقه فأخذ أمواله وسار إلى النتار ، فأخذته منه .

## الشيخ عبداله اليونيني

الملقب أسد الشام رحمه الله ورضي عنه من قرية ببعلبك يقال لها نونين ، وكانت له زاوية يقصد فيها قازيارة ، وكان من الصالحين السكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمروف والنهي عن المنكر ، له همة عالية في الزهد والورع ، بحيث إنه كان لا يقتني شيئًا ولا ملك مالاولا ثيابا ، بل بلبس عارية ولا يتجاوز قميصا في الصيف وفروة فوقه في الشناء ، وعلى رأسه قبما من جلود الممز ، شمره إلى ظاهر ، وكان لا ينقطم عن غزاة من الغزوات ، وبرمى عن قوس زنته محاثون رطلا ، وكان يجاورفي بمض الأحيان بجبل لينان، ويأتي في الشتاء إلى عيون العاسريا في سفح الجبل المطل على قرية دومة شرقى دمشق ، لاجل سخونة الماء ، فيقصده الناس للزيارة هناك، و يجي الرة إلى دمشق فينزل بسفح قاسيون عند القادسية وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة ، وكان يقال له أسد الشام ، حكى الشيخ أبو المظفر سبط ابن الجوزى عن القاضى جمال الدين يعقوب الحاكم بكرك البقاع أنه شاهسرة الشيخ عبد الله وهو يتوضأ من ثور عند الجسر الابيض إذ مر نصراى ومعه حل بنل خرآ فعثرت الدابة عند الجسر فسقط الحل فرأى الشيخ وقد فرغ من وضوئه ولا يعرفه ، واستعان به على رفع الحل فاستدعائي الشبيخ فقال : تمال يا فقيه ، فتساعدنا على تحميل ذلك الحل على الدابة وذهب النصراني فنمجيت من ذلك وتبعت الحل وأنا ذاهب إلى المدينة ، فانتهى به إلى العقبة فأورده إلى CHONONONONONONONONONONONO NE

الخاريها فاذا خل فقال له الخار: ويحك هذا خل ، فقال النصر الى أنا أعرف من أبين أتيت ، ثمر بط الدابة في خان ورجم إلى الصالحية فسأل عن الشيخ فمرفه فجاء إليه فأسلم عملي يديه ، وله أحوال وكرامات كثيرة جدا ، وكان لايقوم لاحد دخل عليه ويقول : إنما يقوم الناس لرب العالمين ، وكان الأمجد إذا دخل هليه جلس بين يديه فيقول له : ياأجحد فعلت كذا وكذا ويأمره عا يأمره ، وينهاه هماينها، عنه ، وهو يمتثل جميع مايقوله له ، وما ذاك إلا لصدقه في زهده و و رعه وطريقه ، وكان يقبل الفتوح، وكان لا يدخر منه شيئا لفد، و إذا اشتد جوعهأخذ من ورق اللوزففركه واستفه و يشرب. فوقه آلماء البارد رحمه الله تمالى وأكرم مثواه ، وذكر وا أنه كان يحيج فى بمض السنين فى الهواء ، وقد وقع هذا إلطائفة كبيرة من الزهاد وصالحي المباد ، ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابرالماء ، وأول من يذكر عنه هذا حبيب المجمى ، وكان من أصحاب الحسن البصرى ، ثم من بعده من الصالحين رحمهم الله أجمين . فلما كان يوم جمعة من عشرذي الحجة من هذه السنة صلى الصبيح عبد الله اليونيني وصلاة الجمة بجامع بملبك ،وكان قد دخل الحام يومنذ قبل الصلاة وهوصحييح ، فلما انصرف من الصلاة قال فلشيمخ داود المؤذن ، وكان يغسل الموتى ، انظر كيف تكون غدا ، ثم صمد الشيخ إلى زاويته فبات يذكر الله تمالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه ، ومن أحسن إليه ولو بأدنى شيء ويدعو لهم ، فلما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه ثم استند يذكر الله و في يده سبحة ، فمات وهو كذلك جالس لم يسقط ، ولم تسقط السبحة من يده ، فلما أنهمي الخبر إلى الملك الأجهد صاحب بملبك فجاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهـ د الناس منه آية ، فقيل له ؛ ليس هذا من السنة ، فنحى وكفن وصلى عليه ودفن تحت اللوزة التي كان يجلس تحتما يذكر الله تعالى ، رحمه الله ونور ضريحه . وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين عاماً أكرمه الله تمالى ، وكان الشيخ محسد الفقيه اليونيني من جملة تلامينه ، وممن يلوذ به وهو جد هؤلاء المشايخ بمدينة بملبك .

أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أبي بكر

الجلى الموصلى ، ويعرف بان الجهنى ، شاب فاضل ولى كتابة الانشاء لب و الدين لؤلؤ زعم الموصل ، ومن شعره:

نفسى فداءُ الذى فكرتُ فيدوقد \* غدوتُ أغرقُ فى بحرٍ من العجبر يبدو بليل على صبيح على قرر \* على قضيب على وهم على كشبر ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستائة

فيها استولت النتر على كثير من البلدان بكلادة وهمذان وأردبيل وتبريز وكنجة ، وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيها ، واستأسروا ذراريها ، واقتربوا من بنداد فانزعج الخليفة لذلك وحصن 10 SKOKUKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

بغداد واستخدم الأجناد ، وقنت الناس في الصاوات والأوراد . وفيها قهر وا السكرج واللان ، ثم قاتلوا القبجاق فسكبر وهم ، وكذلك الروس ، وينهبون ما قدر وا عليه ، ثم قاتلوهم وسبوا قسامه وذراريهم ، وفيها سار المعظم إلى أخيه الأشرف فاستمعلفه على أخيه الكامل ، وكان في نفسه موجدة عليه فأزالها وسارا جيماً نحو الديار المصرية لماونة السكامل على الفرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط واستحكم أمرهم هنالك من سنة أربع عشرة ، وعرض عليهم في بعض الأوقات أن يرد إليهم بيت المقدس وجميع ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا دمياط ، فامتنعوا من ذلك ولم يغملوا ، فقدر الله تعالى أنهم ضافت عليهم الأقوات فقدم عليهم مراكب فيها ميرة لهم فأخذها يغملوا ، فقدر الله تعالى أنهم ضافت عليهم الأقوات فقدم عليهم مراكب فيها ميرة لهم فأخذها الأسعاول البحرى وأرسات المياه على أراضي دمياط من كل ناخية فل يمكنهم بعد ذلك أن يتصرفوا في نفسهم ، وحصرهم المسلمون من الجهدة الأخرى حتى اضطروهم إلى أضيق الأماكن ، فمند ذلك أنابوا إلى المصالحة بلا مماوضة ، فجاء مقدم وهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف ، وكانا قائمين بين يديه ، وكان يوما مشهودا ، فوقع الصلح على ما أراد الكامل محمد بيض الله وجهه ، وماوك الفرغج والمساكر كلها واقعة بين يديه ، ومد ساطا عظها ، فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر والغاجر ، وقام راجح الحلى الشاعر فأنشد :

هنيثًا فان السمد واح مخلفاً \* وقد أنجز الرحن بالنصر موهدا حبانا آله الخلق فنحاً بدا لنا \* مبينًا وإنماماً وعزاً مؤبدا تهلل وجه الشرك المالم أسودا مهلك وجه الشرك الخلم أسودا

ولما طنى البحر الخضُّم بأهار إلط ، خاة وأضى بالمراكب مُزبدا

أقام لهذا الدين من سل عزمه ، صقيلاً كا سل الحسام عردا

فلم ينج إلا كلُ شلو بحدل \* ثوى منهمُ أو منْ تراهُ مقيداً والدي لسأنُ الكونَ في الأرضِ رافقاً \* عقيرتهُ في الخافقينَ ومنشدا

أعبادُ عيسى إن عيسى وحُزبهُ ، وموسى جيمًا يضمونُ محماً

قال أبو شامة: وبلننى أنه أشار عند ذلك إلى المعظم هيسى والأشرف موسى والكامل محد، قال: وهذا من أحسن شيء اتفق، وكان ذلك بوم الأربعاء الناسع عشر رجب من هذه السنة موتراجعت الفرنج إلى عكا وغيرها، و رجع المعظم إلى الشام واصطلح الأشرف والكامل على أخبهما المعظم، وفيها ولى الملك المعظم قضاء دمشق كال الدين المصرى الذي كان وكيسل بيت المسال بها، وكان فاضلا بارعا يجلس في كل يوم جمة قبل الصلاة بالمادلية بمد فراغها لا ثبات المحاضر، و يعضر عنده في المدرسة جيم الشهود من كل المراكز حتى يتيسر على الناس إثبات كتبهم في الساعة الواحدة، جزاء الله خيراً. ونمن توفى فيها من الأعيان ياقوت الكاتب الموصلي رحمه الله

KOKOKOKOKOKOKOKO

أمين الدين المشهور بطريقة ابن البواب. قال ابن الأثمير : لم يكن فى زمانه من يقدار به ، وكانت قديه فضائل جمة والناس متفقون على النناء عليه ،وكان نعم الرجل. وقد قال فيه نجيب الدين الواسطى قصيدة بمدحه بها :

جامع شارد الماوم ولولا ، ولكانت أمُّ الفضائل لِـكلى

ذُوبِرَاعَ تَخَافُ رِيقَتُهُ ۚ الأَسِ ﴿ دُ، وَتُمَنُّو لَهُ السَّكَمَائُبُ ذَلَّا

و إذا أَفْتَرُ ثَنْرُهُ عَنْ بِيَاضٍ \* في سُواديًّا لَسَمُّ وَالْبِيضُ خَجَلًا

أنتَ بدرُ والحاتبُ ابنُ هلالِ ﴿ كَأْبِيلِ لَا نَخْرُ فَيَمَنّ تُولَى

إِن يَكُنْ أُولَى عَانِكَ بِالتَنْفُ \* يِلِ أُولَى فَقَدُ سَبِقَتُ وَصَلَّى

جلال الدين الحسن

من أولاد الحسن بن الصباح مقدم الاسهاعيلية ، وكان قد أظهر في قومه شمار الاسلام ، وحفظ الحدود والحجرمات والقيام فيها بالزواجر الشرعية .

# الشيخ الصالح

شهاب الدين محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي الزاهد العابد الناسك، كان يقرأ على الناس يوم الجمة الحديث النبرى وهو جالس على أسفل منبر الخطابة بالجامع المظفرى ، وقد سمم الحديث الدكثير ، ورحل وحفظ مقامات الحريرى في خسين ليلة ، وكانت له فنون كثيرة ، وكان ظريفا مطبوعا رحمه الله

أبو عبد الله عربن يوسف بن يميي بن عربن كامل المقدسي، خطيب بيت الأبار، وقد ناب في دمشق عن الخطيب جمال الدين الدولمي حين سار في الرسلية إلى خوارزم شاء، حتى عاد.

## المحدث تقي الدين أبو طاهر

إمهاعيل بن عبد الله بن عبد الحسن بن الا تماطى، قرآ الحديث و رحل و كتبه ، وكان حسن الخط مثقنا في علوم الحديث ، حافظا له ، وكان الشبيخ تتى الدين ابن الصلاح يثنى عليه و عدمه ، وكانت له كتب بالبيت الغربي ، ن الكلاسة الذي كان الملك المحسن بن صلاح الدين ، ثم أخذ من ابن الا تماطى وسلم إلى الشبيخ عبد العمد الدكائى ، واستمر بيد أصحابه بعد ذلك ، وكانت وفاته بدمشق ودفن عقابر الصوفية وسلى عليه بالجامع الشبيخ ، وفق الدين ، و ببساب النصر الشبيخ فخر الدين بن عساكر ، و بالمقبرة قاضى القضاة جمال الدين المصرى رحمه الله تمالى .

#### أبوالفيث شعيب بن أبي طاهربن كليب

ابن مقبل الضرير الفقيه الشافعي ، أقام ببنداد إلى أن توفى ، وكانت لديه فضائل وله رسائل ، ومن شعره قوله :

إذا كنتُمُ للناسِ أهلُ سيلية ِ \* فسوسوا كرامُالناسِ بالجودُ والبذلِ وسوسوا لتامُالناسِ بالذل يصلحوا \* عليهِ عانَ الذلَ أُصلحُ للنذلِ أبو اُلعز شرف بن علي

ابن أبى جعفر بن كامل الخالص المقرى الضرير الفقيه الشافعي ، تفقه بالنظامية وسمم الحديث ورواه ، وأنشد عن الحسن بن عمرو الحلمي :

تمثلتم لى والديار بميدة « فيل لى أن الفؤادُ لـ كم معنى والحاكم على البعد بيننا « فأرحشتم لفظاً وآنستم معنى أبو سليان داوود بن إبراهيم

ابن مندار الجيلي، أحد المميدين بالمدرسة النظامية، ومما أنشده.

#### أبو المظفر عبدااو دو دبن محمو دبن المبارك

ابن على بن المبارك بن الحسن الواسطى الأصل ، البندادى الدار والمولد، كال الدين المعروف والده بالمجيد ، تفقه على أبيه وقرأ عليه علم الكلام ، ودرس بمدرسته عند باب الأزج ، ووكله الخليفة الناصر واشتهر بالديانة والأمانة ، وباشر مناصب كباراً ، وحيح مراراً عديدة ، وكان متواضعاً حسن الأخلاق وكان يقول :

وما تركت ست وستون حجة « لناحجة أنْ تركبُ اللهوَ مركبا وكان ينشد، الملمُ يأتى كل ذى خه « غي ويأبى على كل آبى كالماء ينزلُ فى الوها « دِوليسَ يَسَمَدُ فَى الروابى ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة

فيها نقل تابوت العادل من القلعة إلى تربته العادلية الكبيرة ، فصلى عليه أولا تحت النسر بالجامع الأموى ، ثم جاؤا به إلى التربة المذكورة فدفن فيها ، ولمتكن المدرسة كملت بعد ، وقد تمكامل بناؤها في هذه السنة أيضاً ، وذكر الدرس بها القاضي جمال الدين المصرى ، وحضر عنده السلطان

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والبيت مكسور .

المنظم فجلس في الصدر وعن شاله القاضي وعن عينه صدر الدين الحصيرى شيخ الحنفية ، وكان في المجلس الشيخ تتى الدين بن الصلاح إمام السلطان ، والشيخ سيف الدين الآ صدى إلى جانب المدرس ، وإلى جانبه شمس الدين بن سناء الدولة ، ويليه النجم خليل قاضي المسكر، وتحت الحصيرى شمس الدين بن الشيرازى ، وتحته على الدين التركى ، وفيه خلق من الأعيان والأكار ، وفيهم فحر الدين بن عساكر . وفيها أرسل الملك المعظم الصدرال كشهن (١) محتسب دمشق إلى جلال الدين بن خوار زم شاه يستمينه على أخويه المكامل والأشرف اللذين قد تمالاً عليه ، فأجابه إلى ذلك بالسم والماعة ، ولما عاد الصدر المذكور أضاف إليه مشيخة الشيوخ . وحج في هذه السنة الملك مسمود بن أقسيس بن الكامل صاحب الهي فبدت منه أفمال فاقصة بالحرم من سكر و رشق عمام المسجد بالبندق من أعدلا قبيد ومر مكر قبحه الله ، ولكن كان مع هذا كله مهيباً محترماً والبلاد به آمنة مطمئنة ، فئلايشوشوا عليه وهو نوم سكر قبحه الله ، ولكن كان مع هذا كله مهيباً محترماً والبلاد به آمنة مطمئنة ، وقد كاد يرفع سنجق أبيه يوم عرفة على سنجق الخليفة فيجرى بسبب ذلك فتنة عظيمة ، وما مكن من طلوعه وصوده إلى الجبل إلا في آخر النهار بعد جهد جهيد . وفيها كان بالشام جراد كلير أكل الزرع والنار والأشجار . وفيها وقعت حروب كثيرة بين القبحاق والسكرج ، وقنسال كثير بسبب ضيق بلاد القبحاق عليهم . وفيها ولى قضاء القضاة ببغداد أبوعبد الله يجد بن فلان ، ولبس الخلمة في باب دار الوزارة ، في يد الدين محدد بن محدد القيمة يعضرة الأعيسان والسكبراء ، وقرى متقليده باب دار الوزارة ، في يد الدين عدد بن محدد القيمة بعضرة الأعيسان والسكبراء ، وقرى متقليده باب دار الوزارة ، في يد الدين عدد بن محدد القيمة بعضرة الأعيسان والسكبراء ، وقرى متقليده باب دار الوزارة ، في يد الدين عدد بن محدد القيمة بعضرة الأعيسان والسكبراء ، وقرى متقليده باب دار الوزارة ، في يد الدين عدد بن محدد القيمة بي بعضرة الأعيسان والسكبراء ، وقرى متقليده باب دار الوزارة ، في يد الدين عدد بن عدد القيمة بي بعضرة الأعيسان والسكبراء ، وقرى متقليد بابع بعد بابع

CHONONONONONONONONONO

بحضرتهم وساقه ابن الساعى بحروفه ومن توفى فيها من الأعيان عبد القادر بن داود

أبو محدد الواسطى الفقيه الشافعي الملقب بالمحب، استقل بالنظامية دهراً ، واشتغل بها ،وكان فاضلا دينا صالحاً ، ومما أنشده من الشمر:

الفرقدان كلاما شهدا لهُ \* والبسدر كيسلة تمه بسهادم

دنف إذا عتبق الظلام تضرمت \* للرالجوى في صدره وفؤاده

غِرتْ مدامعٌ جفنعرف خدم . مثلُ المسيل يسيلُ من أطواره

شوقًا إلى مَضْنيه لم أرُ هكذا . مشتاقَ مضني جسمهُ ببمادم

ليتَ الذي أضناهُ سُحَرَجِفُونُهُ \* قَبِلُ الْمَاتِ يَكُونُ مُن عُوادُهِ

أبو طالب يحيى بن علي ً

اليمةوى الفقيه الشافعي أحد المميدين ببنداد ، كان شيخا مليح الشيبة جميل الوجه ، كان يلى بمض الاوقاف ، ومما أنشده لبمض الفضلاء :

<sup>(</sup>١) حوصدر الدين أبو الحسن محمد بن أبي الفتح .

محمد المحمد الم

و إذا مضى للمرء من أعسوامه ، خسون وهو إلى التق لا يجنح عكفت عليه المخزيات فتولما ، حالفتنا ، قافم كذا لانبر خ و إذا رأى الشيطان غرة وجهم ، حيّا ، وقال فديت من لايفلح

اتفق أنه طولب بشىء من المال فلم يقدر عليه فاستعمل شيئًا من الأفيون المصرى فمات من بومه ودفن بالوردية : وفها توفى .

> قطب الدين العادل بالفيوم ونقل إلى القاهرة . وفيها توفى إمام الحنابلة بمكة .

الشيخ نصر بن أبي الفرج

المرأوف بابن الحصرى ، جاور بمكة مدة لم يسافر ، ثم ساقته المنية إلى البن، فات بها في هذه السنة . وقد سمم الحديث من جماعة من المشايخ .

وفيها فى ربيع الأول توفى بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم النيلي أخوالهاه والناصح، وكان فقيها مناظراً بصيراً بالمحاكات، وهوالذى أخرج مسجدالو زيرمن يد الشيئخ علم الدين السخاوى رحمه الله تعالى عنه وكرمه . ثم دخلت سنة عثمرين وستهائة

فيها عاد الأشرف موسى بن العادل من عند أخيه السكامل صاحب مصر. فنلقاه أخوه المعظم وقد فهم أنهما بمالاً عليه ، فبات ليلة بدمشق وسار من آخر الليل ولم يشمر أخوه بذلك ، فسار إلى بلاده فوجد أخاه الشهاب غازى الذى استنابه على خلاط وميافارقين وقد قو وا رأسه وكاتبه المعظم صاحب إربل وحسنوا له مخالفة الأشرف ، فكنب إليه الأشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل ، فجمع له العسا كر ليقاتله ، وفيها سار أقسيس الملك مسعود صاحب الين ابن السكامل من اليمن إلى مكة شرفها الله تمالى فقاتله ابن قتادة ببطن مسكة بين الصفا والمروة ، فهزمه أقسيس وشرده ، واستقل شرفها الله تمكة مع اليمن ، وجرت أمو رفظيعة وتشرد حسن بن قتسادة قاتل أبيسه وعمه وأخيسه في تلك الشعاب والأودية .

وممن توفى فيها من الأعيان الشيخ الامام .

موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن عدبن قدامة بن مقدام بن نصر . شيخ الاسلام ، مصنف المنى فالمذهب ، أبو عدالمقدسي

<del>SKANDKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>

ONONONONONONONONONONONONO III. Q

إمام عالم بارع . لم يكن في عصره ، بل ولاقبل دهره بمدة أفقه منه ، ولد مجماعيل في شعبان سنة إحدى وأربهين وخسمائة ، وقدم مع أهله إلى دمشق في سنة إحدى وخسين ، وقرأ القرآن وسمع الحديث الـكثير، و رحل مرتين إلى الدراق إحداها في سنة إحدى وستين مع أبن همه الحافظ عبد الغني، والآخرى سنة سبيع وستين ، وحج في سنة ثلاث وسبمين، وتفقه ببغداد على مذهب الامام أحمد ، و برع وأنتي وناظر وتبحر في فنون كثيرة ، مع زهد وعبادة و و رع وتواضع وحسن أخلاق وجودوحياء وحسن ممت ونور وبهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع السلف الصالح، وكانت له أحوال ومكاشفات، وقد قال الشافعي رحمه الله تمالى : إن لم تــكن العلماء العاقلون أوليـــاء الله فلا أعلم لله وليا ، وكان يؤم الناس للصلاة في محراب الحنابلة هو والشبيخ العاد ، فلما توفي العاد استقل هو بالوظيفة ، فإن غاب صلى عنه أيوسليمان ابن الحافظ عبد الرحمن بن الحافظ عبدالغني ، وكان يتنفل بين المشاءين بالقرب من محرابه ، فاذا صلى المشاء الصرف إلى منزله بدرب الدولمي بالرصيف وأخسة معه من الفقراء من تيسر يأكاون معه من طعامه ، وكان منزله الأصلى بقاسسيون فينصرف بعض الليالى بعسد العشاء إلى الجبل ، فاتفق في بعض الليالي أن خطف رجل عمامته وكان فيها كاغد فيه رمل ، فقال له الشييخ : خذالـكاغد وألق العهامة ، فظن الرجل أنْ ذلك نفقة فأخذه وألتي العهامة . وهذا يدل على ذكاه مفرط واستخصارحسن في الساعة الراهنة ، حتى خلص عمامته من يده بتلطف . ولهمصنفات عديدة مشهورة ، منها المغنى في شرح مختصر الخرقي في عشرة مجلدات، والشافي في مجلدين والمقنع الحفظ، والروضة في أصول الفقه ،وغير ذلك من النصانيف المفيدة ، وكانت وفاته في يوم عيد الفطر في هذه السنة ، وقسد بلغ الثمانين ، وكان يوم سبت وحضر جنازته خاتى كثير، ودفن بتربته المشهو رة ، ورؤيت له منامات صالحة رحمه الله تعسالي ، وكان له أولاد ذكو رو إناث ، فلما كان حياً ماتوا فى حياته . ولم يعقب منهم سو ى ابنه عيسى ولدين ثم مانا وانقطع نسله ، قال أبوالمظفر سبط ابر الجوزى: نقلت من خط الشيخ موفق رحمه الله تمالى:

لا تجلسن بباب من \* يأبي عليك وصول داره وتقول حاجاتي إلي \* ويموقها إن لم أدارة واتركه واتركه واقصد ربها \* تُقْفَى وربُ الدار كارة وما أنشده الله تمالى ورضى عنه قوله:

أبعه بياضِ الشعر أعرُ مسكناً \* سوى القبر، إلى إن فعلتُ لأحقُ يخبرُ في شيبي بأني ميت \* وشيكاً ، فينعالى إلى ويصدقُ يخرقُ عمرى كل يُوم وليلة \* فهل مستطاع وقعُ ما يتخرقُ

كأنى بجسمى فوق نمشى ممدداً \* فن ساكت أو ممول يتحرق إذا سالوا عنى أجابوا وعولوا \* وأدممهم تأمل هذا الموفق وغيبت في صدع من الأرض ضيق \* وأودعت لحداً فوقه الصخر مطبق ويحثو على النرب أوثق صاحب \* ويسلمنى القرب من هو مشمق فيارب كن لى ونساً يوم وحشق \* فانى عما أنزلنه لمصدق وما ضربى أنى إلى الله صار \* ومن هو من أهل أروارفق وما ضربى أنى إلى الله صار \* ومن هو من أهل أروارفق

فخر الدين ابن عساكر عبد الرحمن بن الحسن بن هبة الله بن عساكر

أبو منصور الدمشقي شييخ الشافمية بما ، وأمه اسمها أساء بنت محمد بن الحسن بن طاهر القدسية المعر وف والدها بأبي البركات ابن المران، وهو الذي جدد مسجد القدم في سنة سبيع عشرةوخمسائة و به قبر . وقبرها ، ودفن هناك طائفة كبيرة من العلماء ، وهي أخت آمنـــة والدة القاضي محيي المدين محمد بن على بن الزكى ، اشتغل الشبيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف على شيخه قطب الدين مسمود النيسانوري، فتروج بابنته ودرس مكانه بالحاروجية ، و مها كان يسكن في إحدى القاعتين اللتين أنشأهما وبها توفي غربي الإيوان، ثم تولى تدريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريف، ثم ولاه المادل تدريس التقوية ، وكان عنده أعيان النضلاء ، ثم تفرغ فلزم المجاورة في الجامع في البيت الصفير إلى جانب محراب الصحابة يخلو فيه للمبادة والمطالمة والفتاوي، وكانت تفد إليه من الأقطار، وكان كشير الذكر حسن السمت ، وكان يجلس تحت النسر في كل اثنين وحميس مكان عمه لا سهاع الحديث بعد المصر، فيقرأ عليه دلائل النبوة وغيره ، وكان يحضر مشيخة دارالحديث النورية ، ومشهد النزعروة أول ما فنح ، وقد استدعاء الملك العادل بُعد ماعزل قاضيه ابن الزكي فأجلسه إلى جانبه وقت السماط ، وسأل منه أن يلى القضاء بدمشق ، فقال حتى أستخير الله تعالى ، ثم امتنع من ذلك فشق على السلطان امتناعه ، وهم أن يؤذيه فقيله احمد الله الذي فيه مثل هذا . ولما توفىالعادل وأعاد ابنه المعظم الخوراً نكر عليه الشبيخ فخرالدين ، فبق في نفسه منه ، فانتزع منه تعدر يسالتقوية ، ولم يبق معه سوى الحاروجية ودار الحديث النورية ومشهد ابن عروة ، وكانت وقاته يوم الأربعاء بمد العصر عاشر رجب من هذه السنة وله خس وستون سنة ، وصلى عليه بالجامع وكان يوماً مشهودا ، وحملت جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن في أولها قريباً من قبر شيخه قطب الدين مسمود بن عروة .

سيف الدين محمد بن عروة الموصلي

المنسوب إليه مشهد ابن عروة بالجامع الأسوى ، لأنه أول من فتحه ، وقد كان مشحونا بالحواصل الجامعية و بنى فيه البركة ووقف فيه على الحديث درساً ، ووقف خزائن كتب فيه ، وكان مقيها بالقدس الشريف ولكنه كان من خواص أصحاب الملك الممظم ، فانتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت المقدس إلى أن نوفي مها ، وقبر . عند قباب أنابك طفتكين قبلي المصلي رحمه الله . الثميخ أبو الحسن الروزبهاري دفن بالمكان المنسوب إليه عند باب الفراديس . الشيخ عبد الرحمن اليمني كان مقيما بالمنارة الشرقية، كان صالحًا زاهدا ورعا وفيه مكارم أخلاق، ودفن بمقابر الصوفية . الرئيس عن الدين المظفر بن أسعد ابن حمزة التميمي ابن القلائسي ، أحسد رؤسا، دمشق وكبرامًا ، وجده أبو يعلى حمزة له تاريخ ذيل به عـلى أبن عساكر ، وقد سمع عز الدين هـُـذا الحديث من الحـافظ أبي القاسم ابن عساكر وغيره ، ولزم مجالسة الكندى وانتفع به . الأمير الكبير أحد حجاب الخليفة محمد بن سلمان بن قتلمش بن تركانشاه بن منصور السمر قندي ، وكان من أولاد الأمراء ، و ولى حاجب الحجاب بالديوان العزيز الخليفتي ، وكان يكتب جيــدا وله معرفة حسنة بملوم كثيرة ، منها الأدب وعلوم الرياضة ، وعمر دهرا ، وله حظ من نظم الشمر الحسن ومن شمره قوله : سنمتُ تَكَالَيْفُ هَذَى الحياة عِ وَكَذَا الصِّبَاحُ مِهَا والمَّسَادُ وقد كنتَ كالطمل في عقله \* قليلَ الصواب كثيرُ الهراءُ " أنامَ إذا كنتَ في مجلس \* وأسهرٌ عندَ دخول الغناءُ وقصر خطوى قيد المشيب ، وطالَ على ما عناني. عناءً وغودرتُ كالفرخ في عشه \* وخلفتُ حلمي ورا، ورا، و وما جر ذلك غير البقاء ، فكيف بدا سوء فعل البقاء وله أيضاً، وهو من شعره الحسن رحمه الله: إَسْلَمِي يَا كَثَيْرَ العَلْوِ عَلْواً ﴿ لَمَا أَسَلَمْتُ فَي زَمَنِ الشَّبَابِ رِ فقد سودتَ في الا مام وجها ﴿ ذَلِيلاً خَاضَماً لَكَ فَي الترابِ فَبَيِّضُهُ بِحِسنِ العَنْوِ عَنى ﴿ وَسَامِحِنَى وَخَفَفٌ مِنْ عَذَا لِي ولما توفي صلى عليه بالنظامية ودفن بالشونيزية ورآء بمضهم في المنام فقال ما فعل بك ربك افقال تَّحاشيتُ اللَّقَاءُ لسومِ فعلى \* وخوطً في المعاد من الندامة " فلما أن قدمتُ على إلَّمي \* وحاقق في الحساب على قلامهُ

وكانُ المدلُ أَن أصلى جحماً \* تعطفُ بالمكارم والكرامة والدانى لسانَ العفو منهُ \* ألا يا عبدُ منيكُ السلامة أبو على الحسن بن أبي المحاسن

زهرة بن على بن زهرة العلوى الحسين الحلبي، نقيب الأشراف بها ، كان لديه فضل وأدب وعلم بأخبار الناس والتواريخ والسير والحديث ، ضابطا حافظاً للقرآن الجنيد ، وله شعر جيد فمنه قوله :

لقد رأيتُ الممشوقُ وهو من ال ﴿ لَهِجْرِ تَنْبُو ُ النَّواطُرُ عَنْهُ ۗ

أثر الدهرُ فيه آثارُ سوءٍ \* وأدالتٌ يدُ الحوادثرِ منه ۗ

عاد مستذلاً ومستبدلاً \* عزأ بذل كأنْ لم يصنه ُ

أبو علي يحيى بن المبارك

ابن الجلاجلي من أبناء التجار ، مهم الحديث وكان جميل الهيئة يسكن بدار الخلافة وكان عنده علم وله شمر حسن ، فمنه قوله : '

خيرٌ إخوانكُ المشاركُ في المرِّ \* وأينَ الشريكُ في المرِّ أينا

الذي إن شهدتُ سركُ في القو ﴿ ﴿ مِ وَإِنْ غَبِتَ كَانَ أَذْنَا ۗ وَعَيِنا ا

مثلُ المقيق إن مسةُ النا ﴿ رُجِّلاهُ الجِّلاهُ فازدادَ زينا

وأخو السوء إن يغبّ عنكَ يش ﴿ مُثَلَّكُو إِن يُعتضُّرُ يكنُّ ذَاكَ شينا ﴿

جيبُهُ غيرُ ناصح ومناهُ أن \* يصبُّ الخليلُ إفكاً ومينا

نَاخَشُ منهُ وَلاَ تُلَهُّفُ عَلَيهِ \* إِنَّ غُرْمًا لَهُ كَنُقْدِكُ دَيْنَا

ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمانة

فيها وصلت سرية من جهة جنكزخان غير الأولنين إلى الرى ، وكانت قد عمرت قليلا فقتلوا أهلها أيضاً ، ثم ساروا إلى ساوة ، ثم إلى قم وقاسان ، ولم تكونا طرقنا إلاهذه ألمرة ، ففعلوا بها مثل ما تقدم من القتل والسبى ، ثم ساروا إلى هدنان فقتلوا أيضاً وسيوا ، ثم ساروا إلى خلف الخوار زمية إلى أذر بيجان فكسروه وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، فهر بوا منهم إلى تبريز فلحقوه وكتبوا إلى البهلوان: إن كنت مصالحا لنا قابعث لنا بالخوار زمية و إلا فأنت مثلهم ، فقتل منهم خلقا وأرسل برؤسهم إليهم ، مع تحف وهدايا كثيرة ، هدا كله و إنما كانت هذه السرية ثلاثة آلاف والخوار زمية وأصحاب البهلوان أضعاف أضعافهم ، ولكن الله تمالى ألتى عليه ما الخذلان والفشل ، والخوار زمية وإنا إليه راجعون .

وفيها ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما في يده من مملكة أصفهان وهمذان

وفيها استعاد الملك الأشرف امدينة خلاط من أخيه شهاب الدين غازى ، وكان قد جعلها إليه مع جيم بلاد أرمينية وميا فارقين وجاى وجبل حور ، وجعله ولى عهده من بعده ، فلما عصى عليه وتشغب دماغه بما كتب إليه المعظم من بحسينه له مخالفته ، فركب إليه وحاصره بخلاط فسلمت إليه وامتنع أخوه في القلمة ، فلما كان الليل نزل إلى أخيه معتندرا فقبل عدره ولم يعاقبه بل أقره على ميافارقين وحدها ، وكان صاحب إربل والمعظم متفقين مع الشهاب غازى على الأشرف ، فكتب الكامل إلى المعظم يتهدده اثن ساعد على الأشرف ليأخذنه و بلاده ، وكان بدرالدين اؤلؤ صاحب الموصل مع الأشرف ، فركب إليه صاحب إربل فحاصره بسبب قلة جنده لأنه أرسلهم إلى الأشرف حين فازل خلط ، فلما انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل ، والمعظم بعمشق أيضا .

وفيها أرسل المعظم ولده الناصر داود إلى صاحب إربل يقويه على مخالفة الأشرف عوارسل صوفيا من الشميساطية يقال له الملق إلى جلال الدين بن خوار زم شاه \_ وكان قد أخذ أذر بيجان في هذه السنة وقوى جأشه \_ يتفق ممه على أخيه الأشرف ع فوعده النصر والرفادة . وفيها قدم الملك مسمود أقسيس ملك النمين على أبيه الكامل بالديار المصرية وممه شيء كثير من الهدايا والتحف عمن ذلك مائنا خادم وثلاثة أفيلة هائلة ع وأحمال عود وند ومسك وعنبر ع وخرج أبوه الكامل لتلقيه ومن نية أقسيس أن ينزع الشام من يدعمه الممظم . وفيها كل عمارة دار الحديث الكاملية بمصر عول مشيخها الحافظ أبو الخطاب ابن دحية الكابي ع وكان مكتاراً كثير الفنون ع وعنده فوائد وهائب رحه الله .

ويمن توفى فيها من الأعيان أحمد بن مجمد

ابن على القادسي الضرير الحنبلي ، والدصاحب الذيل على تاريخ ابن الجوزى ، وكان القادسي هذا يلازم حضور بجلس الشيخ أبي الفرج ابن الجوزى، و بزهره لما يسمعه من الغرائب، ويقول واقله إن ذا مليح ، فاسنقرض منه الشيخ مرة عشرة دنانير فلم يعطه ، وصار يحضر ولايتكلم ، فقال الشيخ مرة: هذا القادسي لا يقرضنا شيئا ولا يتول والله إن ذا مليح جرحهم الله تمالى ، وقد طلب القادسي مرة إلى دار المستفى ليصلى بالخليفة التراويح فقيل له والخليفة يسمع : ما مذهبك ? فقيال حنبلى ، فقال له لا تصلى بلا تصلى بلا فقيال الخليفة الركوم لا يصلى بنا إلا هو ، أبو الكرم المظفر بن المباولة

ابن أحمد بن عمد البندادي الحنق شيخ مشهد أبي حنيفة وغيره ، ولى الحسبة بالجانب الغربي من بنداد ، وكان فاضلا دينا شاعرا ومن شمره :

فَصَنْ يَجِمِيلُ الصِبْرِنَفِسِكُ وَاعْتُمْ \* شريفُ المَزَايا لا يَفْتُكُ ثُوامِها وَعَشَّ سَالِما وَالْقُولُ فَيْكُ مِهْ بَ \* كُرِيمًا وقد هانت عليكُ شِمامِها وتندرجُ الآيام والحكل ذاهب \* قليل ويتنى عذَّبُها وعَذابها وما الدُورُ إلا من يوم وليلة \* وما العبر إلا طبها وذهامها وما الحزم إلا في إخام عزيمة \* وفيكُ الممالي صفوها ولبابها ودع عنك أحلام الأماني فانه \* سيسفرُ يوماً غيَّها وصوابها ودع عنك أحلام الأماني فانه \* سيسفرُ يوماً غيَّها وصوابها

عمد بن أبي الفرج بن بركة

الشيخ فخر الدين أبو الممالى الموصلى ، قدم بنداد واشتغل بالنظامية وأعاديها ، وكانت له معرفة بالقراءات ، وصنف كتابا في مخارج الحروف ، وأسند الحديث وله شعر لطيف .

## ابو بكر بن حلبة المو ازيني البغدادي

كان فردا في علم الهندسة وصناعة الموازين يخترع أشياء مجيبة ، من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش سبعة ثقوب وجعل في كل ثقب شعرة ، وكان له حظوة عند الدولة .

#### أحمد بن جعفر بن أحمد

ابن محمد أبو العباس الدبيبي البيم الواسطى ، شيخ أديب فاضل له نظم ونثر ، عارف بالأخبار والسير ، وعنده كتب جيدة كثيرة ، وله شرح قصيدة لأبى العلاء المعرى في ثلاث مجلدات ، وقد أو رد له ابن الساعى شعرا حسنا فصيحا حلوا لذيذا في السمع لطيفا في القلب .

## ثهدخلت سنة إننتين وعشرين وستمائة

فيها عائت الخوار زمية حين قدموا مع جلال الدين بن خوار زم شاه من بلاد غزنة مقهو رين من النتار إلى بلاد خو زستان ونواحي المراق ، فأفسدوا فيه وحاصر وا مدنه ونهبوا قراه . وفيها استحوذ جلال الدين بن خوار زم شاه على بلاد أذر بيجان وكثيرا من بلاد الكرج ، وكسر الكرج وهم في سبمين ألف مقاتل ، فقتل منهم عشر بن ألف من المقاتلة ، واستفحل أمره جدا وعظم شأنه ، وفتح تفليس فقتل منها ثلاثين ألف ا . و زعم أبوشامة أنه قتل من الكرج سبمين ألفا في المركة ، وقتل من تفليس تمام المائة ألف ، وقداشتغل مهذه الغزوة عن قصد بغداد ، وذلك أنه لماحاصر دقوقا سبه أهلها فقتحها قسراً وقتل من أهلها خلقا كثيرا ، وخرب سو رها وعزم على قصد الخليفة ببغداد لأنه فيها زعم عمل على أبيه حتى هلك ، واستولت التتر على البلاد ، وكتب إلى المظم بن العادل يستدعيه لقتال الخليفة و بحرضه على ذلك ، فامننم المعظم من ذلك ، ولما عمل الخليفة بقصد بخلال الدين بن خوار زم شاه بغداد انزعج لذلك وحصن بغداد واستخدم الجيوش والأجناد ، وأنفق جلال الدين بن خوار زم شاه بغداد انزعج لذلك وحصن بغداد واستخدم الجيوش والأجناد ، وأنفق

فى الناس ألف ألف دينار، وكان جلال الدين قد بعث جيشاً إلى الكرج فكتبوا إليه أن أدركنا قبل أن نهلك عن آخرنا، و بغداد ما تفوت، فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا.

وفيها كان غلاء شديد بالمراق والشام بسبب قلة الأمطار وانتشار الجراد ، ثم أعتب ذلك فناء كثير بالعراق والشام أيضاً ، فات بسببه خلق كثير في البلدان ، فانا لله و إنا إليه راجمون . وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر

لما كان يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان المعظم من هذه السنة تو فى الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستفىء بأمر الله ، أبي المظفر يوسف بن المقتنى لأمر الله ،أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله ، أبي عبد الله أحد بن المقتدى بأمر الله، أبي القاسم عبد الله بن الذخير ومحمد بن القائم بأمر الله ، أبي جنفر عبد الله بن القادر بالله ، أبي المباس أحمد بن الموفق أبي أحمد بن محمد المنوكل أبي جمفر عبــد الله بن القادر بالله أبي العباس أحــد بن إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضــل جمفر بن المعتضد بالله أبي المباس أحمد بن الوفق، أبي أحمد بن محمد المتوكل على الله جعفر بن الممتصم بالله أمى إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدى محمد بن عبد الله ألى جعفر المنصور بن محمد بن على ا من عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي العباسي ، أمير المؤمنين ، ولد ببنداد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، و يويم له بالخلافة بعد موت أبيه سنة خمس وسبمين [ وخمسمائة ] ، وتوفى في هذه السنة وله من العمر. تسع وستون سنة وشهران وعشر ون يوماً ، وكانت مدة خلافته سبعا وأر بمين سنة من الخلفاء مطلقاً أكثر من المستنصر المبيدي، أقام بمصرحاً كما سنين مسنة ، وقد انتظم في نسبه أربعة عشرخليفة ، و ولى عهد على ما رأيت ، و بقية الخلفاء العباســيين كابهم من أعمامه و بني عمه . وكان مرضه قسد طال به وجمهوره من عسار البول ، مع أنه كان بجباب له الماء من مراحل عن بغداد ليكون أصني، وشق ذكره مرات بسبت ذلك ، ولم يننءنه هذا الحذر شيئا ، وكان الذي ولى غسله تمحيى الدين ابن الشيخ أبي الفرح ابن الجوزي، وصلى عليه ودفن في دار الخلافة، ثمنقل إلى الترب من الرصافة في ثاني ذي الحجة من هذه السنة ، وكان تومَّا مشهودًا ، قال ابن الساعي : أمَّا سيرته فقد تقسدمت في الحوادث ، وأما ابن الأثمير في كامله فانه قال :و إلى الناصر لدين الله تلاث سنين عاطلا من الحركة بالكلية ، وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصارا ضعيفًا ، وآخر الأمر أصابه دوسنطارية عشرين يوماً ومات ، و زرله عسدة و زراء ، وقد تقدم ذكرهم ، ولم يطلق في أيام مرضه ما كلن أحدثه من الرسوم الجائرة ، وكان قبيبح السيرة في رعينه ظالم اللم ، فخرب في أيامه المراق وتفرقأها، في البلاد، وأخذ أموالهم وأملا كهم ، وكان يغمل الشيء وضده ، فمن ذلك أنه عمل دو رآ

للافطار فى رمضان ودو را لضيافة الحجاج ، ثم أبطل ذلك ، وكان قد أسقط مكوساً ثم أعادها وجمل جل همه فى رمى البندق والطيو ر المناسيب وسراو بلات الفتوة . قال ابن الأثير : و إن كان ما ينسبه المجم إليه صحيحا من أنه هو الذى أطمع النثار فى البلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى النى يصفر عندها كل ذنب عظم . قلت ، وقد ذكر عنه أشياء غريبة ، منذلك أنه كان يقول الرسل الوافدين عليه فملم فى مكان كذا كذا، وفعلم فى الموضع الفلانى كذا ، حتى ظن بعض الناس أو أكثرهم أنه كان يكاشف أو أن جنياً يأتيه بذلك ، والله أعلم

خلافة الظاهر بن الناصر

لما توفى الخليفة الناصر لدين الله كان قد عهد إلى ابنه أبي نصر محمد همذا ولقبه بالظاهر ، وخطب له على المنابر ، ثم عزله عنذلك بأخيه على ، فتوفى في حياة أبيه سنة النتي عشرة ، فاحتاج إلى إعادة هذا لولاية العهد فخطب له ثانياً ، فحين تو في نو يدم بالخلافة ، وعمره نومتُذ تمنتان وخسونسنة ، فلم يل الخلافة من بني العباس أسن منه ، وكان عاقلا وقو رادينا عادلا محسنا ، رد مظالم كثيرة وأسقط مكوساً كان قدأحدثها أبوه ، وسار في الناس سيرة حسنة ، حتى قبل : إنه لم يكن بمدعم بن عبدالمزيز أعدل منه لوطالت مدته ، لكنه لم بحل إلى الحول ، بل كانت مدته تسمة أشهر أسقط الخراج الماضي عن الاراضى التي قد تعطلت ، و وضع عن أهل بلدة واحدة وهي يعقو با سبعين ألف دينـاركان أنو. قد زادها علمهم في الخراج ، وكانت صنحة الخزن تزيد على صنحة البلد نصف دينار في كل مائة إذا قبضوا و إذا أفبضوا دفعوا بصنجة البلد ، فكتب إلى الدنوان[ ويل للمطففين الذين|ذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبموثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب المالمين ] فكتب إليه بعض الكتاب يقول : يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن العام الماضي خمسة وثلاثون ألفا ، فأرسل ينسكر عليه ويقول : هــذا يترك و إن كان تفاوته ثلثمائة ألف وخسين ألفا، رحمه الله . وأمرللقاضي أن كل من ثبت له حق بطريق شرعي يوصل إليه بلا مراجعة ، وأقام في النظر على الأموال الجردة رجلاصالحا واستخلص على الفضاء الشبيخ العلامة محاد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي في نوم الأر بماء ثامن ذي الحجة وفكان من خيار المسلمين ومن القضاة المادلين، رحمهم الله أجمين . ولما عرض عليه القضاء لم يقيله إلا بشرط أن يورث ذوى الأرحام ، فقال : اعط كل ذى حق حقه وانق الله ولا تنق ســواه ، وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس الدروب في كل صباح بما كان عنسدم في المحال من الاجتماعات الصالحة والطالحة ، فلما ولى الظاهر أمر بقبطيل ذلك كاسه وقال : أي فائدة في كشف أحوال الناس وهنك أستارهم ? فقيل له : إن ترك ذلك يفسد الرعية ، فقال نحن ندعوالله لهم أن يصلحهم ، وأطلق من كان فى السجون معنقلا عسلى الأموال الديوانية ، و رد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظالم وأرسل إلى القاضى بعشرة آلاف ديناريوفي بها ديون من فى سجونه من المدينين الذين لا يجدون وقاء ، وفرق فى العلماء بقية المائة ألف ، وقد لامه بعض الناس فى هذه التصرفات فقال : إنما فتحت الدكان بعدالمصر، فذرو فى أعمل صالحاوأ فعل الخير، في مقدار ما بقيت أعيش ?! ولم نزل هذه سيرته حتى توفى فى العام الا تى كا سيأتى . و رخصت الأسعار فى أيامه وقد كانت قبل ذلك فى غاية الغلاء حتى أنه فها حكى ابن الأثير أكلت المكلاب والسنانير ببلاد الجزيرة والموسل، فزال ذلك والحدالله وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكل مليح الوجه أبيض مشر با حلو الشائل شديد القوى .

وعن توفى فيها من الأعيان اليو الحسن على الملقب بالملك الأفعدل

نور الدين ابن السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب ، كان ولى عهد أبيه، وقد ملك دمشق بعده مدة سنتين ثم أخذها منه عه العادل ، ثم كاد أن علك الديار المصرية بعد أخيه الديز فأخه المنه عمه العادل أبو بكر ، ثم اقتصر على ملك صرخد فأخذها منه أيضا عمه العادل ، ثم آل به الحال أن ملك سميساط وبها نوفى في هذه السنة ، وكان فاضلا شاعراً جيد الكتابة ، ونقل إلى مدينة حلب فدن بها بظاهرها . وقد ذكر ابن خلكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه عمه أيا مكر وأخاه عثمان وكان الناصر شيميا مثله :

مولاى إن أبا بكر وصاحبه \* عنان قد غصبا بالسيف حق على وهو الذى كان قدولاً و والده \* عليهما فاستقام الأمن حين ولى عفالغاه وحد عقد بيعته \* والأمر بينهما والنص فيه جلى عانظر إلى حظ مِذا الاسم كيف الى \* من الأواخر مالاق من الأول الكرين على الأمير سيف الدين على

ابن الأمير علم الدين بن سلمان بن جندر ،كان من أكابر الأمراء بحلب ، وله الصدقات الكثيرة ووقف بها مدرستين إحداها على الشافعية والأخرى على الحنفية ، و بنى الخافات والقناطر وغيرذلك من سبل الخيرات والغزوات رحمه الله

## الشيخ على الكردي

الموله المقيم بظاهر باب الجابية ، قال أبو شامة : وقد اختلفوا فيه فبمض الدما شقة يزهم أنه كار صاحب كرامات ، وأ نسكرذلك آخر ون ، وقالوا ما رآه أحد يصلى ولا يصو مولالبس مداسا ، بلكان يدوس النجاسات و يدخل المسجد على حاله ، وقال آخر ون كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه حكى السديط عن امرأة قالت جاء خبر بموت أمى باللاذقية أنها ماتت وقال لى بعضهم إنها لم تمت ،

111 343434343434343434343434343434343

قالت فررت به وهو قاعد عند المقابر فوقفت عنده فرفع رأسه وقال لى ماتت ماتت إيش تعملين ؟ فكان كا قال . وحكى لى عبد الله صاحبى قال صبحت بوماً وما كان معى شيء فاجتزت به فدفع إلى فصف درهم وقال : يكنى هذا للخبر والفت بدبس ، وقال مربوماً على الخطيب جمال الدين الدولمي فقال له يا شيخ على أكات اليوم كسيرات يا بسة وشر بت عليها الماء فكفتنى ، فقال له الشيخ على الكردى وما تطلب نفسك شيئاً آخر غير هذا ؟ قال لا ، فقال يا مسلمين من يقنع بكسرة يابسة بحبس نفسه في هذه المقصورة ولا يقضى ما فرضه الله عليه من الحيج

### الفخر ابن تيمية

محمد بن أبى القاسم بن محمد الشيخ فحر الدين أبو عبد الله بن تيمية الحرائى ، عالمها وخطيبها و واعظها، اشتغل على مذهب الامام أحد وبرع فيه وبرز وحصل وجمع تفسيراً حافلافي مجلدات كثيرة وله الخطب المشهورة المنسوبة إليه ، وهم عم الشيخ بجمد الدين صاحب المنتقى فى الأحكام ، قال أبو المظافر سبط ابن الجوزى : سمعته يوم جمة بعد الصلاة وهو يعظ الناس ينشد:

أحبابُنا قد ندرتُ مقلَتي ﴿ مَا تَلْنَقُ بِالنَّوْمِ أَوَ نَلْتَقَى رِفْقاً بِقلب مِنْزُمُ وإعطِفُوا ﴿ على سِقامِ الجسدُ الْحُرَقِ كم تمطاوني بليالي الله ﴿ قد ذَهَبَ الدَّمَوُ وَلَمُ نلتق

وقد ذكرنا أنه قدم بنداد حاجاً بعد وفاة شيخه أبي الفرج ابن الجوزى و وعظ بها في مكان رعظه.

### الوزير بن شكر

صنى الدين أبو محده عبد الله بن على بن عبد الخالق بن شكر ، ولد بالديار المصوية بدميرة بين مصر واسكندرية سسنة أر بدين و خسائة ، ودفن بتربته عند مدرسته بمصر، وقد و زر لللك المادل وحمل أشياء في أيامه منها تبليط جلمع دمشق وأحاط سور المصلى عليه ، وحمل الفوارة ومسجدها وعارة جامع المزة ، وقد نكب وعزل سنة خس عشرة وسمائة و بقي معز ولا إلى عنمالسنة فكانت فيها وفاته ، وقد كان مشكور السيرة ومنهم من يقول كان ظالماً فالله أعلم

### أبو إسحاق إبراهيم بن المظفر

ابن إبراهيم بن على المعروف بابن البذى الواعظ البندادى ، أخذ الفن عن شيخه أبى الفرج ابن الجوزى وسمم الحديث الـكثير، ومن شعره قوله فى الزهد:

ما هذو الدنيا بدار مسرة « فتخوف مكراً لها وخداعا بينا الفتى فيها يسر بنفسه « وماله يستمتع استمتاعا حتى سقته من المنية شربة » وحته فيه بعد ذاك رضاعا

فندا عا كسبت يداه رهينة " لا يستطيعُ لما عرته دفاعا لو كَانَ يَنظُقُ قَالَ مُن تَحتِ اللَّهِ ع فليحسن المملُ الفق ما اسطاعا أبو الحسن على بن الحسن الرازي ثم البغدادي الواعظ ، عنده فضائل وله شمر حسن ، فمنه قوله في الزهد : استعدى يانفسُ للموتِ واسمى ﴿ لنجاةٍ عَالَحَــازُمُ المُستَعَدُ ا قد تبينتُ أنه ليسَ اللحي \* خلودٌ ولا من الموتِ بدُ إنما أنتِّ مستميرة مسلم ماسو ﴿ فَ تُردِينَ والموارى تُردُ أنت تسهين والحوادث لا ﴿ آسهو وتلمينُ والمنايا تجهـ ا لاترجى البقاء في معدن المو ﴿ تُ وَلا أَرْضًا بِهَا لَكِ وَرْدُ أى ملك في الارض أمأىحظ. \* لامرى، يحظهُ من الارض لحدُ ﴿ كيف يهوى امرؤُ الداذة أيا \* م عليه ِ الانفاسُ فيها تعدُ اليا السنجاري أبو السمادات أسمد بن محد بن موسى الفقيه الشافسي الشاعر ، قال ابن خلسكان : كان فقيها وتحكلم في الخلاف إلاأنه غلب عليه الشمر، فأجاد فيه واشتهر بنظمه وخدم به الملوك، وأخذمتهم الجوائر وطاف البلاد ، وله دنوان بالتربة الأشرفية بدمشق ، ومن رقيق شعره و رائقه قوله : وهواك ما خطرُ السلوُ ببــاله ِ \* ولأنتِ أعــنامُ في الغرام بِحاله ِ ومتى وشي واش إلبك بأنه \* سال هوالثر فذاك من عذالهر أوليسَ للحكف المني شاهدُ \* من حاله يغنيك عن تساكه جددت ثوبُ سقامه وهنكت ِسنَّ ﴿ رُغُرامهِ وصرمتِ حبلُ وصالهِ \_ وهي قصيدة طويلة امتدح فيها القاضي كال الدين الشهر زوري وله : الله أياس على رامة \* وَطيبِ أَوْقَانِي على حاجر تَـكَادُ السرعةِ في مرها \* أولها يمثرُ بالآخرُ وكانت وفاته في هذه السنة عن تسمين سنة رحمه الله يمنه وفضله . عثان بن عیسی ابن درياس بن قسر بن جهم بن عبدوس المدبائي المارائي ضياء الدين أخو القاضي صدر الدين عبد المات حاكم الديار المصرية في الدولة الصلاحية ، وضياء الدين هذا هو شارح المهذب إلى كتاب الشهادات في نعو من عشرين مجلدا ، وشرح اللمع في أصول الفقه والتنبيه الشيرازي ، وكان بارعا

عالماً بالمذهب رحمه الله.

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الرسوي البوار يجي ثم البغدادي ، شيخ فاضل له رواية ، ومما أنشده ؛

ضيقَ المذرَف الضراعةِ أنا \* لو قنعنا بقسمنا لكفانا مالنا نعبهُ العبادُ إذا كان \* إلى الله فقرنا وغنانا أبو الفصل عبد الرحيم بن نصرالله

أبن عمل بن منصور بن المكيال الواسملي من بيت الفقمه والقضاء ، وكان أحمد المعدلين معداد ومن شعره :

> فتباً لدنيا لا يدوم نعيمها « تسرٌ يسيراً ثم تبدى المساويا تريك رواه في النقاب و زخرها « وتسفرُ عن شوها ، طحياه عاميا ومن ذلك قوله :

إن كنتُ بدالطاعتين تساعت ، بالفحص أجنائى فا أجنائى الله أبنائى أو كنتُ من بعد الأحبة ناظراً ، حسناً بانسائى فا أنسائى الدهر منفور له زلاته ، إن عاد أوطائى على أوطائى أبو على الحسن بن على

ابن الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمار بن فهر بن وقاح الياسرى نسبة إلى عمار بن فهر بن وقاح الياسرى نسبة إلى عمار بن المسر، شيخ بندادى فاضل، له مصنفات في التنسير والفرائش، وله خطب و رسائل وأشعار حسنة وكان مقبول الشهادة عند الحكام.

### أبو بكر محد بن يوسف بن الطباخ

الواسملي البغداي الصوفى ، باشر بعض الولايات ببغداد ، وبما أنشده :

ما وهبُ اللهُ لامرى مِ هبة َ \* أحسنَ من عقلهِ ومن أدبهُ لها جالُ النتى فان فقدا \* ففقدهُ الحياة ِ أجل به النبيه ابن يونس شارح التذبيه

أبو الفضل أحد بن الشيخ كال الدين أبى الفتح موسى بن بونس بن محد بن منعة بن مالك بن محد بن سعد بن سعد بن سعد بن عاصم بن عابد بن كوب بن قيس بن إبراهيم الأربلى الأصل ثم الموصلى من بيت العلم والرياسة ، اشتغل على أبيه فى فنونه وعلومه فبرع وتقدم . وقد درس وشرح التنبيه واختصر إحياء علوم الدين النزالى مرتين صغيراوكبيرا عوكان يدرس منه . قال ابن خلكان : وقد ولى بأربل مدرسة الملك المظافر بعد موت والدى فى سنة عشر وسمائة ، وكنت أحضر عنده

وأنا صغير ولم أر أحدًا يعرس مثله ، ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة ، ومات في يوم الاثنين الرابع والعشر بن من ربيع الاخر من هذه السنة عن سبع وأر بعين سنة رحمه الله تمالي .

### ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستائة

فيها التق الملك جلال الدين بن خوار زم شاه الخوار زمي مع الكرج فكسره كسرة عظيمة ، وصمه إلى أكبر معاقلتهم تفايس فعنه عاوة وقتل من فيها من الكفرة وسبي ذراريهم ولم يتعرض لأحد من المسلمين الذين كا توابها ، واستقر ملكه عليها ، وقد كان الكرج أخذوها من المسلمين في سنة خمس عشرة وخمياة ، وهي بأيديهم إلى الآن حتى استنقدها منهم جلال الدين هذا ، فكان فتحا عظها ولله المنة . وفيها سار إلى خلاط ليأخذها من نائب الملك الأشرف فلم يتمكن من أخذها وقاتله أهلها قتالا عظها فرجع عنهم بسبب اشتغاله بعصيان فائبه بمدينة كرمان وخلافه له ، فسار إليهم وتركهم ، وفيها اصلعاح الملك الأشرف مع أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشق ، وكان المعظم بمالئا عليه مع جسلال الدين وصاحب إر بل وصاحب ماردين وصاحب الروم ، وكان مع الأشرف أخوه الكامل وصاحب الموصل بدر الدين اؤاؤ ، ثم استمال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوى جانبه . وفيها كان قتال كسبير بين إبرائس إلها كية و بين الأرمن، وجرت خطوب كثيرة بينهم . وفيها أوقع الملك جلال الدين بالتركان الايوانية بأساً شديداً ، وكانوا يقطمون الطرق على المسلمين .

وفيها قدم محيى الدين يوسف بن الشيخ جال الدين بن الجوزى من بغداد في الرسلية إلى الملك المعظم بدمشق ، وممه الخلع والتشاريف لا ولاد المادل من الخليفة الظاهر بأمر الله ، ومضون الرسالة نهيه عن موالاة جلال الدين بن خوار زم شاه ، فانه خارجي من عزمه قتال الخليفة وأخذ بغداد منهم ، فأجابه إلى ذلك و ركب القافى محيى الدين بن الجوزى إلى الملك الكامل الديار المصرية ، وكان ذلك أول قدومه إلى الشام ومصر، وحصل له جوائز كثيرة من الملوك ، منها كان بناء مدرسته الجوزية بالشابين بدمشتى ، وفيها ولى تدريس الشبلية بالسفيح شمس الدين محمد بن قوظى سبط ابن الجوزى بمرسوم الملك المعظم ، وحضر عنده أول يوم القضاة والأعيان .

#### وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ابته المستنصر

كانت وفاة الخليفة رحمه الله يوم الجمة ضمى الثالث عشر من رجب من هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث وعشر بين وسمائة ، ولم يسلم الساس موته إلا بمد الصلاة ، فدعا له الخطباء يومئذ على المنابر على عادتهم فكانت خلافته تسمة أشهر وأربعة عشر يوما ، وعردا ثنتان وخسون سنة ، وكان من أجود بنى المباس وأحسنهم سيرة وسريرة ، وأكثرم عطاء وأحسنهم منظرا و رواه ، ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحاً كثيرا على يديه ، ولكن أحب الله تقريبه و إذلافه لديه ، فاختار له ما عنده وأجرل له إحسانا

O III. OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

ورفده ، وقد ذكرنا ما اعتده فى أول ولايته من إطلاق الأموال الدوانية ورد المظالم و إسقاط المكوس ، وتخفيف الخراج عن الناس ، وأداء الديون عن عبرعن أدامها ، ووالاحسان إلى الملها ، والنقراء وتولية ذوى الديانة والأمانة ، وقد كان كتب كتابا لولاة الرعية فيه د بسمالله الرحن الرحم ، اهلوا أنه ليس إمهالنا إحملا ، ولا إغضاؤنا احتالا ، ولكن لنباوكم أيكم أحسن عملا ، وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح الشريمة ، وإظهار الباطل الجلى في صورة الحقائلنى ، عبلة ومكدة ، وقسمية الاستئصال والاجتباح استيفاء واستدرا كالاغراض انتهزتم فرصها مختلسة من بوائن ليث باسل ، وأنياب أسدمهيب ، تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد ، وأنم أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه إلى هواكم ، وتمزجون بإطلاكم بحقه ، فيطيمكم وأنتم له عاصون ، وبوافتنكم وأنتم له عالمون ، وبوافتنكم وينها كم والمترة ، ولا يؤاخذ إلامن أصر ، ولا يئتقم إلا بمن استمر ، يأمركم بالمدل وهو يربعه منكم ، ويمها كم فاصت خوام عنومة لم يفتمها ستراً للناس ودرماً عن أعراضهم رحمه الله ، وقد خلف من الأولاد عشرة فان سلكتم مسائك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه ، وإلا هلكتم والسلام » . ووجه في داره ذكرراً وإفاقا ، منهما بنه الأكبرالذى بويم له باخلافة من بعده أبوجمفر المنصور ، وقتب بالستنصر ذكرراً وإفاقا ، منهما بنه الأكبرافذى بويم له باخلافة من بعده أبوجمفر المنصور ، وقتب بالستنصر ، وقد في دار الخلافة ، وغمل المنائد من الرسافة .

## خلافة المستنصر بالله العباسي

أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد ، بويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم جمة ثالث عشر رجب من همنده السنة ، سنة ثلاث وعشرين وستائة ، استدعوا به من التاج فبايمه الخاصة والعامة من أهل المقد والحل ، وكان يوما مشهودا ، وكان عرد يومئذ خسا وثلاثين سنة وخسة أشهر وأحد عشر يوما ، وكان من أحسن الناس شكلا وأبهاهم منظرا ، وهو كا قال القائل:

كأن الثريا علقت في جبينه ، وفي خده الشعرى وفي وجه القنر

وفى نسبه الشريف خسة عشر خليفة ، منهم خسة من آبائه ولوا نسقا ، وتلقى هو الخلافة عنهم و رائة كابرا عن كابر ، وهذا شيء لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله ، وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في الجود وحسن السيرة والاحسان إلى الرهية ، و بني المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلها ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله، واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه على ما كانوا عليه ، ولما كان يوم الجمة المقبلة خطب للامام المستنصر بالله على المنابر ونثر الذهب والفضة عند ذكر اسمه ، وكان يوما مشهودا ، وأنشدالشمراء المدائح والمراكى ، وأطلقت لم

الخلع والجوائز، وقدم رسول من صاحب الموصل يوم غرة شعبان من الوزير ضياء الدين أبي الفتح نصر الله من الأثير، فمها النهنئة والتعزية بمبارة فصيحة بليفة.

ثم إن المستنصر باقله كان يواظب على حضور الجمة را كبا ظاهراً الناس ، و إنما معه خادمان ورا كب دار ، وخرج مرة وهو را كب قسمع ضجة عظيمة فقال : ما هذا ? فقيل له الناذين ، فترجل عن مركو به وسعى ماسياً ، ثم صاريدمن المشى إلى الجمة رغبة فى التواضع والخشوع ، و يجلس قريباً من الامام و يستمع الخطبة ، ثم أصلح له المطبق فكان يمشى فيه إلى الجمة ، و ركب فى الثانى والعشرين من شعبان ركو با ظاهراً الناس عامة ، ولما كانت أول ليلة من رمضان تصدق بسدتات كثيرة من الدقيق والفنم والنفقات على العلماء والفقراء والمحاويج ، إعانة لهم على الصيام ، وتقوية لهم على القيام ، و فى يوم السابع والعشرين من رمضان نقل تابوت الظاهر من دار الخلافة إلى التربة من الرصافة ، وكان يوماً مشهودا ، و بعث الخليفة المستنصر يوم العيد صدقات كثيرة و إنعاما جزيلا إلى المساجد ، على يدى محى الدين ابن الجوزى . وذكر أن الاثير أنه كانت ذار لة الفتهاء والصوفية وأعة المساجد ، على يدى محى الدين ابن الجوزى . وذكر أنه ذبح شاة ببدادم عظيمة فى هذه السنة ، هدمت شيئا كثيراً من القرى والقلاع ببلاده ، وذكر أنه ذبح شاة ببدادم فوجد لحمها مراحق رأسها وأكارعها [ ومعاليقها وجميع أجزائها] .

وممن توفى فيها من الأعيان بعد الخليفة الظاهر كما تقدم :

### الجمال المصري

يونس بن بدران بن فير و زجال الدين المصرى ، قاضى القضاة فى هذا الحين ، اشتغل وحصل و برع واختصر كتاب الأم للامام الشافعى ، وله كتاب مطول فى الفرائض، و ولى تدريس الأمينية بعد التقى صالح الفرير ، الذى قتل نفسه ، ولاه إياه الوزير صفى الدين بن شكر ، وكان معتنياً بأمره ثم ولى وكاة بيت المسال بدمشق ، وترسل إلى الملوك والخلفاء عن صاحب دمشق ، ثم ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق بعد عزله الزكى ابن الزكى ، و ولاه تدريس العادلية الكبيرة ، حين كل مناؤها فكان أول من درس بها وحضره الأعيسان كا ذكرنا . وكان يقول أولا درسا فى التفسير حتى أكل التفسير إلى آخره ، و يقول درس الفقه بعدالتفسير ، وكان يعتمد فى أمر إثبات السجلات اعتماداً أكل التفسير إلى آخره ، و يقول درس الفقه بعدالتفسير ، وكان يعتمد فى أمر إثبات السجلات اعتماداً حسنا ، وهو أنه كان بعباس فى كل يوم جعمة بكرة ويوم الثلاثاء و يستحضر عنده فى إيوان العادلية بحيم شهود البلد ، ومن كان له كتاب يثبته حضر واستدى شهوده فأدوا على الحاكم وثبت ذلك سريعا ، وكان يملم عثمان فيحكم حتى يصل مريعا ، وكان يمبلس كل يوم جعمة بعد العصر إلى الشباك الكالى بمشهد عنان فيحكم حتى يصل المغرب ، و ربحا مكث حتى يصل الدشاء أيضا ، وكان كثير المذا كرة العلم كثير الاشتغال حسن الطريقة ، لم ينقم عليه أنه أخذ شيئا لأحد . قال أبوشامة : و إنها كان ينقم عليه أنه أنه أخذ شيئا لأحد . قال أبوشامة : و إنها كان ينقم عليه أنه كان يشير على الطريقة ، لم ينقم عليه أنه أنه أنه كان يشير على

110 340404040404040404040404040404040

بعض الورثة بمصالحة بيت المال ، وأنه استناب ولده الناج محسداً ولم يكن مرضى الطريقة ، وأما هو ، فكان عفيفا في نفسه نزها مهبباً . قال أبو شامة : وكان يدعى أنه قرشى شديبى فتكلم الناس فيه بسبب ذلك ، وتولى القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليسلى الجوينى . قلت : وكانت وفاته فى ربيع الأول من هدنه السنة ، ودفن بداره التى فى رأس درب الربحان من ناحية الجامع ، ولنر بنه شباك شرق المدرسة الصدرية اليوم ، وقد قال فيه اين عنين وكان هجاه .

ما أقصر المصرى في فعله \* إذ جمل التربة في دارم أراح للاحيام من رجم \* وأبعد الأموات من نارم المعتمد والى دمشق

المبارز إبراهيم المروف بالمتمد والى دمشق ، من خيار الولاة وأعفهم وأحسنهم سيرة وأجودهم سر برة ، أصله من الموصــل ، وقدمُ الشام فخدم فر وخشاه بن شاهنشاه بن أبوب ، ثم استنابه البدر مودود أخو فروخشاه ، وكان شحنة دمشق ، فحمدت سيرته في ذلك ، ثم ممارهو شحنة دمشق أربمين سنة ، فجرت في أيامه عجائب وغرائب ، وكان كثير الستر على ذوى الميثات ، ولا سها من كان من أبناء الناس وأهل البيوتات ، واتفق في أيامه أن رجلا حائكًا كان له ولد صفير في آ ذانه حلق فعدا عليه رجل من جيرانمهم فقتلة غيلة وأخذ ما عليه من الحلي ودفنه في بمض المقابر ، فاشتكوا عليه فلم يقر، فبكت والدته من ذلك وسألت زوجها أن يطلقها ، فطلقها فذهبت إلى ذلك الرجل وسألنه أن يتز وجها وأظهرت له أنها أحبته فتز وجها ، ومكثت عنده حينا ، ثم سألته في بعض الأوقات عن ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه فقال: نعم أنا قتلته . فقالت أشتهي أن تريني قبره حتى أنظر إليه ، فذهب بها إلى قبر خشنكاشة ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستمهرت وقد أخذت معها سكينا أعدتها لهذا اليوم ، فضر بته حتى قتلته ودفنته مع ولدها فى ذلك القبر، فجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالى الممتمد هذا فسألها فذكرت له خبرها ، فاستحسن ذلك منها وأطلقها وأحسن إليها ، وحكى عنه السبط قال بينها أنا يوما خارج من باب الفرج و إذا برجـل بحمل طبلاوهو سكران فأمرت به فضرب الحد، وأمرتهم فكسروا الطبل، و إذا ذكرة كبيرة جــدا فشقوها [ فاذا فيها خر ] وكان العادل قد منع أن يمصر خر و يحمل إلى دمشق شيء منه بالكلية ، فكان الناس يتحيلون بأنواع الحين ولطائف المكر، قال السبط فسألته من أين علمت أن في الطبل شيئا . قال رأيته بمشى ترجف سيقانه فمرفت أنه يحمل شيئا ثقيلا في الطبل . وله من هذا الجنس غرائب ، وقد عزله المعظم وكان في نفسه منه وسجنه في القلمة نحوا من خمس سنين ، ونادى عليه فى البلد فلم يجىء أحد ذكر أنه أخسذ منه حبة خردل ، ولما مات رحمه الله دفن بتر بته الجاورة لمدرسة أبي عمر من شامها قبلي السوق ، وله عند تر بثه مسجد

يمرف به رحمه الله . واقف الشبليه التي بطريق الصالحية

شبل الدولة كافور الحسامى نسبة إلى حسام الدين محمد بن لاجين ، ولد ست الشام ، وهو الذى كان مستحثا على حمارة الشامية البرانية لمولانه ست الشام ، وهو الذى بنى الشبلية المحنفية والخانقاء على الصوفية إلى جانبها ، وكانت منزله ، و وقف القناة والمصنع والساباط ، وفتح الناس طريقا من عند المقبرة غربى الشامية البرانية إلى طريق عين الكرش ، ولم يكن الناس المم طريق إلى الجبسل من هناك ، إنما كانوا يسلسكون من عند مسجد الصنى بالمقبية ، وكانت والته فى رجب ودفن إلى جانب مدوسته ، وقد معم الحديث على الكندى وغير ، رحمه الله تمالى

#### واقف الرواحية بدمشق وحلب

أبوالقاسم هبة الله المروف بابن رواحة ، كان أحدالتجار، وفي النروة والمقداد ومن المدلين بدمشق ، وكان في غاية الطول والمرض ولا لحية له ، وقد ابنني المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس ووقفها على الشافعية ، وفوض نظرها وتدريسها إلى الشيخ تني الدين بن الصلاح الشهر زورى ، وله يحلب مدرسة أخرى مثلها ، وقد انقطع في آخر هر ، في المدرسة التي بدمشق وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من الشرق ، ورغب فيا بعد أن يدفن فيه إذا مات فلم يمكن من ذلك ، بل دفن بمقابر الصوفية ، و بعد وفاته شهد على الدين ابن عربي الطائي الصوفي ، وتني الدين خزعل النحوى المصرى ثم المقدسي إمام مشهد ، على شهدا على ابن رواحة بأنه عزل الشيخ تني الدين عن هذه المدرسة ، فجرت خطوب طويلة ولم ينتظم ما راماه من الأمر ، ومات خزعل في هذه السنة أيضاً فيطل ما سلكوه .

البلاجي الحنفي الموصلي ، وله بها مدرسة تمرف به ، وكان من أبناء النرك ، وصار من مشايخ العلماء وله دين متين وشعر حسن جيد ، فمنه قوله :

مَن ادّعى أن له طَلَةً \* تُخرَجُهُ عن مَنْهَجَ الشَّرُعِ فَلاَ تَكُونَنَ له صَاحِبًا \* وإنه خُرِمُ بلاً نفع ِ

فيب الدين منولى الشبخ ناج الدين الكندى ، وقد وقف إليه الكتب التى بالخزانة بالزاوية الشرقية الشالية من جامع دمشق ، وكانت سبمائة و إحدى وستين مجلداً ، ثم على ولده من بعده ثم على العلماء فتمحقت هذه الكتب و بيح أ كترها ، وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب وشعر جيد ، وكانت وفاته ببغداد في مستهل رجب ، ودفن بمقبرة الخيزران بالقرب من مشهد أبي حنيفة :

ثم دخلت سنة أربع وعشرينوستانة

فيها كانت عامة أهل تغليس الكرج فجاؤا إليهم فدخلوها فقنلوا العامة والخاصة ، ونهبوا وسبوا وخر بوا وأحرقوا ، وخرجوا على حمية ، و بلغ ذلك جـلال الدين فسار سريماً ليدركهم فلم يدركهم . وفيها قتلت الاسهاعيلية أميرا كبيرا من نواب جلال الدين بن خوارزم شاه ، فسار إلى بلادهم فقتل منهم خلقا كذيرا ، وخرب مدينتهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم ، وقد كانوا قبحهم الله من أكبر المون على المسلمين ، لما قدم التتار إلى الناس ، وكانوا أضر على الناس منهم .

وفيما تواقع جلال الدين وطائعة كبيرة من النتار فهزمهم وأوسمهم قنلا وأسراً ، وساق وراءم أياماً فقتلهم حتى وصل إلى الرى فبلغه أن طائعة قد جاؤا القصده فأقام يثبطهم ، وكان من أصره وأصرهم ما سيأتى فى سنة خس وعشرين. وفيها دخلت عساكر الملك الأشرف بن العادل إلى أذر بيجان فلكوا منها مدنا كثيرة وغنوا أو الاجزيلة ، وخرجوا معهم بزوجة جلال الدين بنت طفرل ، وكانت تبغضه وتماديه ، فأنزلوها مدينة خلاط وسيأتى ما كان من خبرهم فى السنة الا تية . وفيها قدم رسول الانبور ملك الفر بج فى البحر إلى المعظم يطلب منه ما كان فتحه عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدين من بلاد السواحل ، فأغلظ لهم المعظم فى الجواب وقال له : قل لصاحبك ماعندى إلا السيف والله أعلم وفيها جبر الأشرف أخاه شهاب الدين غازى إلى الحج فى عمدل عظيم يحمل ثقله سمائة جل ، ومعه خسون عجينا ، عدلى كل هجين مملوك ، فسار من ناحية البراق وجاءته هدايا من الخليفة إلى أثناه العلم يتقل الواسطى ، وخام عليه كاهى عادة الحكام ، وكان يوماً مشهودا . وفيها كان غلاء عبد الرحن بن مقبل الواسطى ، وخام عليه كاهى عادة الحكام ، وكان يوماً مشهودا . وفيها كان غلاء عبد الرحن بن مقبل الواسطى ، وخام عليه كاهى عادة الحكام ، وكان يوماً مشهودا . وفيها كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة وقدل اللحم حتى حكى ابن الأثير أنه لم يذيح عدينة الموسل فى بعض الأيام سوى خروف واحد فى زمن الربيع ، قال : وسقط فيها عاشر أذار ثليج كثير بالجزيرة والعراق مو تين فأهلك الأزهار وغيرها ، قال : وهذا شى ، لم يعهد مثله ، والمحب كل المحب من العراق مع كثرة فأهلك الأزهار وغيرها ، قال : وهذا شى ، لم يعهد مثله ، والمحب كل المحب من العراق مع كثرة وحوف وقع فيه مثل هذا .

ومن نوفى فيها من الأعيان

السلطان الأعظم عند النتار والد ملوكهم اليوم ، ينتسبون إليه و من عظم القان إنما بريد هذا الملك وهو الذي وضع لهم السياسا (١) التي يتحاكون إليها ، ويحكون بها ، وأكثرها مخالف لشرائع الله تمالى وكتبه ، وهو شيء اقترحه من عند نفسه ، وتبعوه في ذلك ، وكانت تزعم أمه أنها حلته من شماع الشمس ، فلهذا لا يعرف له أب ، والظاهر أنه مجهول النسب ، وقد رأيت مجلداً جمه الوزير

(١) السياسا : مركبة من « سى » بمنى ثلاثة . و « يسا » بمنى الترتيب ، ثم حرفها العرب فقالوا : سياسة .

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته فذكر فيه سيرته ، وما كان يشتمل عليه من العقل السياسي والمكرم والشجاعة والندبير الجيد للملك والرعايا ، والحروب ، فذكر أنه كان في ابتداء أمره خصيصاً عنـــد الملك أز بك خان ، وكان إذ ذاك شابا حسنا وكان اسمـــه أولا تمرجي ، ثم لمــا عظم سمى نفسه جنكنزخان ، وكان هــذا الملك قد قربه وأدناه ، فحسده عظماء الملك و وشوا به إليــه حتى أخرجوه عليه ، ولم يقتله ولم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به ، فهو في ذلك إذ تغضب الملك على مملوكين صغيرين فهر بامنه ولجآ إلى جنكبزخان فأكرمهما وأحسن إلىهمافأخبراه بما يضمره الملك أزبك خان من قتله ، فأخذ حذره وتحير بدولة واتبعــه طوائف من النتار وصار كذير من أصحــاب أز بك خان ينفرون إليه ويفدون عليه فيكرمهم ويمطيهم حتى قويت شوكنه وكثرت جنوده ، ثم حارب بعد ذلك أز بك خان فظفر به وقتله واستحو زعلي مملكته وملكه ، وانضاف إليه عدده وعدده ، وعظم أمره و بعسد صيته وخضعت له قبائل الغرك ببلاد طمعاج كابها حتى صار بركب في محو نمانمائة أال مقاتل ، وأكثر القبائل قبيلته التي هومنها يقال لهم قيان ، ثم أقرب القبائل إليه بمدهم قبيلتان كبيرتا المدد وهما أزان وقنقو ران وكان يصطاد من السنة ثلاثة أشهر والباق للحرب والحلكم . قال الجو يني : وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها ثلاثة أشسهر ثم تتضايق فيجمتع فيها من أنواع الحيوانات شيء كنير لا يحد كثرة ، ثم نشبت الحرب بينه و بين الملك علاء الدين خوارزم شاه صاحب بلاد خراسان والمراق وأذر بيجان وغيرذاك والأقاليم والملك ، فقهره جنك مزخان وكسر ه وغلبه وسلبه، واستحوذ عسلي سائر بلاده بنفسه و بأولاده في أيسر مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث، وكان ابتداء ملك جنكزخان سينة تسع وتسمين وخمسائة ، وكان قناله لخوار زم شاه في حدود سنة ست عشرة وستائة ، ومات خوارزم شاه في سنة سبيع عشرة كما ذكرنا ، فاستحوذ حينتذ على الممالك بلامنازع ولا ممانع ، وكانت وفاته في سنة أر بع وعشر بن وسمائة فجملو . في قابوت من حديد و ربطوه بسلاسل وهلقوه بين جبلين هنالك وأما كتابه الياسا فانه يكتب في مجلدين بخط غليظ، و يحمل على بمير عندهم ، وقد ذكر بمضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعيى و يقع منشياً هليه ، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلتي على لسانه حينتذ ، نان كان هــذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها . وذكر الجويني أن بمض عبادهم كان يصمد الجبال في البرد الشديد للمبادة فسمع قائلا يقول له إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض قال الجويني فمشايخ المنول يصدقون بهذا و يأخذونه مسلماً .

ثم ذكر الجوينى نتفا من الياسا من ذلك: أنه من زنا قتل ، محصنا كان أو غير محصن ، وكذلك من لاط قتل ، ومن تعمد السكذب قتل ، ومن سحرقتل ، ومن تجسس قتل ، ومن دخل بين اثنين من لاط قتل ، ومن تعمد السكذب قتل ، ومن بال في الماء الواقف قتل ، ومن النعمس فيه قتل ، ومن أطعم أسيراً

S III SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل ، ومن وجد هار باً ولم يرده قتل ، ومن أطمم أسيراً أو رمى إلى أحد شيئا من الما كول قتل ، بل يناوله من يده إلى يده ، ومن أطمم أحداً شيئاً فلياً كل منه أولا ولو كان المطموم أميراً لا أسيرا ، ومن أكل ولم يطمم من عنده قتل ، ومن ذبح حيوانا ذبح مثله بل يشق جوفه و يتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا . وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عبد بن عبد الله على عباده الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام ، فن ترك الشرع الحسكم المنزل على محد بن عبد الله عاتم الأ نبياء وتحاكم إلى غييره من الشرائع المفسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه مه من فل ذلك كفر باجماع المدلمين . قال الله تمالى [ أفحد كم الجاهلية يبغون ومن أحسن من أله حكا لقوم يوقدون ] وقال تمالى [ فلا و ر بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليا ] صدق الله العظيم

ومن آدابهم : الطاعة السلطان غاية الاستطاعة ، وأن يمرضوا عليه أبكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهن ، ومن شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه ، ومن مر بقوم يأكلون فله أن ياً كل ممهم من غير استئذان ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطمام ، ولا يقف على أسكفة الخركاء ولا يغسلون ثيام حتى يبدو وسخها ، ولا يكافون الملاء من كل ما ذكر شيئا من الجنايات ، ولا يتمرضون لمال ميت ، وقد ذكر علاء الدين الجويني طرة كبيرا من أخبار جنكيزخان ومكارم كان يغملها السجيته وما أدام إليه عقله و إن كان مشركا بالله كان يمبد مسه غيره ، وقد قتل من الخلائق مالا يملم عـــدهم إلا الذي خلقهم ، ولكن كانالبداءة من خوارزم شاه ، فانه لما أرســـل جنــكيزخان تجارا من جهته ممهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه ، وهو والد زوجة كشلى خان ، وأخذ جميع ما كان معهم، فأرسل جنكيزخان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن رضى منه أو أنه لايملم به، فأنكره وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهسم عمارة الأقاليم، وهم الذين بحملون إلى الملوك ما فيه النحف والأشياء النفيسة ، ثم إن هؤلاء التجاركانوا على دينك فقتلهم نائبك ، فان كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم ، و إلا فأنت تنكره وتقتص من فائبك . فلما سمع خوار زم شاه ذلك من رسول جنكيزخان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبير، وقد كان خرق وكبرت سنه، وقد ورد الحديث اتركوا الترك ما تركوكم » فلما بلغذاك جنكيزخان تجهز لقناله وأخد بلاد. ، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمورالتي لم يسمع بأغرب منها ولاأبشيع، فما ذكره الجويني أنه قدمله بعض الفلاحين بالصيد ثلاث بطيخات فلم يتنق أن عند جدكميزخان أحد من الخزندارية ، فقال لزوجته خاتون أعطيه هذين القرطين اللذين في أذنيك ، وكان فيهما جوهرتان نفيستان جماً ، فشحت المرأة بهما

وقالت : أنظره إلى غد ، فقال إنه يبيت هذه الليلة مقاقل الخاطر ، وربما لا يجمل له شي بمد هذا ، و إن هذين لا يمكن أحد إذا اشتراها إلا جاء بهما إليك فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح فطار عقله بهما وذهب بهما فياعهما لأحدد النجار بألف دينار ، ولم يعرف قيمتهما ، فحملهما الناجر إلى الملك فردهما على زوجته ، ثم أنشد الجويني عند ذلك :

ومن قال إن البحر والقطر أشبها \*\* نداه فقد أثنى على البحر والقطر الحاجب أن قالوا : واجتاز يوماً فى سوق فرأى عند بقال عنايا فأهجه لونه ومالت نفسه إليه فأمر الحاجب أن يشترى منه بيالس ، فاشترى الحاجب بربيم بالس ، فلما وضعه بين يديه أعجبه وقال: هذا كاه ببالس ، قال و بقى منه هذا سوأشار إلى ما بقى معه من المال لله غضب وقال : من يجد من يشترى منه مثلى تمموا له عشرة بوالس . قالوا : وأهدى له رجل جام زجاج من معمول حلب فاستحسنه جنسكم زخان فوهن أمره عنده بعض خواصه وقال : خوند هذا زجاج الاقيمة له ، فقال : أليس قد حمله من بلاد بعيدة حتى أمره عنده بعض خواصه وقال : خوند هذا زجاج لاقيمة له ، فقال : أليس قد حمله من بلاد بعيدة حتى وصل إلينا سالما ? أعطوه ما تق بالس ، قال : وقيل له إن فى هذا المسكان كنزاعظها إن فتحته أخذت منه مالا جزيلا ، فقال الذى فى أيدينا يكفينا ، ودع هذا يفتحه الناس ويا كاونه فهم أحق به منا ، ولم يتمرض له (۱) قال واشتهر عن رجل فى بلاده يقول أنا أعرف موضع كنز ولا أقول إلا للقان ، وألم عليه الأمراء أن يعلمهم فلم يغيل ، فذكر وا ذلك للقان فأحضره على خيل الأولاق سديم البريد سريماً فلما حضر إلى بين يديه سأله عن الكنز فقال : إنما كنت أقول ذلك حيلة لأرى وجهك . مريماً فلما رأى تغير كلامه غضب وقال له : قد حصل لك ما قلت ، ورده إلى موضعه سالما ولم يعطه شيئا . فلم : وأهدى له إنسان رمانة فكسرها وفرق حما على الحاضرين وأمر له بمددهما بوالس ثم أنشد : قال : وأهدى له إنسان رمانة فكسرها وفرق حما على الحاضرين وأمر له بمددهما بوالس ثم أنشد :

فلذاك تردحم الوفسود ببسابه مثل ازدحام الحب في الرمان تردحم الموس المسابق المسلمين ، قال : وقدم علميه رجل كافر يقول رأيت في النوم جنكيزخان يقول قل لابي يقتل المسلمين ، فقال له هذا كذب ، وأمر بقتله (۲٪) . قال وأمر بقتل ثلاثة قد قضت الياسا بقتام ، فاذا امرأة تبكي

<sup>(</sup>١) وجد بهامش التركمة مانصه: «هذا منةول عن ابنه قان الذى قام مقامه، ولعله هو الصحيح لأن قان هذا المنسوب إلى السكرم الجبلى العظيم والسخاء المفرط، و يحكى عنه حكايات عظيمة فى هذا الشأن. وأما أبوء جنكبرخان فانه مترسط فى الجود بل و فى سائر سجاياه وأخلاقه وأقمله إلا فى أمر سفك الدماء قبحه الله تمالى. (٢) فيه تخليط والصحيح أن أعرابيا جاء إلى قان وقال له: رأيت فى النوم أباك جنكيزخان فقال لى: قل لا بنى قان يقتل المسلمين، وكان قان يميل إلى المسلمين، وكان قان يميل إلى المسلمين، عالما لا هل بيته، فسأل الرجل: هل تعرف اللغة المفولية و فقال: لا. فقال الملك له: أنت كاذب لأن أبى ما كان يعرف من اللغات ودرس غير المشولية ، فأمر بضرب عنقه وأراح المسلمين من كياءه.

وتلعام : فقال : ماهنه ? أحضر وها ، فقالت: هذا ابنى ، وهذا أخى، وهذا زوجى ، فقال اختارى واحداً منهم حتى أطلقه لك ، فقالت : الزوج يجى ، مثله ، والابن كذلك ، والأخ لاعوض له ، فاستمسن ذلك منها وأطلق الثلاثة لها . قال : وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة ، وقد اجتمع عنده منهم جماعة ، فذكرله إنسان بخراسان فأحضر وفصر عجميع من عنده ، فأ كرمه وأعطاه وأطلق له بنتامن بنات الملوك حسناه . فكثت عنده مدة لا يتمرض لها ، فاتفق مجيئها إلى الاردوا فجمل السلطان عازمها ويقول : كيف رأيت المستعرب ? فذكرت له أنه لم يقربها ، فتعجب من ذلك وأحضر و فسأله عن ذلك فقال : ياخوند أما إنما حظيت عندك بالشطارة ومتى قربتها نقصت منزلتى عندك ، فقال لا بأس عليك وأحضر ابن عم له وكان مثله ، فأراد أن يصارع الأول فقسال السلطان : أنها قرابة ولا يليق هسذا بينكا وأمر له عال جزيل .

قال: ولما احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق ، وضرب لهم فى ذلك الأمثال، وأحضر بين يديه نشاباً وأخذسهما أعطاه لواحد منهم فلكسره ، ثم أحضر حزمة ودفعها إليهم مجموعة فل بطيقوا كسرها ، فقال: هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم ، وذلك مثلكم إذا انفرد تم واختلفتم ، قال: وكان له عدة أولاد ذكورو إناث منهم أربعة هم عظاء أولاده أكبرهم يوسى وهريول وباتو وبركة وتركجار، وكان كل منهم له وظيفة عنده . ثم تسكلم الجويني على ملك ذريته إلى زمان هو لا كوخان ، وهو يقول فى اسحه ياذشاه زاره هو لا كو و و كر ما وقع فى زمانه من الأوابد والأمور الممر وفة المزعجة كما بسطناه فى

الحوادث والله أعلم . السلطان الملك المعظم

عيسى بن المادل أبي بكر بن أبوب ، ملك دمشق والشام ، كانت وفاته يوم الجمة سلخ ذى القددة من هذه السنة ، وكان استقلاله ، علك دمشق لما تونى أبوه سنة خمس عشرة ، وكان شجاعاً باسلا عالما فاضلا ، اشتغل في الفقه على مذهب أبي حنيفة على الحصيرى مدرس النورية (١٠) ، وفي اللغة والنحو على التاج السكندى ، وكان محفوظه مفصل الزنخشرى ، وكان يجبر من حفظه بثلاثين دينارا وكان قد أمر أن يجبم له كتاب في اللغة يشمل صحاح الجوهرى والجهرة لابن دريدوالهذيب للازهرى وغير ذلك ، وأمر أن برتب له مسندالا مام أحمد ، وكان يحب المله ، ويكرمهم ، ويجتهد في متابعة الخير ويقول أنا على عقيدة المطحارى ، وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلافي البياض ، وأن يلحد له ويدفن ويقول أنا على عقيدة المطحارى ، وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلافي البياض ، وأن يلحد له ويدفن في الصحراء ولا يبنى عليه ، وكان يقول : واقعة دمياط أدخرها عندالله تعالى وأرجوأن برحمى بها سيمنى أنه أبلى بها بلاء حسنا ـ رحمه الله تعالى ، وقد جمع له بين الشجاعة والبراعة والعلم وهمية أهله ، وكان يجبى ، في كل جمة إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة والده فيجلس قليلا ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق الهروري

<sup>(</sup>١) وهو مؤلف كتاب « السهم المصيب في الرد على الخطيب » فيا ذكره في تاريخ بغداد في ترجمة الامام أبي حنيفة رحمه الله .

فيصلى فيها الجمة ، وكان قليل النماظم ، يركب في بعض الأحيان وحده ثم بلحقه بعض غلمانه سوقا . وقال فيه بدض أصحابه وهو محب الدين بن أبي السعود البندادي .

لمَّن غودرتُ تلكُ المُحاسنُ في الثرى \* بوال فما وجدى عليكُ ببالِ ومذغبتَ عنى ما ظفرتُ بصاحبِ \* أُخى اللهُ إلا خطرتُ ببالى وملك بعده دمشق ولده الناصر داود بن المعظم ، و بايده الأمراء .

أبو المعالي أسعد بن يحيى

ابن موسى بن منصور بن عبد الدريز بن وهب الفقيم الشافعي البخارى ، شيخ أديب فاضل خسير ، كه نظم ونثر ظريف ، وله نوادر حسنة وجاو ز التسمين . قد استو زره صاحب حماة في وقت وله شعر رائق أو رد منه ابن الساعي قطعة جيدة . فن ذلك قوله :

وهواك مَا خطرَ الساو بباله ، ولا نسر أعلمُ فى الغرام بِحاله ِ فَى وَشَى وَاشِ إِلَيْكِ بِشَانِهِ \* سَائِلَ هُواكُ فَذَاكُ مِن أَعْدَالُهِ أُو لِيسَ للدَنْفِ المَّنَى شَاهَتَ \* مِنْ حَالَهِ يَعْنَيْكَ عَنْ تَسَالُهِ

جددتُ ثوبُ سقامهِ ، وهتكت سند ، و غوامه ، وصرمت حبل وصاله

والسجائب من أسير دأبة 💌 يفدى الطلبقُ بنفسه و بماله

وله أيضاً : لامَ العواذلُ فى هوالثرِ فأكثروا ﴿ هيهاتِ ميمادُ السلوِ المحشرِ

جهلوا مكانكِ في الناوب وحاولوا ﴿ لَوْ أَنَّهُمْ وَجِدُوا كُوجِدِي أَقْصَرُ وَأَ

صبراً على عذب الهوى وعذا بعر ﴿ وَأَخْوَا لَهُوَى أَبْدَا يَلَامُو يَعْدُرُ ] (١٠)

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد

ابن أحمد بن حمدان الطببي المدروف بالصائن ، أحمد المعيدين بالنظامية ، ودرس بالثقفية ، وكان عارفا بالمذهب والفرائض والحساب ، صنف شرحا لاتفبيه . ذكره ابن الساعي .

أبو النجم محمد بن القياسم بن هبة الله التكريتي

الفقيه الشافى ، تفقه على أبى القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظامية ودرس بغيرها ، وكان يشتغل كل بوم عشرين درسا ، ليس له دأب إلا الاشتغال وتلاوة القرآن ليلا ونهاراً ، وكان بارعا كثير العلوم ، قد أتقن المذهب والخلاف ، وكان يفتى في مسألة الطلاق الثلاث بواحدة فتغيظ عليه قاضى القضاة أبو القاسم عبد الله بن الحسين الدامغانى ، فلم يسمم منه ، ممأخرج إلى تسكريت فأقام بها ، ثم استدعى إلى بغداد ، فماذ إلى الاشتغال وأعاده قاضى القضاة نصر بن عبدالر ذاق إلى إعادته بالنظامية ، وعاد إلى ما كان عليه من الاشتغال والفتوى والوجاهة إلى أن توفى في هذه السنة رحمه الله تعالى . وهذا

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية .

ذكره انن الساعي . من دخلت سنة خس وعشرين وستانة

فها كانت حروب كثيرة بين جلال الدين والتتر ، كسرو ، غير مرة ، ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمة ، وقتل منهم خلقا وأمما لايحصون ، وكان هؤلاء النتر قد انفر دواوعصوا على جنكيزخان فــكتب جنكىزخان إلى جلال الدين يقول له : إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أبمدناهم، ولــكن سترى. مناماً لا قبل لك به . وفيها قدمت طائفة كبيرة من الفرنج من ناحية صقلية فنزلوا عكا وصور وحملواً على مدينة صيدا فانتزعوها من أيدى المؤمنين ، وعـبروها وقويت شوكتهم ، وجاء الانبرورملك الجزيرة القبرصية ثم سار فنزل عكا فحاف المسلمون من شره وبالله المستعان. وركب الملك الكامل محد بن العدادل صاحب مصر إلى بيت المقدس الشريف فدخله ، ثم سار إلى نابلس فخاف الناصر داود بن المعلم من عه الكامل ، فكتب إلى عه الأشرف فقدم عليه جريدة ، وكتب إلى أخيه الكامل يستمطنه ويكفه عن ابن أخيه ، فأجابه الكامل بأنى إنما جثت لحفظ بيت المقدس وصونه عن الفرنج الذين يريدون أخــنه ، وحاشى لله أن أحاصر أخى أو ابن أخى ، و بعد أن جثت أنت إلى الشام فأنت تحفظها وأنا راجع إلى الديار المصرية ، ففشى الأشرف وأهـل دمشق إن رجع الكامل أن تمت أطماع الفرنج إلى بيت المقدس، فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فتبطه عن الرجوع ، وأقاما جيما هنالك جزاهما الله خيرا ، يحوطان جناب القدس عن الفرنج لعنهم الله. واجتمع إلى الملك جماعية من ملوكهم ، كأخيه الأشرف وأخيهما الشهاب غازى بن العادل وأخيهم الصالح إسهاعيــل بن المادل ، وصاحب حمص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين ، وغيرهم ، واتفقوا كلهــم على نزع الناصر داود عن ملك دمشق وتسليمها إلى الأشرف موسى . وفيها عزل الصدر النكريتي عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولى فيها اثنان غيره .

قال أبوشامة : وفى أوائل رجب توفى الشيخ الصالح الفقيه أبو الحسن على بن المراكشي المقم بالمدرسة المالكية ، ودفن بالمقبرة التي وقفها الزين خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية ، وكان أول من دفن بها رحمه الله تمالى .

## ثم دخلت سنة ست وعشرين وستأنة

استهلت هذه السنة وملوك بنى أيوب مفترةون مختلفون ، قد صاروا أحزابا وفرقا ، وقد اجتمع ملوكهم إلى الكامل محد صاحب مصر ، وهو مقم بنواحى القدس الشريف ، فقويت نفوس الفرنج لمنهم الله بكثرتهم بمن وفد إليهم من البحر ، و بموت المعظم واختلاف من بعده من الملاك ، فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم ، فوقعت المصالحة بينهم و بين الملوك أن يردوا لهم بيت المقدس وحده ، وتبقى بأيديهم بقية البلاد ، فقسلموا القدس الشريف ، وكان

<mark>LOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</mark>O 171 E

المعظم قد هدم أسواره ، فعظم ذلك على المسلمين جدا وحصل وهن شديد و إرجاف عظم ، فانا لله و إنا إليه واجدون . ثم قدم الملك السكامل فحاصر دمشق وضيق عملى أهلها فقطع الانهار ونهبت الحواصل وغلت الأسسمار ، و لم يزل الجنود حولها حتى أخرج منها ابن أخيه صدلاح الدين الملك الناصر داود بن المعظم ، عملى أن يقيم ملمكا يمدينة السكرك والشو بك ونابلس و برا ما بين الغور والبلقاء و يكون الأصير عز الدين أبيك أستاذ دار المعظم صاحب صريخد ، ثم تقايض الأشر ف وأخاه الكامل فأخد الأشرف دمشق وأعطى أخاه حران والرها والرقة و رأس المين وسروج ، ثم سار السكامل فأخد الأشرف دمشق وأعطى أخاه مران والرها والرقة و رأس المين وسروج ، ثم سار السكامل فاخد المنافر عمد ، ثم سار فقسلم البلاد التي قلج أرسلان على أكبر ولده المغلفر محد ، وهو زوج بنت الكامل ، فاستحوذ على حماة أخوه صلاح الدين قلج أرسلان فاصر ، الكامل حتى أنزله من قلمتها وسلمها إلى أخيمه المغلفر محد ، ثم سار فتسلم البلاد التي قايض عام من دمشق من أخيه الملك الأشرف كا ذكر فا ، وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أما مان دمشق من أخيه الملك الأشرف كا ذكر فا ، وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أما الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشتغل الناس بذلك وأن يشتغلوا بعلم النافسير والحديث واللقه ، أيام الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشتغل الناس بذلك وأن يشتغلوا بعلم النافسير والمدين مدرساً بالعز بزية ضرئه عنها و بتى ملازماً منزله حتى مات في سنة إحدى وكان سيف الدين الآمدى مدرساً بالعز بزية ضرئه عنها و بتى ملازماً منزله حتى مات في سنة إحدى وكان سيف الدين الأمدى مدرساً بالعز بزية ضرئه عنها و بتى ملازماً منزله حتى مات في سنة إحدى

وفيها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضى القضاة شمس الدين بن الخولى القاضى محيى الدين يحمد بن على بن الزكى ، فحكم أياما بالشباك ، شرق باب الكلاسه ، ثم صار الحكم بداره ، مشاركا لابن الخولى .

وبمن توفى فيها من الأعيان الملك المسعود اقسيس بن السكامل

صاحب الين ، وقد ملك مكة سنة تسم عشرة فأحسن بها المعدلة، ونني الزيدية منها ، وأمنت العلوقات والحجاج ، ولكنه كان مسرة على نفسه ، فيه عسف وظلم أيضا . وكانت وقاته بمكة ودفن بباب المعلى ، محمد السبتي النجار

كان يمده بعضهم من الأبدال ، قال أبر شامة: وهو الذى بنى المسجد غربى دار الزكاة عن يسار المار في الشارع من ماله ، ودفن بالجبل . وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تمالى

أبو- الحسن على بن سالم

أبن يزبك بن محمد بن مقلد العبادى الشاعر من الحديثة ، قدم بغداد مراراً وأمتدح المستظهر وغيره ، وكان فاضلا شاعراً يكثر التغزل

## أبو يوسف يعقوب بن سابر الحواني

ثم البندادي المنجنبق عكان فاضلافي فنه ، وشاعرا مطبقاً لطيف السَّمر حسن الماتي وقد أورد له ابن الساعي قطمة صالحة ، ومن أحسن مأأو رد له قصيدة فيها تمزية عظيمة لجيم الناس وهي :

هل لمن يرتمجي البقاءُ خلودٌ . وسوى الله كل شيم يبيد م

والذي كان من تراب و إن ﴿ عَاشَ طُويلاً الترابِ يَمُودُ

فميرُد الأنام طراً إلى ما • صارَ فيه آباؤمُ والجدودُ

أين حواءً أين آدمُ إذنا . "مهمُ الخلا والثوى والخلودُ ٢

أَينَ هابيل أَينَ قابيلَ إذه \* نَمَا لَهُذَا مَعَانَدًا وحَسُودُ \*

أبنَ نوحٌ ومن نجامعة بالغلم ، لمنز والعالمونَ طرآ فقياءً ـ

أسلمتهُ الآيامُ كالطفلِ المو ﴿ تَرُولُمْ يَنْنُ صُرُهُ الْمُمَاوَدُ ۗ

أين عادُ \* بل أين جنَّة عادر \* أم ترى أينَ صالحٌ وتمودُ \*

أَينَ إبراهيمَ الذي شادَ بي \* تُ الله فهو المعظمُ المقصودُ

حسدوا بوسفاً أخام فكادو ، أوماتُ الحاسدُ والحسودُ

وسلمانُ في النبوة والملك . قضي مشل ما قضى داودُ

فندوابمدُ مَا أَطْبِعُ لذَا الخَلْمَ \* قُ وَهَذَا لَهُ أَلَيْنُ الْحَدِيدَ

وابن عرانُ بعد آياته الله ، ع وشقُ الخمَ فهو صعيدًا

والمسيح ابنُ مريم وهورو والله م كادتُ تقضى عليم المهود

وقضى سيدُ النبيينُ والها • دى إلى الحقر أحدُ الحمودُ

وبنوهُ وَآلَهُ الطَّاهِرُو ۞ نُ الزَّهُرُ صَلَّى عَلَمُمُ الْمُعَوْدُ

وتُعيزُمُ السَّاءِ مُنتَارَاتٌ ﴿ بِعَدَ حَيْنِ وَالبَّوَاءِ رَكُودُ ۗ

ولنارِ الدنيا التي توقد الصخ \* رُ خودٌ وللمام جودُ

وكذا المثرى غداةً يومُ الذ . اس منها تزازل وهود أ

هذه الامهات فارُوتُرب ، وهواء مطب ومام برودم

سوفُ يغنى كما فنينا فلا ﴿ يبق من الخلقُ والدُّ ووليه مِ

لاالشقي النوى من نوب الايا ، م ينجو ولا السمية الرشيد

ومتى سلت المنايا سيوقا ، فالوالى حصيدها والعبيد

وبمن توفى فيها أبو الفتوح نصى بن علي البقدادي

الفقيه الشافعي و يلقب بثملب ، اشتغل في المذهب والخلاف ومن شعره قوله :

جسمى ممى غيرَ أن الروحَ عندكم \* فالجسمُ فى غربة والروحُ فى وطن فليمجب النساسُ منى أن لى بعدناً \* لا روحَ فيسه ولى روح بسلا بدن فليمجب النساسُ منى الفضل جبر اثبل بن منصور ·

ا بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بن بحيى بن موسى بن بحيى بن الحسن بن غالب بن الحسن بن عمر و بن الحسن بن النجان بن المنذر المعروف بابن زطينا البغدادي كاتب الديوان بهما ، أسلم. وكان نصرانيا. فحسن إسلامه ، وكانمن أفصح الناس وأبلغهم موعظة ، ومن ذلك قوله «خير أوقاتك ساعة صفت لله ، وخلصت من الفكرة لغيره والرجاء لسواه ، وما دمت في خدمة السلطان فلا تغتر بالزمان ، اكفف كفكواصرف طرفكوأ كترصومك وأقلل تومك يؤمنك ، واشكر ربك يحمدأمرك. وقال: زاد المسافر يقدم على رحيله ، فأعــد الزاد تباغ بالمعاد المراد وقال : إلى متى تتادى في الغفلة كأنك قد أمنت عواقب المهلة ، عمر الابومضي وعمر الشبيبة انقضي ، وما حصلت من ربك على ثقة بالرضا ، وقد انتهى بك الأمر إلى سن النخاذل و زمن النـكاســل ، وما حظيت بطائل . وقال : روحك تمخضع وعينك لاتدمم ، وقلبك يخشع ونفسك تجشع ، ونظلم نفسك وأنت لهاتنوجع ،وتظهر الزهد في الدنيا وفي الحال تطمع ، وتطلب ماليس لك بحق وما وجب عليك من الحق لاتدفع ،وتروم فضل ربك وللماعون تمنم ، وتميب نفسك الامارة وهي عن المابو لاترجم ، وتوقظ الغافلين بانذارك وتتناوم عن سهمك وتهجم ، وتخص غيرك بخيرك ونفسك الفقيرة لا تنفع ، وتحوم على الحق وأنت بالبساطل مولم ، وتتمثر في المضايق وطرق النجاة مهيم ، وتتهجم عسلي الذنوب وفي المجرمين تشفع وتظهر القناعة بالقليل وبالكثير لا تشبيع ، وتعمر الدار الغانية ودارك الباقية خراب بلقع ، وتستوطن في منزل رحيل كأنك إلى ربك لا ترجع ، وتظن أنك بلا رقيب وأعمالك إلى المراقب ترفع ، تقدم على السكبائر وعن الصغائر تنورع ، وتؤمل الغفران وأنت عن الذنوب لا تقلم ، وترى الأهموال محيطة بك وأنت في ميدان اللهو ترتم ، وتستقبح أفعال الجهال وباب الجهل تقرع ، وقد آن لك أن تأنف من النمنيف وعن الدنايا تترفع ، وقد سار المحفون وتمخلفت فماذا تتوقع » .

وقد أورد ابن الساعي له شعراً حسناً فمنه :

إن سهرت عيناك في طاعة \* فذاك خير الله من نوم أمسك قد نات بملاته \* ناستدرك النائث في اليوم وله إن رباً هماك بمن ضلال \* سبل الرشد مستحق المبادة

فتعبد له تجدر منه عنقاً • واستدم فضله بطول الزهادة وله: إذا تمفنت عن حرام • عوضت بالطيب الحلال فاقنع تجد في الحرام حِلاً • فضلاً من الله ذي الجلال ثم دخلت سفة سبع وعشرين وستائة

فها كانت وقمة عظيمة بين الأشرف موسى بن العادل و بين جلال الدين بن خوارزم شاه ، وكان سبهما أن جلال الدين كان قد أخذ مدينة خلاط في الماضي وخرمها وشرد أهلها ، وخار به علام الدين كيقباد ملك الروم وأرسل إلى الاشرف يستحثه على القدوم عليبه ولوجريدة وحده، فقسدم الأشرف في طائلة كبيرة من عسكر دمشق ، وا نضاف إليهم عسكر بلاد الجزيرة ومن تبقي من عسكر خلاط ، فــكانوا خمسة آلاف مقاتل ، معهم العدة الــكاملة ، والخيول الهائلة، فالنقوا معجلال الدين بأذر بيجان وهو في عشرين ألف مقاتل ، فلم يقم لهم ساعة واحدة ، ولا صبر فْتَقْهُمْر والْهُزم والبعوم على الأثر، ولم بزالوا في طلبهم إلى مدينة خوى وعاد الأشرف إلى مدينة خلاط فوجدها خاوية على عروشها ، فهدها [ وأطدها ، ثم تصالح وجلال الدين وعاد إلى مستقر ملكه حرسها الله ] (١) وفيها تسلم الأشرف قلمة بملبك من الملك الامجد بهرام شاه بعد حصار طويل، ثم استخلف على دمشق أخام الصالح إساعيل ، ثم سار إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين الخوار زمى استحوذ على بلاد خلاط وقتل من أهلها خلقا كثيراً ونهب أموالا كثيرة ، فالنقى ممه الأشرف واقتتلوا قنسالا عظيما فهزمه الاشرف هزيمة منكرة ، وهلك من الحوار زمية خلق كثير ، ودقت البشائر في البلاد فرحاً بنصرة الاشرف على الخوار زمية ، نائهم كانوا لايفتحون بلدا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أموالهم ، فكسرهم الله تمالى . وقد كانالاشرف رأى النبي اس.) في المنام قبل الوقعة وهو يقوله : يا موسى أنت منصورعليهم ولما فرغ من كسرتهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعثها وأصلح ما كان فسدمنها . ولم يخيج أحد من أهل الشام في هذه السنة ولافي التي قبلها ، وكذا فيا قبلها أيضاً ، فهذه ثلاث سنين لم يسر من الشام أحد إلى الحج . وفيها أخسذت الغرنج جزيرة سمورقة وقناوا بها خلقا وأسروا آخرين ، فقسوا بهم إلى الساحل فاستقبلهم المسلمون فأخبروا بما جرى عليهم من الغريج.

ومن توفى فيها من الاعيان زين الأمناء الشيخ الصالح

أبو البركات ابن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبـة الله بن زين الاثمناء بن عساكر الدمشقي الشافعي ، سمع على عميه الحافظ أبى القاسم والصائن وغير واحد ، وعمر وتفرد بالرواية وجاو زالثمانين

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية ، وفي التركية بياض .

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

بنحو من ثلاث سنين ، وأقمد في آخر عره فكان يحمل في محفة إلى الجامع و إلى دارالحديث النورية لاسماع الحديث ، وانتفع به الناس مدة طويلة ، ولما نوفي حضر الناس جنازته ودفن عند أخيه الشيخ عقر الدين من هساكر عقابر الصوفية رحمه الله تمالى .

## الشيخ بيرم المارديني

كان صالحا منقطماً محباً المزلة عن الناس ، وكان مقيا بالزاؤية الغربيسة من الجامع ، وهي التي يقال لها الغزالية ، وتعرف بزاوية الدولمي و بزاوية النصاب النيسابورى ، و بزاوية الشيخ ألى نصر المقدمي ، قاله الشيخ شهاب الدين أبوشاسة ، وكان يوم جنازته مشهودا ، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى وعنا عنه عنه وكرمه .

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستانة

استهلت هذه السنة والملك الأشرف موسى بن المادل مقيم بالجزيرة مشغول فيها باصلاح ما كان جلال الدين الخوارزمى قد أفسده من بلاده ، وقد قدمت النتار في هذه السنة إلى الجزيرة وديار بكر فما والمنساد عينا وشهالا ، فتناوا ونهبوا وسبوا على عادتهم خدام الله تمالى ، وفيها رتب إمام عشهد أبى بكر من جامع دمشق وصليت فيه الصلوات الحسى ، وفيها درس الشيخ تنى الدين بن الصلاح الشهر زورى الشافى في المدرسة الجوانية في جانب المارستان في جادى الأولى منها ، وفيها درس الناصر ابن الحنيل بالصالحية بسفح قاسيون التى أنشأتها الخاتون ربيعة خاتون بنت أنوب أخت ست الشام .

وفيها حبس الملك الأشرف الشيخ على الحريرى بقلمة عزمًا . وفيها كان غيلاء شديد بديار مصر و بلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب قلة المياه السهاوية والأرضية ، فكانت هذه السنة كما قال الله تمالى [ ولنبساو نكم بشيء من الخرف والجوع ونقص من الأمسوال والأنفس والفرات و بشر المسابرين الدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون ] وذكر ابن الأثير كلاما طويلا المسابرين الدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا اليه راجعون عود كر ابن الأثير كلاما طويلا أن الاسماعيلية كتبوا إليهسم بخبروتهم بضمف أمر جلال الدين بن خوارزم شاه . وأنه قد عادى عبيم الملوك حوله حتى الخليفة ، وأنه قسد كسر م الأشرف بن العادل مرتبن ، وكان جلال الدين بعد ظهر ت منه أفعال ناقصة تدل على قلة عقله ، وذلك أنه توفى له غلام خصى يقال له قلج ، وكان يحبه ، فوجه عليه وجداعظها بحيث إنه أمر الأمراء أن ، شوا بجنازته فشوا فراسخ ، وأمر أهل يعبه ، فوجه عليه وجداعظها بحيث إنه أمر الأمراء أن ، شوا بجنازته فشوا فراسخ ، وأمر أهل البعد أن يخرجوا بحزن وتعداد عليه فتوانى بمضهم فى ذلك فهم بقتلهم حتى تشفع فهم بعض الأمراء ثم لم يسمح بدفن قلج فكان بحمل معه بمحفة ، وكلا أحضر بين يديه طمام يقول احلوا هذا إلى قلج مم لم يسمح بدفن قلج فكان بحمل معه بمحفة ، وكلا أحضر بين يديه طمام يقول احلوا هذا إلى قلج مم لم يسمح بدفن قلج فكان بحمل معه بمحفة ، وكلا أحضر بين يديه طمام يقول احلوا هذا إلى قلج

فقال له بعضهم: أيها الملك إن قلج قدمات، فأمر بقنله فقتل، فكانوا بعدذلك يقولون: قبله وهو يقبل الأرض، ويقول هوالا ن أصلح مما كان \_ يعنى أنه مريض وليس بميت \_ فيجد الملك بغلك راحة من قلة عقله ودينه قبحه الله. فلما جاءت النتار اشتغل بهم وأمر بدفن قلج وهرب من بين أيديهم وامتلاً قلبه خوط منهم، وكان كما سار من قطر لحقوه إليه وخر بوا ما لجتاذوًا به من الأقالم والبلدان حق انتهوا إلى الجزيرة وجاوزوها إلى سنجار وما ردين وآمذ، يضدون ما قدروا عليه قتلا ونهبا وأسرا، وتمزق شمل جلال الدين وتفرق عنه جيشه، فصاروا شدر مذر، و بدلوا بالأمن خوط، وبالمرز ذلا، وبالاجتماع تفريقا، فسبحان من بيده الملك لاإله إلا هو. وانقطع خبر جلال الدين فلا يعدى أين سلك، ولا أين ذهب، وتمكنت التتار من الناس في سائر البلاد لا يجدون من يمنعهم ولا من بردعهم، وألتى الله تمالى الوهن والضمن في قلوب الناس منهم، كانوا كثيرا يقتلون الناس فيقول المسلم: لا بالله ، لا بالله ، فكانوا يلمبون على الخيل و يغنون و يحساكون الناس لا بالله لا بالله لا بالله ، فيقول المسلم: لا بالله ، لا بالله ، فكانوا يلمبون على الخيل و يغنون و يحساكون الناس لا بالله لا بالله ، فيقول المامة عظمى وداهية كبرى ، فإنا لله وإنا إليه راجمون .

وحج الناس في هذه السنة من الشام وكان بمن حج فيها الشيخ تنى الدين أبو عمر بن الصلاح ، ثم لم يحج الناس بعد هذه السنة أيضاً لكثرة الحروب والخوف من التنار والفرنج ، فانا لله و إنا إليه راجعوان . وفيها تتكامل بناء المدرسة التى بسوق العجم ببغداد المنسو بة إلى إقبال الشرابي ، وحضر الدرس بها ، وكان يوما مشهودا ، اجتمع فيه جميع المدرسين والمنتيين ببغداد ، وعمل بصحنها قباب الحلوى فحمل منها إلى جميع المدارس والربط ، ورتب فيها خسة وعشرين فقيها لمم الجوامك الدارة في كل يوم ، والحلوى فى أوقات المواسم ، والغواكه فى زمانها ، وخلع على المدرس والمعيدين والفقهاء فى كل يوم ، والحلوى فى أوقات المواسم ، والغواكه فى زمانها ، وخلع على المدرس والمعيدين والفقهاء فى ذلك اليوم ، وكان وقنا حسنا تقبل الله تعالى منه . وفيها سار الأشرف أبو العباس أحمد بن القاضى وفيها دخل الملك المظفر أبو سعيد كوكبرى بن زبن الدين صاحب إدبل إلى بغداد ولم يكن دخلهاقط ، وناما دخل الملك المظفر أبو سعيد كوكبرى بن زبن الدين صاحب إدبل إلى بغداد ولم يكن دخلهاقط ، فنلقاء الموكب وشافهه الخليفة بالسلام مرتين فى وقدين ، وكان ذلك شرقاله غبطه به سائر ملوك الآلا كاق وسألوا أن يهاجر واليحصل لهم مثل ذلك ، فلم عكنوا لحفظ الثنور ، و رجع إلى مملكنه معظا مكرما . ومن توفى فيها من الأعيان يحيى بن معطى بن عبد النور

النحوى صاحب الآلفية وغيرها من المصنفات النحوية المفيدة ،ويلقب زين الدين ، أخذعن المكندى وغيره ، ثم سافر إلى مصر فكانت وفاته بالقاهرة في مستهل ذى الحجة من هذه السنة ، وشهد جنازته الشيخ شهاب الدين أبوشامة ، وكان قدرحل إلى مصر في هذه السنة، وحكى أن الملك الكامل شهد جنازته أيضاً ، وأنه دفن قريباً من قبر المزنى بالقرافة في طريق الشافى عن يسرة المار رحمالله.

## الدخوار الطبيب

منهب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد ، الممر وف بالدخوار شيخ الأطباء بدمشق ، وقد وقف داره بدرب المميد بالقرب من الصاغة العتيقة على الأطباء بدمشق مدرسة لهم ، وكانت وفاته بصفر من هذه السنة ، ودفن بسفح قاسيون ، وعلى قبر ه قبة على أعمدة فى أصل الجبل شرق الركتية، وقد ابتلى بستة أمراض متماكسة ، منها ربح اللقوة ، وكان مولده سنة خمس وستين وخمسائة وكان عرد الانا وسنين سنة . قال ابن الأثير : وفيها توفى .

## القاضي أبو غانم بن العديم

الشيخ الصالح ، وكان من الجتهدين في العبادة والرياضة ، من العاملين بعلمهم ، ولوقال قائل إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان صادقا ، فرضى الله تعالى عنه وأرضاه ، فانه من جماعة شيوخنا ، صممنا عليه الحديث وانتفعنا برؤيته وكلامه ، قال : وفيها أيضاً في الثاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا .

# أبو القاسم عبد المجيد بن العجمي الحلم

وهو وأهل بيته مقدموا السنة بحلب ، وكان رجلا ذا سروءة غريرة ، وخلق حسن ، وحلم وافر ورياسة كثيرة ، يحب إطمام الطمام ، وأحب الناس إليه من أكل منطمامه ويقبل يده ، وكان يلقى أضيافه بوجه منبسط ، ولا يقمد عن إيصال راحة وقضاء حاجة ، فرحمه الله تمالى رحمة واسعة . قلت وهذا آخر ماوجد من الكامل في التاريخ للحافظ عز الدين أبي الحسن على بن محمد بن الأثير رحمه الله تمالى .

ابن أبي السمادات بن كريم الموصلي ، أحد الفقهاء الحنفيين ، شرح قطعة كبيرة من القدورى ، وكتب الانشاء لصاحبًا بدر الدين لؤلؤ ، ثم استقال من ذلك ، وكان فاضلا شاعرا ، من شعره :

- دءوة كما شاءَ الغرام يكونُ ﴿ فلستُ وإن خانُ العهودُ أُخونُ ا
- ولينوا له في قولكم ما استطعتم \* عسى قلبه القاسى على يلينُ
- و بثوا صباباتى إليه ِ وكر رواً \* حديثى عليه ِ فالحديثُ شجونُ ا
- بنفسى الأولى بانواءن المين حصة \* وحمم في القلب ليس يبينُ
- وسلوا على المشاق يوم تحمارا ، سيوفاً لها وطفُ الجفون جنونُ

### المجد البهنسي

و زیر الملك الأشرف ثم عزله وصادره ، ولما توفی دفن بتر بته التی أنشأها بسفح قاسیون وجمل . كنبه سما وقفا ، وأجرى علمها أوقافا جیدة دارة رحمه الله تعالى . 3 11. SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

### جمال الدولة

خليل مِن زو بران رئيس قصر حجاج ، كان كيسا ذا مروءة ، له صدقات كثيرة ، وله زيارة في مقابر الصوفية من ناسة القبلة ، ودنن بتربته عند مسجد قلوس رحمه الله تعالى الملك الأمجد

واقف المدرسة الأمجدية . وفيها كانت وفاة .

بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه

ابن أبوب صاحب بعلبك ، لم يزل بها حتى قدم الأشرف موسى بن العادل إلى دمشتى فلكها في مسنة ست وعشرين ، وأسكنه عند بعمشق بدار أبيه ، فلما كان شهر شوال من هذه السنة عدا عليه مجلوك من عاليك تركى فقتله ليلا ، وكان قد البهه في صاحبة له وحبسه ، فتغلب عليه في بعض الليالى فقتله وقتل المملوك بعده ، ودفن الأجحد في تربته التي إلى جانب تربة أبيه في الشرق الشهالى رجمه الله تعالى ، وقد كان شاعرا فاضلا له ديوان شعر ، وقد أورد له ابن الساعى قطمة جيدة من شعره الوائق الفائق ، وترجته في طبقات الشافية ، ولم يذكره أبو شامة في الذيل ، وهذا عبيب منه ، ومما أورد له ابن الساعى في شاب رآه يقطع قضبان بان فأنشأ على البديهة :

يؤرقنى حنين وادكار ، وقد خلت المرابع والديار الناءى الظاعنون ولى فؤاد ، يسير مع الموادج حيث ساروا حنين مثل شاء التنائى ، وشوق كلا بعد المزار وليل بعد بينهم طويل ، فأين مضت ليالى النصار ، وقد حكم السهاد على جفونى ، تساوى الليل عندى والنهار سهادى بعد نأيهم كثير ، وتومى بعد ما رحاوا غرار فن ذا يستمير لنا عيونا ، تنام وهل ترى عينا تعار فلا ليلى له صبح منين ، ولا وجدى يقال له عثار وكم من قائل والحى غاد ، يحجب ظمنه النقم المثار وكم من قائل والحى غاد ، يحجب ظمنه النقم المثار

وقوفكَ في الديار وأنتَ حيّ \* وقدُ رحلُ الخليطُ علمِكَ عارُ وله دو بيت :

كم يذهب هذا العمرُ في الخسران م ما أغفلني فيه وما أنساني ضيعت زماني كله في لعب \* يا عر هل بعدك عر عاني وقد رآم بعضهم في المنام فقال له: ما فعل الله ثمالي بك ? فقال:

كنتُ من ديني على وجل \* زالَ عنى ذلكَ الوجلُ أَمنتُ لله من أَمنتُ لله وجلُ الله وعلى الله والله والل

وقيسل محود بن علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش الخوارزم ، وهم من سسلالة طاهر بن الحسين ، وتكش جدهم هوالذى أزال دولة السلجوقية . كانت التنارقهر وا أباه حتى شردو ، فى البلاد فات فى به خس جزائر البحر ، ثم ساقوا و راء جلال الدين هذا حتى مزقوا عساكره شدر مدر وتفرقوا عنه أيدى سبا ، وانفرد هو وحده فاقيه فلاح من قرية بأرض ميا ظرقين فأنكره لما عليه من الجواهر الذهب ، وعلى فرسه ، فقال له : من أنت ؟ فقال: أنا ملك الخوارزمية \_ وكانواقد قتلوا للفلاح أخا \_ فأنزله وأظهر إكرامه ، فلما قام قتله بفأس كانت عند ، وأخذ ما عليه ، فبلغ الخبر إلى شهاب الدين فازى ابن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى بالفلاح فأخذ ماكان عليه من الجواهر ، وأخذ الفرس أيضاً ، وكان الأشرف يقول هو سد ما بيننا و بين النتاره كما أن السد بيننا و بين يأجوج ومأجوج .

ثم دخلت سنة تسعوء ثدرين وستمائة

فيها عزل القاضيان بدمشق: همس الخوى وهمس الدين بن سنى الدولة ، وولى قضاء القضاة عاد الدين ابن الخرستانى ، ثم عزل فى سنة أحدى وثلاثين وأعيد همس الدين بن سنى الدولة كا سيأتى . وفيها سابع عشر شوالهاعزل الخليفة المستنصر و زيره ، ويد الدين عجد بن عبد الكريم الفيى ، وقبض عليه وعملى أخيه حسن والنه فغر الدين أحمد بن محد القيى وأصحابهم وحبسوا ، واستوزر الخليفة مكانه أستاذ الدار شمس الدين أبا الأزهر ، أحمد بن محمد بن الناقد ، وخلع عليه خلمة سدنية وفرح الناس بذلك . وفيه أقبلت طائفة من النتار فوصلوا إلى شهزور فندب الخليفة صاحب إربل مظفر الدين كوكبرى بن زين الدين ، وأضاف إليه عساكر من عنده ، فساروا نحوم فهر بت منهم النتار وأقاءوا فى مقاباتهم ، دة شهور ، ثم تمرض ، ظفر الدين وعاد إلى بلده إربل ، وتراجمت النتار إلى بلادها .

ومن توفى فيها من الأعيان الحافظ محمد بن عبد الغني

ابن أبى بكر البغدادى ، أبو بكر بن نقطة الحافظ المحدث الفاضل ، صاحب الكتاب النافع المسمى بالتقييد فى تراجم رواة الكتب والمشاهير من الحدثين ، وكان أبو ، فقيها فتير آ منقطها فى بمض مساجد بغداد ، يؤثر أصحابه بما يحصل له ، ونشأ ولد، هذا مدى بسلم الحديث وساعه والرحلة فيه إلى الا فاق شرقا وغربا ، حتى برزفيه على الأقران ، وفاق أهل ذلك الزمان، ولدسنة تسموسبمين وخسائة ، وتوفى يوم الجمعة الثانى والعشرين من صفر من هذه السنة ، رحمهم الله تعالى .

الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغنى المقدسي

كان فاضلا كريما حييا ، سمع الـكثير ، ثم خالط الملوك وأبناء الدنيا ، فتغيرت أحوالهومات ببستان ا بن شكر عند الصالح إسهاعيل بن العادل ، وهو الذي كفنه ودفن بسفح قاسيون

أبو علي الحسين بن أبيبكر المبارك

ابن أبى عبد الله محمد بن يحيى بن مسلم الزبيدى ثم البغدادى ، كان شيخا صالحا حنفياً فاضلا ذافنون كثيرة ، ومن ذلك علم الفرائض والعروض ، وله فيله أرجوزة حسنة ، انتخب منها ابن الساعى من كل بحر بيتين ، وسرد ذلك فى تاريخه .

أبو الفتح مسعود بن إسماعيل

ابن على بن موسى السلماسى ، فقيه أديب شاعر ، له تصانيف ، وقد شرح المقامات والجل في النحو ، وله خطب وأشعار حسنة رحمه الله تمالى .

أبو بكر محمد بن عبدالوهاب

ابن عبد الله الأنصارى فر الدين ابن الشيرجى الدمشقى ، أحد المعدلين بها ، ولد سنة تسع وأر بمين وخسائة ، وسمم الحديث وكان يلى ديوان الخاتون ست الشام بنت أبوب ، وفوضت إليه أمر أوقافها . قال السبط : وكان ثقة أمينا كيساً منواضماً . قال وقد و زر ولد شرف الدين الناصر داود مدة يسيرة ، وكانت وفاة فحر الدين في يوم عيد الاضحى ودفن بمقار باب الصغير رحمه الله تعالى وعفا عنه .

ابن يونس عماد الدين أبو المناقب الحملي المصرى ، ثم الدمشق ، كان شيخا صالحا فاضلا فقها شافعيا حسن المحاضرة وله أشمار حسنة ، قال أبوشاءة ، وله في معجم القوصي ترجمة حسنة ، وذكر أنه توفي عاشر ربيع الآخر ودفن بمقابر الصوفية . قال السبط : وكان مقيا بالمدرسة الأمينية، وكان لايا كل لأحد شيئا ولالسلطان ، بل إذا حضير طعاماً كان معه في كه شيء يأكله ، وكان لا يزال معه ألف ديناد على وسطه ، وحكى عنه قال : خلع حلى الملك العادل ليلة طيلسانا فلما خرجت مشي بين عدى تعاط

يمسبنى القاضى ، فلما وصاحت باب البريد عند دارسيف خلمت الطيلسان وجملته فى كمى وتباطأت فى المشى ، فالتفت فلم يرو راءه أحدا ، فقال لى : أين القاضى ? فأشرت إلى ناحية النورية وقلت : ذهب إلى داره ، فلما أسرع إلى ناحية النورية هروات إلى المدرسة الأمينية واسترحت منه . قال ابن الساهى كان مولده سنة سنين وخسمائة ، وخلف أموالا كثيرة ورثنها عصبنه ، قال : وكانت له معرفة حسنة بالأخبار والتواريخ وأيام الناس ، مع دين وصلاح وورع ، وأورد له ابن الساعى قطماً من شعره فمن ذلك قوله :

قبل لى من هويت قد عبث الش \* مرّ فى خديه . قلتُ ما ذاكَ عارهُ حرة الخدر أحرفت عنبر الخا \* لِ فَنْ ذَاكَ الدَّخَانُ عَدَارة يله شوقى إليكم دون أشواقكم \* لكن لا بد أن يشرحُ لأنفي عن قلبكم غائب \* وأنتم في القلب لن تبرحوا أبو عبد الله محمد بن على

ابن محمد بن الجارود المارائي ، الفقيه الشافعي ، أحد الفضلاء ، ولى القضاء بار بل وكان ظريفا خليما ، وكان من محاسن بالأيام ، وله أشمار رائقة وممان فائقة منها قوله :

مشيب أتى وشباب رحل \* أحل المناية حيث حل وذنبك جم ، ألا فارجمى \* وعودى فقد حان وقت الأجل ودينى الالله ولا يخد عنك طول الأمل أبو الثناء محمود بن والي

أبن عــلى بن يحيى العائى الرق نزيل إربل ، وولى النظر بها للملك مظفر الدين ، وكان شيخا أديباً فاضلا ، ومن شعره قوله :

وأهيفُ ما الخطى الا قوامه ، وما النصنُ إلا ما يثنيه لينه وما النص الله ما تريش جفونه وما النبلُ الا ما تريش جفونه وما الخر إلا ما تدئ عيونه وما الحر إلا ما تدئ عيونه وما الحسن إلا كله فن الذى ، إذا ما رآه لا يزيد جنونه ابن معطى النحوي يحيى

ترجمه أبوشامة فى السنة الماضية ، وهو أضبط لا نه شهد جنازته بمصر ، وأما ابن الساعى نانه ذ كره فى هـ فه السنة ، وقال إنه كان حظياً عند الكامل محدد صاحب مصر ، و إنه كان قد نظم أرجو زة فى القراءات السبع ، ونظم ألفاظ الجهرة ، وكان قد عزم على نظم صحاح الجوهرى .

## ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة

فيها باشر خطابة بنداد ونقابة العباسيين العدل مجد الدين أبو القاسم هبة الله بن المنصورى، وخلع عليه خلمة سنية ، وكان فاضلا قد صحب الفقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمان ، فلما دعى إلى هذا الآمر أجاب سريعاً وأقبلت عليه الدنيا بزهرها ، وخدمه الغلان الأتراك ، ولبس لباس المترفين وقد عاتبه بعض تلاسدته بقصيدة طويلة ، وعنفه على ما صار إليه ، وسردها ابن الساعى بطولها فى الريخه . وفيها سار القاضى عبى الدين يوسف بن الشيخ جال الدين أبى الغرج فى الرسلية من الخليفة الوزير نصر الدين أحد بن الناقد ، سرده ابن الساعى أيضا بكاله ، وقد كان الكامل عنها بظاهر الوزير نصر الدين أحد بن الناقد ، سرده ابن الساعى أيضا بكاله ، وقد كان الكامل عنها بظاهر آمد من أحمل الجزيرة ، قد افنتحها بعد حصارطويل وهو مسرو ربها نال من ملكها ، وفيها فتحت دارالضيافة ببغداد المحجيج حين قدموا من حجهم ، وأجريت عليم النفقات والكساوى والصلات دارالضيافة ببغداد المحجيج حين قدموا من حجهم ، وأجريت عليم النفقات والكساوى والصلات المدينة إربل وأعالها ، وذلك ارض مالكها ، غافر الدين أوى الفضائل إقبال الخاص المستنصرى من بعده من علك البلاد ، فحين وصلها الجيش منعه أهل البلد فحاصر و ، حتى افتتحوه عنوة فى السابع عشر من شوال فى هذه السنة ، وجاءت البشائر بذلك فضر بت الطبول ببغداد بسبب ذلك ، وفرح أهلها ، وكتب التقليد عليها الاقبال المذكور ، فرتب فيها المناصب وسار فيها سيرة جيدة ، وامتدح أهلها الفتح من حيث هو ، وكذلك مدحوا فاتحها إقبال ، ومن أحسن ما قال بمضهم فى ذلك الشعراء هذا الفتح من حيث هو ، وكذلك مدحوا فاتحها إقبال ، ومن أحسن ما قال بمضهم فى ذلك

يا يوم سأبعَ عشرَ شوالَ الذي • رزقَ السمادةَ أولاً وأخيرا هنيتُ فيه بفتح إربلُ مثلها • هنيتُ فيه وقد جلستُ وزيرا

يمنى أن الوزير نصير الدين بن الملقى ، قد كان وزر فى مثل هذا اليوم من العام الماضى ، و فى مستهل رمضان من هذه السنة شرع فى عارة دارالحديث الاشرفية بدمشق ، وكانت قبل ذلك دارا اللا أمير قايماز و بها حام فهدمت و بنيت عوضها . وقد ذكر السبط فى هذه السنة أن فى ليلة النصف من شعبان فتحت دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلمة داشق ، وأملى بها الشيخ تنى الدين بن الصلاح الحديث ، و وقف عليها الأشرف الأوقاف ، وجهل بها نعل النبي اسى ، قال وسمع الأشرف صحيح البخارى في هذه السنة على الزبيدى ، قلت : وكذا محموا عليه بالدار و بالصالحية . قال : وفيها فتح الكامل آمد وحصن كيفا و وجد عند صاحبها خميائة حرة للفراش فعذبه الأشرف عذابا ألها ، وعن توفى فيها من الأعيان فى هذه السنة من المشاهير .

أبو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي

كان شيخا لطيفا ظريفا ، مهم الكثير وعمل صناعة الوعظ مدة ، ثم ترك ذلك ، وكان يحفظ شيئا كثيرا من الأخبار والنوادر والأشمار ، ولد سنة إحدى وخسين وخسيائة ، وكانت وفاته في هذه السنة وله تسع وسبعون سنة ، وقد ذكر السبط وفاة .

الوزير صفى الدين بن شكر

فى هذه السنة ، وأثنى عليه وعلى محبته المم وأهله ، وأن له مصنفا سماه البصائر ، وأنه تغضب عليه المادل ثم ترضاه الكامل وأعاده إلى و زارته وحرمته ، ودفن بمدرسته المشهورة بمصر ، وذكر أن أصله من قرية يقال لها دميرة بمصر . الملك ناصر الدين محمود

ابن عز الدين مسعود بن تور الدين أرسلان شاه بن قطب الدين مودود بن هماد الدين بن زنكى بن آقسنةر صاحب الموصل ، كان مولده فى سنة ثلاث عشرة وسبائة ، وقد أقامه بدر الدين لؤلؤ صورة حتى تمكن أمره وقويت شوكته ، ثم حجر عليه فكان لا يصل إلى أحد من الجوارى ولاشى من السرارى ، حتى لا يمقب ، وضيق عليه فى العلمام والشراب ، فلما توفى جده لأمه مظفر الدين كوكرى صاحب إربل منعه حينشة من العلمام والشراب ثلاث عشرة يوما حتى مات كدا وجوعا وعطشاً رحمه الله ، وكان من أحسن الناس صورة ، وهو آخر ملوك الموسلام من بيت الأقابكى .

## القاضي شرفالدين إساعيل بن إبراهيم

أحد مشايخ الحنفية ، وله مصنفات فى الفرائض وغيرها ، وهو ابن خالة القاضى شمس الدين ابن الشيرازى الشافى ، وكلاهما كان ينوب عن ابن الزكى وابن الحرستانى ، وكان يدرس بالطرخانية . وفيها سكنه ، فلما أرسل إليه المعظم أن يفتى باباحة نبيذ التمر وماء الرمان امتنع من ذلك وقال أناعلى مذهب محمد بن الحسن فى ذلك ، والرواية عن أبى حنيفة شاذة ، ولا يصح حديث ابن مسعود فى مذهب محمد بن الحسن فى ذلك ، ولا يضا . فغضب عليه المعظم وعزله عن التدريس وولاه لناهية الزين أبن المتال ، وأقام الشيخ يمنزله حتى مات .

#### الملك المظفر أبو سعيد كوكبري

امِن زين الدين على بن تبكتكين أحد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامجاد، له آثار حسنة وقد همر الجامع المغافرى بسفح قاسيون، وكان قدم بسياقة الماء إليه من ماء بذيرة فمنمه الممظم من ذك ، واعتل بأنه قد يمر على مقابر المسلمين بالسفوح، وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول

INN OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

و يحتفل به احتفالا هائلاً، وكان مع ذلك شهدا شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالما وحمه الله وأكرم مثواه. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلدا في المولد النبوى سماه الننو برفي مولد البشير النذبر، فأجازه على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في الملك في زمان المدولة الصلاحية، وقد كان محاصر عكا و إلى هذه السنة محود السيرة والسريرة، قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المغافر في بعض الموالد كان عد في ذلك السماط خسة آلاف رأس مشوى، وعشرة آلاف دجاجة، ومائة ألف زبدية، وثلاثين ألف محمن حلوى، قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان الملماء والصوفية ألف زبدية عولاتين ألف محمن حلوى، قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان الملماء والصوفية له دار ضيافة الوافدين من أى جهة على أى صغة ، وكانت صدقاته في جميع القرب والطاعات على المرمين وغيرهما، و يتغك من الفرنج في كل سنة خلقا من الأسارى، حتى قبل إن جلة من استفكه من أيدبهم ستون ألف أسير، قالت زوجته ربيمة خاتون بنت أبوب وكان قد زوجه إياها أخوها لبسي ثيربا بخمسة وأتصدق بالباقي خير من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفتير المسكين، وكان يعمرف على المولد في كل سنة مائة ألف دينار، وعلى المرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين ألف دينار، وعلى دار الضيافة في كل سنة مائة ألف دينار، وعلى الحرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين ألف دينار سوى صدقات السر، رحمه الله تعالى، وكانت وفائه بقلمة إدبل، وأوصى أن يحمل إلى مكة فلم يتفق فدفن بمشهد على .

#### والملك المزيز بن عشمان بن العادل

وهو شقيق المعظم ، كان صاحب بانياس وتملك الحصون التي هنالك ، وهو الذي بني المعظمية ، وكان عاقلا قليل الكلام مطيماً لأخيه المعظم ، ودفن عنده . وكانت وفاته يوم الاثنين عاشر رمضان ببستانه الناعمة من لهيا رحمه الله وعفا عنه .

## أبو المحاسن محمد بن نصر الدين بن نصر

ابن الحسين بن على بن محد بن غالب الأنصارى ، الممروف بابن عنين الشاعر، قال ابن الساعى أصله من الكوفة و ولد بدمشق ونشأ بها ، وسافر عنها سنين ، فجاب الأقطار والبلاد شرقا وغر باودخل الجزيرة و بلاد الروم والمراق وخراسان وما و راء النهر والهند والين والحجاز و بغداد ، ومدح أكثر أهل هذه البلاد ، وحصل أموالا جزيلة ، وكان ظريفا شاعرا مطيقا مشهورا ، حسن الاخلاق جيب المماشرة ، وقد رجع إلى بلده دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة في قول ابن الساعى ، وأما السبط وغير ، فأرخوا وقاته في سنة ثلاث وثلاثين ، وقد قيل إنه مات في سنة إحدى وثلاثين والله أعلم ، والمشهور أن أصله من حوران مدينة زرع ، وكانت إقامته بدمشق في الجزيرة قبلي الجامع ،

وكان هجا، له قدرة على ذلك ، وصنف كتابا سهاه مقراض الأعراض ، مشتمل على نحو من خمسهائة بيت ، قل من سلم من الدماشةة من شره ، ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه المادل ، وقد كان يُزَن بترك الصلاة المكتوبة فالله أعلم . وقد نفاه الملك الناصر صلاح الدين إلى الهند فامتلاح ملوكها وحصل أموالا جزيلة ، وصار إلى المين فيقال إنه و ذر لبعض ملوكها ، ثم عاد فى أيام العادل إلى دمشق ولما ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واستقال هو من تلقاء نفسه فعزله ، وكان قد كتب إلى

فملامَ أبعدتمُ أخا ثقة ﴿ له يقترفُ ذُنباً ولا سرة ا انفوا المؤذنَ من بلادكمَ \* إن كانَ ينفى كلَ من صدقا وبما هجابه الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى :

الدماشقة من بلاد المند:

سلطاننا أعرج وكاتبه \* ذو عش ووزيره أحدب والدولمي الخطيب ممتكف \* وهو على قشر بيضة يثب ولاين باقا وعظ ينش به الذ \* اس وعبد اللطيف محتسب وصاحب الامر خلقه شرس \* وعارض الجيش داؤه عجب

وقال في السلطان الملك العادل سيف الدين رحمه الله تمالى وعمّا عنه .

إن سلطاننا الذي نرتجيه ، واسعُ المالِ ضيقُ الانفاقِ هو سينً كا يقالُ ولـكن ، قاطع للرسوم والأرزاقِ

وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازى بخراسان وهو على المنبر يمظ الناس، فجاءت حامة خلفها جارح فألقت نفسها على الفخر الرازى كالمستجيرة به، فأنشأ ابن عنين يقول:

جاءت سلمان الزمان حمامة \* والموت يلمع من جناحى خاطف و قرم لواء الجوع حتى ظله \* الزائد بقلب واجف من أعلم الورقاء أن محلكم \* حرث وأنك ملجأ الدخائف من أعلم الشيخ شهاب الدين السهروردي

صاحب عوارف المعارف، عمر بن مجد بن عبد الله بن مجد بن مجد بن محويه ، واسمه عبد الله البكرى البغدادى ، شهاب الدين أبو حفص السهر و ردى ، شيخ الصوفية ببغداد ، كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين ، وتردد فى الرسلية بين الخلفاء والملوك مرارا ، وحصلت له أموال جزيلة ففرقها بين الفقراء والمحتاجين ، وقد حج مرة وفى صحبته خلق من الفقراء لا يعلمهم إلا الله عز وجل ، وكانت فيه مر وءة و إغاثة العملهوفين ، وأمر بالمعروف ونهى عن المذكر ، وكان يعظ الناس

وعليه ثياتِ البذلة ، قال مرة في ميماده هذا البيت وكرره :

مَ فَ فَ الصِّحَابِ أَخُو وَجِدِ لِطَارِحَهُ \* إِلَّا مُحَبِّلُهُ فَي الرَّكِبِ مُحْبُوبُ فَعَامِ شَابِ وَكَانَ فِي الْجُلُسِ فَأَنشَدَهُ :

كأنما يوسف فى كل راحلة \* وله وفي كل بيتٍ منهُ يمقوبُ

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يجده و وجد مكانه حفرة فهادم كثير من كثرة ما كان يفحص برجليه عندإنشاد الشيخ البيت. وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة من أناشيده وأثنى عليه خيرا ، وأنه توفى في هذه السنة وله ثلاث وتسمون سنة رحمه الله تعالى .

ابن الأثير مصنفاسد الغابة والكامل

هو الامام الملامة عز الدين أبو الحسن على بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزرى الموصلي المعروف بابن الأثير مصنف كتاب أسدالغابة في أساء الصحابة ، وكتاب الكامل في التاريخ وهو من أحسنها حوادث ، ابتدأه من المبتدأ إلى سنة نمان وعشرين وسمائة ، وقد كان يتردد إلى بغداد خصيصاً عند ملوك الموصل ، و و زر لبعضهم كا تقدم بيانه ، وأقام بها في آخر عره موقرا معظا إلى أن تو في بها في شعبان في هذه السنة ، عن خمس وسبعين سنة رحمه الله . وأما أخوه أبو السعادات المبارك فهو مصنف كتاب جامع الأصول وغسيره ، وأخوهما الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر الله كان و زيراً للملك الأفضل على بن الناصر فاتح بيت المقدس ، صاحب دمشق كا تقدم ، وجزيرة ابن عر ، قبل إنها منسو بة إلى رجل يقال له عبد العزيز بن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابن عر ، من أهل برقميد ، وقيل بل هي منسو بة الى ابنا عر بن أوس .

ابن المستوفي الأربلي

مبارك بن أحمد بن مبارك ابن موهوب بن غنيمة بن غالب الملامة شرف الدين أبو البركات المخمى الأر بلى ،كان إماما فى علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحساب ، وله مصنفات كثيرة وفضائل غزيرة ، وقد بسط ترجمته القاضى شمس الدين بن خلكان فى الوفيات ، فأجاد وأقاده رحمهم الله .

فيها كل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد ولم أيبن مدرسة قبلها مثلها ، و وقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيها ، وأربعة معيدين ، ومدرس لكل مذهب ، وشبيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعين ، وشبيخ طب ، وعشرة من المسلمين يشتغاون بما العلب ، ومكتب للا يتام وقدر المجميع من الخير واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد . ولما كان يوم الحيس خامس رجب حضرت الدروس بها وحضر الخليفة المستنصر بالله بنفسه الكريمة وأهل دولنه من

HONONONONONONONONONONONONO VI

الأمراء والو زراء والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء ، ولم يتخلف أحد من هؤلاء ، وحمل سها طعظم بها أكل منه الحاضرون ، وحمل منه إلى سائر در وب بفداد من بيوتات الخواص والعوام ، وخلع على جميع المدولة والفقهاء والمهيدين ، وكان بوماً مشهودا ، وأنشدت الشعراء الخليفة المداغ الرائقة والقصائد الفائقة ، وقد ذكرذلك أبن الساعى في تاريخه مطولا مبسوطا شافيا كافياً ، وقد و لتدريس الشافعية بها الامام محى الدين أبو عبد الله بن فضلات ، مبسوطا شافيا كافياً ، وقد الدين أبو عبد الله بن فضلات ، ولاحنفية الامام العلامة رشيد الدين أبو خفص عمر بن محمد الفرغائي ، والمحنابلة الامام العالم محى الدين أبو الحسن المالم عي الدين الوسف بن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزى ، ودرس عنه يومئذ ابنه عبد الرحمن نيابة لفيبته في بعض الرسالات إلى الملوك ، ودرس للمالكية يومث الشيخ الصالح العالم أبو الحسن المفري المالكي نيابة أبيا المالك تيابة المناء عود بن المالكي نيابة المناء عود بن المالكي نيابة المناء حق يعمن شيخ غيره ، و وقفت خزائن كتب لم يسمع ممثلها في كترتها وحسن نسخها الدى وزر بعد ذلك ، وقد كان المنولي لمارة حذه المدرسة مؤيد الدين أبوطالب محد بن العلقي عزل مدرس الشافعية في ابه عشرذى القماة داراخلافة ، وخلع عليه يومئذ وعلى الوزير فصيرالدين . ثم عزل مدرس الشافعية في وابع عدد ورض من القضاء ، وذلك بعد وفاة محيي الدين بن فضلان ، وقد ولي القضاء مدة ودرس بالنظامية وغيرها ، ثم عزل ثم رضى عنه ثم درس آخر وقت بالمستنصرية كاذكرنا ، فلما تو في ولها بعده المالى .

وفيها عمر الأشرف مسجد جراح ظاهر باب الصغير . وفيها قدم رسول الأنبر و رماك الفرنج إلى الأشرف ومسه هدايا منها دب أبيض شمره مثل شمر الأسد ، وذكر وا أنه ينزل إلى البحر فبخرج السمك فيأكله . وفيها طاووس أبيض أيضاً . وفيها كلت عمارة القيسارية التي هي قبل النحاسين ، وحول إليها سوق الصاغة وشغرسوق الاؤلؤ الذي كان فيه الصاغة المتيقة عندالحدادين . وفيها جددت الدكاكين التي بالزيادة . قلت وقد جددت شرق هذه الصاغة الجديدة قيساريتان في زماننا ، وسكنها الصياغ وتجار الذهب ، وها حسنتان وجميمهما وقف الجامع الممور .

وممن توفى في هذه السعة من الاعيان .

## أبو الحسن علي بن أبي علي

ابن محمد بن سالم النعلمي ، الشيخ سيف الدين الآمدى ، ثم الحوى ثم الدمشق ، صاحب ، المصنفات فى الأصلين وغيرذلك ، من ذلك أبكار الأفكار فى الكلام ، ودقائق الحقائق فى الحكة ، وأحكام الأحكام فى أصول الفقه ، وكان حنبلى المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا جدليا خلافيا ، وكان حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب ، وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم

بصبحتها ، والذى يغلب على الظن أنه ليس لغالها صحة ، وقد كانت ماوك بنى أبوب كالمعظم والكامل يكرمونه و إن كانوا لا يحبونه كثيرا ، وقد فوض إليه المنظم تدريس المزيزية ، فلما ولى الأشرف دمشق عزله عنها ونادى بالمدارس أن لا يشتغل أحد بغير التفسير والحديث والفقه ، ومن اشتغل بماوم الأوائل نفيته ، فأقام الشيخ سيف الدين بمنزله إلى أن توفى بدمشق فى هذه السنة فى صفر ، ودفن بتربته بسفح قاسيون . وذكر الفاض ابن خلكان أنه اشتغل ببغداد على أبي الفتح نصر بن فتيان بن المنى الحنبلي ، ثم انتقل إلى مذهب الشافى فأخذ عن ابن فضلان وغيره ، وحفظ طريقة الخلاف الشريف و زوائد طريقة أسعد المهنى ، ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المقول ، ثم إلى الديار المصرية فأعاد بمدرسة الشافية بالقرافة الصغرى ، وتصدر بالجامع الظافرى ، واشتهر فضله وانتشرت فضائله ، فسحه أقوام فسعوا فيه وكتبوا خطوطهم باتهامه بمناهم الأوائل والتعطيل والانحلال ، فطلبوا من بعضهم أن يوافقهم فكتب :

حسدوا الغتى إذ لم ينالوا سعية ﴿ قالقُومُ أُعداءُ له وخصومُ

فانتقل سيف الدين إلى حماه ثم تحول إلى دمشق فدرس بالمزيزية ، ثم عزل عنها ولزم بيته إلى أن مات في هذه السنة ، وله ثمانون عاماً رحمه الله تعالى وعفا عنه .

واقف الركِنية الأمير ركن الدين منكورس الفلكي

غلام فلك الدين أخى الملك المادل ، لأنه وقف الفلكية كا تقدم ، وكان هذا الرجل من خيار الأمراء ، ينزل فى كل ليلة وقت السحر إلى الجامع وحده بطوافه و بواظب على حضور الصاوات فيه مم الجاعة ، وكان قليل الكلام كثير الصدقات ، وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون ، ووقف علمها أوقافا كثيرة وهمل عندها تربة ، وحين توفى بقرية حدود حمل إليها رحمه الله تعالى .

الشيخ الامام العالم رضي الدين

أبو سلمان بن المطفر بن غنائم الجيل الشافعي ، أحد فقها، بنداد والمفتيين بها والمشغلين المطلبة معة طويلة ، له كتاب فى المذهب محومن خسة عشر مجلدا ، يحكى فيه الوجوه الغريبة والا قوال المستغربه وكان لطيفا ظريفا ، توفى رحمه الله يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة ببغداد .

الشيخ طي المصري

أقام مسدة بالشام في زاوية له بدمشق ، وكان لطيفا كيسا زاهداً ، يتردد إليه الأكابر ودفن مزاويته المذكورة رحمه الله تمالى .

الثبيخ عبدالله الأرمني أحد المباد الذين جابوا البلاد وسكنوا البرارى والجبال والوهاد، واحتمموا بالأقطاب

والأبدال والأوناد، وعن كانت له الأحوال والمكاشفات والمجاهدات والسياحات في سائر النواحي والجهات، وقد قرأ القرآن في بدايته وحفظ كناب القدو رى على مذهب أبي حنيفة، ثم اشتغل بالمابلات والرياضات، ثم أقام آخر عرم بدمشسق حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون، وقسد حكى عنه أشياء حسنة منها أنه قال اجتزت مرة في السياحة ببلغة فطالبتني نفسي بدخولها فآليت أن لا أستعلم منها بطمام، ودخلها فررت برجل غسال فنظر إلى شزوا نخفت منه وخرجت من البلد هاريا، فلحتني ومعه طعام فقال: كل فقد خرجت من البلد، فقلت له وأنت في هذا المقام وتفسل الثياب في الأسواق ? فقال: لاتوفع وأسك ولا تنظر إلى شيء من عملك ، وكن عبداً فله فان استعملك في المشي فارض به ، ثم قال وحه الله .

ولو قبل لى متَّ قلتُ معماً وطاعة ﴿ وقلتُ لداعي الموتِ أملاً ومرحبا

وقال اجتزت مرة في سياحتي براهب في صومعة فقال لي : يا مسلم ما أقرب الطرق عندكم إلى الله عز وجل ? قلت : مخالفة النفس ، قال فرد رأسه إلى صومعت، ، فلما كنت بمكة زمن الحج إذا رجل يسلم على عند الكعبة فقلت من أنت ? فقال أنا الراهب ، قلت : بم وصلت إلى هاهنا ? قال بالذي قلت . و في رواية عرضت الاسلام على نفسي فأبت ، فعلمت أنه حق فأسلمت وخالفتها ، فأفلح وأنجح . وقال بينا أنا ذات يوم بجبل لبنان إذا حرامية الغرنج فأخفو في فقيدو في وشدوا وثاقي فكنت عندهم في أضيق حال ، فلما كان النهار شريوا وناموا ، فبينا أنا موثوق إذا حرامية المسلمين قد أقبلوا تموم فأنهتهم فلجأوا إلى مغارة هنالك فسلموا من أولتك المسلمين ، فقالوا : كيف فعلت هذا وقد كانخلاصك على أيديهم ? فقلت إنكم أطميتموني فكان من حق الصحبة أن لاأغشكم ، فعرضواطي شيئا من متاع الدنيا فأبيت وأطلقوني . وحكى السبط قال : زوته مرة ببيت المقدس وكنت قد أكات سمكا مالحاً ، فلما جلست عنده أخذى عطش جدا و إلى جانبه إبريق فيه ماه بارد فجملت أستحيى منه ، فديده إلى الابريق وقد احر وجهه وناولني وقال خذ، كم تكاسر، فشربت . وذكر أنه لما ارتمل من بيت المقدس كان سورها بعد تامًّا جديدا على عمارة الملك صلاح الدين قبل أن يخر به المظم ، فوقك لأصحابه يودعهم ونظر إلى السور ، وقال : كأنى بالمعاول وهي تممل ف. هذا السور هما قريب، فتيل له معاول المسلمين أو الفريج ? فقال بل معاول المسلمين ، فكان كما قال . وقد ذكرت له أحوال كثيرة حسنة ، ويقال إن أصله أرمني و إنه أسلم على يدى الشيخ عبد الله اليونيني ، وقيل بل أصله رومي من قونية ، وأنه قدم على الشيخ عبد الله اليونيني وعليه برنس كبرانس الرهبان ، فقال له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين . وقد كانت أمه داية امرأة الخليفة ، وقد جرت له كائنة غريبة فسلمه الله بسبب ذلك ، وعرفه الخليفة فأطلقه .

114. OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

# ثم دخلت سنة إثنتين وثلاثين وستانة

فيها خرب الملك الأشرف بن العسادل خان الزنجسارى الذى كان بالمقبية فيه خواطئ وخمور ومنكرات متمددة ، فهدمه وأمر بمارة جامع مكانه سمى جامع النو بة ، تقبل الله تعالى منه .

وفيها توفى القاضى بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم بن شداد الحلبى ، أحد رؤساتها من بيت الملم والسيادة ، له علم بالتواد يخ وأيام الناس وغير ذلك ، وقد سمع الكثير وحدث ، والشيخ شهاب الدين عبد السلام بن المطهر بن عبد الله بن عمر ون الحلبى أيضاً ، كان فقيها زاهدا عابداً كانت له نحو من عشر بن سرية ، وكان شيخا يكثر من الجاع ، فاعترته أمراض مختلفة فأتلفته ومات بدمشتى ودفن بقاسيون ، وهو والد قطب الدين وتاج الدين ، والشيخ الامام المالم المالم صائن الدين أبو عمد عبد المزيز الجبلى الشافعي أحد الفقهاء المنتين المشتغلين بالمدرسة النظامية ببغداد ، وله شرح على التنبيه الشيخ أبي إسحاق ، توفى في ربيع الأول رحمه الله تمالى ، والشيخ الامام العالم الخطيب على التنبيه الشيخ بن مغتاح التميمي الأديب أبو عمد حد بن حيد بن حيد بن أبي الحسن بن أبي الفرج بن مغتاح التميمي الدينوري ، الخطامية ، ثم عاد إلى بلده المدينوري ، الخطامية ، قم عاد إلى بلده المشار إلها ، وقد صنف كتبا ، وأنشد عنه ابن الساعي ساعا منه :

روت لى أحاديث النرام صبابق • باسنادها عن بانة العلم الفردر وحدثني مر النسيم عن الحي • عن الدوح عن وادى النضاعن ربانجه

بان غرامي والأسي قد تلازما \* فلن يبرحا حتى أوسدُ في لحدي

وقد أرخ أبو شامة فى الذيل وفاة الشهاب السهر وردى صاحب عوارف المعارف فى هذه السنة، وذكر أن مولده فى سنة تسع وثلاثين وخسمائة، وأنه جاوز التسمين . وأما السبط فانما أرخ وفاته فى سنة ثلاثين كما تقدم . قاضي القضاة بحلب

أبو المحاسن بوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن عجد الأسدى الموصلي الشافعي ، كان رجلا فاضلا أديباً مقرمًا ذا وجاهة عند الملوك ، أقام بحلب وولي القضاء بها ، وله تصانيف وشعر ، توفي في هذه السنة رحمه الله تمالي . السنة رحمه الله تمالي .

ناظم التائية في الساوك على طريقة المنصوفة المنسوبين إلى الأنحاد ، هوأ بو حفص عمر بن أبى الحسن على بن المرشد بن على ، الحوى الأصل ، المصرى المولد والدار والوظة ، وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال ، وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليها ، وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي في ميزانه وحط عليه . مات في هذه السنة وقد قارب السبعين .

ÄONÖKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO III

### ثم دخلت سنة ثلاثوثلاثين وستمأتة

فيها قطع الكامل وأخوه الأشرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده جيش الروم من بلادهما ، وخرب الكامل قلمة الرها وأحل بدنيسر بأساً شديدا ، وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بأن الروم أقبلوا عائة طلب كل طلب بخمسائة فارس، فرجع الملكان إلى دمشق سريماً وعاد جيش الروم إلى بلادهما بالجزيرة وأعادوا الحصار كما كان ، و رجعت النتارعامهم ذلك إلى بلادهم والله تعالى أعلم . وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجمته في سنة ثلاثين .

#### الحاجري الشاعر

ساحب الدیوان المشهور ، وهو عیسی بن سنجر بن بهرام بن جبریل بن خمارتکین بن طاشتکین الاً ر بلی شاعر مطبق ، ترجمه ابن خلکان وذکر أشسیاه من شعره کثیرة ، وذکر أنه کان صاحبهم وأنه کتب إلی أخیه ضیام الدین عیسی یستوحش منه :

الله من توبه الأمل من قربه الله من قربه الله تمالى .

ومهنها من شعره وجبينه • أمسى الورى فى ظلمة وضيام لا تنكر وا الخال الذى فى خدم • كل الشقيق بنقطة سودام ابن دحمة

أبو الخطاب همر بن الحسن بن على بن محمد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزلال بن بلال بن بلال بن بدر بن أحمد بن وحية بن خليفة الكابى الحافظ ، شيخ الديار المصرية في الحديث ، وهو أول من باشر مشيخة دار الحديث الكاملية بها ، قال السبط : وقد كان كابن عنين في علب المسلمين والوقيعة فيهم ، ويتزيد في كلامه فهترك الناس الرواية عند وكذبوء ، وقد كان الكامل مقبلا عليه ، فلما انكشف له حاله أخذ منه دار الحديث وأهانه ، توفى في ربيع الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر ، وقد قال الشبيخ شهاب الدين أبوشاء ق و والشبيخ السخاوى فيه أبيات حسنة ، وقال القاضى ابن خدككان بمد سياق نسبه كا تقدم ، وذكر أنه كتبه من خطه ، قال وذكر أن أمه أمة الرحن بنت أبي عبد بن على بن عهد بن على بن موسى بن أبي عبد بن على بن المسلم ، وسى بن المسلم ، وسى بن عبد بن على بن أبي طالب ، فلهذا كان يكتب بخطه ذو النسبين ابن دحية أبن المسام موسى بن الحسين بن على بن أبي طالب ، فلهذا كان يكتب بخطه ذو النسبين ابن دحية أبن المسام موسى بن المسام ، والانة وأيام المرب وأشمارها ، اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام ثم وما يتماق به ، عادقا بالنحو والانة وأيام المرب وأشمارها ، اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام ثم

إلى العراق واجتاز باربل سنة أربع وسمائة ، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالمواد النبوى ، فعمل له كتاب الننوير في مولد السراج المنير وقرأه عليه بنفسه ، فأجازه بألف دينار ، قال وقيد معمناه على الملك المعظم في سنة مجالس في سنة ست وعشرين وسمائة . قلت وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياه حسنة مفيدة . قال ابن خلكان : وكان مولده في سنة أربع وأربعين وخسمائة ، وقيل ست أو تسع وأربعين وخسمائة ، وتوفى في هذه السنة ، وكان أخوه أبو حرو عثمان قد باشر بهده دار الحديث الكاملية بمصر ، وتوفى بعده بسنة . قلت : وقد تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام ، ونسبه بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب ، وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم كيف وجاله ، وقد أجمع العلماء كا ذكره ابن المنذر وغيره على أن المغرب المنقسر ، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه .

# ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستانة

فيها حاصرت النتار إربل بالمجانيق ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنوة فقناوا أهلها وسبوا ذراريهم ، وامتنعت عليهم القلمة مدة ، وفيها النائب من جهة الخليفة ، فدخل فصل الشناء فأقلموا عنها وانشمر وا إلى بلاده ، وقبل إن الخليفة جهز لهم جيشاً فانهزم النتار . وفيها استخدم الصالح أبوب بن الكامل صاحب حصن كيفا الخوار زمية الذين تبقوا من جيش جلال الابين وانفساوا عن الروى ، فقوى جأش الصالح أبوب . وفيها طلب الأشرف موسى بن العادل من أخيه الكامل الرقة لتكون قوة له وعلفا لدوابه إذا جاز الفرات مع أخيه في البواكير ، فقال الكامل ؛ أما يكفيه أن معه دمشق مملكة بني أمية ? فأرسل الأشرف الأمير فلك الدين بن المسيرى إلى الكامل في ذلك ، فأعلظ له الجواب ، وقال : إيش يعمل بالملك ؟ يكفيه عشرته للمغائي وتعلمه لصناعتهم . فغضب فأعلظ له الجواب ، وقال : إيش يعمل بالملك ؟ يكفيه عشرته للمغائي وتعلمه لصناعتهم . فغضب الأشرف لذلك و بدت الوحشة بينهما ، وأرسل الأشرف إلى حاه وحلب و بلاد الشرق فالف أولئك الماؤك إليه لكرمه وشجاعته وشح أخيه الـكامل ، ولكنه أدركته منيته في أول السنة الداخلة ميل الماؤك إليه لكرمه وشجاعته وشح أخيه الـكامل ، ولكنه أدركته منيته في أول السنة الداخلة ميل الماؤك إليه لكرمه وشجاعته وشح أخيه الـكامل ، ولكنه أدركته منيته في أول السنة الداخلة رحه الملك ألى .

ومن توفى فيها من الأعيان الملك العزيز الظاهر

صاحب حلب محمد بن السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازى بن الملك الناصر صلاح الدين قائع القددس الشريف ، وهو وأبو ، وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام النساصر ، وكانت أم المزيز الخانون بنت الملك المادل أبى بكر بن أبوب ، وكان حسن الصورة كريماً عنيفا ، نوفى وله من المعر أربع وعشرون سنة ، وكان مدير دولته الطواشي شهاب الدين ، وكان من الأمراء رحمالله

تمالى . وظم فى الملك بمده ولده الناصر صلاح الدين يوسف ، والله سبحانه وتمالى أعلم . صاحب الروسم

كية ياد الملك حلاء الدين صاحب بلاد الروم ، كان من أكابر الملوك وأحسنهم سيرة ، وقد زوجه المادل ابنته وأولدها ، وقد استولى على بلاد الجزيرة فى وقت وأخذ أكثرها من يد الكامل محمد ، وكسر الخوار زمية مم الأشرف موسى رحمهما الله .

### الناصح الحنبلي

فى الماث المحرم توفى الشيخ المصح الدين عبد الرحن بن نجم بن عبد الوهاب بن الشيخ أبى الفرج الشيرازى ، وهم ينتسبون إلى سمد بن عبادة رضى الله عنه ، ولد الناصح سنة أربم وخسين وخسمائة ، وقرأ القرآن وسيم الحديث ، وكان يعظ فى بعض الأحيان . وقد ذكرا قبل أنه وعظ فى حياة الشيخ الحافظ عبد الغنى ، وهو أول من درس بالصالحية التى بالجبل ، وله بنيت ، وله مصنفات . وقد اشتغل على ابن المنى البغدادى ، وكان فاضلا صالحا ، وكانت وفاته بالصالحية ودفن هناكر حمالله.

## الكمال بن المهاجر

الناجر كان كذير الصدقات والاحسان إلى الناس ، مات فجأة فى جمادى الأولى بدمشق فدفن بقاسيون ، واستحوذ الأشرف على أمواله ، فبلغت التركة قريبا من الثماثة ألف دينار، من ذلك سبحة فها مائة حبة لؤلؤ ، كل واحدة مثل ببضة الحامة .

#### الشيخ الحافظ ابوعمر وعثمان بن دحية

أخو الحافظ أبى الخطاب بن دحرة ، كان قد ولى دار الحديث الكاملية حين عزل أخوه عنها، حتى توفى في عامه هذا ، وكان ندر في صناعة الحديث أيضاً رحمه الله تعالى .

## الفاضي عبد الرحمن التكريتي

الحاكم بالكرك ، ومدرس مدرسة الزبدائى ، فلما أخذت أوقافها سار إلىالقدس ثم إلى دمشق ، فكان· ينوب بها عن القضاة ، وكان فاضلا نزهاً عفيفا دينها رحه الله تعالى و رضى عنه .

#### ثم دخلت سنة خمسوثلاثين وستمائة

فيها كانت وفاة الأشرف ثم أخوه المكامل ، أما الأشرف موسى بن العادل بانى دار الحديث الأشرفية وجامع النو بة وجامع جراح ، فانه توفى فى يوم الخيس رابع المحرم من هذه السنة ، بالقلمة المنصورة ، ودنن بها حتى تجزت تربته التى بنيت له شهالى الكلاسة ، ثم حول إليها رحمه الله تعالى ، في جادى الأولى ، وقد كان ابتداء مرضه فى رجب من السنة الماضية ، واختلفت عليه الأدواء حتى كان الجرائمي بخرج الدخام من رأسه وهو يسبح الله عز وجل ، فلما كان آخر السنة تزايد به المرض

واعتراه إسهال مفرط فخارت قوته فشرع في النهمي، للمّاء الله عز وجل ، فأعنق مائتي غلام وجارية ، ووقف دار فروخشاه التي يقال لها دارالسمادة ، و بستانه بالنيرب على ابنيه، وتصدق بأموالجزيلة ، وأحضر له كفنا كان قد أعد من ملايس الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من الصالحين . وقد كان رحمه الله تعالى شهما شجاعا كريما جواداً لأهل العلم، لا سيما أهل الملديث، ومقار بيته الصالحة ، وقد بني لهم دار حديث بالسفح و بالمدينة الشافعية أخرى ، وجمل فما نعمل الني اس، الذي ما زال حر يصاً على طلبه من النظام ابن أبي الحديد التاجر ، وقد كان النظام ضنينا به فعزم الأشرف أن يأخذ منه قطمة ، ثم ترك ذلك خوط من أن يذهب بالكلية ، فقدر الله موت ابن أبي الحديد بدمشق فأوصى العلك الأشرف به ، فجمله الأشرف بدار الحديث ، ونقل إليها كتبا سنية نفيسة ، و بني جامع النوبة بالعقبية ، وقد كان خانا لازنجاري فيه من المنكرات شيء كثير ، و بني مسجد القصب وجامع جراح ومسجد دار السعادة ، وقد كان مواده في سنة ست وسبمين وخسائة ، ونشأ بالقدس الشريف بكفالة الأسير فخر الدين عثمان الزنجاري ، وكان أبو ، يحب. ، وكذلك أخو ، المظم ثم استنابه أنوء على مــدن كثيرة بالجزيرة منها الرها وحران، ثم اتسعت مملكته حين ١١٠٠ خلاط، وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة وسر برة ، لا يمرف غير نسائه وسراريه، مم أنه قد كان يماني الشراب، وهذا من أمجِب الأمور. حكى السبط عنــه قال : كنت يوما بهذه المنظرة من خلاط إذ دخل الخادم فقال : بالباب أمرأة تستأذن ، فــدخلت فاذا صورة لم أر أحسن منها ، وإذا هي ابنة ً الملك الذي كان بخلاط قبلي، فذ كرت أن الحاجب على قد استحوذ على قرية لها، وأنها قد احتاجت إلى بيوت الكرى ، وأنها إنما تنقوت من عسل النقوش النساء ، فأمرت ردضيمتها إلها وأمرت لها بدار تسكنها ، وقدكنت قمت لها حين دخلت وأجلسها بين بدي وأمرتها بستر وجهها حين أسفرت عنه ، ومعها مجوز ، فحين قضت شغلها قلت لها انهضي على أسم الله تعالى ، فقالت العجوز : ياخوند إنما جاءت لتحظى بخدمتك هذه الليلة ، فقلت :معاذ الله لا يكون هذا، واستحضرت في ذهني ابنتي ر مما يصيبها نظير ما أصاب هذه ، فقامت وهي تقول الأرمني :سترك لملله مثل ماستَرتني ، وقلت لها : مهما كان من حاجة فانهيها إلى أقضها لك ، فدعت لى وانصر فت ، فقالت لى نفسى: في الحلال مندوحة عن الحرام ، فنزوجها ، فقلت : لا والله لاكان هذا أبدا، أين الحياء والكرم والمروءة ؟ قال : ومات مملوك من مماليكي وترك ولداً ليس يكون فيالناس بتلك البلاد أحسن شبابا ، ولا أحلى شكلا منه ، فأحببته وقر بتسه ، وكان من لا يفهسم أمرى ينهمني به ، فاتفق أنه عسدا على إنسان فضر به حتى قتله ، فاشتكى عليه إلى أولياء المقتول ، فقلت اثبتواأنه قتله ، فأثبتوا ذلك فحاجنت عنه مماليكي وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلوا ، ووقفوا لى فى الطريق وقالوا قد أثبتنا أنه قنسله ، فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه ، ولوطلبوا منى ملكى فسداء له لدفعته إليهم ، ولسكن استحيت من الله أن أعارض شرعه بحظ نفسى رحمه الله تمالى وعفا عنه .

ولما ملك دمشق في سنة ست وعشرين وستمائة نادى مناديه فيها أن لا يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه ، ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلد. وكان البلدبه في غاية الامن والمدل ، وكثرة الصدقات والخيرات ، كانت القلمة لا تغلق في ليالي رمضان كلها ، وصون الحلاوات خارجة منها إلى الجامع والخوانق والربط ، والصالحية و إلى الصالحين والفقراء والرؤساء وغيرهم ، وكان أكثر جلوسه بمسجد أبي الدرداء الذي جدده و زخرفه بالقلمة، وكان ميمون النقيبة ما كسرت له راية قط ، وقد استدعى الزبيدي من بفداد حتى سمم هو والناس عليه صميح البخاري وغيرم، وكان له ميل إلى الحديث وأهله، ولما توفي رحمه الله رآء بمض الناس وعليه ثياب خضر وهو يطير مع جماعة من الصالحين ، فقال : ما هذا وقد كنت تمانى الشراب في الدنيا ? فقال ذاك البدن الذي كنا نفعل به ذاك عنسدكم ، وهذه الروح التي كنا تحب بها هؤلاء فهي معهم ، لأخيه الصالح إسماعيل، فلما توفى أخوه ركب في ألمة الملك ومشى الناس بين يديه ، و ركب إلى جانبه صاحب حمص وعز الدين أيبك المعظمي حامل الغاشية على رأسه ، ثم إنه صادر جماعة من الدماشقة الذين قيل عنهم إنهم مع الكامل عمنهم العالم تعاسيف وأولاد ابن مزهر وحبسهم ببصرى ، وأطلق الحربري من قلمة عزاز، وشرط عليه أن لا يدخل دمشق ، ثم قدم الـكامل من مصر وانضاف اليه الناصر داود صاحب السكرك ونابلس والقدس، فحاصر وا دمشق حصاراً شديداً ، وقد حضه الصالح إسهاعيل ، وقطم المياه ورد الـ كامل ماء بردى إلى ثورا ، وأحرقت العقبية وقصرحجاج ، فافتقر خلق كثير واحـــترق آخرون، وجرت خطوب طويلة، ثم آل الحال في آخر جمادي الأولى إلى أن ســلم الصالح إمهاعيل دمشق إلى أخيه الكامل ، على أن له بملبك و بصرى ، وسكن الامر، وكان الصلح بينهما على يدى القاضي محيى الدين توسف بن الشيخ أبى الفرج بن الجوزى ، اتفق أنه كان بدمشق قد قدم في رسلية من جهة الخليفة إلى دمشق فجزاه الله تمالي خيراً . ودخل الكامل دمشق وأطلق الفلك بن المسيرى من سجن الحيات بالقلمة الذي كان أودعه فيه الأشرف ، ونقل الأشرف إلى تربته ، وأمن الكامل في يوم الاثنين سادس جادى الا تخرة أعمة الجامع أن لا يصلي أحد منهم المغرب سوى الامام الكبير، لما كان يقممن التشويش والاختلاف بسبب اجماعهم في وقت واحد، ولنعم ما فعل رحمالله . وقد فعل هذا في زماننا في صلاة التراو يمح، اجتمع الناس على تارىء وأحدوهو الامام الكبير في المحراب المقدم عند المنبر ، ولم يبق به إمام مومئذ سوى الذي بالحلبية عندمشهد على

ولو ترك لسكان حسنًا والله أعلم . ذكر وفاة الملك الكامل

محمد من العادل رحمه الله تعالى . تملك السكامل مدة شهر بن ثم أخذه أمراض مختلفة ، من ذلك البيت الذي توقى فيه عه الملك الناصر صلاح الدين ، ولم يكن عند السكامل أحد عند موته من شدة هيبته ، بل دخاوا فوجدوه ميتاً رحمه الله تمالي .وقد كان مواده في سنة ست وسيمين وخمسائة ، وكان أكبر أولاد العادل بعـــد مودود ، و إليه أوصى العادل لعلمه بشأنه وكال عقله ، وتوفر معرفته ، وقدكان جيد الفهم بحب الملماء ، و يسألمم أسئلة مشكلة ، وله كلام جيد على صحيح مسلم ، وكان ذكياً مهيباً ذا بأس شديد ، عادل منصف له حرمة وافرة ، وسطوة قوية ، ملك مصر اللالين سنة ، وكانت الطرقات في زمانه آمنة ، والرعايا متناصفة ، لا يتجاسر أحد أن يظلم أحدا ، شنق جماعة من الأجناد أخفوا شميراً ليمض الفلاحين بأرض آمد ، واشتكي إليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله مستة أشهر ملا أجرة ، فأحضر الجندي وألبسه قباب الركيدارية ،وألبس الركيداري ثياب الجندي، وأمرالجندي أن يخدم الركبدار ستة أشهر على هذه الهيئة ، و يحضر الركبدار الموكب والخدمة حتى ينقضي الأجل فتأدب الناس بذلك غاية الأدب ، وكانت له اليد البيضاء في رد تغر دميساط إلى المسلمين بسد أن استحوذ عليه الفرنيج لمنهم الله ، فرا بطهم أر بع سنين حتى استنقذه منهم ، وكان يوم أخذه له واسترجاعه إياه يوماً مشهوداً ، كاذكرنا مفصلا رحمه الله تعالى . وكانت وفاته في ليلة الخيس الشاني والمشرين من رجب من هذه السنة ، ودفن بالقلمة حتى كملت تربته التي بالحائط الشهالي من الجامع ذات الشباك الذي هناك قريباً من مقصورة ابن سنان ، وهي الكندية التي عند الحلبية ، نقل إليها ليلة الجمة الحادى والمشرين من ومضان من هذه السنة ، ومن شعر ، يستحث أخاه الأشرف من بلاد الجزيرة حين كان محاصراً بدمياط:

یا مسمقی إن كنت حقاً مسمق \* فارحل بغیر تقید و توقف و واطو المنسازل والدیاد ولاتنخ \* الاعلی باب الملیك الاشرف قبل یدیه لاعدمت وقل له \* عنی بحسن تعطف و وتلطف ان مات صنوك عن قریب تلقه \* ما بین حد مهند و مثقف أو تبط عن الجادم فلقاؤه \* به القیامة في عراص الموقف فكر ما جرى بعده

كان قد عهد لولده العادل وكان صغيراً بالديار المصرية ، وبالبلاد الدمشقية ، ولولده الصالح أبوب ببلاد الجزيرة ، فأمضى الأسماء ذلك ، فأما دمشق الختلف الأسماء بها في الملك الناصر داود بن

PHOHOHOMOMOMOHOMOKOMOMOMOMOMO.100

المعظم، والملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل، فكان ميل عماد الدين ابن الشيخ إلى الجواد ، وآخرون إلى الناصر ، وكان فاؤلا بدار أسامة ، فانتظم أمر الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر أن اخرج من البلد ، فركب من دار أسامة والعامة وراه، إلى القلعة لايشكون في ولايته الملك ، فسلك عبو القلعة فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج ، فصرخت العامة : الالا ، فسارحتى نزل القيابون عند وطأة برزة . فعزم بعض الأمراء الأشرفية على مسكه ، فساق فبات بقصر أم حكم ، وساقوا و راء ، فتقدم إلى عجاون فتحصن بها وأمن .

وأما الجواد

قانه ركب في أبهة الملك وأنفق الأموال واخلع على الأمراء قال السبط: فرق سنة آلاف أان دينار وخسة آلاف خلعة ، وأبطل المكوس والخور ، وننى الخواطئ واستقر ملكه بدمشق ، واجتمع عليه الأمراء الشاميون والمصريون ، و رحل الناصر داود من عجلون نحو غزة و بلاد الساحل فاستحوذ علي بها ، فركب الجواد في مطلبه ومعه العساكر الشامية والمصرية ، وقال للأشرفية كانبوه وأطمهوه ، فلما وصات إليه كتبهم طمع في موافقتهم ، فرجع في سبمائة راكب إلى تابلس ، فقصده الجواد وهو فاز لم على جينين ، والناصر على سبسطية ، فهرب منه الناصر فاستحوذوا على حواصله وأثقاله ، فاستفنوا بها وافتقر بسببها فقراً ، دقماً ، و رجع الناصر إلى السكرك جريدة قد سلب أمواله وأثقاله ، وعاد الجواد إلى دمشق مؤيدا منصوراً .

وفيها اختلفت الخوار زمية على الملك السالح تجم الدين أبوب بن الكامل صاحب كيفا ، وتلك النواحى ، وعزموا على القبض عليه ، فهرب منهم ونهبوا أمواله وأثقاله ، ولجأ إلى سنجار فقصده بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ليحاصر ، ويأخذه في قفص إلى الخليفة ، وكان أهل تلك الناحية يكرهون مجاورته لشكبر ، وقوة سنطوته ، فلم يبق إلى أخذه إلا القليل ، فكاتب الخوار زمية واستنجد بهم ووعدهم بأشياء كثيرة ، فقدموا إليه جرائد لينعوه من البدر لؤلؤ ، فلما أحس بهم اؤلؤ هرب منهم فاستحوذوا على أمواله وأثقاله ، فوجدوا فيها شيئا كثيرا لا يحد ولا يوصن ، و رجع إلى بلده الموصل جريدة خائبا ، وسلم الصالح أبوب مما كان فيه من الشدة.

ومن نوفي فيهامن الأعيان : محمد بن زيد

ابن ياسين الخطيب جمال الدين الدوامى ، نسبة إلى قرية بأصل الموصل ، وقد ذكرنا ذلك عند ترجة عمه عبد الملك بن ياسين الخطيب بدمشق أيضاً ، وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة ، وقد منمه المعظم فى وقت عن الأفتاء ، فماتبه السبط فى ذلك ، فاعتذر بأن شيوخ بلاء هم الذين أشار وا عليه بذلك ، لكثرة خطئه فى فناويه ، وقد كان شديد المواظبة على الوظيفة حتى كاد أن لا يفارق بيت

الخطابة، ولم يحج قط مع أنه كانت له أموال جزيلة، وقف مدرسة بجير ون وسبعا في الجامغ . ولما توفى ودفن بمدرسته التي بنجير ون ولى الخطابة بمده أخ له وكان جاهلا ، ولم يستقر فيها وتولاها الكمال بن عربن أحمد بن هبة الله بن طلحة النصيبي ، وولى تدريس الغزالية الشيخ عبدالعزيز بن عبد السلام محمد بن هبة الله بن جميل

الشيخ أبو نصر بن الشيرازى ، ولد سنة تسم وأر بنين وخمسائة ، وصعم الكثير على الحافظ ابن عساكر وغيره ، واشتغل فى الفقه وأفتى ودرس بالشامية البرانية ، وناب فى الحكم عدة سنين ، وكان فقيها عالما فاضلا ذكيا حسن الأخلاق عارفا بالأخبار وأيام الدرب والأشعار ، كريم الطباع حميد الآثار ، وكانت وفاته يوم الخيس الثالث من جمادى الاسخرة ، ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى .

#### القاضى شمس الدين يحيى بن بركات

ابن هبة الله بن الحسن الدمشق قاضيها بن سنا الدولة ، كان عالما عفيفا فاضلا عادلا منصفا تزها كان الملك الأشرف يقول : ما ولى دمشق مثله ، وقد ولى الحمكم ببلاء المقددس وثاب بدمشق عن القضاة ، ثم استقل بالحمكم ، وكانت وفاته بوم الأحد السادس ذى القمدة ، وصلى عليه بالجامع ودفن بقاسيون ، وتأسف الناس عليه رحه الله تعالى . وتوفى بعده .

الشيخ شمس الدين بنالحوبي

القاضى زين الدين عبد الله بن عبد الرحن بن عبد الله بن علوان الأسدى ، عرف بابن الاستاذ الحلبي تاضيها بمد بهاء الدين بن شداد ، وكان رئيسا عالما عارفا فاضلا ، حسن الخلق والسمت ، وكان أبوه من الصالحين الكبار رحمهم الله تعالى .

### الشيخ الصالح المعمر

أبو بكر محمد بن مسمود بن بهر و زالبندادى ، ظهر سهاعه من أبى الوقت فى سنة خمس عشرة وسمّائة فانثال الناس عليه يسممون منه ،وتفرد بالرواية عنه فى الدنيا بعد الزبيدى وغيره ، توفى ليلة السبت الناسع والعشرين من شعبان رحمه الله تمالى .

الأمير الكبير المجاهد المرابط صارم الدين

خطلبا بن عبد الله مماوك شركس ونائبه بده مع واده على تنين وتلك الحصون ، وكان كشير الصدقات ، ودفن مع استاذه بقباب شركس ، وهو الذى بناها بعد أستاذه، وكان خيراً قليل الكلام كثير الذر و مرابطا مدة سنين رحمه الله تمالى وعفا عنه بمنه وكرمه

ثم دخلت سنة ستوثلاثين وستمائة

فيها قضى الملك الجواد عمل الصني بن مرزوق وصادره بأربعاثة ألف دينار ، وحبسه بقلمة

*₹©X©X©X©X©X©X©X©X©X©X©X©X©X* 

101 DRIKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

حس ، فيكث ثلاث سنين لا برى الضوه ، وكان ابن مر زوق محسنا إلى الجواد قبل ذلك إحساناً كثيراً . وسلط الجواد خادماً لزوجته يقال له الناصح فصادر الدما شقة وأخد منهم نحواً من سائة الن دينار ، وسك الأهير عساد الدين بن الشيخ الذى كان سبب تمليكه دمشق ، ثم خاف من أخيه عفر الدين بن الشيخ الذى بديار ، صر ، وقلق من ملك دمشق ، وقال إيش أعل بالمك ? باز وكاب أحب إلى من هذا . ثم خرج إلى الصيد وكاتب الصالح نجم الدين أبوب بن السكامل ، فنقايضا من حسن كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشق ، فلك الصالح دمشق ودخلها في مستهل جادى الأولى من هذه السنة ، والجواد بين يديه بالفاشية ، وندم على ما كان منه ، فأراد أن يستدرك الفائت فلم يتفق له ، وخرج من دمشق والناس يلمنونه بوجهه ، بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات ، وأرسل يتفق له ، وخرج من دمشق والناس يلمنونه بوجهه ، بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات ، وأرسل أموالم فلم يلتفت إليه ، وسار و بقيت في ذمته . ولما استقر الصالح أبوب ليرد إلى الناس أموالم فلم يلتفت إليه ، وسار و بقيت في ذمته . ولما استقر الصالح أبوب في ملك مصر كا سيأتي حبس الناصح الخادم ، فأت في أسو إحالة ، من القلة والقمل ، جزاء وفاقا أبوب في ملك مصر كا سيأتي حبس الناصح الخادم ، فأت في أسو إحالة ، من القلة والقمل ، جزاء وفاقا أبوب في ملك مصر كا سيأتي حبس الناصح الخادم ، فأت في أسو إحالة ، من القلة والقمل ، جزاء وفاقا أبوب في ملك مصر كا سيأتي حبس الناصح الخادم ، فأت في أسو إحالة ، من القلة والقمل ، جزاء وفاقا أبوب فيظلام المعيد ] ه

وفيها ركب السالح أيوب من دمشق في رمضان قاصدا الديار المصرية ليأخذها من أخيه المادل لصغره عفترل بنابلس واستولى عليها وأخرجها من بد الناصر داود ، وأرسل إلى مه الصالح إسهاعيل صاحب بعلبك ليقدم عليه ليكون في صحبته إلى الديار المصرية ، وكان قدجاء إليه إلى دمشق ليبايعه فيحل يسوف به ويعمل عليه ويحالف الأمراء بدمشق ليكون ملكهم ، ولا يتجاسر أحد من الصالح أيوب لجبروته أن يخبره بذلك ، وانقضت السنة وهو مقيم بناباس يستدعى إليه وهو عاطله .

محود بن أحمد الملامة شيخ الحنفية بدمشق ، ومدرس النورية ، أصله من قرية يقال لها حصير من معاملة بخارى ، تفقه بها وسمع الحديث السكثير ، وصار إلى دمشق فانتهت إليه رياسة الحنفية بها ، لا سيا فى أيام المعظم ، كان يقرأ عليه الجامع السكبير ، وله عليه شرح ، وكان يعترمه و يعظمه و يكرمه ، وكان وحسه الله غزير الدممة كثير الصدقات ، عاقلا نزها عنيفا ، توفى يوم الأحسد نامن صفر ودفن بهتابر الصوفية تنده ، ألله برحته . توفى وله السمون سنة ، وأول درسه بالنورية فى سنة إحدى عشر وسمائة ، بعد الشرف داود الذي تولاها بعد البرهان مسمود ، وأول مدرسيها رحهم الله تسالى الأ ، بعر عاد الدين عمر بن شبيخ الشيوخ صدر الدين على بن حويه ، كان سببا فى ولاية الجواددمشق الأ ، بعر عاد الدين عمر بن شبيخ الشيوخ صدر الدين على بن حويه ، كان سببا فى ولاية الجواددمشق شم سار إلى مصر فلامه صاحبها المادل بن السكامل بن العادل ، فقال الآن أرجع إلى دمشق وآمر الجواد بالدير إليك ، عدلى أن تسكون له اسكندرية عوض دمشق ، نان امتنع عزلته عنها وكنت المجواد بالدير إليك ، عدلى أن تسكون له اسكندرية عوض دمشق ، نان امتنع عزلته عنها وكنت المجواد بالدين فيها ، فنها ه أخوه نفر الدين بن الشيخ من تمالى ذلك فلم يقبل ، ورجع إلى دمشق فتلقاه المعتمد فيها ، فنها ه أخوه نفر الدين بن الشيخ من تمالى ذلك فلم يقبل ، ورجع إلى دمشق فتلقاه

**ないかいかつかつかいかいかいか**らかいかいかいかいかいかい 701 \$

الجواد إلى المصلى وأنزله عنده بالقلمة بدار المسرة، وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرة فى صورة مستغيث به ، واستحوذ على أمواله وحواصله ، وكانت له جنازة حافلة ، ودفن بقاسيون الوزير جمال الدين على بن حديد

وزر للأشرف واستوزره الصالح أبوب أياماً ، ثم مات عقب ذلك ، كان أصله من الرقة ، وكان له أملاك يسيرة يميش منها، ثم آل أمره أن و زر للأشرف بدمشق ، وقد هجاه بعضهم ، وكانت وفاته بالجواليق في جادى الآخرة ، ودفن عقاس الصوفية .

#### جعفر بن على

ابن أبي البركات بن جمفر بن يحيى الهمدانى ، راوية السلمنى ، تسدم إلى دمشق صحبــة الناصر داود ، وسمم عليه أهلها ، وكانت وفاته بها ودفن بمقابرالصوفية رحمه الله تعالى، وله تسمون سنة .

## الحافظ الكبير زكي الدين

أو عبد الله بن محد بن يوسف بن محد البرزالي الاشبيلي ، أحد من اعتنى بصناعة الحديث و برز فيه ، وأقاد الطابة ، وكان شبيخ الحديث بمشهد ابن عروة ، ثم سافر إلى حلب ، فتوفي بحماه في رابع عشر رمضان من هذه السنة ، وهو جد شيخنا الحافظ علم الدين بن القاسم بن محمد البرزالي ، مؤرخ دمشق الذي ذيل على الشيخ شهاب الدين أبي شامة ، وقد ذيلت أنا على تاريخه بمون الله تمالى .

استهلت هذه السنة وسلطان دمشق نجم الدين الصالح أبوب بن الكامل مخم عند نابلس، يستدى عمه الصالح إساعيل اليسير إلى الديار المصرية ، بسبب أخذها من صاحبها المادل بن الكامل، وقد أرسل الصالح إساعيل ولده وابن ينمور إلى صحبة الصالح أبوب، فهما ينفقان الأموال فى الأمراء ويحامناهم على الصالح أبوب للصالح إسهاعيل ، فلما تم الأمر وتمكن الصالح إسهاعيل من مراده أرسل إلى الصالح أبوب يطلب منه ولده ليكون عوضه ببملبك ، ويسير هو إلى خدمته ، فأرسله إليه وهو الايسمر بشق مما وقع ، وكل ذلك عن ترتيب أبى الحسن غزال المتطبب و زير الصالح وهوالأمين واتف أمينية بملبك و فكل ذلك عن ترتيب أبى الحسن عزال المتطبب و زير الصالح وهوالأمين محبته أسد الدين شيركوه صاحب حمى إلى دمشق ، فدخلاها بنتة من باب الفراديس ، فنزل الصالح إسهاعيل وقع نداره ، وجاء نجم المدين بن سلامة فهنأ المالح إسهاعيل و وقص بين يديه وهو يقول : إلى بينك جئت ، وأصبحوا غاصروا القلمة وبها المنيث عرب من الحين بن عديم واحترقت دار الحديث وما هنائك من الحوانيت واحترقت دار الحديث وما هنائك من الحوانيت واحترقت دار الحديث وما هنائك من الحوانيت

والدور حول القلمة. ولما وصل الخبر عا وقع إلى الصالح أبوب تفرق عنده أصحابه والأمراء خوفا على أهالهم من الصالح إسهاعيل، و بق الصالح أبوب وحده عماليكه وجاريته أم ولده خليل، وطمع فيه الفلاحون والفوارنة، وأرسل الناصر داود صاحب الكرك إليه من أخذه من نابلس مهانا على بغلة بلا مهماز ولا مقدمة، فاعتقله عنده سبعة أشهر، وأرسل العادل من مصر إلى الناصر يطلب منه أخاه الصالح أبوب و يعطيه مائة ألف دينار، فما أجابه إلى ذلك، بل عكس ماطلب منه باخراج الصالح من سجنه والافراج عنه وإطلاقه من الحبس يركب و يقزل، فعند ذلك حاربت الملوك من دمشق ومصر وغيرهما الناصر داود، وبرز العادل من الديار المصرية إلى بلبيس قاصداً قتال الناصر داود، فوبرز العادل من الديار المصرية إلى بلبيس قاصداً قتال الناصر داود، فاضطرب الجيش عليه واختلفت الأمراء، وقيدوا العادل واعتقلوه في خركاه، وأرسلوا إلى الصالح أبوب الجيش عليه واختلفت الأمراء، وقيدوا العادل واعتقلوه في خركاه، وأرسلوا إلى الصالح أبوب بلاد الجزيرة و بلاد ديار بكر وقصف علكة مصر، وقصف مافي الخزائن من الحواصل والأموال والجواهر. قال الصالح أبوب: فأجبت إلى ذلك مكرها، ولا تقدر على مااشترط جميع ملوك الأرض، وسرنا فأخذته معي خائفا أن تكون هذه الكائنة من المصريين مكيدة، ولم يكن لى به حاجة، وذكر وسرنا فأخذته معي خائفا أن تكون هذه الكائنة من المصريين مكيدة، ولم يكن لى به حاجة، وذكر وشخم عليه ودخل الديار المصرية سالما مؤيدا منصورا مغلفرا عبورا مسر و را ، فأرسل إلى الناصر داود عشرين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها منه ، واستقرملكه بمصر، وأما الملك الجوادة أنه أساء السيرة عشرين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها منه ، واستقرملكه بمصر، وأما الملك الجوادة أنه أساء السيرة عشرين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها منه ، واستقرملكه بمصر، وأما الملك الجوادة أنه أساء السيرة وأما المنابع المناء السيرة وأما الملك المؤادة أساء السيرة وأما الملك المؤادة أساء السيرة عليه ولم يقبلها منه ، واستقرم المدرود أما الملك المؤادة أساء الملك المؤادة أساء السيرة على المنابع المن

و فى ربيع الأول درش القاضى الفيم عبد الدريزين عبد الواحد الجبلى بالشامية البرانية . و فى يوم الأر يساء قائث ربيع الآخر ولى الشيخ عز الدين عبد الدريزين عبد السلام بن أبى القاسم السلمى خطابة جامع حمشق ، وخطب الصالح إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرها ، لأنه حالفه على الصالح أبوب . قال أبوشامة : و فى حزيران أيام المشمش جاء مطرعظيم هدم كثيرا من الحيطان وغيرها ، وكنت يومنذ بالمزة .

في سنجار وصادرأهلها وعسفهم ، فكاتبوا بدر الدين لؤاؤصاحب الموصل فقصدهم ــ وقدخرج الجواد

للصيد ـ فأخذ البلد بغير شئ وصار الجواد إلى غانة ، ثم باعها من الخليفة بمدذلك .

وممن نوق فيها من الأعيان . صاحب حمص

الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محد بن أسد الدين شيركوه بن شادى ، ولاه إياها الملك الناصر صلاح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى وتمانين وخسائة ، فحكث فيها سبماً وخسين سنة ، وكان من أحسن الملوك سيرة ، طهر بلاده من الخور والمكوس والمنكرات ، وهى في غاية الأمن والمعل ، لا يتجاسر أحد من الغرنج ولا العرب يدخل بلاده إلا أهانه غاية الاهانة ،

100 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وكانت ملوك بني أيوب يتقونه لأنه يرى أنه أحق بالأمر منهم ، لان جده هو الذي فتح مصر ، وأول من ملك منهم ، وكانت وفاته رحمه الله بحمص ، وعمل عزاءه بجامع دمشق عمّا الله عنه بمنه .

القاضي الحوبي شمس الدين أحدبن خليل

ابن معادة بن جمفر الحوبى قاضى القضاة بدمشق بومئذ ، وكان عالما بفنون كثيرة من الأصول والفر وع وغير ذلك ، وكانت وقاته يوم السبت بعد الظهر السابع من شعبان ، وله خس وخمسون سنة بالمدرسة العادلية ، وكان حسن الأخلاق جميل الماشرة ، وكان يقول لا أقدر على إيصال المناصب إلى مستحقها ، له مصنفات منها عروض قال فيه أبو شامة :

أحدُ بنَ الخليلِ أرشده ال • له لما أرشدا لخليلُ بن أحد ذاك مستخرج المروض وه • دامظهر السرمنه والمود أحد

وقد ولى القضاء بعد رفيع الدين عبد العزيزين عبد الواحدين إساعيل بن عبد الهادى الحنبلى مع تدريس المادلية ، وكان تاضياً ببعلبك ، فأحضره إلى دمشق الوزير أمين الدين الذى كان سامريا فأسلم ، وزر المصالح إساعيل ، واتفق هو وهذا القاضى على أكل أموال الناس بالباطل . قال أبو شامة : ظهر منه سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة في الأموال . قلت : وقد ذكر غيره عنه أنه ربما حضر يوم الجمة في المشهد الكالي بالشباك وهو سمكران ، وأن قنائي الخر كانت تكون على بركة العادلية يوم السبت ، وكان يستمد في الغركات اعتاداً سيشاً جداً ، وقد عامله الله تمالى بنقيض مقصوده ، وأهلكه الله على يدى من كان سبب سمادته ، كا سيأني بيانه قريباً إن شاء الله تمالى .

ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة

فيها سلم الصالح إسهاعيل صاحب دمشق حصن سعيف أربون لصاحب صيدا الفرنجى ، فاشتد الانكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبد الدلام خطيب البلد ، والشيخ أبي عروب الحاجب شيخ المالكية ، فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازلهما ، و ولى الخطابة وتدريس الغزالية لماد الدين داود بن حمر بن يوسف المقدمي خطيب بيت الآبار ، ثم خرج الشيخان من دمشق فقصد أبو حمرو الناصر داود بالكرك ، و دخل الشيخ عزالدين الديار المصرية ، فتلقاه صاحبها أيوب بالاحترام والا كرام ، و ولاه خطابة القاهرة وقضاء مصر ، واشتغل عليه أهلها فكان بمن أخذ عنه الشيخ تق الدين ابن دقيق الميد رحمها الله تمالى .

وفيها قسدم رسول من ملك التتار تولى بن جنكيزخان إلى ملوك الاسسلام يدعوهم إلى طاءته

و يأمرهم بتخر يب أسوار بلدانهم . وعنوان السكتاب : من نائب رب السهاء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغرب قانقان . وكان السكتاب مع رجل مسلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق ، فأول ما ورد على شهاب الدين غازى بن المادل عيا فارقين ، وقد أخير بمجائب في أرضهم غريبة ، منها أن في البلاد المتاخة المسد أناساً أعينهم في منا كهم ، وأفواههم في صدوره ، يأكاون السمك وإذا رأوا أحدا من الناس هر بوا . وذكر أن عندهم بزرا ينبت الغنم يعيش الخروف منها شهرين وثلاثة ، ولا يتناسل . ومن ذلك أن عا زندران عينا يطلع فيها كل ثلاثين سنة خشبة عظيمة مثل المنارة ، فنقم طول النهار فاذا غابت الشمس غابت في العدين فلا ترى إلى مشل ذلك الوقت ، وأن بعض الملوك احتال لهسكوها بسلاسل ربعات فيها فغارت وقعامت تلك السلاسل ، ثم كانت إذا طلعت ترى فيها

تلك السلاسل وهي إلى الآن كذلك . قال أبو شاسة : وفيها قلت المياه من السهاء والأرض ، وفسد

ويمن توفى فيها من الأعيان والمشاهير .

كثير من الزرع والثمار والله أعلم.

## مي الدين بن عربي

صاحب الفصوص وغيره ، محمد بن على بن محمد ابن عربى أبوعبد الله الطائى الأندلسى ، طاف البلاد وأقام محكة مدة ، وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية فى نحو عشرين مجلدا ، فيها ما يدة لل وما لا يسقد ل ، وما ينكر وما لا ينكر ، وما يعرف وما لا يعرف ، وله كتابه المسمى بغصوص الحبكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح ، وله كتاب العبادلة وديوان شعر رائق ، وله مصنفات أخر كثيرة جدا ، وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته ، وكان بنو الزكى لهم عليه اشهال و به احتفال ولجيم ما يقوله احتمال . قال أبو شامة : وله تصانيف كثيرة وعليه النصليف سهل ، وله شعر حسن وكلام طويل على طريق التصوف ، وكانت له جنازة حسسنة ، ودفن عقبرة القاضى محى الدين بن الزكى بقاسيون ، وكانت جنازته فى الثانى والمشرين من ربيع الاخر من هدفه السنة . وقال ابن السبط كان يقول إنه يحفظ الأسم الأعظم ويقول إنه يعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب ، وكان فاضلا فى علم التصوف ، وله تصانيف كثيرة .

# القاضي نجم الدين أبو العباس

أحد بن محد بن خاف بن راجع المقدسي الحنبلي الشافي ، المعروف بابن الحنبلي ، كان شيخا فاضلا دينا بارعا في علم الخلاف ، ويحفظ الجم بين الصحيحين الحميدي ، وكان متواضماً حسن الأخلاق ، قد طاف الدان يطلب العلم ثم استقر بدمشق ودرس بالنداوية والصارمية والشامية الجوانية وأم الصالح ، وناب في الحريج عن جماعة من القضاة إلى أن توفى بها ، وهونائب الرفيع الجيلى ، وكانت

3 101 BYOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وفاته يوم الجمعة سادس شوال ودفن بقاسيون.

#### ياقوت بن عبد الله امين الدينالرولي

منسوب إلى بيت أنابك ، قدم بغداد مع رسول صاحب الموصل اؤلؤ . قال اس الساعى، اجتمعت به وهو شاب أديب فاضل ، يكتب خطا حسنا فى غاية الجودة ، و ينظم شعرا جيدا ، ثم روى عنه شيئا من شعره . قال وتوفى فى جمادى الا تخرة محبوساً .

## ثه دخلت سنة تسع وثلاثين وستمانة

فيها قصد الملك الجواد أن يدخل مصر ليكون فى خدمة الصالح أبوب ، فاما وصل إلى الرمل توهم منه الصالح أبوب وأرسل إليه كال الدين ابن الشيخ ليقبض عليه ، فرجع الجواد فاستجار بالنامر داود ، وكان إذ ذاك بالقدس الشريف ، و بعث منه جيشاً فالتقوا مع ابن الشيخ فكسر و ، وأسر وه فو يخه الناصر داود ثم أطلقه ، وأقام الجواد فى خدمة الناصر حتى توعم منه فقيده وأرسله تحت الحوطة إلى بغداد ، فأطلقه بطن من العرب عن قوة فلجاً إلى صاحب دمشق مدة ، ثم انتقل إلى الفرنج ، ثم عاد إلى دمشق مدة ، ثم انتقل إلى الفرنج ، ثم عاد إلى دمشق فجسه الصالح إساعيل بعرنا إلى أن مات فى سنة إحدى وأر بعين كاسياتى .

وفيها شرع الصالح أيوب فى بناء المدارس بمصر ، و بنى قلمة بالجزيرة غرم عليها شيئا كثيرا من بيت المال ، وأخد أملاك الناس وخرب نيفا وثلاثين مسجدا ، وقطع ألف نخدلة . ثم أخربها الترك فى سنة إحدى وخمسين كا سيأتى بيانه . وفيها ركب الملك المنصور بن إبراهيم بن الملك المجاهد صاحب حص ومعه الحلبيون ، فاقتتلوا مع الخوار زمية بأرض حران ، فكسروهم ومزقوهم كل مجزق ، وعادوا منصورين إلى بلادهم ، فاصطلح شهاب الدين غازى صاحب ميا فارقين مع الخوار زمية وآواهم إلى بلده ليكونوا من حزبه . قال أبو شامة : وفيها كان دخول الشييخ عزالدين إلى الديار المصرية فا كرمه صاحبها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بمصر ، بعد وفاة القاضى شرف الدين المرقع ثم عزل نفسه مرتين وانقطع فى بيته رحمه الله تمالى .

قال : وفيها توفى الشمس بن الخباز النحوى الضرير فى سابع رجب . والكمال بن يونس الفقيه فى النصف من شعبان ، وكانا فاضلى بلدهما فى فنهما. قلت . أما :

#### الشمس ابن الخباز

فهو أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على ، الضرير النحوى الموصلى المعروف بابن الخباز ، اشتغل بعلم العربية وحفظ المفصل والايضاح والتكلة والعروض والحساب ، وكان يحفظ المجمل في اللغة وغير ذلك ، وكان شافعي المذهب كثير النوادر والملح ، وله أشعار جيدة ، وكانت وقاته عاشر رجب وله من العمر خسون سنة رحمه الله تعالى . وأما :

PHONONONONONONONONONONONO VON Q

الكال بن شرنس

فهو موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك المقيلى ، أبو الفتح الموصلى شيخ الشافعية بها ، ومدرس بعدة مدارس فيها ، وكانت له معرفة نامة بالاصول والفر وع والمعقولات والمنطق والحكمة ، ورحل إليه الطلبة من البلدان ، وبلغ تمانياً وثمانين عاما ، وله شعر حسن . فمن ذلك ماامتدح به البدر لؤاؤ صاحب الموصل وهو قوله :

لئن زينتَ الدنيا بما لكِ أمرها ﴿ فَمَلَكُهُ ۗ الدنيا بَكُمْ تَتَشَرَفُ الدُّنيا بَكُمْ تَتَشَرَفُ بِنَصِفُ بِنَصِفُ مِسْكُورُ وحَكَمَكُ يَنْصِفُ مِسْكُورُ وحَكَمَكُ يَنْصِفُ

كان مولده سنة إحدى وخمسين وخمسهائة ، وتوفى النصف من شعبان هذه السنة ، رحمه الله تعالى عال أبو شامة : وفيها توفى بدمشق :

### عبد الواحد الصوفي

الذى كان قسا راهباً فى كنيسة مريم سبمين سنة ، أسلم قبل موته بأيام ، ثم توفى شيخاً كبيراً بعد أن أقام بخانقاه السميساطية أياماً ، ودفن بمقابر الصوفية ، وكانت له جنازة حافلة ، حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله تمالى .

# أبو الفضل أحمد بن اسفنديار

ابن الموفق بن أبى على البوسنجى الواعظ ، شيخ رباط الأرجوانية . قال ابن الساعى : كان جيل السورة حسن الأخلاق كثير التودد والتواضع ، متىكلما متفرها منطفيا حسن المبارة جيد الوعظ طيب الانشاد عنب الايراد ، له نظم حسن ، ثم ساق عنه قصيدة يمدح بها الخليفة المستنصر.

### أبو بكر محمد بن يحيى

ان المظفر بن علم بن نعيم المروف بابن الحسر السلامى ، شيخ عالم فاضل ، كان حنبلياً ثم صار شافعياً ، ودرس بعدة مدارس ببنداد الشافعية ، وكان أحد المعدلين بها ، تولى مباشرات كثيرة ، وكان فقيها أصوليا عالما بالخلاف ، وتقدم ببدلده وعظم كثيرا ، ثم استنابه ابن فضلان بدار الحريم ، ثم صاد حق أصره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببنلة ، وحضر عنده الأعيان ، وما زال بها حق توفى عن ثمانين سنة ، ودفن بباب حرب .

# قاضي القضاة ببغداد

أبو الممالى عبد الرحن بن مقبل بن على الواسطى الشافى ، اشتغل ببغداد وحصل وأعاد ف بمض المدارس ، ثم استنابه تاضى القضاة هماد الدين أبو سالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر في أيام الخليفة الظاهر بن الناصر ، ثم ولى قضاء القضاة مستقلا ، ثم ولى تدريس المستنصرية بمد

موت أول من درس بها محيى الدين محد بن فصلان ، ثم عزل عن ذلك كله وعن مشيخة بمض الربط. ثم كانت وفاته في هذا العام ، وكان فاضلا دينا متواضعاً رحه الله تعالى وعنا عنه .

# ثم دخلت سنة أربعين وستانة

فيها توفى الخليفة المستنصر بالله وخلافة ولده المستمصم بالله ، فكانت وفاة الخليفة أمير المؤمنين بكرة يوم الجمه عاشر جدادى الأخرة ، وله من العمر إحدى وخسون سنة ، وأر بمة أشهر وسبعة أيام، وكتم موته حتى كان الدعاء له على المنابر ذلك اليوم ، وكانت مدة ولاينه ست عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يوما ، ودفن بدار الخلافة ، ثم نقــل إلى الترب من الرصافة . وكان جميــل العبورة حسن السريرة جيد السيرة ، كثير الصدقات والبر والصلات ، محسنا إلى الرعية بكل ما يقدر عليه ، كان جده الناصر قد جمع ما يتحصل من الذهب في بركة في دار الخلافة ، فكان يقف على حافتها و يقول : أترىأعيش حتى أملاً ها ، وكان المستنصر يقف علىحافتها و يقول أثرى أعيش حتى أنفقها كلها . فكان يبني الربط والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهات ، وقدعمل بكل علة من محال بنداد دارضيافة الفقراء ، لا سيا في شهر رمضان ، وكان يتقصد الجواري اللائي قد بلنن الأثر بمين فيشترين له فيمتقهن و يجهزهن و يزوجهن ، وفي كلوقت يبرز صلاته ألوف متعددة من الذهب ، تفرق في المحال ببنداد على ذوى الحاجات والأرامل والأيتام وغيرهم ، تقبل الله تمالى منه وجزاه خيرا ، وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية المذاهب الأربعة ، وجمل فها دار حديث وحماما ودار طب، وجمل لمستحقيها من الجوامك والأطممة والحلاوات والفاكمة ما يحتاجون إليه في أوقاته ، ووقف عليها أوقافاً عظيمة حتى قيل إن ثمن النبن من غلات ريمها يكني المدرسة وأهلها . ووقف فيها كتبا نغيسة ليس في الدنيا لها نظير ، فكانت هـنه المدرسـة جمالا لبنــداد وسائر البيلاد ، وقد احترق في أول هيذه السنة المشهد الذي بسامها المنسوب إلى على الهادي والحسن المسكري، وقد كان بناه أرسلان البساسيري في أيام تغلبه على تلك النواحي ، في حدود سنة خمسين وأر بمائة ، فأمم الخليفة المستنصر باعادته إلى ما كان عليه ، وقد تكلمت الروافض ف الاعتذار عن حريق هذا المشهد بكلام طويل باردلا حاصله ، وصنفوا فيه أخبارا وأنشدوا أشمارا كثيرة لا معنى لها ، وهو المشهد الذي يزهمون أنه يخرج منه المنتظرالذي لاحقيقة له ، فلاعين ولاأثر، ولولم يبن لكان أجدر ، وهو الحسن بن على بن محد الجواد بن على الرضابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن على ابن محمد بن الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد بكر بلاء بن على بن أبي طالب رضى الله عَنْهُم أَجِمِينَ ، وقبيح من يغلو فيهم و يبغض بسبيهم من هو أفضل منهم .

وكان المستنصر رحمه الله كريما حام رئيسا متودها إلى الناس ، وكان جميل الصورة حسن الأخلاق

بهى المنظر ، عليه توربيت النبوة رضى الله عنه وأرضاه . وحدى أنه اجتاز راكبا فى بمض أزفة بنداد قبل غروب الشمس من رمضان ، فرأى شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد حله من محلة إلى غلة أخرى ، فقال : أيها الشيخ لم لاأخذت الطعام من محلتك ? أوأنت محتاج تأخذ من المحلتين ؟ فقال لا والله يا سيدى \_ ولم يعرف أنه الخليفة \_ واكنى شيخ كبير ، وقد نزل بى الوقت وأنا أستحى من أهل محلتي أن أزاحهم وقت الطعام ، فيشمت بى من كان يبغضنى ، فأنا أذهب إلى غير محلى فآخذ الطعام وأصين وقت كون الناس فى صلاة المغرب فأدخل بالطعام إلى منزلى بحيث لا يرانى أحد ، فيكى الخليفة رحه الله وأمر له بألف دينار ، فلما دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حتى قيل إنه الشق قلبه من شدة الغرح ، وقد أنفق منها دينارا واحدا ، فتعجب الخليفة من ذلك وقال : شي قد الخليفة ، لا ته لم يترك وارئا . وقد أنفق منها دينارا واحدا ، فتعجب الخليفة من ذلك وقال : شي قد

خرجنا عنه لا يمود إلينا ، تصدقوا بها على فقراء محلنه ، فرحمه الله تعالى .
وقد خلف من الاولاد ثلاثة ، اثنان شقيقان وها أمير المؤمنين المستمصم بالله الذي ولى الخلافة يعده وأبو أحمد عبدالله ، والأمير أبوالقاسم عبد المزيز وأختهما من أم أخرى كريمة صان الله حجابها . وقد رثاء الناس بأهدمار كثيرة أورد منها ابن الساعى قطمة صالحة ، ولم يستو زر أحدا بل أقرأ بالحسن محمد بن محمد التمي على نيابة الوزارة ، ثم كان بعده نصر الدين أبو الأزهر أحمد بن مجد الناقد الذي كان أستاذ دار الخلافة ، والله تعالى أعلم بالصواب .

خلافة المسعتصم بالله

أمير المؤمنين وهو آخر خلفاء بن المباس ببغسداد ، وهو الخليفة الشهيد الذى قتله النتار بأمر هلاكو ابن تولى ملك النتار بن جنك رخان لمنهم الله ، في سنة ست وخسين وسهائة كاسياني بيانه إن شاء الله تمالى ، وهو أمير المؤمنين المستمصم بالله أبو أحمد عبد الله بن أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي المباس أحمد بن أمير المؤمنين المستنجسد بالله أبي المباس أحمد بن أمير المؤمنين المستنجسة بالله أبي عبد الحسن بن أمير المؤمنين المستنجسد بالله أبي المباس أحمد بن أمير المؤمنين المستظهر بالله أبي عبد الله محمد بن أمير المؤمنين المستنظم بالله أبي الناصر ، وهولاء الذين ذكرنام كابهم ولى الخلافة يتلو بعضهم بمضاً ، ولم يتفق هذا لأحسد قبل المستمسم ، أن في نسبه تمانية نسقا ولوا الخلافة لم يتخلهم أحمد ، وهو التاسع رحمه الله تمالى بمنه .

لما توفى أبوء بكرة الجمة عاشر جمادى الآخرة من سنة أر بمين وستمائة استدعى هو من التاج بومئذ بعد الصلاة فبو يع بالخلافة ، ولقب بالستمصم ، وله من الممر يومئذ ثلاثون سنة وشهور، وقد

أتقن في شبيبه تلاوة القرآن حفظاً وتجويدا ، وأتقن اسربية والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على الشيخ شمس الدين أبي المظفر على بن محمد بن النيار أحد أعة الشافعية في زمانه ، وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته ، وكان المستمصم على ما ذكر كثير النلاوة حسن الأداء طيب الصوت ، يظهر عليه خشوع و إفابة ، وقد نظر في شيء من التفسير وحل المشكلات ، وكان مشهو وا بالخير مشكوراً مقتديا بأبيه المستنصر جهده وطاقته ، وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة بحمد الله ، وكان القائم بهذه البيعة المستمصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال المستنصرى ، فبايمه أولا بنو عمه وأهله من بني المباس ، ثم أعيان الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن بمدهم من أولى الحل والمقد والعامة وغيرهم ، وكان بوما ، شهوداً وجماً محمودا و رأيا سميداً ، وأمراً حيداً ، وجاءت البيعة من سائر الجهات والأقطار والبلدان والأمصار ، وخطب له في سائر الجهات والأقطار والبلدان والأمصار ، وخطب له في سائر رحهم الله أجمين .

وفيها وقع من الحوادث أنه كان بالعراق و باء شديد في آخر أيام المستنصر و فلا السكر والأدوية فتصدق الخليفة المستنصر بالله رحمه الله بسكر كثير على المرضى ، تقبل الله منه ، و في يوم الجمة والبع عشر شعبان أذن الخليفة المستمصم بالله لأ في الفرج عبد الرحمن بن محيى الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزى \_ وكان شابا ظريفا فاضلا \_ في الوعظ بباب البدرية ، فتكلم وأجاد وأفاد وامتد الخليفة المستمصم بقصيدة طويلة فصيحة ، سردها ابن الساعى بكالها ، ومن يشابه أباه فما فلم ، والشبل في الخبر مثل الأسد ، وفيها كانت وقعة عظيمة بين الحلبيين و بين الخوار زمية ، ومع الخواز رمية شهاب الدين غازى صاحب ميا فارقين ، فكسرهم الحلبيون كسرة عظيمة منكرة، وغنموا المنابئ ، فانا لله و إنا إليه راجمون ، وعاد الغازى إلى ميا فارقين وتفرقت الخوار زمية يفسدون في الأرض صحبة مقدمهم بركات خان ، لا بارك الله فيه ، وقدم على الشهاب غازى منشو و بعدينة خلاط المسالح وما فيها من الحواصل . وفيها عزم العسالح أيوب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن العساكر غتلفة فيهز عسكرا إلها وأقام هو عصر يدر مملكها .

ويمن توفى فيها من الأعيان . المستنصر بالله

أمير المؤمنين كما تقدم . والحرمة المصونة الجليلة .

خاتون بنت عز الدين مسعود

ابن مودود بن زنكي بن آ قسنقر الاتابكيــة واقفة المدرسة الأتابكية بالصالحيــة ، وكانت زوجة

السلطان الملك الأشرف رحمه الله وفي ليلة وفاتها كانت وقفت مدرستها وتربنها بالجبل قاله أبوشامة : ودفنت بها رحمها الله تعالى وتقبل منها .

## ثمدخلت سنة إحدى وأربعين وستانة

فها ترددت الرسل بين الصالح أنوب صاحب مصر و بين عمه الصالح إسهاعيل صاحب دمشق ، على أن يرد إليه و لده المغيث حمر بن الصالح أيوب المعتقل في قلمة دمشتي ، وتستقر دمشتي في يد الصالح إسماعيل ، فوقع الصلح على ذلك ، وخطب الصالح أيوب بدمشق ، فخاف الوزير أمين الدولة أبو الحسن غزال المسلماتي ، وزير الصالح إسهاعيل من غائلة هذا الأمر، فقال لمخدومه : لا ترد هذا النلام لأبيه تخرج البلاد من يدك ، هذا خاتم سلمان بيدك للبلاد ، فمند ذلك أبطل ما كان وقم من الصلح ورد الغلام إلىالقلمة ، وقطمت الخطبة للصالح أبوب ، ووقمت الوحشة بين الملكين ،وأرسل الصالح أيوب إلى الخوار زمية يستحضرهم لحصار دمشق فانا لله و إنا إليه واجمون. وكانت الخوار زمية قد فتحوا في هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من أيدي ملكها ابن علاء الدين ، وكان قليل العقل يلعب بالكلاب والسباع، و يسلطها عملي الناس، فاتفق أنه عضه سبع فمات فتغلبوا على البلاد حينتذ. وفها احتيط على أعوان القاضي الرفيهم الجيلي ، وضرب بمضههم بالمقارع ، وصودروا ورسم على القاضى الرفيم بالمدرسة المقدمية داخل باب الفراديس ، ثم أخرج ليلا وذهب به فسجن بمفارة أنقهمن نواحي البقاع ، ثم انقطع خبره . وذكر أبو شامة أنه نوفي ، ومنهم من قال إنه ألقي من شاهق ، ومنهم من قال خنق ، وذلك كاه بذى الحجة من هذه السنة . و في نوم الجمعــة ألخامس والعشرين منه قرئ منشور ولاية القضاء بدمشق لمحى الدين بن محمد بن على بن محمد بن يحيى القرشي، بالشباك السكمالي من الجامع ، كذا قال الشبيخ شهاب الدين أبو شامة . و زعم السبط أن عُزله إنما كان في السنة الآتية، وذكر أن سبب هلاكه أنه كتب إلى الملك الصالح يقول له: إنه قد أورد إلى خزانته من الأموال ألف ألف دينار من أموال الناس . فأنكر الصالح ذلك ، و رد عليه الجواب أنه لمرد سوى ألف ألف درهم ، فأرسـ ل القاضي يقول فأنا أحاقق الوزير ، وكان الصالح لا بخالف الوزير ، فأشار حينتُذ على الصالح فعزله لتبرأ ساحة السلطان من شسناعات الناس ، فعزله وكان من أمر ـ ما كان . وفوض أمر مدارسه إلى الشيخ آقي الدين ابن الصلاح فمين المادلية للكمال النفليسي، والمذراوية لحى الدين من الزكى الذي ولى القضاء بعده ، والأمينية لابن عبد الكافى ، والشامية البرانية للنقى الحموى، وغيب القاضي الرفييع وأسقط عدالة شهوده، قال السبط :أرسله الأمين مع جماعة على بغل با كاف المحض النصاري إلى منسارة أفقه في جبل لبنان من ناحية الساحل ، فأقام مها أياما ثم أرسل إليه عدلين من بعلبك ليشهدا عليم ببيع أولا كه من أمين الدولة ، فذ كرا أنهما شاهداه وعليه

? 114 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

مخفيفة وقندورة ، وأنه استطمعهما شيئا من الزاد وذكر أن له ثلائة أيام لم يا كل شيئا ، فأطمعاه من زوادتهما وشهدا عليه وافصرفا ، ثم جاه داود النصرائي فقال له قم فقد أمرنا بحملك إلى بعلبك ، فأيقن بالهلاك حينتذ ، فقال دعوى أصلى ركمتين، فقالله قم ، فقام يصلى فأطال الصلاة فرفسه النصرائي فألقاه من رأس الجبل إلى أسفل الوادى الذى هناك ، فما وسل حتى تقطع ، وحكى أنه تعلق ذيله بسين الجبل فما زال داود يرميه بالحجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادى ، وذلك عند السقيف المطل على نهر إبراهيم . قال السبط : وقد كان فاسد العقيدة دهر يا مستهزئا بأمور الشرع ، يخرج إلى المجلس سكرانا و بحضر إلى الجمعة كذلك، وكانت داره كالحانات . فلاحول ولا فوة إلا بالله العلى العظام قال : وأخذ الموفق الواسطى أحد أمنائه \_ وكان من أكبر البلايا \_ أخذ لنفسه من أموال الناس سكرانا و معقوب عقوبة عظيمة حتى أخذت منه ، وقد كسرت ساقاه ومات تحت الضرب ، فألق في مقابر اليهود والنصارى ، وأكلته الكلاب .

ومن توفى فيها من الأحيا الشيخ شمس الدين أبو الفتوح

أسعد بن المنجى التنوخى المرى الحنبلى ، قاضى حران قديما ، ثم قدم دمشق ودرس بالمسارية وتولى خدما فى الدولة المعظمية ، وكانت له رواية عن ابن صابر والقاضيين الشهزورى وابن أبى عصرون ، وكانت وفاته فى سابم ربيع الأول من هذه السنة رحمه الله تمالى .

# الشيخ الحافظ الصالح

تقى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني ، كان يدرى الحديث وله به معرفة جيدة ، أنني عليه أبو شامة وصلى عليه بجامع دمشق ودفن بقاسيون رحمه الله .

## واقف الكروسية

محمد بن عقیل بن کر وس، جمال الدین محتسب دمشق، کان کیساً متواضما، توفی بدمشق فی شوال ودفن بدار. التی جملها مدرسة، وله دار حدیث رحمه الله تعالی وعفا عنه.

## الملك الجواد يونس بن ممدود

ابن المادل أبي بكر بن أبوب الملك الجواد ، وكان أبوه أكبر أولاد المادل ، تقلبت به الأحوال وهلك دمشق بعد همه السكامل محمد بن العادل ، وكان في نفسه جيداً محباً المصالحين ، ولسكن كان في بابه من يظلم الناس وينسب ذلك إليه ، فأبغضته العامة وسبوه وألجؤوه إلى أن قايض بعمشق الملك الصالح أبوب بن السكامل إلى سنجار وحصن كيفا ، ثم لم يحفظهما بل خرجتا عن يده ، ثم آل به الحال إلى أن سجنه الصالح إسماعيل بحصن عزما ، حتى كانت وفاته في هذه السنة ، ونقل في شوال إلى تر بة المعظم بسفح قاسيون ، وكان عنده ابن يغمور معتقلا فحوله الصالح إسماعيل إلى قلمة دمشق ، فلما

١٦ - المار المار المار المار المار المار المار في المار الما

ملكما الصالح أيوب نقله إلى الديار المصرية وشنقه مع الأمين غزال و زير الصالح إساعيل ، على قلمة القاهرة ، جزاء على صنعهما في حق الصالح أيوب رحمه الله تعالى . أما ابن ينمور فانه عمل عليه حق حول ملك دمشق إلى الصالح إساعيل ، وأما أمين الدولة فانه منع الصالح من تسلم ولده عمر إلى أبيه فانتقم منهما بهذا ، وهو معذور بذلك

## مسعود بن أحد بن مسعود

ابن ماز م الحاربي أحد الفقهاء الحنفية الفضلاء ، وله علم بالتفسير وعلم الحديث ، ولديه فضل غزير قدم بفداد ف قدم بفداد ف عدم بفداد ف التتاراللحج ، فبس مدة سنين ثم أفرج عنه ، فحج ثم عاد ، فات ببغداد ف هذه السنة .. رحمه الله تمالى ابو الحسن علي بن يحيى بن الحسن

ابن الحسين بن على بن مجد البطريق بن نصر بن حمدون بن ثابت الأسدى الحلى ، ثم الواسطى ، ثم البغدادى ، السكاتب الشاعر الشيعى ، فقيه الشيعة ، أقام بدمشق مدة وامندح كثيراً من الأمراء والملوك ، منهم السكامل صاحب مصر وغيره ، ثم عاد إلى بغداد فكان يشغل الشيعة فى مذهبهم ، وكان فاضلا ذكيا جيد النظم والنثر ، لسكنه مخذول محجوب عن الحق. وقد أورد ابن الساعى قطمة جيدة من أشعاره الدالة على غزارة ما دته فى العلم والذكاء رحمه الله وعفا عنه

## ثمدخلت سنة إثنين وأربعين وستماتة

فيها استوزر الخليفة المستمهم بالله مؤيد الدين آبا طالب محمد بن أحمد بن على بن محمد الملقى الشؤم على نفسه ، وعلى أهل بنداد ، الذى لم يمهم المستمهم فى وزارته ، فانه لم يكن وزير صدق ولا مرضى الطريقة ، فانه هو الذى أعان على المسلمين فى قضبة هو لا كو وجنوده قبحه الله و إيام ، وقد كان ابن الملقى قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافة ، فلما مات نصر الدين محمد بن الناقد استوزر ابن الماقى وجمل مكانه فى الاستادارية الشيخ محى الدين يوسف بن أبى الفرج ابن الجوزى ، وكان من خيار الناس ، وهو واقف الجوزية التى بالنشابين بدمشق تقبل الله منه ، وفيها جمل الشيخ شمس الدين على بن محمد بن الحسين بن النيار ، ودب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد ، وفيها جمل الشيخ أميس الدين على بن محمد بن الحسين بن النيار ، ودب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد ، وخلع عليه ، وكل الخليفة عبد الوهاب ابن المطهر وكالة مطلقة ، وخلع عليه ، وفيها كانت وقمة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أبوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح إسهاعيل أبى الحسن صاحب دمشق ، فنزلوا على غزة وأرسل إلهم الصالح أبوب الخلع والأ موال والأ قشة والعساكر، فاتفق الصالح إسهاعيل والناصر داود صاحب الكرك ، والمنصور صاحب حمس ، مع الفرنج واقتنالوا ما خلوارزمية قتالا شديدا ، فهزمتهم الخوارزميسة كسرة منسكرة فظيمة ، هزمت الفرنج واقتنالوا ورايام المالية ، على رؤس أطلاب المسلمين ، وكانت كوش الخردارة بين الجيوش فنابت كوس ورايام المالية ، على رؤس أطلاب المسلمين ، وكانت كوش الخردارة بين الجيوش فنابت كوس ورايام المالية ، على رؤس أطلاب المسلمين ، وكانت كوش الخردارة بين الجيوش فنابت كوس ورايام المالية ، على رؤس أطلاب المسلمين ، وكانت كوش الخرورة بين الجيوش فنابت كوس ورايام المناس ال

المنون عن كوؤس الزرجون ، فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة عن المائين ألف ، وأسروا جماعة من ملوكهم وقسوسهم وأساقة بهم ، وخلفا من أصراء المسلمين ، و بعثوا بالأسارى إلى الصالح أيوب عصر ، وكان يومند يوما مشهودا وأمرا محموداً ، ولله الحمد ، وقد قال بعض أسراء المسلمين عد علمت أما لما وقفنا تحت صلبان الفرنج أما لا نفلح ، وغنمت الخوار زمية من الفرنج ومن كار معهم شيئا كثيرا ، وآرسل الصالح أيوب إلى دمشق ليحاصرها ، فح مسهما الصالح إسهاعيل وخرب من حولها رباعا كشيرة ، وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع الماء حتى صدار بحيرة من باب توما وباب السلامة ، فغرق جيم ما كان بينهما من الحمران ، وافتقر كثير من الناس ، فاما لله و إما إليه راجعون . ومن توفى فيها من الأعيان الملك المفيث عمو بن الصالح أيوب

كان الصالح إسماعيل قد أسره وسجنه في برج قلعة دمشق ، حين أخذها في غيبة الصالح أيوب . فاجتهد أبوه بكل يمكن في خلاصه فلم يقدر ، وعارضه فيه أمين الدولة غزال المسلماتي ، وافف المدرسة الأمينية التي ببعلبك ، فلم يزل الشاب محبوساً في القلمة من سنة ممان وثلاثين إلى ليلة الجمة ثاني عشر ربيع الا خر من عده السنة ، فأصبح ميتا في محبسه غما وحزنا ، ويقال إنه قتل فالله أعلم . وكان من خيار أبناء الملاك ، وأحسنهم شكلا ، وأكلهم عقلا . ودفن عند جده الكامل في تربته شالى الجامع ، فاشتد حنق أبيه الصالح أيوب على صاحب دمشق . وممن توفى فيها شيخ الشيوخ بدمشق : تاج الدين أبو عبدالله بن عمو بن هو يه

أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين ، له كتاب في عمانى مجلدات ، ذكر فيه أصول ، وله السياسة الماوكية صنفها للسكامل محمد وغير ذلك ، وسمم الحديث وحفظ القرآن ، وكان قد بلغ الثمانين ، وقيل إنه لم يبلغها ، وقد سافر إلى بلادالمغرب في سنة ثلاث وتسمين ، واتصل عراكش عند ملكها المنصور يمقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، فأقام هناك إلى سنة سمائة ، فقدم إلى ديارمصر وولى مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حويه رحمه الله تمالى .

### الوزير نصر الدين أبو الأزهر

أحمد بن محمد بن على بن أحمد الناقد البغدادى و زير المستنصر ثم ابنه المستعصم ، كان من أبناء المتجار ، ثم توصل إلى أن و زر لهذين الخليفتين ، وكان فاضلا بارعا حافظا للقرآن كثير التلاوة ، نشأ فى حشمة باذخة ، ثم كان فى وجاهدة هائلة ، وقد أقمد فى آخر أمره ، وهو مع هدا فى غاية الاحترام والا كرام ، وله أشعار حسنة أو رد منها ابن الساعى قطمة صالحة ، تو فى فى هذه السنة وقد جاو ز الحسين رحمه الله تمالى.

وكيل الخلفاء أبوطالب الحسين بن أحمد بن على بن أحمد بن ممين بن هبة الله بن محمد بن على .

ابن الخليفة المهتدى بالله العباسى ، كان من سادات العباسيين وأثمة المسلمين ، وخطباء المؤمنين ، استدرت أُحواله على السداد والصلاح ، لم ينقطع قط عن الخطابة ولم يمرض قط حتى كانت ليلة السبت النامن والعشرين من هذه السنة ، قام فى أثناء الليل لبدض حاجاته فسقط على أم رأسه ، فسقط من فحه دم كثير وسكت فلم ينطق كلة واحدة يومه ذلك إلى الليسل ، فحات وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تمالى وعفا عنه عنه وكرمه .

ثم دخلئسنة ثلاث وأربعين وستماتة

وهي سنة الخوارزمية ، وذلك أن الصالح أبوب بن الكامل صاحب مصر بعث الخوارزمية ومعهم ملكهم يركات خان في صحبة ممين الدين ابن الشيخ ، فأحاطوا بدمشق يحاصرون عمه الصالح أًا الجيش صاحب دمشق ، وحرق قصر حجاج ، وحكر السهاق ، وجامع جراح خارج باب الصغير ، ومساجد كثيرة ، ونصب المنجنيق عنــد باب الصغير وعند باب الجابية ، ونصب من داخل البلد منجنيقان أيضاً، وتراأى الغريقان وأرسل الصالح إساعيل إلى الأميرممين الدين بن الشيخ بسجادة ومكاز و إبريق وأرسل يقول: اشتغالك مهذا أولى من اشتغالك عحاصرة الماوك ، فأرسل إليه الممين ىزمر وجنك وغلالة حرىر أحمر وأصفر، وأرسل يقول له : أما السجادة غالها تصلح لى ، وأما أنت فهذا أولى بك. تم أصبح ابن الشيخ فاشتدالحصار بدمشق، وأرسل الصالح إسهاعيل فأحرق جوسق قصر والده العادل ، وامته الحريق في زقاق الرمان إلى المقبيسة فأحرقت بأسرها ، وقطعت الأنهار وغلت الأسمار، وأخيفت الطرق وجرى بعمشق أمور بشعة جداً ، لم يتم عليها قط، وامتد الحصار شهورا من هذه السنة إلى جادى الأولى ، فأرسل أمن الدولة يعلب من ابن الشيخ شيئا من ملابسه ، فأرسل إليه بضرجية وحمامة وقميص ومنديل ، فلبس ذلك الأمين وخرج إلى ممين الدين ، فاجتمع به بعد العشاء طويلا ، ثم عاد ثم خرج مرة أخرى فاتفق الحال على أن يخرج الصالح إسهاعيل إلى بعلبك ويسلم دمشق إلى الصالح أيوب، فاستبشر الناس بذلك وأصبيح الصالح إسهاعيل خارجا إلى بملبك ودخل معين الدين ابن الشيخ فترل في دار أسامة ، فولى وعزل وقطع و وصل ، وفوض قضاء القضاة إلى صدر الدين بن سنى الدولة، وعزل القساضي عي الدين بن الزكي ، واستناب ابن سنى الدولة التغليسي الذي ناب لابن الزكي والفرز السنجاري ، وأرسل ممين الدين ابن الشيخ أمين الدولة غزال أبن المسلماني وزير الصالح إسهاعيل تحت الحوطة إلى الديار المصرية .

وأما الخوار زمية نائهم لم يكونوا حاضرين وقت الصلح ، فلما علموا يوقوع الصلح غضبواوساروا غو داريا فنهبوها وساقوا نحو بلاد الشرق ، وكاتبوا الصالح إسهاعيل فحالفوه على الصالح أيوب ، فنرح بذلك ونقض الصلح الذى كانوقع منه ، وعادت الخوار زمية فحاصروا دمشق ، وجاء إليهم الصالح

إساعيل من بعلبك فضاق الحال على الدماشقة ، فعدمت الأموال وغلت الأسمار جدا ، حتى إنه بلغ ثمن الغرارة ألف وسمائة ، وقنطار الدقيق تسمائة ، والخبر كل وقيتين إلار بع بدره ، ورطل اللحم بسبعة و بيمت الأملاك بالدقيق ، وأكلت القطاط والكلاب والميتات والجيفات ، وتماوت الناس في الطرقات وعجز وا عن النفسيل والشكفين والاقبار، فكانوا يلقون موتاهم في الآبار ، حتى أنتنت المدينة وضجر الناس ، عانا لله و إنا إليه راجعون .

و في هذه الآيام توفى الشيخ تتى الدين ابن الصلاح ، شيخ دار الحديث وغيرها من المدارس ، فما أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد ، ودفن بالصوفية رحمه الله

قال أبن السبط: ومع هذا كانت الخور دائرة والفسق ظاهراً ، والمسكوس بحالها وذكر الشيخ شهاب الدين أن الأسعار غلت في هذه السنة جداً ، وهلك الصعاليك بالطرقات ، كانوا يسألون لقمة ثم صاروا يسألون لبابة ثم تنازلوا إلى فاس يشترون به نحالة يبلونها ويأكلونها ، كالدجاج . قال : وأنا شاهدت ذلك . وذكر تفاصيل الأسعار وغلاءها في الأطمعة وغيرها ، ثم زال هذا كله في آخر السنة بعد عيد الأضحى ولله الحد .

ولما بلغ الصالح أبوب أن الخواد زمية قد مالؤا عليه وصالحوا عه الصالح إسماعيل ، كاتب الملك المنصور إبراهم بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص ، فاستهاله إليه وقوى جانب نائب دمشق معين الدين حسين ابن الشيخ ، ولسكنه توفى في رمضان من هذه السنة كا سيأتى في الوفيات . ولما رجع المنصور صاحب حمص عن موالاة الصالح إسماعيل شرع في جعع الجيوش من الحلبيين والتركان والأعراب لاستنقاذ دمشق من الخواد زمية ، وحصارهم إياها ، فبلغ ذلك الخواد زمية نفافوا من غائلة ذلك ، وقالوا دمشق ماتفوت ، والمصلحة قتاله عند بلده ، فساروا إلى بحيرة حمس ، وأرسل الناصر دواد جيشه إلى الصالح إسماعيل مع الخوار زمية ، وساق جيش دمشق فانضافوا إلى صاحب حمس ، والتقوا مع الخواد زمية عند بحيرة حمس ، وكان يوما مشهوداً ، قتل فيه عامة الخواد زمية، وقتل ملكم بركات خان ، وجي " برأسه على رمح ، فتفر ق شعلهم وعزقوا شنر مند ، وساق المنصور صاحب حمس بركات خان ، وجي " برأسه على رمح ، فتفر ق شعلهم وعزقوا شنو مند ، وساق المنصور صاحب حمس الى بملك فقسلها الصالح أبوب ، وجاء إلى دمشق فنزل بيستان سامة خدمة المصالح أبوب ، ثم حدثته نفسه بأخذها فاتفق من بعده فيها ابنه المك الا شرف مدة سنتين ، ثم أخذت منه على ماسيائي ود والم الصالح أبوب بملبك و بصرى ، ولم يبق بيدالصالح إسماعيل بلدياوى إليه ولاأهل ولا وقد ولا مال ، بل أخذت جيع أمواله ونقلت عياله قت الحوطة إلى الدياد المصرية ، وساد هو وقد ولا مال ، بل أخذت جيع أمواله ونقلت عياله قت الحوطة إلى الدياد المصرية ، وساد هو الستجار بالملك الناصر بن العزيز بن الغاهر غازى صاحب حلب ، فآواه وأ كرمه واحترمه ، وقال فاستجار بالملك الناصر بن العزيز بن الغاهر غازى صاحب حلب ، فآواه وأ كرمه واحترمه ، وقال

PHOHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 1711 (

الاتابك اؤاؤ الحلى لابن أستاذهالناصر ، وكان شابا صغيراً ؛ انظر إلى عاقبة الظلم . وأما الخوارزمية ظانهم ساروا إلى ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود صاحبها ، وأحسن إلهم وصاهرم وأنزلهم بالصلت فأخدوا معها نابلس ، فأرسل إليهم الصالح أيوب جيشا مع فر الدين ابن الشيخ فكسرم على الصلت وأجلام عن تلك البلاد ، وحاصر النساصر بالكرك وأهانه غاية الاهانة ، وقدم الملك العمالح تجم الدين أيوب من الديار المصرية فدخل دمشق في أبهمة عظيمة ، وأحسن إلى أهلها ، وتعدى على الفقراء والمساكين ، وعوضه عنها ثم عاد إلى مصر مؤيداً منصوراً . وهذا كله في السنة الآتية ، عزالدين أيبك المعظمى ، وعوضه عنها ثم عاد إلى مصر مؤيداً منصوراً . وهذا كله في السنة الآتية .

وفى هذه السنة كانت وقمة عظيمة بين جيش الخليفة و بين التدار لمنهم الله ، فكسرهم المسلون كسرة عطيمة وفرقوا شملهم ، وهزموا من بين أيديهم ، فلم بلحقوهم ولم يتبعوهم ، خوط من غائلة مكرهم وهلا بقوله س، ه الركوا الترك ما تركوكم » . وفى هذه السنة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل داخله من الابنية الفريبة المحبيبة ما يحار فيه الناظر ، وقد قيل إن ذلك من بناء الجن ، وأورد صفته أبن الساعى فى تاريخه

وبمن توفى في هذه السنة من الأعياز

# الشبيخ تقي الدين أبو الصلاح

عثمان بن عبد الرحن بن عثمان الامام الملامة ، منى الشام ومحدثها ، الشهرزورى ثم الممشق ، سمع الحديث ببلاد الشرق وتفقه هناك بالموصل وحلب وغيرها ، وكان أبو ، مدرساً بالاسدية التي يحلب ، وواقفها أسد الدين شيركوه أبن شاذى ، وقدم هو الشام وهو في عداد الفضلاء الكبار ، وقام بالقدس مدة ودرس بالصلاحية ، ثم تحول منه إلى دمشق ، ودرس بالرواحية ثم بدار ألحديث الأشرفية ، وهو أول من وليها من شيوخ الحديث ، وهو الذى صنف كتاب وقفها ، ثم بالشامية الجوانية ، وقد صنف كتاب وقفها ، ثم بالشامية الجوانية ، وقد صنف كتبا كثيرة مفيدة في علوم الحديث والفقة أوله ] تماليق حسنة على الوسيط وغير ، من النوائد التي برحل إليها . وكان ديناً زاهدا و وعا فاسكا ، عملى طريق السلف الصالح ، كا هو طريقة متأخرى أكثر الحديث الأشرفية ليلة الأر بماء الخامس والمشرين من ربيع الآخر من كانت وفاته ، عنزله في دار الحديث الأشرفية ليلة الأر بماء الخامس والمشرين من ربيع الآخر من سنة ثلاث وأر بمين وستمائة ، وصلى عليه بمجام دمشق وشيمه الناس إلى داخل باب الفرج ، ولم يمكنهم البروز لظاهره لحمار الخوار زمية ، وما صحبه إلى جبانة الصوفية إلا نمو المشرة رحمه الله يمن من سيوخه . قال السبط وقنمه البروز لظاهره . وقد أنمن هليه التاخي همس الدين بن خلكان ، وكان من شيوخه . قال السبط وتضدى الشيخ تق الدين من لفظه رحمه الله :

احذر من الواوات أربعة • فهنَ من الحتوف واو الوقوف والوديمة • والوكانة والوقوف

وحكى ابن خلكان عنه أنه قال: ألهمت في المنام هؤلاء الكامات: ادفع المسألة ما وجلت التحمل مكنك فان لكل يوم رزقا جديدا ، والالحاح في الطلب يذهب البهاء ، وما أقرب الصنيع من الملهوف ، و ربما كان المسر توعا من آداب الله ، والحظوظ مراتب فلا تمجل على تمرة قبل أن تدرك فانك ستنالها في أوائها ، ولا تمجل في حوائبك فتضيق مها ذرعا ، و ينشاك القنوط .

ابن النجار الحافظ صاحبالتاريخ

محمد بن محود بن الحسن بن هبـة الله بن محـاسن ابن النجار، أبو عبــد الله البغدادي الحافظ الكبير ، سمم الكثير ورحل شرقا وغربا ، ولدسنة ثلاث وسبمين وخسمائة ، وشرع في كتابة التاريخ وعمره خمسة عشرسنة ، والقراءات وقرأ بنفسه على المشايخ كثيرا حتى حصــل نحوًا من (بلاثة آلاف شيخ ، من ذلك نحو من أر بمائة امرأة ، وتغرب ثمانيا وعشرين سنة ، ثم جاء إلى بغداد وقد جم أشياء كثيرة ، من ذلك القمر المنير في المسند الكبير، يذكر لكل محماني ما روى . وكنز الأيام في معرفة السنن والأحكام ، والمختلف والمؤتلف ، والسابق واللاحق ، والمتفق والمفترق ، وكتاب الألتاب، وتهج الاصابة في معرفة الصحابة، والكافي في أساء الرجال، وغير ذلك مما لم يتم أكثره وله كتاب الذيل على تاريخ مدينة السلام ، في ستةعشر مجلدا كاملا ، وله أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس ، وغرر الفوائد في خس مجلدات ، وأشياء كثيرة جدا سردها ابن الساعي في ترجمت ، وذكر أنه لما عاد إلى بنداد عرض عليه الاتامة في المدارس فأبي وقال : معى ما أستغنى به عن ذلك فاشترى جارية وأولدها وأقام برهة ينفق مدة عسلى نفسه من كيسه ، ثم احتاج إلى أن نزل محدثا في جاعة المحدثين بالمدرسة المستنصرية حين وضمت ، ثم مرض شهرين وأوصى إلى ابن الساعي في أمر تركته وكانت وفاته نوم الثلاثاء الخامس من شعبان من هذه السنة ، وله من العمر خس وسبعون سنة وصلى عليه بالمدرسة النظامية ، وشهد جنازته خلق كشير ، وكان ينادى حول جنازته همذا حافظ حديث رسول الله (س)، الذي كان ينفي الكذب هنسه . ولم يترك وارثا ، وكانت تركته عشرين دينارا وثياب بدنه ، وأوصى أن يتصدق مها ، ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوى ألف دينار، فأمضى ذلك الخليفة المستعمم، وقد أثنى عليمه الناس ورثوء بمراث كثيرة ، سردها ابن ﴿ أَلَمُامُطُ مِنْهَاءُ الَّذِينُ الْمُقْدَمِي الساعي في آخر ترجمته

ابن الحافظ محمد بن عبد الواحد (١) مهم الحديث الكثير وكتب كثيراً وطوف وجمع وصنف

<sup>(</sup>١) بياض بجميع الأصول.

وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد ، من ذلك كتاب الأحكام ولم يتمه ، وكتاب المختارة وفيه على على على على المؤلف المؤلف على المؤلف المؤلفة المؤلفة

GONONONONONONONONONO IV GO

الشيخ علم الدين أبو الحسن السخاوي

على بن محد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد النالب الممذائى المصرى ، ثم المدشق شبيخ القراء بدمشق، ختم عليه ألوف من الناس ، وكان قد قرأ على الشاطبي وشرح قصيدته ، وله شرح المفصل وله تفاسير وتصانيف كثيرة ، ومدائح في رسول الله اس، ، وكانت له حلقة بجامع دمشق، وولى مشيخة الاقراء بتربة أم الصالح ، وبها كان مسكنه و به توفي ليلة الأحد ثابي عشر جادى الاحرة ، ودفن بقاسيون . وذكر القاض ابن خلكان أن مولده في سنة ثمان وخسين وخسائة وذكر من شعره قوله :

قالوا غداً نأنى ديار الحى \* وينزلُ الركبُ بمناهم وكل من كان معليماً لهم \* أصبح مسروراً بلقياهم قلت فلى ذنبُ فا حيلتى \* بأى وجه أتلقام قالوا أليسَ المغوَ من شأنهم \* لا سيا عمن ترجام وبيعة خاتون بنت أيوب

أخت السلطان صلاح الدين ، زوجها أخوها أولا بالا مير سمد الدين مسمود بن معين الدين وتروج هو بأخته عصمة الدين خاتون ، التي كانت زوجة الملك نور الدين واقعة الخاتونية الجوانية ، والخانقاه البرانية ، ثم لما مات الا مير سمد الدين زوجها من الملك مظفر الدين صاحب إربل ، فأقامت عنده باربل أزيد من أربعين سنة حتى مات ، ثم قدمت دمشق فسكنت بدار المقبق حتى كانت وظنها في هذه السنة وقد جاوزت الثمانين، ودفنت بقاسيون، وكانت في خدمتها الشيخة الصالحة المالمة أمدة اللطيف بنت الناصح الحنبل ، وكانت فاضلة ، ولها تصانيف ، وهى التي أرشدتها إلى وقف المدرسة بسفح قاسيون على الحنابلة ، و وقفت أمة اللطيف على الحنابلة مدرسة أخرى وهى الآن شرف الرباط الناصرى ، ثم لما ما ماتت الخاتون وقعت العالمة بالمصادرات وحبست مدة ثم أفرج عنها وتروجها الأشرف صاحب حص ، وسافرت معه إلى الرحبة وتل راشد ، ثم توفيت في سنة عنها وتروجها الأشرف صاحب حص ، وسافرت معه إلى الرحبة وتل راشد ، ثم توفيت في سنة علاث وخسين ، ووجد لما بدمشق ذخائر كثيرة وجواهم ثمينة ، تقارب سمائة ألف درم ، غير

INI OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الأملاك والأوقاف رحمها الله تمالى .

معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ

و زير الصالح نجم الدين أبوب، أرسله إلى دمشق فحاصرها معاطوار زمية أول مرة حتى أخذها من يد الصالح إساعيل، وأقام بها نائبا من جهة الصالح أبوب، ثممالاً الخوار زمية مع الصالح إسهاعيل عليه فحصروه بدمشق، ثم كانت رفاته في المشر الأخر من رمضان هذه السنة ، هن ست وخسين سنة ، فكانت مدة ولايته بدمشق أر بمة أشهر ونصف ، وصلى عليه بجامع دمشق ، ودفن بقاسيون إلى جانب أخيه عماد الدين ، وفيها كانت وفاة واقف القليجية المحنفية ، وهو الأمير :

سيف الدين بن قلج

ود فن بتر بنه التى عدرسته الله كورة ، التى كانت سكنه بدار فلوس تقبل الله تمالى منه . وخطيب الجبل شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبى عمر رحه الله . والسيف أجهد بن عيسى بن الامام موفق الدين بن قدامة . وفيها توفى إمام الكلاسة الشيخ تاج الدين أبو الحسن محمد بن أبى جمغر مسند وقته ، وشيخ الحديث فى زمانه رواية وصلاحا رحمه الله تمالى . والمحدثان الكبيران الحافظان المفيدان شرف الدين أحمد بن الجوهرى وتاج الدين عبد الجليل الأبهرى .

ثهدخلت سنة أربع وأربعين وستماتة

فيها كسر المنصور الخوار زمية عند بحيرة حمص واستقرت يد نواب الصالح أيوب على دمشق و بملبك و بصرى ، ثم في جادى الا خرة كسر غرالدين بن الشيخ الخوار زمية على الصلت كسرة فرق بقية شملهم ، ثم حاصر الناصر بالكرك و رجع عنه إلى دمشق. وقدم الصالح أيوب إلى دمشق فى ذى القمدة فأحسن إلى أهلها وتسلم هذه المدن المذكورة ، وانتزع صرخد من يدعز الدين أيبك ، وعوضه عنها ، وأخذ الصلت من الناصر داود بن المعظم وأخذ حصن الصبية من السعيد بن العزيز بن المادل ، وعظم شأنه جدا ، و زار فى رجوعه بيت المقدس وتفقد أحواله وأمر باعادة أسواره أن تمسر كاكانت فى الدولة الناصرية ، فاتع القدس ، وأن يصرف الخراج وما يتحصل من خلات بيت المقدس فى ذلك ، و إن عاز شيئا صرفه من عنده . وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذى النصارى تغير بأنه قد أباح دم الابدور ملك الفرنج لتهاونه فى قتال المسلمين ، وأرسل طائفة من عنده ليقتلوه، فلما انتهوا إليه كان استمد لهم وأجلس محلوكا له على السرير فاعتقدوه الملك فقتلوه ، فعند ذلك أخذ ممالاً بدور فسلمهم على باب قصره بعد ماذبحهم وسلخهم وحشى جاودهم تبناً ، فلما بلغ ذلك البابا أرسل إليه فسلمهم على باب قصره بعد ماذبحهم وسلخهم وحشى جاودهم تبناً ، فلما بلغ ذلك البابا أرسل إليه غيساً كثيفاً لقتاله فاوقع الله الخلف بينهم بسبب ذلك ، وله الحد والمنة .

وفيها هبت رياح عاصفة شديدة بمكة في يوم الشلائاء من عشر ربيع الأخر ، فألقت ستارة

الكمية المشرفة، وكانت قد عتقت، فانها من سنة أربمين لم تجدد لمدم الحج في تلك السنين من ناحية الخليفة ، فما سكنت الربح إلا والبكمية عريانة قد زال عنها شمار السواد ، وكان هذا فألا على زوال دولة بني العباس ، ومنذراً بما سيقع بمد هذا من كائنة النتار لمنهم الله تمالى . فاستأذن نائب اليمن حمر بن سول شيخ الحرم الدفيف بن منعة في أن يكسو الكمية ، فقال لايكون هذا إلا من مال الخليفة ، ولم يكن عنده مال فافترض ثانمائة دينار واشترى ثياب قطن وصبغها سواداً وركب عليها طرازاتها المتيقة وكسى بها الكمية ومكنت الكمية ليس عليها كسوة إحدى وعشر بن ليلة . وفهافتحت دار الكتب التي أفشأها الوذير مؤيد الدين محمد بن أحمد الملقمي بدار الوزارة ، وكانت في نهاية الحسن ، ووضع فيها من الكتب النفساء المشمصم بالله ولديه الأمرير بن أبا العباس أحدد، وأبا الفضائل وفي أواخر ذي الحجة طهر الخليفة المستمصم بالله ولديه الأمرير بن أبا العباس أحدد، وأبا الفضائل

وفيها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأميرعماد الدين داود بن موسك بن حسكو، وكان من خيار الأمراء الأجواد، واصطفى أمواله كاما وسجنه عنده فى الكرك، فشفع فيه فخر الدين ابن الشيخ لما كان محاصره فى الكرك فأطلقه، فخرجت فى حلقه جراحة فبطها فمات ودفن عند قبر جعفر والشهداء بمحوته رحمه الله تمالى.

عبد الرحمن، وعملت ولائم فيها كل أفراح ومسرة ، لا يسمع بمثلها من أزمان متطاولة ، وكان ذلك

وفيها توفى ملك الخوارزمية قبلا بركات خان لما كسرت أصحابه عند بحيرة حمص كا تقدمذ كره وفيها توفى الملك المنصور

ناصر الدين إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص بدمشق ، بعد أن سلم بملك العصالح أيوب ، ونقل إلى حص ،وكان نزوله أولا ببستان سامة ، فلما مرض حل إلى الدهشة بستان الأشرف بالنيرب فمات فيه . وفيها توفى .

### الصائن محمد بن حسان

ابن رافع المامري الخطيب، وكان كثير الساع مسندا، وكانت وفاته بقصر حجاج رحمه الله تمالي.

وفيها توفى الفقيه العلامة محمد بن محمودبن عبد المنعم

وداعا لمسرات بغداد وأهلها في ذلك الزمان .

المرامى الحنبلى وكان فاضلا ذا فنون ، أثنى عليه أبو شامة . قال : صحبته قديما ولم يترك بمده بدمشق الحنابلة ، وصلى عليه بجامع دمشق ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

#### والضياء عبد الرحمن الغماري

المالكي الذي ولى وظائف الشبيخ أبي عمر و ابن الحساجب حين خرج من دمشق سسنة نمان

وثلاثين وجلس فى حلقته ودرس مكانه بزاوية المالكية والفقيه ناج الدين إسهاعيل بن جميل بحلب ، وكان فاضلا دينا سليم الصدر رحمه الله .

## ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستانة

فيها كان عود السلطان الصالح نجم الدين أبوب بن التكامل من الشام إلى الديار السلم ، و زار في طريقه بيت المقدس وفرق في أهله أموالا كشيرة ، وأمر بأعادة سوره كما كان فريم عم أبيه الملك الناصر فامح القدس ، ونزل الجيوش لحصارالفر نج ففتحت طبرية في عاشر صفر وفتحت عسقلان في أواخر جمادى الآخرة ، وفي رجب عزل الخطيب عساد الدين داود بن خطيب بيت الآبار عن الخطابة بجامع الآموى ، وتدريس الغزالية ، وولى ذلك القاضي عماد الدين بن عبد السكريم بن الخرستاني شيخ دار الحديث بعد ابن الصلاح . وفيها أرسل الصالح أبوب يطلب جماعة من أعيان المحاسسةة المهوا إلى المائح المهاد الكاتب ، والحليمي مماوك الصالح إسماعيل ، منهم القاضي محيى الدين بن الزكى ، و بنو صصرى وابن المهاد السكاتب ، والحليمي مماوك الصالح إسماعيسل ، والشهاب غازى والى بصرى ، فلما وصلوا إلى مصر لم يكن إليهم شي من الدة وبات والاهانة ، بل خلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمين .

وممن توفى فبها من الأعيان . الحسين بن الحسين بن على

ابن حمزة الماوى الحسينى ، أبو عبد الله الافساسى النقيب قطب الدين ، أصله من الكوفة وأقام ببغداد ، و ولى النقابة ، ثم اعتقل بالكوفة ، وكان فاضلا أديباً شاعرا مطبقا ، أورد له ابن الساعى أشعاراً كثيرة رحمه الله .

#### الشلوبين النحوي

هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزدى ، أبو على الأندلسى الأشبيلى ، المعروف بالشلوبين . وهو بلغة الأندلسيين الأبيض الأشقر . قال ابن خلكان : ختم به أثمة النحو ، وكان فيه تغفل ، وذكر له شعرا ومصنفات ، منها شرح الجزولية وكتاب التوطئة . وأرخ وظاته بهده السنة . وقد جاو ز الثمانين رحمه الله تمالى وعفا عنه .

## الشيخ علي المعروف بالحريري

أصله من قرية بسر شرقى ذرع ، وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة الحرير ، ثم ترك ذلك وأقبل يعمل النقير ى على يد الشبيخ على المغر بل ، وابتنى له ذاوية على الشرف القبلى ، و بدرت منه أفعال أنكرها عليه العقها ، كالشبيخ عز الدين بن عبد السلام ، والشبيخ تقى الدين ابن الصلاح ، والشبيخ أنكرها عليه العقهاء ، كالشبيخ عز الدين بن عبد السلام ، والشبيخ تقى الدين ابن الصلاح ، والشبيخ أبي عمر و بن الحاجب شبيخ المالكية وغيرهم ، فلما كانت الدولة الأشرفية حبس فى قلمة عز تامدة سنين ثم أطلقه الصالح إسهاعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق ، فلزم بلده بسر مدة حتى كانت وفاته فى

هـ فد السنة ، قال الشيخ شهاب الدين أبوشامـة فى الذيل : وفى رمضان أيضاً توفى الشيخ عـلى المعروف بالحريرى المقيم بقرية بسير فى ذاوينـه ، وكان يتردد إلى دمشق ، وتبعه طائفة من الفقراء وم المعروفون بأصحاب الحريرى أصحاب المنافى للشريعة ، وباطنهم شرمن ظاهرهم ، إلا من رجع إلى الله منهم ، وكان عند هذا الحريرى من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها من إظهار شعار أهل الفسوق والعصيان شيء كثير ، وانفسد بسببه جماعة كبيرة من أولاد كبراء دمشق وصاروا على ذى أصحابه ، وتبعوه بسبب أنه كان خليع العذار ، يجمع مجلسه الغنا الدائم والرقص والمردان ، وترك الاسلوات وكثرت النفقات ، فأضل خلقا كثيرا وأفسد جا غفيرا ، ولقد أفقى فى قتله مرارا جماعة من علماء الشريعة ، ثم أراح الله تعالى منه . هذا لفظه بحر وفه .

أستاذ دار المعظم ، كان من المقلاء الأجواد الأمجاد ، استنابه المعظم على صرخد وظهرت منه بمضة وكفاية وسداد ، ووقف العزيتين الجوانية والبرائية ، ولما أخذ منه الصالح أبوب صرخد عوضه عنها وأقام بدمشق ثم وشي عليه بأنه يكاتب الصالح إسماعيل فاحتيط عليه وعلى أمواله وحواصله فرض

وسقط إلى الأرض، وقال: هذا آخر عهدى. ولم يشكلم حتى مات ودفن بباب النصر بمصر رحمه الله تمالى، ثم نقل إلى تربته التي فوق الوراقة. وإنما أرخ السبط وفاته في سنة سبع وأربعين فالله أعلم.

الشهاب غازي بن العادل

صاحب ميا فارقين وخلاط وغيرها من البلدان ، كان من عقلاً بني أيوب وفضلاتهم ، وأهل الديانة منهم ، ومما أنشد قوله :

ومن عجب الآيام أنك جالسُ \* على الأرض فى الدنيا وأنتُ تسيرُ فسيركُ يا هذا كسير سفينة \* بقوم جلوس والقلوعُ تعايرُ فسيركُ يا هذا كسير سفينة \* بقوم جلوس والقلوعُ تعايرُ

فيها قدم السلطان الصالح نجم الدين من الديار المصرية إلى دمشق وجهز الجيوش والمجانيق إلى حص ، لأنه كان صاحبها الملك الأشرف بن موسى بن المنصور بن أسد الدين قد قايض بها إلى تل باشر لصاحب حلب الناصر بوسف بن العزيز ، ولما علمت الحلبيون بخر وج الدماشقة برزوا أيضاً في جعفل عظيم لعنموا حص منهم ، واتفق الشيخ تجم الدين البادزاى مدرس النظامية ببغداد في رسالة فأصلح بين الفريقين ، ورد كلا من الفئتين إلى مستقرها وقد الحد . وفيها قنه ل علوك تركى شاب صبى لسيده على دفعه عنه لما أراد به من الفاحشة ، فصلب الغلام مسمرا ، وكان شابا حسنا جدا فتأسف الناس له لكونه صغيرا ومظلوما وحسنا ، ونظموا فيه قصائد ، ومن نظم فيه الشيخ شهاب فتأسف الناس له لكونه صغيرا ومظلوما وحسنا ، ونظموا فيه قصائد ، ومن نظم فيه الشيخ شهاب

INO CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الدين أو شامة في الذيل ، وقد أطال قصته جدا . وفيها سقطت قنطرة رومية قديمة البناه بسوق الدقيق من دمشق ، عند قصر أم حكيم ، فتهدم بسببها شئ كشير من الدور والدكا كين ، وكان سقوطها نهارا . وفي ليدلة الأحد الخامس والمشرين من رجب وقع حريق بالمنارة الشرقية فأحرق جييع حشوها ، وكانت سلالمها سقالات من خشب ، وهلك للناس ودائع كثيرة كانت فيها ، وسلم الله الجامع وله الحد . وقدم السلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر باعادتها كاكانت ، قلت : ثم احترقت وسقطات بالدكلية بهد سنة أر بهين وسبعائة وأعيدت عمارتها أحسن بما كانت ولله الحد . و بقيت حينتذ المنارة البيضاء الشرقية بدمشق كا نطق به الحديث في نزول عيسى عليه السلام عليها ، كا سيأتي بيانه وتقر بره في ، وضعه إن شاء الله تمال . ثم عاد السلطان الصالح أبوب مريضاً في محفة إلى الديار المصرية وهو تقبل مدنف ، شغله ماهو فيه عن أمره بقتل أخيهالعادل أبي بكر بن التكامل الذي كان صاحب الديار المصرية بعد أبيه ، وقد كان سجنه سنة استحوذ على مصر ، فلما كان في هذه السنة في شوالها أمر بمنقه نفذى بتربة شمس الدولة ، فا عر بعده إلا إلى النصف من شعبان في العام القابل في أسوأ حال ، وأشد مرض ، فسبحان من له الخلق والأمر .

وفيها كانت وفاة قاضى القضاة بالديار المصرية .

# فضل الدين الخونجي

الحكيم المنطق البارع في ذلك ، وكان مع ذلكجيد السيرة في أحكامه قال أبوشامة : أثنى عليه . غير واحد. علي بن يحيى جمال الدين ابو الحسن المحومي

كان شابا فاضلا أديباً شاعرا ماهرا ، صنف كتابا مختصرا وجيزا جاماً لفنون كثيرة في الرياضة والمهتل وذم الهوى ، وسهاه نتائج الأفكار . قال فيه من الكام المستفادة الحكية: السلطان إمام متبوع ، ودين مشروع ، قان ظلم جارت الحكام الظله ، و إن عدل لم يجر أحد في حكمه ، من مكنه الله في أرضه و بلاده وائتهنه على خلقه وعباده ، و بسط بده وسلطانه ، و رفع محله ومكانه ، فحقيق عليه أن يؤدى الأمانة ، و يخلص الديانة ، و يجمل السريرة ، و يحسن السيرة ، و يجمل المدل دأبه المهود ، والأجر غرضه المقصود ، فالفللم بزل القدم ، و بزيل النهم ، و يجلب الفقر ، و مناك الأمم . وقال أيضا : ممارضة العابيب توجب التعذيب ، رب حيلة أنفع من قبيلة ، سمين الغضب مهزول ، ووالى الفدر مهزول ، قلوب الحكام تستشف الأسرار من لحسات الأبصار ، ارض من أخيك في ووالى الفدر مهزول ، قلوب الحكام تستشف الأسرار من لحسات الأبصار ، ارض من أخيك في فلا أن فيه الحرم . وذكر في غضون كلامه أن خادماً لعبدالله بن عمر فيه المهدر . ما أقبيح ضوء الظن لولا أن فيه الحزم . وذكر في غضون كلامه أن خادماً لعبدالله بن عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال : يا سيدى أما ناك ذنب تخاف من الله فيه ? قال بلى ،

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

قال بالذى أمهاك لما أمهلتنى، ثم أذنب العبد ثانياً فأراد عقوبته فقال له مثل ذلك فعفا عنمه، ثم أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له ابن عر : مالك لم تقل مثل ما قلت فى الأولتين ? فقال : يا الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له ابن عر و قال : أنا أحق بالحياء من ربى ، أنت حر يا سيدى حياء من حلمك مع تكرار جرمى . فبكى ابن عر و قال : أنا أحق بالحياء من ربى ، أنت حر لوجه الله تعالى . ومن شعره يمدح الخليفة .

یا من إذا بحل السحاب عائد \* حطلت یداء علی البریة عسجدا جورت کسری یا مبخل حاتم \* فندت بنو الآمال محوك سجدا وقد أو رد له این الساعی أشعارا كثیرة حسنة رحمه الله تعالی .

الشيخ أبو عمرو بن الحاجب

المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني ثم المصرى ، العلامة أبو عمرو شبيخ المالكية كان أبوء صاحبًا للأمير عز الدين موسك الصلاحي ، واشـــنفل هو بالملم فقرأ القراءات وحر ر النحو تحريرا بليغا ، وتفقه وساد أهـل عصره ، ثم كان رأساً في عــاوم كثيرة ، منها الأصــول والفروع والمربية والتصريف والمروض والتفسير وغير ذلك . وقد كان أستوطن دمشق في سنة سبع عشرة وسيائة ، ودرس بها للمالكية بالجامع حتى كان خروجــه بصحبة الشيخ عز الدين بن عبد السلام في سنة ثمان واللائين ، فصارا إلى الديار المصرية حتى كانت وفاة الشيخ أبي عرو في حنه السنة بالاسكندرية ، ودفن بالمقبرة التي بين المنارة والبلد . قال الشييخ شهاب الدين أبو شامة : وكان من أذكى الأثمة قر يحسة ، وكان ثقة حمجة متواضماً عفيفا كشير الحياء منصفا محبا للعلم وأهمله ، تاشراً له محتملا للأذي صبورا عملي البادي ، قدم دمشق مرارا آخرها سنة سبيع عشرة ، فأقام بها مدرساً للمالكية وشيخا للمستفيدين عليه في علمي القراءات والعربية ، وكان ركنا من أركان الدين في العلم والممل ، بارعا في الملوم متقنا لمذهب ماثك بن أنس رحمه الله تعالى . وقد أثني عليه ان خلكانُ ثناء كثيرا ، وذكر أنه جاء إليه فأداء شهادة حين كان نائبا في الحبيم عصر وسأله عن مسألة اعتراض الشرط على الشرط ، إذا قال إن أكات إن شربت فأنت طالق ، لم كان يقع الطلاق حين شربت أولا \* وذكر أنه أجاب عن ذلك في تؤدة وسكون . قلت ومختصر م في الفقه من أحسن المختصرات ، اننظم فيه فوائد ابن شاش ، ومختصر . في أصول الفقه ، استوعب فيه عامة فوائد الاعكام لسيف الدين الأسمى، وقد من الله تعالى على بحفظه وجمعت كراريس في السكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية ، ولله الحد . وله شرح المفصل والأمالي في المربية والمقدمة المشهورة في النحو، اختصر فها مفصل الزمخشري وشرحها ، وقد شرحها غيره أيضاً ،وله التصريف وشرحه ، وله عروض على و زن الشاطبية رحمه الله و رضى عنه

# ثمدخلت سنة سبع وأربعين وستانة

فهما كانت وفاة الملك الصالح أبوب ، وقتل ابنه تورانشاه وتولية المعزعز الدين أيبك التر كاتى . وفي وا بم المحرم وم الاثنين توجه الملك الصالح من دمشق إلى الديار المصرية في محنة . قاله أبن السبط. وكان قد نادى في دمشق : من له عندنا شئ فليأت ، فاجتمع خلق كثير بالقلمة ، فدفعت إليهم أموالم و في عاشر صفر دخــل إلى دمشق نائمها الأمير جال الدين بن يغمور من جهــة الصالح أبوب فنزل بدرب الشمارين داخل باب الجابية ، وفي جمادي الآخرة أمر النائب بتخريب الدكاكين المحدثة وسطاباب البريد ، وأمر أن لايبتي فيها دكان سوى ما فجانبيه إلى جانب الخياطين القبلي والشامي ، وما في الوسط مهدم . قال أبو شامة : وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد ثم هدمه ابن ينمو ر، والمرجو استمراره على هذه الصفة ، وفيها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل الصالح أبوب إلى نائيه بدهشق جمال الدين بن يغمو ر بخراب دار أسامة المنسوبة إلى الناصر بدمشق، و بستانه الذي بالقانون ، وهو بستان القصر ، وأن تقام أشجاره و يخرب القصر ، وتسلم الصالح أيوب الكرك من الأمجد حسن بن الناصر ، وأخرج من كان بها من بيت المعلم ، واستحوذ على حواصلها وأموالها ، فكان فيها من الذهب ألف ألف دينار، وأقطع الصالح الأمجد هذا إقطاعا جيداً. وفيها طني الماء ببنداد حتى أتلف شيئا كثيراً من الحال والدور الشهيرة ، وتمذرت الجم في أكثر الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاث جوامع ، ونقلت توابيت جماعة من الخلفاء إلى الترب من الرصافة خوفا علمهم من أن تغرق محالمم ، منهم المقتصد بن الأمير أبي أحمد المتوكل ، وذلك بعد دفئه بنيف وخسين سنة وثملثهائة سنة ، وكذا نقل وقده المكتنى وكذا المقتنى بن المقتمدر بالله رحمهم الله تعالى . وفيها حجمت الغر نج على دمياط فهرب من كان فيها من الجند والعامة واستحوذ الغر نج على الثغر وقنلوا خلقا كثيرا من المسلمين ، وذلك في ربيع الأول منها ، فنصب السلطان الخيم عباء العدو بجميع الجيش، وشنق خلقا من هرب من الفريم ، ولامهم على ترك المسابرة قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوهم ، وقوى المرض وتزايد بالسلطان جـدا ، فلما كانت ليلة النصف من شـمبان توفى إلى رحمة الله تعالى بالمنصورة ، فأخفت جاريته أم خليسل المدعوة شجرة الدر موته، وأظهرت أنه مريض مدنف لا يوصل إليه، ر بقيت تملم عنه بملامته سواء . وأعلمت إلى أعيان الأمراء فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم تورانشاه وهو بحصن كيفا ، فأقدموه إليهم سريعاً ، وذلك باشارة أكابر الأمراء منهم فخر الدين أبن الشبيخ ، فلما قدم علمهم ملكوه علمهم وبايموه أجمين ، فركب في عصائب الملك وقاتل الفرنج فكسرهم وقتل منهم ثلاثين ألفا ولله ألحد . وذلك في أول السنة الداخلة . ثم قتاوه بعد شهرين من ملكه ، ضربه بمض الأمراء وهو عز الدين أيبك التركاني ، فضربه في يده فقطع بمض أصابعه فهرب إلى

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

قصر من خشب فى الخيم فحاصر و ه فيسه وأحرقوه عليه ، فخرج من بابه مستجبراً برسول الخليفة فلم يقبلوا منه ، فهرب إلى النيل فانتمر فيه ثم خرج فقتل سريماً شرقنلة وداسوه بارجلهم ودفن كالجيفة، فاما لله و إما إليه راجعون . وكان فيمن ضربه البندقدارى عسلى كتفه فخرج السيف من محت إبطه الاسخر وهو يستغيث فلا يغاث .

ومن قتل في هذه السنة فخر الدين يوسف بن الشيخ بن حمويه

وكان فاضلا دينا مهيباً وقو را خليقا باللك ، كانت الآمراء تعظمه جدا ، ولو دعام إلى مبايسته بعد الصالح لما اختلف عليه اثنان ، ولكنه كان لايرى ذلك حماية لجانب بنى أبوب ، قتلته الداوية من الغرنج شهيدا قبل قسوم المعظم توران شاه إلى مصر ، فى ذى القسدة ، ونهبت أمواله وحواصله وخيوله ، وخر بت داره ولم يتركوا شيئا من الأفعال الشنيمة البشمة إلا صنعوه به ، مع أن الذين تعاطوا ذلك من الأمراء كانوا معظمين له غاية التعظيم . ومن شعره :

عصيتُ هوى نفسى صغيراً فعندما ﴿ أَرْمَتَنَى اللَّيَالَى بِالشَّيْبِ وَبِالْكَبِرُ الْمُعْتِ الْمُوى مَكُسُ القضية لِيتَنَى ﴿ خَلَمْتُ كَبِيراً ثُمْ عَدْتُ إِلَى الصَّهْرِ الْمُعْتِى الْمُعْتِينَ وَسَيَانَةً مُمَّالًا وَأَرْبِعَيْنَ وَسَيَانَةً

فى ثالث المحرم يوم الأربساء كان كسر المعظم توران شاه للفرنج على ثفر دمياط ، فقدل منهم ثلاثين ألفا وقيل مائة ألف ، وغنموا شيئا كثيرا ولله الحد . ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسر وا ، وكان فيمن أسر ملك الفرنسيس وأخوه ، وأرسلت غفارة ملك الأفرنسيس إلى دمشق فلبسها نائمها في يوم الموكب ، وكانت من سقر لاط محتها فر وسنجاب، فأنشد في ذلك جماعة من الشعراء فرحا بما وقع ، ودخل الفقراء كنيسة مربح فأقاء وابها فرحا لما نصر الله تمالى على النصارى ، وكادوا أن يخربوها وكانت النصارى ببعلبك فرحوا حين أخفت النصارى دمياط ، فلما كانت هذه الكسرة عليهم سخوا وجود الصور ، فأرسل نائب البلد فجناهم وأمر اليهود فصفعوه ، ثم لم يخرج شهر المحرم حتى قنل الأمراء ابن أستاذهم توران شاه ، ودفنوه إلى جانب النيل من الناحية الأخرى رحمه الله ورحم أسلافه عنه وكرمه .

المعزعز الدين أيبك التركماني يملك مصر بعد بني أيحب

لما قتل الأمراء البحرية وغيرهم من الصالحية ابن أستاذهم المعظم غياث الدين توران شاه بن الصالح أبوب بن المحكم بن المادل أبى بكر بن مجم الدين أبوب ، وكان ملكه بعداً بيه بشهر بن كا تقدم بيانه ، واما انفصل أمره بالقتل الدوا فها بينهم لابأس لابأس، واستدعوا من بينهم الأمير عزالدين أبيك التركاف، فلكوه عليهم و وليهوه ولقبوه بالمك المرز، و ركبوا إلى القاهرة ، ثم بعد خسة أيام أقاموا

لهسم صبياً من بنى أيوب ابن عشر سنين وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف ابن المسمود إقسيس بن السكامل ، وجمسلوا المعز أنابكه فكانت السكة والخطبة بينهما ، وكانبوا أمراء الشام بذلك ، فما تم لهم الأمر بالشام ، بل خرج عن أيديهم ولم تستقر لهم المملكة إلا على الديار المصرية ، وكل ذلك عن أمر الخاتون شجرة الدر أم خليل حظية الصالح أيوب ، فتزوجت بالمهز ، وكانت الخطبة والسكة لها ، يدعى لها على المنابر أيام الجمع عصر وأعمالها ، وكذا تضرب السكة باسمها أم خليل ، والعلامة على المناشير والتواقيع بخطها واسمها ، مدة ثلاثة أشهر قبل المعز ، ألم أرما إلى ماسنذ كرد من الهوان والقتل .

الناصر بن العزيز بن الظاهر صاحب حلب يملك دمشق

لما وقع بالديار المصرية من قتل الأمراء المعظم توران شاه بن الصالح أبوب ركب الحليون معهم ابن أستاذهم الناصر يوسف فاتح بيت المقدس ، ومن كان عندهم من ماوك بنى أبوب منهم الصالح إسهاعيل بن العادل ، وكان أحق الموجودين بالملك ، من حيث السن والتعدد والحرمة والرياسة ، ومنهم الناصر داود بن المعظم بن العادل ، والأشر ف موسى بن المنصور إبراهيم بن أسعد الدين شيركوه ، الذي كان صاحب حمص وغيرهم ، فجاؤا إلى دمشق فحاصر وها فملكوها سريما ، ونهبت دارابن بنمور وحبس فى القلمة وتسلموا ما حولها كيملبك و بصرى والصلت وصرخد ، وامتنعت علمهم الكرك والشوبك بالملك المنيث عمر بن العادل بن المكامل ، كان قد تغلب عليهما في هذه الفتنة حين قتل المعظم توران شاه ، فطلبه المصريون ليملكوه عليهم عليهم في هذه الفتنة حين قتل المعظم توران شاه ، فطلبه المصريون ليملكوه عليهم عليهم أشد الفتنال ، فكم ركبوا إلى غزة ليتسلموا الديار المصرية ، فبرز إليهم جلس الناصر في القالمة وطبيب قلوب الناس ، ثم ركبوا إلى غزة ليتسلموا الديار المصرية ، فبرز إليهم الجيش المعرى فاقتناوا معهم أشد القتال ، فكسر المصريون أولا بحيث إنه خطب الناصر في ذلك الجيش المعرى فاقتناوا معهم أشد القتال ، فكسر المعرون أولا بحيث إنه خطب الناصر في ذلك الجيش المعرى فاقتناوا معهم أشد القتال ، فكسر المعرون أولا بحيث إنه خطب الناصر في ذلك المام على المام على الشاميين فانهزموا وأسروا من أعيانهم خلقا كثيراً ، وعدم من الجيش الصالح إسهاعيل رحه الله تمالى ، وقد أنشد هنا الشيخ أبو شامة ليعضهم :

ضيّعُ إسماعيلُ أموالنا ﴿ وخربُ المغنى بلا معنى وراحُ من جلقَ هذا جزاءً ﴿ من أفترُ الناسُ وما استغنى شيء من ترجمة الصالح إسماعيل واقف تربة الصالح

وقد كان الصالح رحمه الله ملكا عاقد للاحازماً تنقلب به الأحوال أطوارا كثيرة ، وقد كان الأشرف أوصى له بدمشق من بعده ، فملكها شهو رآثم انتزعها منه أخوه المكامل ، ثم ملكها من يدالصالح أبو ب خديمة ومكرا ، فاستمر فيها أزيد من أربع سنين ، ثم استمادها منه الصالح أبوب

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عام الخوار زمية سنة ثلاث وأربعين ، واستقرت بيده بلداه بملبك و بصرى ، ثم أخذتا منه كا ذكرنا ، ولم يبق له بلدياوى إليه ، فلجأ إلى المملكة الحلبية في جوار الناصر يوسف صاحبها ، فلما كان في هذه السنة ما ذكرنا عدم بالديار المصرية في المعركة فسلا يعمرى ما فعل به والله تمالي أعلم . وهو واقف النربة والمدرسة ودار الحديث والافراء بعمشق رحمه الله بكرمه .

وممن توفي في هذه السنة من الأعيان .

# الملك المعظم توران شاه بن الصالح أيوب

ابن الـكامل أبن العادل ، كان أولا صاحب حصن كيفا في حياة أبيه ، وكان أبو ه يستدعيه في أيامه فلا يجيبه ، فلما توفى أبوه كما ذكرنا اسـتدعاه الأمراء فأجابهم وجاء إلمهـم فلكوه علمهم ، ثم قتلوه كما ذكرنا ، وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من المحرم ، وقد قيل إنه كان متخلفا لا يصلح للملك ، وقد رؤى أبوه في المنام بعد قتل ابنه وهو يقول :

قتلوهُ شرَ رقتلهِ • صارَ للمالم مثلةً لم يراعوا فيه إلاَّ • لاولا مِن كان قبلةً

سنراهم عن قريب . لأقل الناس أكله

فكان كما ذكرنا من اقتتال المصريين والشاميين. وعن عدم في بين الصفين من أعيان الأمراء والمسلمين فنهم الشمس الولو مدير عمالك الحلبيين ، وكان من خيار عباد الله الصالحيين الآمرين بالمعروف وعن المنكر ناهين. وفها كانت وفاة .

#### الخاتون ارغوانية

الحافظية مميت الحافظية عدمتها وتربيتها الحافظ، صاحب قلمة جمبر، وكانت امرأة عاقلة مديرة عرت دهرا ولها أموال جزيلة عظيمة، وهي التي كانت تصلح الأطمعة المغيث عربن الصالح أبوب، فصادرها السالح إمهاعيل فأخذ منها أربعائة صندوق من المال، وقد وقفت دارها بدمشق على خدامها، واشترت بستان النجيب ياقوت الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندى، وجملت فيه تربة ومسجدا، ووقفت فيه علمها أوقاها كثيرة جيدة رحما الله.

واقف الأسخنية التي ببعلبك . امين الدولة أبو الحسن غزال المتطبب

و زير الصالح إساعيل أبي الجيش الذي كان مشؤما على نفسه ، وعلى سلطانه ، وسببا في زوال النعمة عنه وعن مخدومه ، وهذا هو و زير السوء ، وقد انهمه السبط بأنه كان مسهترا بالدين ، وأنه لم يكنله في الحقيقة دين ، فأراح الله تعالى منه عامة المسلمين ، وكان قتله في هذه السنة لما عدم الصالح إساعيل بديار مصر ، عمد من عمد من الأمراء إليه و إلى ابن ينمو ر فشنقوها وصلبوها على القلمة

S IVI OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عصر متناوحين . وقد وجد لأمين الدولة غزال هذا من الأموال والنحف والجواهر والأثاث مايساوى ثلاثة آلاف ألف دينار، وعشرة آلاف مجاد بخط منسوب وغير ذلك من الخطوط النفيسة الفائقة . ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة

فها عاد الملك الناصر صاحب حلب إلى دمشق وقدرت عساكر المصر بين في مكوا على بلاد السواحل إلى حد الشريمة، فجهز لهم الملك الناصر جيشاً فطردوهم حتى ردوهم إلى الديار المصرية، وقصر وهم عليها ، وتزوجت في هذه السنة أم خليل شجرة الدر بالملك الممزعز الدين أيبك النركائي ، مملوك زوجها الصالح أيوب . وفيها نقل تابوت الصالح أيوب إلى تربشه بمدرسته ، ولبست الأثراك ثياب العزاء، وتصدقت أم خليل عنه بأموال جزيلة . وفها خربت الترك دمياط ونقلوا الأهالي إلى مصر وأخلوا الجزيرة أيضاً خوفا من عود الفرنج . وفيها كل شرح الكتاب المسمى بنهج البلاغة في عشرين مجلدا مما ألفه عبد الحيدين داود بن هبة الله بن أبي الحديد المدائني ، الكاتب الوزير مؤيد الدين بن العلقمي ، فأطلق له الوزير مائة ديناروخلمة وفرسا ، وامتدحه عبد الحيد بقصيدة ، لانه كان شيمياً ممتزليا . وفي رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عمر بن بركة النهو قلى مدرس النظامية ببغداد فولى قضاء القضاة ببنداد مع الندريس المذكور، وخلع عليه. وفي شعبان ولى ناج الدين عبد الكريم بن الشيخ محيى الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزى حسبة بفداد بمد أخيه عبــد الله الذي تركها تزهدا عنها ، وخلع عليه بطرحة ، ووضع على رأسه غاشية ، وركب الحجاب في خدمته . و في هذه السنة صليت صلاة الميد يوم الفطر بمد العصر، وهذا أتفاق غريب. وفيها وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن صلاح الدين بن يوسف بن عمر بن رسول يذكر فيه أن رجلا بالبن خرج فادعى الخلافة ، وأنه أنفذ إليه جيشًا فكسرو. وقتلوا خلَّقاً من أصحابه وأخــذ منهم صنعاء وهرب هو بنفسه ف شرذمة بمن بق من أصحابه . وفيها أرسل الخليفة إليه بالخلع والتقليد بهاء الدين على بن هبة الله بن سلامة الحميري وفمها كانت و فاة .

خطيب القاهرة ، رحل فى صفره إلى السراق فسمم بها وفريرها ، وكان فاضلا قد أتقن معرفة منه الشافعي رحمه الله تعالى ، وكان دينا حسن الأخلاق واسع الصدر كثير البر ، قل أن يقدم عليه أحد إلا أطمه شيئا ، وقد سمع الكثير على السلنى وغرد ، وأسمع الناس شيئا كثيرا من مروياته ، وكانت وفاته فى ذى الحجة من هذه السنة ، وله تسمون سنة ، ودفن الغرافة رحمه الله تعالى . ومن توفى فها القاضي أبو الفضل عبد الرحن بن عبد السلام

ابن إساعيل بن عبد الرحن بن إبراهيم المعانى الحنفى من بيت العلم والقضاء ، درس بمشهد أبي حنيفة وذاب عن قاضى القضاة أبي صالح نصر بن

CHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

عبدالرزاق الحنبلى ، ثم عن قاضى القضاء عبد الرحن بن مقبل الواسطى ، ثم بمد وفاته فى سنة ثلاث وثلاثين استقل القاضى عبد الرحن اللممائى بولاية الحم ببغداد ، ولقب أقضى القضاة ، ولم يخاطب بقاضى القضاة ، ودرس المحنفية بالمستنصرية فى سنة خس وثلاثين ، وكان مشكور السيرة فى أحكامه ونقضه وإبرامه ، ولما توفى تولى بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين النهر قسلى رحهما الله تعالى وتجاوز عنهما عنه وكرمه آمين .

#### ثم دخلت سنة خمسين وستمانة هجرية

فلها وصلت النتار إلى الجزيرة وسروج ورأس الدين وما والى هذه البلاد ، فتناوا وسبوا ونهبوا وخر بوا فانا فله و إنا إليه راجعون ، ووقعوا بسنجار يسيرون بين حران ورأس الدين ، فأخذوا منهم سيائة حل سكر ومعمول من الديار المصرية ، وسيائة ألف دينار ، وكان عدة من قناوا في هذه السنة من أهل الجزيرة نحواً من عشرة آلاف قتيل ، وأسروا من الولدان والنساء ما يقارب ذلك ، فانا فله و إنا إليه واجعون ، قال السبط ، وفيها حج الناس من بنداد ، وكان لهم عشر سنين لم يحجوا من زمن المستنصر ، وفيها وقع حريق بحلب احترق بسببه سيائة دار ، ويقال إن الفرنج لهنهم الله ألتوه فيه قصدا ، وفيها أعاد قاضى القضاة عرين على النهر قلى أمر المدرسة التاجية التي كان قد استحوذ عليها طائفة من العوام ، وجعلوها كالقيسارية ببتاعون فيها مدة طويلة ، وهي مدرسة جيدة حسنة قريبة الشبه من النظامية ، وقد كان بانها يقال له تاج الملك ، و زير ملك شاه السلجوق ، وأول من درس مها الشبخ أبو بكر الشاشي .

وفيها كانت وفاة جمال الدين بن مطروح

وقد كان فاضلا رئيسا كيسا شاعرا من كبارالمتمدين ، ثم استنابه الملك الصالح أيوب في وقت على دمشق فلبس لبس الجند . قال السبط : وكان لا يليق في ذلك ، ومن شدر في الناصر داود صاحب الكرك لما استعاد القدس من الفرنج حين سلمت إليهم في سنة ست وثلاثين في الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر ، وهو ابن مطروح رحمه الله :

المسجدُ الأقمى له عادة ، سارتُ فصارت مثلاً سائرًا

إذا غدا الكفرِ مستوطنا ، أن يبعثُ اللهُ لهُ خاصراً

فناصر طهره أولاً • وناصرٌ طهره٬ آخرا

ولما عزله الصالح من النيابة أقام خاملا وكان كثير البر بالفقراء والمساكين، وكانت وفاته بمصر وفيها توفى. شمس الدين محمد بن سعد المقدسي

الكاتب الحسن الخط ، كان كشير الأدب ، وسمم الحديث كثيرا ، وخدم السلطان الصالح

إساعيل والناصر داود ، وكان دينا فاضلا شاعرا له قصيدة ينصح فيها السلطان الصالح إساعيل وما يلقاه الناس من و زيره وقاضيه وغيرها ، من حواشيه .

وممن توفى فيها من الأعيان . عبد العزيز بن على

ابن عبد الجبار المغربي ، أبوه ولد ببغداد ، وسمع بها الحديث ، وعنى بطلب العلم وصنف كتابا ف مجلدات على حروف المعجم في الحديث ، وحرر فيه حكاية مفحب الامام مالك رحمه الله تعالى . الشيخ أبو عبدالله محمد بن غائم بن كريم

الأصبهاى ، قدم بنداد وكان شابا فاضلا ، فنتلذ الشيخ شهاب الدين السهر و ردى ، وكان حسن الطريقة ، له يد فى التفسير ، وله تفسير على طريقة التصوف ، وفيه لطافة ، ومن كلامه فى الوعظ : المالم كلفرة فى فضاء عظمته ، والفرة كالعالم فى كتاب حكمته ، الأصول فر وع إذا تجلى جمال أوليته ، والفروع أصول إذا طلمت من مغرب نفى الوسائط شمس أخريته ، أستار الليل مسدولة ، وشموع الكواكب مشمولة ، وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة ، وحجاب الحجب عن أبواب الوصل معزولة ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب الحجاب ؟

وقوفى بأكناف المقيق عقوق • إذا لم أرد والدمع فيه عقيق و إذا لم أرد والدمع فيه عقيق و إذ لم أمت شوة إلى ساكن الحيى • فما أمّا فيها أدعيه صدوق أيا ربع ليلى ما المحبون في الموى • سواءً ، ولا كل الشراب رحيق ولا كل من يعنو إليك مشوق أ

تكاثرتُ الدءوى على الحب فاستوى . أُسيُر صباباتِ الموى وطليقُ

أيها الآمنون ، هل فيكم من يصعد إلى الساء ؟ أيها الحبوسون في مطامير مسمياتهم ، هل فيكم سليم في الفهم يفهم رموز الوحوش والأطيار ؟ هل فيكم موسوى الشوق يقول بلسان شوقه أرتى أنظر إليك ، فقد طال الانتظار ؟ ولما استستى الناس قال بعد الاستسقاء : لما صعدت إلى الله عز وجل نفس المشتاق بكت آماق الآفاق ، وجادت بالدر مرضعة السحاب ، وامنص لبن الرحة رضيع التراب وخرج من أخلاف النهام نطاف الماء النبير ، فاهتزت به الهامدة ، وقرت عيون المدر ، وتزينت الرياض بالسندس الأخضر ، فبر الصبغ حبرها أحسن تعبير ، وانفلق بأنماة الصبا أكام الأنوار ، والشقت بنفحات أنفاسه جيوب الأزهار ، ونطنت أجزاء الكائنات بلغات صفاتها ، وعادات عبرها : أيها الناتمون تيقظوا ، أيها المبعون تعرضوا [ فانظر إلى آثار رحة الله كيف يحيى الأرض عبد موتها إن ذهك لهي الموتى إنه على كل شي قدير ] .

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

# أبو الفتح نصر الله بن هبة الله

ابن عبد الباق بن هبة الله بن الحسين بن يحيى بن صاقعة الغفارى الكنائى المصرى ثم المنمشق كان من أخصاء الملك المعظم ، و و قده الناصر داود ، وقد سافر معه إلى بنداد في سنة ثلاث وثلاثين وسمائة ، وكان أديبا مليح المحاضرة رحمه الله تمالى . ومن شعره قوله :

ولما أبيتم سادتى عن زيارتى \* وعوضتمونى بالبعاد عن القرب ولم تسمحوا بالوصل في حال يقظتى \* ولم يصطبر عسكم لقتر قلبي نصبت لصيد الطيف جنى حبالة \* فأدركت خفض الديش النوم والنصب

#### ثمدخلت سنة إحدى وخمسين وستماتة

فيها دخل الشبيخ نجم الدين البادرائي رسول الخليفة بين صاحب مصر وصاحب الشام ،وأصلح بين الجيشين ، وكانوا قد اشتد الحرب بينهــم ونشبت ، وقد مالاً الجيش المصرى الغرنج و وعدهم أن يسلموا إليهم بيت المقدس إن نصر وم على الشاميين ، وجرت خطوب كنيرة ، فأصلح بينهم وخلص جماعة من بيوت الملوك من الديار المصرية ، منهم أولاد الصالح إسماعيل ، وبنت الأشرف وفسيرهم من أولاد صاحب حمص وغيرهم ، جزاء الله خيرا . وفيها فيها ذكر ابن الساعي كان رجــل ببغداد على رأسه زبادى قابسي فزلق فتكسرت ووقف يبكي ، فتألم الناس له لفقره وحاجته ، وأنه لم يكن يمك غيرها ، فأعطام رجل من الحاضرين ديناراً ، فلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال : والله هذاً الدينار أعرفه ، وقد ذهب منى في جالة دانانير عام أول ، فشتمه بمض الحاضرين فقال له ذلك الرجل : فما علامة ما قلت ? قال زنة هذا كذا وكذا ، وكان ممه ثلاثة وعشر ون دينارا ، فورنو. فوجدو. كما ذكر ، فأخرج له الرجــل ثلاثة وعشرين دينارا ، وكان قد وجدها كما قالـحين سقطت منه ، فتعجب عضده دملجاً زنتمه خمسون مثقالا فوضعه مع ثيابه ، فلما فرغ من اغتساله ابس ثيابه ولسي الدملج ومضى ، وصار إلى بغداد و بقى مدة سنتين بمد ذلك وأيس منه ، ولم يبق معه شيء إلا يسير فاشترى به زجاجا وقوار بر ليبيمها و يتكسب بها ، فبيها هو يعاوف بها إذ زلق فسقعات القوار بر فتكسرت فوقف يبكي واجتمع الناس عليه يتألمون له ، فقال في جلة كلامه والله يا جاهة لقد ذهب مني من مدة سنتين دمليج من ذهب زنته خسون دينارا ، ما باليت لفقده كا باليت لتكسير هفه التوارير ، وما ذاك إلا لأن هذه كانت جميع ما أولك ، فقال له رجل من الجاعة : فأنا والله لقيت ذلك الدملج ، وأخرجه من عضِهم فتمجيب الناس والحاضرون . والله أعلم بالصواب . in o skokokokokokokokokokokokokokokokokok

وممن توفى فيها من الأعيان <sup>(١)</sup> .

ثم دخلت سنة إثنين وخمسين وستمانة

قال سبط ابن الجوزى فى كتابه مرآة الزمان: فيها و ردت الأخبار من مكة شرفها الله تعالى بأن نارا ظهرت فى أرض عدن فى بعض جبالها بحيث إنه يطير شر رها إلى البحر فى الليل، و يصعد منها دخان عظم فى أثناء النهار، فا شكوا أنها النار التى ذكر النبى (س.) أنها تظهر فى آخر الزمان، فتاب الناس وأقلعوا حما كاتوا عليه من المظالم والفساد، وشرعوا فى أفعال الخير والصدقات. وفيها قدم الفارس أقطاى من الصعيد ونهب أموال المسلمين وأسر بعضهم، ومعه جاعة من البحرية المنسدين فى الأرض، وقد بنوا وطنوا وتجبروا ، ولا يلتفتون إلى الملك المعز أيبك النركاتى ، ولا إلى زوجت شجرة الدر. فشاور المعزز وجته شجرة الدر فى قتل أفطاى ، فأذنت له ، فعمل عليه حتى قتله فى هذه السنة القلمة المنصورة عصر ، فاستراح المسلمون من شره ، وفيها درس الشيخ عزالدين بن عبد السلام عدمشق زوجة لصاحبها الناصر بن العزيزين الظاهر بن الناصر، وجرت أوقات حافلة بعمشق بسبها . ومن توفى فيها من المشاهير عيد الحميد بن عيسى

الشيخ شمس الدين بن الخسر وشاهى ، أحد مشاهير المتكلمين ، وممن اشتغل على الفخر الرازى في الأصول وغسيرها ، ثم قدم الشام فازم الملك الناصر داود بن المعظم وحظى عند . قال أبو شامة ; وكان شيخا مهيباً فاضلا متواضعاً حسن الظاهر رحمه الله تمالى . قال السبط : وكان متواضعاً كيسا محضراً خسير ، لم ينقل عنه أنه آذى أحدا فان قدر على نفع و إلا سكت ، توفى بدمشق ودفن بقاسيون على باب تر بة الملك المعظم رحمه الله تمالى .

الشيخ مجد الدين تيمية صاحب الاحكام [ عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن على بن تيمية الحرائي الحنبلي ، جد الشيخ تتى الدين ابن تيمية ، ولد في حدود سنة تسمين وخسائة وتفقه في صغره على حمه الخطيب فخر الدين ، وسمع الكثير و رحل إلى البلاد و برع في الحديث والفقه وغيره ، ودرس وأقى وانتفع به الطلبة ومات يوم الفطر بحران [(۲)].

<sup>(</sup>۱) بياض بجميع الأصول وقال الذهبى . وفيها توفى أبو البقاء صالح بن شجاع بن محمد بن سيدهم المدلجى الخياط فى المحرم . وسبط السلنى أبو القاسم عبد الرحن بن أبى الحرم المسكى بن عبد الرحن الطرابلسي الاسكندرائى فى شوال عن إحمدى وثمانين سنة . وأبو محمد بن جميل البندنيجى البواب : آخر من روى عن عبد الحق اليوسنى .

<sup>(</sup>٢) بياض بأصل التركية والمصرية . وكملت الترجمة من النجوم الزاهرة .

### الثميخ كمال الدين بن طلحة

الذى ولى الخطابة بدمشق بعد الدولمى ، ثم عزل وصار إلى الجزيرة فولى قضاء نصيبين ، ثم صار إلى حلب فتوفى بها فى هذه السنة . قال أبو شامة : وكان ظاهلا عالما طلب أن يلى الوزارة فامتنع من ذلك ، وكان هذا من التأييد رحمه الله تعالى .

السيد بن علان

آخر من روی عن الحافظ این عساکر ساعا بدمشق .

الناصح فرج بن عبد الله الحبشي

كان كثير الساع مسندا خميراً صالحا مواظباً عملى ساع الحديث و إساعه إلى أن مات بدار الحديث النورية بدمشق رحمه الله .

النصرة بن صلاح الدين يوسف ابن ايوب توق بملب في هذه السنة . وآخرون رحهم الله أجمعين .

ثم دخلث سنة ثلاث وخمسين وستمانة

قال السبط فيها عاد الناصر داود من الأنبار إلى دمشق ، ثم عاد وحج من العراق وأصلح بين العراقيين ، وأهل مكة ، ثم عاد ممهم إلى الحلة ، قال أبو شامة ، وفيها في ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي يحلب الشيخ الفقيه .

صياء الدين صقر بن يحيى بن سالم

وكان فاضلا دينا ، ومن شمره قوله رحمه الله تمالى .

من ادعى أن له حالة • تفرجه عن منهج الشرع فلا منه منهج الشرع فلا مكون له صاحباً • فانه فهر بلا نفع وهو واقف القوصية . أبو العز<sup>(۱)</sup> إسماعيل بن حامد

ابن عبد الرحن الأنصارى القومى ، وأقف داره بالقرب من الرحبة على أهل الحديث وبها قيره ، وكان مدرسا بحلقة جال الاسلام تجاه البدارة (٢٠) ، فرفت به ، وكان ظريفا مطبوعا حسن الحاضرة ، وقد جمع له معجما حكى فيه عن مشايخه أشياء كثيرة مفيدة . قال أبوشامة : وقد طالمته يخطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاما في أساء الرجال وفيرها ، فن ذلك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة ابن دلم فقال سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غاط ، وقال في شدة خرقة التصوف فغلط وصحف حيياً أبو عمد حسينا . قال أبوشامة : وأيت ذلك بخطه ، توفى يوم الاثنين سابم عشر ربيع الأول من

くのとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう

(۱) ف « نسخة أبر المز» (۲) ف « نسخة البرادة»

هذه السنة رحمه الله . وقد نوفى الشريف المرتضى نقيب الأشراف بحلب ، وكانت وفاته بها ، رحمه الله تمالى . ثم دخلت سنة أر بع وخمسين وستمائة

فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الابل ببصرى ، كا قطق بنقت الحديث المتفق عليه ، وقد بسط القول في ذلك الشيخ الامام العلامة الحافظ شهاب الدين أبوشاءة المقسسي في كتابه الذيل وشرحه ، واستحضره من كتب كثيرة و ردت متواترة إلى دمشسق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة ، وكيفية خروجها وأمرها ، وهذا عرر في كتاب : دلائل النبوة من السيرة النبوية ، في أوائل هذا الكتاب وأنه الحسد والمنة ، وملخص ما أو رده أبو شامة أنه قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، مخروج نار عنده في خامس جادى الا خرة من هذه السنة ، وكتبت الكتب في خامس رجب ، والنار بحالها ، و وصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال :

«بسم الله الرحن الرحم ، ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة أر بع وخسين وسبائة كتب من مدينة رسول الله اس، ، فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة . قال قال رسول الله اس، : « لا تقوم الساعة حتى تفرج فار من أوض الحجاز تضي لما أعناق الابل بيصرى » فأخبر في من أتق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتهاء على ضوبها الكتب . قال وكنا في بيوتنا تلك اليالى ، وكان في دار كل واحد منا سراج ، ولم يكن لها حر ولنح على عظمها ، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل » . قال أبو شامة : وهذه صورة ما وقنت عليه من الكتب الواردة فها .

« لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستائة ظهر بالمدينة النبوية دوى عظيم ، ثم زازلة عظيمة رجنت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخصاب والأبواب ، ساعة بعد ساعة إلى يوم الجعة الخامس من الشهر المذكور ، ثم ظهرت ثار عظيمة فى الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا ، وهى نارعظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منارات ، وقد سالت أودية بالنار إلى وادى شظا مسيل الماه ، وقد معت مسيل شظا وما عاد يسيل ، والله لقد طلمنا جاعة نبصرها فاذا الجبال تسيل نيرانا ، وقسد سعت الحرة طريق الحاج العراق ، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعد ما أشفقنا أن تجى ، إلينا ، و رجعت تسيل فى الشرق نفرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة ، فها أنموذج هما أخبر الله تعالى فى كتابه [ إنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر] وقد أكلت الأرض ، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخسين وستائة والنار فى زيادة ما تغيرت ، وقدعادت إلى الحرار في قويظة طريق

عير الحاج العراق إلى الحرة كلها نيران تشتمل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج. وأما أم النار السكبيرة فهى حيسال نيران حمر ، والأم السكبيرة التي سالت النيران منها من عنسد قريظة ، وقد زادت وما عاد الناس يدرون أى شيء يتم بعسد ذلك ، والله يجمل الماقبة إلى خير ، فما أندر أصف هذه النار » .

قال أبوشامة : « و فى كتاب آخر نظهر فى أول جمة من جادى الا خرة سنة أربع وخسبن وسبائة ووقع فى شرق المدينة المشرفة نار عظيمة بينها و بين المدينة نصف بوم : انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ، ثم وقفت وعادت إلى الساعة ، ولا ندى ماذا نفل ، ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستنفر بين تائبين إلى ربهم تمالى ، وهذه دلائل القيامة » .

قال « وفى كتاب آخر: لما كان يوم الاندين مسهل جادى الا خرة ، سنة أربع وخسين وسهائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد قارة وقارة ، أقام على هذه الحالة يومين ، فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذى كنا نسمه زلازل ، فلما كان يوم الجمسة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله أسر، ، ، وهى برأى المعين من المدينة ، فشاهدها وهى ترمى بشرر كالقصر، كا قال الله تمالى ، وهى عوضع يقال له أجيلين (١) وقد سال من هذه النارواد يكون مقداره أربع فراسخ ، وعرضه أربعة أميال ، وعقه قامة وقصف ، وهى تجرى على وجه الأرض ويفرج منها أمها دوجبال صفار ، وتسير على وجه الأرض وهو صغر ينوب حق يبق مثل الآنك . فاذا جد صار أسود ، وقبل الجود لونه أحر ، وقد حصل وهو صغر ينوب عن المامى ، والنقرب إلى الله تمالى بالطاعات ، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها » .

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، « ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لما كانت ليسلة الأربساء فالث جادى الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الآخير من الديل زلزلة عظيمة أشفتنا منها ، وبانت باق تلك الليسلة نزلزل كل يوم وليلة قدر عشر توبات ، والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله المناسس، اضطرب لها المنبر إلى أن أوجسنامنه [ إذ سممنا ] صونا المحديد الذي فيه ، واضطر بت قناديل الحرم الشريف ، وتمت الزلة المي بم الجمة في طريق الحرة

(١) « فى النسخة المصرية الراجلين » وفى النجوم الزهرة « أحيلين » وبها مشه : فى تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة « أخيلين » .

فى رأس أجيلين تار عظيمة مثل المدينة العظيمة ، ومابانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا بنها وخفناخوة عظيا ، وطلمت إلى الأمير كلته وقلت له : قد أحاط بنا المذاب ، ارجع إلى الله تمالى ، فأعتق كل عماليكه و رد على جاعة أوالهم ، فلما فعل ذلك قلت اهبط الساعة منا إلى النبي اس. ، ، فهبط و بتنا ليلة السبت والناس جيمهم والنسوان وأولادم ، وما بقى أحدلا فى النخيل ولا فى المدينة إلاعندالنبي اس. ، عثم سال منها نهر من فار، وأخذ فى وادى أجيلين وسدالطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر فريجرى » وفوقه جر يسير إلى أن قطمت الوادى وادى الشظا ، وما عاد يجي فى الوادى سيل قط لأنها حضرته نحو قامنين وثلث علوها ، والله يا أخى إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جيع أهلها ، ولا بق يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب ، وتحت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق الحلج و بعض بحرة الحاج ، وجاء فى الوادى إلينا منها يسير (١) وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع الناس ودخلوا على النبي است. وقابوا عنده جيمهم ليلة الجمة ، وأما قتيرها الذى مما يلينا فقد طفي بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل الجمال حجارة ولهما دوى ما يدعنا ترقد ولا نأكل ولا أن الساعة وما أقصت إلا ترى مثل الجمال حجارة ولهما دوى ما يدعنا ترقد ولا نأكل ولا في الساعة وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال ، وأبصرها أهمل ينبع وندبوا فضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها ، وما صبح يقدر يصفها من عظمها ، وكتب الكتاب يوم خامس رجب ، وهي على حالها ، والناس منها خاثفون ، والشمس والقدرمن يوم ما طلمت ما إطلمان خامس رجب ، فيسأل الله المانة » .

قال أبو شامه : و بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان ، وكنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ الى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار .

قات : وكان أبوشامة قد أرخ قبل مجىء الكنب بأمر هذه النار ، فقال : وفيها فى ليلة الاثنين السامس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل ، وكان شديد الحرة ثم المجلى ، وكسفت الشمس، وفى غده احرت وقت طلوعها وغرومها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النور، والله على كل شي قدير ، ثم قال : واتضح بذلك ما صوره الشافى من اجماع الكسوف والعيد ، والله على النجامة .

ثم قال أبو شامة : «ومن كتاب آخر من بعض بنى الفاشانى بالمدينة يقول فيه : وصل إلينا فى جمادى الآخرة تعابة من العراق وأخبر وا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى طفح الماه من أعلى أسوار بغداد إليها ، وغرق كثير منها ، ودخل الماه دار الخلافة وسط البلد ، وانهدمت دار الوزير وثلثمائة وتمانون داراً ، وانهدم مخزن الخليفة ، وهلك من خزانة السلاح شي كثير ، وأشرف الناس

<sup>(</sup>١) في النسخة المصرية قتير » .

PHONONONONONONONONONONONONO III.

على الهلاك وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة ، ونمخترق أزقة بغداد . قال وأما نمين فانه جرى عندنا أمر عظم : لما كان بناريخ ليلة الأر بماء النالث من جمادى الا خرة ومن قبلها بيومين ، عاد الناس يسمعون صوقا مثل صوت الرعد ، فانزعج لما الناس كلهم ، وانقهوا من مراقدم وضبع الناس بالاستغفار إلى الله تمالى، وفزعوا إلى المسجد وصاوا فيه، وتمت ترجف بالناس ساعة بمد ساعة إلى الصبح، وذلك اليوم كله يوم الأربماء وليلة الخيس كلها وليلة الجمسة ، وصبح يوم الجمسة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بمضه ببمض ، وسمم لسقف المسجد صرير عظيم ، وأشفق الناس من ذنوبهم ، وسكنت الزلزلة بمد صبح يوم الحمة إلى قبل الظهر ، ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبنح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض ، فارتاع لها النَّاس روعة عظيمة ، ثم ظهر لهادخان عظيم في السهاء ينعقد حتى يبتي كالسحاب الأبيض ، فيصل إلى قبل مفيب الشمس من يوم الجمسة ، ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السهاء حمراء كأنَّها القلمة، وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوى و إلى الحجرة الشريضة ، واستجار الناس مها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤسهم وأقروا بذنومهم وابتهاوا إلى الله تمالي واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان، واجتمعوا كلهموأخلصوا إلىالله ، وغطت حمرة النارالسماء كلها حتى بتى الناس في مثل ضوء القمر ، و بقيت السماء كالملقة ، وأيقن الناس بالهلاك أو المذاب ، و بات الناس تلك الليلة بين مصل وَالَ القرآن و راكم وساجد ، وداع إلى الله عز وجل ، ومننصل من ذنو به ومستغفر ونائب ، ولزمت النار مكانها وتناقص تضاعفها ذلك ولهيمها ، وصمد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه ، فطرح المكس وأهتق مماليكه كلهم وعبيده ، و رد علينا كل مالنا تحت يده ، وعلى غيرنا ، و بقيت تلك النار على حالها تلتهب النهابا ، وهي كالجبل المظلم [ ارتفاعا و ] كالمسدينة عرضا ، يخرج منها حصى يصمد في الساء ويهوى فيها و يخرج منها كالجبل العظيم نار ترمى كالرعد . و بقيت كفلك أياما ثم سالت سيلاناً إلى وادى أجلبن تنحدر مع الوادى إلى الشغا ، حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج ، والحجارة ممها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة العريض ، ثم سكنت و وقفت أياماً ، ثم عادت ترمى بصحارة خلفها وأمامها ، حتى بنت لها جبلين وما بق يخرج منها من بين الجبلين لسان لها أياما ، ثم إنها عظمت وسناءها إلى الا آن ، وهي تنقد كأعظم ما يكون ، ولها كل يوم صوت عظيم في آخرالليل إلى ضحوة ، ولها عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على الكال، و إنما هذا طرف يكفي والشمس والقمر كأنهما منكسفان إلى الآن . وكتب هذا الكتاب ولها شهر وهي في منكانها ما تتقدم ولا تتأخر، . وقد قال فمها بمضهم أبياتاً :

يا كاشفَ الضرِ صفحاً عن جراءُنا \* لقد ﴿ أَحَاطَتُ بِنَا يَارِبُ بِأَسَاءُ لشكو إليكَ خطوبًا لا نطيقُ لها \* حلاً وَلَهَنُ بِهَا حَمَّا أَحْمَاءُ زلازل تخشعُ المم الصلابُ لما ﴿ وَكُنِثَ يَمْوَى عَلَى الزَّارَالِ شَهَاءُ أَتَامُ سَبِماً بِرَجُ الأَرْضُ فالصدعتُ ﴿ عِنْ مَنظرٍ منه عَيْنُ الشَّمْسِ عَشُواهُ بحرٌّ من النار تجرى فوقة سنن ، من المضَّابِ لما في الأرضُ أرساهُ كَأْمُا ۚ فُوقَهُ ۗ الاَّجِبَالُ طَافِية ۗ \* مُوجٌ عَلَيْهِ لِفُرِطُ البَهِجِ وَعَثَاهُ ترمى لها شرراً كالقصر طائشة ، كأنَّها دعة تنصب مطلاء تنشقُ منها قلوبُ الصخرِ إنْ زفرتْ ﴿ رَعِباً وترعِهُ مثلُ السعفِ أَضُواهُ منها تكانفُ في الجو الدخانُ إلى • أن عادتُ الشمسُ منهُ وهي دهماءُ قد أثرتُ سفعةً في البدرِ لفحتها ﴿ عليلة النَّم ِ بعدُ النورِ ليلاءُ تحدث النيراتُ السبعُ ألسنها \* بما يلاق بها تحت الثرى الماءُ وقد أحامًا لظاها بالبروج إلى \* أنْ كادَ يلحقها بالأرضِ إهواءُ فيالها آية من معجزاتٍ كرسو ﴿ لَ اللهِ يَمْتَلُهَا القَوْمُ ۖ الأَلْبَاءُ ۗ فباسمكُ الأعظم للكنون إن عظمتُ ﴿ منا الذنوبُ وساءُ القلبُ أسواءُ فاميح وهب وتفضلُ وامح واعفُ وجد \* واصفح فكل الفرط ألجهل خطاء ا فقوم يونس لما آمنوا كشف ال \* مذاب عنهم وعم القوم فهام

قارحم وصل على المحتار ماخطبت ، على علا منبر الأوراق ورقاء معلى عن سعيد بن قلت : والحديث الوارد في أمر هذه النار مخرج في الصحيحين من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هر برة أن رسول الله (س) قال : « لا تقوم الساعة حتى تمخرج نارمن أرض الحجاز تضي أعناق الابل ببصرى » وهذا لفظ البخارى .

ونحنُ أمـة مسذا المصطفى ولنا \* منـهُ إلى عفوك الموجو دعاء مند الرسولُ الذي لولاءُ ماسلكت \* محجنة في سبيلِ الله بيضاء م

وقد وقع هذا في هذه السنة أعنى سنة أريم وخمسين وسبائة ـ كاذكرنا ، وقد أخبر في تاضى القضاة صدر الدين على بن أبي القاسم التميمي الحنني الحاكم بدمشق في بمض الآيام في المذاكرة ، وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال : سمت رجلا من الاعراب يخسير والدى ببصرى في تلك الليالي أثم م رأوا أعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز .

قلت : وكان مولده في سنة ثنتين وأر بدين وسمائة، وكان والده مدرساً المحنفية بيصرى وكذلك

ONONONONONONONONONONONONONONO

كان جده ، وهو قد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى دمشق فدرس بالصادرية وبالمدمية ، ثم ولى قضاء القضاة الحنفية ، وكان مشكور السيرة فى الأحكام ، وقد كان صره حين وقست هذه النار بالحجاز ثنتا عشرة سننة ، ومثله عن يضبط مايسيم من الخبر أن الأعرابي أخسير والده فى تلك الليالى ، وصلحات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآله ومحبه وسلم تسليا كثيراً .

ومما نظمه بعض الشمراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله :

سبحانٌ من أصبحت مشيئنه • جاريةً فى الورى عقدار أغرقُ بنداد بالمياو كا • أخرقُ أرضُ الحجاذِ بالنادِ قال أو شامة : والصواب أن يقال :

في سنة أغرق العراق وقد • أحرقُ أرضُ الحجازُ بالنارِ ،

وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخسين وستائة : في يوم الجمة ثامن عشر رجب .. يمني من هذه السنة \_ كنت جالساً بين بدى الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول (س) صحبة قاصد يعرف بقياز العلوى الحسني المدى ، فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول (س.) ززلت يومالثلاثاء ثانى جمادى الاسخرة حتى ارتج القبرالشريف النبوى ، وسمحمر برا لحديد ، وتحركت السلاسل ، وظهرت ثار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة ، وكانت ترمى بزبد كأنه رؤس الجبال ، ودامت خسة عشر يوما . قال القاصد : وجثت ولم تنقطع بمد ، بلكانت على حالها، وسأله إلى أى الجهات ترمى ? فقال : إلى جهة الشرق ، واجترت عليها أنا وتجابة الين و رمينا فيها سمعة فلم تحرقها ، بل كانت تعرق الحجارة وتذبيها . وأخرج قياز ألمذ كو رشيئا من الصخر المحترق وهوكاللحماونا وخفة . قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لما زلزلوا دخلوا الحرم وكشفوا رؤسهم واستغفروا وأن نائب المدينة أهنق جميع مماليكه ، وخرج من جميع المظالم، ولم بزالوا مستغفر بن حتى سكنت الزلزلة ، إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطع . وجاء القاصد المذكور ولها خمسة عشر يوما و إلى الا َّن . قال ابن الساعي : وقرأت بخط العدل محود بن يوسـف بن الامعاني شيخ حرم المدينة النبوية على ساكتها أفضل الصلاة والسلام، يقول: إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز آية عظيمة، و إشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة ، فالسميد من أنتهز الفرصة قبل الموت ، وتدارك أمره باصلاح حاله مم الله عز وجل قبل الموت . وهذه النار في أرض ذات حجر لاشجر فيها ولانبت ، وهي تأكل بمضها بمضاً إن لم تعبد ما تأكلهِ ، وهي تحرق الحجارة وتذيبها ، حتى تعود كالطين المبلول ، ثم يضربه الهواء حتى يمود كخبث الحديد الذي بخرج من الـكير ، فالله بجملها عبرة للسلمين و رحمة للمالمين ، محمد وآله الطاهرين.

قال أو شامة : وفي ليلة الجمة مستهل رمضان من هذه السنة احترق مسجد المدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ، ابندأ حريقه من زاويته الغربية من الشهال ، وكان دخل أحد القوسة إلى خزانة ثم ومعه المرضلة على البندأ حريقه من زاويته الغربية من الشهال ، وكان دخل أحد القوسة بنا فأعجلت الناس عن قطعها ، فا كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد أجمع ، ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصها ، وكل ذهك قبل أن ينام الناس ، واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما وقع منه في المجرة ، و بتى على حاله حتى شرع في عارة سقفه وسقف المسجد النبوى على صاحبه أفضل السلاة والسلام ، وأصبيح الناس فعزلوا موضاً للصلاة ، وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات ، وكأنها كانت منذرة عا يمقبها في السنة الآية من الكائنات على ما سنذ كره . هذا كلام الشيخ شهاب الدين أبي شامة . وقد قال أبو شامة : في الذي وقع في هذه السنة وما بمدها شعرا وهو قوله :

بعد ست من المئين والحس ، ين لدى أربع جرى فى العامر الرأرض الحجاز مع حرق المس خجر معه تغريق دار السلام ثم أخذ النتار بغداد فى أو ، ل عام ، من بعدر ذاك وعام لم يمن أهلها وللكفر أعوا ، ن عليهم ، ياضيعة الاسلام وانقضت دولة الحلافة منها ، صار مستعصم بغير اعتصام فعنانا على بلاد الشآم رب سلم وصن وعاف بقايا ، المدن ، ياذا الجلال والاكرام رب سلم وصن وعاف بقايا ، المدن ، ياذا الجلال والاكرام

وفى هذه السنة كانت المدرسة الناصرية الجوانية داخل باب الفراديس ، وحضر فها الدرس واقفها الملك الناصر مسلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الناهر غياث الدين غاذى ابن الناصر ملاح الدين يوسف بن أبوب بن شادى فامح بيت المقدس ، ودرس فها قاضى البلد صدرالدين ابن سناء الدولة ، وحضر عنده الأمراء والدولة والدلماء وجهور أهل الحل والمقد بدمشق . وفها أمر بعمارة الرباط الناصرى بسفح قاسيون ،

وبمن توفي في هذه السنة من الأعيان:

الشيخ عماد الدين عبدالله بن الحسن بن النحاس

تر ك الملائق وأقبل على الزهادة والنلاوة والمبادة والصيام المتتابع والانقطاع بمسجده بسفح قاسيون نحوا من تلاثين سنة ، وكان من خيار الناس؛ ولما توفى دفن عند مسجد بتر بة مشهورة به ، وحمام ينسب إليه في مساريق الصالحية ، وقد أثنى عليه السبط ، وأرخوا وفاته كما ذكرت .

### يوسف بن الأمير حسام الدين

قراً وغلى بن عبد الله عنيق الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة الحنبلى رحمه الله تمالى . الشييخ شمس الدين .

أبوالمظفر الحنفي البغدادي ثم الدمشتي ، سبط ابن الجوزى ، أمه وابسة بنت الشيخ جمال الدين أبي الغرج بن الجوزي الواعظ، وقسد كان حسن الصررة طيب الصوت حسن الوعظ كثير الفضائل والمصنفات ، وله مرآة الزمان في عشرين مجلهاً من أحسن التواريخ ، نظم فيه المنتظم لجدم وزاد عليه وذيل إلى زمانه ، وهو من أبهج التواريخ ، قسدم دمشق في حسدود السهائة وحظى عند ملوك بني أيوب ، وقدموه وأحسنوا إليه ، وكان له مجلس وعظ كل موم سبت بكرة النهار عندالسارية التي تقوم عندها الوعاظ اليوم عند باب مشهد على بن الحسين زين العابدين ، وقد كان الناس ببيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون البسانين في الصيف حتى يسمعوا ميماده ، ثم يسرعون إلى بساتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن ، عــلى طريقة جده . وقــد كان الشيخ تاج الدين الكندى ، وغير ه من المشايخ ، يحضر ون عنده تحت قبة بزيد ، التي عند باب المشهد، ويستحسنون ما يقول . ودرس بالمزية البرانية التي بناها الأمير عز الدين أيبك الممظمي ، أستاذ دار الممظم ،وهو واقف المزية الجوانية التي بالكشك أيضاً ، وكانت قدما تعرف بدور ابن منقذ . ودرس السبط أيضاً بالشبلية التي بالجبل عند جسر كحيل ، وفوض إليه البدرية التي قبالنها ، فكانت سكنه ، وبها نوفى ليلة الثلاثاء الحمادي والمشرين من ذي الحجة من همذه السنة ، وحضر جنازته سلطان البلد الناصر ابن المزيز فمن دونه . وقد أثني عليه الشبيخ شهاب الدين أيوشامة في علومه وفضائله ورياسته وحسن وعظه وطيب صوته ونضارة وجهه ، وتواضعه و زهده وتودده ، لــكنه قال: وقد كنت مربضاً ليلة وفاته فرأيت وفاته في المنام قبل البقظــة ، ورأيته في حالة منكرة ، ورآء غــير ي أيضاً، فنسأل الله المافية . ولم أقدر على حضو رجنازته ، وكانت جنازته حافلة حضر . السلطان والناس ، ودفن هناك . وقد كان فاضلا عالماظر يفا منقطعاً منكراً عملي أرباب الدول ما هم عليه من المنكرات، وقد كان مقتصداً في لباسه مواظباً عـلى المطالعة والاشتغال والجم والتصنيف، منصفا لأحـل الملم والغضل، مباينا لا ولى الجهل، وتأتى الملوك وأرباب المناصب إليه زار بين وتاصدين، وربي في طول زمانه في حياة طيبة وجاه عريض عشه الماو لدوالموام نحو تخسين سنة ، وكان مجلس وعظه مطربا ، وصوته فها بورده حسناطيها ، رحمه الله تمالي ورضي عنه . وقد سئل في يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر النساس شيئا من مقتل الحسين فصمد المنسبر وجلس طويلا لا يتكلم، ثم وضع المنديلي على وجهه و بكي شديداً ثم أنشأ يقول وهو يبكي : ويل لن شفعاؤه خصاؤه ، والصورُ في نشرِ الخلائرَّ بنفخُ لا بدُ أن تردَ القيامةَ فاطم ، وقيصها بدم الحسين ملطخ

تم نزل عن المندر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهوكذاك رحمه الله .

واقف مرستان الصالحية

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن بوسف ابن أبى الفوارس بن موسك القيمرى الكردى ، أكبر أمراء القيمرية ، كانوا يقفون بين يديه كا تمامل الملوك ، ومن أكبر حسناته وقفه المارستان المذكور ، وكان ذا مال الذي بسفح قاسيون ، وكانت وقاته ودفته بالسفح في القبة التي تجاه المارستان المذكور ، وكان ذا مال كثير وثروة رحم الله .

مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب دفن عند والد. بتر بة المادلية .

الأمير مظفر الدين إبراهيم

ابن صاحب صرخد عزالدين أيبك أسناذ دارالمعظم واقف المعزيتين [البرانية والجوانية ] على الحنفية ، ودفن عند والد بالثربة تحت القبة عند الوراقة رحهما الله تمالى .

الشيخشمس الدين عبد الرحن بن نوح

المقدسي الفقيه الشافعي مدرس الرواحية بعد شيخه تتى الدين ابن الصلاح، ودفن بالصوفية أيضا، وكانت له جنازة حافلة رحمه الله .

قال أبو شامة : وكثر في هذه السنة موت الفجأة . فحات خلق كثير بسبب ذلك ، وجمن توفى فها زكى الدين أبوالنورية (١) أحد المعدلين بعمشق . و بعر الدين بن السنى أحد رؤسائها . وعز الدين عبد المزيز بن أبي طالب بن عبد النفار الثملي أبي الحسين ، وهو سبط القاضي جمال الدين بن المرستاني ، رحمم الله ثمالي وعفا عنهم أجمعين .

ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستائة

فيها أصبح الملك المغلم صاحب مصر عز الدين أيبك بداره مينا وقد ولى الملك بعد أستاذه الصالح عجم الدين أيوب بشهور . كان فيها ملك تو وان شاه المعظم بن الصالح ، ثم خلفته شجرة الدر أم خليل مدة ثلاتة أشهر ثم أقيم هو في الملك ، ومعه الملك الأشرف موسى بن الناسر يوسف بن أقسيس ابن الحامل مدة ، ثم استقل بالملك بلا منازعة ، وكسر الناصر لما أوا د أخذ الديار المصرية وقتل الفارس إقطاى في سنة ثانين وخسين ، وخلع بعده الأشرف واستقل بالملك وحده ، ثم تزوج بشجرة

(١) نسخة « ابن القويرة » .

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

الدر أم خليل. وكان كريما شجاعا حييا دينا ، ثم كان موته في يوم الثلاثاء الثالث والمشربين من ربيع الأول ، وهو واقف المدرسة المدرية يمصر ومجازها من أحسن الأشياء ، وهي من داخل ليست بنلك الفائقة . وقد قال بمضهم : هذه مجاز لاحقيقة له . ولما قتل رجه الله فاتهم مماليكه ذوجته أم خليل شجرة الدر به ، وقد كان عزم على تزوج ابنة صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ ، فأمن جواريها أن يمسكنه لهافا ذالت تضر به بقباقيها والجواري يعركن في معاربه حتى مات وهوكذلك ، ولما محموا ماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطز ، فقتلوها وألقوها على مز بلة غير مستورة المورة، بعد الحجاب المنبع والمقام الرفيع ، وقد علمت على المناشر ير والنوافيع ، وخطب الخطباء المورة، بعد الحجاب المنبعة برحها ، فذهبت فلا تعرف بمدذلك بعينها ولا رحمها [قل الهم مالك الملك عن تشاء وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتنل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ] وأقامت الأتراك بعد أستاذهم عن الدين أيبك النركاني ، باشارة أكبر مماليكه الأمير سيف الدين قطز ، وقده ور الدين علياً ولتبوه الملك المنصور وخطب له على المنابر وضر بت السكة سيف الدين قطز ، وله ما يختاره برأيه ورحمه .

وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة ، فتهب الكرخ ودور الرافضة حقى دور قرابات الوزير ابن العلقمي ، وكان ذلك من أقوى الأسباب في بما لأته التتار . وفيها دخلت الفقراء الحيدرية الشام ، ومن شمارهم لبس الراحي والطراطير ويقصون لحام ويتركون شواربهم ، وهو خلاف السنة ، تركوها لمنابعة شيخهم حيدر حين أسر ، الملاحدة فقصوا لحيته وتركوا شواربه ، فاقتدوا به في ذلك ، وهو معذور مأجور . وقد نهى رسول الله السر ، عن ذلك ، وليس لم في شيخهم قدوة . وقد بنيت لهم زاوية بظاهر دمشق قريبا من العوقية . وفي يوم الأربساء أمان عشر ذى الملحة من هاه السنة المباركة صل هزاء واقف البادرائية بها الشيخ نجم الدين عبد الله بن محد البادرائيا البادرائيا البادرائيا المورد المبنة ، و إصلاح البادرائي البنيات في مدرس النظامية ، و رسول الخلافة إلى ماوك الآفاق في الأمور المبنة ، و إصلاح دار الأمير أسامة ، وقد كان فاضلابارعا رئيساً وقو را متواضماً ، وقد ابتني بدمشق مدرسة حسنة مكان أراد بذلك توفر خاطر الفقيه وجمعه على طلب المراء ولكن حصل بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير وقد كان شيخنا الامام المسلامة السيخ المان المنام المسلامة المدرسة وابن مدرسها ، يذكر أنه لما حضر الواقف في أول يوم درس بها وحضر عنده السلطان الناصرى ، قرأ كتاب الوقف وفيه ولا تدخلها امرأة . فقال السلطان ولا صبى 9 فقال الواقف في أول يوم ولا صبى 9 فقال الواقف : يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب بعصاتين . فاذاذ كر هذه الحكاية تبسم ولا صبى 9 فقال الواقف : يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب بعصاتين . فاذاذ كر هذه الحكاية تبسم

O IIV OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

عندها رحمه الله تمالى . وكان هو أول من درس بهائم ولده كال الدين من به ده ، وجول نظرها إلى وجيه الدين بن سويد، ثم صار في ذريته إلى الآن . وقد نظر فيه بمض الأوقات القاضي شمس الدين ابن الصائغ ثم انتزع منه حيث أثبت لهم النظر ، وقد أوقف البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسنة دارة ، وجمل فيها خزانة كتب حسنة نافعة ، وقد عاد إلى بفداد في هذه السنة فولى بها قضاء القضاة كرها منه ، فأقام فيه سبمة عشر بوما ثم ثوفى إلى رحمة الله تمالى في مستهل ذي الحجة من هذه السنة . ودفن بالشوندرية رحمه الله تمالى .

وفى ذى ألحجة من هذه السنة بعد موت البادرائى بأيام قلائل نزلت النتار على بغداد مقدمة للكهم هولا كو بن تولى بن جنك رخان علمهم لعائن الرحن ، وكان افتتاحهم لها وجنايتهم علمها فى أول السنة الآتية على ماسياتى بيانه وتفصيله ـ وبالله المستمان .

وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان البادرائي واقف البادرائية التى بدمشق كما تقدم بيانه رحمه الله تمالى . والشبيخ تقى الدين عبد الرحن بن أبي الفهم

اليلدانى بها فى ثامن ربيع الأول ودفن فها ، وكان شيخا صالحا مشتغلا بالحديث سهاعا وكتابة و إسهاعا ، إلى أن تو فى وله تعو مائة سبنة . قلت : وأكثر كتب و مجاميعه التى بخطه موقوفة بخزانة الفاضلية من السكلاسة ، وقد رأى فى المنام رسول الله سب، فقال له : يا رسول الله ما أنا رجل جيد ؟ قال : بلى أنت رجل جيد ، وحمه الله وأكرم مثواه .

#### الشيخ شرف الدين

عمد بن أبى الفضل المرسى ، وكان شيخاً فاضلا متقنا محققا البحث كثيرالحج ، له مكانة عند الأكار ، وقد اقتنى كتبا كثيرة ، وكان أكثر مقامه بالحجاز ، وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة وكان مقتصدا فى أموره ، وكانت وفاته رحمه الله بالذعقة بين المريش والداروم فى منتصف ربيع الأول من هذه السنة رحمه الله .

### المشد الشاعر الأميرسيف الدين

على بن عمر بن قزل مشد الديوان بدمشق ، وكان شاعرا مطبقا له ديوان مشهور ، وقد رآه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فأنشده :

نقلتُ إلى رمس القبور وضيقها ﴿ وخوفى ذنوبي أنها بِي تَمْسُرُ فصادفتُ رحماناً رموفاً وأنها ﴿ حباتي بها سقياً لما كنتُ أُحلرُ ومن كان حسنُ الظن في حال موته ﴿ جيلاً بَمْنُو ِ الله ِ فالمغورُ أَجِدرُ

KOROKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

#### بشاره بن عبدالله

الأرمنى الأصل بدر الدين الكاتب مولى شبل الدولة المعظمى ، سمع الكندى وغيره ، وكان يكتب خطا جيدا ، وأسند إليه مولاه النظر في أوقافه وجمله في ذريته ، فهم إلى الآن ينظرون في الشبليتين ، وكانت وفاته في النصف من ومضان من هذه السنة .

القاضي تاج الدين

أبر مبد الله محد بن قاضى القضاة جمال الدين المصرى أنب عن أبيه ودرس بالشامية ، وله شعر فمنه قوله :

صيرتُ في لذيهِ بالنّمِ لنام م حمداً ورشنتُ من تناياهُ مدام م الزورُ وقالَ أنتَ في الفقهُ إمام م ديقي خرُ وعندك الخر حرام الملك الناصر

داود بن المعظم عيسى بن العادل ، مك دمشق بعد أبيه ، ثم انتزعت من يده وأخذها عه الأشرف وأقتصر على الكرك ونابلس ، ثم تنقلت به الأحوال وجرت له خطوب طوال حى لم يبق معه شيء من الحال ، وأودع وديسة تقارب مائة ألف دينار عند الخليفة المستنصر فأنكره إياها ولم يردها عليه ، وقد كان له فصاحة وشعر جيد ، ولديه فضائل جة ، واشتغل في علم الكلام على الشمس الخسر وشاهى تلمين الفخر الرازى ، وكان يعرف علوم الأوائل جدا ، وحكوا عنه أشياء تدل إن محت على سوء عقيدته فاقد أعلم . وذكراً نه حضر أول درس ذكر بالمستنصرية في سنة ثنتين وثلاثين وستائة ، وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدأع كثيرة ، فقال بعضهم في جدلة قصيدة له :

لو كنتُ في يوم السقيفة شاهداً . كنتُ المقدمُ والامامُ الأعظا

فقال الناصر داود الشاعر: اسكت فقد أخطأت ، قد كان جد أمير المؤمنين العباس شاهدا يوشد ، ولم يكن المقدم ، وما الاهام الأعظم إلا أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، فقال الخليفة : صدقت فكان هذا من أحسن ما نقل عنه رحه الله تمالى، وقد تقاصراً مرم إلى أن رسم عليه الناصر بن العزيز بقرية البويضا لعمه مجد الدين يعقوب حتى توفى بها فى هذه السنة ، فاجتمع الناس بجنازته ، وعمل منها فصلى عليه ودفن عند والده بسفح فاسيون .

#### الملك المعز

سز الدين أيبك التركائى ، أول ماوك الأتراك ، كان من أكبر مماليك الصالح نجم الدين أبوب ابن الكامل ، وكان ديدا صدينا عنيفا كريما ، مكث في الملك نحوا من سديم سنين ثم قتلته زوجته شجرة الدرام خليل ، وقام في الملك من بعده والده نور الدين على ، ولقب بالملك المنصور ، وكان مدبر

مملكته مماوك أبيه سيف الدين قطر ، ثم عزله واستقل بالملك بعده تحوا من سنة وتلقب بالمظفر ، فقدر الله كسرة النتار على يديه بدين جالوت . وقد بسطنا هذا كله في الحوادث فعا تقدم وما سياتي .

شجرة الدر بنت عبدالله

أم خليل الغركية ، كانت من حظايا الملك الصالح تجم الدين أيوب ، وكان ولدها منه خليل من أحسن الصور ، فات صغيراً ، وكانت تكون في خدمته لا تفارقه حضرا ولا سفرا من شدة محبته لها وقد ملكت الديار المصرية بمدمتنل ابن زوجها المعظم توران شاه ، فكان يخطب لهاوتضرب السكة باسمها وعلمت على المناشير مدة ثلاثة أشهر ، ثم تملك المعز كا ذكرنا ، ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية بسنوات ، ثم غارت عليه لما بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل بدر الدين الولو فممات عليه حتى قنلنه كا تقدم ذكره ، فتمالاً عليها مماليكه المعزية فقتلوها وألقوها على مز بلة ثلاثة أيام ، ثم نقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحها الله تعالى، وكانت قوية النفس ، لما علمت أيام ، ثم نقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحها الله تعالى، وكانت قوية النفس ، لما علمت أيام ، ثم نقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر السيدة نفيسة واللا لى المشينة ، كسرته في الماون لالها ولا لفيرها ، وكان و زيرها في دولتها الصاحب بها ، الدين على بن عد بن سلمان المعروف بابن حناموهو أول مناصبه .

شرف الدين الفائزى خدمت قديما الملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك المادل ، وكان نصرانياً فأسلم ، وكان كثير الصدقات والبر والصلات ، استوزره المرز وكان حفلياً عنده جدا ، لا ينمل شيئا إلابمد مراجعته ومشاورته ، وكان قبله في الوزارة القاضي (١) قاج الدين ابن بنت الأعز ، وقبله القاضي بدر الدين السنجارى ، ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا الشيخ الأسعد المسلماني ، وقبله القائزى يكاتبه المعز بالمعلوك ، ثم لما قتل المعز أهين الأسمد حتى صارشقيا ، وأخذ الأميرسيف الدين قطز خطه عائه ألف دينار ، وقد هجاه مهاء الدين زهير بن على ، فقال :

لمن الله صاعدًا . وأبادً ، فصاعدًا وبنيار فنازلا ، واحدًا ثم واحدًا

ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة ، وقد رئاه القاضى ناصر الدين أبن المنير ،وله فيه مدائح وأشمار حسنة فصيحة رائمة . ابن ابي الحديد الشاعر العراقي

عبد الحيد بن هبة الله بن محد بن محد بن الحسين أبو حامد بن أبى الحديد عز الدين المدائنى ، الكاتب الشاعر المطبق الشيعى الغالى ، له شرح نهج البلاغة فى عشرين مجلدا ، ولد بالمدائن سنة ست وتمانين وخسائة ، ثم صار إلى بنداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفتى ، وكان

(۱) نسخة «جمال».

حظياً عند الوزير ابن الملقمى، لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة فى التشييع والأدب والفضيلة، وقد أو ردله ابن الساعى أشياء كثيرة من مدائحه وأشماره الفائقة الرائقة، وكان أكثر فضيلة وأدبا من أخيه أبى الممالى موفق الدين بن هبة الله، وإن كان الآخر فاضلا بارعا أيضا، وقد ماما في هذه السنة رحمها الله تمالى.

ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة

[ فيها أخذت النتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة ، وانقضت دولة بني العباس منها ] (١) استهلت هذه السنة وجنود النتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان النتار ، هولا كوخان ، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه ، وكلّ ذلك خوفا على نفســه من النتار ، ومصالمة لهم قبحهم الله تعالى ، وقد سترت. بغداد ونصبت فهما الجانيق والمرادات وغييرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتمالى شــيـتا ، كما و رد فى الأثر ء ان يغنى حـذر عن قدر » وكما قال تمالى [ إن أجــل الله إذا جاء لا يؤخر] وقال تمالى [ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال] وأحاطت النتار بدار الخلافة برشقوتها بالنبال من كل جانب حتى أ صيبت جارية كانت تلمب بين يدى الخليفة والضحكه ، وكانت من جملة حظاياه ، وكانت مولدة تسمى عرفة ، جاءها سهم من بحض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدى الخليفة ، فالزعج الخليفة من ذلك وفرع فزعاً شديدا ، وأحفر السهم الذي أصابها بين يديه فا ذاعليه مكتوب إذا أرادالله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذو ي المقول مقولهم ، فأمر الخليفة عنــد ذلك بزيادة الاحتراز ، وكثرت الستائر على دار النالافة \_ وكان قدوم هلا كوخان بمجنوده كامها ، وكانوا نصو مائتي أاف مقاتل \_ إلى بنداد في ثاني عشر الحرم من هذه السنة ، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمرالذي قدر ه الله وقضاه وأنفذه وأنضاه ، وهو أن هلا كو لما كان أول بروزه من همدان متوجها إلى المراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد من الملقمي على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له حما يريده من قصد بلادم فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصنير أيبك وفيره ، وقالها إن الوزير إنما يريد بهذا مصالمة ولك النتار عا يبونه إليه ون الأموال ، ، وأشار وا بأن يبوث بشي يسير ، فأرسُل شيئًا من المدايا فاحتقرها هلا كوخان ، وأرسل إلى الخليفة يطلمب منه دو يداره المذكور ، وسلمانشاه، الم يبهمهما إليه ولا بالا به حتى أزف قدومه ، و وصل بفداد بمجنودهالسكشيرة السكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ، ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فاحاطوا ببغدادمن ناحيتها الغربية والشرقية ، وجيوش

<sup>(</sup>١) زيادة من بعض النسخ التركية.

بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة ، لا يبلغون عشرة آلاف فارس ، وهم و بقية الجيش ، كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم و يحزثون على الاسلام وأهله ، وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي ، وذلك أنه لما كان فى السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك ، فكان هذا بما أهاجه على أن دير على الاسلام وأهله ما وقــع من الأمر الفظيم الذي لم يؤ رخ أ بشع منه منذ بنيت بغداد ، و إلى هذه الأوقات ، ولهذا كان أول من برز إلى النتار هو ، فخر ج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هلا كوخان لمنه الله ، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لنقع المصالحة على أن يكون نصف خراج المراق لهم ونصفه للخليفة ، فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولا كوخان حجبواعن الخليفة إلا سبعة عشر نفساً ، فخلص الخليفة بهؤلاء المنه كورين ، وأنزل الباقون عن مرا كبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم ، وأحضر الخليفة بين يدى هـلاكو فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الاهانة والجبروت، ثم عاد إلى بنداد وفي صحبته خوجه أصير الدين الطوسى ، والوزير ابن العلقمي وغيرهما ، والخليفة تحت الحوطة والمصادرة ، فأحضرمن دار الخلافة شيئا كثيرًا من الذهب والحلى والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة ، وقد أشار أولنك الملاً من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولا كو أن لايصالح الخليفة ، وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك ، وحسنوا له قتل الخليفة ، فلما عاد الخليفة إلىالسلطان حولا كو أمر بقتله ، ويقال إن الذي أشار بقتلهالوزير أبن الملقبي ، والمولى نصير الدين الطوسى ، وكان النصير عند هولا كو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الأاوت ، وانتزعها من أيدى الاسهاعيلية ، وكان النصير وزيراً لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين ، وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر المبيدي ، وانتخب هولا كُو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير ، فلما قدم هولا كو وتهيب من قنل الحليفة هون عليه الوزير ذلك فقناه ، وفساً ، وهو في جوالق الثلا يقع على الأرض شيء من دمه ، خافوا. أن يؤخذ بثأره فيا قيل لهم ، وقيل بل خنق، و يقال بل أغرق الله أعلم ، فباءوا بائمه و إثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكار والرؤساء والأمراء وأولى الحل والعقد ببلاده ــ وستأتى ترجمة الخليفة في الوفيات ــ ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كرْثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش ، وقني الوسيخ ، وكمنوا كَفَلْكُ أَيَاماً لا يظهرون ،

وكان الجاعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغانون عليهم الأثواب فتفتحها التنار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهريون منهم إلى أعالى الأمكنة فيقتاونهم بالأسطحة ، حتى يجرى الميازيب من الدماء في الأزقة ، فانا فله وإنا إليه واجمون ، وكذلك في المساجد والجوامع والربط ، ولم ينهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم و إلى دار الوزيرابن الملقمي الرافقي وطائفة من التجار أخلوا لهم أماناً ، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلوا وسلمت أموالم ، وعم في وعادت هداد بسد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خواب ليس فيها إلا القليل من الناس ، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة ، وكان الوزير ابن العلقيق قبل هذه الحادثة يجهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان ، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريباً من مائة ألف مقاتل ، منهم من الأمراء من هو كالماؤك الأكامر ، فلم يزل بجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة الأمراء من هو كالماؤك الأكامر الأكامر ، فلم يزل بجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف ، ثم كاتب التنار وأطعمهم في أخدا البلاد ، وسهل عليهم ذلك ، وحكى لهم حقيقة الحال ، وكشف لهم ضعف الرجال ، وذلك كه طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية ، وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين ، وأن يهيد العلماء والمفتيين ، والله غالب على أمره ، وقد ود كيده في من قبل بهنداد من الرجال واللساء والأطفال ، فالحكم فله العلى الكبير رب الأرض والساء ، من قبل بهنداد من الرجال واللساء والأطفال ، فالحكم فله العلى الكبير رب الأرض والساء .

وقد جرى على بنى إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بنداد كا قص الله تمالى علىنا ذلك فى كتابه العزيز ، حيث يقول [ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لنفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا . فاذا جاء وحد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفولا ] الآيات . وقد قتل من بنى إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء ، وخرب بيت المقدس بعد ما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء ، فصارخاويا على عروشه واهى البناء .

وقد اختلف الناس في كية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة . فقيل نمانمائة ألف ، وقيل أأف ألف وألف وتمانمائة ألف ، وقيل بلغت القدلى أانى ألف افس ، فأنا لله وإنا إليه راجمون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله الدلى العظم . وكان دخولهم إلى بنسداد في أواخر الحرم ، وما زال السيف يقتل أهلها أو بدين بوما ، وكان قتل الخليفة المستمهم بالله أدير المؤمنين بوم الأر بماء رابع عشر صفر ومنى قبره ، وكان عره بومند سنة وأربعة أشهر ، ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام ، وقتل معمد وقد الأ كبر أبو العباس أحدى وله خمس وعشرون سنة ، ثم قتسل وقد الا والعضر مبارك وأسرت

أخواته الشلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة من الآبكار ما يقارب ألف بكر فيا قيل دافة أعلم، فانا فله و إنا إليه راجمون .

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ عيى الدين بوسف بن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزى ، وكان عنو الوزير، وقتل أولاده الثلاثة : عبدالله ، وعبد الرحن ، وعبد الكريم ، وأكار الدولة واحداً بعد واحده ، منهم الديودار الصغير بجاهد الدين أببك ، وشهاب الدين سلمان شاه ، وجماعة من أمراء السنة وأكار البلا ، وكان الرجل يستدعى به بمن دار الخلافة من بني المباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخيلال ، تجاه المنظرة فيذبع كا تذبع الشاة ، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه ، وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين على بن النيار ، وقتل الخطباء والأثمة ، وحملة القرآن ، وتعطلت المساجد والجاعات والجمات مدة شهور ببغداد ، وأراد الوزير ابن الملقى وحلة الله ولمنه أن يعطل المساجد والحدارس والربط ببغداد ويستمر بالشاهد ومحال الرفض ، وأن قبحه الله ولمنه أن يعطل المساجد والمهم م وعكمهم بها وعليها ، فلم يقدره الله تعالى عبلى ذلك ، يبنى الرافضة مدرسة هائلة ينشرون علم م وعكمهم بها وعليها ، فلم يقدره الله تعالى عبلى ذلك ، بل أزال فعمته عنه وقصف عره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة ، وأتبعه بولده فاجتما والله أعلم بالمؤسل من النار .

ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأر بمون بوماً بقيت بنداد خاوية على عر وشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتل في الطرقات كأنها التلول ، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد ، وتغير المواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في المواء إلى بلاد الشام ، فات خلق كثير من تغير الجو وفساد الربح ، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والغناء والطمن والطاعون ، فانا فله و إنا إليه راجمون .

ولما تودى ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابركا بهم الموتى إذا نبشوا من قبوره ، وقد أنكر بمضهم بمضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ آخاه ، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى ، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذى يعلم السر وأخنى ، الله إلا هو له الأساء الحدنى . وكان رحيل السلطان المسلط هولا كوخان عن بغداد فى جمادى الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه ، وفوض أمر بغداد إلى الأمير على بهادر ، فوض إليه الشعنكية بها وإلى الوزير ابن الملقمي فلم يمهد الله ولا أحمله ، بل أخدنه أخد عزيز مقتدر ، في مستهل جمادى الاكرة عن ثلاث وستين سنة ، وكان عنده فضيلة فى الانشاء ولديه فضيلة فى الأدب ، ولكنه كان شيميا جلدا رافضياً خبيثا ، فات جهدا وغما وحزنا وندما ، إلى حيث ألقت رحلها أم قشمم ، فولى بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محد ، فالحقه الله بأبيه فى بقية هذا المام ، ولله الحد والمنة .

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وذكر أبر شامة وشيخنا أبر عبد الله الذهبي وقطب الدين اليونيني أنه أصاب الناس في هدده السنة بالشام وباء شديد ، وذكر وا أن سبب ذلك من فساد الهواء والجو ، فسد من كثرة القتلى ببلاد المراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام ظائم أعلم .

و في حدة السنة اقتتل المصر بون مع صاحب المكرك الملك المغيث حر بن العادل الكبير ، وكان في حبسه جاعة من أمراء البحرية ، منهم ركن الدين بيبرس البندقدارى ، فكسرم المعربون ونهبوا ما كان معهم من الأثقال والأموال ، وأسروا جاعمة من رموس الأمراء فقتلوا صبرا ، وعادوا إلى الكرك في أسو إحال وأشنعه ، وجعلوا يفسدون في الأرض و يعيثون في البلاد ، فأرسل الله المكرك في أسو إحال وأشنعه ، وجعلوا يفسدون في الأرض و يعيثون في البلاد ، فأرسل الله المكرك المناصر صاحب دمشق فبعث جيشا ليكفهم عن ذلك ، فكسرم البحرية واستنصروا فبرز إليهم الناصر بنفسه فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته التي هو فيها باشارة ركن الدين بيبرس المذكور ، وجرت حروب وخطوب يعلول بسعلها وباقته المستمان ،

وبمن توفى في هذه السنة من الأعيان .

خليفة الوقت المستعصم بألثه

أمير المؤمنين آخر خلفاء بني المباس بالسراق رحمه الله ، وهو أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله أبي جمغر منصو دين الظاهر بأمر الله أبي نصر عهد بن الناصر لدين الله أبي المباس أحد بن المستفى " بأمر الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقنني لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بألله أبي العباس أحمد بن المقتدى بالله أبي القاسم عبد الله بن الذخيرة أبي العباس محمد بن القائم بأمر الله عبد الله بن النادر بالله أبي العباس أحد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جمفر بن المنتضد بالله أبي العباس أحمد بن الأمير الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله أبي الفضل جمفر بن المنتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد أبي محمد هارون بن المهدى أبي عبد الله محمد ابن المنصور أبي جمفر عبد الله بن محمد بن على بن عبسد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المباسي ، مواده سنة تسم وسمائة ، و يويم له بالخسلانة في العشرين من جمادي الأولى سنة أر بمين ، وكان مقتله في يوم الأر بماء الرابع عشر من صفر سنة ست وخسين وسمائة ، فيكون عرره يوم قتل سبما وأر بدين سنة رحمه الله تمالى . وقد كان حسن الصورة جيد السريرة ، صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات و إكرام العلماء والعباد ، وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ خراسان منهم المؤيد الطوسي ، وأبو روح عبد المزيز بن محمد الهروى وأبو بكر القاسم بن عبد الله بن الصفار وغيرهم ، وحدث عنه جماعة منهم مؤدبه شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن على بن عسد بن النيار ، وأجاز هو للامام عيى الدين ابن الجوزي ، والشيخ نجم الدين البادرائي ، وحدثا عنه يهذه الاجازة . وقد كان رحمه الله سنيا على طريقة السلف واعتقاد

الجاعة كاكان أبوه وجده ، ولكن كان فيه لين وعدم تيعظ وجمية المال وجمه ، ومن جلة ذلك أنه استحل الوديمة التي استودعه إياها الناصر داود بن المعظم وكانت قيمتها تحوا من مائة ألف دينار فاستقبت هذا من مثل الخليفة ، وهو مستقبت من هو دونه بكثير ، بل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقيطار يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ).

قتلته التنار مظاوماً مضطهدا في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه السنة ، وله من الممر سنة وأر بمون سنة وأربعة أشهر ، وكانت مدة خلافته خسة عشر سنة وثمانية أشهر وأياما ، فرحمه الله رأ كرم مثواه ، و بل بالرأفة ثراه . وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه ، وشفر منصب الخلافة بعسده ، ولم يبق في بني المباس من سد مسده ، فكان آخر الخلفاء من بني المباس الحاكين بالمدل بين الناس ، ومن يرتجى منهم النوال و يخشى الباس ، وختموا بعبد الله المستمم كا فتحوا بعبد الله المستمم كا فتحوا بعبد الله السفاح ، يويع له بالخلافة وظهر ملكه وأمره في حسنة ثفتين وثلاثين ومائة ، بعد انتضاء دولة بني أمية كا تقدم بيانه ، وآخره عبد الله المستمم وقد زال ملكه وانقضت خلافته في حسنة المام ، فجلة أيامهم خسائة سنة وأربع وعشرون سنة ، وزال ملكم عن العراق والحكم عبد الله المكلية مدة سنة وشهور في أيام البساسير عي بعد الخسين وأربعائة ، ثم عادت كا كانت . وقد بسطنا بالكلية مدة سنة وشهور في أيام البساسير عي بعد الخسين وأربعائة ، ثم عادت كا كانت . وقد بسطنا في موضعه في أيام القائم بأمر الله وقد الحد .

ولم تمكن أيدى بنى المباس حاكمة على جميع البلاد كاكانت بنو أمية قاهرة لجيع البلاد والأقطار والأمصار، فانه خرج عن بنى المباس بلاد المغرب، ملكها فى أوائل الأمر بعض بنى أمية بمن بقى منهم من ذرية عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، ثم تغلب عليه الملوك بعددهو ر متطاولة كاذكرنا، وقارن بنى العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصر و بعض بلاد المغرب، وما هنالك، وبلاد الشام فى بعض الأحيان والحرمين فى أزمان طويلة [وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان وما وراء النهر، وتداولها الملوك دولا بعد دول، حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد و بعض بلاد العراق، وذلك لضعف خلاقهم والشنالهم بالشهوات وجمع الأموال فى أكثر الأوقات، كاذكر ذلك مبسوطا فى الحوادث والوفيات ] (١)

واستمرت دولة الفاطميين قريباً من ثلاثمائة سنة حتى كان آخرهم الماضد الذى مات بعد الستين، وخسائة فى الدولة الصلحية الناصرية القدسية ، وكانت عدة ماوك الفاطميين أر بعدة عشر ملكا متخلفا ، ومدة ملكهم تحريرا من سسنة سبع وتسمين ومائذين إلى أن توفى العاضد سنة بضع وستين وخسائة ، والعجب أن خلافة النبوة التاليبة لزمان رسول الله اس، كانت ثلاثين سينة كما نطق بها

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة أخرى بالآستانة .

المديث الصحيح ، فكان فيها أبو بكر ثم هر ثم عنان ثم على ثم ابنه الحسن بن على سمة شهو رحق كلت الثلاثون كا قررة ذلك في دلائل النبوة ، ثم كانت ملكا فكان أول ملوك الاسلام من بني أبي سفيان مماوية بن أبي سفيان صغر بن حرب بن أمية ، ثم ابنه بزيد ، ثم ابن ابنه مماوية ابن يزيد بن مماوية ، وانقرض هذا البطن المفتتح بماوية الحفتم بماوية ، ثم ملك مروان بن الحكم ابن أبي الماص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصى ، ثم ابنه عبد الملك ، ثم الوليد بن عبد الملك ، ثم أخوه سليان ثم ابن هم مروان بن عبد الملك ، ثم أخوه سليان ثم ابن هم هر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم الوليد أيضاً ، عبد الملك ، ثم الوليد بن يزيد بن الوليد ، ثم أخوه إبراهم الناقص وهو ابن الوليد أيضاً ، ثم مروان بن عبد بن مروان الملقب بالحار ، وكان آخر م ، فكان أولم اسمه مروان وآخر م اسمه مروان ، ثم انقرضوا من أولم إلى خاتهم ، وكان أول خلفاء بني العباس عبد الله السفاح ، وآخر م عبد الله المستمسم . وكذلك أول خلفاء الفاطميين فالأول اسمه عبدالله الماضد ، وهذه أرجو زة لبمض الماضد ، وهذا اتفاق غريب جدا قل من يتنبه له ، والله سبحانه أعسل . وهذه أرجو زة لبمض النفلاه ذكر فيها جيم الخلفاء :

الحد فلم المظير عرشه " القاهر الغرد القوي بطشه مقلب الأيام والدهور " وجامع الأنام الشور مقلب مم السلاة بدوام الأبد " على النبي المصطنى محد واله وصبغ السلاة المائمة الأعلام والهد قان هذه أرجوزة " نظمتها لطيفة وجيزة فظمت فيها الراشدين الحلفا " من قام بمدالنبي المصطنى ومن تلام وهم جرا " جملتها تبصرة وذكرى ليم الماقل ذو التصوير " كيف جرت حوادث الأمور وكل ذي مقدرة وملك " ممرضون الننا والملك وفي اختلاف الليل والنهار " تبصرة لكل ذي اعتبار والملك الجباز في بلادم " وكل ملك فالى انتهاء وكل عفادق فللناء " وكل ملك فالى انتهاء وكل معذر عبادو وكل ملك فالى انتهاء ولا يدوم غير ملك البارى " سبحانه من ملك قهار ولا يدوم غير ملك البارى " سبحانه من ملك قهار أول من ويم بالخلافة " بمد النبي ابن أبي قحانة أول من ويم بالخلافة " بمد النبي ابن أبي قحانة أول من ويم بالخلافة " بمد النبي ابن أبي قحانة

أعنى الامام الهادئ الصديقا . ثم ارتضى من بمدو الفاروقا فنتحَ البلادَ والأمصارا ، واستأصلتَ سيوفهُ الكفارا وقامُ بالمدلِ قيامًا يرضى ﴿ بِذَاكَ جِبَارِ السَّا وَالأَرْضِ ورضى الناسبةى النورين . ثم على والهر السبطين ثم أتت كنائب مع الحسن \* كادوا بأن يجددوا بها الفتن فأصلحَ اللهُ على يديه ِ \* كا عزا نبينا إليه وجمعُ الناسُ على معاوية ﴿ ونقلُ القصةُ كُلُ راويهُ ۗ فهذَ الملك كا يريدُ \* وقامَ فيه ِ بعدهُ يزيدُ ا ثم ابنهُ وكانَ بِراً راشدا ﴿ أَعَنَى أَبَا لِيلِي وَكَانَ زَاهِدَا فتركُ الامرةُ لا عنَّ غلبهُ \* ولم يكنَ إليها منه طلبه " وابنُ الزبيرِ بالحجازِيد أبْ ﴿ فَي طَلَّبِ المُلكِ وَفِيهِ ينصبُ وبالشام ِ بايموا صروانا \* بحكم ِ من يقولُ كنْ فكانا ولم يدمُ في الملكِ غيرُ عام \* وعانصتُهُ أسهمُ الحامِ واستوثقَ الملكُ لعبد الملكِ ﴿ وَفَارَ نَجِمَ سَعَدُهُ فَيَ الْفَلْتُ إِ وكل من نازعة في الملكِ • خرُ صريعاً بسيوفِ الهلكِرِ -وقتلُ المصمبُ بالمراقرِ \* وسيرُ الحجاجِ ذَا الشَّقَاقِ إلى الحجاز بسيوف النقم • وابن الزبير لائن الحرم غجارُ بمد قتله ِ بصلبه ِ • ولم يخف في أمرم من ربه ِ وَعند ما صفتْ له الأمورُ \* تقلبتُ بجسمه الدهورُ ا ثم أتى من بعدم الوليد ، ثم سليان الفتى الرشيد ، ثم استفاضَ فالودى عدلُ عن العم أمرَ ربه كا أمره وكان يدعى بأشج القوم ، وذى الصلاة والتق والصوم هِامر بالمعلمِ والاحسانِ · وكفُ أهلُ الظلمِ والطنيان ِ مقتدياً بسنة الرسول . والراشدين من ذوى العقول فجرعُ الاسلام كأس فقدم ﴿ ولم يروا مثلاً له ُمن بمدم · ثم يزيدُ بعدة حشامُ • ثم الوليدُ فتُ منه المامُ ثم يزيدُ وهو يدعى الناقصا ، فجاءهُ حامهُ ممافسا

ولم تطلُّ مدة ُ إبراهما ﴿ وَكَانَ كُلُّ أَمْرِمِ وأسندُ الملكُ إلى مروانا ﴿ فَكَانُ مِن أُمُورِهِ مَا كَانَا وَانْتَرْضُ اللَّكُ عَلَى يَدِيَّهِ \* وَحَادَثُ الدَّهُرِ سَطًّا عَلَيْهِ ﴿ وقتلهُ قد كان بالصميد ، ولم تفده كثرة المديد وكان فيه رحتف آل الحسكم بواستنزعت عنهم ضروب النعم م أنى ملك بنى العباس \* لاذال فينا ثابت الأساس وَجَّاءَتَالبِيمَةُمنَ أَرْضِ العجمُ \* وقلدتْ بيمتهمْ كُلُ الأممُ وكلُ من الزعهم من أمم ، ﴿ خَرُ صَرَيْماً لِلْيَدِينِ وَالْفُمْرِ وقد ذكرتُ من تولى منهم ﴿ ﴿ حَيْنُ تُولَى القَائِمُ المُستَمْصَمُ مُ أولهمُ ينعتُ بالسفاح ، وبعدهُ المنصورُ ذو الجناح ثم أتى من بعدم المهدى ُ ﴿ يَتَلُومُ مُوسَى الْمُأْدَى الْصَفِّي وجاءً هار ونُ الرشيدِ بعدمُ 💌 ثم الأمينُ حينَ ذاقَ فقدهُ وقامَ بعدَ قتله ِ المأمونُ ، وبعدهُ المعتصمُ المكين " واستخلفُ الواثقُ بِمدالمتمنم \* ثم أخوهُ جَمَّوْمُ مُوقَ الدَّمَمُ وأخلصُ النيةُ في المنوكلِ ﴿ فَارْدَى المرشِ القديم الأول ِ فأدحض البدعة في زمانه 🌞 وقامت السنة ٌ في أوانه ولم يبقُ فنها بدعة مضلة \* وألبسَ المعتزلي ثوبُ ذله ا فَرْحَةُ ۚ اللَّهُ مِلْيَهِ أَبِدًا ﴿ مَاغَارُ نَجِمُ فَى السَّامِ أُوبِدًا ــــ و بعدة استولى وقامُ المعتمد ﴿ ومهدُ الملكُ وساسَ المقتصدُ ﴿ وعندما استشهدَقامُ المنتصر ، والمستمينُ بملك كما ذكر ا وجاءً بعد موته الممتزُ ، والمهتدى الملتزم الأعز/ والمكنفي في محمن العلاأ سعار \* و بعدة ساسَ الأمو رالمقتدرُ \* واستوثق الملكُ بعز القاهرُ ﴿ وَبَمَّدُ ٱلرَّاضِي أَخُو المُفَاخِرُ ۗ والمنق، وبعد ذا المستكنى ، ثم المطبيعُ مابه من خلف والطائمُ الطائمُ ثم القادرُ ، والقائمُ الزاهدُ وهو الشاكرُ ، والمقتدى من بمدوالمستظهر \* ثم أنَّى المسترشدُ الموقرِ و بعدهُ الراشدُ ثم المقتنى • وحينَ ماتُ استنجدوا بيوسف

المستمنى العادلُ في أفعاله م الصادق الصدوق في أقواله والناصر الشهم الشديد الباس \* ودام طول مكشر في الناس ثم تلاهُ الظاهرُ السكريمُ \* وعدلهُ كلُّ به عليمه ولم تطلُ أيامهُ في المملكة ، غيرشهو رواعترته الملك وعهده كانُ إلى المستنصرِ \* العادلِ البرالـــكريم العنصر دام يَسوسُ الناسُ سبعُ عشرةً \* وأشهراً أَ بعزماتُ مِرَّمُ ثم نوف عامُ أَربمينا ﴿ وَفَ جَمَادَى صَادَفُ المَنْوَا ا وبايعُ ِ الخَلاقَقُ المستمحما \* صلى عليه ِ ربنا وسلما \_ الأرسَلُ الرسلُ إلى الآفاق \* يقضونُ بالبيعة والوفاق وشرفوا بذكرم المنابرا ، ونشروا في جودم المفاخراً ـ وسار في الآمَاق حسنُ سيرته ﴿ وعدلهُ الزائدُ في رعينه ﴿ قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تمالى : ثم قلت أنا بمد ذلك أبيانًا : ثم ابتلاه الله التتار ، أتباع جسكنزخان الجبار صحبتهُ ابنُ ابنه ِ هولا كو ﴿ فَلْمَ يَكُنُّ مِن أَمْرِهُ فَكَالُهُ مُ فرقوا جنوده وشمله \* وقناوه نفسه وأهله ودمر وا بندادُ والبلادا ، وقتلوا الأحفاذوالأجدادا وانتهبوا المالُ مع الحريم \* ولم يخافوا سطوةُ العظيم وغرهم إنظارة وحلمة ه ومااقتضاه عدله وحكمة وشغرت من بمدمِ الخلافة \* ولم يؤرخُ مثلها من آفة \* ثم أنامُ الملكُ أعنى الظاهرا ﴿ خَلَيْفَةُ أَعْنَى بِهِ, المُستنصرا ثم ولى من بعدر ذاك الحاكم \* مسيم بيبرسُ الامامُ العالمُ " ثم ابنهُ الخليفةُ المستكنى • وبعضُ هذا البيب يكنى ثم ولى من بمدو جهاعةً • ما عندهم علم ولا بضاعة أ ثم تولى وقتنا المعتضدً \* ولا يكانُ الدَّهرُ مثله يجنُّ ا في حسن خلق واعتقادٍ وحلى ﴿ وَكُنْ لَارِهُوْمُنِ السَّمِ الأُولِي ﴿ سادوا البلاد أوالعباد فضلاً . وملاُّ وا الأقطار حكارعكا وعدلا أولادُ عم المسطق محدد ، وأنضلُ الخلق بلا تردد

صلى عليهِ اللهُ دُو الجلال ِ \* ما دامتَ الأيامُ والليالي

فضيتنانا

والفاطميونُ قليلوا العدة ﴿ لَكُنُّهُمْ مَدَّلُمُ فَيَ الْمُدَّ فلكوا بضماً وسنينُ سنةً ﴿ من بعده مِا تُنين وكانُ كالسنة والعدة أربغ عشرة المهدى \* والقائم المنصور المدي أعنى به الممز باتى القاهرة ﴿ ثُمُ العزيزُ الحاكمُ الكوافرة والظاهر المستنصر المستعلى . والآمر الحافظ عنه سوء الغمل والظافرُ الفائزُ ثم العاضهُ \* آخرهُ وما لهذا جاحهُ أهلك بمد البضع والسنينا . من قبلها خسمائة, سنينا وأصلهم يهود ليسوا شرة \* بذاك أفقى السادةُ الأعْمَةُ \* أنسارُدين الله من ذي الأمة \*

فضيتنانا

وهكذا خلفاءُ بني أميةً \* عدتهم كمدةر الرافضيةٌ ولكن المدةُ كانتْ ناقصة ﴿ عَنْ مَائَّةٌ مِنْ السَّنَّينُ خَالصَّةُ وكلهم قد كان ناصبياً . إلا الامام حرَ التقيا مماوية ثم ابنة بزيد ، وابن ابنه مماوية السديدُ مروان تمابنُ لهُ عبد الملك ، منابذًلا بن إلز بيرحتي هلك ثم استقل بده باللك ، ف سائر الأرض بنير شك ثم الوليد النجل باتي الجامم . وليس مثله بشكل منجامع ثم سليان الجوادَ وعمرُ \* ثم يزيارُ وهشامٌ وغدرٌ أُع في الولية بن يزيدُ الفاسقا . ثم يزيدُ بنُ الوليدر قائمًا يلقب الناقص وهو كاملُ ، ثم إبراهيمُ وهو عاقلُ ثم مروانُ الحارُ الجمدى ، آخرمُ فاظفرُ بدا من عندى والحد الله إلى عمل التمام . كذاك تصمد على الانعام ثم الصلاة مع تمام المدد مد على النبي المصطفى عمور وآنه روممبه الأخيار ، في سائر الأونات والأعصار وهندالاً بياتُ نظمُ النكاتب ﴿ ثَمَانِية ﴿ تَمَا مُنَاقبُ مِ

3 LII OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وجمن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة محيى الدين يوسف بن الشيخ حيال الدين أبى الفرج ابن الجوزى ، عبد الرحن بن على بن محدد بن على بن محد بن على بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن محد بن أبى بكر الصديق عبيد الله بن الناسم بن النضر بن محد بن أبى بكر الصديق القرشى النيمى البكرى البغدادى الحنبلى المعروف بابن الجوزى ، ولد فى ذى القسدة سنة ثمان وخسائة ، و ونشأ شابا حسنا ، وحين توفى أبوه وعظ فى موضعه فأحسن وأجاد وأفاد ، ثم لم يزل متقدما فى مناصب الدنيا ، فولى حسبة بغداد مع الوعظ الغائق والأشعار الحسنة ، ثم ولى تدريس الحنابلة بالمستنصرية سنة المنتين وثلاثين وستائة ، وكانت له تداريس أخر ، ولى أستاذ دار الخلافة ، وكان رسولا للملوك بن بنى أبوب وغيرهم من جهة الخلفاء ، وانتصب ابنه عبد الرحن مكانه للحسبة والوعظ ، ثم كانت الحسبة تتنقل فى بنيه الثلاثة عبد الرحن ، وعبد الله ، وعبد الذي م . وقد قتلوا معه فى هذه السنة رحمهم الله ، ولحي الدين هذا مصنف فى مذهب أحد ، وقد ذكر له ابن الساعى أشعاراً حسنة بهي من أحسن المدارس ، تقبل الله منه .

#### الصرصري المادح رحمه الله

يمي بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المدور عبد السلام الشيخ الامام الملامة البارع الفائل في أنواع من العلوم ، جمال الدين أبو زكريا الصرصرى ، الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادى ، معظم شعره في مدح رسول الله اس، ، وديوانه في ذلك مشهو ر معر وف غير منكر ، ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهرى بنامه في اللغة . وصحب الشيخ على بن إدريس تلميذ السيخ عبدالفادر ، وكان ذكيا يتوقد نوراً ، وكان ينظم على البديهة سريماً أشياء حسنة فصيحة بليغة ، وقد نظم الكافى الذى ألغه موفق الدين بن قدامة ، ومختصر الخرق ، وأما مدائحه في رسول الله اس، فيقال إنها تبلغ عشرين مجلدا ، وما اشهر عنه أنه مدح أحداً من الخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء ، ولما دخل النتار إلى بغداد دعى إلى ذاربها كرمون بن هلا كو فأبي أن يجيب إليه ، وأعد في داره حجارة فين دخل عليه النتار رماه بنلك الأحجار فهشم منهم جماعة ، فلما خلصوا إليه قتل بمكازه أحدم ، ثم قناوه شهيدا رحمه الله تمالي ، وله من المعر ثمان وستون سنة . وقد أو رد له قطب الدين اليونيني من ديوانه قطمة صالحة في ترجمته في الذيل ، استوعب حروف المعجم ، وذكر غير ذلك قصائد طوالا ديوانه قطمة صالحة في ترجمته في الذيل ، استوعب حروف المعجم ، وذكر غير ذلك قصائد طوالا كثيرة حسنة .

وهو زهير بن محسد بن على بن يحيى بن الحسين بن جمدر المهلى المشكى المصرى ، ولد ، مكة ونشأ بقوص ، وأقام بالقاهرة ، الشاعر المطبق الجواد في حسن الخط له ديوان مشهور ، وقدم على السلطان ログログ かいがいがいがいかいがいがいがいがいがいがんがんがん とくと

الصالح أيوب ، وكان غزير المروءة حسن التوسط في إيصـال الخير إلى الناس ، ودفع الشرعتهم ، وقد أثنى عليه ابن خلكان وقال أجازلي رواية ديوانه ، وقد بسط ترجمته القطب اليونيني.

الحافظ زكي الدين المنذري

عبد المطلم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سمد بن سميد عالامام الملامة عبد أبو ذكى الدين المنذرى الشافى المصرى ، أصله من الشام و ولد عصر، وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة ، إليه الوفادة والرحلة من سنين متطاولة ، وقيل إنه ولد بالشام سنة إحدى وتمانين وخسهائة ، وسمع الكثير و رحل وطلب وعلى بهذا الشأن ، حتى فاق أهل زمانه فيه ، وصنف وخرج ، واختصر صحيب مسلم ، وسنن أبي داود ، وهو أحسن اختصاراً من الأول ، وله اليد الطولى في اللغة والنقه والتاريخ ، وكان ثنة حجة متحريا زاهدا ، توفى يوم السبت وابع ذى القمدة من هذه السنة بدارا لحديث الكاملية عصر ، ودفن بالقرافة رحه الله تمالى .

النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز

ابن عبد الرحيم بن رستم الأشمرى الشاعر المشهور الخليع ، كان القاضى صدرالدين بن سناه الدولة قد أجلسه ، م الشهود تحت الساعات ، ثم استدعاه الناصر صاحب البلد فجمله من جلسائه وقدمائه ، وخام عليه خام الاجناد ، فانسلخ من هذا الفن إلى فير م ، وجمع كنابا مهاه « الزرجون فى الخلاعة والحجون » وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة ، ومن شمره الذى لا يحمد :

لذة المر خسة فاقتلبها ، من خليم غدا أديبًا فقبها في نديم وقيلة وحبيب ، ومدام وسب من لام فيها الوزير بن العلقمي الرافضي قبّحه الله

محمد من أحمد من محمد بن على من أبي طالب ، الوزير ، ويد الدين أبي طالب ابن الملقمي ، وزير المستمصم البندادي ، وخده في زمان المستنصر أستاذ دارالخلافة مدة طويلة ، ثم صار وزير المستمصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين ، مع أنه من الفضلاء في الانشاء والأدب ، وكان رافضياً خبيثا ردى الطوية على الاسلام وأهله ، وقد حصل له من التمظيم والوجاهة في أيام المستمصم مالم بحصل انهر ، من الوزراء ، ثم مالاً على الاسلام وأهله الكفار هولا كوخان ، حتى فمل ما فمل بالاسلام وأهله مما تقدم ذكره ، ثم حصل له بعد ذلك من الاهانة والذل على أيدى النتار الذين مالاً هم وزال عنه ستر الله ، وذاق الخزى في الحياة الدنيا ، ولمذاب الاخرة أشد وأبق ، وقد رأته امرأة وهو في الذل والموان وهو راكب في آيام المتار بردونا وهومرسم عليه ، وسائق يسوق به و يضرب فرسه ، فوقات إلى جانبه وقالت له : يا ابن الماقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك ٢ فوقعت كلنها فرسه ، فوقات إلى جانبه وقالت له : يا ابن الماقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك ٢ فوقعت كلنها

\$ 111. OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

فى قلبه وانقطع فى داره إلى أن مات كدا وغبينة وضيقا ، وقلة وذلة ، فى مستهل جادى الآخرة من هذه السنة ، وله من الممر ثلاث وستون سنة ، ودفن فى قبو رالروافض ، وقد سمم بأذنيه ، ورأى بمينيه من الاهانة من النتار والمسلمين مالا يحد ولا يوصف . وتولى بسده ولده الخبيث الوزارة ، ثم أخذه الله أخذ القرى وهى ظالمة سريماً ، وقد هجاه بعض الشعراء فقال فيه :

يافرقة الاسلام نوحوا واندبوا • أسفًا على ما حل بالمستمصم دستُ الوزارة كان قبلُ زمانه • لابن الفرات فصار لابن الملفى عمد بن عبد الله بن حيدرة

فتح الدين أبو عبد الله بن المدل محتسب دمشق ، كان مشكو رآ حسن الطريقة ، وجده المدل نجيب الدين أبو عد عبد الله بن حيدرة ، وهو واقف المدرسة التي بالزبدائي في سنة تسمين وخسمائة تقبل الله منه وجزاه خيرا . القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم

أحمد بن حمر بن إبراهيم بن حمر أبو العباس الأنصارى القرطبي المالكي الفقيه المحدث المدرس بالاسكندرية ، ولد بقرطبة سنة تمان وسبعين وخسائة ، وسمم الكثير هناك ، واختصر الصحيحين ، وشرح صحيح مسلم المسمى بالمفهم ، وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحمه الله .

الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان

أحد مشايخ الشافمية ، أخذ عنه الشيخ محيى الدين النووى وغيره ، وكان مدرسا بالرواحية ، توفى فى ذى القددة من هذه السنة .

العماد داود بن عمر بن يحيى بن عمر بن كامل

أبر الممالى وأبر سليمان الزبيدى المقدسى ثم الدمشق خطيب بيت الابار ، وقد خطب بالأموى ست سنين بعد ابن عبد السلام ، ودرس بالغزالية ، ثم عاد إلى بيت الأبار فمات بها .

على بن محمد بن الحسين صدر الدين أبو الحسن بن النيار شيخ الشيوخ ببغداد ، وكان أولا مؤدما للامام المستمصم ، فلما صارت الخلافة إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وحاهة عنده ، وانضمت إليه أزمة الأمور ، ثم إنه ذبح بدار الخلافة كا نذبح الشاة على أيدى النتار .

الشيخ على العابد الخباز

كان له أصحاب وأتباع ببغداد ، وله زاوية بزار فيها ، قتلته النتار وألتى على مزيلة بباب زاويته ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من لحه ، ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته .

محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفرج أبو عبدالله المقدسي خطيب براد، سمع الكثير، وعاش تسمين سنة، ولد في سنة ثلاث وخسين فسمع الناس عليه الكثير بسشق ، ثم عاد فات ببلد. برادا في هذه السنة ،رحه الله . البدر لؤلؤ صاحب الموصل

BD 111 DROKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الملقب بالملك الرحيم ، توفي في شعبان عن مائة سينة (١) وقد ملك الموصل تحوا من خيسين سنة ، وكان ذاعقل ودهاه ومكر ، لميزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أباديم ، وأزال الدولةالانابكية عن الموصل ، ولما انفصل هولا كوخان عن بفداد .. بمد الوقعة الفظيعة العظيمة .. سار إلى خدمته طاعة له ، وممه الهدايا والتحف ، فأكرمه واحترمه ، و رجيع من عنده فمكث بالموصل أياماً يسيرة ، ثم مات ودفن عدرسته البدرية ، وتأسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة ممدلته ، وقد جمع له الشيخ عز الدين كتابه المسمى بالكامل في الناريخ فأجازه عليه وأحسن إليه ، وكان يمعلى لبعض الشعراء ألف دينبار. وقام في الملك بعده وقده الصالح إسماعيل . رقد كان بدر الدين اؤاؤ هذار أرمنيا اشتراه رجل خياط ، ثم صار إلى الملك تور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي ابن آقسنقر الاتابكي صاحب الوصل ، وكان مليح الصورة ، فحظى عنده وتتدم في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه ، والوفود من سائرجهات ملكهم إليه . ثم إنه قنل أولاد أستاذه غيلةواحدا بعد واحد إلى أن لم يبق معه أحد منهم، فاستقل هوبالملك ، وصفتله الأمور ، وكان يبعث في كل سنة إلى مشهد على قنديلا ذهبا زنته ألف دينار ، وقد بلغ من العمر قريبا من تسمين سنة ، وكانشابا حسن الشباب من نضارة وجهه ، وحسن شكله ، وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب ، وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر بعيد الغور، و بعثه إلى مشهد على بذلك القنديل الذهب في كل سمنة دليل على قلة عقله وتشيعه والله أعلم . الملك الناسى داود المعظم

ترجه الشيخ قطب الدين اليونيني في تذييله على المرآة في هذه السنة ، و بسط ترجته جدا وما جرى له من أول أمره إلى آخره . وقد ذكرنا ترجته في الحوادث ، وأنه أودع الخليفة المستعمم في سنة سبم وأر بمين وديمة قيمتها مائة ألف دينار فجمدها الخليفة ، فتكر ر وفوده إليه ، وتوسله بالناس في ردها إليه ، فل يفد من ذلك شيئا ، وتقدم أنه قال لذلك الشاعرالذي مدم الخليفة بقوله

لو كنت في يوم السقيفة حاضرا ، كنت المقدم والامام الأورعا

فقال له الناصر داود: أخطأت فقد كان جد أمير المؤمنين المباس حاضرا وم السقيفة ولم يكن المقدم ، وهو أفضل من أمير المؤمنين ، و إنما كان المقدم أو بكر الصديق ، فقال الخليفة صدق وخلع عليه ، و نقى ذلك الشاعر \_ وهوالوجيه الفزارى \_ إلى مصر، وكانت وفاة الناصر داود بقرية البويضا مرسما عليه وشهد جنازته صاحب دمشق .

<sup>(</sup>١) في المصرية : عن ثمانين سنة .

# ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة

استهلت هذه السنة وليس المسلمين خليفة ، وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر صلاح الدين وسف بن العريز عمد بن أبى الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين ، وهو واقع بينه و بين المصريين وقد ملكوا تور الدين على بن المعر أيبك التركاني ولقبوه بالمنصور ، وقد أرسل الملك الناشم هولا كوخان إلى الملك الناصر صاحب دمشق يستدعيه إليه ، فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغير وممه هداي كثير : وتحف ، فلم يحتمل به هدلا كوخان بل غضب على أبيه إذ لم يقبل إليه ، وأخذ ابنه وقال أما أسير إلى بلاده بنفسي ، فانزعج الناصر لذلك ، و بعث بحر عه وأهله إلى الكرك ليحسنهم بها أما أسير إلى بلاده بنفسي ، فانزعج الناصر لذلك ، و بعث بحر عه وأهله إلى الكرك ليحسنهم بها وخاف أهل دمشق خوفا شديدا ، ولا سها لما بلغهم أن التنار قد قطعوا الغرات ، سافر كثير منهم ونهبوا ، فانا لله و إنا إليه واجمون . وأقبل هولا كوخان مصر في زمن الشناء ، فات ناس كثير منهم ونهبوا ، فانا لله و إنا إليه واجمون . وأقبل هولا كوخان فقصد الشام يجنوده وعسا كره ، وقد امتنعت عليه ميا فارقين مدة سنة ونصف ، فأرسل إليها ولده أهموط فافتتحها قسرا وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازى بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو محاصر فتما بين يديه ، واستناب عليها بعض بماليك الأشرف ، وطيف برأس الكامل في البلاد ، ودخلوا برأسه إلى دمشق ، فنصب على باب الفراديس البراني ، ثم دفن عسجد الرأس داخل باب ودخلوا برأسه إلى دمشق ، فنصب على باب الفراديس البراني ، ثم دفن عسجد الرأس داخل باب الفراديس الجواني ، فنظم أبو شامة في ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهاده ، وشهه بالحسين في قتله مظلوما ، ودفن رأسه عند رأسه .

وفيها عمل إخواجه فصير [الدين الطوسي] الرصد بمدينة مراغة ، ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد ، وهمل دار حكة ورتب فيها فلاسفة ، ورتب له كل واحد في اليوم والليلة ثلاثة درام ، ودارطب فيها للطبيب في اليوم درهمان ، ومدرسة له كل فقيه في اليوم درم ، اليوم والليلة ثلاثة درام ، ودارطب فيها للطبيب في اليوم . وفيها قدم القاضي الوزير كال الدين عربن أبي جراحة المعروف بابن العديم إلى الديار المصرية رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العزيز يستنجد المصريين على قتال التتار ، وأنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام ، وقد استولوا على بلاد الجزيرة وغيرها ، وقد جاز أشموط بن هولا كوخان الفرات وقرب من حلب ، فمند ذلك عقدوا بحلساً بين وغيرها ، وقد جاز أشموط بن هولا كوخان الفرات وقرب من المين السنجاري ، والشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وتفاوضوا الكلام فيا يتملق بأخذ شيء من أموال العامة لمساعدة الجند ، وكانت العدة على ما يقوله ابن عبد السلام ، وكان حاصل كلامه أنه قال إذا لم يبق في بيت المال شيء ثم أنفتم على ما يقوله ابن عبد السلام ، وكان حاصل كلامه أنه قال إذا لم يبق في بيت المال شيء ثم أنفتم أموال الحواكم المذهبة وغيرها من الفضة والزينة ، وتساويتم أنم والعامة في الملابس سوى آلات العلوب يحيث لم يبق للجنس عوى فرسه التي يركبها ، ساغ للحاكم حيلتذ أخذ شي من أموال الحواكم عينذ أخذ شي من أموال الحواكم عينذ أخذ شي من أموال الحواكم عينذ أخذ شي من أموال الحواكم عينة أنه أنه أله المنا للمرب يحيث لم يبق للجنس سوى فرسه التي يركبها ، ساغ للحاكم حيلتذ أخذ شي من أموال

الناس في دفع الاعــداء عنهم ، لأنه إذا دهم العدو البلاد ، وجب عــلى الناس كافة دفعهم بأموالهم وأنفسهم .

وفيها قبض الأميرسيف الدين قطر على ابن أستاذه نور الدين على الملقب بالمنصور ، وذلك في غيبة أكثر الأمراء من مماليك أبيه وغيرهم فى الصيد ، فلما مسكه سيره مع أمه وابنيه وأخوته إلى بلاد الاشكرى ، وتسلطن هو وسمى نفسه بالملك المظفر ، وكان هذا من رحمة الله بالمسلمين ، فان الله جمل على يديه كسر النتاركا سيأنى بيانه إن شاء الله تعالى . وبان عذره الذى اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإلى ابن المديم ، فانه قال لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم ، وهذا صبى صغير لا يعرف تدبير المملكة .

وفيها برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطاء ، برز فى جحافل كثيرة من الجيش والمتطوعة والأعراب وغيره ، ولما علم ضعفهم عن مقاومة المغول ارفض ذلك الجمع ، ولم يسر لا هو ولا هم ، فانا لله و إنا إليه راجعون .

وفيها توفى من الأعيان .

واقف الصدرية صدر الدين أسعد بن المنجاة بن بركات بن مؤمل التنوخي المفري ثم الدمشق الحنبلي أحد المعدلين ، ذوى الأموال ، والمروءات والصدقات الدارة البارة ، وقف مدرسة الحنابلة ، وقبره بها إلى جانب تربة القاضي المصرى في رأس درب الريحان من ناحية الجامع الأموى ، وقد ولى نظر الجامع مسدة ، واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين قبل الجامع ، ونقل الصاغة إلى مكانها الآن ، وقد كانت قبل ذلك في الصاغة العنيقة ، وجدد الدكاكين التي بين أعمدة الزيارة ، وتمر الجامع أموالا جزيلة ، وكانت له صدقات كثيرة ، وذكر عنه أنكان يعرف صنمة الكيميا وأنه صبح معه حمل الغضة ، وعندى أنهذا الايصح ولا يصح عنه والله أعلم،

الشيخ يوسف الاقيني

كان يمرف بالأ قميني لأنه كان يسكن قمين حسام نور الدين الشهيد، وكان يلبس ثيابا طوالا فحف على الأرض ، ويبول في ثيابه ، ورأسه مكشوفة ، ويزهون أن له أحوالا وكشوفا كثيرة ، وكان كثير من الموام وغيرهم يمنقدون صلاحه وولايته ، وذلك لأنهم لا يملمون شرائط الولاية ولا الصلاح ، ولا يملمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر ، والمؤمن والمكافر ، كالرهبان وغيرهم، وكالدجال وابن صياد وغيرهم ، فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أفن الافسى ، ولا سيا من يكون مجنوبا أو غسير الى الثياب من النجاسة ، فلا بد من اختبار صاحب الحال بالكتاب والسنة ، فمن وافق حاله كتاب الله وسدنة رسوله فهو رجل صالح سواء كاشف أولم يكاشف ، ومن لم يوافق فليس

GO LIN OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

برجل صالح سواء كاشف أم لا. قال الشافعى : إذا رأيتم الرجل عشى على الماء و يعليو في المواء فلا تفتروا به حتى تمرضوا أمره على الكتاب والسنة . ولما مات هذا الرجل دفن باتر بة بسفح قاسيون وهى مشهورة به شرق (١) الرواحية ، وهى مزخرفة قداعتنى بها بعض الموام بمن كان يمتقده ، فزخرفها وهل على قبره حميارة منقوشة بالكتابة ، وهدذا كله من البدع ، وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة ، وكان الشيخ إبراهيم بن سيمد جيمانة لايتجاسر فها بزعم أن يدخل البلد والقعيني حى، فيوممات الاقيني دخلها ، وكانت الموام معه فدخلوا دمشق وهم يصيحون و يصرخون أدن لنا في دخول البلد ، وهم أتباع كل ناءق لم يستضيئوا بنور الملم ، فقيل لجيمانة : ما منعك من دخولما قبل اليوم ? فقال: كنت كما جئت إلى باب من أبواب البلد أجدهذا السبع رابضاً فيه فلا أستطيع الدخول ، وقد فقال بكان سكن الشافور ، وهذا كذب واحتيال ومكر وشعبذة ، وقد دفن جيمانة عنده في تربته بالسفح واقد أعلم بأحوال العباد . الشمس على بن الشبي المحدث

ناب فى الحسبة عن الصدر البكرى ، وقرأ الكثير بنفسه ، وسمع وأسمع ، وكتب بخطه كثيرا . أبو عبدالله الفاسي شارح الشاطبية

اشتهر بالكنية ، وقيل إن اسمه القاسم ، مات بحلب ، وكان عالما فاضلاف المربية والقزاءات وغير ذلك ، وقد أجاد في شرحه الشاطبية وأفاد ، واستحسنه الشيخ شهاب الدين أبو شامة شارحها أيضاً .

وكان شيخ الفاضلية بالكلاسة ، وكان له إجازة من الساني خطيب المقبية بدر الدين يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، ودفن بباب الصغير على جده ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

سعد الدين محمد بن الشيخ محي الدين بن عربي ذكره أو شامة وأثنى عليه في فضيلته وأدبه وشعره ، هذا إن لم يكن من أتباع أبيه ،

وقد ذكر أبوشامة وفاة الناصر داود في هذه السنة .

#### ميف الدين بن صبرة

متولى شرطة دمشق ، ذكر أبو شامة أنه حين مات جاءت حية فنهشت أفخاذه ، وقيل : إنها التفت في أكفانه ، وأهيى الناس دفعها . قال وقيل : إنه كان نصير يا رافضيا خبيثا مدمن خر، نسأل الله الستر والمافية النجيب بن شعيشعة الدمشة م

أحد الشهود بها ، له سماع حديث و وقف دار ، بدرب البانياس دار حديث ، وهي التي كان يسكنها شيخنا الحافظ المزى قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية ، قال أبو شامة وكان ابن شميشعة

(١) في النسخة المصرية : تربة أبي همرو المقلسي .

ONONONONONONONONONONONONO 1111 (C

وهو النجيب أبر الفتح نصر الله بن أبى طالب الشيبائى منشهو رآ بالكنب و رقة الدين وغير ذلك ، وهو أحد الشهود المقدوح فيهم ، ولم يكن بأهل أن يؤخذ عنه ، قال وقد أجلسه أحمد بن يحيى الملقب بالصدر ابن سنى الدولة في حال ولا يته القضاء بدمشق ، فأنشد فيه بمض الشعراه :

جَلَسَ الشعيشمةُ الشق ليشهدا \* تبالَكم ماذا عدا فيا بدا ؟ هل ذلالَ الزلالُ ؟ أم قدخرجَ الد \* جالُ أم عدمُ الرجالُ دُو والمدى؟ عَبُنَا لَحُلُولُ المقيدةِ جاهلٍ \* بالشرع قد أذنوا له أن يقعدا

قال أبوشامة : في سنة سبع وخسين وسمائة مات شخص ونديتي يتعاطى الفلسفة والنظر في علم الأوائل ، وكان يسكن مدارس المسلمين ، وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فيا بلغني ، وكان أبو م بزهم أنه من تلامذة ابن خطيب الرى الرازى صاحب المصنفات. حية ولد حية .

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمانة

استهلت هذه السنة بيوم الخيس وليس قناس خليفة ، وملك المراقين وخراسان وغيرها من بلاد المشرق السلطان هولا كوخان ملك النتار، وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطز، ماوك المعز أيبك التركائي ، وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر ، و بلادالكرك والشو بك المعلك المغيث بن المادل بن المكامل عد بن العادل أبي بكر بن أبوب ، وهو حرب مع الناصر صاحب دمشق على المصريين ، ومعهما الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ، وقد عزموا على قتال المصريين وأخذ مصر منهم . و بينها الناس على هذه الحال وقد تواثرت الأخبار بقصدالتنار بلادالشام إذ دخل جيش المفول صحبة ملكهم هولاكوخان وجازوا الفرات على جسور عمارها ، وومسلما إلى حلب في ناني صغر من هذه السنة ، فحاصر وها سبعة أيام ثم افتتحوها بالاثمان ، ثم غدروا بأهلها وقتلوا منهم خلقا لا يملهم إلا الله وحر وجل ، ونهبوا الأموال ، وسبوا النساء والأطفال ، وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد ، فجاسوا خلال الديار وجملوا أعزة أهلها أذلة ، فإنا لله و إنا إليه واجمون . وامتنعت عليهم القلعة شهرا ثم استلموها بالأمان ، وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة و بقيت حلب كأنها حمار أجرب ، وكان نائبها الملك المعظم توران شاه بن مسلاح الدين وكان عاقلا حازماً ، لكنه لم يوافقه الجيش على القنال ، وكان أمرافله قدراً مقدورا .وقد كان أرسل هولاكو يقول لأهل حلب : نعن إنما جننا لقتال الملك الناصر بدمشق ، فاجعلوا لنا عندكم شعنة ، فان كانت النصرة لنا فالبلاد كلها في حكمنا، و إن كانت علينا فان شئَّم قبلتم الشحنة و إن شئَّم أطلقتموه . فأجابوه مالك عندنا إلا السيف، فتمجب من ضعفهم وجوابهم، فرحف حينتذ إليهم وأحاط بالبلد، وكان ما كان بقدر الله سبحانه . ولما فتحتحلب أرسل صاحب حماه بمفاتيحها إلى هولا كو، فاستناب عليها THE CHARLONG SECTION OF CH

رجلا من العجم يدعى أنه من ذرية خالد بن الوليديقال له خسر وشاه ، فخرب أسوارها كمدينة علب صفة أخذهم دمشق و ذوال ملكهم عنها سريعاً

أرسل هولا كو وهو ناذل على حلب جيشا مع أمير من كبار دولته يقال له كتبغانو بن، ، فوردوا دمشق في آخر صفر فأخذوها سريماً من غير ممانسة ولا مدافع ، بل تلقام كبارها بالرحب والسمة ، وقد كتب هولا كو أمانا لأهل البلد، فترىء بالميدان الأخضر ونودى به فىالبلد، فأمن الناس على وجل من الغدر ، كما فعل بأهل حلب ، هذا والقلمة عتنمة مستورة ، وفي أعالمها المجانيق منصوبة والحال شديدة ، فاحضرت النتار منجنية ا يحمل على مجل والخيول تجرها ، وهم را كبون على الخيل وأسلحتهم على أبقار كثيرة ، فنصب المنجانيق على القلمة من غربها ، وخروا حيطانا كثيرة وأخذواحجارتها ورموا بها القلمة رميا متواترا كالمار المتدارك، فهدموا كثيرا من أعاليها وشرافاتها وتداعت السقوط فأجابهم متوليها في آخر ذلك النهار للمصالحة ، ففتحوها وخر بوا كل بدنة فيها ، وأعالى بروجها، وذلك في نصف جمادي الأولى من هذه السنة ، وقتلوا المتولى بها بدرالدين بن قراجا ، ونقيبها جمال الدين ابن الصير في الحاجي ، وسلموا البلد والقامة إلى أمير منهم يقال له أبل سيان ، وكان لمنه الله معظالدين النصارى ، فاجتبع به أساقفتهم وقسوسهم ، فعظمهم جدا ، وزار كنائسهم ، فصارت لهم دولة وصولة بسببه ، وذهب طائفة من النصارى إلى هولا كو وأخذوا ممهم هدايا وتحفا ، وقدموا من عنده وممهم. أمان فرمان من جهته ، ودخلوا من باب توما ومعهم صليبمنصوب يحملونه على رؤس الناس ، وهم ينادو ن بشمارهم و يقولون : ظهر الدين الصحيح دين المسيح .وينمون دين الاسلام وأهله ، وممهم أوانى فيها خر لا يمرون على باب مسجد إلارشوا عنده خرا ، وقاقم ملا نة خرا يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم ، و يأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصليهم، ودخلوا من درب الحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أيي البيان ، و رشوا عنده خرآ ، وكذلك على باب مسجد درب الحجر الصغير والكبير ، واجتاز وا في السوق حتى وصلوا درب الريحان أو قريب منه ، فتكاثر علمهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مريم ، فوقف خطيهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح دس النصارى ودم دين الاسلام وأهله ، فانا لله و إنا إليه راجمون . ثم دخاوا بمد ذلك إلى كنيسة مربم وكانت عامرة ولكن كان هذا سبب خرابها وفئه الحد. وحكى الشبيخ قطب الدين في ذيله على المرآة أنهم ضربوا بالناقوس في كنيسة مريم فالله أعلم .

قال وذكر أنهم دخاوا إلى الجامع بخمر وكان فى نيتهم إن طالت مدة التنار أن يخربوا كثيرا من المساجد وفيرها ، ولما وقع هذا فى البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخاوا القلمة يشكون هذا الحال إلى متسلمها ابل سيان فأهينوا وطردوا ، وقدم كلام رؤساء النصارى علمهم فانا لله

<mark>PAOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO</mark>KO 111 (

و إنا إليه واجمون. وهذا كان في أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن المزيز وهو مقم في وطأة برزه، ومعه جيوش كثيرة من الأمراء وأبناه الملوك ليناجز وا التتار إن قدموا عليهم ، وكان في جلة من معه الأمير بيبرس البندقداري في جاعة من البحرية ، ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة ، لما يريده الله عروجل ، وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع الناصر وسجنه ومبايعة أخيه شقيقه الملك الظاهر على ، فلمنا عرف الناصر ذلك هرب إلى القلمة وتفرقت العساكر شدر مفر وساق الأمير ركن الدين بيبرس في أصحابه إلى ناحية غزة ، فاستعمه الملك المغافر قطز إليه واستقدمه عليه ، وأقعلمه قليوب ، وأثرته بدار الوزارة وعظم شأنه لديه ، وإنما كان حتفه على يديه .

#### وقعت عين جالوت

أتفق وقوع هذا كله في المشر الأخير من ومضان من هــذه السنة ، فما مضت سوى ثلاثة أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التتار بمين جالوت ، وذلك أن الملك المظفر قماز صاحب مصر لما بلغه أن التتارقد فعلوا بالشام ما ذكرنا ، وقد نهبوا البلاد كلهاحتي وصلوا إلى فرزة ، وقد عزموا على الدخول إلى مصر ، وقد عزم الملك الناصر صاحب دمشق على الرحيل إلى مصر ، وليته فعل ، وكان في صحبته الملك المنصور صاحب حساه وخال من الامراء وأبناه الماوك ، وقد وصل إلى قطية وأكرم الملك المقافر قطار صاحب حماه و وعسده ببلده ووقاه له ، ولم يدخل الملك الناصر مصر بل كر راجماً إلى ناحية تيه بني إسرائيل، ودخل عامة من كان ممه إلى مصر، ولو دخل كان أيسرعليه مما صار إليه ، ولكنه خاف منهم لأجل المداوة فدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر فيها، ولكنه قاق فركب نحو البرية ــ وليته ذهب فها ــ واستجار ببعض أمراء الأعراب انتصدته النتار وأتلفوا ماهنالك من الأموال وخريوا الديار وقتــلوا الكبار والصفار وهجــوا على الأعراب التي بتلك النواحي فقناوا منهم خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم ، وقسد اقتص منهم المرب بمد ذلك ، فأغاروا على خيل جشارهم في نصف شعبان فساقوها بأسرها ، فساقت و راءهم التنار فلم يدركوا لهم الغبار ولا استردوا منهم فرساً ولا حماراً ، وما زال النتار و راء الناصر حتى أحدو . عند بركة زيزى وأرسلو . مع ولده الدزيز وهو صنير وأخيه إلى ملكهم هولا كوخان وهو نازل على حلب ، فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتيـة كاسنذ كره. والمفصود أن المظفر قطر لما بلغـه ما كان من أمر التتار بالشـام الحجر وسة وأنهم عاذهون على الدخول إلى ديار مصر بمد تمهيد ملكهم بالشام ، بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم علمهم قبل أن يقدمه واعليه ، فخرج في عساكره وقدد اجتمعت الكلمة عليه ، حتى انهى إلى الشام واستينظ له عسكر المغول وعليهم كتبغانوين ، وكان إذ ذاك في البقاع فاستشار الأشرف صاحب حمص والجير ابن الزكي ، فأشار وا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى يستمد هولا كو

فأبى إلا أن يناجزه سريعاً ، فساروا إليه وسار المظامر إليهم ، فكان اجماعهم على عين جالوت يوم الجمة الخامس والعشرين منرمضان ، فاقتتلوا قنالا عظياء فكانت النصرة وقله الحدللاسلام وأهله، فهزمهم المسلمون هز عة هائلة وقتل أمير المغول كتبغانوين وجماعة من بيته ، وقد قيل إن الذي قتل كتبغانوين الأمير جال الدين آقوش الشمسي ، واتبعهم الجيش الاسلامي يقتلونهم في كل موضع ، وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماء مع الملك المظافر قتالا شــديدا ، وكذلك الأمير فارس الدين أقطاى المستمرب ، وكان أنابك العسكر ، وقد أسر من جماعة كتبغانوين الملك السميد بن العزيز بن المادل فأمر المظفر بضرب عنقه ، واسـ تأهن الأشرف صاحب حمس ، وكان مع التتار ، وقد جعله هولا كوخان ثائبًا على الشام كله ، فأمنه الملك المظفر و رد إليه حمص ، وكذلك ود حمام إلى المنصور و زاده الممرة وغيرها ، وأطاق سلمية للامير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مافع أمير العرب ، واتبع الامير بيبرس البندةدارى وجماعة من الشجمان التنارية تلومه في كل مكان، إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب، وهرب من بدمشق منهم يوم الأحدالسا بعوالعشرين من رمضان ، فتبعهم المسلون من دمشق يقتلو زفيهم و يستفكون الأسارى من أيديهم ، وجاءت بذلك البشارة ولله الحدعلي جبر . إيام بلطفه فجاو بتها دق البشائر من القلمة وفرح المؤمنون بنصرالله فرحاً شديدا ،وأيد الله الاسلام وأهله تأييماً وكبت الله النصارى واليهود والمنافق ين وظهر دين الله وهم كارهون ، فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التي خرج منها الصليب فانهبسوا ما فيها وأحرقوها وألقوا النارفها حولها فاحترق دور كشيرة إلى النصاري ، وملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ، وأحرق بمض كنيسة اليعاقبة ، وهمت طائفة بنهب اليهود، فقيل لهم إنه لم يكن منهم من الطغيان كا كان من عبدة الصلبان، وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان مصافعا للنتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد. السكنجي ، كان خبيث العاوية مشرقياً ممالنا لهم على أموال المسلمين قبحه الله ، وقتلوا جماعة مثله من المنافةين فقطم داير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ، وقد كان هولا كو أرسل تقليدا بولاية القضاء على جيم المدائن: الشام، والجزيرة، والموصل، وماردين، والأكراد وغير ذلك ، القاضى كال الدين هر بن بدارالتفليسي . وقد كان فائب الحسكم بدمشق عن القاضي صدرالدين أحد بن يحيي بن هبة الله ابن سنى الدولة من مدة خس عشرة سنة ، فين وصل النقليد في سادس عشرين ربيم الأول. قرى والميدان الأخضر فاستقل بالحمكم في دمشق وقدكان فاضلاء فسارالقاضيان المعز ولان صدرالدين بن سني الدولة ومحيي الدين من الزكي إلى خدمة هولا كوخان إلى حلب ، فقدع ابن الزكي لابن سني الدولة و بذل أموالا جزيلة ، وتولى القضاء بدمشق ورجما ، فات ابن سنى الدولة ببملبك ، وقدم ابن الزكى على القضاء وممه تقليده وخلمة مذهبة فلبسها وجلس في خدمة أبل سنان تحت قية البسر عندالباب YONONONONONONONONONONONONO YYY (O

الكبير ، وبينهما الخاتون زوجة أبل سنان حاسرة من وجهها ، وقرىء التقليد هناك والحالة كذلك ، وحين ذكر اسم هولا كو ناتر الذهب والفضة فوق رؤس الناس، فانا لله و إنا إليه راجمون، قبح الله ذلك القاضي والأمير والزوجة والسلطان . وذكر أبوشامة أن ابن الزكي أتنتبحوذ على مدارس كثيرة في مدته هذه القصيرة ، قانه عزل قبسل رأس المؤول ، فأخد في هذه المدة المداراوية والسلطانية والفلكية والركتية والقيمرية والعريزية مع المدرستين اللنين كانتا بيدهالتقوية والعزيرية ، وأخذ لولده عيسى تدريس الامينية ومشيخة الشيوخ ، وأخذ أم الصالح لبعض أصحابه وهو الماد المصرى ، وأخذ الشامية البرانية لصاحب له ، واستناب أخاه لأمه شهاب الدين إساعيل بن أسمه بن حبيش في القضاء وولاء الرواحية والشامية البرانية . قال أنوشامة :مم أن شرط واقفها أن لايجمع بينها وبين ﴿ غيرها . ولما رجمت دمشق وغيرها إلى المسلمين ، سمى في القضاء و بذل أموالا ليستمرفيه وفها بيديه من المدراس، علم يستمر بل عزل بالقاضي نجم الدين أبي بكر بن صدر الدين بن سني الدولة ، فقرئ توقيمه بالقضاء بوم الجمعة بمدالصلاة في الحادى والمشرين من ذي القمدة عند الشباك الكالى من مشهد عثمان من جامع دمشق . ولما كسر الملك المظفر قعاز عسا كرالتتار بمين جالوت ساق وراءهم ودخل دمشق في أمهة عظيمة وفرح به الناس فرحاً شديدا ودعوا له دعاء كثيرا ، وأقر صاحب حص الملك الأشرف عليها عوكذلك المنصورصاحب حاه ، واسترد حلب من يد هولا كو ، وعاد الحق إلى نصابه ومهد القواعد ، وكان قد أرسل بين يديه الأمير ركن الدين بيمرس البندق دارى ليطرد التتار عن حلب و يتسلمها ووعده بنيابتها ، فلما طرده عنها وأخرجهم منها وتسلمها المسلمون استناب علمها غيره وهو عسلاه الدين ابن صاحب الموصل، وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما واقتضت قتل الملك المظفر قطز سريماً ، وفأه الأمر من قبل ومن بمد . فلما فرغ المظفرمن الشامعزم على الرجوع إلى مصر واستناب على دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير والأمير مجيرالدين ابن الحسين بن آقشتمر ، وعزل القاشي ابن الزكي عن قضاء دمشق ، و ولي ابن سني الدولة ثمرجم إلى الديار المصرية والمساكر الاسلامية في خدمته ، وعيون الأعيان تنظر إليه شزراً من شدة هيبته ذكر سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداري

وهو الأسد الضارى ، وذلك أن السلطان الملك المظفر قطز لما عاد قاصدا مصر ، وصل إلى ما بين النزالى والصالحية ، عدا عليه الأمراء فتتلوم هنالك ، وقد كان وجلا صالحا كثير الصلاة في الجاعة ، ولا يتماطى المسكر ولاشيئا بما يتماطاه الملوك ، وكانت مدة ملكه من حين عزل ابن أستاذه المنصور على بن المز التركائي إلى هذه المدة ، وهي أواخر ذي القمدة نحوا من سنة ، وحمالة وجزاه عن الاسلام وأهله خيرا . وكان الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى قد اتفق مع جاعة من الأمراء

CONTRACTOR DE CO

على قتله ، فلما وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهلمز. وساق خلف أرنب ، وساق معه أولئك الأبراء فشفع عنده ركن الدين بيبرس في شيء فشفعه ، فأخذيده ليقبلها فأمسكها وحل عليه أولئك الأمراء بالسيوف فضر بوء بها ، وألقوه عن فرسه و رئسةوه بالنشاب حتى قتلو. رحمه الله ، ثم كروا راجعين إلى الخيم و بأيديهم السيوف مصلنة ، فأخسير وا من هناك بالخير ، فقال بمضهم من قتله ? فقالوا : ركن الدين بييرس ، فقالوا أنت قتلته افقال نعم ،فقالوا أنت الملك إذا ، وقيل لما قتل حار الأمراء بينهم فيمن يولون الملك ، وصار كل واحد منهم يخشي غائلة ذلك ، وأن يصيبه ما أصاب غير ، سريماً ، المنتت كانهم على أن بايموا بيبرس البندقدارى ، ولم يكن هو من أكابر المقدمين ، ولـ كن أرادوا أن يجر بوا فيه ، ولقبوم الملك الغاهر ، فجلسء لى سرير المملكة وحكمه ، ودقت البشائر وضربت الطبول والبوقات وصفرت الشغابة ، و زعقت الشاو وشية بين يديه ، وكان يوما مشهودا وتوكل على الله واستمان به، ثم دخل مصر والمساكر في خدمته ، فدخل قلمةالجبلوجلس على كرسيها ، فحكم وعدل وقعلم و وصل و ولى وعزل ، وكان شهما شجاعا أقاسه الله للناس لشدة احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد والأمر العسير، وكان أولا لقب ننسه بالملك القاهر، فقال له الوزير: "إن هذا اللقب لا يفلح من يلقب به . تلقب به القاهر بن المتمد فلم تطل أيامه حتى خلع وسملت عيناه ، ولقب به القاهر صاحب الموصل فسم فحات، فعمل عنه حينته إلى الملك الظاهر، ثم شرع في مسك من يرى في نفسه رئاسة من أكابر الأمراء حتى مهد الملك . وقد كان هولا كوخان لما بلغه ماجرى على جيشه من المسلمين بمين جالوت أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثير بن ليستعيدوا الشام من أيدى المسلمين ، فحيل بينهم و بين مايشتهون فرجموا إليه خائبين خاسرين ، وذلك أنه نهض إليهم الهزير الكاسر والسيف الباتر الملك الظاهر ، فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجسه لحفظ الثغور والمعاقل بالأسلحة ، فلم يقدّر النتار على الدنو إليه ، ووجدوا الدولة قد تغيرت ، والسواعد قد شمرت ، وعناية الله بالشام وأهله قد حصلت ، ورحمته يهم قد نزلت ، فعند ذلك نكمت شياطينهم على أعقابهم ، وكروا راجمين القهترى، والحمد لله الذي بنصته تتم الصالحات. وقد كان الملك المظافر قطز رحمه الله استناب على دمشق الأمير علم الدين سسنجر الحلمي أحد الأثراك، قلما بلغه مقتل المظفر دخل القلمة ودعا لنفسه وتسمى بالملك الجاهد ، فلما جاءت البيعة الملك الظاهر خطب له يوم الجمسة السادس من ذي الحجة فدعا الخطيب أولا المتجاهد ثم الظاهر كانياً وضر بت السكة باسمهما مما ، ثم ارتفع الجاهد هذا من

وقد اتنق في هذا العام أمور هجيبة ، وهي أن أول هذه السنة كانت الشام السلطان الناصر ابن العزيز، ثم في النصف منصفر صارت لمولا كو ملك النتار ، ثم في آخر رمضان صارت المطافر قعاز

ONONONONONONONONONONONONONONO VIVE

ثم فى أواخر المقدة صارت المظاهر بيبرس ، وقد شركه فى دمشق الملك المجاهد سنجر ، وكذلك كان القضاء فى أولها بالشام لاين سنى الدولة صدر الدين ، ثم صار للكال عمر النفليسي من جهة هولا كو ثم لابن الزكى ثم لنجم الدين ابن سنى الدولة . وكذلك كان خطيب جامع دمشق هاد الدين بن الحرستاني من سنين منطاولة ، فدن في شوال منها بالعاد الاسعردي ، وكان صينا قارئا مجيدا ، ثم أعيد العاد الحرستاني فى أول ذى القمدة منها . فسيحان من بيده الأمور يفعل ما يشاه و يحكم ما يريد. وفيها توفى من الأعيان .

قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس أبن سني الدولة

أحمد بن يحيى بن هبة الله بن المسين بن يحيى بن محمد بن على يحيى بن صدقة بن الخياط ، قاضى القضاة صدر الدين أبو العباس ابن سنى الدولة التغلبي الدمشقي الشافمي ، وسنى الدولة الحسين بن يحيى المذكوركان قاضيا لبهض ماوك دمشق في حسدود الخسائة ، وله أوقاف على ذريته ، وابن الخياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن على بن يحيى بن صدقة التغلبي هو عم سنى الدولة ، ولد سنى الدولة سنة تسم وخسين وخسائة ، وسم الخشوعي وابن طبر زد ، والكندى وغيره ، وحدث ودرس في عدة مدارس وأفنى ، وكان عارة بالمذاهب مشكورالسيرة ، والكنابو شامة ينال منه و يذمه فاقله أعلم .

وقد ولى الحبكم بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأر بهين واستمر إلى مدة السنة وسافر حين عزل بالكال التفليسي هو والقاض محيى الدين ابن الزكى ، وقد سافر هو وابن الزكى إلى هولا كو لما أخذ حاب فولى ابن الزكى القضاء ، واختار ابن سنى الدولة بمليك فقدمها وهو متمرض فات بها ودفن عنسد الشيخ عبد الله اليونيني ، وقد كان الملك الناصر يثنى عليه كما كان الملك الأشرف يثنى على والده شمس الدين ، ولما استقر الملك الظاهر بيبرس ولى القضاء ولده نجم الدين ابن سنى الدولة وهو الذي حدث في زمن المشمش بطالة الدروس لأنه كان له بستان بأرض السهم ، فكان يشتى عليه مفارقة المشمش ، والنزول إلى المدارس ، فبطل الناس هده الايام واتبعوه في ذلك ، والنفوس إنما تؤثر الراحة والبطالة ، ولا سميا أصحاب البساتين في أيام الفوا كه وكثرة الشموات في تلك الأيام ولا سميا القضاة .

وفيها توفى الملك السعيد صاحب ماردين

نجم الدين بن ايل غازى بن المنصور أرتق بن أرسلان بن ايل غازى بن السنى بن تمرناش ابن ايل غازى بن السنى بن تمرناش ابن ايل غازى بن اريق وكان شجاعا ملك يوما، وقد وقع فى قلمته توران شاه بن الملك صلاح الدين كان نائب الملك الفاهر بن المزيز بن الفاهر بن الناصر صاحب دمشق على حلب، وقد حصن

حلب من أيدى المغول مدة شهر ، ثم تسلمها بعد محاصرة شديدة صلحا. كانت وفانه في هذه السنة ودفن بدهليز داره . وفيها قتل:

الملك السعيد حسن بن عبد العزيز

ابن المادل أبى بكر بن أيوب ، كان صاحب الصبيبة وبانياس بعد أبيه ، ثم أخذنا منه وحبس بقلمة المنيرة ، فلما جاءت التناركان.ممهم و ردوا عليه بلاده ، فلما كانت وقمة عُين جالوت آتى بهأسيرا إلى بين يدى المظفر قطر فضر ب عنقه ، لأنه كان قد لبس سرقوج النتار وناصحهم على المسلمين .

عبدالرحن بنعبدالرحيم بن الحسن بن عبد. الرحمن بن طاهر

ابن محمد بن الحسين بن على بن أبي طالب، شرف الدين بن المجمى الحلبي الشافعي ، من بيت العلم والرئاسة بحلب ، درس بالظاهرية و وقف مدرسة بها ودفن بها ، نوفى حين دخلت التنار حلب في صفر ، فعذبو ، وصبوا عليه ما ، باردا في الشناء فتشنج حتى مات رحمه الله تمالي .

الملك المظفر قطز بنء بدالله

سيف الدين التركى ، أخص مماليك المهز التركاني ، أحد مماليك الصالح أنوب من الكامل . لما قتل أستاذه المعز قام في تولية ولده نور الدين المنصور على ، فلما سمم بأمر النتار خاف أن تخسلف الـكامة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه ، فبويم في ذي القعدة سينة سبع وخمسين وسنهائة كما تقدم ، ثم سار إلى النتار فجسل الله على يديه نصرة الاسلام كما ذكرنا ، وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحاً للاسلام وأهله ، وكان النــاس يحبونه و يدءون له كثيرا . ذكر عنه أنه لما كان يوم الممركة بمين جالوت قتل جواده ولم يجد أحداً في الساعسة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب، فترجل و بقى واقفا على الأرض ثابتا ، والقتال عمال في ١١-ركة ، وهو في موضع السلطان من القلب ، فلما رآه بمض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف عـلى السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمـير: ما كنت لأحرم المسلمين نفسك. ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب، فلامه بمض الأمراء وقال: ياخوند لم لا ركبت فرس فلان ? فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الاسلام بسببك ، فقال : أما أنا فكنت أروح إلى الجنة ، وأما الاســـلام فله رب لا يضيمه ، قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك ، فأقام للاسلام من يحفظه نميرهم ، ولم يضيع الاسلام . رحمه الله وكان حين سارمن مصر في خدمته خلق من كبار الأمراء البحرية وغيرهم، ومعه المنصور صاحب حماه وجماعة من أبناء الملوك . فأرسسل إلى صاحب حماه يقول له لا تنعني في مسد سهاط في هسذه الأبام ، وليكن مع الجندي لحمة يأكلها ، والمعجل المجل ، وكان اجتماعه مع عدو. كما ذكرنا في المشر الأُخَير من رمضان يوم الجمعة ، وهذه بشارة عظيمة ، فان وقعة بدر كانت يوم الجمعة في رمضان ، وكان PHONONONONONONONONONONONO 1111 (O

فيها نصر الاسلام . ولما قدم دمشق في شوال أقام بها العدل و رتب الأمور ، وأرسل بيبرس خلف التتار ليخرجهم و يطردهم عن حلب ، و وعده بنيابتها فلم يف له لما رآه من المصلحة ، فوقعت الوحشة بينهما بسبب ذلك ، فلما عاد إلى مصر تمالاً عليه الا مراء مع بيبرس فقتلوه بين القرابي والصالحية ودفن بالقصر ، وكان قبره يزار ، فلما تمكن الظاهر من الملك بعث إلى قبره فنيبه عن الناس ، وكان لا يعرف بعد ذلك ، قتل يوم السبت سادس عشر من ذى القعدة رحمه الله .

وحكى الشيخ قطب الدين اليونيني في الذيل عـلى المرآة عن الشيخ علاء الدين بن غانم عن المولى ناج الدين أحد من الأثير كاتب السر في أيام الناصر صاحب دمشق ، قال: لما كنا مع الناصر يوطاه برزه جاءت البريدية بخبر أن قطز قد تولى الملك بمصر ، فقرأت ذلك على السلطان ، فقال : اذهب إلى فلان وفلان فأخيرهم بهذا ، قال فلما خرجت عنه لفيني بعض الأجناد فقال لي جاءكم الخبر من مصربان قطر قد عملك ؟ فقلت: ما عندى من هذا علم ومايدريك أنت بهذا ؟ فقال بلى والله سيل المملكة و يكسر التنار ، فقلت من أين تعلم هذا ? فقال :كنت أخدمه وهوصفير وكان عليه قمل كثير فكنت أفليه وأهينه وأذمه ، فقال لى يوما : ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار المصرية ٦ فقلت له أنت مجنون ? فقال لقد رأيت رسول الله دس، في المنام وقال لي أنت تملك الديار المسرية وتكسر النتار، وقول رسول الله وس ، حق لاشك فيه ، فقلت له حيلته .. وكان صادقا .. أريد منك إمرة خسين نارساً ، فقال لمم أبشر. قال ابن الأثير: فلما قال لى هذا قلت له هذه كتب المصريين بأنه قد تولى السلطنة ، فقال والله ليكسرن النتار، وكان كذلك ، ولما رجم الناصر إلى ناحية الديار المسرية وأواد دخولها و رجع عنها ودخلها أ كاتر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحاكي في جلة من دخلها، فأعطاه المظفر إمرة خمسين فارساً ، ووفي له بالوعد ، وهو الأمير جمال الدين التركاني . قال ابن الأثير : فلقيني بمصر بعد أن تأمر فذكرني ما كان أخبرني عن المظفر ، فذكرته ثم كانت وقعة التتار عملي إثر ذلك فكسرم وطردم عن البلاد، وقد روى عنمه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين معه : لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتغيُّ الظلال وتهب الرياح ، ويدعوا لنا الخطباء والناس في صلاتهم ، رحمه الله تمالي .

وفيها هلك كتبناتوين نائب هولا كو عسلى بلاد الشام لمنه الله ، ومعنى توين يمنى أمير عشرة آلاف ، وكان هذا الخبيث قد فتح لأستاذه هولا كو من أقصى بلاد المعجم إلى الشام ، وقد أدرك جنكيزخان جد هولا كو ، وكان كتبنا هسذا يعتمد فى حروبه المسلمين أشياء لم يسبقه أحد إليها ، كان إذا فتح بلداً ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخرالذى يليه ، و يطلب من أهل ذاك البلد أن يؤ وا هؤلاء إليهم، فانفعلوا حصل مقصوده فى تضييق الأطمعة والأشربة عليهم، فتقصر مدة الحصار

عليه لما ضاق على أهل البلد من أقواتهم ، وإن امتنموا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولتك المقاتلة الذين هم أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك ، فان حصل الفتح و إلا كان قد أضمف أولتك بهؤلاء حتى يعنى تلك المقاتلة ، فان حصل الفتح و إلا قاتلهم بجنده وأصحابه مع راحة أصحابه وتعب أهل البلد وضمفهم حتى يفتحهم سريماً . وكان يبعث إلى الحصن يقول: إنماء كم قد قل فنخشى أن نأخذكم عنوة فنقتلكم عن الخركم ونسبي نساء كم وأولادكم فما بقاؤكم بعد ذهاب مائكم ، فافتحوا صلحاً قبل أن نأخذكم قسراً فيقولون له : إن الماء عند فا كثير فلا محتاج إلى ماء . فيقول لاأصدق حتى أبعث من عندى من يشرف عليه ، فيرسل رجالا من جيشه علمه فان كان كثيرا انصرفت عندكم ، فيقولون : ابعث من يشرف عليه ، فيرسل رجالا من جيشه مهم رماح بجوفة محشوة سما ، فاذا دخلوا الحسن الذي قد أعياه ساطوا ذلك الماء بتلك الرماح على أنهم مهم رماح بجوفة محشوة سما ، فاذا دخلوا الحسن الذي قد أعياه ساطوا ذلك الماء بتلك الرماح على أنهم يفتشونه و يحرفون قدره ، فينفتح ذلك السم و يستقر في ذلك الماء فيكون سبب هلا كهم وهم لا يشعرون لمنه الله لعنة تدخل معه قدره ، وكان شيخا كبيراقد أسن وكان يميل إلى دين النصارى ولكن لا عكنه المنه الله لعنة تدخل معه قدره ، وكان شيخا كبيراقد أسن وكان عميل إلى دين النصارى ولكن لا عكنه الخروج ، من حكم جنك زخان في الياساق .

قال الشيخ قطب الدين اليونينى: وقد رأيته ببملبك حين حاصر قلمتها ، وكان شيخا حسنا له لحية طويلة مسترسلة قد ضفرها مشل الدبوقة ، وقارة يملقها من خلف باذنه ، وكان مهيباً شديد السطوة ، قال وقد دخل الجامع فصمد المنارة ليتأمل القلمة منها ، ثم خرج من الباب الغربى فدخل دكافا خرابا فقضى حاجته والناس ينظر و ن إليه وهومكشوف المورة ، فلما فرغ من حاجته مسحه بعض أصحابه بقان ملبد مسحة واحدة . قال ولما بلغه خروج المظفر بالمساكر من مصر تلوم فى أمره وحار ماذا يفعل ، ثم حملته نفسه الأبيدة على لقائم ، وظن أنه منصور على جارى عادته ، فعل ومئذ على الميسرة فكسرها ثم أيد الله المسلمين وثبتهم فى المركة فعملوا حملة صادقة على التنار فهزموهم هز عدة لا تعبر أبدا ، وقت ل أميرهم كتبغانوين فى المركة وأسر ابنه ، وكان شابا حسنا ، فهزموهم هز عدة لا تعبر أبدا ، وقت ل أمير هم كتبغانوين فى المركة وأسر ابنه ، وكان شابا حسنا ، فأحضر بين يدى المظفر قطز فقال له أهرب أبوك ؟ قال إنه لا يهرب ، فعالمبوه فوجدوه بين القتلى ، فأحضر بين يدى المظفر قطز فقال له أهرب أبوك ؟ قال إنه لا يهرب ، فعالمبوه فوجدوه بين القتلى ، فلما رآه ابنه صرخ و بكى ، فلما تحققه المظفر سجد كله تمالى ثم قال : أنام طيبا . كان هذا سمادة النتار و بقنله ذهب سمدهم، وهكذا كان كاقال ولم يفلحوا بعده أبدا ، وكان قتله يوم الجمة الخامس والمشرين من رمضان ، وكان الذى قتله الأمير آقوش الشمسي رحه الله .

الشيخ محمد الفقيه اليونيني

الحنبلى البعلبكى الحافظ ، هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبى الرجال أحمد بن على ابن محمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جمفر الصادق ، كذا نقل هذه النسبة الشيخ تطب الدين اليونيني من خط أخيه الأكبر أبى الحسين على وأخبره أن والده قال له نحن من سلالة

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO TTA (O

جمفر الصادق ، قال و إنما قال له هذا عند الموت ليتخرج من قبول الصدقات .

أبو عبد الله بن أبى الحسين اليونيني الحنبلي تتى الدين الفقيسه الحنبلي الحافظ المفيسد البارع المابد الناسك، ولد سنة ثنتين وسبمين وخسمائة ، وصم الخشوعي وحنبلا والكندى والحافظ عبدالني وكان يثني عليه ، وتفقه على الموفق ، ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به ، وكان الشيخ عبد الله يثنى عليه ويقدمه ويقتدى به في الفتاوى، وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبدالله البطاعي ، وبرع فيءلم الحديثوحفظ الجمع بين الصحيحين بالفاء والواوء وحفظ قطمة صالحة من مسند أحده وكان يعرف العربيسة أخذها عن التاج الكندي، وكتب مليحــا حسنا، وكان الناس ينتفعون بفنونه الكنيرة ، و يأخم فون عنه الطرق الحسنة ، وقد حصلت له وجاهمة عظيمة عند الماوك ، توضأ مرة عند الملك الأشرف بالقلمة حال سماع البخاري على الزبيدي ، فلما فرع من الوضوء نفض السلطان تخفيفته و بسطها عـلى الأرض ليطأ عليها ، وحلف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطأ ترجليــه عليها فغمل ذلك . وقدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق فأنزله القلمة وتحول الأشرف لدار السمادة وجمل يمذكر الكامل محاسن الشييخ الفقيه ، فقال السكامل: أحب أن أراه ، فأرسل إليه إلى بملبك بطاقة واستحضره فوصل إلى دار السعادة ، فترل الكامل إليه وتحادثا وتذاكرا شيئا من العلم ، فجرت مسألة القتل بالمنقل ، وجرى ذكر حسديث الجارية التي قتلها المهودي فرض رأسها بين حجر بن فأمر رسول الله اس، بقتله، فقال المكامل : إنه لم يمترف . فقال الشبيخ الفقيه في محميح مسلم وفاعترف، ، فقال الكامل أنا اختصرت صحيح مسلم ولم أجدهذا فيه ، فأرسل الكامل فأحضر خس مجلدات اختصاره السلم ، فأخذ الكامل مجلدا والأشرف آخر وعماد الدين بن موسك آخر وأخذ الشيخ الفقيه مجلدا فأول ما فنحه وجد الحديث كما قال الشيخ الفقيه ، فتعجب الكامل من استحضاره وسرعة كشفه ، وأراد أن يأخذه منه إلى الديار المصرية فأرسله الأشرف سريما إلى بملبك ، وقال المكامل : إنه لا يؤثر ببعلبك شيئا ، فأرسل له الكامل ذهباً كثيرا ، قال ولده قطب الدين: كان والدى يقبل بر الملوك و يقول أمَّا لى في بيت المال أكثر من هذا ، ولا يقبل من الأمراء ولا من الوزراء شيئا إلا أن يكون هدية ما كول وتعوه ، و برسل إليهم من ذلك فيقبلونه على سبيل التبرك والاستشفاء.

CHARLE CONTRACTOR CONT

وذكر أنه كثر ماله وأثرى ، وصارله سمة من المال كثيرة ، وذكر له أن الأشرف كتب له كتابابقرية بونين وأعطاء لحيى الدين بن الجوزى ليأخذ عليه خط الخليفة ، فلما شعر والدى بذلك أخسد الكتاب ومزقه وقال : أنا في غنية عن ذلك ، قال وكان والدى لا يقبسل شيئا من الصدقمة و يزعم أنه من ذرية على بن أبى طالب من جعفر الصادق بن محسد الباقر بن عسل بن الحسين بن

على بن أبى طالب ، قال وقد كان قبل ذلك فقيرا لا شئ له ، وكان للشيخ عبد الله زوجة ولها ابنة جيلة ، وكان الشيخ عبد الله زوجة ولها ابنق جيلة ، وكان الشيخ يقول لها : روجيها من الشيخ محد ، فتقول إنه فقير وأنا أحب أن تدكون ابنق سعيدة ، فيقول الشيخ عبد الله كأنى أنظر إليهما إياه و إياها في دار فيها بركة وله رزق كثير والملوك يترددون إلى زيارته ، فزوجتها منه فكان الأمر كذلك ، وكانت أولى زوجاته رحمه الله تمالى .

وكانت الماوك كابم يحترمونه و يعظمونه ويجيئون إلى مدينته ، بنو العادل وغيره ، وكذلك كان مشايخ الفتهاء كان الصلاح ، وابن عبد السلام ، وابن الحاجب ، والحصرى ، وهمس الدين بن سنى الدولة ، وابن الجوزى ، وغيرهم يعظمونه و برجمون إلى قوله لعلمه وحمله وديانته وأمانته . وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله ، و زعم بعضهم أنه قطب منذ ثنتى عشرة سنة ظله أعلم . وذكر الشيخ الفقيه قال عزمت مرة على الرحلة إلى حران ، وكان قد بلغنى أن رجلا بها يعلم علم الغرائم عبداً ، فلما كانت الليلة التي أريد أن أسافر في صبيحها جاء تنى رسالة الشيخ عبد الله اليونيني يعزم على إلى القدس الشريف ، وكان كرهت ذلك وفتحت المصحف فطلع قوله [ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ] غرجت مدنه إلى القدس فوجدت ذلك الرجل الحرائى بالقدس من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ] غرجت مدنه إلى القدس فوجدت ذلك الرجل الحرائى بالقدس كان الشيخ الفتيه رجلاضخا ، وحصل له قبول من الأمراء وغيره ، وكان يلبس قبعاً صوفه إلى خارج كا كان شيخه الشيخ عبد الله اليونيني ، قال وقد صنف شيئا في المراج فرددت عليه في خارج كا كان شيخه الشيخ عبد الله اليونيني ، قال وقد صنف شيئا في المراج فرددت عليه في من رمضان من هذه الداخل في الدعلى الحنبسلى ، وذكر ولده قطب الدين أنه مات في الناسم عشر من رمضان من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة رحه الله تعالى .

محمد بن خلیل بن عبدالوهاب بن بدر

أبو عبد الله البيطار الأكال ، أصله من جبل بنى هلال ، و ولد بقصر حجاج ، وكان مقيا بالشاغور وكان فيه صلاح ودين و إيشار للفقراء والحساو يج والمحابيس ، وكانت له حال غريبة لا يأكل لأحد شيئا إلا بأجرة ، وكان أهل البلد يترامون عليه ليأكل لهم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة جيدة ، وكلا امتنع من ذلك حلى عند الناس وأحبوه ومالوا إليه و يأنونه بأشياء كثيرة من الحلاوات والشواء وغير ذلك فيرد عليهم عوض ذلك أجرة جيدة مع ذلك، وهذا غريب جدا ، وحمه الله تمالى و رضى عنه يمنه وكرمه آمين .

ثم دخلت سنة تسعوخمسين وستمائة

استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول ، وليس المسلمين خليفة وصاحب مكة أبو نمى بن أبي سميد بن على بن قنادة الحسنى ، وحمه إدريس بن على شريكه ، وصاحب المدينة

ONONONONONONONONONONONO 15° (

الأمير عز الدين جماز بن شيحه الحسيني ، وصاحب مصر والشيام السلطان الملك الظاهر بيبرس المبتدة دارى ، وشريكه في دمشق و بملبك والصبيبة و بانياس الأمير علم الدين سنجر الملقب بالملك المجاهد ، وشريكه في حلب الآمير حسام الدين لاشين الجوكندارى العزيزى ، والكرك والشو بك للملك المغيث فتح الدين عربن العادل بن سيف الدين أبي بكر الكامل محمد بن العادل الكبيرسيف الدين أبي بكر بن أبوب . وحصن جهيون و بازريا في يد الآمير مظفر الدين عمان بن ناصر الدين مكورس ، وصاحب حمل الأشرف بن المنصور المراهم بن أسد الدين الناصر ، وصاحب الموصل الملك الصالح بن البدر لؤلؤ ، وأخوه الملك المجاهد براهم بن أسد الدين الناصر ، وصاحب الموصل الملك الصالح بن البدر لؤلؤ ، وأخوه الملك المجاهد صاحب جزيرة ابن عر ، وصاحب ماردين الملك السعيد أبيم الدين ايل غازى بن أرتق ، وصاحب بلاد الروم دكن الدين قلح أرسلان بن كيخسر و السلجوق ، وشريكه في الملك أخوه كيكاوس بلاد الروم دكن الدين قلح أرسلان بن كيخسر و السلجوق ، وشريكه في الملك أخوه كيكاوس والبلاد بينهما نصفين ، وسائر بلاد المشرق بأيدى المتار أصحاب هولا كو ، و بلاد البن تملكها غير واحد من الملوك ، وكذلك بلاد الموكندى المنوب في كل قطر منها ملك .

وفي هذه السنة أغارت التنارعلى حلب فلقيهم صاحبها حسام الدين العزيزى ، والمنصور صاحب حاه ، والأشرف صاحب حص ، وكانت الوقعة شهالى حص قر يباً من قبر خالد بن الوليد ، والتنار في سنة آلاف والمسلمون في ألف وأر بعائة فهزمهم الله عز وجل ، وقتل المسلمون أكثرهم فرجم التنار إلى حلب فحصر وها أر بعة أشهر وضيقوا علما الأقوات ، وقتلوا من الغرباء خلقا صبراء ظانا لله و إنا إليه واجعون ، والجيوش الذين كسروم على حص مقيمون لم برجموا إلى حلب بل ساقوا إلى مصر ، فتلقام الملك الظاهر في أبه السلطنة وأحسن إليهم ، و بقيت حلب عاصرة لاناصر لما في هذه المدة ولكن سلم الله سبحانه وتعالى .

وفى يوم الاثنين سابع صفر ركب الظاهر فى أبهــة الملك ومشى الأمراء والاجناد بين يديه ، وكان ذلك أول ركو به واستمر بعدذلك يتابع الركوب واللمب بالكرة .

وفي سابع عشر صفر خوج الأصراء بدمشق عسلى ملكها عسلم الدين سنجر فقاتلوه فهزموه ، فدخل القلمة فحاصر و وفيها فهرب منها إلى قلمة بملبك ، وتسلم قلمة دمشق الأمير علم الدين أيدكين البندقدارى ، وكان مملوكا لجال الدين يممو رشم الصالح أيوب بن الكامل و إليه ينسب الملك الظاهر، فأرسله الظاهر ليتسلم دمشق من الحلبي علم الدين سنجر ، فأخذها وسكن قلمها نيابة عن الظاهر ، مم حاصر وا الحلبي ببملبك حتى أخذوه فأرسلوه إلى الظاهر على بنل إلى مصر ، فدخل عليه ليلا فماتبه ثم أطلق له أشياه وأكرمه . .

وف يوم الإثنين كامن وبيع الأول استوزر الظاهر بهاء الدين عسل بن عمسه المروف بان الحنا

وفى ربيع الآخر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلغه عنهم أنهم يريدون الوثوب عليه وفيه أرسل إلى الشوبك فتسلمها من أيدى نواب المغيث صاحب الكرك، وفيها جهز الظاهر جيشاً إلى حاب ليطردوا التتار عنها، فلما وصل الجيش إلى غزة كتب الفرنج إلى التتار يتغرونهم، فرحلوا عنها مسرعين واستولى على حلب جماعة من أهلها، فصادروا ونهبوا و بلغوا أغراضهم، وقدم إليهم الجيش الظاهرى فأزالوا ذلك كله، وصادروا أهلها بألف ألف وسنمائة ألف، ثم قدم الأمير شمس الدين آقوش التركى من جهة الظاهر فاستلم البلد فقطع و وصل وحكم وعدل.

و فى يوم الثلاثاء عاشر جسادى الأولى باشر القضاء بمصر قاج الدين عبد الوهاب بن القاضى الأعز أبى القاسم خلف بن رشيد الدين بن أبى الثناء محود بن بدر العلائى ، وذلك بسد شروط ذكرها المفاهر شديدة ، فدخل تحتما الملك الظاهر وعزل عن القضاء بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن على السنجارى ورسم عليه أياماً ، ثم أفرج عنه .

البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر

وكان ممتقلا ببغداد فأطلق ، وكان مع جماعة الأعراب بأرض بالعراق ، ثم قصد الظاهر حين بلغه ملكه ، فقدم مصر صحبة جماعة من أمراء الأجراب عشرة ، منهم الأمير ناصر الدين مهنا في ثامن رجب ، فحرج السلطان ومعه الوزير والشهود والمؤذنون فتلقوه وكان يوماً مشهودا ، وخرج أهل التوراة بتوراتهم ، والنصارى أنجيلهم ،ودخل منهاب النصر في أبهة عظيمة ، فلما كان يوم الاثنين الله عشر رجب جلس السلطان والخليفة بالايوان بقلعة الجبل، والوزير والقاضي والأمراء على طبقاتهم ، وأثبت نسب الخليفة المذكور عـلى الحاكم ناج الدين بن الاغز ، وهذا الخليفة هو أخو المستنصر بانى المستنصرية ، وعم المستعصم، بويم بالخلافة بمصر بايمه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراه ، وركب في دست الخلافة بديار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله ، وشق القاهرة في الث عشر رجب ، وهذا الخليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس بينهو بين العباس أر بمة وعشر ون أباء وكان أول من بايمه القاضى تاج الدين لما تبت نسبه ، ثم السلطان ثم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ثم الأمراء والدولة ، وخطب له عملي المنابر وضرب اسمه عملي السكة وكان منصب الخلافة قد شغر منذ ثلاث سنين ونصفا ، لأن المستمصم قتل في أول سنة ست وخسين وسمائة ، ويويع هـ ذا في يوم الاثنين في ثالث عشر رجب من هذه السنة \_ أعنى سنة تسمو خسين وسسمائة \_ وكان أسمر وسها شــديد القوى عالى الهمــة له شــجاعة و إقدام ، وقد لقبوه بالمستنصر كما كان أخاه بانى المدرسة ، وهذا أمر لم يسبق إليه أن خليفتين أخوين يلقب كل منهما بالآخر ، ولى الخلافة أخوين كهذين السفاح وأخوه المنصور، وكذا محمد بن على بن عبدالله بن العباس، والهادى والرشيد، والمسترسد والمتنق والما المستظهر، وأما ثلاثة ظلاً مين والمأمون والمعتصم أولاد الرشيد، والمنتصر والممتز والمطيع أولاد المقتدر، وأما أربعة فأولاد عبد الملك بن مربوان الوليدوسلمان و بزيد وهشام، وكانت مدة خلافته إلى أن فقد كاسياتى خسة أشهر وعشر بن يوماً، أقصر مدة من جميع خلفاه بنى المعباس، وأما ينو أمية فكانت مدة خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية أربعين يوما، وإبراهم بن يزيد الناقص سبمين يوماً، وأخوه يزيد بن الوليد خسة أشهر، وكانت مدة خلالة الحسن بن على بعد أبيه سبعة أشهر وأحد عشر يوما، وكانت مدة مروان بن الحكم تسعة أشهر وعشرة أيام، وكان فى خلفاه بنى العباس من لم يستمكل سنة منهم المنتصر بن المتوكل ستة أشهر، والمهتدى بن الواثق أحد عشر شهرا وأياما، وقد أنزل الخليفة هذا بقلمة الجبل فى برج هو وحشمه، والمهتدى بن الواثق أحد عشر شهرا وأياما، وقد أنزل الخليفة هذا بقلمة الجبل فى برج هو وحشمه، فلما كان يوم سابع رجب ركب فى الدواد وجاه إلى الجامع بالقلمة فصمد المنبر وخطب خطبة ذكر فها شرف بنى العباس ، ثم استفتح فقرأ صدراً من سورة الأقمام ثم صلى على النبى اس، فها شرفى عن الصحابة ودعا فاسلمان الظاهر، ثم نزل فصلى بالناس فاستحسنوا ذلك منه، وكان

تولية الخلافة المستنصر بالله للملك الظاهر السلطنة

وقنا حسنا و يوما مشهودا .

لما كان يوم الاعمنين الرابع من شعبان ، ركب الخليفة والسلطان والوزير والقضاة والأمراء وأهل الحل والمقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهرااة اهرة فجاسوا فيها ، فألبس الخليفة السلطان بيده خلمة سوداء ، وطوقا في عنقه ، وقيدا في رجليه وهما من ذهب ، وصعد فخر الدين إبراهيم بن لقان وهو رئيس الكتاب منبرا فقرأ على الناس تقليد السلطان ، وهو من إنشائه و بخط نفسه ، ثم ركب السلطان بهذه الأبهة والقيمة في رجليه ، والعلوق في عنقه ، والوزير بين يديه ، وعلى رأسه الثقليد والأمراء والدولة في خدمته مشاة سوى الوزير ، فشق القاهرة وقد ذينت له ، وكان يوما مشهودا ، وقد ذكر الشيخ قطب الدين هذا التقليد بنامه ، وهو مطول والله أعلم .

ذهاب الخليفة إلى بغداد

ثم إن الخليفة طلب من السلطان أن يجهزه إلى بغداد ، فرتب السلطان له جنداً هائلة وأقام له من كل ما ينبغى للخلفاء والملوك . ثم سار السلطان صحبته قاصدين دمشق ، وكان سبب خروج السلطان من مصر إلى الشام ، أن التركى كا تقدم كان قد استحوذ على حلب ، فأرسل إليه الأمير علم الدين سنجر الحلبي الذي كان قد تغلب على دمشق فطرده عن حلب وتسلمها ، وأقام بها فائباً عن السلطان ، ثم لم يزل التركى حتى استعادها منه وأخرجه منها هار با ، فاستناب الظاهر على مصر عن الدين أيد مر الحلبي وجمل تدبير الملكة إلى الوزير بهاء الدين بن الحنا ، وأخذ ولده نفر الدين عن الحنا ، وأخذ ولده نفر الدين

THE PROPORTING SECTION OF THE PROPORTING AND SECTION OF THE PROPOR

مه و زبراً وجمل تدبير الهساكر والجيوش إلى الأمسير بدر الدين بيليك الخازندار، ثم سار وا فدخاوا دمشق يومالا ثنين سابع في القمدة وكان وما مشهودا ، وصليا الجمة بجامع دمشق ، وكان دخول الخليفة من باب البريد ، وحل السلطان من باب الزيارة ، وكان يوما مشهوداً أيضاً ، ثم جهز السلطان الخليفة إلى بنداد ومه أولاد صاحب الموصل ، وأنفق عليه وعلمهم وعلى من استقل معه من الجيش الذين بردون عنه مالم يقدر اللهمن الذهب الدين ألف ألف دينار ، وأطلق له و زاده قراء الله خيرا ، وقدم صاحب حاه وقدم إليه صاحب حمد الملك الأشرف فلم عليه وأطلق له و زاده تل باشر ، وقدم صاحب حاه المنصور نفاع عايم وأطلق له وكتب له تقليدا ببدلاده ، ثم جهز جيشاً محبة الأمير عملاء الدين البندقدارى إلى حلب لحاربة التركي المتغلب عليها المسد فيها ، وهذا كل ما بلغنا من وقائم هذه السندملخصاً

السنة ملخصاً ثم دخلت سنة ستين وستمائة في أوائل هذه السنة في رجب في السنة المستنصر بالله الذي بو يم له في رجب في السنة الماضية عصر، وكان قتله بأرض المراق بعد ماهزم من كان معه من الجنود فانا لله وإنا إليه راجعون،

واستقل الملك الظاهر بجميع الشام ومصر وصفت له الأموره ولم يبق له منازع سوى التركى ظانه ذهب إلى المنيرة فاستحوذ علمها وعصى عليه هنالك. وفي اليوم الثالث من الحرم من هـنه السنة خلع السلطان الملك الظاهر ببلاد مصر على جميع الأمراء والحاشية وعلى الوزير وعلى القاضى تاج الدين استجارى ، وفي أواخر المحرم أعرس الأمرير بدر الدين ابنت الأوزوع وعزل عنها برهان الدين السنجارى ، وفي أواخر المحرم أعرس الأمرير بدر الدين

بيليك الخازندار على بنت الأمير اؤاؤ صاحب الموصل، واحتفل الظاهر بهذا المرس احتفالا بالغا قال ابن خلكان: وفي هذه السنة اصطاد بهض أمراء الظاهر بحدود حماة حمار وحش فطبخوه فلم ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود، ثم افتقدوا جلده فإذا هو مرسوم على أذنه بهرام جور، قال: وقد أحضر وه إلى فقرأته كذلك، وهو يقتضى أن لهذا الحمار قريباً من ثما عائة سنة ، فإن بهرام جوركان قبل المبهث عدة متطاولة ، وحرالوحش تميش دهراً طويلا، قلت: يحتمل أن يكون هذا بهرام شاه الملك الأبجد، وذيبهد بقاء مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة، ويكون الكاتب قد أخطأ

> فأراد كتابة بهرام شاه فكتب بهرام جور فحصل اللبس من هذا والله أعلم. ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي

فى السابع والمشرين من ربيع الآخر دخل الخليفة أبو المباس الحاكم بأمم الله أحمد بن الأمير أبى على القبير بن الأمير أبى بكر بن الامام المسترشد بالله بن المستظهر بالله أبى العباس أحمد من بلاد الشرق وصحبته جماعة من رؤوس تلك البلاد، وقد شهد الوقعة صحبة المستنصر، وهرب هو فى جماعة من الممركة فسلم، فلما كان يوم دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظهر

YOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO N

السرورله والاحتفال به ، وأنزله فى البرج الكبير من قلمة الجبل ، وأجريت عليه الأرزاق الدارة والاحسان. وفى ربيع الآخر عزل الملك الظاهرالأمير جمال الدين آقوش النجيبي عن استداريته واستبدل به غيره و بعد ذلك أرسله نائباً على الشام كما سيأتى .

و فى يوم الثلاثاء تاسم رجب حضرالسلطان الظاهر إلى دارالمدل فى محاكمة فى بئر إلى بيت القاضى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز فقام الناس إلا القاضى فانه أشار عليه أن لا يقوم .وتداعيا وكان الحق مع السلطان وله بينة عادلة ، فانتزعت البثر من يد الغريم وكان الغريم أحد الأمراء .

وفى شوال استناب الظاهر على حلب الأميرعلاء الدين أيدكين الشهابى وحينتذ انجازعسكر سيس على القلمة من أرض حلب فركب إليهم الشهابى فكسرهم وأسر منهم جماعة فبمنهم إلى مصر فقناوا . وفيها استناب السلطان على دمشق الأمير جمال الدين آقوش النجيبى ، وكان من أكابر الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزيرى وحمل إلى القاهرة .

وف ذى القعدة خرج مرسوم السلطان إلى التاضى تاج الدين ابن بنت الأعز أن يستنيب من كل مذهب من المذاهب الثلاثة نائباً فاستناب من الحنفية صدر الدين سليان الحنفى ، ومن الحنابلة شمس الدين محد من الشيخ العاد ، ومن المالكية شرف الدين عمر السبكي المالكي .

و فى ذى الحجـة قدمت وفود كثيرة من النتار على الملك الظاهر مستأمنين فأ كرمهــم وأحسن إليهم وأقطعهم إقطاعات حسنة ، وكذلك فعل بأولاد صاحب الموصل ورتب لهم رواتب كافية .

وفيها أرسل هولا كو طائلة من جنده تمحو عشرة آلاف فحاصروا الموصل ونصبوا عليها أربعة وعشرين منجنيقا ، وضاقت بها الأقوات .

وفيها أرسل الملك الصالح إسهاعيسل بن لؤلؤ إلى التركى يستنجده فقدم عليه فهزمت النتار ثم ثبتوا والنقوا معه ، و إنما كان معه سبعائة مقاتل فهزموه وجرحوه وعاد إلى البيرة وقارقه أكثر أصحابه فدخلوا الديار المصرية ، ثم دخل هو إلى الملك الظاهر فأنمم عليه وأحسن إليه وأقطعه سبعين فارساً ، وأما التتار فانهم عادوا إلى الموصل ولم يزالوا حتى استنزلوا صاحبها الملك الصالح إليهم وفادوا فى البلد بالأمان حتى اطمأن الناس ثم مالوا عليهم فقتلوهم تسمة أيام وقتلوا الملك الصالح إسهاعيل وولده علاء الدين وخربوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروا راجمين قبحهم الله.

وفيها وقع الخلف بين هولاكو و بين السلطان بركه خان ابن همه ، وأرسل إليه بركه يطلب منه نصيباً مما فتحه من البلاد وأخذه من الأموال والأسرار ، على ما جرت به عادة ماوكهم ، فقتل رسله المشتد غضب بركه ، وكاتب الظاهر ليتفقا على هولاكو .

وفيها وقع غلاء شديد بالشام فبيع القمح الغرارة بأر بمائة والشمير بمائتين وخسين ، واللحم

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الرطل بستة أو سبمة . وحصل فى النصف من شعبان خوف شديد من التنار فتجهز كثير من الناس إلى مصر ، و بيعت الغلات حتى حواصل القلمة والأمراء ، ورسم أولياء الأمور على من له قدرة أن يسافر من دمشق إلى بلاد مصر ، ووقعت رجفة عظيمة فى الشام وفى بلاد الروم ، ويقال إنه حصل لبلاد التترخوف شديد أيضاً ، فسبحان الفعال لما يريد وبيده الأمر . وكان الآمر لأهمل دمشق

بالنحول منها إلى مصرفائهما الأميرعلاء الدين طيبرس الوزيرى ، فأرسل السلطان إليه في ذي القمدة فأمسكه وعزله واستناب عليها يهاء الدين النجبيي ، واستوزر بدمشق عزالدين من وداعة .

وفيها نزل ابن خلكان عن تدريس الركنية لأبي شامة وحضر عنده حين درس وأخذ في أول مختصر المزيى .

وفيها توفى من الأعيان الخليفة المستنصر بن الطاهر بأمر الله العباسي

الذى بايمه الظاهر عصر كما ذكرنا ، وكان قتله فى ثالث المحرم من هذه السنة ، وكان شهما شجاعا بطلا فاتكا ، وقد أنفق الظاهر عليه حتى أقام له جيشاً بالفألف دينار وأزيد ، وسار فى خدمته وممه خلق من أكابر الأمراء وأولاد صاحب الموسل ، وكان الملك الصالح إسهاعيل من الوفد الذين قدموا على الظاهر فأرسله صحبة الخليفة ، فلما كانت الوقعة فقد المستنصر و رجع الصالح إلى بلاده فجاء ته المتنار في الظاهر و كاذكرنا ، وقتلو ، وخريوا بلاده وقتلوا أهلها ، فانا لله و إنا إليه راجمون .

## العز الضرير النحوي اللغوي

واصمه الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا من أهل نصيبين ونشأ بأربل فاشتغل بملوم كثيرة من علوم الأوائل ، وكان يشتغل عليه أهل الذمة وغيرهم ، ونسب إلى الانحلال وقلة الدين ، وترك الصاوات ، وكان ذكيا ، وليس بذكي، عالم اللسان جاهل القلب ، ذكى القول خبيث الفعل ، وله شعر أو رد منه الشيخ قطب الدين قطعة في ترجمته ، وهو شبيه بأنى العلاء المعرى قبحهما الله .

### ابن عبد السلام

عبد المعزيزين عبد السلام بن القامم بن الحسن بن عجد المهذب ، الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبو محمد السلمى العشقى الشافى شيخ المذهب ومفيد أهله ، وله مصنفات حسان ، منها التفسير ، واختصار النهاية ، والقواهد الكبرى والصغرى ، وكتاب المعلاة والمتاوى الموصلية وغير ذك. ولد سنة سبع أو تمان وسبعين وخسمائة ، وسمع كثيرا واشتغل على نفرالدين بن عساكر وغير، وبرع في المذهب ، وجم علوما كثيرة ، وأناد الطلبة ودرس بعدة مدارس بعمشق ، و ولى خطابها ثم سافر إلى مصر ودرس بها وخطب وحكم ، وانتهت إليه رئاسة الشافية ، وقصد بالغناوى من الآق ، وكان لطيفاً ظريفا يستشهد بالاشعار ، وكان سبب خروجه من الشام إنكاره عدلى المدالح

YOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

إساعيل تسليمه صند والنقيف إلى الفرنج ، و وافقه الشيخ أبو همر و من الحاجب المالكي، فأخرجهما من بلده قسار أبو همر و إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه ، وسار ابن عبد السلام إلى الملك الصالح أيوب بن السكامل صاحب مصرفاً كرمه و ولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق ، ثما ننزعهما منه وأقره على تدريس الصالحية ، فلما حضره الموت أوصى بها القاضى تاج الدين ابن بنت الاعز ، وتوفى في عاشر جادى الاولى وقد نيف على النمانين ، ودفن من الغد بسفح المقطم ، وحضر جنارته السلطان الظاهر وخلق كثير رحمه الله تمالى .

## كمال الدين بن العديم الحنفي

عربن أحدين هبة الله بن محد بن هبة الله بن احدين بحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن هيسى بن عبد الله بن عمد بن أبى جرادة عامل بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامل بن عقيل الحلمي الحنفي أبو القاسم بن العديم ، الأمير الوزير الرئيس الكبير ، ولد سنة ست وتمانين وخسمائة ، معم الحديث وحدث وتفقه وأفتى ودرسوصنف ، وكان إماما في فنون كثيرة ، وقد ترسل إلى الخلفاء والملوك مراراً عديدة ، وكان يكتب حسناً طريقة مشهورة ، وصنف لحلب تاريخاً مفيداً قريباً في أربهين مجلداً ، وكانجيد المعرفة بالحديث ، حسن الفان بالفقراء والصالحين كثير الاحسان إليهم ، وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المناخرة ، توفى بمصر ودفن بسفح المقطم بعد ابن عبد السلام بهشرة أيام ، وقد أورد له قطب الدين أشمارا حسنة .

#### يوسف بن يوسف بن سلامة

اين إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن موسى بن جمفر بن سليمان بن مجد الفاقانى الزينبي بن إبراهيم ابن مجد بن على بن عبد المطلب ، محيى الدين أبوالممز ، و يقال أبو المحاسن المشمى الدباسي الحوصلى الممروف بابن زبلاق الشاعر ، قتلته التتار لما أخذوا الموصل في هذه السنة عن سبع وخمسين سنة، ومن شعره قوله :

بمثت لنا من سمجر مقلتك الوسنا ، سهادا مزود الكرى أن يألف الجننا

وأبصرَ حسمى حسنَ خصركُ ناحلاً \* فحاكاة لكن زاد في دقة المني

وأبرذتِ وجهَّا أخجل الصبح طالماً ۞ وملتِ بقدِ علم الميتُ الغصنُ اللهٰ ا

حكيت أخاك البدر ليلة تمهر . سنا وسناه إذ تشابهتما سنا

وقال أيضا وقد دعى إلى موضع ، فبعث يمتدر بهذين البيتين :

أَنَّا فِي مَنْزِلِي وقد وهب الله للهُ نديمياً وقينة وعقارا فأبسطوا المفرّ في التأخر عنكم \* شغل الخلي أهلُ بأن يمارا

قال أبوشامة وفيها في ثاني عشر جمادي الآخرة نوفي . البدر المراغي الخلافي

المدر و ف بالعاويل، وكان قليل الدين تاركا الصلاة منتبطا بما كان فيه من معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين ، راضيا عالا يفيد .

وفنها توفى محمد بن داود بن ياقوت الصارمي

المحدث . كتب كثيرا الطبقات وغيرها، وكان دينا خيراً يميركتبه و يداوم على الاشتغال بسماع الحديث رحمه الله تعالى .

## ثم دخلت سنة إحدى وستين وستانة

استهلت وسلطان البلاد الشامية والمصرية الظاهر بيبرس ، وعلى الشام نائبه آقوش النجيبي ، وقاضى دمشق ابن خليفة ، والوزير بها عز الدين بن وداعة ، وليس للناس خليفة ، و إنما تضرب السكة باسم المستنصر الذي قتل .

ذكرخلافة الحاكم بأمر الله أبي العباس

أحمد بن الامير أبي على التهي ابن الامير على بن الامير أبي بكر بن الامام المسترشد بالله أمير المؤه بن أبي منصور الفضل بن الامام المستظهر بالله أحمد العباسي الماشمي. لما كان غاني المحرم وهو يوم الخيس ، جاس السلطان الظاهر والأمراء في الايوان الكبير بقلمة الجبل ، وجاء الخليفة الحاكم بأصر الله واكباحتي نزل عند الايوان ، وقد بسط له إلى جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه ، ثم قرئ نسبه على الناس ثم أقبل عليه الظاهر بيبرس فبايعه و بايعه الناس بعده ، وكان يوما مشهودا . فلما كان يوم الجمعة ثانيه خطب الخليفة بالناس فقال في خطبته والحد فله الذي أقام لآل العباس من اسبغ من النماه ، وأستنصر على دفع الاعداء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رائ محمدا عبده و رسوله ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصبه نجوم الاعتداء وأثمة الافتداء ، لا سيا وأن محمدا عبده و رسوله ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصبه نجوم الاعتداء وأثمة الافتداء ، لا سيا الأربعة ، وعلى الدين ، أبها الناس أعلموا أن الامامة فرض من فروض الاسلام ، والجهاد محتوم على جميع إلى يوم الدين ، أبها الناس أعلموا أن الامامة فرض من فروض الاسلام ، والجهاد محتوم على جميع الاتماء إلا بارتكاب الجرائم ، فلو شاهدتم أعداء الاسلام لما دخلوا دار السلام ، والمهاد عتوم على جميع والاموال وقتلوا الرجال والأطفال ، وسبوا الصبيان والبنات ، وأيتموهم من الآباء والأمهات ، وهتكوا والاموال وقتلوا الرجال والأطفال ، وسبوا الصبيان والبنات ، وأيتموهم من الآباء والأمهات ، وهتكوا حرم الخلافة والحريم ، وعلت الصبحات من هول ذلك اليوم العلويل، فكم من شيخ خضبت شيبته حرم الخلافة والحريم ، وعلت الصبحات من هول ذلك اليوم العلويل، فكم من شيخ خضبت شيبته

*````* 

<del>ONONONONONONONONONONONONO</del> YYN G**O** 

بدمائه ، وكم منطفل بكى فلم يرحم لبكره ، فشمر وا عباد الله عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد واتقوا الله ما استعامتم ( واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأ نفسيكم ومن يوق شع نفسه فأولئك م المفاحون) فلم يبق ممذرة في القعود عن أعداء الدين ، والمحاماة عن المسلمين ، وهذا السلمان الملك الفاهر السيد الأجل العالم المادل المجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين ، قد قام بنصر الأمامة عند قلة الأنصار ، وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار، وأصبحت البيمة بهمته منتظمة العقود ، والدولة العباسية به متكاثرة الجنود ، فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة ، وأخلصوا نياتكم والدولة العباسية به متكاثرة الجنود ، فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة ، وأخلصوا نياتكم تنصر وا، وقاتلوا أولياء الشيطان تغلفر وا ، ولاير وعكم ماجر ى فالحرب سجال والعاقبة للمنتين ، والدهر يومان والأجر للومنين ، جمع الله على المدى أمركم ، وأعز بالا عان فصركم ، وأستغفر الله لى ولسائر المسلمين ، فاستغفر وه إنه هو الغفور الرحم ». ثم خطب الثانية ونزل فعبلى ،

وكتب بيمته إلى الآقاق ليخطب له وضر بت السكة باسمه . قال أبوشامة : نفطب له بجامع دمشق وسائر الجوامع يوم الجمة سادس عشر المحرم من هذه السنة . وهـنا التعليفة هو الناسع والثلاثون من خلفاء بني المباس ، ولم يل الخلافة من بني المباس من ليسوالده وجده خليفة بعد السفاح والمنصو و سوى هذا ، فأما من ليسوالده خليفة فكثير منهم المستمين أحد بن محد ابن المتصم ، والممتضد بن طاحة بن المتوكل ، والقادر بن إسحاق بن المقتدى بن الذخيرة ابن الفائم بأس الله .

## ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها

ركب الظاهر من مصر فى العساكر المنصورة قاصداناحية بلاد الكرك ، واستدعى صاحبها المك المنيث هر بن المادل أبي يكر بن الكامل ، فلما قدم عليه بمد جهد أرسله إلى مصر معتقلا فكان آخر المهد به ، وذلك أنه كاتب هولاكو وحثه على القدوم إلى الشام مرة أخرى ، وجاءته كتب النتار بالثبات ونيابة البلاد ، وأنهم قادمون عليسه عشر ون ألف لفتح الديار المصرية ، وأخرج السلطان فتاوى الفقهاء بقنله وعرض ذلك على ابن خلكان ، وكان قد استدعاه من دمشق ، وعلى جاعة من الأمراء ، ثم سار فقسلم الكرك يوم الجمة ثالث عشر جادى الأولى ودخلها يومنذ فى أبهة المك ، ثم عدر مع يدا منصورة .

وفيها قدمت رسل بركه خان إلى الظاهر يقول له : قد علت عجبى للاسلام ، وعلمت ما فعل هولا كو بالسلام ، والمست ما فعل هولا كو بالسلمين ، فاركب أنت من فاحية حتى آتيه أفا من فاحية حتى فصطله أو نفرجه من البلاد وأعطيك جيم كان بيده من البلاد ، فاستصوب الظاهر هذا الرأى وشكره وخلع على رسله وأكرمهم. وفيها ذلالت الموسل ذلالة عظيمة وتهدمت أكثر دورها ، وقى رمضان جهز الظاهر صناعا وأخشا وآلات كثيرة لهارة مسجد رسول الله اس بعد حريقه فطيف بتلك الاخشاب والآلات

بمصر فرحةوتمظما لشأنها ، ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية ، وفى شوال سار الظاهر إلىالاسكندرية فنظر فى أحوالها وأمورها ، وعزل قاضها وخطيها ناصر الدين أحمد بن المنير و ولى غير .

وفيها التق بركه خان وهولا كو ومع كل واحسد جيوش كثيرة فاقتتلوا فهزم الله هولا كو هزيمسة فظيمة وقَتَل أَكْثَرَ أَصِحَابِه وغرق أَكْثَر من بقى وهرب هو فى شرذمة يسيرة ولله الحد . ولما نظر بركه خان كثرة القتلىقال يعزعلي أن يقتل المغول بعضهم بعضاً ولكن كيف الحيلة فيمن غير سنةجنك مزخان ثم أغار بركه خان على بلاد القسطنطينية فصائعه صاحبها وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركه خان ، وقد أقام النركي بحلب خليفة آخر لقبه بالحاكم، فلما اجتاز به المستنصر سارممه إلى العراق واتفقاعلي المصلحة وإنفاذ الحاكم المستنصر لكونهأ كبرمنه ولله الحمد ، ولكنخرج عليهما طائفة من التنارففرقوا شملهما وقتلوا خلقا بمن كان ممهما ، وعدم المستنصر وهرب الحاكم مع الأعراب. وقد كان المستنصر هذا فتح بلدانا كشيرة في مسيره من الشام إلى المراق، ولما قاتله بهادر على شحنة بفيداد كسره المستنصر وقتل أكثر أصحابه ، ولكن خرج كمين من النتار مُجدة فهرب المربان والأ كرادالذين كانوا مع المستنصر وثبت هو في طائفة بمن كان معهمن النرك فقتل أ كثرهم وفقد هومن بينهم ، ونجا الحاكم في طائمة ، وكانت الوقعة في أول المحرم من سنة ستين وسهائة ، وهذا هو الذي أشبه الحسين بن على فى توغله فى أرض العراق مم كثرة جنودها ، وكان الأولى له أن يستقر فى بلاد الشام حتى تشهد له الأمور و يصغو الحال ، ولكن قدراقه وما شاء فعمل . وجهز السلطان جيشاً آخر من دمشق إلى بلاد الغريج فأغاروا وقتاوا وسبوا ورجموا سالمين ، وطلبت الغريج منه المصالحة فصالحهم مدة لاشتغاله يحلب وأهمالها، وكان قد عزل في شوال قاضي مصر ناج الدين ابن بنت الأعز وولى عليها برهان الدين الخضر بن الحسين السنجارى ، وعزل قاضى دمشــق نجم الدين أبا بكر بن صدر الدين أحــد ابن شجس الدين بن هـبة الله بن سنى الدولة ، و ولى عليها شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ، وقد ناب في الحكم بالقاهرة مدة طويلة عن بدر الدين السنجاري ، وأضاف إليه مع القضاء نظر الأوقاف ، والجامع والمارستان ، وتدريس سمع مدارس ، العادلية والناصرية والندراوية والفلكية والركنية والاقبالية والمهنسية ، وقرىء تقليده يوم عرفة يوم الجمة بعد العبلاة **با**لشباك السَّكالي من جامع دمشق ، وسافر التَّاخي العزول مرسها عليــه . وقد تَـكلم فيه الشيخ أنو شامة وذكر أنه خان في وديمة ذهب جملها فلوسا فالله أعلم ، وكانت مدة ولايته سنة وأشهرا . و في يوم الميد يوم السبت سافر السلطان إلى مصر ، وقد كان رسو ل الاسهاعيلية قدم على السلمان بدمشق يتهددونه ويتو عدونه ، ويطلبون منه إقطاعات كثيرة ، فسلم يزل السلطان يوقع بينهم حتى استأصل شأفتهم واستولى على بلادهم .

PHONONONONONONONONONONONO 11. (O

و في السادس والعشرين من ربيع الأول عمل عزاء السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن المزيز محمد بن الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى فائم بيت المقدس وكانَ عن هذا المزاء بقلمة الجبل عصر ، بأمر الساطان الظاهر ركن الدين بيبرس ، وذلك لما بلغهم أن هو لا كو ملك النتار قتله ، وقد كان في قبيضته منذ مدة ، فلما بلغ هولا كو أن أصحابه قد كسروا بدين جالوت طلبه إلى بين يديه وقال له: أنت أرسلت إلى الجيوش عصر حتى جاؤا فاقتناوا مم المغول فكسروهم ثمامًر بقتله ، ويقال إنه اعتذر إليه وذكر له أن المصريين كانوا أعداءه وبينه وبينهم شمآن؛ فأقاله ولكنه المحطت رتبيته عنده ، وقد كان مكرما في خدمته، وقد وعده أنه إذا ملك مصر استنابه في الشام فلما كانت وقعة حمص في هذه السنة وقتل فيها أصحاب هولا كومم مقدمهم بيدرة غضب وقال له أصحابك في المزيزية أمراء أبيك، والناصرية من أصحابك قناوا أصحابنا، ثم أمر يِّقتله . وذكر وا في كيفية قتله أنه وماه ِالنشاب وهو واقف بين يديه يسأله العفو فسلم يعف عنه حتى للله وقتل أخاه شقيقه الظاهر علياء وأطلق ولدسما العزيز محسد بن الناصر وزبالة بن الظاهر، وكانا صغير من أحسن أشكال بني آدم . فأما العزيز فانه مات هذاك في أسر النتار ، وأما زبالة فانه سار إلى مصر وكان أحسن من مهاء وكانت أمه أم ولديقال لها وجه القمر ، فتزوجها بمض الأمراء بمد أستاذها ، و يقال إن هولا كو لما أراد قتل الناصر أمر بأر بم من الشجر متباعدات بمضها عن بمض ، فجمعت روسها بمحبال ثم ربط الناصر في الأربعة بأربعته ثم أطلقت الحبال فرجعت كل واحدة إلى مركزها بمضو من أعضائه رحمه الله . وقد قيل إن ذلك كان في الخامس والعشرين من شوال في سنة عمان وخسين ، وكان مواده في سنة سبع وعشرين بحلب . ولما توفي أبوء سنة أربع وثلاثين بوييع بالسلطنة بحلب وحمره سبع بسنين ، وقام بتدبير بملكته جماعة من ماليك أبيــه ، وكان الأمر كله عن رأى جدته أم خاتون بنت المادل أبي بكرين أبوب ، فلما توفيت في سنة أربمين وسمائة استقل الناصر بالملك ، وكان جيد السيرة في الرعية محببا إلهم ، كثير النفقات ، ولا سما لما ملك دمشق مم حلب وأعمالها و بملبك وحران وطائعة كبيرة من بلادالجزيرة ، فيقال إن سماطه كان كل يوم يشتمل أر بماثة رأس غنم سوى الدجاج والأوز وأنواع الطير، مطبوخا بأنواع الأطممة والقلويات غيرالمشوى والمقلى ، وكان مجموع ما يغرم على السماط في كل يوم عشرين ألفا وعامته بخرج من يديه كما هو كأ نه لم يؤكل منه شئ ، فيباع على باب القلمة بأرخص الأثمان حتى إن كثيرا من أرباب البيوت كانوا لا يطبخون في بيوتهم شيئا من الطرف والأطممــة بل يشترون برخص مالا يقدرون على مثله إلا بكلفة ونفقة كثيرة، فيشترى أحدهم بنصف درهم أو بدرهم مالا يقـــدر عليه إلا بخسارة كثيرة، ولمله لا يقدر على مثله ، وكانت الارزاق كذيرة دارة في زمانه وأيامه ، وقد كان خليما ظريفا حسن

14 6

الشكل أديباً يقول الشعر المتوسط القوى بالنسبة إليه ، وقد أو رد له الشيخ قطب الدين في الذيل قطمة صالحة من شعره وهي واثنة لائفة .قتل ببلاد المشرق ودفن هناك ، وقد كان أعدله تر بة برباطه الذي بناه بسفح قاسيون فلم يقسد دفنه بها ، والناصرية البرانية بالسفح من أغرب الأبنية وأحسنها بليانا من الموكد الحكم قبلي جامع الافرم ، وقد بني بعدها بحدة طويلة ، وكذلك الناصرية الجوانية التي بناها داخل باب الفراديس هي من أحسن المدارس ، و بني الخان الكبير نجاه الزنجاري وحوات إليه دار العلم ، وقد كانت قبل ذلك غربي القلمة في اصطبل السلطان اليوم رحمه الله .

وفيها توفى من الأعيان أحد بن محمد بن عيد الله

ابن محمد بن يحيى بن سيد الناس أبو بكر اليعمرى الأندلس الحافظ ولد سنة سبم وتسمين وخسمائة وسم الكثير، وحصل كتباً عظيمة ، وصنفأشياء حسنة ، وحتم به الحفاظ في تلك البلاد، توفى بمدينة تونس في سابع عشرين رجب من هذه السنة .

ومن توفى فيها أيضا عبد الرزاق بن عبدالله

ابن أبى بكرين خلف عز الدين أبو محدد الرسمنى المحدث المسر ، سمع الكثير ، وحدث وكان من الفضلاء والأدباء ، له مكانة عند البدر اؤاؤ صاحب الموصل ، وكان له متزلة أيضا عند صاحب سنجار ، وبها توفى فى ليلة الجمعة الثانى عشر من ربيع الا خروقد جاوز السبمين ، ومن شعره :

نعب الغراب فدلنا بنعيبه • أن الحبيب دنا أوانُ منيبه ياسائل عن طيب عيش بعدم • جدلى بعيش ثم سلْ عن طيبه عصد بن أحدبن عنترالسلمى الدمشقى

محتسبها ، ومن عدولها وأعيامها ، وله بها أملاك وأوقاف ، توفى بالقاهرة ودفن بالقطم .

علم الدين أبو القاسم بن أحمد

وهو بانى الزاوية بالصالحية ، وكان له فيها جماعـة مريدون يذكرون الله بأصوات حسنة طيبة رحمه الله مولد الشيخ تقي الدين ابن تيميدشيخ الإسلام

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: وفي همله السنة ولد شيخنا تقى الدين أبر العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن أبي القاسم بن تيمية الحرائي بحران بوم الاثنين عاشر ربيم الأول من سنة إحدى وستين وسمائة .

ないれつそうそうとうべいくんうそうそうそうそうべんしゃんくん

PHOHOHOMOMOMOMOMOMOMOMOMO Y LY QO

## الامير الكبير مجير الدين

أو الميجاء عيسى بن حثير الازكشى الكردى الأموى ، كان من أعيان الأمراء وشجمائهم ، وله يوم عين جالوت اليد البيضاء في كسر التتار ، ولما دخل الملك المغلز إلى دمشق بعد الوقعة جعله مع الأمير علم الدين سنجر الحلبي النباعلي دمشق مستشارا ومشتركا في الرأى والمراسم والتدبير ، وكان يجلس معه في دار العدل وله الاقطاع المكامل والرزق الواسع ، إلى أن توفى في هنه السنة ، قال أبو شامة : وواقعه الأمرير حسام الدين توفى في جيش الملك الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير عماد الدين أحد بن المشطوب . قلت ووقعه الأمير عز الدين تولى هذه المدينة أعنى دمشق معة ، وكان مشكور السيرة و إليه ينسب درب ابن سنون بالصاغة المتيقة ، فيقال درب ابن أبي الميجاء وران وأنا صغير نفتمت فيه القرآن ، وقه الحد .

ثم دخلت سنة ثنتين وستاين وستالة

استهلت والخليفة الحاكم بأمر الله العباسى ، والسلطان الظاهر بيبرس ، وثائب دمشق الأمير جال الدين آ توش النجيبي وقاضيه ابن خلكان .

وفيها في أولها كلت المدرسة الظاهرية التي بين القصرين ، ورتب لتدريس الشافسية بها القاضى تتى الدين محمد بن الحسين بن رزين ، ولندريس الحنفية بحد الدين عبد الرحمن بن كال الدين عمر ابن العديم ، ولمشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الحافظ الدمياطي .

وفيها عمر الظاهر بالقدس خانا ووقف عليه أوقانا للنازلين به من إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك ، و بني به طاجونا وفرنا.

وفيها قدمت رسل بركه خان إلى الملك الظاهر وممهم الأشرف ابن الشهاب غازى بن العادل، وممهم من الكتب والمشافهات ما فيه سرور للاسلام وأهله مما حل بهولا كو وأهله.

وفى جادى الآخرة منها درس الشيخ شهاب الدين أبو شامة عبد الرحن بن إسهاعيل المقدس بدار الحديث الأشرفية ، بعد وفاة عماد الدين بن الحرستانى ، وحضر عسد القاضى ابن خلكان وجماعة من القضاة والأعيان ، وذكر خطبة كتابه المبعث، وأورد الحديث بسندومننه وذكر فوائد كثيرة مستحسنة ، ويقال إنه لم يراجع شيئا حتى ولا درسه ومثله لا يستكثر ذلك عليه والله أعلم .

وفيها قدم نصير الدين الطوسى إلى بنداد من جهة هولا كو ، فنظر في الأوقاف وأحوال البلد، وأخذ كتبا كثيرة من سائر المدارس وحولها إلى رصده الذي بناه بمراخة، ثم انحدر إلى واسط والبصرة.

S LIL SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الملك الأشرف

وفيها كانت وفاة

موسى بن الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محد بن أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محد بن أسد الدين شيركوه الكبير ، كانوا ملوك حصى كابرا عن كابر إلى هذا الحين ، وقد كان من الكرماه الموصوفين ، وكبراه الدماشقة المترفين ، ممتنيا بالمأكل والمشرب والملابس والمرا كب وقضاء الشهوات والمآرب وكثرة التندم بالمنائى والحبائب ، ثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضفاث أحلام ، أو كفلل زائل ، و بقيت تبعاته وحقوباته وحسابه وعاره . ولما توفى وجدت له حواصل من الجواهر النفيسة والأموال الكثيرة ، وصار ملكه إلى الدولة الظاهرية ، وتوفى معه فى هذه السنة الأمير حسام الدين الحركندار فائب حلب .

وفيها كانت كسرة النتار على جمس وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله وقدره الحسن الجيل.

وفيها توفى الرشيد العطار الحدث بمصر ، والذى حضر مسخرة الملك الاشرف موسى بن العادل والتاجر المشهو ر الحاج تصرين دس وكان ملازما الصادات بالجامع ، وكان من ذوى اليسار والخير .

الخطيب عماد الدين بنالحرستاني

عبد الكريم بن جال الدين عبد الصمد بن محد بن الحرستانى ، كان خطيبا بدمشق وناب ف الحبكم عن أبيه فى الدولة الاشرفية ، بمد ابن الصلاح إلى أن توفى فى دار الخطابة فى تاسع عشر بن جادى الاولى ، وصلى عليه بالجامع ودفن عند أبيه بقاسيون ، وكانت جنازته حافلة ، وقد جاوز الثمانين بخمس سنين ، وتولى بعده الخطابة والغزالية ولده مجد الدين ، و باشر مشيخة دار الحديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة .

محيى الدين محمد بن أحمد بن محمد

ابن إبراهيم بن الحبين بن سراقة الحافظ الحدث الانصارى الشاطبي أبو بكر المغربي ، عالم فاضل دين أقام محلب مدة ، ثما جتاز بدمشق قاصداً مصر . وقدتولى دار الحديث الكاملية بعد زكى الدين عبد الدخليم المنذرى ، وقد كان له سماع جيد ببغداد وغير ها من البلاد ، وقد جاوز السبعين .

الشيخ الصالح محد بن منصور بن يميي الشيخ أبي القاسم القباري الاسكندراني

كان مقيها بنيط له يقتات منه و يعمل فيه و يبدره ، و يتورع جدا و يطهم الناس من مماره ، توفى في سادس شعبان بالاسكندرية و له خس وسبعون سنة ، وكان يأمر بالمروف و ينهى عن المنكر و بردع الولاة عن الظلم فيسمعون منه و يطيعونه لزهده ، و إذا جاء الناس إلى زيارته إنما يكامهم من طاقة المنزل وهم راضون منه بذك ، ومن غريب ما حكى عنه أنه باع دابة له من رجل ، فلما كان بمد أيام جاء الرجل الذي اشتراها فقال : يا سيدى إن الدابة التي اشتريها منك لا تأكل عندى شيئا ،

فنظر إليه الشيخ فقال له : ماذا تمانى من الاسباب ? فقال رقاص عند الوالى ، فقال له إن دابتنا لا تأكل الحرام ، ودخل منزله فأعطاه درام ومعها درام كثيرة قد اختلطت بها فلا تميز ، فاشترى الناس من الرقاص كل درهم بثلاثة لآجل البركة ، وأخذدا بته ، ولما توفى ترك من الأساس مايساوى خسين درهما فيهيم عبلغ عشرين ألفا ، قال أبوشامة : وفى الرابع والعشرين من ربيع الآخر توفى

عبى الدين عبد الله بن صفى الدين

إبراهيم بن حرزوق بداره بدمشق المجاورة المدرسة النورية رحه الله تمالى . قلت داره هذه هى التي جملت مدرسة الشافعية وقفها الأمير جال الدين آقوش النجيبي التي يقال لها النجيبية تقبل الله منه ، وبها إقامتنا جملها الله دارآ تمقيها دار القرار فى الغوز المقليم . وقد كان أبو جال الدين النجيبي وهو صنى الدين وزير الملك الأشرف ، وملك من الذهب سهائة ألف دينار خارجاً عن الأملاك والأثاث والبضائع ، وكانت وفاة أبيه بمصر سنة تسع وخسين ، ودنن بتر بته عند المقطم . قال أبو شامة : وجاء الخير من مصر بوفاة الفخر عنمان المصرى المروف بدين غين .

و فى ناهن عشر ذى الحجة توفى الشمس الوبّار الموصلى ، وكان قد حصل شيئا من علم الأدب ، وخطب يجامع المزة مدة . فأنشدني لنفسه في الشيب وخضابه قوله :

وكنتُ و إياها مذ اختط عارض \* كروحين في جسم وما نقضت عهدا فلما أناقى الشيبُ يقطعُ بيننا \* توهمتهُ سيفاً فَالبستهُ غدا

وفيها استحضر الملك هولاكوخان الزين الحافظى وهيسليان بن عام، المقرباتي المعروف بالزين الحافظى ، وقال له قد ثبت عندى خيانتك ، وقد كان هذا المفتر لما قدم التنارمع هولا كو دمشق وغيرها مالاً على المسلمين وآذاهم ودل على عوراتهم ، حتى سلطهم الله عليه بأنواع المقوبات والمثلات [وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً] ومن أعان ظالما سلط عليه ، فان الله ينتقم من الظالم ثم ينتقم من الظالم ثم ينتقم من الظالم ثم ينتقم من الظالم شمال الله العافية من انتقامه وغضبه وعقابه وشر عباده .

#### بُم دخلث سنة ثلاث وستين وستانة

فيها جهز السلطان الظاهر عسكرا جما كثيفا إلى فاحية الفرات لطرد النتار النازلين بالبيرة ، فلما عمدوا بالمساكر قد أقبلت ولوا مديرين ، فطابت تلك الناحية وأمنت تلك المماملة ، وقد كانت قبل ذلك لا تسكن من كثرة الفساد والخوف ، فعمرت وأمنت .

وفيها خرج المك الظاهر في هساكره فقصد بلاد الساحل لقتال الفريج فنتح قيسارية في ثلاث ساعات من يوم الخيس ثامن جمادى الأولى يوم نزوله عليها ، وتسلم قلمتها في يوم الخيس الآخر خامس عشره فهدئها وانتقل إلى غيرها ، ثم جاء الخير بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من بها من

الفرنج وجاءت البريدية بذلاك. فدقت البشائر فى بلاد المسلمين وفرحوا بذلك فرجا شدبدا. وفيها و رد خبر من بلاد المغرب بأنهم انتصر وا على الفرنج وقتلوا منهم خسة وأربسين ألفاء وأسر واعشرة آلاف ، واسترجموا منهم ثنتين وأربسين بلدة منها برنس واشبيلية وقرطبة ومرسية ، وكانت النصرة فى يوم الخيس رابع عشر رمضان سنة ثنتين وستين .

وفى رمضان من هذه السنة شرع فى تبليط باب البريد من باب الجامع إلى القناة التى عند الدرج وحل فى الصف القبلى منها بركة وشاذروان . وكان فى مكانها قناة من القنوات ينتفع الناس بها عند انقطاع نهر ماناس فغيرت وعمل الشاذروان ، ثم غيرت وعمل مكانها دكا كين .

وفيها استدعى الظاهر نائبه على دمشق الأمير آقوش ، فسار إليه سامعاً مطيعاً ، وناب عنه الأمير علم الدين الحصني حتى عاد مكرما معز وزاً.

وفيها ولى الظاهر قضاة من بقية المذاهب في مصر مستقلين بالحكم يولون من جهتهم في البلدان أيضا كما يولى الشافعي ، فتولى قضاء الشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعز ، والحنفية شمس الدين سلمان ، والمالكية شمس الدين السبكي ، والحنابلة شمس الدين محمد المقدسي ، وكان ذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة بدار العدل ، وكان سبب ذلك كثرة توقف القاضي ابن بنت الأعز في أمور تخالف مذهب الشافعي ، وتوافق غيره من المذاهب ، فأشار الأمير جمال الدين أيد خدى المزيزي عدلى السلمان بأن يولى من كل مذهب قاضياً مستقلا يحكم عقتضى منهبه ، فأجابه إلى ذلك ، وكان يحبراً يه ومشورته ، و بعث بأخشاب و رصاص وآلات كثيرة لمارة مسجد رسول الله سر، وأرسل منبرا فنصب هنالك .

وفنها وقع حريق عظم ببلاد مصر وانهم النصاري فماقيهم الملك الظاهر عقوبة عظيمة .

وفيها جاءت الأخبار بأن سلطان النتار هولا كو هلك إلى لمنة الله وغضبه في سابع ربيع الا خر عرض الصرع بمدينة مراغة ، ودفن بقلصة تلا و بليت عليه قبة واجتمعت النتار على و لده أبنا ، فقصده الملك بركة خان فكسر ، وفرق جوعه ، ففرح الملك الظاهر بذلك ، وعزم على جمع الدساكر ليأخذ بلاد المراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر في الاقطاعات .

وفيها فى ثانى عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده الملك السميد محمد بركة خان ، وأخذ له البيمة من الأمراء وأركبه ومشى الأمراء بين يديه ، وحمل والده الظاهر الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين بيسرى حامل الخبز ، والقاضى تاج الدين والوزير بهاء الدين ابن حنا را كبان و بين يديه ، وأعيان الأمراء ركبان و بقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة وهم كذك .

و فى ذى القمدة ختن الظاهر ولده الملك السميد المذكور، وختن معه جماعة من أولاد الأمراء وكان بوماً مشهوداً . PHONONONONONONONONONONO Y 11 g

وفيها توفى خالد بن يوسف بن سعد التابلسي

الشيخ زين الدين ابن الحافظ شيخ دار الحديث النورية بعمشى ، كان عالما بصناعة الحديث حافظاً لأساء الرجال ، وقد اشتغل عليه في ذلك الشيخ عبى الدين النواوى وغيره ، وتولى بعده ، مشيخة دار الحديث النورية الشيخ تاج الدين النوارى ، كان الشيخ زين الدين حسن الأخلاق فكم الناس كثير المزاح على طريقة المحدثين ، رحل إلى بعداد واشتغل بها ، وسم الحديث وكان فيه غير وصلاح وعبادة ، وكانت جنازته حافلة ودفن عقار باب الصغير رحمه الله .

الشيخ أبو القاسم الحواري

هو أبو القاسم بوسف ابن أبى القاسم بن عبد السلام الأموى الشيئخ المشهور صاحب الزاوية بحوارى ، توفى ببلده ، وكان خيرا صالحا له أتباع وأصحاب يحبونه ، وله مريدون كثير من قرايا حوران فى الحل والثبنية وم حنابلة لا يرون الضرب بالدف بل بالكف ، وم أمثل من غيرم .

القاضى بدرالدين الكردي السنجاري

الذى باشر القضاء بمصر مرارا توفى بالقاهرة . قال أبو شامة : وسيرته ممر وفة فى أخذ الرشا من قضاة الاطراف والمنحاكين إليه ، إلا أنه كان جوادا كريّاً صودر هو وأهله .

ثم دخلت سنة أربع وستين وستانة

استهلت والخليفة الحاكم العباسي والسلطان الملك الظاهر وقضاة مصر أربعة . وفيها جعل بدمشق أربعة تضاة من كل مسدهب قاض كا فعل عصر عام أول ، ونائب الشسام آقوش النجبي ، وكان قاضي تضاة الشافسية ابن خلكان ، والحنفية شمس الدين عبد الله بن محسد بن عطا ، والحنابلة شمس الدين عبد الله بن الزواوي ، وقد امتنع من الولاية الدين عبد الرحن ابن الشييخ أبي عمر ، والمالكية عبد السلام بن الزواوي ، وقد امتنع من الولاية فألزم بها حتى قبل ثم عزل نفسه ، ثم ألزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقاقا ولا يأخذ جامكية على أحكامه ، وقال : نصن في كفاية فأمنى من ذلك أيضا رحهم الله . وقد كان هذا العبنيم الذي لم يسبق إلى منله قدفيل في المام الأول عصر كانقدم ، واستقرت الأحوال على هذا المنوال .

وفيها كل حمارة الحوض الذى شرق قناة باب البريد وحمل له شاذر وان وقبة وأنابيب يمجرى منها الماء إلى جانب الدرج الشمالية .

وفيها نازل الظاهر صغد واستدعى بالمنجانيق من دمشق وأحاط بها ولم يزل حق افتنحها ، وقد ونزل أهلها على حكه ، فتسلم البلد في يوم الجمة ثامن عشر شوال ، وقنل المقاتلة وسبى المندية ، وقد افتتحها الملك صلاح الدين يوسف بن أبوب في شوال أيضاً في أربع وثمانين وخسمائة ، ثم استمادها الفريح فانتزعها الظاهر منهم قهراً في هذه السنة ولله الحد ، وكان السلطان الظاهر في نفسه منهم شيء

كثير ، فلما توجه إلى فتحها طلبوا الأمان ، فأجلس على سرير مملكته الأمير سيف الدين كرمون التقرى ، وجاءت برسلهم فلموه وا فصر فوا ولا يشمر ون أن الذى أعطام المهود بالأمان إعماه الأميرالذى أجلسه على السرير والحرب خدعة ، فلما خرجت الاستنارية والداوية من القلمة وقد فعلوا بالمسلمين الأفاعيل القبيحة ، فأمكن الله منهم فأمر السلطان بضرب رقابهم عن آخره ، وجاءت البريدية إلى البلاد بذلك ، فدقت البشار و زينت البلاد ، ثم بث السرايا عينا وشهالا في بلاد الذريج المستولى المسلمون على حصون كثيرة تقارب عشرين حصنا ، وأسروا قريباً من أان أسير ما بين امرأة وصى ، وغنموا شيئا كثيرا .

وفيها قدم والدالخليفة المستعصم بن المستنصر من الأسر واسمه على ، فأكرم وأنزل بالدار الأسدية تجاه المزيزية ، وقسد كان أسيرا في أيدى التنار ، فلما كسرهم بركه خان تخلص من أيديهم وسار إلى دمشق ، ولما فتح السلطان صغداً أخبر ، بعض من كان فيها من أسرى المسلين أن سبب أسرم أن أهل قرية فأوا كانوا يأخذونهم فيحملونهم إلى الفرنج فيبيعونهم منهم ، فعند ذلك ركب السلطان تاصدا فأرا فأوقع بهم بأساً شديدا وقتل منهم خلقا كثيراً ، وأسر من أبنائهم ونسائهم أخذا بثأر المسلمين جزاء الله خيراً ، ثم أرسل السلطان جيشاً هائلا إلى بلاد سيس ، فجاسوا خلال الديار وفتحوا سيس عنوة وأسر وا ابن ملكها وقتاوا أخاه ونهبوها ، وقناوا أهلها وأخذوا بنأر الاسلام وأهله منهم ، وذلك أنهم كانوا أضر شيء على المسلمين زمن النثار، لما أخذوا مدينة حلب وغيرها أسروا من نساء المسلمين وأطفالهم خلقا كثيرا ، ثم كانوا بمد ذلك يغير ون على بلاد المسلمين في زمن هولا كو فكبته الله وأهانه عدلى يدى أنصار الاسلام ، هو وأمير م كتبغا ، وكان أخد سيس يوم الشلاثاء العشرين من ذي القمدة من هذه السنة ، وجاءت الأخبــار بذلك إلى البــلاد وضر بت البشائر ، و في الخامس والعشرين من ذي الحجة دخل السلطان و بين يديه أن صاحب سيس وجماعة من ملوك الأرمن أساري أذلاء صغرة ، والمساكر صحبته وكان يوما مشهودا . ثم سار إلى مصر مؤيداً منصوراً ، وطلب صاحب سيس أن يفادى واده ، فقال السلطان لا نفاديه إلا بأسير لنا عند النتار يقال له سنقرالاً شقر، فذهب صاحب سيس إلى ملك النتر فتذلل له وتمسكن وخضم له ، حتى أطلقه له ، فلما وصل سنقر الأشقر إلى السلطان أطلق ابن صاحب سيس .

وفيها عمر الظاهر الجسر المشهور بين قرارا ودامية ، تولى همارته الأمير جمال الذين محمد بن بهادر و بدر الدين محمد بن رحال والى نابلس والأغوار ، ولما تم بناؤه اضطرب بعض أركانه فتلق السلطان من ذلك وأمر بتأكيده فلم يستطيعوا من قوة جرى الماء حينئذ ، فاتفق باذن الله أن انسالت على النهر أكمة من تلك الناحية ، فسكن الماء عقدار أن أصلحوا ما يريدون ، ثم عاد الماء كاكان

وذلك بتيسير الله وعونه وعنايته العظيمة .

وفيها توفى من الأحيان أيد غدي بن عبدالله

الأمير جمال الدين العزيزى ، كان من أكابر الأمراء وأحظام عند الملك الظاهر ، لا يكاد الظاهر بخرج عن رأيه ، وهو الذى أشار عليه بولاية القضاة من كل مذهب قاض على سبيل الاستقلال وكان متواضعاً لا يلبس محرما ، كريماً وقوراً رئيساً معظماً في الدولة ، أصابته جراحة في حصارصنه فلم يزل مريضا منها حتى مات ليلة عرفة ، ودفن بالرباط الناصرى بسفح قاسيون من صلاحية دمشق رحه الله

ملك التتارين ملك التتارين ملك التنار ، وهو والد ملوكيم ، والعامة يقولون هو لا ، ون مثل قلاوون ، وقد كان هولا كو ملكا جباراً عاجرا كفارا لعنه الله ، وقتل من المسلمين شرعا وغر با مالا يعلم عددم إلا الذي خلقهم وسيجازيه على ذلك شر الجزاء ، كان لا يتقيد بدين من الأديان ، و إنما كانت زوجته خلفر خاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق ، وكان هو يترامى على محبة المعقولات ، ولا يتصور منها شيئا ، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكان ، و إنما كانت همته في تدبير مملكته وتملك البلاد شيئا فشيئا ، حتى أباده الله في هذه السنة ، وقيل في سنة ثلاث وستين، ودفن في مدينة تلا ، لارحه الله ، وقام في الملك من بعده ولده أبنا خان وكان أبنا أحد إخوة عشرة ذكور ، وافت سبحانه أعلم وهو حسينا وقدم الوكيل .

ثم دخلت سنة خمس وستين وستمائة

فى يوم الأحد الى المحرم توجه الملك الظاهر من دمشق إلى الديار المصرية وجعبته المساكر المنصورة ، وقد استولت الدولة الاسلامية على بلاد سيس بكالها ، وعلى كثير من معاقل الغرنج في المنصورة ، وقد أرسل المساكر بين يديه إلى غزة ، وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في أحوالها ، فلما كان عند بركة زيزى تصيد هنالك فسقط عن فرسه فانكسرت تخند ، فأقام هناك أياما يتداوى حق أمكنه أن يركب في المحنة ، وسار إلى مصر فبرأت رجله في أثناه الطريق فأمكنه الركوب وحده على الفرس ، ودخل القاهرة في أبهة عظيمة ، وتعمل هائل ، وقد زينت البلاء واحتفل الناس له احتفالا عظيما ، وفرحوا بقدومه وعافيته فرحا كثيراً ، ثم في رجب منها رجع من القاهرة إلى صفد ، وحفر خندنا حول قلمها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغارعلى ناحية عكا ، فقتل وأسر وغنم وسلم وضر بت لذلك البشائر بدمشق ، وفي ثاني عشر ربيع الأول صلى الظاهر بالجامع الأزهر الجمة ، ولم يكن تقام به الجمحة من زمن المبيديين إلى هنذا الحين ، مع أنه أول مسجد بني بالقاهرة ، بناه بكن تقام به الجمحة من زمن المبيديين إلى هنذا الحين ، مع أنه أول مسجد بني بالقاهرة ، بناه جوهر القائد وأقام فيه الجمحة ، فلما بني الحاكم جامهه حول الجمحة منه إليه ، وترك الأزهر لاجمة فيه جوهر القائد وأقام فيه الجمحة ، فلما بني الحاكمة علمه حول الجمحة منه إليه ، وترك الأزهر لاجمة فيه جوهر القائد وأقام فيه الجمحة ، فلما بني الحاكم جامهه حول الجمحة منه إليه ، وترك الأزهر لاجمحة فيه

نصار فى حكم بقية المساجــد وشعث حاله وتغيرت أحواله ، فأص السلطان بمارته و بياضــه و إقامة الجمة وأمر بمارة جامع الحسينية وكمل فى سنة سبع وستين كا سيأتى إن شاء الله تمالى .

وفيها أمر الظاهر أن لا يبيت أحد من المجاورين بجامع دمشق فيه وأمر باخراج الخزائن منه ، والمقاصير التي كانت فيه ، فكانت قريباً من ثلاثماثة ، ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد الكثيرة ، فاستراح الناس والجامع من ذلك واتسع على المصلين .

وفيها أمر السلطان بمارة أسوار صغد وقلمتها ، وأن يكتب عليها [ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الله كر أن الأرض برثها عبادى الصالحون][أولئك حزب الله ألا إن حزب الله م المفلحون]. وفيها التتى أبنا ومنكو تمر الذى كام مقام بركه خان فكسره أبنا وغيم منه شيئا كثيرا .

وحكى ابن خلكان فيا نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني قال: بلفنا أن رجسلا يدعى أبا سلامة (١) من فاحية بصرى ، كان فيه مجونوا مهتار ، فذ كرعنده السوالة وما فيه من النفيلة ، فقال والله لا أستاك إلا في الحرج يعنى ديره ساف خنسواكا فوضه في مخرجه ثم أخرجه ، فكث بعده تسعة أشهر [ وهو يشكو من ألم البطن والحفرج] (٢) فوضع ولها على صعة الجرذان له أربعة قوائم ، ورأسه كرأس السمكة ، [ وله أربعة أنياب بارزة ، وذنب طويل مثل شهر وأربع أصابع] (٢) وله دير كدير الأرنب ، ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات ، فقامت ابنة فلك الرجل فرضخت دير كدير الأرنب ، ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات ، فقامت ابنة فلك الرجل فرضخت وقطع أممائي ، وقد شاهد ذلك جاعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان ، ومنهم من رأى وقطع أممائي ، وقد شاهد ذلك جاعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان ، ومنهم من رأى خلك الحيوان حيا ، ومنهم من رآه بعد موته ، ومنوفي فيها من الأعيان ،

السلطان برکه خان بن تولی بن جنکیزخان

وهو ابن هم هولا كو ، وقد أسلم بركه خان هذا ، وكان يحب العلماء والصالحين ومن أكبر حسناته كسره لهولاكو وتغريق جنوده ، وكان يناصح الملك الظاهر و يعظمه ويكرم رسله إليه ، و يطلق لهم شيئا كثيراً ، وقد نام في الملك بعده بعض أهل بيته وهو منكو تمر بن طنان بن با و بن تولى بن جنك يزخان ، وكان على طريقته ومنواله وفأه الحد .

قاضي القضاة بالديار المصرية

تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر بن بنت الاهزالشافي ، كان دينا عنيفا نزماً لانأخذه في الله لوسة لائم ، ولا يقبل شفاعة أحد ، وجمع له قضاء الديار المصرية بكالما ، والخطابة ، والحسبة

(١) في شدارات الدهب: قرية يقال لها دير أبي سلامة . كان بها رجل من العربان فيه استهدارالح

?×ご×ご×ご×ご×ご×ご×ご×ご×ご×ご×ご×ご×

(٢) الزيادة من شنرات اللهب.

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC Vo. (C)

ومشيخة الشيوخ عواظر الأجياش ، وتدريس الشافى والصالحية و إمامة الجامع ، وكان بيده خسة عشر وظيفية ، وياشر الوزران حدا يخاف منه كثيرا ، وكان يسطم ، والوزيران حدا يخاف منه كثيرا ، وكان يحب أن ينكبه عند السلطان ويضمه فلا يستطيع ذلك ، وكان يشتهى أن يأتى داره ولوعائدا ، فيرض في بعض الأحيان فجاء القاضى عائدا ، فقام إلى تلقيه لوسط الدار ، فقال له الماضى : إنما جثنا لميادتك عاذا أنت سوى صحيح ، سلام عليكم ، فرجع ولم يجلس عنده ، وكان مولده في سنة أربع وسجائة ، وتولى بعده القضاء تقى الدين ابن رزين

واقف القيمرية الامير إلكبير ناصر الدين

آبو الممالى الحسين بن المزيز بن أبى الفوارس التيمرى الكردى ، كان من أعظم الأمراء مكانة عند الملوك ، وهو الذى سلم الشام إلى الملك الناصر صاحب حلب ، حين قتل توران شاه بن الصالح أيوب يمصر ، وهو واقف المدرسة القيمرية عند مأذنة فيروز ، وحمل على بإبهاالساعات التى لم يسبق إلى مثلها ، ولا حمل على شكلها ، يقال إنه غرم عليها أربدين ألف دره .

الشيخ شهاب الدين أبو شامة

عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عباس أبو محد وأبوالقاسم المقدسي الشبيخ الامام العالم الحافظ المحدث الفتيه المؤرخ المهروف بأبي شامة شبيخ دار الحديث الاشرفية ، ومدرس الركنية، وصاحب المصنفات المديدة المفيدة ، له اختصار تاريخ دمشق في مجلدات كثيرة ، وله شرح الشاطبية ، وله الرد إلى الأمر الأول ، وله في المبعث وفي الأسراء ، وكتاب الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية ، وله الذيل على ذلك ،وله غيرذلك من الغوائد الحسان والغرائب الق هي كالمقيان.ولد ليلة الجمة الثالث والعشرين من ربيع الآخرسنة تسموتسمينو خسمائة،وذ كرلنفسه ترجمة ف حده السنة في الذيل ، وذ كرمر باد ومنشأه ، وطلبه الملم ، وسهاعه الحديث ، وتفقه على الفخر بن عساكر وابن عبد السلام ، والسيف الا مدى ، والشيخ موفق الدين بن قدامة ، وما رقى له من المنامات الحسنة . وكان ذا فنون كثيرة ، أخبر في علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج الدين الفزاري ، أنه كان يقول : بلغ الشيخ شهاب الدين أو شامة رتبة الاجتهاد ، وقد كان ينظم أشمارا في أوقات ، فنها ما هو مستحلي ، ومنها مالا يستحلى ، فالله يغفرلنا وله . وبالجلة فلم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته، وعفته وأمانته ، وكانت وفاته بسبب محنة ألبوا عليه ، وأرساوا إليه من اغتاله وهو يمتزله بطواحين الأشنان ، وقد كان اتهم برأى ، الفاهر براءته منه ، وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرم: إنه كان مظاماً عرام يزل يكتب في التاريخ حتى وصل إلى رجب من هذه السنة ، فذكر أنه أصيب بمحنة في - تزله بطواحين الأشنان ، وكان الذين قتاوه جاءوه قبل فضربوه ليموت فلم يمت، فقيله: ألانشنكي علمهم ، فلم يغمل وأنشأ يغول :

قلتُ لمَنْ قالُ ألا تشتكى ﴿ مَا قَدْ جَرَى فَهُوَ عَظَيْمٌ جَلِيلٌ مِنْ مِا قَدْ جَرَى فَهُوَ عَظَيْمٌ جَلِيلٌ يَتْبِضُ اللهُ عَلَيْهِ لَنَا ﴿ مِنْ يَأْخَذِا لَحَقُ وَيَشْنَى الْعَلِيلِ \_ إذا توكانا عليهِ كَنَى ﴿ فَسَبْنَا اللهُ وَفَهُمُ الْوَكِيلُ \_

وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو فى إلمنزل المسذكور فقناوه بالكاية فى ليلة الثلاثاء تاسع عشر رمضان رحمه الله . ودفن من يومه عقابر دار الفراديس ، وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشييخ محيى الدين النووى . وفى هذه السنة كان مولد الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالى ، وقد ذيل على قاريخ أبي شامة لان مولده فى سنة وقاته ، فحذا حذوه وسلك تحوه ، و رتب ترتيبه وهنب شمذيبه . وهذا أيضاً عن ينشد فى ترجمته .

مازلتُ تكتبُ في التاريخ عِتهداً \* حتى رأيتكُ في التاريخ مكتوباً ويناسب أن ينشد هنا:

إذا سيدَّمنا خلاً تام سيدً \* قوولٌ لما قالُ الكرامُ فعولُ مُعَالَمُ الكرامُ فعولُ مُعَالِمُ اللَّمَاءُ اللَّمَ

استهلت هذه السنة والحاكم العبامي خليفة، وسلطان البلاد الملك الظاهر، وفي أول جهادى الا خرة خرج السلطان من الديار المصرية بالساكر المنصورة، فنزل على مدينة يافا بعنة فأخذها عنوة ، وسلم إليه أهلها قلمتها صلحاء فأجلام منها إلى عكا وخرب القلمة والمدينة وسارمنها في رجب عاصداً حصن الشقيف ، وفي بعض الطريق أخذ من بمض بريدية الفرنج كتابا من أهل عكا إلى أهل الشقيف يعلمونهم قدوم السلطان عليهم ، ويأمرونهم بتحصين البلد، والمبادرة إلى إصلاحاً ماكن يفشي على البلد منها . ففهم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين تؤكل الكتف ، واستدعى من فوره رجلا من الغرنج فأمره أن يكتب بعله كتابا على السنتهم إلى أهل الشقيف ، محاد الملك من وبرحى الخلف بين الدولة. فوصل إلهم فأ وقع الله الخلف بينهم بحوله وقوته ، وجاء السلطان فحاصرهم و رماه بالمنجنيق فسلموه الحصن في الناسع والعشرين من رجب وأجلام إلى صور ، و بعث بالأنفال إلى دمشق ، ثم ركب جريدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة على طرابلس وأهالها ، فنهب وقتل وأرعب وكر راجعاً مؤيدا منصوراً ، فنزل على حصن الأكراد غيمة في المرج ، فعل إليه أهله من الفرنج الاقامات فأبي أن يقبلها وقال أنتم قتلتم جنديا من جيش على طرابلس وأهالها ، فنهب وقتل وأرعب وكر راجعاً مؤيدا منصوراً ، فنزل على حصن الأكراد في من المربع على مار الميال وقال أنتم قتلتم جنديا من جيش وأريد ديته مائة ألف دينار، ثم سار فنزل على حس ، ثم منها إلى حاة ، ثم إلى فامية ثم سار منزلة أخرى ، ثم سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق حتى أحاط عدينة ألطاكية .

فته انطاكية على يد السلطات الملك الظاهر وهي مدينة عظيمة كثيرة الخد، ويقال إن دور سو رها اثنا عشر ميلا، وعدد بروجها مائة وستة

وثلاثون برجاء وعدد شرافاتها أربمة وعشرون آلف شرافة ، كان نزوله علمها في مستهل شهر رمضان ، فغريج اليه أهلها يطابون منه الأمان، وشرطوا شروطا له علمهم فأبي أن يجيمهم وردم خائبين وصمم على حصارها، ففتحها يومالسبت رابع عشر رمضان بحول الله وقوته وتأييده ونصره ، وغنرمنها شيئا كثيرا، وأطاق للامراء أموالا جزيلة، ووجد من أساري المسلمين من الحلبيين فها خلقا كثيرا، كل هذا في مقدار أر بمة أيام . وقد كان الآغريس صاحبها وصاحب طرابلس ، من أشد الناس أذية للمسلمين، حين ملك التنار حلب وقر الناس منها، فانتقم الله سبحانه منه عن أقامه للاسلام ناصرا والصليب دامنا كاسرا ، وفد الحد والمنة ، وجاءت البشارة بذلك مع البريدية ، فجاو بنها البشائر من القلمة المنصورة ، وأرسل أهل بغراس حين محموا بقصد السلطان إليهم يطلبون منه أن يبعث إليهم من يتسلمها ، فأرسل إليهم أستاذ داره الامير آقسنقر الفارقائي في ثالث عشر رمضان فتسلمها ، وتسلُّوا حصونًا كبيرة وقلاعًا كثيرة ، وهاد السلطان مؤيدًا منصورًا ، فدخل دمشق في السابع والعشرين من رمضان من همـذه السنة في أيهة عظيمة وهيبة هائلة ، وقد زينت له البلد ودقت له البشائر فرحا بنصرة الاسلام على الكفرة الطفام، لكنه كان قد عزم على أخذ أراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بأيدى ملاكها بزعم أنه قد كانت النتار استحوذوا علمها ثم استنقذها منهم ، وقد أفتاه بعض الفقهاء من الحنفية تفريعاً على أن الكفار إذا أخفوا شيئا من أموال المسلمين ملكوها، فاذا استرجعت لم ترد إلى أصحابها ، وهذه المسألة مشهورة وللناس فيها قولان (أصحهما)قول الجهوراً نه يجب ردها إلى أصحابها لحديث العضباء القة رسول الله (س.) ، حين استرجعها رسول الله(س.) ، وقد كان أخذها المشركون ،استدلوا بهذا وأمثاله على أبي حنيفة ، وقال بعض العلماء إذا أخذ الكفار أموال المسلمين وأسلموا وهي في أيديهم استقرت على أملاكهم ، واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام دوهل ترك لنا عقيل من رباع » وقد كان استحوذ على أملاك المسلمين الذين هاجر وا وأسلم عقيل وهي في يده ، فلم تنتزع من يده ، وأما إذا انتزعت من أيديهم قبل ، ظنها ترد إلى أربابها لحديث المضباء ، والمقصود أن الظاهر عقد محلساً اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائر المذاهب وتكلموا في ذلك وصمم الساطان على ذلك أعمادا على ما بيده من الفتاوي ،وخاف الناس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب عقر الدين بن الوزير بهاء الدين بن احنا ، وكان قد درس بالشافى بعد ابن بنت الأعز ، فتال ياخونه أهل البلد يصالحونك عن ذاك كاه بألف ألف درهم ، تقسط كل سنة مائتي ألف درم ، فأبي إلا أن تكون معجلة بعد أيام ، وخرج متوجها إلى الديار المصرية ، وقد أجاب إلى تقسيطها ، وجاءت البشارة بذلك ، و رسم أن يمجلوا من ذلك أر بعالة ألف درم ، وأن تعاد إليه الغلات التي كانوا قد احتاطوا علما في زمن القسم والثمار، وكانت هذه الغملة بما شمثت خواطر الناس على السلطان

ولما استقر أمر أيغا على التناد أمر باستموار وزيره نصير الدين الطوسى، واستناب على بلاد الروم

البرواناه وارتفع قدره عنده جدا واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها .

وفيها كتب صاحب اليمن إلى الظاهر بالخضوع والانتهاء إلى جانبه وأن يخطب له ببلاد اليمن ، وأرسل إليه هدايا وتحفاً كثيرة ، فأرسل إليه السلطان هدايا وخلما وسنجتا وتقليدا .

وفيها رافع ضياء الدين بن الفقاعى للصاحب بهاء الدين بن الحنا عندالظاهر واستظهر عليه ابن الحنا ، فسلمه الظاهر إليه ، فلم يزل يفهر به بالقارع و يستخاص أمواله إلى أن مات ، فيقال إنه ضربه قبل أن يموت سبعة عشر ألف مقرعة وسبعائة فالله أعلم .

وفيها عمل البر واناه (١) على قنل الملك علاء الدين صاحب قونية وأقام ولده غياث الدين مكانه لهوهو ابن عشر سنين وتمكن البر واناه في البلاد والمباد وأطاعه جيش الروم.

وفيها قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن الخشكرى النعائى الشاعر ، وذلك أنه اشتهر عنه أشياء عظيمة ، منها أنه يعنقد فضل شعره على القرآن الجيد ، واتفق أن الصاحب المحدر إلى واسط فلما كان بإلنهائية حضر ابن الخشكرى عنده وأنشده قصيدة قد قالها فيه ، فبيها هو ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذت فاستنصته الصاحب ، فقال ابن الخشكرى : يامولانا اسمع شيئا جديدا ، وأعرض عن شيئ له سنين ، فثبت عند الصاحب ما كان يقال عنده عنه ، ثم باسطه وأظهر أنه لا ينكر عليه شيئا عالى حق استعلم ما عنده ، فاذا هو زنديق ، فلما ركب قال لانسان مهه استفرده في أثناء العاريق واقتله ، فسايره ذلك الرجل حقى إذا انقطع عن الناس قال لجاعة معه : أنزلوه عن فرسه كالمداعب له ، فأنزلوه وهو يشتدهم ويلهنههم ، ثم قال انزعوا عنه تبابه فسلبوها وهو يخاصمهم ، ويقول إنكم أجلاف ، وإن هذا لعب بارد ، ثم قال : اضر بوا عنقه ، فنقدم إليه أحده فضر به بسيفه فأبلن رأسه ،

ومها نوف الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال

شيخ رباط المرز بانية ، كان صالحًا ورعار زاهدا حكى عن نفسه قال ، كنت عصر فبلغنى ما وقع من القتل الذريع ببنداد فى فتنة النتار ، فأنكرت فى قابى وقلت : يارب كيف هذا وفيهم الاطفال ومن لا ذنب له ? فرأيت فى المنام رجلا وفى يده كتاب فأخذته فقرأته فاذا فيه هذه الأبيات فيها الانكار

لى . دع الاعتراض فما الامرُ لك " » ولا الحبكمُ فى حركاتِ الفلكُ ولا تسألِ الله عن فسلمِ \* فنْ خاض لجه بُمُوحلكُ إليه تصدير أمورُ المبادرِ \* دعٌ الاعتراضُ فما أَجْملُكُ

(١) كلة فارسية ممناها في الاصل الحاجب . ثم أطلق في دول الروم الســــلاجقة بآسيا الصغرى على الو زير الاكبر .

PROKONONONONONONONONONONO YOU W

ومن توق فيها من الأعيان الحافظ أبو إبر اهيم إسحاق بن عبدالله

ابن حر المروف بابن قاض البن ، عن ثمان وستين سنة ، ودفن بالشرف الأعلى ، وكان قد تفرد بروايات جيدة وانتفع الناس به . وفيها ولد الشيخ شرف الدين عبد الله بن تيمية أخو الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، والخطيب القرويني .

ثم دخلت سنة سبع وستين وستانه

فى صغر منها جدد السلطان الغااهر البيعة لولده من بعده الملك السهيد محمد بركة خان ، وأحضر الامراء كلهم والقضاة والاحيان وأركبه ومشى بين يديه ، وكتب له ابن لنهان تقليدا هائلا بالملك من بعد أبيه ، وأن يحكم عنه أيضا فى حال حياته ، ثم ركب السلطان فى عساكره فى جادى الاخرة قاصدا الشام ، قلما دخل دمشق جاءته رسل من أبنا ملك التنار معهم مكاتبات ومشافهات ، فن جلة المشافهات : أنت محلوك بعت بسيواس فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الارض ? واعلم أنك لو صعدت إلى السهاء أو هبعلت إلى الأرض ما تخلصت منى قاعل لنفسك على مصالحة السلطان إبنا فل يلتفت إلى ذك ولا عده شيئا بل أجاب عنه أتم جواب ، وقال لرسله : أعلوه أنى من ورائه بالمطالبة ولا أزال حتى أنتزع منه جيم البلاد التى استحوذ عليها من بلاد الخليفة ، وسائر أقطار الأرض .

وفي جادى الآخرة رسم السلطان الملك الظاهر باراقة الخور وتبطيل المفسدات والخواطئ بالبسلاد كلها ، فتهبت الخواطئ وسابن جيم ما كان معهن حتى يتزوجن ، وكنب إلى جيم البسلاد الملك ، وأسقط المسكوس التى كانت مرتبة على ذلك ، وعوض من كان محالا على ذلك بغيرها ولله الحد والمئة . ثم عاد السلطان بمساكره إلى مصر ، فلما كان في أثناء الطريق عند خربة المصوص تمرضت له امرأة فقد كرت له أن ولدها دخل مدينة صور ، وأن صاحبها الفرنجي غدر به وقتله وأخذ ما ماله ، فركب السلطان وشن الغارة على صور فأخذ منها شيئا كثيرا ، وقتل خلقا ، فأرسل إليه ملكها ما سبب هذا ؟ فقد كر له غدره ومكره بالتجار ثم قال السلطان لمقدم الجيوش : أوم الناس أنى مريض وأنى بالحنة وأحضر الاطباء واستوصف لى منهم ما يصلح لمريض به كذا وكذا ، وإذا وصنوا لك فأحضر الأشربة إلى الحفة وأنتم سائرون . ثم ركب السلطان عدلى البريد وساق مسرعا فكشف أحوال ولهده وكيف الامر باللابار المصرية بعده ، ثم عاد مسرعا إلى الجيش فجلس في الحفة وأظهر وا عافيته وتباشروا بذلك . وهذه جرأة عظيمة ، وإقدام هائل .

وفيها حج السلطان الملك الظاهر و في صحبته الأمير بدر الدين الخزندار ، وقاضى القضاة صدر الدين سليان الحنفى ، وتفرالدين بن لقان ، وقاج الدين بن الأثير وتحو من ثلاثمائة مملوك ، وأجناد من الخلقة المنصورة ، فسار على طريق الكرك ونظر فى أحوالها ثم منها إلى المدينة النبوية ، فأحسن إلى أهلها ونظر فى أحوالها ، ثم منها إلى مكة فتصدق على المجاورين ثم وقف بعرفة وطاف طواف

الافاضة وفتحت له الكمبة فنسلها عباء الورد وطبها بيده ، ثم وقف بباب الكمبة فتناول أيدى الناس ليدخلوا الكبة وهو بينهسم ، ثم رجع فرمى الجرات ثم تمجل النفر فعاد عبل المدينة النبوية فزار القبر الشريف مرة ثانية على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهر بن وصحابته الكرام أجمين إلى يوم الدين . ثم سار إلى الكرك فدخلها في الناسع والعشرين من ذى الحجة ،وأرسل البشير إلى دمشق بقدومه سالما ، نغزج الامير جمال الدين آقوش النجيبي فائبها ليتلق البشير في ثانى المحرم ، فاذا هو السلمان نفسه يسير في الميدان الأخضر ، وقد سبق الجيم ، فتمجب الناس من سرعة سير ه وصبر ، وجلاه ، ثم ساق من فو ره حتى دخل حلب في سادس المحرم الميتفقد أحوالها ، ثم عاد إلى حاة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها يوم الثلاثاء فالث صفر من السنة المقبلة رحم الله .

وفى أواخر ذى الحجة هبت ربح شديدة أغرقت مائتى مركب فى النيل ، وهلك فيها خلق كرير ، و وقع هناك ، مطر شديد جدا ، وأصاب الشام من ذلك صاعقة أهلكت الثمار ، هاما لله و إنا إليه راجمون . وفيها أوقع الله تعالى الخلف بين النتار من أصحاب إبغا وأصحاب المنكوتمرا بن عه وتفرقوا واشتناوا ببعضهم بعضا ، ولله الحد . وفيها خرج أهل حران منها وقدموا الشام ، وكان فيهم شيخنا الملامة أبو العباس أحد بن تيمية صحبة أبيه وعمره ست سنين، وأخوه زين الدين عبدالحن وشرف الدين عبد الله ، وها أصغر منه .

ومن توفى فيها من الأعيان الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله

الحلبي الصالحي، كان من أكار الأمراء وأحظاهم عند الملوك ، ثم عند الملك الظاهر ، كان يستنيبه إذا غلب ، فلما كانت هذه السنة أخذه معه وكانت وفاته بقلمة دمشق ، ودفن بتر بته بالقرب من الينمورية ، وخلف أموالا جزيلة ، وأومى إلى السلطان في أولاده ، وحضرالسلطان عزاءه بجامع دمشق .

شرف الدين أبو الظاهر

عمد بن الحافظ أبي الخطاب عمر بن دحية المصرى ، ولد سنة عشر وسنائة وجمم أباه وجماعة ، وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة ، وحدث وكان فاضلا .

القاضي تاج الدين أبو عبدالله

محد بن والله بن رافع البحيل الحنفي ، درس وأفتى عن ابن عطاء بدمشق ، ومات بعد خر وجه من الحام عنى مساطب الحام فجأة ودفن بقاسيون .

الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن

على بن يوسف بن حيدرة الرحبي شيخ الأطباء بدمشق ، ومدرس الدخوارية عن وصيةواقفها بدلك وله النقدمة في هذه الصناعة على أقرائه من أهل زمانه ، ومن شعره قوله :

يساق بنو الدنيا إلى الحنفُ عنوة \* ولا يشمرُ الباق بحالة مِن يمضى كانهمُ الأنمامُ في جهلِ بمضها \* يما ثم مِن سفكِ الدماءُعِلى بمض

[ الشيخ نصين الدين

المبارك بن يحيى بن أبي الحسن أبي البركات بن الصباغ الشافعي ، الملامة في الفقه والحديث، درس وأفق وصنف وانتفع به ، وهر تمانين سنة ، وكانت وقاته في حادى عشرة جسادى الأولى من هذه السنة ، وحد الله تمالى .

الشيخ أبو الحسن

على من هيد الله من إبراهيم الكونى المقرى النحوى الملقب بسيبويه ، وكان فاضلا بارعا في صناعة النبعو ، توقى بعارستان القاهرة في هذه السنة عن سبع وسنين سنة رحمه الله ، ومن شعره :

منبت قلي بهجر منك متصل • يا من هواه مسيرٌ غيرُ منفصل في المن هواه مسيرٌ غيرُ منفصل في والم في المنفضل في المنفضل في المنفضل المنفضل المنفضل المنفضل المنفضلة المنفضلة المنفضلة المنفضلة المنفضة المنفضلة المنفضلة

ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمانة

ق تاى الحرم منها دخل السلطان من الحجاز على المجن فلم يرع الناس إلا وهو فى المسدان الاخضر بسير، غفر الناس بذلك ، وأراح الناس من تلتيه بالمدايا والتحف ، وهذه كانت عادته ، وقد هجب الناس من سرعة مسير، وعلو همت ، ثم سار إلى حلب ، ثم سار إلى مصر فدخلها فى سادس الشهر مع الركب المصرى ، وكانت زوجته أم الملك السعيد فى الحجاز هذه السنة ، ثم خرج فى ثالث عشر صغر هو وولده والأمراء إلى الاسكندرية فتصيد هنالك ، وأطلق للأمراء الأموال الكثيرة والخلع ، و رجع مؤيداً منصوراً .

وفى الحرم منها قتل صاحب مراكش أبو الملاء إدريس بن عبد الله بن محد بن بوسف الملتب بالواثق ، قتله بنو مرين في حرب كانت بينه و بينهم بالترب من مراكش ، وفي الشعشر ربيع الا خر منها وصل السلطان إلى دمشق في طائفة من جيشه ، وقد لقوا في الطريق مشقة كثيرة من البرد والوحل ، فيم على الزنبقية و بلغه أن أبن أخت زيتون خرج من عكا يقصد جيش المسلمين ، فركب إليه سريما فوجده قريبا من عكا فدخلها خوط منه . وفي رجب تسلم نواب السلطان مصياف من الاسهاعيلية ، وهرب منها أميرهم الصارم مبارك بن الرضى ، فتحيل عليه صاحب حاه حتى أسر ، وأرسله إلى السلطان الدرابزينات إلى الحجرة وأرسله إلى السلطان الدرابزينات إلى الحجرة

<sup>(</sup>١) زيادة من المسرية .

**PAPARAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA** VOY K

النبوية ، وأمر أن تقام حول القبر صيانة له ، وعمل لها أبواباً تفتح وتفلق من الديار المصرية ، فركب ذلك عليها . وفيها استفاضت الاخبار بقعمد الفريج بلاد الشام ، فجهز السلطان المساكر لقتالهم ، وهو مع ذلك مهتم بالاسكندرية خوط عليه ، وقد حصنها وحمل جسورة إليها إن دهها العدو ، وأمر بقتل السكلاب منها ، وفيها انقرضت دولة بنى عبد المؤمن من بلاد المفرب ، وكان آخرهم إدريس بن عبد الله بن يوسف صاحب مراكش ، قتله بنو مر بن في هذه السنة .

وممن توفى فيها من الأعيان .

الصاحب زين الدين يعقوب بن عبدالله الرفيع

ابن زيد بن مالك المصرى المعروف بابن الزبيرى كان فاضلا رئيساً ، و ذر للملك المظفر قطز ثم الغناه و بيرس في أول دولته ، ثم عزله و ولى بهاء الدين ابن الحنا ، فلزم منزله حتى أدركته منيته في الرابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة ، وله نظم جيد .

الشيخ موفق الدين

أحمد بن القاسم بن خليفة الخز رجى الطبيب ، المعروف بان أبى أُصَيَّبِهِمَّة ، له تاريخ الاعلباء فى هشر مجلدات لطاف ، وهو وقف عشهد ابن عروة بالأموى ، توفى بصرخد وقد جاوز التسمين .

الشيخ زين الدين أحدبن عبد الدائم

ابن نعمة بن أحد بن محد بن إبراهيم بن أحد بن بكير ، أبو العباس المقدسى النابلسي ، تفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ ، ولد سنة خس وسبمين وخسمائة ، وقد سمع و رحل إلى بلدان شى ، وكان فاضلا يكتب سريماً ، حكى الشيخ علم الدين أنه كتب مختصر الخرق فى ليلة واحدة ، وخطه حسن قوى ، وقد كتب تاريخ ابن عساكر مرتين ، واختصر م لنفسه أيضاً ، وأضر فى آخر عرم أد بع سنين ، وله شعر أو رد منه قطب الدين فى تذييله ، توفى بسفح قاسيون و به دفن فى بكرة النلائاه عاشر رجب ، وقد جاو ز التسمين رحمه الله .

القاضي محيي الدين ابن الزكي

أبو الفضل يحيى بن قاصَى الفضاة بهاء الدين أبي الممالى محمد بن على بن محمد بن يحيى بن على بن على بن عبد الموزيز بن على بن الحديث بن عبد الرحن بن القاسم بن الوليد ابن عبد الرحن بن أبان بن عثمان بن عفان القرشى الأموى بن الزكى، تولى قضاء دمشق غير مرة، وكذلك آباؤه من قبله ، كل قد وليها ، وقد سمع الحديث من حنبل وابن طهر زد والكندى وابن الحرستانى وجاعة ، وحدث ودرس فى مدارس كثيرة ، وقد ولى قضاء الشام فى الملاو ونية (١) فلم يحمد على ما ذكره أبو شامة ، توفى عصر فى الرابع عشر من رجب ، ودفن بالمقطم وقد جاوز السبمين ، وله على ما ذكره أبو شامة ، توفى عصر فى الرابع عشر من رجب ، ودفن بالمقطم وقد جاوز السبمين ، وله

<sup>(</sup>١) في شنرات الذهب: ولاه هولا كو قضاء الشلم.

أَدَينُ بِمَا دان الوصى ولا أرى \* سواهُ و إن كانتَ أمية محندى ولو شهدت صفينَ خيلى لاعدرت \* وشاهُ بنى حرب منالك مشهدى لكنت أسنُ البيضَ عنهم تراضياً \* وأمنعهم نيلَ الخلافة باليد ومن شعره:

قالوا ما فى جلق نزهة ، تسليك عمن أنت به منرا يا عاذلى دونك فى لحظه ، سهماً وقد عارضه سطرا

الصاحب فخر الدين

محد بن الصاحب مهاء الدين على بن محد بن سلم بن الحنا المصرى ، كان وزير الصحبة ، وقد كان فاضلاء بني رباطا بالقرافة الكبرى ، ودرس بمدرسة والده بمصر ، و بالشافى بعد أبن بنت الأعز توفى بشميان ودفن بسفح المقطم ، وفوض السلطان و زارة الصحبة لولده ماج الدين .

الشيخ أبو نصر بن أبي الحسن

ابن الخراز الصوفى البندادى الشاعر ، له ديوان حسن ، وكان جميل المماشرة حسن المذاكرة ، دخل عليه بمض أصحابه فلم يقم له فأنشده قوله :

نهض القلب حين أقبلت \* إجلالًا لما فيه من صحيح الوداد ونهوض القاوب بالود أولى \* من نهوض الأجساد للأجساد ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة

فى مستهل صفر منها ركب السلطان من الديار المصرية فى طائفة من المسكر إلى عسقلان فهدم ما بتى من سورها بما كان أهمل فى الدولة الصلاحية ، و وجدفها هدم كوزين فهما ألفا دينار ففرقهما على الأمراء . وجاءته البشارة وهو هنائك بأن منكوتمر كسر جيش أبغا ففرح بذلك ، ثم عاد إلى التاهرة . وفى ربيع الأول باغ السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب من فى أيديهم من أسرى المسلمين صبرا بظاهر عكا ، فأس عن كان فى يده من أسرى أهل عكا فضربت رقابهم فى صبيحة واحدة ، وكانوا قريباً من مائتى أسير . وفها كلجامع المنشية (١) وأقيمت فيه الجمة فى الثانى والمشرين من ربيم الآخر ، وفها جرت حروب يطول ذكرها بين أهل تونس والفرنج ، ثم تصالحوا بعد ذلك

<sup>(</sup>١) كذا في المصرية ..وفي التركية المزة.

على الهدنة ووضع الحرب، بعد ما قتل من الغريقين خلق لا يحصون .

و في يوم الخيس ثان رجب دخل الظاهر دمشق وفي صحبته وقده الملك السعيد وإين الحنا الوزير وجمهور ألجيش ثم خرجوا متفرةين وتواعدوا أن يلتقوا بالساحـــل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية ومرقب وعرة وما هناك من البلاد ، فلما اجتمعوا فتحوا صافينا والجدل ، ثم ساروا فـ تزلوا على حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسم عشر رجب ، وله ثلاثة أسوار ، فنصبوا المنجنيةات فنتحها قسرا يوم أصف شعبان ، فدخل الجيش ، وكان الذي يحاصر مولد السلطان الملك السعيد ، فأطلق السلطان أهله ومن عليهم وأجلام إلى طرابلس ، وتسلم القلمة بمد عشرة أيام من الفتح ، فأجلَى أهلها أيضاً وجمل كنيسة البلد جامماً ، وأقام فيه الجمة ، وولى فيها فائباً وقاضياً وأمر بمارة البلد ، و بعث صاحب طرسوس عِفاتياح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مثل بلاده السلطان، وأن يكون له مها نائبًا فأجابه إلى ذلك ، وكذلك فعل صاحب المرقب فصالحه أيضا على المناصفة و وضع الحرب عشر سنين . و بلغ السلطان وهو مخيم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة قبرس قد ركب بجيشه إلى مكا لينصر أهلها خوفًا من السلطان ، فأراد السلطان أن ينتم هـند الفرصة فبعث جيشا كثيفا في ابني عشرة شيني ليأخذوا جزيرة قبرص في غيبة صاحبها عنها ، فسارت المراكب مسرعة فلما تاربت المدينة جاءتها ريح ناصف فصدم بمضها بمضا فانكسر فيها أربسة عشر مركبا واذن الله فنرق خلق وأسر الغرنج من الصناع والرجال قريبا من ألف وعاماته إنسان ، فانا أنه و إنا إليه راجون . ثم سار السلطان فنصب الجانيق على حصن عكا فسأله أهلها الأمان على أن يخلمهم فأجابهم إلى ذلك ، ودخل البلد يوم عيد الفطر فتسلم ، وكان الحصن شديد الضرر على المسلمين ، وهو وأد بين جبلين ، ثم سار السلطان تحو طرابلس فأرسل إليه صاحبها يقول : ما مراد السلطان في هذه الأرض ? فقال جئت لأرمى زروعكم وأخرب بلادكم، ثم أعود إلى حصاركم في العام الا "تي . فأرسل يستمطفه ويطاب منه المصالحة ووضع الحرب بينهم عشرسنين فأجابه إلى ذلك ، وأرسل إليه الاسهاعيلية يستمطفونه على والدم ، وكان مسجونا بالقاهرة ، فقال : سلموا إلى العليقة وانزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة ، وتسلوا أباكم . فلما نزلوا أمر بحبسهم بالقاهرة واستناب بحصن المليقة .

و فى يوم الأحد الثانى عشر من شوال جاء سيل عظيم إلى دمشق فأتلف شيئا كثيرا ، وغرق بسببه ناس كثير ، لا سيا الحجاج من الروم الذين كانوا نزولا بين النهرين ، أخذهم السيل وجمالهم وأحالهم ، فهلكوا وغلقت أبواب البلد ، ودخل الماء إلى البلد من مراقى السور ، ومن باب الفراديس فنرق خان ابن المقدم وأتلف شيئا كثيرا ، وكان ذلك فى زمن الصيف فى أيام المشمش ، ودخل السلطان إلى دمشق يوم الأر بماء خامس عشر شوال فمزل القاضى ابن خلكان ، وكان له فى القضاء

PHONONONONONONONONONONONO YYV. T

عشر سنين ، وولى القاضى عز الدين بن الصائع ، وخلع عليه ، وكان تقليده قد كتب بظاهر طراباس بسفارة الوزير ابن الحنا ، فسار ابن خلكان فى ذى القددة إلى مصر ، وفى الى عشرشوال دخل حسن الكردى شييخ السلطان الملك الظاهر وأصحابه إلى كنيسة اليهود فصلوا فيها وأزالوا ما فيها من شمائر اليهود ، ومدوا فيها سماطا وهملوا سماعا ، و بقوا على ذلك أياماً ، ثم أعيدت إلى اليهود ، ثم خرج السلطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشرف على عكا وتأملها ثم سار إلى الديار المصرية ، وكان مقدار غرمه فى هذه المدة وفى الغزوات قريبا من ثمانية ألف دينار ، وأخلفها الله عليه ، وكان وصوله إلى القساهرة يوم الخيس ثالث عشر ذى الحجة . وفى اليوم السابع عشر من وصوله أمسك على جماعة من الأمراء منهم الحلمي وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف .

وفى اليوم السابع عشر من ذى الحنجة أمر باراقة الخور من سائر بلاده وتهدد من يمصرها أو بمتصرها بالقتل ، وأسقط ضان ذلك ، وكان ذلك بالقاهرة وحددها كل يوم ضانه ألف دينار ، ثم سارت البرد بذلك إلى الا ناق ، وفيها قبض السلطان على العزيز بن المغيث صاحب الكرك ، وعلى جاعة من أصحابه كانوا عزموا على سلطنته .

وبمن توفى فيها من الأعيان .

## الملك تقي الدين عباس بن الملك العادل

أبي بكر بن أبوب بن شادى ، وهو آخر من بقى من أولاد العادل ، وقد سمم الحديث من الكندى وابن المرستاني ، وكان محترماً عندالماوك لا يرفع عليه أحد في المجالس والمواكب ، وكان لين الأخلاق حسن المشرة ، لا تمل مجالست. وق يوم الجمة الثاني والمشرين من جسادى الآخرة بدرب الريحان ، ودفن بتر بنه بسفح قاسيون .

## قاضي القضاة شرف الدين ابوحقص

عربن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكى المالكى ، ولد سنة خس وتمانين وخسائة ، وسمع الحديث وتفقه وأفتى بالصلاحية ، وولى حسبة القاهرة ثم ولى القضاء سنة ثلاث وستين ، لما ولوا من كل مذهب قاضيا ، وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد إكراء بشرط أن لا يأخذ على القضاء جامكية ، وكان مشهوراً بالعسلم والدين ، روى عنه القاضى بدر الدين ابن جماعة وغيره ، توفى لخس بقين من ذى القمدة .

الطواشي شجاع الدين مرشدالمظفري الحموي

كان شجاعا بطلا من الأ بطال الشهجمان ، وكان له رأى سديد ، كان أستاذه لا يخالفه، وكذلك الملك الظاهر ، توفى بحماه ودفن بتريته بالقرب من مدرسته بحماه .

ابن نصر بن محد بن نصر بن محد بن قطب الدين أبو عند المقسى الرقوطى ، نسبة إلى رقوطة بلغة قر يبة من مرسية ، ولد سنة أربع عشرة وسبائة ، واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة ، فتواد له من ذلك نوع من الالحاد ، وصنف فيه ، وكان يعرف السيميا ، وكان يلبس بغلث على الأفهياء من الأمراء والأفنياء ، و بزعم أنه حال من أحوال القوم ، وله من المصنفات كتاب البدو ، وكتاب الهو ، وقد أقام يمكة واستحوذ على عقل صاحبها ابن سمى ، وجاور في بعض الأوقات بفار حزاء برتميى فيا ينقل عنه أن يأتيه فيه وحى كا أنى النبى وس، ، بناء على ما يمتقده من المقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة ، وأنها فيض يفيض على المقل إذا صفا ، فا حصل له إلا الخزى فى الدنيا والا خرة ، إن كان مات على ذلك ، وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم: كأنهم الحير حول المدار ، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت ، فاقه يحكم فيه وفي أمثاله . وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال ، توفى في الثامن والمشرين من شوال مكة .

مَّم دخلت سنة سبعين وستياتة من|لهجرة <sup>"</sup>

استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي، وسلطان الاسلام الملك الظاهر ، و في يوم الأحد الرابع عشر من الحرم ركب السلطان إلى البحرلالتقاء الشوائي التي عملت عوضًا هما غرق يجز برة قبرس ، وهي أر بعون شيئيا ، فركب في شيني منها ومعه الأمير بدرالذين ، فالتهم فسقط الخزندار في البحر فناص في الماء فألق إنسان نفسه و راءه فأخذ بشعره وأفقنه من الغرق، فام السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه. وفي أواخر المحرم ركب السلطان في نفر يسيرمن الخاصكية، والأمراء من الديار المصرية حتى قدم الكرك ، واستصحب اللها معه إلى دمشق ، فدخلها في الى عشر صفر ، ومعه الأمير عزالدين أيدم نائب الكرك ، فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جال الدين آفوش النجيبي في وابع عشر صفر ، ثم خرج إلى حماة وعاد بسد عشرة أيام . وفي ربيع الأولُّ وصلت الجفال من حلب وحماة وحص إلى دمشق بسبب الخوف من النتار ، وجفل خلق كثير من أهل دمشق . وفي ربيع الآخر وصلت العساكر المعرية إلى حضرة السلطان إلى دمشق فسار بهم منها ف سابع الشهر ، فاجتاز بحماة واستصحب ملكها المنصور ، ثم سار إلى حلب فيم بالميدان الأخضر مها ، وكان سبب ذلك أن عساكر الروم جموا تموا من عشرة آلاف فارس و بمنوا طائفة منهم فأغاروا على دين لاب ، ووصارا إلى نسطون ووقعوا على طائفة من التركان بين حارم و إنطاكية فاستأصاوهم فلما مهم التتار بوصول السلطان وممسه المساكر المنصورة ارتدواعلى أعقابهم راجبين ، وكان بلغه أن الغربُم أغاروا على بلادقاقون (١) ونهبوا طائفة من التركان ، فقبض على الامراء الذين هناك حيث لم مهتموا بحفظ البلاد وعادوا إلى الديار المصرية .

<sup>(</sup>١) حصن بفلسطين ، قرب الرملة .

وفى قالث شعبان أمسك الساطان قاضى الحنابلة بمصر شمس الدين أحمد بن العاد المقسس ه وأخذ ما عنده من الودائع فأخذ زكاتها ورد بعضها إلى أربابها ، واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين وسبهين ، وكن الذى وشى به رجل من أهل حران يقال له شبيب ، ثم تبين السلطان نزاهة القاض و براءته فأعاده إلى منصبه فى سنة ثنتين وسبهين ، وجاء السلطان فى شعبان إلى أراضى عكا فأغار عليها فسأله صاحبها الهادنة فأجابه إلى ذلك فهادنه عشرة سنين ومشرة أشهر وعشرة أيام وعشرة ساعات ، وعاد إلى دمشق فقرى بدارالسمادة كتاب الصاح ، واستمرالحال على ذلك ثم عادالسلطان إلى بلاد الاسهاعيلية فأخذ عامهها ، قال قعاب الدين : وفي جمادى الاستخرة وادت زرافة بقلمة الجبل، وأرضمت من بقرة ، قال وهذا شي لم يعهد مثله .

وفيها توفى الشيخ كال الدين

سلاً ربن حسن بن حمر بن سميد الأربل الشافى ، أحد مشايخ المذعب ، وقد اشتغل عليه الشبيخ محيى الدين النووى ،وقد اختصر البحر قلر ويائى فى مجلدات عديدة هى عندى بخطيده وكانت الفتيا تدور عليه بدمشق ، توفى فى عشر السبمين ، ودفن بباب الصغير ، وكان مفيدا بالبادرائية من أيام الواقف ، لم يطلب زيادة على ذك إلى أن توفى فى هذه السنة .

وجيه الدين محمدبن عليبن أبي طالب

ابن سويد التكريق التاجر الكبير بين التجدار بن سويد ذو الأموال الكثيرة ، وكان معظماً عند الدولة ، ولا سما عند الملك الظاهر ، كان يجلد و يكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جيلا في حال إمرته قبل أن يلى السلطنة ، ودفن بر باطه وتربته بالقرب من الرباط الناصرى بقاسيون ، وكانت كتب الخليفة ترد إليه في كل وقت ، وكانت مكاتباته مقبولة عند جيم الملوك ، حتى ملوك الفرنج في السواحل ، وفي أيام النتار في أيام هولاكو ، وكان كثير الصدقات والبر .

نجم الدين يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي واتف اللبودي واتف اللبودية التى عند حمام الفلك المبرر على الأطباء، وقديه فضيلة بمرفة الطب، وقد ولى نظر الدواوين بدمشق، ودفن بتربته عند اللبودية.

الشيخ على البكاء

-صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه السلام ، كان مشهوراً بالصلاح والعبادة والاطمام لمن اجتاز به من المارة والزوار ، وكان الملك المنصور قلاوون يثنى عليه ويقول : اجتمعت به وهو أمير وأنه كاشفه في أشياء وقعت جيمها ، ومن جملها أنه سيملك . نقل ذلك قطب الدين اليونيني ، وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحب رجلا كانت له أحوال وكرامات ، وأنه خرج معه من بغداد

فانهوا في ساعة واحدة إلى بلدة بينها وبين بغدادمسيرة سنة ، وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت الملاني ، فأشهدني في ذلك الوقت في الملد الغلاني . قال : فلما كان ذلك الوقت حضرت عنده وهو في السياق، وقد استدار إلى جهة الشرق فحولته إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته أيضاً ففتح عينيه وقال: لا تتمب فانى لا أموت إلا على هذه الجمة ، وجمل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات فحماناه فجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم في حزن عظيم، فقلنا لهم: ما شأنكم ? فقالوا كان عندنا شييخ كبير ابن مائة سنة ، فلما كان اليوم مات على الاسلام ، فقلنا لهم: خذوا هذا بعله وسلمونا صاحبنا ، قال فوليناه فنسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مم المسلمين ، وولوام ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى ، نسأل الله حسن الخاتمة . مات الشيخ على في رجب من هذه السنة .

### ثم دخلتسنة إحدى وسبعين وستائة

أواخر الحرم إلى القاهرة فأقام مها سنة ثم عاد فدخل دمشق في را بع صفر ، وفي المحرم منها وصل صاحب النوية إلى عيذاب فنهب تجارها وقنهل خلقا من أهلها ، منهم الوالي والقاضي ، فسار إليه الأمير علاء الدين أيد غــدى الخزندار فقتل خلقا من بلاده ونهب وحرق وهــدم ودوخ البلاد، وأخذ بالثارولة الحدوالنة .

و في ربيم الأول توفي الأمير سيف الدين محمد بن مظفر الدين عنمان بن ناصر ألدين منكورس صاحب صـهبون ، ودنن في تربة والده في عشر السبعين ، وكان له في ملك صهيون و يزريه إحدى عشرة سنة ، وتسلمها بعده ولده سابق الدين، وأرسل إلى الملك الظاهر يستأذنه في الحضور فأذن له ، فلما حضر أقطمه خنزا و بعث إلى البلدين نوابا من جهته .

و في خامس جمادي الا خرة وصل السلطان بمسكره إلى الفرات لانه بلغه أن طائفة من النتار هنائك نخاض إليهم الفرات بنفسه وجنده ، وقتل من أولئك مقتلة كبيرة وخلقا كثيرا ، وكان أو ل من اقتحم الفرات يومئذ الأمير سيف الدين قـ لاوون و بدر الدين بيسري وتبعهما السلطان ، ثم ضل بالنتار ما ضل ، ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت محاصرة بطائفة من النتارأخرى ، فلما سموا بقدومه هر مِوا وتركوا أموالهم وأثقالهم ، ودخل السلطان إلىالبيرة في أمية عظيمة وفرق في أهلها أموالا كثيرة ، ثم عاد إلى دمشق في ثالث جادى الأخرة ومعه الأسرى . وخرج منها في سابعه إلى الديار المسرية ، وخرج وقده الملك السميد لتلقيه ودخلا إلى القاهرة ، وكان بوماً مشهوداً . ومماثله الفاضي شهاب الدين محود الـ كاتب ، وأولاد مقال لهم بنو الشهاب محود ، فخوض السلطان الفرات بالجيش :

سر حيث شئت اك المبيمن جار ، واحكم فطوع مرادك الأقدار

<del>CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>

لم يبق للدين الذي أظهرته \* ياركنه عند الأعادى الأوتار لما تراقصت الرؤس تحركت \* من مطربات قسيك الأوتار خست الغرات به سكر أفضى به \* مونج الغرات كا أنى الانان حملتك أموائج الغرات ومن رأى \* بحراً سواك تقله الأنهار وتقطمت فرقاً ولم يك طودها \* إذ ذاك إلا جيشك الجراز من شاهد ذاك من

وقال يعض من شاهد ذلك :

ولما ترامينا الفرأتُ بخيلنا • سكرناه منا بالقنا والصوارم و ولجنا فاوقف التيار عن جريانه • إلى حين عدمًا بالغنى والغنام و وقال آخر ولا بأس به:

الملك الظاهر سلطاننا و نفديه بالأموال والأهل ا اقتحمُ الماءَ ليطنى بهر ﴿ حوارةُ القلبِ مِن المغلِّ

وفي يوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على جيع الأمراء من حاشينه ومقدى الحلقة وأرباب الدولة وأعطى كل إنسان ما يايق به من الخيل والذهب والحوايس ، وكان مباغ ما أنفق بذلك نحو المنائة ألف دينار . وفي شميان أرسل السلطان إلى منكوتمر هدايا عظيمة ، وفي يوم الانسين ثاني عشر شوال استدعى السلطان شيخه الشيخ خضر الكردى إلى بين يديه إلى القلمة وحوق على أشياء كثيرة ارتكبها ، فأص السلطان عند ذلك باعتقاله وحبسه ، ثم أمر باغتياله وكان آخر المهد به ، وفي ذي القمدة سلمت الاسهاعلية ما كان بني بأيديهسم من الحصون وهي الكهف والقدموس والمنطقة ، وعوضوا عن ذلك باقطاعات ، ولم يبق بالشام شيء لهم من القلاع ، واستناب السلطان فيها . وفيها أمرالسلطان بمارة جسورة في السواحل ، وغرم عليها مالا كثيراً ، وحصل الناس بذلك رفق كبير .

ابن حزة بن على بن هبة الله بن الحوى ، النفلي الدمشق ، كان من أعيان أهل دمشق ، ولى أظر الأينام والحسبة ، ثم وكالة بيت المال ، وسمع الكثير وخرج له ابن بليان مشيخة قرأها عليه الشيخ شرف الدين الغرارى بالجام ، فسممها جماعة من الأعيان والفضلاء رحمه الله .

الخطيب مخر الدين أبو محمد

عبد القاهر بن عبد الذي بن محد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرائي الخطيب بها، وبيته معر وف بالم والخطابة والرياسة ، ودفن بمقدرة الصوفية وقد قارب الستين رحمه الله . وقد سم الحديث من جده نفر الدين صاحب ديوان الخطب المشهورة ، توفي بخانقاه القصر ظاهر دمشق .

## الشيخ خضر بن أبي بكر المهراني العدوي

شيب الملك الظاهر بيبرس ، كان حظيا عنده مكرما لديه ، له عنده المكانة الرفيعة ، كان السلطان ينزل بنفسه إلى زاوينه التي بناها له في الحسينيــة ، في كل أسبوع مرة أو مرتين ، و بني له عندها . جامماً يخطب فيه للجممة ، وكان يمطيــه مالا كشيرا ، و يطلق له ما أراد ، ووقف على زاويته شيثًا . كثيرًا جداً ، وكان معظماً عند الخاص والعــام بسبب حب السلطان وتعظيمه له ، وكان عازحه إذا جاس عنده ، وكان فيه خير ودين وصلاح ، وقد كاشف السلطان بأشياء كثيرة ، وقد دخل مرة كنيسة القمامة بالمقدس فذبح قسيسها بيده عووهب مافيها لأصحابه عوكذلك فعل بالكنيسة القيالاسكندرية وهي من أعظم كنائسهم ، نهيها وحولها مسجداً ومدرسة أنفق عليها أموالا كثيرة من بيت المال ، وسهاها المدرسة الخضراء ، وكذلك فعل بكنيسة المهود بدمشق ، دخلها ونهب ما فها من الآلات والأمتمة، ومد فيها سهاطا ، والمخذها مسجمدا مدة ثم سموا إليه في ردها إليهم و إبقائها عليهم ، ثم اتنق في هــذه السنة أنه وقعت منه أشياء ألمكرت عليه وحوقق علمها عنــد السلطان الملك الظاهر فظهر له منهما أوجب سجنه ، ثم أمر باعدامه وهلاكه (١) وكانت وقائه في هذه السنة ، ودفن يزاوينه سامحه الله ، وقسد كان السلطان يحبه محبة عظيمة حتى إنه سمى بمض أولاده خضرا موافقة لاسمه ، و إليه تنسب التبة التي على الجبل غربي الربوة التي يقال لها قبة الشيخ خضر.

#### مصنف التعجين

الملامة تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن مالك أبو القاسم الموصلي ، من بيت الفقه والرياسة والتدريس ، ولد سنة ثمان وتسمين وخسمائة ، وسمع واشتغل وحصل وصنف واختصر الوجيز من كتابه التمجيز، واختصر المحصول، وله طريقة في الخلاف أخذها عن ركن الدين المااو وسى ، وكان جده حماد الدين بن يونس شييخ المذهب في وقنه كما تقدم .

ثه دخلت سنة إثنتين وسبعين وستائة

في صفر منها قدم الظاهر إلى دمشق وقد بانسه أن أبنا وصل إلى بغداد فتصيد بنقك الناحية ، فأرسل إلى المساكر المصرية أن يتأهبوا للحضور ، واستعد السلطان لذلك . وفي جمادي الآخرة أحضر ملك الكرخ لبين يديه بدمشق ، وكان قد جاء متنكرا لزيارة بيت المقدس فظهر عليه فحمل إلى بين يديه فسجنه بالقلمة . وفيها كل بناء جامع دير العاين ظاهر القاهرة ، وصلى فيه الجمة . وفيها سار السامان إلى القاهرة فدخلها في سابع رجب. وفي أواخر رمضان دخل الملك السعيد ابن الظاهر إلى دمشق في طائفة ،ن الجيش ، فأقام بها شهرا ثم عاد . وفي يوم عيد الفطر ختن السلطان ولدخضراً

(١) في شذرات الذهب: أنه حبسه في القلمة وأجرى عليه المآكل المنتخرة حتى مات في محرم سنة ٦٧٦ وكذلك في النجوم الزاهرة . وفيها أن حبسه كان في شوال سنة ٦٧١

الذى سهاه باسم شيخه ، وختن معه جاعة من أولاد الأمراء ، وكان وقت هائلا . وفها فوض ملك النتار إلى علاء الدين صاحب الديوان ببنداد النظر فى تستر وأعمالها ، فسار إليها ليتصفح أحوالها فوجد بها شابا من أولاد التجاريقال له «لى »قد قرأ القرآن وشيئا من الفقه والاشارات لان سينا ، ونظر فى النجوم ، ثم ادعى أنه عيسى ابن مرم ، وصدقه على ذلك جماعة من جهلة تلك الناحية ، وقد أسقط لهم من الفرائض صلاة المصر وعشاء الا خرة ، فاستحضر ، وسأله عن ذلك فرآه ذكيا ، إنما يغمل ذلك عن قصد ، فأمر به فقتل بين يديه جزاه الله خيراً ، وأمر الدوام فنهبوا أمتعته وأمتمة الموام عن كان اتبعه . وممن توفى فيها من الأعيان .

مؤيد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس

أسمد بن غالب المظفرى أبن الوزير مؤيد الدين أسمد بن حزة بن أسمد بن على بن محد التميمى ابن القلائم ، جاوز التسمين وكان رئيساً كبرا واسع النحمة ، لا ينقل أن يباشر شيئا من الوظائف وقد ألزموه بحد ابن سويد بمباشرة مصالح الساطان فباشرها بلاجامكية ، وكانت وفاته ببستانه ، ودفن بسفح قاسيون يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم ، والد الصدر عز الدين حزة رئيس البلدين دمشق والقاهرة ، وجدم ، ويد الدين أسمد بن حزة الكبير كان وزيراً قملك الأفضل على بن الناصر فاتح النفسى ، كان رئيساً فاضل له كتاب الوصية في الأخلاق المرضية وغير ذلك ، وكانت له يد جيدة في النظم ، فن ذلك ، وكانت له يد جيدة في النظم ، فن ذلك ، وكانت له يد جيدة في

ما رب جدل إذا ما ضمى جدى • برحة منك تنجينى من النار أحسن جوارى إذا أمسيت جارك • لحدى كانك قد أوصيت بالجار

وأما والد حزة بن أسمد بن على بن محد التميمي فهو العميد ، وكان يكتب جيداً وصنف فاريخا فها بعد سنة أر بعين وأر بعاتة إلى سنة وفاته في خس وخسائة .

الأمير الكبير فارس الدين أقطاي

المستعربي أنابك الديار المصرية ، كان أولا بملوكا لابن يمن ، ثم صار بملوكا الصالح أبوب فأمره ، ثم منانه في دوله المغلز وصار أنابك العساكر ، فلما قتل امتنت أطاع الأسماء إلى المملكة فبايع أقطاى الملك الغالمر فتيمه الجيش حلى ذلك ، وكان الغااهر يعرفها له ولا ينساها ، ثم قبل وفاته بقليل الهذير عند الغاهر ، ومات في هذه السنة بالقاهرة .

الشيخ عبداله بن غاتم

ابن على بن إبراهيم بن عساكر بن الحسسين المقدسي ، له زاوية بنابلس ، وله أشسار رائفة ، وكلام قوى في علم التصوف ، وقد طول اليونيني ترجته وأورد من أشمار ، شيئا كثيرا . THE STANKEST STANKEST

# قاضي القضاة كال الدين

أبو الفتح هر بن بندار بن هر بن على التفليسي الشافي ، ولد بتفليس سنة إحدى وسمائة ، وكان فاضلا أصولياً مناظرا ، ولى نيابة الحكم مدة ثم استقل بالقضاء في دولة هلاو ون ـ هولا كو ـ وكان عنيفائزهاً لم برد منصبا ولا تدريسا مع كثرة عياله وقلة ماله ، ولما انتضت أيامهم تفضي عليه بعض الناس ثم آزم بالمسير إلى القاهرة ، فأقام بها يفيسد الناس إلى أن توفى في ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن بالقرافة الصغرى .

إسماعيل بن إبراهيم بنشاكر بن عبدالله

التنوخى ، وتنوخ من قضاعة ، كان صدوا كبيرا ، وكتب الانشاء الناصر داود بن المظم ، وتولى نظر المارستان النورى وغير ، وكان ، شكو والسيرة ، وقد أننى عليه غير واحد ، وقد جاوز الثمانين ، ومن شعره قوله :

خاب رجاء امرى له أمل • بنير رب السام قد وصله أبين و وهو ببطن الأحشام قد وصله أبنو في فيره أخو ثقة و وهو ببطن الأحشام قد كفلا وله أيضا: خرس اللسان وكل عن • أوصافكم ماذا يقول وأنتم ماأنتم الأمر أعظم من مقالة قائل • قد تاوعقل أن يعبر عنكم المحر والتقصير وصنى دائماً • والبر والاحسان يعرف منكم المحر الالفيه

الشيخ جال الدين عمد بن عبد الله بن ماك أبو عبد الله الطائى الحياتى النحوى ، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة ، منها الكافية الشافية وشرحها ، والتسبهيل وشرحه ، والألفية القي شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيداً . ولد يحيان سنة سبائة وأقام بحلب مدة ، ثم بدمشق. وكان كثير الاجتاع بابن خلكان وأثنى عليه غير واحد ، وروى عنه القاضي بدر الدين بن جماعة ، وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالى . توفى ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء كانى عشر رمضان ، ودفن بتر بة القاضى غز الدين بن الصائم بقاسيون .

## النصير الطوسي

محمد بن عبد الله الطوسى ، كان يقال له المولى نصير الدين ، ويقال الخواجا فصير الدين ، اشتفل فى شبيبته وحصل علم الأوائل جيدا ، وصنف فى ذلك فى علم الكلام ، وشرح الاشارات لابن سينا ، ووزر لا محاب قلاع الألموت من الاسهاعيلية ، ثم وزر لهولا كو، وكان معه فى واقعة بغداد ، ومن الناس من برس أنه أشار على هولا كوخان بقتل الخليفة فالله أعلم ، وعندى أن هذا لا يصدر

من عاقل ولا فاضل. وقد ذكره بدض البغاددة فأننى عليه ، وقال : كان عاقلا فاضلا كريم الأخلاق ودفن في مشهد موسي بن جمفر في سرداب كان قد أعد المخليفة الناصر لدين الله ، وهو الذي كان قد بني الرصد بمراغة ، ورتب فيه الحبكاء من الفلاسيفة والمتتكلمين والفقهاء والحدثين والأطباء وغيرهم من أنواع الفضلاء ، و بني له فيه قبة عظيمة ، وجمل فيه كتبا كثيرة جدا ، توفى في بغداد في الى عشر ذي الحجة من هذه السنة ، وله خس وسبمون سنة ، وله شمر جيد قوى وأصل اشتناله على الممين سالم بن بدار بن على المصرى الممتزلى المتشيع ، فنزع فيه عروق كثيرة منه ، حتى أفسد المتقاده .

صاحب الرياط بالقرافة الصغرى ، كان صالحاً متعبداً يقصد الزيارة والتبرك بدعائه ، وله اليوم أصحاب معروفون على طريقه .

ثم دخلت سنة ثلاثوسبعين وستمانة

فيه اطلع السلطان على ثلاثة حشر أميراً منهم قجقار الجوى ، وقد كانوا كاتبوا النتر يدعونهم إلى بلاد المسلمين ، وأنهم معهم على السلطان ، فأخذوا فأقروا بذلك ، وجاءت كتبهم مع البريدية وكان آخر العهد بهم ، وفيها أقبل السلطان بالعساكر فدخل بلاد سيس وم الاثنين الحادى والعشرين من رمضان ، فقناوا خلقا لا يعلمهم إلا الله وهنموا شيئا كثيرا من الأبقاد والاغنام والأثقال والدواب والأنمام ، فبيع ذلك بأرخص ثمن ، ثم عاد فدخل دمشق مؤيداً منصوراً في شهر ذى الحجة فأقام بها حتى دخلت السنة ، وفيها ثار على أهل الموصل رمل حتى عم الأفق وخرجوا من دورهم يبتهاون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم ، والله تمالى أعلى .

ومن تونى فيها من الأهيان ابن عطاء الحنفي

قانى القضاة شمس الدين أبو عمد عبد الله بن الشيخ شرف الدين عمد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهيب الأذرعى الخنق ، وقد سنة خس وتسمين وخسهائة ، معمالحديث وتفقه على مذهب أبى حنيفة ، وقاب فى الحريم عن الشافى مدة ، ثم استقل بقضاء الحنفية أول ما ولى القضاة من المذاهب الأربعة ، وقاب فى الحريم على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يحكم بها يمقتضى مذهبه ، فغضب من ذلك فقال : هذه أملاك بيد أصحابها ، وما يحل لمسلم أن يتمرض لها ثم من مذهبه ، فغضب من ذلك فقال : هذه أملاك عضباً شديدا ، ثم سكن غضبه فكان يثى عليه بعد ذلك و يمدحه ، ويقول : لا تثبتوا كتباً إلا هنه . كان ابن عطاء من الملاء الأخيار كثير النواضع قليل الرغبة في الدنيا ، روى عنه ابن جاعة وأجاز قبر زالى . توفي يوم الجمة تاسع جادى الأولى ، ودفن بالقرب من المغلمية بسفح قاسيون رحمه الله تمالى .

#### بيمند بن بيمند بن بيمند

ابرنس طرابلس الفرنجى ، كان جده نائبا لبنت صيحل الذى نملك طرابلس من ابن عمار فى حدود الخدمائة ، وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحر ، فتغلب هدفا على البلد لبعدها عنه ، ثم استقل بها ولده ثم حفيده هذا ، وكان شكلا مليحا . قال قطب الدين اليونينى : رأيته فى بملبك فى سنة ثمان وخدين وسلمائة حين جاء مسلما على كتبغانوين ، ورام أن يطلب منه بعلبك ، فشق ذلك عدلى المسلمين . ولما توفى دفن فى كنيسة طرابلس ، ولما فتحها المسلمون فى سسنة ثمان وتمانين وسمائة نبش الناس قرم وأخرجوه منه وألقوا عظامه على المزابل المكلاب .

## ثهدخلت سنة أربع وسبعين وستمائة

لما كان يوم الخيس المن جادى الأولى نرل النتار على البيرة في الالبن ألف مقاتل ، خسة عشر ألفا من المنول ، وخسة عشر ألفا من الروم ، والمقدم على الجيم البرواناه بأس أبغا ملك النتار وممهم جيش الموصل وجيش ماردين والأكراد ، ونصبوا علما اللائة وعشرين منجنيقا ، فخرج ألم البيرة في الليل فكبسوا عسكر الثنار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شيئا كثيرا ، و رجعوا إلى بيوتهم سالمين ، فأقام عليها الجيش مدة إلى قاسع عشر الشهر المذكور ، ثم رجعوا عنها بنيظهم لم ينالوا خيرا وكني الله المؤمنين القنال ، وكان الله قويا عزيزا . ولما بلغ السلطان نزول التنار على البيرة أنفى في المبلدة أنفى في المبلدي التنار عنها فعاد إلى دمشق ، ثم ركب في رجب إلى القاهرة فدخلها في المن الطريق باغه رحيل التنار عنها فعاد إلى دمشق ، ثم ركب في رجب إلى القاهرة فدخلها في المن عشر فوجد مها خسة وعشرين رسولا من جهة ماوك الأرض ينتظر ونه فتلقوه وحدثوه وقبلوا الأرض بين يديه ودخل القلمة في أمهة عظيمة ، ولما عاد البرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء الكبار منهم شرف الدين مسعود وضياء الدين محود ابنا الخطيرى ، وأمدين الدين ميكائيل ، وحسام الدين ميجار ، وولده مهاء الدين ، على أن يكونوا من جهة السلطان الملك الظاهر وينابذوا أبنا ، غلفوا له على ذلك ، وكتب إلى الظاهر بذلك ، وأن برسل إليه جيشاً و يحمل له ما كان يحمله أبنا ، غلفوا له على ذلك ، وكتب إلى الظاهر بذلك ، وأن برسل إليه جيشاً و يحمل له ما كان يحمله الى التنار ، ويكون غياث الدين كنجرى على ما هو عليه ، بجلس على غنت مملكة الروم .

و في هذه السنة استسقى أهل بنداد ثلاثة أيام فلم يسقوا . وفيها في رمضان منها وجد رجل وامرأة في نهار رمضانء لي فاحشة الزناء فأمن علاء الدين صاحب الديوان برجهما فرجها ، ولم برجم ببضداد قبلهما قط أحد منذ بنيت . وهذا غريب جدا . وفيها استسقى أهل دمشق أيضا مرتين ، في أواخر رجب وأوائل شميان مه وكان ذلك في آخر كانون الثاني ما فلم يسقوا أيضا . وفيها أرسل السلطان جيشا إلى دنقلة فكمر جيش السودان وقناوا منهم خلقا وأسروا شيئا كثيرا من السودان

بحيث بيع الرقيق الرأس منها بنلائة درام ، و رهب ملكهم داوداه إلى صاحب النوبة فأرسله إلى الملك الملام عناطا عليه ، وقر و الملك الطاهر على أهل دنقلة جزية تحمل إليه فى كل سنة ، كل ذلك كان فى شميان من هذه السنة .

وفيها عقد عقد الملك السميد بن الظاهر على بنت الأميرسيف الدين قلاوون الألنى ، فى الايوان بعضرة السلطان والدولة على صداق خسة آلاف دينار ، تسجل منها ألفا دينار ، وكان الذى كتبه وقرأه محيى الدين بن عبد الظاهر ، فأعطى مائة دينار ، وخلع عليه . ثم ركب السلطان مسرعا فوصل إلى حصن الكرك فجمع القيمرية الذين به فاذا هم سهائة نفر ، فأمر بشنقهم فشفع فيهم عنده فأطلقهم وأجلاهم منه إلى مصر ، وكان قد بلغه عنهم أنهم بريدون قسل من فيه و يقيموا ملكا عليهم ، وسلم المصن إلى العلواشي شمس الدين رضوان السهبل ، ثم عاد في بقية الشهر إلى دمشق فدخلها يوم الجمة فامن عشر الشهر . وفيها كانت ذاز لة بأخلاط والصلت ببلاد بكر .

وبمن توفى فيها من الأعيان الشبيخ الامام العلامة

الأديب تاج الدين أبو الثناء محدود بن عابد بن الحسين بن محسد بن على التميى الصرخدى المنفى ، كان مشهورا بالفقه والأدب ، والمعفة والصلاح ، ونزاهة النفس ومكارم الأخلاق . ولدسنة ممان وسيمين وخسائة ، وسمع الحديث وروى ، ودفن بمقابر الصوفية في ربيع الآخر منها ، وله ست وتسعون سنة رحمه الله .

الشيخ الامام عمادالدين عبدالعزيز بن محمد

ابن هب بالقادر بن هبد الله بن خليل بن مقلد الأنصارى الدمشق ، المروف بابن الصائغ ، كان مدرساً بالمغراوية وشاهماً بالخزانة بالقلمة يعرف الحساب جيماً ، وله سماع و رواية ، ودفن بقاسيون .

تاج الدين بن المحتسب المروف بابن الساعى البندادى ، وقد سنة ثلاث وتسمين وسمم الحديث واعتنى بالنار يخ ، وجمع وصنف ، ولم يكن بالحافظ ولا الضابط المنقن ، وقد أوصى إليه ابن النجار حين توفى ، وقد قار يخ كبير عندى أكثره ، ومصنفات أخر منيدة ، وآخر ما صنف كتاب فى الاهاد ، كتب في شيئه ذكى الدين عبد الله بن حبيب المكاتب :

ما زالَ تاجُ الدينِ طولُ المدى ، من عمرم يمتقُ في السيرِ في طلب العلم وتدوينه ، وفعله نفع بلا ضيرِ علا على بتصانيفه ، وهذه خاتمة الخير

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستمانة

فى ثالث عشر الحرم منها دخل السلطان إلى دمشق وسبق المساكر إلى بلاد حلب ، فلما توافت إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الدين الاتابكى بألف خارس إلى البلستين ، فصادف بها جماعة من عسكر الروم فركبوا إليه وحلوا إليه الاقامات ، وطلب جماعة منهم أن يدخلوا بلاد الاسلام فأذن لهم ، فدخل طائفة منهم بيجار وابن الخطير ، فرسم لهم أن يدخلوا القاهرة فتلقام الملك السميد ، ثم عاد الساطان من حلب إلى القاهرة فدخلها فى ثانى عشر ربيع الآخر .

وفى خامس جادى الأولى عمل السلطان عرس وقده الملك السميد على بنت قلاو ون ، واحتفل السلطان به احتفلا عظيا ، و ركب الجيش فى الميدان خسة أيام يلمبون و يتطاردون ، و يحمل بمضهم على بعض ، ثمخام على الأمراء وأرباب المناصب، وكانمبلغ ماخلع ألف وثلثائة خلمة بمصر، وجاءت مراسيمه إلى الشام بالخلع على أهلها ، ومد السلطان سماطا عظيا حضره الخاص والعام ، والشارد والوارد ، وحبس فيه رسل النتار و رسل الفرنج وعليهم كلهم الخلع الحائلة ، وكان وقتا مشهوداً ، وحل صاحب حماه هدايا عظيمة و ركب إلى مصر التهنئة. وفى حادى عشر شوال طيف بالحمل و بكسوة الكمية المشرفة بالقاهرة ، وكان وما مشهوداً .

## وقعة البلستين وفتح قيسارية

ركب السلطان من مصر في العساكر فدخل دمشق في سابع عشر شوال ، فأقام بها ثلاثة أيام ، ثم سارحق دخل حلب في مستهل ذي القصدة ، فأقام بها يوما و رسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر علب على الفرات لحفظ المناثر ، وسار السلطان فقطع الدر بند في نصف يوم ، و وقع سنقر الأشتر في أثناء العاريق بثلاثة آلاف من المغول فهزمهم يوم الخيس قاسع ذى القمدة وصعد الفسكر على الجبال فأشر فوا على وطأة البلستين فرأوا النتار قد رتبوا عسكرهم وكانوا أحد عشر ألف مقاتل ، وعزلوا عنهم عسكر الروم خوقا من مخامرتهم ، فلما تراأى الجمان حملت ميسرة النتار فصدمت سناجق السلطان ، ودخلت طائفة منهم بينهم فشقوها ، وساقت إلى الميمنة ، فلما رأى السلطان ذلك أردف السلطان ، ودخلت طائفة منهم بينهم فشقوها ، وساقت إلى الميمنة ، فلما رأى السلطان ذلك أردف السلطان ، ودخلت طائفة منهم بينهم فسقوها ، وساقت إلى الميمنة ، فلما رأى السلطان ذلك أردف الأمراء باردافها ، ثم حل العسكر جميعه حلة واحدة على النتار فترجاوا إلى الأرض عن آخره ، الأمراء باردافها ، ثم حل العسكر جميعه حلة واحدة على النتار فترجاوا إلى الأرض عن آخره ، وتالوا المسلمين قتالا شديداً ، وصبر المسلمون صبرا عظها ، فأنول الله فصر ، على المسلمين ، فأحاطت ولانتار العساكر من كل جانب ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وقتـل من المسلمين أيضا جماعة ، وكان في جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير الكبير ضياء الدين ابن الخطير ، وسيف الدين قباز ، ومن أمراء الدين بنجو الجاشنكير، وعز الدين أيبك الثقنى ، وأسر جماعة من أمراء المغول ، ومن أمراء ومن أمراء

ومن أمراء الروم ، وهرب الرواناه فنجا بنفسه ، ودخل قيسارية فى بكرة الأحد ثانى عشر ذى القمدة ، وأعلم أمراء الروم ملكهم بكسرة النتارعلى البلستين ، وأشار عليهم بالمزيمة ظاهرموا منها وأخلوها ، فدخلها الملك الظاهر وصلى بها الجمة سابع ذى القمدة ، وخطب له بها ، ثم كر راجما مؤيدا منصوراً . وسارت البشائر إلى البلدان فهرج المؤمنون بومئذ بنصرالله . ولما باغ خبرهذه الوقمة أبغا جاء حتى وقف بنفسه وجيشه ، وشاهد مكان المعركة ومن فيها من قتمل المغول ، فغاظه ذلك وأعظمه وحنق على الرواناه إذ لم يعلمه بجلية الحال ، وكان يظن أمر الملك الظاهر دون هذا كله ، واشتد غضبه على أهل قيسارية وأهل تلك الناحية ، فقتمل منهم قريبا من مائتي ألف ، وقيل قتل منهم خسمائة آلف من قيسارية وأرزن الروم ، وكان في جملة من قتل القاضي جلال الدين حبيب ، منهم خسمائة آلف من قيسارية وأرزن الروم ، وكان في جملة من قتل القاضي جلال الدين حبيب ، فالمه وإنا إليه واجمون .

وممن توفى فيها من الأعيان .

الشيخ أبو الفضل ابن الشيخ عبيد بن عبد الخالق الدمشقي

ودفن بالقرب من الشيخ أرسلان . قال الشيخ علم الدين : وكان يذكر أن مولده كان سنة أد بع وستين وخسائة . العلواشي بين الحبشي

شيخ الخدم بالحرم الشريف ، كان دينا عاقلا عدلاصادق اللهجة ، مات في عشر السبمين رحمالله المعالم المسبح المحسد في مسلم الدين أبو العباس

أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بكر الموصل ، ثم الدمشق الصوفى ، سمع الكثير وكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكبار بخط رفيع جيد واضخ ، جاو ز السبعين ] (١) ودفن بباب الفراديس .

الشاعر شهاب الدين أبو المكارم

عمد بن بوسف بن مسعود بن بركة بن سالم بن عبد الله الشيبائي التلمفرى ، صاحب ديوان الشعر ، جاوز الثمانين ، مات بحماة ، وكان الشعراء مقر بين له ممترفين بفضله وتقدمه في هذا الفن . ومن شعر ، قوله :

لسائى طرى منكر يا غاية المنى \* ومن ولمى أى خطيب وشاعر فهذا لمعنى حسن وجهك ناظم \* وهذا لدممى فى تجنيك ناشر القاضى شمس الدين

على بن محود بن على بن عاصم الشهرورى الدمشتى ، مدرس القيمرية بشرط واقفها له وللريته من بعسده التدريس من تأهل منهم ، قدرس بها إلى أن توفى فى هذه السنة ، ودرس بعسده ولده

(١) زيادةمن المهرية

صلاح الدين ، ثم ابن ابنه بعد ابن جاعة ، وطالت مدة حفيده ، وقد ولى شمس الدين على نيابة ابن خلكان في الولاية الأولى ، وكان فقها جيدا نقالا العذهب ، رحمه الله وقد سافر مع ابن العدم لبنداد فسمع مها ودفن عقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح .

الشيخ الصالح العالم الزاهد

أبو إسحاق إبراهيم بن سمد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن سنجر الكنالى الحوى له معرفة بالفقه والحديث ، ولدسنة ست وتسمين بحماة ، وتوفى بالقدس الشريف ودفن بماملاً ، وسمع من الفخر ابن عساكر ، و روى عنه ولده قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة

الشيخ الصالح جندل بن محمد المنيتي

كانت له عبادة و زهادة وأهمال صالحة ، وكان الناس يترددون إلى زيارته بمنين ، وكان يشكلم بكلام كثير لا ينهمه أحد من الحاضرين ، بألفاظ غريبة ، وحكى عنه الشيخ قاج الدين أنه سمه يقول : الموله مننى من طريق الله يقول : ما تقرب أحد إلى الله بمثل الذل له والنضرع إليه ، وسمه يقول : الموله مننى من طريق الله يمتقد أنه واصل ولو علم أنه مننى رجم هما هوفيه ، لأن طريق القوم من أهل السلوك لايثبت عليها إلا ذو و المقول الثابتة . وكان يقول : السماع وظيفة أهل البطالة . قال الشيخ قاج الدين : وكان الشيخ جندل من أهل العاريق وعلماء التحقيق . قال : وأخبرتى في سنة إحدى وستين وسمائة أنه قد بلغ من الممر خساً وتسمين سنة . قلت : على هذا فيكون قد جاو زالمائة ، لأنه توفى في رمضان من هذه السنة ، ودفن في زاويته المشهورة بقرية منسين ، وتردد الناس لقبر م يصلون عليه من دمشق وأهما لما أياما كثيرة رحه الله .

عمد بن عبد الرجن بن محمد

الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن النويرة السلمى الحنفى ، اشتفل على الصدر سلمان وابن عطاء وفي النحو على ابن مالك ، وحصل وبرع ونظم ونثر ، ودرس في الشبلية والقصاعين ، وطلب لنيابة النضاء عامتنع ، وكتب الكتابة الملسوبة . رآه بدض أصحابه في المنام بعد وفاته فقال : ما فعل الله بك ? فأنشأ يقول :

ما كان لى من شافع عنده ، غير اعتقادى أنه وأحد وكانت وفاته في جمادى الآخرة ودفن بظاهر دمشق رحمه الله .

محمد بن عبد الوهاب بن منصور عبد الدين أبو عبد اله أخرائى الحنبل تلمية الشيخ مجمّد الدين أبو عبد الله الحرائى الحنبل تلميذ الشيخ مجمّد الدين أبن تيمية ، وهو أول من

PHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

حكم بالديار المصرية من الحنابلة نيابة عن القاضى ناج الدين ابن بنت الأعز، ثم ولى شمس الدين ابن الشيخ الماد القضاء مستقلا فاستناب به ، ثم ترك ذلك و رجع إلى الشام يشتغل و يغتى إلى أن توفى وقد نيف على الستين رحمه الله .

## ثم دخلت سنة ست وسبعين وستانة

فيها كانت وفاة الملك الظاهر ركن الدين بييرس ، صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير ذلك ، وأقام ولده فاصر الدين أبالمالي محمد بركة خان الملقب السميد من بعده ، و وفاة الشيخ عبى الدين النووى إمام الشافعية فيها في اليوم السابع من المحرم منها ، ودخل السلطان الملك الظاهر من بلاد الروم وقد كسر النتار على البلستين ، و رجع ، ويدا منصو وا فدخل دمشق وكان وم دخوله وما مشهودا ، فنزل بالقصر الأبلق الذي بناه غربي دمشق بين الميدانين الأخضرين ، وتواترت الأخباد إليه بأن أبغا جاء إلى المعركة ونظر إليها وتأسف على من قتل من المنول وأمر بقتل الروافاه وذكروا أنه قد عزم على قصد الشام ، فأمر السلطان بجمع الأمراء وضرب مشورة فاتفق مع الأمراء في ملاقاته حيث كان ، وتقدم بضرب الدهليز على القصر ، ثم جاء الخير بأن أبغا قد رجم إلى بلاده فلم سرد الدهليز وأقام بالقصر الأبلق يجتمع عنده الأعيان والأمراء والدولة في أسر حال ، وأنهم بال . وأما أبغا فانه أمر بقتل الروافاه ـ وكان نائبه على بلاد الروم ـ وكان احمه معين الدين سليان أبنا فانه أمر بقتل الروافاه ـ وكان نائبه على بلاد الروم ـ وكان احمه معين الدين سليان ابن عسلى بن عسد بن حسن ، وإنما قتله لأنه أنهمه بمالأته الملك الظاهر ، وزعم أنه هو الذي حسن له دخول بلاد الروم ، وكان الروافاه شجاعا حازما كريماً جوادا ، وله ميل إلى الملك الظاهر ، وكان قد جاو ز الحسين لما قتل .

ثم لما كان يوم السبت خامس عشر المحرم توفى الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك بن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ، عن أر بع وستين سنة ، وكان رجلا جيدا سلم الصدر كريم الأخلق ، لين الكلمة كثير النواضع ، يعانى ملابس العرب ومرا كبهم ، وكان معظما فى الدولة شجاعا مقداماً ، وقد روى عن ابن الليثى وأجاز البرزالى . قال البرزالى ويقال إنه سم ، وذكر غيره أن السلطان الملك الظاهر صمه فى كأس خر فاوله إياه فشر به وقام السلطان إلى المرتفق ثم عاد وأخذ الساق الكأس من يد القاهر فلاً ووزاد له السلطان الظاهر والساق لا يشمر بشىء مما جرى ، وأنسى الله السلطان ذلك الكأس من يد القاهر فلاً وظان أنه غيره لا ثمر بريده الله ويقضيه ، وكان قد جرى ، وأنسى الله السلطان ذلك الكأس بقية كثيرة من ذلك السم، فشرب الظاهر مافى الكاس يلم يشمر حتى شرب ه فاشتكى بطنه من ساعت ، و وجد الوهيج والحر والكرب الشديد من فوره ، وأما القاهر فانه حمل إلى منزله بطنه من ساعت ، و وجد الوهيج والحر والكرب الشديد من فوره ، وأما القاهر فانه حمل إلى منزله بطنه من ساعت من ليلته . وتحرض الظاهر من ذلك أياماً حتى كانت وفاته يوم الحيس بعد الظهر وهو مغاوب فات من ليلته . وتحرض الظاهر من ذلك أياماً حتى كانت وفاته يوم الحيس بعد الظهر

فى السابع والمشرين من المحرم بالقصر الأبلق، وكان ذلك بوماً عظماً على الأمراء، وحضر نائب السلطانة عز الدين أيدم، وكبار الأمراء والدولة، فصلوا عليه سرا وجعلوه فى تابوت ورفعوه إلى القلمة من السور وجعلوه فى بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته التى بناها ولده له بعه موته، وهى دار العقبتى تجاه العادلية الكبيرة، ليلة الجمعة خامس رجب من هذه السنة، وكتم موته فلم يملم جهور الناس به حتى إذا كان العشر الأخير من ربيع الأول، وجاءت البيعة لولده السعيد من مصر فحزن الناس عليه حزنا شديدا، وترحوا عليه ترحما كثيراً، وجددت البيعة أيضا بدمشتى وجاء تقليد النيابة بالشام مجدداً إلى عز الدين أيدمر نائها.

وقد كان الملك الظاهر شهما شجاعاً عالى الهمة بميد الغور مقداماً جسو رآ معتنيا بأمر السلطنة ، يشفق على الاسلام ، متحليا بالملك ، له قصــد صالح في نصرة الاسلام وأهله ، و إقامة شعار الملك ، واستمرت أيامه من يوم الأحد سابم عشر ذي القمدة سنة ثمان وخمسين إلى هذا الحين ، فنتح في هنم المدة فتوحات كثيرة قيسارية وأرسسون ويانا والشقيف وإنطاكية وبمراض وطبرية والقصير وحصن الأ كراد وحصن عـكا والغرين وصافينا وغير ذلك من الحصون المنيمـة التي كانت بأيدى الغرنج ، ولم يدع مم الاسهاعيلية شيئًا من الحصون ، وناصف الفرنج على المرقب ، وبانياس ، بلاد أنطر سوس، وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون، وولى في نصيبه مما ناصفهم عليه النواب والمهال وفتح قيسارية من بلاد الروم ، وأوقع بالروم والمغول عسلي البلستين بأساً لم يسمع بمشاله من دهور متطاولة ، واستماد من صاحب سيس بلادا كثيرة ، وجاس خلال ديارهم وحصوبهم ، واسترد من أيدى المتغلبين من السلمين بعلبك و بصرى وصرخد وحمص ومجلون والصلت وتدمر والرحبة وتل باشر وغيرها ، والكرك والشو بك ، وفتح بلاد النوبة بكالها من بلاد السودان ، وانتزع بلادا من التتار كثيرة ، منها شير زور والبيرة ، والسبت عملكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوية ، وهر شيئًا كثيراً من الحصون والمماقل والجسور على الأنهار الكبار، وبني دار الذهب بقلمة الجبل، و بني قبة على اثني عشر عموداً ملونة مذهبة ، وصور فيها صور خاصكينه وأشكالهـــم ، وحفر أنهاراً " كثيرة وخلجانات ببلاد مصر ، منها نهر السرداس ، و بني جواءم كثيرة ومساجه عديدة ، وجدد بناه مسجد رسول الله (س.) حين أحترق ، ووضع الدرائزينات حول الحجرة الشريفة ، وعسل فيه منبرآ وسقنه بالذهب ، وجمعد المارستان بالمدينة ، وجعد قبر الخليل عليه السملام ، وزاد في زاويت وما يصرف إلى المقيمين ، وبني على المكان المنسوب إلى قبر موسى هليه السلام قبة قبل أريما ، وجدد بالقدس أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة ، و رمم سقف الصخرة وغيرها ، و بني بالقدس خانا هائلًا عا ملاً ، ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من مصر ، وحمل فيه طاحونا وفرنا

ONONONONONONONONONONONONONONO 1V1 (O

و بستانا ، وجمل الواردين إليه أشياء تصرف إليهم فى نفقة و إصلاح أمنهم رحمه الله ، و بنى على قبر أبى عبيدة بالقرب من حمتنا مشهدا ، و وقف عليه أشياء الواردين إليه ، وحر جسر دامية ، وجدد قبر جمفر الطيار بناحية الكرك ، و وقف على الزائرين له شنينا كثيرا ، وجدد قلمة صفت وجامعها ، وجدد جامع الرملة وغيرها فى كثير من البلاد التى كانت الفريج قد أخذتها وخر بت جوامعها ومساجدها ، و بنى بحلب داراً هائلة ، و بدمشق القصر الأباق والمدرسة الظاهرية وغيرها ، وضرب العرام والداني الناس ، فرحه الله .

و له من الا آثار الحسنة والأماكن مالم يبن فى زمن الخلفاء وملوك بنى أبوب ، مع استغاله فى الجهاد فى سبيل الله واستخدم من الجيوش شيئا كثيراً ، و رد إليه نحوا من ثلاثة آلاف من المنول فأقطمهم وأمر كثيراً منهم ، وكان مقتصدا فى ملبسه ومطعمه وكفك جيشه ، وهو الذى أنشأ الدولة العباسية بعد دثورها ، و بنى الناس بلا خليفة نحوا من ثلاث سنين ، وهو الذى أقام من كل منهب قاضياً مستقلا قاضى قضاة ، وكان رحه الله متيقظا شهما شجاعا لايفقرعن الأعداء ليلاولانهاداً ، بل هو مناجز لأعداء الاسلام وأهله ، ولم شعثه واجتماع شحسله ، و بالجلة أقامه الله فى هذا الوقت المناخر هو مناجز الاعداء الاسلام وأهله ، وشجا فى حلوق المارقين من الفر نج والنتار ، والمشركين ، وأبطل عونا ونصراً للاسلام وأهله ، وشجا فى حلوق المارقين من الفر نج والنتار ، والمشركين ، وأبطل الحور و نفى الفساق من البسلاد ، وكان لا يرى شيئا من الفساد والمفاسد إلا سمى فى إزالته بجهده وطاقته ، وقد ذكرنا فى سيرته ما أرشد إلى حسن طويته وسريرته ، وقد جمع له كاتبه ابن عبدالظاهر وماقته . وقد ذكرنا فى سيرته ما أرشد إلى حسن طويته وصلات وصدقات ، تقبل الله منه الحسنات ، وتمات وحره ما بين الحسين إلى الستين ، وله أوقاف وصلات وصدقات ، تقبل الله منه الحسنات ، وتماو زله عن السيئات والله سبحانه أعلم .

وقام في الملك بعده والده السعيد بمبايعة أبيه له في حال حياته ، وكان عر السعيد ومتذدون العشرين سنة ، وهو من أحسن الأشكال وأثم الرجال ، وفي صغر وصلت المدايا من الفنس مع رسله إلى الديار المصرية فوجدوا السلطان قد مات ، وقده أقيم الملك السعيد ولده مكانه والدولة لم تتنير ، والمرفة بعده ما تنكرت ، ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل أسدها وأشدها ، بل الذي بالم أشدها ، وإذا انفتحت تفرة من سور الاسلام سدها ، وكلا المعلت عقدة من عرى المرائم شدها ، وكلا أسلام مسدها و ردها ، فساعه الله ، و بل راحة ثراء ، وجعل الجنة متقليه ومثواه .

وكانت المساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية وممهم عمنة يظهرون ان السلطان بها مريض ، حق وصلحا إلى القاهرة فجدوا البيمة السميد بعد ما أظهروا موت الملك السديد الذي هو \$ 144 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

إن شاء الله شهيد . وفى وم الجمة السابع والمشرين من صفر خطب في جيم الجوامع بالديار المصرية للملك السميد ، وصلى على والده الملك الظاهر واستهلت عيناه بالدموع . وفى منتصف ربيع الأول ركب الملك السميد بالمصائب على عادته و بين يديه الجيش بكاله المصرى والشامى ، حتى وصلى إلى الجبل الآحر وفرح الناس به فرحاً شديداً ، وهره يومشذ تسم عشرة سنة ، وعليه أبهة الملك ورياسة السامانة . وفى يوم الاثنين رابع جادى الأولى فتحت مدوسة الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقاني بالقاهرة ، بحارة الوزيرية على مذهب أبى حنيفة . وهل فيها مشيخة حديث وقارئ . وبعده بيوم عقد عقد ابن الخليفة المستمسك بالله ابن الحاكم بأمر الله ، على ابنة الخليفة المستنصرابن الظاهر ، وحفر والده والسامان و وجوه الناس . وفى يوم السبت تاسم جادى الأولى شرع فى بناه الدار التي تمرف بدار المقبق ، قباه المادلية ، لتجل مدوسة وتربة للدلك الظاهر ، ولم تمكن قبل ذلك إلا داراً المهتبق ، وهي المجاورة لحام المقبق ، وأسس أساس التربة في خامس جادى الآخرة وأسست المدرسة أيضاً .

و فى رمضان طامت سحابة عظيمة عدينة صفت الم منها برق شديد ، وسطع منها لسان فارءو سمم منها صوت شديد عائل، و وقع منها على منارة صفت صاعقة شقتها من أعلاها إلى أسفلها شقايد خل الكف فيه ومن توفى فيها من الأعيان البرواناه فى العشر الأول من المحرم ، والملك الظاهر فى العشر الأخير منه ، وقد تقدم شى، من ترجتهما .

الأمير الكبير بدر الدين بيلبك بن عبدالله

الخزندار نائب الديار المصرية لدلك الظاهر، كان جوادا ممسدحاً له إلمام ومعرفة بأيام الناس، والتواريخ، وقسد وقف درساً بالجامع الأزهر على الشافعية، ويقال إنه سم فحات، فلما مات انتقض بعده حبل الملك السعيد، واضطربت أموره.

قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي

عد ابن الشيخ الماد أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن على بن سر و رالمقدسى ، أو لمن ولى تضاء قضاة الحذابلة بالديار المصرية ، سمع الحديث خصوصا على ابن طبر زد وغيره ، و رحل إلى بنداد واشتغل بالفقه ، وتذن فى علوم كثيرة ، و ولى مشيخة سميد السمداه ، وكان شيخا مهيباحسن الشيبة كثير التواضع والبر والصدقة ، وقد اشترط فى قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم فى الناس بالحق فى حكمه ، وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبمين واعتقله بسبب الودائع التي كانت عنده ، ثم أطابقه بمد سنتين فلزم منزله واستقر بتدريس الصالحية إلى أن توفى فى أواخر الحرم ، ودفن عند عم الحافظ عبد الذى بسفح جبل المقطم ، وقد أجاز للبرزالى .

قال الحافظ البرزالى: وفى يوم السبت ثانى عشر ربيع الأول ورد الخبر بموت سنة أمراه من الديار المصرية ، سنةر البغدادى ، و بسطا البلدى النترى ، و بدر الدين الوزيرى ، وسنقر الرومى ، وآق سنقر الفارقاتى رجمهم الله .

الشيخ خضرالكردي شيخ الملك الظاهر

خضر بن أبى بكر بن موسى الكردى النهر واتى المدوى ، ويقال إن أصله من قرية المحمدية من جزيرة ابن هر ، كان ينسب إليه أحوال ومكاشفات ، ولكنه لما خالط الناس افتتن ببعض بنات الأمراء ، وكان يقول عن الملك الفاساهر وهو أمير إنه سيلى الملك ، فلهمذا كان الملك الفااهر المتعده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولى المملكة ، ويعظمه تمظيا زائدا ، وينزل عنده إلى زاويته في الأسبوع ، رة أو مرتين ، ويستصحبه معه في كثير من أسفاره ، ويازمه ويحترمه ويحتشيره فيشير عليه برأيه ومكاشفات صحيحة مطابقة ، إما رحمانية أو شيطانية ، أو حال أو سمادة ، لكنه افتتن الأمراء ، وكن لا يحتجبن منه ، فوقع في الفتنة . وهذا في الغالب واقع في عالطة الناس ببهض بنات الأمراء ، وكن لا يحتجبن منه ، فوقع في الفتنة . وهذا في الغالب واقع في عالطة الناس فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة ، ولا سميا مخالطة النساء مع ترك الأصحاب ، فلا يسلم عناطة الناس فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة ، ولا سميا مخالطة النساء مع ترك الأصحاب ، فلا يسلم المبد ألبتة منهن . فلما وقع فيسه حوقق عند السلطان وتيسرى وقد الاون والفارس إقطاى من سنة إحدى وسبمين إلى سنة ست وسبمين ، وقدهدم بالقدس كنيسة وذبح قسيسها وعملهازاوية من سنة إحدى وسبمين إلى سنة ست وسبمين ، وقدهدم بالقدس كنيسة وذبح قسيسها وعملهازاوية هذه السنة ، فأخرج ، من القلمة وسلم إلى قرابته فدفن في تربة أنشأها في زاويته . مات وهو في عشر الستين ، وقد كان يكاشف السلطان في أشياء ، وإليه تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي الستين ، وقد كان يكاشف السلطان في أشياء ، وإليه تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي الستين ، وقد كان يكاشف السلطان في أشياء ، وإليه تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي

الشيخ محيي الدين النووي

يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمة بن حرام الحازى العالم ، محى الدين أبو زكر يا النووى ثم الدمشق الشافعى الدلامة شيخ المذهب ، وكبير الفقهاء فى زمانه ، ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وسمائة ، ونوى قرية من قرى حو ران ، وقد قدم دمشق سنة تسم وأر بمين ، وقد حفظ القرآن فشرع فى قراءة التذبيه ، فيقال إنه قرأه فى أر بعة أشهر ونصف ، وقرأ ربع العبادات من المذهب فى بقية السنة ، ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحا ، فكان يقرأ فى كل يوم اثنا عشر درسا على المشايخ ، ثم احتى بالتصنيف فيم عمر المنا كثيرا ، منها ماأ كلدومنها مالم يكله ، فما كل شرح سلم والروضة والمنهاج احتى بالتصنيف فيم من المسخة المصرية وقد تقدمت هذه القرجة فى حوادث سنة ٢٧٧ .

JOHNSKOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO J

والرياض والأذكار والنبيان ، وتحرير التنبيه وتصحيحه ، وتهذيب الأساء واللغات ، وطبقات الفقهاء وغير ذلك . وبما لم يتده ولوكل لم يكن له نظير في بابه : شرح المهذب الذي ساء المجموع ، وصل فيه إلى كتاب الربا ، فأبدع فيه وأجاد وأفاد ، وأحسن الانتقاد ، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره ، وحرر الحديث على ما ينبغي ، والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه ، وقد جمله نخبة على ما عن له ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه ، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف ما عن له ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه ، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه ، وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والنحرى والانجماح عن الناس على جانب كبير ، لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره ، وكان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين ، وكان غالب قوته مماه له الملكية أبوه من نوى ، وقد باشر تدريس الاقبالية نيابة عن ابن خلكان ، وكذلك ناب في الفلكية والركنية ، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية ، وكان لا يضيع شيئامن أوقاته ، وحج في مدة إقامته بدمشق ، وكان يأمر بالمروف و ينهي عن المذكر العادك وغيره ، توفى في ليلة أر بع وعشرين من بعدمشق ، وكان يأمر بالمروف و ينهى عن المذكر العادك وغيره ، توفى في ليلة أر بع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى ، ودفن هناك رحه الله وعفا عنا وعنه .

علي بن علي بن أسفنديار

نجم الدين الواعظ بجامع دوشق أيام السبوت في الأشهر الثلاثة ، وكان شيخ الخانقاه المجاهدية وبها توفى هذه السنة ، وكان فاضلا بارعا ، وكان جده يكتب الانشاء الخليفة الناصر ، وأصلهم من يوشنج . ومن شعر نجم الدين هذا قوله :

إذا زارُ بالجنانِ غيرى فاننى • أزورُم الساعاتِ ربمكُ بالنلبِ وما كل ناء من ديارِ بنازح ﴿ ولا كلُ دان في المقيقةِ ذو قربِ ثم دخلت سنة سبع وسبعينوستمائة

كان أولما يوم الأربعاء وكان الخليفة الحاكم بآمر الله العباسى ، وسلطان البسلاد شاما ومصرا وحلبا الملك السعيد . وفى أوائل الحرم اشسهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمشق عودا على بدء فى أواخر ذى الحجة ، بمد عزل سبع سنين ، فامتنع القاضى عز الدين بن المعالمة من الحكم فى سادس الحرم وخرج الناس لتاقى ابن خلكان ، فنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله فى يوم الحيس سادس الحرم وخرج الناس لتاقى ابن خلكان ، فنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله فى يوم الحيس الثالث والعشرين من الحرم ، فرج فائب السلطنة عز الدين أيدمر بجميع الأمراء والمواكب لتلقيه ، وفرح الناس بذلك ، ومدحه الشعراء ، وأنشد الغقيه فيمس الدين محد بنجمفر :

لما تولى قضاء الشام حاكه \* كان النضاة أبو المباس دو الكرم من بعد سبع شداد قال خادمه \* ذا العام فيه يناث الناس بالنمم وقال سمد الله بن مروان الغارق:

أَذَقَتَ الشَّامُ سَبِعُ سَنِينَ جِدباً » غداةَ هجرتهُ هِراً جَمِيلاً فلما زرتهُ من أَرضِ مصر « مددتٌ عليه من كفيكُ نيلا وقال آخر:

رأيت أهل الشام طرآ \* ما فيهم قط غير راض فالهم الخير بعد شر \* فالوقت بسط بلا انتباض وعوضوا فرحة بحزن \* قد أنصف الدهر فالتقاض وسرهم بعد طول غم \* بدور قاض وعزل قاض وكابهم شاكر وشاك \* بحال مستقبل وماض

قال اليونينى: وفى يوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذكر الدرس بالظاهرية وحضر نائب السلطنة أيده والظاهرى وكان درسا حافلا حضره القضاة ، وكان مسدرس الشافعة الشيخ رشيد الدين محود ابن الفارق ، ومدرس الحنفية الشيخ صدر الدين سليان الحننى ، ولم يكن بناه المدرسة كل . وفي جادى الاولى باشر قضاء الحنفية صدر الدين سليان المذكور عوضا عن مجد الدين ابن المديم ، يحكم وفاته ، ثم وفي صدر الدين سليان المذكور في رمضان وتولى بعسده القضاء حسام الدين أبو الفضائل الحسن بن أنو شروان الرازى الحننى ، الذي كان قاضياً بملطية قبل ذلك . وفي المشر الأول من ذي القمدة فتحت المدرسة النجيبية وحضر تدريسها ابن خلكان بنفسه ، ثم نزل عنها لولده كال الدين موسى ، وفتحت الحافقاء النجيبية ، وقد كانتا وأوقافهما تحت الحيطة إلى الآن .

J. O. K. O.

وفي يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة دخل السلطان السميد إلى دمشق وقد زينت له وعملت له قباب ظاهرة وخرج أهل البلد لتلقيه وفرحوا به فرحا عظام لحبتهم واقده ، وصلى عيدالنحر بالميدان ، وجالديار وصل الميدبالقلمة المنصورة ، واستوزر بعمشق الصاحب فتح الهين عبدالله بن الحضر بن الحسن السنجارى ، والمسرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين بن الحضر بن الحسن السنجارى ، وفي العشر الأخير من ذى الحجة جهز السلطان العساكر إلى بلاد سيس صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي ، وأقام السلطان بعمشيق في طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية والخواص ، وجمل يكثر التردد إلى الزنبقية وفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذى الحجة جلس السلطان بدار العدل داخل باب النصر ، وأسقط ما كان حدده واقده على بساتين أهل دمشق ، فتضاعفت له بدار العدل داخل باب النصر ، وأسقط ما كان حدده واقده على بساتين أهل دمشق ، فتضاعفت له منهم الأدعية وأحبوه لذك حبا شديداً ، فأنه كان قد أجحف بكثير من أهل دمشق خسين ألف دينار كثير منهم لو تخلص من ملكه جالة بسبب ما عليه ، وفيها طلب من أهل دمشق خسين ألف دينار ضربت أجرة على أملاكم مدة شهرين ، وجبيت منهم على القهر والمسف .

ويمن توفى فيها من الأعيان .

آقوش بن عبدالله الأمير الكبير جمال الدين النجيني

أبو سعيد الصالحى ، أعتقه الملك نجم الدين أبوب الكامل ، وجدله من أكار الأمراء ، وولاه أستاذ داريته ، وكان يثق إليه ويعتمد عليه ، وكان مولده في سنة تسع أوعشر وسائة ، وولاه الملك الظاهر أيضاً أستاذ داريته ، ثم استنابه بالشام تسع سنين ، فاتخذ فيها المدرسة النجيبية ووقف عليها أوقافاً دارة واسمة ، لكن لم يقر ر للمستحقين قدراً يناسب ماوقفه عليهم ، ثم عزله السلطان واستدعاه لمصر فأقام بها مدة بطالا ، ثم مرض بالفالج أربع سنين ، وقد عاده في بمضها الملك الظاهر ولم يزل به حتى كانت وفاته ليلة الجمة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة بداره بدرب الملوخية ، ودفن يوم الجمة قبل الصلاة بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى ، وقد كان بني لنفسه تر بة بالنجيبية ، وفت عما شبا كين إلى الطريق ، فلم يقدر دفنه بها . وكان كثير الصدقة مجبا الملماء محسنا إليهم ، حسن الاعتقاد . شافي المذهب ، متغاليا في السنة ومحبة الصحابة و بغض الروافض ، ومن جلة أوقافه الاعتقاد . شافي المدون التي أوقافه لاين خلكان .

أيدكين بن عبدالله

الامير الكبير علاء الدين الشهابى ، واقف الخانقاء الشهابية ، داخل باب الفرج . كان من كبار الأمراء بسشق ، وقد ولاء الظاهر بحلب مدة ، وكان من خيار الأمراء وشجمانهم ، وله حسن ظن بالنقراء والاحسان إليهم ، ودفن بتر بة الشيخ عمار الرومى بسفح تاسيون ، فى خامس عشر ربيع الأول ، وهو فى عشر الحسين ، وخانقاه داخل باب الفرج ، وكان لها شباك إلى الطريق ، والشهابى نسبة إلى العواشى شهاب الدين رشيد الكبير الصالحى .

قاضي القضاة صدر الدين سليان بن أبي العز

ابن وهيب أبو الربيع الحنق شيخ الحنفية فى زمانه ، وعالم شرة وغربا ، أقام بدمشق مدة يفقى ويدرس ، ثم انتقل إلى الديار المصرية يدرس بالصالحية ، ثم عاد إلى دمشق فدرس بالظاهرية ، وولى القضاء بعد عجد الدين بن المديم ثلاثة أشهر ، ثم كانت وفاته ليلة الجمة سادس شعبان ، ودفن فى الند بعد الصلاة بداره بسفح قاسيون ، وله ثلاث وثمانون سنة ، ومن لطيف شعره فى مماوك تزوج جارية للهك المعظم .

ماساحي قنال وانظرا عجباً . أنى به الدهرُ فينا من عجائبه البدرُ أصبح فوقَ الشمس منزلة . وما السلو عليها من مراتبه

أضحى بماثلها حسناً وشاركها ﴿ كَمْوَا وَسَارَ إِلَيْهَا فَى مُواكِبُهِ فَاشْكُلُ الْفُرْقُ لُولًا وَشَى نَمْنَهُ ﴿ بِصَدْعُهِ وَاخْصَرَارِ فُوقَ شَارَ بِهِ طه بن إبراهيم بن أبي بكر كمال الدين الهمداني

GONONONONONONONONO YNY **G** 

الأر بلى الشافعي ، كان أديبا فاضلا شاعراً ، له قدرة فى تصديّت رو بيت ، وقد أقام بالقاهرة حتى توفى فى جمادى الأولى من هذه السنة ، وقد اجتمع مرة بالملك الصالح أيوب ، فجمل يتسكلم فى علم النجوم فأنشده على البديمة هذين البينين :

دع النجرُم لطرق يميشُ بها ﴿ وَبِالْمَرْ عِـةَ فَانْهِضَ أَبِهَا الْمُلْكُ إِنَّ النَّبِيُ وَأَصِحَابُ النّبِي نَهُوا ﴿ عَنِ النّجُومُ وَقِداً بِصَرْتُ مَامَلَـكُوا وكتب إلى صاحب له اسمه شمس الدين يستنزيره بعد رمد أصابه فبرأ منه :

يقولُ لى الكحالُ عينكَ قد هدت ﴿ فلا تشغلنَ قلباً وطبُ بها نفساً ولى مدةً يا شمسُ لم أركمُ بهتا ﴿ وَآيَةً بُرمِ المينِ أَن تَبَصَرُ الشَّمَسَا عبد الرَّحن بن عبدالله

ابن محد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عفان جال الدين ابن الشيخ نجم الدين البادرائي البندادي ثم الدمشق ، درس عدرسة أبيه من بعده حق حين وفاته يوم الأربداء سادس رجب ، ودفن بسفح قاسيون ، وكان رئيسا حسن الأخلاق جاوز خسين سنة .

قاضي القضاة مجد الدين عبدالوحمن بن جمال الدين

صر بن أحمد بن المديم ، الحلبي ، ثم الدمشق الحنني ، ولى قضاء الحنفية بمد ابن عطاء بدمشق ، وكان رئيسا ابن رئيس ، له إحسان وكرم أخلاق ، وقد ولى الخطابة بجامع القاهرة الكبير ، وهو أول حنني وليه ، توفى بجوسقه بدمشق في ربيم الآخر من هذه السنة ، ودفن بالتربة التي أنشأها عند ذاوية الحريرى على الشرف القبلي غربي الزيتون

### الوزير ابن الحنا

على بن عمد بن سليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين أبو الحسن بن الحنا الوزير المصرى ، وزير الملك الظاهر و ولده السميد إلى أن توفى فى سلخ ذى القعدة ، وهو جد جدد ، وكان ذا وأى وعزم وتدبير ذا تمكن فى الدولة الظاهرية ، لا تمضى الأمور إلا هن وأيه وأمره ، وله مكارم على الامراء وغيره ، وقد أمدد في الدولة السميدية ، وقد أمدد في الدولة السميدية ، وقد أمدد في الدولة السميدية ،

محد بن أحمد بن صرين أحمد بن أبي شاكر مجد الدين أبر عبد الله الاربلي الحنني المعروف بان

THE SECREPT SECREPT SECREPT SECREPT SECREPT TO THE FE

الظهير ، ولد بار بل سنة ثنتين وسمائة ، ثم أقام بدمشق ودرس بالقاعازية وأقام بها حتى توفى بها ليلة الجمة ثانى عشر ربيع الأخر ، ودفن بمقابر الصوفية ، وكان بارعافى النحو واللغة ، وكانت له يد طولي في النظم وله ديوان مشهو ر ، وشعر رائق ، فن شعر ، قوله :

كل حي إلى الممات مآبه \* ومدى عرم سريع ذهابة يخربُ الدارُ وهي دارُ بقام \* ثم يبنى ما عما قريبُ خوابه عبباً وهو في التراب غريق \* كيف يلهيه طيبه وعلابه ا كل يوم يزيدُ نقصاً وإن ع \* رُ حلت أوساله أوسابه والورى في مراحل الدهر ركب \* دائم السير لا يرجى إيابة فتزود إن التقى خير زاد \* ونصيب اللبيب منه لبابة وأخوالمقل من يقضى بصدق \* شيبته في صلاحه وشبابه

وأخو الجهل يستلذ هوى النف \* س فبغدو شهداً لديه مصابة وهى طويلة جداً قريبة من مائة وخسين بيتاً ، وقد أو رد الشيخ قطب الدين شيتاً كثيراً من شعره الحسن الفائق الرائق ، ابن اسرائيل الحويري

عد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن على بن محمد بن الحسين نجم الدين أبو المهالى الشيبانى الدمشتى ، ولد فى يوم الاثنين الى عشر ربيع الأول سنة ثلاث وسمائة ، وصحب الشيخ على بن أبى الحسن بن منصور اليسرى الحريرى ، فى سنة ثمان عشرة ، وكان قدد لبس الخرقة قبله من الشيخ شهاب الدين السهر وردى ، و زعم أنه أجلسه فى ثلاث خاوات ، وكان ابن إسرائيل يزعم أن أهله قدموا الشام مع خالد بن الوليد فاستوطنوا دمشق ، وكان أديباً فاضلا فى صناعة الشمر ، بارعاً فى النظم ، ولكن فى كلامه ونظمه مايشير به إلى نوع الحلول والاتحاد على طريقة ابن عربى وابن الفارض وشيخه الحريرى ، والله أعلم بحاله وحقيقة أمره . توفى بدمشق ليلة الأحد الرابع عشر من ربيع الا خريرى ، والله أعلم عن أربع وسبمين سنة ، ودفن بشر بة الشيخ رسلان معه داخل القيمة ، وكان الشيخ على المفر بل الذى تخرج على يديه الشيخ على الحريرى شيخ ابن إسرائيل ، فن شعره قوله :

لقد عادني من لا عج الشوق عائد \* فهل عهد ذات الخال بالبغج عائد ? وهل المدور شاب الدجى وهو شاهد ؟ ندي من سمدى أدراً حديثها \* فذكرى هواها والمدامة واحد منمية الأملواف رقت محاسنا \* حلى لى في حها ما أكابد

فلبدرِ ما لاثتُ عليه خارها \* والشمس ملحالتُ عليه القلائدُ أيما المتاضُ بالنوم السهر ، ذاهـ الله يُسبحُ في بحر الفكر وله: سلم الأمر إلى مالكم ، واصطبر فالصبر عقباه الغافر لا تُكوننَ آيسًا من فرج \* إنما الأيامُ تأتى بالمبن كدرٌ بحدث في وقتِ الصفا . • وصنى يحدثُ في وقتِ الكدرُ وإذا ما ساءً دهرٌ مرةً ، سر أهليــه ومهما ساهُ سرُ فارضَ من ربك في أقداره \* إنما أنتَ أسيرٌ المدارُ وله قصيدة في مدح النبي (س.) طويلة حسنة سمعها الشيخ كال الدين ابن الزملكاني وأمحابه على الشيخ أحد الاعنف هنه ، وأو رد له الشيخ قطب الدين اليونيني أشعاراً كثيرة . فنها قصيدته الدالية المطولة التي أولما : وذاو على شطر ألمزاد مطولاً \* على منرم بالوصل لم يتعود فيا حسن ما أهدى لميني جالهُ ﴿ وَيَا بِرَدُمَا أُهْدَى إِلَى قَلِّي الصَّدَى ﴿ ويا صدقُ أحلامي ببشرى وصالهِ ﴿ وَيَانَيْلُ آمَالَى وَيَا نَجِيحُ مَقْصَدَى نجلي وجودى إذ تجلي لباطني . بجدر سميدر أو بسمار مجدد لقد حتى لى هشقُ الوجود وأهله \* وقد علقت كفاى جماً بموجدى ثم تغزل فأطال إلى أن قال: فلما تجلى لى عـلى كل ِ شاهد ِ \* وسامرتى بالرمزِ في كل ِ مشهدرِ تَجنبتُ تَقْيَيْكُ الْجَالِ تَرَفْعاً \* وطالعتُ أَسْرَارُ الْجَالَ ٱلْمُبَـدُدِ وصارً سماعي مطلقاً مُنهُ بدؤه ﴿ وحاشى لمثلى من سماع مقيــد ِ أَنِي كُلِّ مشهود لقابي شاهلًا \* وفي كلِّ مسموع له لحن مبدر وصل في مشاهد الجال أداهُ بأوصافِ الجالِ جميمها \* بنسيرِ اعتقادِرِ العلولِ المبسدِرِ فنى كل هيفام المعاطف غادة ¨ ♦ و في كل مصةو ل السوالف أغيار − وفى كل بدر لاحُ في ليل شعره ﴿ ﴿ عَلَىٰ كُلُّ غَصَنَ مِائْسِ العَطَفِ أَمَلَهِ ﴿ وعند اعتناق كل قدٍّ مهمهفٍ \* ورشني رضابًا كالرَّحيقِ المبردرِ و ف الدر والياقوت والطيب والحلا \* على كل ساجى الطرف لدن المتلو

\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$G\$\$

وفي حلل الأثواب راقت لناظرى \* بزيرجها من منعب ومودم وفي الراح والريحان والسمع والننا \* وفي سجم ترجيع الحام المنوم وفي الدوح والآنهار والزهر والندى \* وفي كل بستان وقصر مشيعر وفي الدوح والآنهار والزهر الندى عمائها \* يضاحك نور الشمس نوارها الندى وفي صفو رقراق الندير إذا حكى \* وقد جسدته الريح صفحة معرد وفي المهو والآفراح والنفلة التي \* تمكن أهل الفرق من كل مقصد وعند انتشار الشرب في كل جمة \* بهيج بأنواع الفار المنفد وفي لمان المشرفيات بألوني \* وفي ميل أعطاف التنا المتأود وفي لمان المشرفيات بألوني \* وفي ميل أعطاف التنا المتأود

وفالاعوجيات المتاق إذا انبرت « تسابق وفد الريم في كل مطرد وفالشمس محكى وهي قي برج نورها « لدى الافق الشرق مراة عسجه وف البدر به و الافق الشرق مراة عسجه وف البدر به والتحقيق المالة ته به الله الله في بساطر وبيد وف البرق يبدو موهنا في سحابه « كباسم ثغر أو حسام جرد وف البرق يبدو موهنا في سحابه « كباسم ثغر أو حسام جرد وف حسن تنميق الخطاب وسرعة الج « واب وفي الخطر الأنيق المجود ثم تال: المظاهر المنوية

وفى رقة الاشمار واقت لسامع \* بدائمها من مقصر ومقصد وفى عود عبد الوصل من بعد جنوة \* وفى أمن أحشاء العريد المشرد وفى رحمة المعشوق شكوى عبه \* وفى رقة الألفاظ عند التودد وفى أريميات الكريم إلى الندى \* وفى عاطفات العفو من كل سيد وحالة بسط العارفين وأنسهم \* وصريكهم عند الساع المقيد وفى لطف آيات الكتاب التي بها \* تنسم روح الوعد بعد التوعد ثم قال :

كذلك أوساف الجلال مظاهر \* أشاهده فيها بنير تردد فني سطوة القاضي الجليل وسمتو \* وفي سطوة الملك الشديد الممرد

وفى حدة ِ الغضبانِ حالة طيشو ، وفى نخوة ِ القرم ِ المهيبِ المسودِ وفي صولة الصهباء جازُ مـديرها ﴿ وَفَى بَوْسِ أَخَلَاقِ النَّـديمُ الْمُمْرُ بِدِّ مَ وفي الحرِ والبردِ اللذين تقسما الـــزمانُ وفي إيــلام كلُ محسدِ وفي سر تسليط النفوس بشرها \* على وتعسين التعدي لمعندي وفي عسر العادات يشعرُ بالقضا \* وتكحيل عين الشمس منهُ بأتمار وعندَ اصطدام إلخيلِ في كل موقف \* يماثرُ فيه ِ بالوشيج المنضدر وفي شدة الليث الصؤول وبأسبر \* وشدة عيش بالسقام منكد وفي جنوة المحبوب بعد وصاله \* وفي غدره من ابسد وعد مؤكد وفي روعة البين المسيُّ وموقف ال • وداع لحران الجوائح مكمر وفي فرقة الألأف بعسه اجتماعهم \* وفي كل تشتيت وشمل مسدد وفي كل دار أقفرت بعد أنسها \* وفي طلل بالي ودارس معمدر وفى حَوْلُو أَمُواجِ البِحَارِ وَوَحَشَةِ اللَّهُ قَفَارِ وَسَبِيلِ ۚ بِالزَّانِيْفِ مَرْبُارِ وعتمة قيابى النرائش كاما \* وحالة السليم لسر التعب ر وعند تخشوهي في الصلاة لعزة إلى مناجى وفي الأطراق عند التهجار وحالة ِ إهـــلال ِ الحجيج ِ بحجهم" \* وأعمالهم" للعيش في كل ِ فدفار وفي عسر تخليص الحلال وفترة ال \* ملال القلب الناسك المتعبدر المظاهر الكمالية

ONONONONONONONONONONO 111 CO

وفي ذكريات المداب وظلة ال محجاب يوقين الناسك المنزهد ويبدو بأوصاف الكال فلا أرى \* برؤينه شيئا قبيحاً ولا ردى فكل مصل لى إلى كرشه فكل مصل لى إلى كرشه فلا فرق عندى بين أنس ووحشة \* ونور وإظلام ومدن وببعد وسيان إفطارى وصوى وفترى \* وجهدى ونوى وادعاء تهجدى أرى تارة ق حانة الحز خالما \* عدارى وطورا في حنية مسجد عمل لسرى بالحقيقة مشرت \* فوقتي ممزوج بكشف مسرمه تعمل لسرى بالحقيقة مشرت \* فوقتي ممزوج بكشف مسرمه وقلي على الاهبار أجم قلب \* وشربي مقسوم على كل مودم وقلي على الاشيار أجم قلب \* وشربي مقسوم على كل مودم فيكل أونان ودير لواهب \* وبيت لنيران وقبلة معبدى

ومسرح غزلان وحانه تهوق و وروضه أزهار ومطلع أسعد وأسرار عرفان ومنتاح حكمة وأنفاس وجدان وفيض تبلد وجيش لضرغام وخدو لكاعب وظلمة جبران وتوق لمهندى تقابلت الاضداد عندى جبيعها في لمحنق جهود ومنحق موددى وأحكمت تقرير المراتب صورة في ومعنى ومن عين التفرد موددى فيا موطن إلا ولى فيه موقت في على قدم قامت محق التقرد في فيلا غروان فت الانام جيمهم في وقد علقت بحبل من حيال محمد عليه صلاة الله تشنع دائما في بروح تعيات السلام المردد

أبو القساسم الحسين بن العود فجيب الدين الأسدى الحسلى ، شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم ف أنفسهم ، كانت له فضيلة ومشاركة في علوم كثيرة ، وكان حسن المحاضرة والمعاشرة ، لطيف النادرة ، وكان كثيرالتعبد بالليل ، وله شعر جيد . ولد سنة إحدى وثمانين وخسمائة ، وتوفى في رمضان من هذه السنة عن ست وتسمين سنة ، والله أعلم بأحوال عباده وسرائرهم ونياتهم .

#### ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستانة

كان أولما وم الأحد والخليفة والسلطان هما المستدكوران في التي قبلها ، وقد اتفق في هذه السنة أمور عبيبة ، وذلك أنه وقع الخلف بين الممالك كلها ، اختلفت التنار فيا بينهم واقتناوا فقتل منهم خلق كثير ، واختلفت الفرنج في الدواحل وصال بمضهم على بعض وقت ل بمضهم بعضاء وكذلك الفرنج الذين في داخل البحور وجزائرها ، فاختلفو واقتتاوا ، وقتلت قبائل الأعراب بعضها في بعض قتالا شديداً ، وكذلك وقع الخلف بين العشير من الحوارنة وقامت الحرب بينهم على ساق، وكذلك وقع الخلف بين الأمراء الظاهرية يسبب أن السلطان الملك السعيد بن الظاهر لما بعث الجيش إلى سيس أقام بعده بعدمشق وأخذ في الهو والامب والانبساط مع الخاصكية ، وتحكنوا من الأمور، وبعد عنه الامراء الكبار ، فغضبت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر الذين توجهوا إلى سيس وغيره ، فرجعت العساكر إليهم فلما اجتمعوا شعثوا قلوبهم على الملك السعيد ، ووحشوا خواطر الجيش عليب ، وقالوا الملك لا ينبغي له أن يلمب ويلمو ، وإنماهمة الملوك في المدل ومصالح خواطر الجيش عليب ، وقالوا الملك لا ينبغي له أن يلمب ويلمو ، وإنماهمة الملوك والأمراء وغيره دليل خواطر الجيش عليب ، وقالوا الملك ، وفساد الرعية . ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوى على زوال النعم وخراب الملك ، وفساد الرعية . ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوى الاحسلام والنهي إليه كا كان أبوه ، فلم يغطى ، وذلك أنه كان لا يمكنه ذلك لقوة شوكة الخاصكية الحاصكية وحراب الملك ، وفساد الرعية . ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوى

وكترتهم ، فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصغر ، ولم عكتهم المبور على دمشق بل أخذوا من شرقها ، فلما اجتمعوا كلهم بحرج الصغر أرسل السلطان أمه إليهم فتلقوها وقباوا الأرض بين يديها ، فأخذت تتألفهم وتصلح الأمور، فأجابوها واشترطوا شروطاً على ولدها السلطان ، فلمارجمت إليه لم يلازم بها ولم تمكنه الخاصكية من ذلك ، فسارت المساكر إلى الديار المصرية ، فساق السلطان خافهم ليتلاق الأمور قبل تفاقها وانفراطها ، فلم يلحقهم وسبقوه إلى القاهرة ، وقد كان أرسل أولاده وأهله وتقله إلى الدكرك فحصنهم فيها ، وركب في طائفة من الجيش الذين بقوا معه والخاصكية إلى الديار المصرية ، فلما اقترب منها صدوه عنها وتاتلوه فقتل من الفريقين نفر يسير ، فأخذه بمض الأمراء فشق به الصفوف وأدخله قلمة الجبل ليسكن الأمر ، فما زادم ذلك إلا نفوراً ، فحاصروا حينته القلمة فشق به الصفوف وأدخله قلمة الجبل ليسكن الأمر ، فما زادم ذلك إلا نفوراً ، فحاصروا حينته القلمة الدين قلاوون الألق المعالمي ... وهو المشار إليه حينته .. أن يترك الملك السعيد الملك ويتموض فالكرك والشو بك ، ويكون في صحبته أخوه فهم الدين خضر ، وتكون المملكة إلى أخيه الصفير

خلع الملك السعيد وتولية أخيــهالملك العادل سلامش

بدر الدين سلامش ۽ ويکون الأمير سيف الدين قلاؤون أثابكه .

لما اتنق الحال على ما ذكرنا نزل السلطان الملك السعيد من القلمة إلى دار المدل في سابع عشر الشهر ، وهو ربيح الآخر ، وحضرالقضاة والدولة من أو لى الحل والمقد ، فخلع السعيد نفسه من السلطنة وأشهده على نفسه بذلك ، وبايعوا أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالملك المادل ، وعره يومئذ سبع سنبن ، وجعاوا أناب له الأمير سيف الدين قلاو ون الآلني الصالحي ، وخطب له الخطباء و رحمت السكة باسمهما ، وجعل لآخيه الكرك ولا عنه خضر الشوبك ، وكتبت بذلك مكانيب ، و وضع المتضاة والمنتيون خطوطهم بذلك ، وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف لهم على ما حلف عليه المصر بون . ومسك الامير أيدم نائب الشام الظاهرى واعتقل بالقلمة عند تائبها ، وكان نائبها إذ ذاك المسر بون . ومسك الامير أيدم نائب الشام الظاهرى واعتقل بالقلمة عند تائبها ، وكان نائبها إذ ذاك شمس الدين سنجر الدوادارى ، وأحيط على أموال نائب الشام وحواصله ، وجاء على نيابة الشام الآمير شمس الدين سنقر الآشقر في أبهة عظيمة ، وقعم مكين ، فنزل بدار السمادة وعظمه الناس وعاملو ، مماملة الملوك ، وعزل السلطان قضاة مصر الثلاثة الشافى والحنفي والمالكي ، و ولوا القضاء صدر الدين عمر بن الغاضى تاج الحين بن بنت الاعز عوضا عن الشافى ، وهو تقى الحين بن رزين وكانهم إنما عزاو ، لانه توقف في خلع الملك السميد والله أعلى .

بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي

لما كان يوم الثلاثاء الحادى والمشرين من رجب اجتمع الأمراء بعلمة الجبل من مصر وخلموا

الملك المادل سلامش ابن الظاهر ، وأخرجوه من البين ، وإنما كانوا قد بايموه صورة ليسكن الشرعند خلم الملك السميد ، ثم اتفقوا على بيمة الملك المنصور وقلاو ون الصالحى، ولقبوه الملك المنصور ، وجاءت البيمة إلى دستى فوافق الأمراء وحلفوا ، وذكو أن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر لم يحلف مع الناس ولم برض عا وقع ، وكأنه داخله حسد من المنصور ، لأنه كان يرى أنه أعظم منه عندالظاهر ، وخطب المنصور على المنابر في الديار المصرية والشامية ، وضربت السكة باسمه ، وجرت الأمور ، مقتضى رآيه فعزل و ولى ونفذت مراسيمه في سائر البلاد بذلك ، فعزل عن الوزارة برهان الدين السنجارى و ولى مكانه فر الدين ابن الهان كاتب السر ، وصاحب ديوان الانشاء بالديار المصرية .

وفى يوم الحيس الحادى عشر من ذى القمدة من هذه السنة توفى الملك السعيد ابن الملك الظاهر بالكرك وسيأتى ذكر ترجمته إن شاء الله تمالى . وفيها حمل الأمير أيدمر الذى كان نائب الشام فى محفة لمرض لحقه إلى الديار المصرية ، فدخلها فى أواخر ذى القمدة ، واعتقل بقلمة مصر .

#### سلطنة سنقر الأشقر بدمشق

لما كان يوم الجمة الرابع والمشرين من ذى القمدة ركب الأمير شمس الدين سنقر الأشهة الذى دار السمادة بعد صلاة المصر و بين يديه جماعة من الامراء والجند مشاة ، وقصد باب القلمة الذى يلى المدينة ، فهجم منه ودخل القلمة واستدعى الأمراء فبايعوه على السلطنة ، ولقب بالملك الكامل، وأقام بالقلمة ونادت المنادية بدمشق بذلك ، فلما أصبح يوم السبت استدعى بالقضاة والملماء والاعيان و رؤساء البلد إلى مسجد أبى الدرداء بالقلمة ، وحلفهم وحلف له بقية الامراه والعسكر ، وأرسل الملك المنصور إلى الشوبك فتسلمها نوابه المساكر إلى فرة لحفظ الأطراف وأخذ الغلات ، وأرسل الملك المنصور إلى الشوبك فتسلمها نوابه ولم عائمهم مجم الدين خضر . وفيها جسدت أربع أضلاع فى قبة النسر من الناحية الغربية . وفيها عزل فتح الدين بن القيسرائي من الوزارة بدمشق ووليها تقى الدين بن توبة النكريتي .

#### عز الدين بن غانم الواعظ

عبد السلام بن أحمد بن غانم بن على بن إبراهيم بن عساكر بن حسين عز الدين أحمد الأنصارى المتدسى ، الواعظ المطبق المفلق الشاعر الفصيح ، الذى نسيج على منوال ابن الجوزى وأمثاله ، وقد أورد له قطب الدين أشياء حسنة كثيرة مليحة، وكان له قبول عندالناس، تسكلم مرة تجاه الكعبة المعلمة ، وكان فى الحضرة الشيخ تاج الدين بن الفزارى والشيخ تتى الدين بن دقيق الميد ، وابن المعجيل من الممن وغيرهم من المماء والمباد ، فأجاد وأغاد وخطب فأبلغ وأحسن . نقل هذا المجلس الشيخ تاج الدين بن الفزارى ، وأنه كان فى سنة خس وسبعين .

بركة خان ناصر الدين محسد بن بركة خان أبو المعالى ابن السلطان الملك الظاهر . ركن الدين بيبرس البندقدارى ، بايم له أبوه الأمراء في حياته ، فلما توفي أبوه بويم له بالملك وله تسم عشرة سنة ، ومشيت له الأمو رفى أول الأمر على السمادة ، ثم إنه علبت عليه الخاصكية فجمل يلعب معهم في الميدان الأختشر فيا قيسل أول هوى ، فرعا جاءت الثوبة عليه فينزل لهم ، فأنكرت الامراء الكبار ذلك وأنفوا أن يكون ملكهم يلمب مع الغلمان ، ويجمل نفسه كأحده ، فراسلوه في ذلك ليرجع هما هو عليه فلم يقبل ، تقلموه كا ذكرنا ، وولوا السلطان الملك المنصور قلاوون في أواخر رجب كا تقدم . ثم كانت وفائه في هسنده السنة بالسكرك في يوم الجمة الجادى عشر من ذى القمدة ، يقال إنه سم فالله أعلم ، وقد دفن أولا عند قبر جعفر وأصحابه الذين قناوا عوته ، ثم نقل إلى دمشق فدفن في تر بة أبيه سنة ثمانين وسمائة ، وتملك الكرك بهده أخوه نجم الدين خضر وتلقب بالملك المسمود ، فانتزعها المنصور من يده كا سيأتي إن شاء الله تعالى .

ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمانة

كان أولها يوم الخيس الله إيار، والخليفة الحاكم بأمر الله وملك مصر الملك المنصور قلاوون الصالحى، و بعض بلاد الشام أيضا، وأما دمشق وأصالها فقدملكها سنقر الأشقر، وصاحب الكرك الملك المسود بن الملك المظاهر، وصاحب حاة الملك المنصور ناصر الدين محد بن الملك المظاهر تقى الدين محود، والعراق و بلاد الجزيرة وخراسان والموصل و إر بل وأذ ربيجان و بلاد بكر وخلاط وما والاها وغير ذلك من البلاد بأيدى النتار، وكذلك بلاد الروم في أيديهم أيضا، ولكن فها غياف الدين بن وكن الدين ، ولاحكم له سوى الاسم، وصاحب الهين الملك المظفر شمس الدين بوسف بن عر، وصاحب الحرم الشريف نجم الدين بن أبي نمى الحسنى، وصاحب المدينة عز الدين جماز بن شيحه الحسينى.

فقى مستهل السنة المذكورة ركب الساطان الملك السكامل سنقر الأشقر من القلمة إلى الميدان وبين يديه الامراء ومقدموا الحلقة الفساشية ، وعليهم الخلع والقضاة والاعيان ركاب معه ، فسير فى الميدان ساعة ثم رجع إلى القلمة ، وجاء إلى خدمته الامير شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب، فقبل الأرض بين يديه ، وجلس إلى جانبه وهو عسلى الساط ، وقام له السكاس ، وكذلك جاء إلى خدمته ملك الاعراب بالحجاز ، وأمر الكامل سنقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضى شمس الدين بن خلكان ، وولاء تدريس الأمينية وانتزعها من ابن سنى الدولة .

ولما بلغ الملك المنصور بالديار المصرية ما كان من أمر سنقر الأشقر بالشام أرسل إليه جيشا كثيفا فهزموا عسكرسنقر الأشقر الذي كان قد أرسله إلى غزة ، وساقوهم بين أيديهم حتى وصل جيش

المصريين إلى قدريب دمشق ، فأمر الملك السكامل أن يضرب دهليزه بالجسورة ، وذلك في يوم الاربعاء فاني عشرصفر ، ونهض بنفسه وعن معه فائزل هنائك واستخدم خلقا كثيراً وأنفق أموالا جزيلة ، وانضاف إليه عرب الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ، وشهاب الدين أحمد بن حجى ، وجاءته مجدة حاب ونجدة حاة ورجال كثيرة ، ن رجال بعلبك ، فلما كان يوم الأحد السادس عشر من صغر أقبل الجيش المصرى صحبة الأمير علم الدين سنجر الحابى ، فلما تراءا الجمان وتقابل الفريقان تقاناوا إلى الرابعة في النهار ، فقتل نفر كثير وثبت الملك الكامل سنقر الاشقر نماتاً جيماً ، ولمكن خامر عليه الجيش فنهم من صار إلى المصرى ومنهم من انهزم في كل وجه ، وتفرق عنه أصحابه فلم يسمه إلا الانهزام على طريق الرح في طائفة يسيرة ، في صحبة عيسى بن مهنا ، فسار بهم إلى برية الرحبة فأنز لهم في بيوت ، ن شعر ، وأقام بهم و بدوابهم مدة مقامهم عنده ، ثم بعث الأمراء الذين الرجبة فأنز لهم في بيوت ، ن شعر ، وأقام بهم و بدوابهم مدة مقامهم عنده ، ثم بعث الأمراء الذين فائب القلمة ولم يزل به حتى فتح باب الفرج من آخر النهار ، وفتحت القلمة من داخل البلد فتسلمها فلنسور وأفرج عن الامير ركن الدين بيبر س المجمى المرق ف بالحالق ، والامير لاجين حسام الدين المنصورى وغيرهم من الامراء الذين كان قد اعتقابهم الامير سنقر الأشقر ، وأرسل سنجر البريدية إلى الملك المنصور و مفرد به ويدونه به ورة الحال ، وأرسل سنجر البريدية إلى الملك المنصور يه وفيره من الامراء الذين كان قد اعتقابهم الامير سنقر الأشقر ، وأرسل سنجر البريدية إلى الملك المنصورة به ورة الحل سنجر البريدة الاف في طلب سنقر الأشتر .

وقى هذا اليومجاء ابن خلكان ليسلم على الامير سنجر الحلى فاعتقله فى علو الخانقاء النجيبية ، وعزله فى يوم الخيس المشرين من صفر ، ورسم القاضى شجم الدين بن سنى الدولة بالقضاء فباشره ، ثم جاءت البريدية معهم كتاب من الملك المنصور قلاو ون بالمتب على طوائف الناس ، والعفو عنه كلهم ، فتضاعفت له الادعية ، وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حسام الدين لاجين الساحدارى المنصورى ، فدخل ممه علم الدين سنجر الحلى فرتبه فى دار السمادة ، وأمر سنجرالقاضى ابن خلكان أن يتحول من المدرسة المادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سنى الدولة ، وألم عليه فى ذلك ، فاستدهى جمالا لينقل أهله وثقله عليها إلى الصالحية فجاء البريد بكتاب من السلمان فيسه تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عنه وشكرموالثناء عليه ، وذكر خدمته المنقدمة ، ومعه خلمة سنية له فلمسها وصلى بها الجمة وسلم على الأمراء فأكرموه وعظموه ، وفركر خدمته المنقدمة ، ومعه خلمة سنية له فلمسها وصلى بها الجمة وسلم على الأمراء فأكرموه وعظموه ، وفركر خدمته المنقدمة ، ومعه خلمة سنية له

وأما سنة ر الأشتر فانه لما خرجت المساكر في طلب فارق الاسير عيسى بن مهنا وسار إلى السواحل فاستحوذ منها على حصون كثيرة ، منها صهيون ، وقد كان بها أولاده وحواصله ، وحصن بلاطس وبرزية وهسكا وجبلة واللاذقية ، والشغر بكاس وشيز ر واستناب فيها الأمير عز الدين اذدم الحاج ، فأرسل السلطان المنصور لحصار شيز رطائعة من الجيش ، فبينا هم كذك إذ أقبلت

ON THOUGHOND HONONON ON ON ONO HONO YAY (

التنار لما سموا بتفريق كله المسلمين ، فاتعفل الناس من بين أيديهم من سائر البلاد إلى الشام ، ومن الشام إلى مصر ، فوصلت التنار إلى حلب فقتلوا خلقا كثيراً ، ونهبوا جيشاً كبيراً ، وظنوا أن جيش سنقر الأشقر يكون معهم على المنصور ، فوجدوا الأثمر بخلاف ذلك ، وذلك أن المنصور كتب إلى سنقر الأشقر. إن التنار قد أقبلوا إلى المسلمين، والمصلحة أن نتفق عليهم لئلا يهلك المسلمون بيننا و بينهم ، وإذا ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحدا . فكنب إليه سنقر بالسمع والطاعة و برزمن حصنه نفيم بجيشه ليكون على أهبة متى طلب أجاب ، ونزلت نوابه من حصوبهم وبقوا مستعدين لقتال النتار ، وخرج الملك المنصور من مصر في أواخر جمادى الآخرة ومعه المساكر . وفي يوم الجمة الثالث من جمادى الآخرة قرمه المساكر . وفي يوم الجمة الثالث من جمادى الآخرة قربى على منبرجامع دمشق كتاب من السلمان أنه قد عهد إلى ولد ، على ولقب بالملك الصالح ، فلما فرخ من قراءة الكتاب جاءت البريدية فأخبر وا برجوع النتار من حلب إلى بلادم ، وذلك لما بلغهم من اتفاق كلة المسلمين ، ففرح المسلمون بذلك ولله الحد ، وعاد المنصور إلى مصر في نصف شعبان ، مصر وكان قد وصل إلى غزة ، أراد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوصل إلى مصر في نصف شعبان ،

وفي جادى الآخرة أعيد برهان الدين السنجارى إلى وزارة مصر ورجع غر الدين بن لقمان إلى كتابة الانشاء. وفي أواخر رمضان أعيد إلى القضاء أبن رزين وعزل ابن بنت الأعز ، وأعيد القاضى نفيس الدين بن شكر المالكي ، ومعين الدين الحنفي ، وتولى قضاء الحنابلة عز الدين المقدسي . وفي ذي الحجة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة المعاملة الحلبية إليه يستنيب فيها من شاء من نوابه . وفي مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالمساكر قاصداً الشام ، واستناب على مصر ولده الملك الصالح على بن المنصور إلى حين رجوعه ، قال الشيخ قطب الدين : وفي يوم عرفة وقع بمصر برد كبار أتاف شيئا كثيراً من المدلات ، ووقعت صاعقة الدين : وفي يوم عرفة وقع بمصر برد كبار أتاف شيئا كثيراً من المدلات ، ووقعت صاعقة بالاسكندرية وأخرى في يومها تحت الجبل الأحر على صخرة فأحرقنها ، فأخذ ذلك الحديد فسبك بغرج منه أواق بالرطل المصرى ، وجاء السلطان فنزل بعساكره تجاه عكا ، نفافت الفرنج منسه خوط شديدا وراسلوه في طلب تعبد يد المدنة ، وجاء الأمير عيسي بن مهنا من بلاد العراق إلى خدمة المنصور ، وهو بهذه المنزلة فتلقاه السلطان بحيثه وأكرمه واحترمه وطعله بالصفح والدفو والاحسان ومن توفي فيها من الأعيان .

الأمير الكبير جمال الدين آقوش الشمسي

أحد أمراء الاسلام ، وهو الذي باشر قتل كتبذائو بن أحد مقدمي النتار ، وهو المطاع فيهم يوم عين جالوت ، وهو الذي مسلك عر الدين أيدم الطاهري في حلب من السسنة الماضية ، وكانت وفاته مها .

# الشيخ الصالح داود بن حاتم

اين عمر الحبال ، كان حنبلى المذهب له كرامات وأحوال صالحة ومكاشفات صادقة ، وأصل آبائه من حران ، وكانت إقامته ببعلبك ، وتوفى فيها رحمه الله عن ست وتسعين سنة، وقد أثنى عليه الشيخ قطب الدين ابن الشيخ الفقيه اليونيني

#### الأمير الكبير

نورالدين على بن عمر أبو الحسن الطورى ، كان من أكابر الأمراء ، وقد نيف على تسمين سنة وكانت والتم بسبب أنه وقع يوم مصاف سنقر الأشقر تحت سنابك الخيل فحكث بعد دلك متمرضاً إلى أن مات بعد شهرين ودفن بسفح قاسيون .

### الجزار الشاعر

يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن على جمال الدين أبو الحسين المصرى ، الشاعر الماجن ، الممروف بالجزار . مدح الملوك والوزراء والأمراء ، وكان ماجنا ظريفا حلو المناظرة ، ولد ف حدود سمائة بعدها بسنة أو سنتين ، وتوفى يوم الثلاثاء ثانى عشر شوال من هذه السنسة ، ومن شعره :

أدركونى في من الـبردر هم السن ينسى وفى حشاى التهاب ا

أَلْبِسَتْنِي الأَطْمَاعُ وهمَّا فَهَا ﴿ جَسَمَى عَارِ وَلَى فَرَى وَتُيَابُ

كلا ازرقُ لونُ بِجَسَمَى من ال ، بردر تخيلتُ أنه سنجابُ

وقال وقد نزوج أبوء بمجوزة

رُوج الشيخ أبي شيخة ، ليس لها عقل ولا ذهن م كأنها في فرشها رمة » وشعرها من حولها قطن وقال لي كم سنها • قلت ليس في فها سن لو أسفرت تبصرها الجن المنات تبصرها الجن المنات تبصرها الجن المنات الم

ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة من الهجوة

استهلت والخليفة الحاكم وسلطان البلاد الملك المنصور قلا وون . وفي عاشر الحرم افقدت المدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان ، وكان فاؤلا على الروحاء وقد قبض على جاعة من الأمراء من كان ممه ، وهرب آخر ون إلى قلحة صهيون إلى خدمة سنقر الأشقر ، ودخل المنصور إلى دمشق في الناسع عشر من الحرم فنزل القلمة وقد زينت له البلد ، وفي الناسع والمشرين من الحرم أعاد القضاء إلى عز الدين من الصائح وعزل ابن خلكان . وفي أول صغر باشر قضاء الحنابلة تميم الدين ابن الصائح وقد كان المنصب شاغراً منسذ عزل والله نفسه عن القضاء ، وقولى ابن الشيخ عس من أبى عمر ، وقسد كان المنصب شاغراً منسذ عزل والله نفسه عن القضاء ، وقولى

YOUNG DICHONONONONONONONONONONONONONONONONONON

قضاء حلب في هذا الشهر قاج الدين يحيى بن عمد بن إساعيل الكردى ، وجلس الملك المنصور في دار العدل في هذا الشهر فيكم وأقصف المظاوم من الظالم ، وقدم عليه صاحب حاة فتلقاء المنصور بنفسه في موكبه ، ونزل بداره بباب الفراديس . وفي ربيع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين سنقر الأشقر الملك المكامل على أن يسلم السلطان شير رويموضه عنها بانطاكة وكفر طاب وشغر بكاس وغير ذلك ، وعلى أن يقيم على ما بيسده ستمائة فارس ، وتحالفا على ذلك ، ودقت البشائر الذلك ، وكذلك المنصور خضر بن الظاهر على تقرير مابيده البشائر الذلك ، وكذلك تصالح صاحب الكرك والملك المنصور خضر بن الظاهر على تقرير مابيده وتودى بذلك في البلاد ، وفي العشر الأول من هذا الشهر ضمن الخر والزنا بدمشق ، وجمل عليه ديوان ومشد ، فقام في إبطال ذلك جماعة من العلماء والصاحاء والعباد ، فأبطل بعد عشرين يوماً ، وأريقت الحور وأقيمت الحدود ولله الحد والمنة .

و في قاسع عشر ربيع الأول وصلت الخانون بركة خان زوجة الملك الظاهر ومعها و لدها السميد قد نقلته من قرية المساجد بالقرب من الكر كالتدفئة عنداً بيه بالتربة الظاهرية ، فرفع بحبال من السور ودفن عند والده الظاهر ، وتزلت أمه بدار صاحب حص ، وهيئت لها الاقامات ، وحمل عزاء ولدها يوم الحادى والمشرين من و بيع الآخر بالتربة المذكورة ، وحضر السلطان المنصور وأرباب الدولة والوعاظ .

وفى أواخر ربيم الآخر عزل التقين توبة التكريق من الوزارة بدمشق وباشرها بعده تاج الدين السهنورى ، وكتب السلطان المنصور إلى مصر وغيرها من البلاد يستدعى الجيوش لأجل المتراب بجئ التتار ، فدخل أحد بن حجى ومه بشر كثير من الأعراب ، وجاء ساحب الكرك الملك المسمود نجحة السلطان بوم السبت الثانى عشر من جادى الآخرة ، وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل مكان ، وجاءته التركان والأعراب وغيرهم ، وكثرت الأراجيف بدمشق ، وكثرت السماكر بها وجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحى ، وتركوا الفلات والاموال خوفا من أن يدهمهم العدو وجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحى ، وتركوا الفلات والاموال خوفا من أن يدهمهم العدو من التتار ، ووصلت التتر محبة من منوتر بن هولاكو إلى عنتاب ، وسارت المساكر المنصورة إلى تواحى حلب يتيم بعضها بعضا ، وفازات النتار بالرحبة في أواخر جادى الآخر جاءة من الاعراب ، وكان فيهم ملك التتار إبنا مختفيا ينظر ماذا يغمل أصحابه ، وكيف يقاتلون أعداءه ، ثم خرج المنصور من وجاء مرسوم من السلطان باستسلام أهل الفدة من الدواوين والكتبة . ومن لايسلم يصلب ، فأسلوا وجاء مرسوم من السلطان باستسلام أهل الفدة من الدواوين والكتبة . ومن لايسلم يصلب ، فأسلوا كرها، وكاتوا يقولون آمنا وحكم الما كم بأسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسوق كما و وحملت المبال في أعناقهم ، فأجاوا والحالة هذه ، ولما انهى الملك المنصور إلى حص كنب الخيل ، وجملت المبال في أعناقهم ، فأجاوا والحالة هذه ، ولما انتهى الملك المنصور إلى حص كنب

إلى الملك الكامل سنةر الاشقر يطلبه إليه نجدة فجاء إلى خدمته فأكرمه السلطان واحترمه ورتب له الاقامات ، وتكاملت الجيوش كلها في صحبة الملك المنصور عازمين على لقاء المدولا محالة مخلصين في ذلك ، واجتمع الناس بعد خروج الملك في جامع دمشق و وضعوا المصحف المثماني بين أيديهم ، وجعلوا يبتهاون إلى الله تعالى في نصرة الاسلام وأهله على الاعداء ، وخرجوا كذلك والمصحف على رؤسهم إلى المصلى يدعون ويبتهاون ويبكون ، وأقبلت النتار قليلا قليلا فلما وصلوا حماة أحرقوا بستان الملك وقصره وما هنالك من المساكن ، والسلطان المنصور مخيم بحمص في عساكر من الأتراك والتركان وغيرهم جحفل كثير جداً ، وأقبلت النتار في مائة ألف مقاتل أو يزيدون ، فإذا فله و إنا إليه والجون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

#### وقعة حمص

لما كان يوم الخيس رابع عشر رجب التتي الجمان وتواجه الخصمان عند طاوع الشمس وعسكر التترف مائة ألف فارس ، وعسكر المسلمين على النصف من ذلك أو يزيد قليلا ، والجيم فها بين مشهد خالد مِن الوليد إلى الرستن ، فاقتتاد قتالا عظيما لم ير مشاله من أعصار منطاولة ، فاستظهر النتار أول النهار، وكسروا الميسرة واضطربت الميمنسة أيضاً وبالله المستمان. وكسرجناح القلب الأيسر وثبت السلطان ثبامًا عظما جداً في جماعة قليلة ، وقد انهزم كثير من عسكر المسلسين ، والتناد في آثارهم حتى وصلوا وراءهم إلى بحيرة حمص و وصلوا حمص وهي مغلقة الأنواب، فتتلوا خلقامن المانة وغيرهم ،وأشرف المسلمون على خطة عظيمة من الهلاك ، ثم إن أهيان الأمراء من الشجمان والغرسان تآمروا فيا بينهم مثل سنقر الأشقر وبيسرى وطيبرس الوزيرى وبدر الدين أمير سلاح وايتمش السمدى وحسام الدين لاجين وحسام الدين طرنطاي والدو يداري وأمثالهم ، لمارأوا ثبات السلطان ردوا إلى السلطان وحملوا حملات متمددة صادقة ، ولم يزالو يتنابعون الحلة بمدالحلة حتى كسرالله محوله وقوته النتر، وجرح منكوتمر، وجامه إلا مير عيس بن مهنا من ناحية المرض فصدم التستر فاضربت الجيوش لصدمته ، وتمت الهزعة ولله الحد ، وقناوا من التتار مقتلة عظيمة جداً ، ورجعت من النتار الذين اتبعوا المنهزمين من المسلمين فوجدوا أصحابهم قد كسروا ، والعساكر في آثارهم يقتداون ويأسرون ، والسلطان أابت في مكانه تحت السناجق ، والكوسات تضرب خلفه وما ممه إلا ألف فارس ، فطمعوا فيه فقاتاوه فقبت لمم تبا لا عظما فانهزموا من بين يديه فلحقهم فقتل أكثره ، وكان ذلك تمام النصر ، وكان انهزام النتار قبل الغروب ، وافترقوا فرقتين أُخذت فرقة منهم إلى ناحية سلمية والبرية ، والأخرى إلى ناحية حلب والفرات ، فأرسل السلطان في آ ثارهمبن يتبمهم وجاءت البطاقة بالبشارة بما وقع من النصر إلى دمشق يوم الجمة خامس عشر رجب ، فدقت البشائر وزينت

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

البلاء وأوقعت الشموع وفرح الناس. فلما أصبح الناس بوم السبت أقبلت طائلة من المهزمين منهم بيليك الناصرى والحالق وغيره ، فأخبر وا الناس بماشاهدوه من الحزيمة في أول الأمر، ولم يكونوا شاهدوا بعد ذلك ، فبق الناس في قلق عظيم ، وخوف شديد ، وتهيأ ناس كثير الهرب ، فبينا الناس في ذلك إذ أقبلت البريدية فأخسروا الناس بصورة ما وقع في أول الأمر وآخره ، فتراجع الناس وفرحوا فرحاشديداً وقد الحد والمنة.

ثم دخل السلطان إلى دمشق النافى والمشرين من رجب ، وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شقف رؤس القتلى ، وكان يوما مشهودا ، ومع السلطان طائفة من أصحاب سنقر الأشقر منهم علم الدين الدويدارى ، فقرل السلطان بالقلمة مؤيداً منصورا ، وقد كثرت له المحبة والأدعية وكان سنقر الأشقر ودع السلطان من حص و رجع إلى صهيون ، وأما التترفانهم انهزموا في أسوأ حال وأقسه يتخطفون من كل جانب ، ويقتلون من كل فيج ، حق وصلوا إلى الفرات ففرق أكثرم ، ونزل إليهم أمل البيرة فقتلوا منهم خلقا كثيراً وأسروا آخرين ، والجيوش في آثارهم يطردونهم عن البلاد حق أراح الله منهم الناس .

وقد استشهد فى هذه الوقعة جاهة من سادات الأمراء منهم الأمير السكبير الحاج عز الدين أ زدمر جدار، وهو الذى جرح ملك التناريو مئذ منكو تمر ، فانه خاطر بنفسه وأوم أنه مقفز. إليه وقلب ومحه حتى وصل إليه فعلمنه فجرحه فتناوه رحه الله ، ودفن بالترب من مشهد خالد .

وخرج السلطان من دمشق قاصدا الديار المصرية يوم الاحد ثانى شعبان والناس يدعون له ، وخرج معه علم الدين الدو يداري ، ثم عاد من غزة وقد ولاه المشد في الشام والنظر في المسالم ، وجيه السلطان إلى مصر في ثانى عشر شعبان . و في سلخ شعبان ولى قضاء مصر والقاهرة المتافى وجيه الدين البهلسى الشافى ، و في يوم الاحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهرية بعمشق في حياة منشئها و واقفها الشيخ نجم الدين محد بن عباس بن أبي المكادم التمييى الجوهرى ، ودرس بها قافى الحفية حسام الدين الراذى ، و في بكرة يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعت مأذنة مدرسة أبي حمر بقاسيون على المسجد المتيق فات شخص واحد ، وسلم الله تمالى بقية الجاعة . و في مدرسة أبي حمر بقاسيون على المسجد المتيق فات شخص واحد ، يحيث إنه ارتفع عن الارض نحوا عشر رمضان وقع بنمشق ثملج عظيم وبرد كثير مع هواء شديد ، يحيث إنه ارتفع عن الارض نحوا من ذواع ، وفسدت الخضراوات ، وتمطل على الناس معايش كثيرة . و في شوال وصل صاحب صنجار إلى دمشق مقفزا من النتار داخلا في طاعة السلطان بأحله وماله ، فتلقاه نائب البلد وأكرمه وسيره إلى مصر معز زا مكرما .

وفي شوال مقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذين كانوا قد أسلموا كرها وقد كتب

S LUN SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

لهم جاعة من المفتيين بأنهم كانوا مكرهين فلهم الرجوع إلى دينهم ، وأثبت الاكراه بين يدى القاضى جال الدين ابن أبى يمقوب المالكي ، فماد أكثرهم إلى دينهم وضر بت عليهم الجزية كا كانوا ، سود الله وجوههم بوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وقيل : إنهم غرموا مالا جزيلا جالة مستكثرة على ذلك ، قبحهم الله .

وفي ذى القمدة قبض السلطان على أيتمش السعدى وسجنه بقلمة الجبل ، وقبض نائبه بدمشق على سيف الدين بابان الهاروني وسجنه بقاسها ، وفي بكرة الخيس التاسع والمشرين من ذى القعدة ، وهو الماشر من أذار ، استسقى الناس بالمسلى بدمشق فستوا بعد عشرة أيام ، وفي هذه السنة أخرج الملك المناهر من الناهر من الناه والولدان والخدام من الديار المصرية إلى الكرك ليكونوا في كنف الملك المسعود خضر بن الطاهر

ومن توفى فيها من الأعيان . أبغاملك التتاربن هولاكوخان

ابن تولى بن جنسكبرخان ، كان عالى الممة بعيد النور له رأى وتدبير ، و بلغ من العمر خسين سنة ، ومدة ماسكه تمانى عشرة سنة ، ولم يكن بعد والده فى الندبير والحزم مثله ، ولم تمكن وقعة حص هذه برأيه ولاعن مشورته ، ولكن أخوه منكوتمر أحب ذلك فلم يخالفه . ورأيت فى بعض اريخ البغاددة أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنما كان عن مكاتبة سنة رالاشتر إليه فالله أعلم . وقد جاه إ بنا هذا بنفسه فترل قريبا من الفرات ايرى ماذا يكون من الاثر ، فلما جرى عليهم ما جرى سامه ذلك ومات غما وحزناً . تو في بين العيدين من هذه السنة ، وقام بالملك بعده ولده السلطان أحد . وفيها تو في . قاضى القضاة

غيم الدين أو بكر بن قاضى القضاة صدرالدين أحمد بن قاضى القضاة شعس الدين يحيى بن هبة الله ابن الحسن بن يحى بن عمد بن على الشافعى ابن سنى الدولة ، ولد سنة ست عشرة وسمائة ، وسمع الحديث و برع في المذهب ، وقاب عن أبيه فشكرت سيرته ، واستقل بالقضاء في الدولة المظفرية فحمد أيضا ، وكان الشيخ شهاب الدين ينال منه ومن أبيه ، وقال البرزالى : كان شديداً في الاحكام متحرياً ، وقد ألزم بالمقام عصرفدرس بجامع مصر، شماد إلى دمشق فدرس بالأمينية والركنية، وباشر متناه حلب ، وعاد إلى دمشق ، ثم عزل بابن خلكان كما تقدم ، ثم كانت قضاء حلب ، وعاد إلى دمشق ، ودفن من الغديم من الغديم عمر المعرم توفى عشر المحرم توفى القضاة صدو الدين عمر

ابن القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم الغلابي ابن بنت الأعزالمصرى، كان فاضلا بارعاً عارفاً بالمذهب ، متحريا في الأحكام كأبيه ، ودفن بالقرافة .

الشيخ إبراهيم بن سعيد الشاغوري

الموله الممروف بالجيمانة ، كان مشهوراً بدمشق ، ويذكر له أحوال ومكاشفات عـلى ألسنة العوام ومن لا يعقل ، ولم يكن ممن يحافظ على الصِاوات ولا يصوم مع الناس ، ومع هذا كان كثير من العوام وغيرهم يعتقدونه . توفي يوم الأحسد سادم جادي الأولى ودفن بتربة المولمين بسفح تأسيون عندالشيخ بوسف القيميني ، وقد توفي الشيخ يوسف قبله بمدة ، وكان الشيخ بوسف يسكن إقين حمام نور الدين الشهيد بالنزوريين ، وكان يجلس على النجاسات والقــــنـر ، وكان يلبس ثيابًا بداوية تعبحف على النجاسات في الأزقة، وكان له قبول من الناس ومحبة وطاعة، وكان الموام يغالون ف محبته واحتقاده ، وكان لا يصلى ولا يتق نجاسة ، ومن جاه واترا جلس عند باب الأقبن على النجاسة ، وكان الموام يذكرون له مكاشفات وكرامات ، وكل ذلك خرافات من خرافات الموام وأهل الهذيان كما يمتقدون ذلك في غيره من المجانين والمولمين . ولما مات الشييخ يوسف القميني خرج خلق في جنازته من العوام وغيرهم ، ه كانت جنازته حافلة بهم ، وحمل عـلى أعناق الرجال إلى سفح قاسبون ، و بين يديه غوغاء وغوش كثير وتهليل وأمور لا تجوز من فعــل العوام ، حتى جاؤاً به إلى تر بة المولمين بقاسيون فعدفنوه يها ، وقد أعتني بعض الموام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعمل على قبر م سقفاً مقر نصاً بالدهان وأنواعه ، وصل عليه مقصورة وأبوابا ، وغالى فيه مغالاة زائدة ، ومكث حروجاعة مجاورون عنسه مدة في قراءة وتهليل ، و يطبخ لهم الطبيخ فيأكلون و يشربون هناك . والتصود أن الشيخ إبراهيم الجيمانة لما مات الشيخ يوسنف الأقيني جاء من الشاغور إلى باب الصنير في جماعة من أتباعه ، وهم في صراخ وضعة وغوش كثير ، وهم يقولون : أذن لنا في دخول البلد أذن (نا في دخول البلد ، يكر رون ذلك ، فقيل له في ذلك فقال : بلي عشر و ن سنة ما دخلت داخل سور دمشق ، لأنى كنت كلا أتيت باباً من أبوابها أجد هذا السبع رابضاً بالباب فلا أستطيع الدخول خوط منه ، فلما مات أذن لنا في الدخول ، وهذا كله تر و بج عــلي الطغام والعوام من الهمج الرعاع ، الذين هم أتباع كل ناعق . وقيسل إن الشيخ بوسف كان يرسل إلى الجيمانة بما يأتيه من الفتوح والله سبحانه أعلم بأحوال العباد، وإليه المنقلب والمآب، وعليه الحساب.

وقد ذكرنا أنه استشهد فى وقعة حص جاعة من الأمراء منهم الأمير عز الدين أزدمر السلحدارى عن نحو من ستين سنة، وكان من خيار الامراء وله همة عالية ينبنى أن ينال بها مكانا عاليا فى الجنة قاضى القضاة

تق الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن وذين بن موسى العامرى الحموى الشافعي ، ولد سنة اللاث وسمائة ، وقد سم الحديث وانتفع بالشيخ تق الدين بن الصلاح ، وأم بدار الحديث مدة ،

uu skokokokokokokokokokokokokokokokoko

ودرس بالشامية ، وولى وكالة بيت المال بدمشيق ، ثم سار إلى مصر فدرس بها بعيدة مدارس ، وولى الحبكم بها ، وكان مشكوراً ، توفى ليلة الأحد ثالث رجب منها ، ودفن بالمقطم .

وفي يوم السبت الرابح والمشرين من ذي القمدة توفى .

### ألملك الأشرف

مظاهر الدين موسى بن الملك الزاهر محيى الدين داود المجاهد بن أسد الدين شيركوه بن الناصر المدين محد بن أسد الدين شيركوه بن شاذى ابن صاحب حمص ، ودفن بتر بتهم بقاسيون . وفي ذى القمدة توفى في الشيخ جمال الدين الأسكندري

الحاسب بده شق ، وكان له مكتب تحت منارة كير و ز ، وقد انتفع به خلق كثير ، وكانشيخ

الحساب فى وقته رحمه الله الشيخ علم الدين أبو الحسن عبد بن الامام أبى على الحسين بن عبد الله بن رشيق الربعي المالكي المصرى،

محمد بن الامام ابى على الحسين بن عيسى بن عبسد الله بن رشيق الربعى المالكى المصرى ، ودنن بالقرافة ،وكانت له جنازة حافلة ، وقد كان فقيها منتياء سمع الحديث و بلغ خسا وتمانين سنة . وفى يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذى الحجة توفى .

# الصدر الكبير أبو الغنائم المسلم

محمد بن المسلم مكى بن خاف بن غيلان ، القيسى الدمشقى ، مولده سنسة أربع وتسمين ، وكان من الرؤساء الكبار ، وأهل البيونات ، وقد ولى نظر الدواويين بدمشق وغيير ذلك ، ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة الحديث ، وكان يكتب سريما يكتب في اليوم الواحدثلاث كراريس وقد أصم مسند الامام أحد ثلاث مرات ، وحدث بصحيح مسلم وجامع الترمذى وغيير ذلك ، وسمم منه البرزالي والمزى وابن تيمية ، ودفن من بومه بسفح قاسيون عن ست وتمانين سنة مجمم الله جيما

أبو القاسم بن محمد بن عمان بن محمد التميمي الحنقى ، شيخ الحنفية ببصرى ، ومدرس الأمينية بها مدة سنين كثيرة ، كان بارعاً فاضلا عالما عابداً منقطماً عن الناس ، وهو والد قاضي القضاة صدر الدين على ، وقد عر دهراً طويلا ، فانه ولد في سنة ثلاث وتمانين و خسائة ، وتوفى ليلة فضف شعبان من هذه السنة عن تسم وتسمين سنة رحه الله .

### ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستمانة

استهات والخليفة الحاكم بأمر الله والسلطان الملك المنصور قلاوون .وفيها أرسل ملك التنار أحمد إلى الملك المنصور يطلب منه المصالحة وحقن الدماء فيما بينهم ، وجاء في الرسلية الشيخ قطب الدين الشيرازى أحد تلامذة النصير الطوسى ، فأجاب المنصور إلى ذلك وكتب المكاتبات إلى ملك

النتر بذلك . و في مستهل صفر قبض السلطان على الأمير السكبير بدر الدين بيسرى السعدى ، وعلى الأمير علاء الدين السعدى الشمسي أيضاً .

وقيها درس القداضى بدر الدين بن جماعة بالقيدرية ، والشيخ شمس الدين أبن الصنى الحريرى بالسرحانية ، وعلاء الدين بن الزملكائى بالأمينية . وفي يوم الاثنين الحادى عشر من رمضان وقع حريق باللبادين حظيم ، وحضر نائب السلطنة إذ ذاك الامير حسام الدين لاجين السلحدار وجماعة كثيرة من الامراء ، وكانت ليلة هائلة جداً وقى الله شرها ، واستدرك بعد ذلك أمرها القداضى عجم الدين بن النحاس ناظر الجامع ، فأصابح الأمر وسد وأعاد البناء أحسن مما كان ولله الحدوالمنة . ومن توفى فيها من الأعيان الشيخ الضالح بقية السلف

برهان الدين أبو إسحاق ابن الشيخ صنى الدين أبي الفدا إسهاعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى ابن الرضى الحننى إمام المزية بالكشك . وأسمع من جماعة منهم الكندى ابن الحرستانى ولكن لم يظهر سهاعه منهما إلا بمد وفاته ، وقد أجازله أبو نصر الصيدلانى وعنيفة الفارقانية وابن الميدانى ، وكان رجلا صالحاً محباً لاسهاع الحديث ، كثير البر بالطلبة له ،وقد قرأ عليه الحافظ جال الدين المزى ممجم الطبرانى الكبير ، وسعمه منه بقراءة الحافظ البر زالى وجماعة كثير ون. وكان مولده فى سنة تسم وتسمين [ وخسمائة ] وتوفى يوم الأحد سايع صفر ، وهو اليوم الذى قدم فيه الحجاج إلى دمشق من الحجاز ، وكان هو معهم فات بعد استقراره بدمشق .

### القاضى امين الدين الأشتري

أبو العباس أحسد بن شمس الدبن أبو بكر عبد الله بن محسد بن عبد الجبار بن طاحة الحلبي الممر وف بالأشترى الشافى ، المحدث ، سمم السكذير وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث الأشرفية وكان الشيخ عى الدين النووى يثنى عليه وبرسل إليه الصبيان ليقرأوا عليه فى بيته لأمانته عنده، وصيانته وديانته .

محود بن حبد الله بن عبد الرحن المرافى الشافى ، مدرس الفلكية ، كان فاضلا بارعاً ، عرض عليه القضاء فلم يقبل ، توفى يوم الجمة الثالث والعشرين من وبيم الا خرعن ست وسبعين سنة ، وسبم الحديث وأسمعه ، ودرس بعدم بالفلكية القاضى بهاء الدين بن الزكى .

القاضي الامام العلامة شيبخ القراء ذين الدين

أبو عمد بن عبد السلام بن على بن صر الزواوى المالسكى ، قاضى قضاة المالسكية بدمشق، وهو أول من باشر القضاء بها ، وعزل نفسه عنها نورعاً و زهادة ، واستمر بلا ولاية ثمان سنين ، ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء قامن رجب منها عن ثلاث وثمانين سنة ، وقد سمع الحديث واشتغل على السنجارى

الشيخ صلاح الدين

وابن الحاجب.

محمد بن القاضى شمس الدين على بن محود بن على الشهر زورى ، مدوس القيمرية وابن مدرسها ، توفى فى أواخر رجب، وتوفى أخوه شرف الدين بعده بشهر ، ودوس بالقيمرية بعد الصلاح المذكور القاضى بدر الدين ابن جماعة .

#### ابن خلكان قاضي القضاة

شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان الأربلي الشافعي أحد الأثمة الفضلاء ، والسادة العلماء ، والصدور الرؤساء ، وهو أول من جمد. في أيامه قضاء القضاة من سائر المذاهب ، فاشتغلوا بالاحكام بمد ما كانوا نواباله ، وقد كان المنصب بينه و بين ابن الصائغ دولا يمزل هذا تارة و بولى هذا ، ويمزل هذا و يولى هذا ، وقد درس ابن خلكان في حدة مدارس لم تجتمع لنيره ، ولم يبق معه في آخر وقت سوى الامينية ، و بيد ابنه كال الدين موسى مدارس لم تجتمع لنيره ، ولم يبق معه في آخر وقت سوى الامينية ، و بيد ابنه كال الدين موسى النجيبية الذكورة بايوانها يوم السبت آخر النهار ، في السادس والمشرين من رجب ، ودفن من الفد بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنة ، وقد كان ينظم نظما حسنا واتما ، وقد كانت محاضرته في غاية الحسن ، وله التاريخ المفيد الذي رسم بوفيات الاعيان من أبدع المصنفات ، والله سبحانه أعلم .

### ثم دخلت سنة إثنتين وثمانين وستمائة

فيها قدم الملك المنصور إلى دمشق في يوم الجمة سابيم رجب في أبية عظيمة وكان يوماً مشهوداً وفيها ولى الخطابة بدمشق الشيخ عبد السكافي بن عبد الملك بن عبد السكافي عوضاً عن عيى الدين ابن الحرستاني الذي توفي فيها كا سيأتي ، وخطب يوم الجمة الحادي والمشرين من رجب من هذه السنة وفي هذا اليوم قبدل الصلاة احتيط على القاضي عز الدين بن الصائع بالقلمة وأقبت ابن الحصري نائب الحديني محضرا يتضمن أن عنده وديمة بمقدار ثمانية آلاف دينار ، من جهة ابن الاسكاف ، وكان الذي أفار ذلك شخص قدم من حلب يقال له تاج الدين بن السنجاري ، وولى القضاء بمده بهاء الدين يوسف بن محى الدين ابن الزكى ، وحكم يوم الاحد ثالث وعشرين رجب ومنع الناس من زيارة ابن الصائع ، وسمى بمحضر آخر أن عنده وديمة بقيمة خسسة وعشرين ألف ديندار المصالح إسماعيل بن أسد الدين ، وقام في ذلك ابن الشاكري والجمال بن الحوى وآخر ون ، وتدكلموا في قضية ثالثة ، ثم عقد له مجلس تاله فيه شدة شديدة ، وتعصبوا عليه ثم أعيد إلى اعتقاله ، وقام في وخرج إلى منزله ، رجاء الناس إلى تهنئته يوم الاثنين النالث والمشرين من شسمبان ، وانتقل من وخرج إلى منزله ، رجاء الناس إلى تهنئته يوم الاثنين النالث والمشرين من شسمبان ، وانتقل من وخرج إلى منزله ، رجاء الناس إلى تهنئته يوم الاثنين النالث والمشرين من شسمبان ، وانتقل من

المادلية إلى داره بدرب النقاشة ، وكان عامة جاوسه في المسجد تجاه داره .

وفى رجب باشر حسبة دمشق جمال الدين بن صصرى. وفى شعبان درس الخطيب جمال الدين بن ابن عبد السكافي بالغزالية عوضاً عن الخطيب ابن الحرستاني ، وأخذ منه الدولمية لسكال الدين بن النجار ، الذي كان وكيل بيت المال ، أخذ شمس الدين الاربلى تدريس الغزالية من ابن عبدالكافي المذكور. وفي آخر شعبان باشر نيابة الحسم عن ابن الزكي شرف الدين أحمد بن نعمة المقدسي أحد أنهة الفضلاء ، وسادات الداماء المصنفين ، ولما توفي أخوه شمس الدين محسد في شوال ولى مكانه تدريس الشامية البرانية ، وأخذت منه العادلية الصغيرة ، فدرس فيها القاضي تجم الدين أجدبن صعرى التفايي في ذي القمدة ، وأخذت من شرف الدين أيضاً الرواحية فدرس فيها تجم الدين البيابي نائب الحسم رخهم الله أجمعين ،

وعمن توفى فيها من الأعيان .

## الصدر الكبير عمادالدين أبو الفضل

عند بن القاضى شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازى ، صاحب الطريقة الملسوبة في المكتابة ، صم الحديث وكان من رؤساء دمشق وأعيانها توفى في صفر منها .

شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الاسلام

شمس الدين أبو محد عبد الرحن بن الشيخ أبي عر محد بن أحد بن محد بن قدامة الحنبلى ، أو ل من ولى قضاء الحنابلة بدمشق ، ثم تركه وتولاه ابنه نجم الدين ، وتدريس الاشرفية بالجبل ، وقد ممم الحديث السكتير ، وكان من علماء الناس وأ كثرهم ديانة وأمانة في عصره ، مع هدى وسمت صلح حسن ، وخشوع ووقار ، توفى ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الا خر من هذه السنة عن خس وتمانين سنة ، ودفن بمقبرة والده رحمم الله

# ابن أبي جفوان

الملامة شمس الدين أبو عبد الله محد بن محد بن عباس بن أبى جنوان الانصارى الدمشق المحدث الفقيه الشافعى البارع في النحو واللغة ، سمت شيخنا آبق الدين ابن تيمية وشيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول كل منهما للا خر : هدا الرجل قرأ مسند الامام أحمد وهما يسممان فل يضبط عليه لحنة متفقا عليها ، وفاهيك بهذين ثناء على هذا وهاهما

#### الخطيب محيى الدين

يحيى بن الخطيب قاضى القضاة حماد الدين عبد الكريم بن قاضى القضاة جال الدين بن الحرستاني الشافعي خطيب دمشق ومدرس الغزالية ، كان فاضلا بارعا أفقى ودرس و ولى الخطابة والغزالية بمد

أبيه ، وحضر جنازته ثائب السلطنة وخلق كثير ، نوفى فى جمادى الآخرة عن ثمان وستين سنة ، ودفن بقاسيون . وفى خامس رجب نوفى .

الأمير الكبيرملك عرب ال مثرى

أحمد من حجي بمدينة بصرى ، وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب .

الشيخ الامام العالم شهاب الدين

عبد الحليم بن الشيخ الامام الملامة مجد الدين عبد الله بن عبد الله بن أبى القاسم ابن تيمية الحرائى، والد شيخنا الدلامة العلم تق الدين ابن تيمية ، منتى الفرق، الفارق بسين الفرق ، كان له فضيلة حسنة ، ولديه فضائل كثيرة ، وكان له كرسى بجامع دمشق يتسكلم عليسه عن ظاهر قلبه ، وولى مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين ، وبها كان سكنه ، ثم درس ولده الشبيخ تقى الدين بها بعده فى السنة الآتية كا سيأتى ، ودفن عقار الصوفية رحمه الله .

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة

فى يوم الاثنين ثانى المحرم منها درس الشيخ الاماماله الم الملامة تتى الدين أبو المباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرانى بدار الحديث السكرية التى بالقصاعين ، وحضر عنده قاضى القضاة بهساء الدين ابن الرحل ، و زين الدين بن المنجا الحنبلى ، وكان درسا هائلا ، وقد كتبه الشيخ تاج الدين الهزارى بخطه لكثرة فوائده ، وكثرة ما استحسنه الحاضرون . وقد أطنب الحاضرون فى الدين الهزارى بخطه لكثرة فوائده ، وكثرة ما استحسنه الحاضرون . وقد أطنب الحاضرون فى شكره على حداثة سنه وصفره ، فانه كان عرم إذ ذاك عشرين سينة وسنتين ، ثم جلس الشيخ تتى الدين المذكور أيضا يوم الجمة عاشر صفر بالجامع الأموى بعد صلاة الجمة على منبر قدهى لا لتفسير القرآن العزيز ، قابتداً من أوله فى تفسيره ، وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم النفير من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحروة مع الديانة والزهادة والعبادة سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان ، واستمر على ذلك مدة سنين متطاولة

وفيها قدم السلطان إلى دمشق من مصر يوم السبت ثانى عشر جادى الآخرة ، فجاء صاحب حاة الملك المنصور إلى خدمته فتلقساه السلطان في موكبه وأكرمه ، فلما كان ليلة الأربساء الرابع والعشرين من شمبان وقع مطر عظيم بدمشق ، ورعد وبرق ، وجاء سيل عظيم جداً حتى كسر أقفال باب الفراديس ، وارتفع الماء ارتفاعا كثيراً ، بحيث أغرق خلقاً كثيراً ، وأخد جال الجيش المصرى وأثقالهم ، فخرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة أيام ، وتولى مشد الدواوين الأمير شمس الدين سنقر عوصا عن الدو يدراى علم الذين سنجر . وفيها اختلف التتارفيا بينهم على ملكهم

PROKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

السلطان أحمد فمزلوه عنهم وقتلوه ، وملكوا علم سم السلطان أرغون بن أبنا ، ونادوا بذلك في حيشهم ، وتأطدت أحوالهم ، ومشت أمو رهم على ذلك ، وبادت دولة السلطان أحمد . وقامت دولة أرغون بن أبغا .

ومن توفى فيها من الاعيان الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج وله زواية مشهورة به ، وكان يزور بعض المريدين فمات . وفيها مات القاضى الامام عز الدين أبو المفاخر

عد بن شرف الدين عبد القادر بن عفيف الدين عبد الخالق بن خليل الانصارى .الدمشقى ولى القضاء بدمشق مرتين ، عزل بابن خلكان ، ثم عزل ابن خلكان به ثانية ، ثم عزل وسجن و ولى بعده بها، الدين ابن الزكى ، و بقى معز ولا إلى أن توفى ببستانه فى تاسع ربيع الأول ، وصلى عليه بسوق الخيل ، ودفن بسفح تاسيون ، وكان مولده سنة ثمان وعشرين وسمائة ، وكان مشكور السيرة ، له عقل وتدبير واعتقاد كثير فى الصالحين ، وقد سم الحديث له ابن بلبان مشيخة قرأها ابن جفوان عليه ، ودرس بعده بالدر روية الشيخ زين الدين عر بن مكى بن المرحل ، وكيل بيت المال ، ودرس ابنه محيى الدين أحمد بالمادية و زاوية الكلاسة من جامع دمشق ، ثم توفى ابنه أحمد هذا بعده في يوم الأربعاء ثامن رجب ، فدرس بالمادية والدماغية الشيخ زين الدين بن الغارق شيخ دار الحديث نيابة عن أولاد القاضى عز الدين بن الصائغ بدر الدين وعلاء الدين . وفيها توفى

### الملك السعيد فتح الدين

عبد لللك بن الملك الصالح أبي الحسن إسماعيل ابن الملك المادل ، وهو والد الملك الكامل المر الدين عد ، في ليلة الاثنين الله رمضان ، ودفن من المند بتر بة أم الصالح ، وكان من خيار الأمراء محسترما كبيراً رئيسا ، روى الموطأ عن يحيى بن بكير عن مكرم بن أبي الصقر ، وسمم ابن الليثى وغيره .

### القاضي نجم الدين عمر بن نصر بن منصور

البياى الشافعى ، توفى فى شـوال منهـا ، وكان فاضـلا ، ولى قضاء زرع ثم قضاء حلب ، ثم ناب فى دمشق ودرس بالرواحية وباشرها بعده شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسى ، يوم عاشر شوال . وفى هذا اليوم توفى مجماة ملكها :

#### الملك المنصور ناصر الدين

محمد بن محمود بن عمر بن ملسكمشاه ، بن أبوب ، ولدسنة ثلاثين وستمائة ، وتملك حماة سنة ثنتين وأر بمين ، وله عشر سنين ، فسكث في الملك أزيد من أر بمين سسنة ، وكان له مروصدتات ، وقسد

PXCXOXOXOXOXOXOXOX0X0X0X0X0X0X0X0X

أعنق في بعض موته خلمًا من الأرقاء ؛ وقام في الملك بعده ولده الملك المظفر بتقليد الملك المنصور

القاضي جمال الدين أبو يعقوب له بذلك .

يوسف بن عبدالله بن عمر الرازى ، قاضى قضاة المالـكية ، ومدرسهم بعد القاضى زين الزواوى: الذي عزل نفســه ، وقد كان ينوب عنه فاستقل بعده بالحـــكم ، توفى في الخامس من ذي القعدة وهو في مار يق الحجاز، وكان عالما فاضلا قليل التـكليف والتـكاف، وقد شغر المنصب بعده ثلاث سنين ودرس بعده للمالحكية الشبيخ جمال الدين الشريشي ، و بعده أنو إسحاق اللورى ، و بعده بدر الدين. أبو بكر البريسي ، ثم لما وصل القاضي جمال الدين بن سليمان حا كما درس بالمدارس والله سبحانه أعلم ثم دخلت سنة أربع وثمانين و ستمائة

في أواخر المحرم قدم الملك المنصور إلى دمشق ومعه الجيوش وجاء إلى خدمته صاحب حماة الملك المظافر بن المنصور فتلقاه بجميع الجيوش، وخام عليه خلمة الملوك ، ثم سافر السلطان بالمساكر المصرية والشامية فنزل المرقب ففتحه الله علمهم في وم الجمة المن عشرصفر ، وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق فدتت البشائر وزينت البلد وفرح المسلمون بذلك ، لأن هذا الحصن كان مضرة على المسلمين ، ولم يتاق فنحه لأحد من ملوك الاسلام لا للملك صـــلاح الدين ، ولا للملك الظاهر ركن الدين بيبرس البند قداري ، وفتح حوله بلنياس ومرقب وهي بلدة صغيرة إلى جانب البحر عند حصن منيم جداً لا يصل إليه سهم ولا حجر منجنيق، فأرسـل إلى صاحب طرابلس فهدمه تقرباً إلى السلطان الملك المنصور، واستنقد المنصور خلقاً كثيراً من أسارى المسلمين ، الذين كانوا عند الفرنج ، ولله الحد. ثم عاد المنصور إلى دمشق ، ثم سافر بالمساكر المصرية إلى القاهرة .

و في أواخر جمادي الأتخرة ولد للمنصور ولده الملك الناصر محمد من قلاوون ، وفهاعزل محيى الدين ابن النحاس عن نظر الجام ووليه عز الدين بن محبي الدين بن الزكي ، وباشر ابن النحاس الوزارة هوضاً عن النهي تو بة النكريتي ، وطلب النتي توبة إلى الديارالمصرية وأحيط عملي أمواله وأملاكه ، وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المدينة ، وباشرها عز الدين من أبي الهيجاء .

ويمن توفى فيها من الأعيان :

الشيخ عز الدين محمد بن على

ابن إبراهيم بن شداد ، توفي في صفر ، وكان فاضلا مشهوراً ، له كتاب سيرة الملك الظاهر، وكان البندقداري ممتنيا بالتاريخ.

أسناذ الملك الظاهر بيبرس ، وهو الأميرال كبيرعلاء الدين أيدكين البندقدار ى الصالحي، كانمن خيارالاً مراء ساعه الله . توفى في ربيم الا خرمنها ، وقد كان الصالح تجم الدين صادر البندقداري هذا ، وأخذ منه مملوكه بيبرس فأضافه إليه لشهامته ونهضته ، فتقدم عنده على أستاذه وغيره .

### الشيخ الصالح العابد الزاهد

شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إساعيل الأخيمي ، كانت له جنازة هائلة ، ودفن بقاسيون رحمه الله . ابن عامر المقري

الذى ينسب إليه الميماد السكبير ، الشيخ الصالح المقرى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عامر بن أبى بكر النسولى الحنبلى ، سمم الحديث من الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره ، وكان يممل الميماد ليلة الأحد ، فاذا فرغوا من ذلك دعا بهم ثم وعظهم ، توفى بوم الار بماء حادى عشر جادى الاكترة ودفن بالقرب من تربة الشيخ عبد الله الأرمني .

### القاضى عماد الدين

داود بن يحيى بن كامل القرشى النصروى الحنني ، مدرس المزية بالكشك ، وقاب في الحمك عن الحمك من شعبان ، وهو والدالشيخ تجم الدين عن مجد الدين بن المديم ، ومعمالحديث وتوفى ليلة النصف من شعبان ، وهو والدالشيخ تجم الدين النجمازى ، شيخ الحنفية ، وخطيب جامع تنكر .

### الشيخ حسن الرومي

شيخ سميد السمداء بالقاهرة . وقد وليها بعده شمس الدين الآنابكي . الرشيد سميد بن على بن سميد . الشيخ رشيدالدين الحنق مدرس الشبلية ، وله تصانيف مفيدة كثيرة ، ونظم حسن . فن ذلك

قوله: قل لمن بحدد أن تدركه ، نكباتُ الدهر لا يعني الحدر

أَذَهُ الحَزِنُ اعتقادِي \* أَنْ كُلِّ شِيءٌ بِقَضَاءٍ وقَدَرُ

ومن شعر د قوله: المي لكَ الحدَ الذي أنتُ أهلهُ \* على نعم مِنها الهدايةُ الحمد

صحيحاً خلفتَ الجسبَم منى مسلماً ﴿ وَلَمَا اللَّهِ مِازَالُ مَدْ كُنْتُ فَي المُهِ وَ

و رَنت يَمْ الله أحاط في الردى \* فا و يتُ واستنقلتُ من كل ما يردى

وهبت لى المقلَ الذي بضيائهِ ﴿ إِلَى كُلُّ خَيْرٍ يَهْتَدَى طَالَبُ الرَّشَدْرِ

ووفقتُ للاسلام قلبي ومنطق \* فنا نسمَةٌ قدحلُ موقمها عندى

ولو رمتَ جهدى أن أجازى فضيلة " \* فضلتُ بها لم يجز أطرافها جهدى

أُلستَ الذي أرجوُ حنانك عندما ﴿ يَخْلَفْنِي الْأَهْلُونَ وَحَدَى فِي لَحْدَى

فجدلى بلطفيرمنك مدىسر يرتى \* وقلبي ويدنيني إليك بلا بعدٍ

توفى وم السبت ثالث رمضان ، وصلى عليه المصر بالجامع المظفري ، ودفن بالسفع .

أبو القاسم علي بن بلبانبن عبدالله الناصرى الحدث المنيد الماهر ، توفى يوم الحيس مستهل رمضان .

الأمير مجيرالدين

محمد بن يمقوب بن عـلى المعروف بابن تميم الحموى الشاعر ، صاحب الديوان فى الشمر ، فن شمره قوله : عاينت ودد الروض يلعام خده ، ويقول تولا فى البننسج يمنق (١) لا تقريوه و إن تضوع نشره ، ما بينكم فهو السدو الأزرق

الشيخ العارف شرف الدين

أبو عبد الله محد بن الشيخ عثمان بن على الرومى ، ودفن بتر بتهم بسفح تاسيون ، ومن عنده خرج الشيخ جمال الدين محد الساوحي وحلق ودخل في ذي الجو القية وصار شيخهم ومقدمهم . ثم دخلت سنة خمس و ثمانين وستمائة

استهات والخليفة الحاكم أبو العباس أحمد ، والسلطان الملك المنصور قلاوون ، وداره بالشام الأمير حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى، والأمير بدرالدين الصوابي محاصر ما بينة الكرك في أواخر السنة الماضية ، وقدم عليه من مصر عسكر صحبة الأمير حسام الدين طرقطاى ، فاجتمعوا عمل حصار الكرك حق أنزلوا منها صاحبها المك المسعود خضر بن الملك الظاهر ، في مستهل صعر ، وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق ، فعقت البشار ثلاثة أيام ، وعاد طرقطاى بالمك خضر واهل بيته إلى الديار المصرية ، كا فسل الملك الظاهر أبوه بالمك المنيث عربن العادل ، كا تقدم واهل بيته إلى الديار المصرية ، كا فسل الملك الظاهر أبوه بالمك المنيث عربن العادل ، كا تقدم واستخدموا بقلمة دمشق. ولما اقترب دخول آل الظاهر إلى القاهرة تلقام المنصورة أكم لذيام وأحسن بالم الأخوين عجم الدين خضر ، وبدر الدين سلامش ، وجملهما يركبان مع ابنيه عدلى والأشر ف خايل ، وجمل عليهما عيونا يرصدون ما يفعلان ، وأنزلا الدور بالقلمة وأجرى عليهم من الرواتب خايل ، وجمل عليهما وزيادة كثيرة ، وكتب الأمير بدر الدين بكتوت المدانى وهو مجرد بحمص خايل ، وجمل عليهما وزيادة كثيرة ، وكتب الأمير بدر الدين سلام صفر بأرض حص ثم ارتفت في الساء كهيئة المعود والحية المظيمة ، وجملت تفتطف الحجارة الكبار ، ثم تصعد بها في الجوكانها في الساء كهيئة المعود والحية المظيمة ، وجملت تفتطف الحجارة الكبار ، ثم تصعد بها في الجوكانها مهام النشاب وحملت شيئا كثيراً ، فافاته وإنا إليه راجمون ، وفرهذا اليوم وقع مطر عظم في دمشق وجاء سيل كثير شيئا كثيراً ، فافاته وإنا إليه راجمون ، وفرهذا اليوم وقع مطر عظم في دمشق وجاء سيل كثير

وفيها أعيد علم الدين الدويداري إلى مشد الدواوين بدمشق ، والصاحب تقي الدين بن توبة

ولا سما في المبالحية.

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة والشذرات: ويقول وهو على البنفسج محنق.

إلى الوزارة بد، شق . وفيها تولى قضاء المالكية عصر زين الدين بن أبي مخلوف البريدى عوضا عن القاضى تقى الدين برساس الذى توفى بها . وفيها درس بالغزالية بدر الدين بن جاعة انتزعها من يد شمس الدين إمام الكلاسة ، الذى كان ينوب هن شمس الدين الآيكى ، والايكى شيخ سعيد السمدا ، باشرها شهراً ثم جاء مرسوم باعادتها إلى الايكى، وأنه قد استناب عنه جال الدين الباجر يتى عفباشرها الباجريق في الشرجب .

ومن توفى فيها من الاعيان أحد بن شيبات

ابن تغلب الشيبائى أحد مشايخ الحديث المسندين المعمر بن مدمشق ، توفى بصفر عن ممان و ثمانين سنة ، ودفن بقاسيون .

الثبيخ الامام العالم البارع

الشيخ جال الدين أبو بكر محمد بن أحد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمان البكرى الشريشى المالكي ، ولد بشريش سنة إحمدى وسمالة ، ورحمل إلى العراق قسم بها الحمديث من المشايخ والقطيمي وابن زور بة وابن الليقي وغيرهم ، واشتغل وحصل وساد أهل زمانه ، ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية ، ثم أمام بالقدس شيخ الحرم ، ثم جاء إلى دمشق قولى مشيخة الحديث بتربة أم الصالح ، ومشيخة المالكية ، وعرض عليه القضاء فلم يقبل ، توفى يوم الاثنين الرابم والمشرين من رجب بالرباط الناصرى بقاسيون ، ودفن بسفح قاسيون تجاه الناصرية وكانت جنازنه حافلة جداً .

يوسف ابن قاضى القضاة محيى الدين أبى الفضل يحيى بن محمد بن على بن محمد بن يحيى بن على ابن عبد الدريز بن على بن الحسين بن محمد بن عبد الرحن بن أبان بن عثمان بن عفان ، القرشى الدمشقى المدر وف بابن الزكى الشافى ، كان فاضلا مبر زا ، وهو آخر من ولى القضاء من بنى الزكى إلى يومنا هذا ، ولد فى سنة أربعين وسمع الحديث ، توفى ليلة الاثنين حادى عشر ذى الحجة ، ودفن بقاسيون ، وتولى بمد ابن الخوى شهاب الدين .

الشيخ مجد الدين

يوسف بن محمد بن محمد بن عبد الله المصرى ثم الدمشق الشافى الكاتب المروف بابن المهتار ، كان خافلا فى الحديث والآدب ، يكتب كتابة حسنة جمدا ، وتولى مشيخة دار الحديث النورية ، وقد مهم الكثير وانتفم الناس به و بكتابته ، توفى عاشر ذى الحجة ودفن بباب الفراديس .

الشاعر الأديب

شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد الممروف بابن الخيمى ، كانت له مشاركة في عادم كثيرة ، و يد طولى في النظم الرائق ، الفائق جاوز النمانين وقد تنازع هو ونجم الدين بن

<del>JOSEAN STANDING STAN</del>

إسرائيل فى قصيدة بائية (1) فتحاكما إلى ان الفارض فأمرهما بنظم أبيات على و زنها فنظم كل منهما فأحسن ، ولكن لابن الخيمي يد طولى عليمه ، وكذلك فعل ابن خلكان ، وامتسدحه على و زنها بأبيات حسان ، وقد أطال ترجمته الجزرى فى كتابه ، وفيها كانت وفاة .

> الحاج شرف الدين (٢) ابن مرِى ، والد الشيخ محيى الدين النووى رحمه الله . يعقوب بن عبد الحق

أبو يوسف المديني سلطان بلاد المغرب ، خرج على الواثق بالله أبي ديوس فسلبه الملك بظاهر مراكش ، واستحوذ على بلاد الأندلس والجزيرة الخضراء ، في سنة ثمان وستين وستائة ، واستمرت أيامه إلى محرم هذه السنة ، و زالت على يديه دولة الموحدين بها .

البيضاوي صاحب التصانيف

هو القاضى الامام الملامة ناصر الدين عبد الله بن عر الشيرازى ، قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك النواحى ، مات بتبريز سنة خمس وتمانين وسمائة . ومن مصنفاته المنهاج فى أصول الفقه ، وهو مشهور ، وقد شرحه غير واحد ، وله شرح التنبيه فى أربع مجلدات ، وله الغاية القصوى فى دراية الفتوى ، وشرح المنتخب والكافية فى المنطق ، وله الطوالع وشرح المحصول أيضا ، وله غير ذلك من النصانيف المفيدة ، وقد أوصى إلى القطب الشيرازى أن يدفن بجانبه بتبريز والله سبحانه أعلم من النصانيف المفيدة ، وقد أوصى على النقطب الشيرانى أن يدفن بجانبه بتبريز والله سبحانه أعلم

فى أول المحرم ركبت المساكر صحبة نائب الشام حسام الدين لاجين إلى محاصرة صهيون وحصن برزية ، فيا نميم الأمير سيف الدين سنقر الأشتر ، فلم يزانوا به حتى استنزلوه وسلمم البلاد ، وسار إلى خدمة السلطان الملك المنصور ، فتاقاه بالاكرام والاحترام ، وأعطاه تقدمة ألف فارس ، ولم يزل معظما فى الدولة المنصورية إلى آخرها ، وانقضت تلك الأحوال . وفى النصف من المحرم حكم القاضى جلال الدين الحنى نيابة عن أبيه حسام الدين الرازى ، وفى الثالث عشر من ربيع الأول قدم القاضى شمس الدين بن الخليل الخوى من القاهرة على قضاء قضاة دمشق ، وقرى تقليده يوم الجمة مستهل ربيع الا خر ، واستمر بنيابة شرف الدين المقدسى وفى يوم الاحد ثر لث شوال درس بالرواحية الشيخ صنى الدين المندى، وحضر عنده القضاة والشيخ عنى الدين المنزارى ، وصلم الدين الدويدارى ، وتولى قضاء قضاة القاهرة تتى الدين عبد الرحن تاج الدين الغزارى ، وصلم الدين الدويدارى ، وتولى قضاء قضاة القاهرة تتى الدين عبد الرحن ابن بلت الاعز ، عوضا عن برهان الدين الخضر السنجارى ، وقد كان وليها شهراً بعد ابن الخوى

<sup>(</sup>١) مطلمها: يامطلما ليس لى فى غيره أرب ، إليك آل النقصى وانتهى الطلب

<sup>(</sup>۲) كانت و فاته في سنة ۲۸۲.

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فاجتمع حينئذ إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار المصرية ، وذلك في أوائل صفر منها .

وفيها استدعى سيف الدين السامرى من دمشق إلى الديار المصرية ليشترى منه ربع جزر ماء الذى اشتراء من بنت الملك الآشرف ووسى ، فذكر لهم أنه وقفه ، وكان المتكلم فى ذلك علم الدين الشجاعى ، وكان ظالما ، وكان قد استنابه الملك المنصور بديار مصر ، وجمل ينقرب إليه بتحصيل الأموال ، ففتق لهم ناصر الدين محد بن عبد الرحن المقدسي أن السامرى اشترى هذا من بنت الأشرف ، وهى غير رشيدة ، وأثبت سفهها على زين الدين بن مخلوف الجائر الجاهل ، وأبطل البيم من أصله ، واسترجع على السامرى عفل مدة عشرين سنة مائتي ألف درم ، وأخذوا منه حصة من الزنبةية قيمتها سبعين ألفا وعشرة آلاف مكلة ، وتركوه فقيراً على برد الديار ، ثم أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك الحصص بحا أرادوه ، ثم أرادوا أن يستدعوا بالدماشقة واحداً بعد واحد ، ويصادر ونه منه ، وذلك أنه بلغهم أن من ظلمالشام لايفلح وأن من ظلم بحصر أفلح وطالت مدته ، وكانوا يطالبونهم إلى مصر أرض الفراعنة والفلم ، فيفعلون معهم ما أرادوا .

ويمن توفى فيها من الأعيان الشبيخ الامام العلامة

قطب الدين أبو بكر عصد بن الشيخ الامام أبي العباس أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد الميمونى القيسى النورى المصرى ، ثم المسالسكى الشافعي المروف بالقسطلانى ، شبخ دار الحديث السكاملية بالقاهرة ، ولد سنة أر بع عشرة وسمائة ، ورحل إلى بغداد فسمع الكثير وحمل علوماً ، وكان ينتى على مذهب الشافعي ، وأقام بمكة مدة طويلة ثم صار إلى مصر فولى مشيخة دار الحديث ، وكان حسن الأخلاق محبباً إلى الناس ، توفى فى آخر المحرم ودفن بالترافة السكبرى ، وله شعر حسن أورد منه ابن الجزرى قطعة صالحة .

عماد الدين

محمد بن العباس الدنيسرى الطبيب الماهر ، والحاذق الشاعر، خدم الاكابر والوزراء وعر ثمانين سنة وتوفى في صفر من هذه السنة بدمشق .

قاضي القضاة

برهان الدين الخضر بن الحسين بن على السنجارى ، تولى الحسكم بديار مصر غير مرة ، وولى الوزارة أيضاً ، وكان رئيساً وقو رآ مهيبا ، وقد باشر القضاء بعده تتى الدين بن بنت الأعز .

شرف الدين سليمان بن عثمان

الشاعر المشهور، له ديوان. مات في صغر منها.

الشيخ الضالخ عز الدين

عبد العزيز بن عبسد المنعم بن الصيقل الحرائي ، ولد سسنة أربع وتسمين وخسمائة ، وسمم

つくくひゃつくさく ひくしょくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃくしゃ

المكنير، ثم استوطن مصرحتى توفى بها فى رابع عشر رجب، وقد جاو زالتسمين، وقد سعم منه المافظ علم الدين البرزالى لما رحل إلى مصر فى سنة أربع وتمانين، وحكى عنه أنه شهد جنازة فى بغداد فتبعهم نباش، فلما كان الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح عن الميت، وكان الميت شابا قداً صابته سكنة، فلما فتح القبر بهض ذلك الشاب الميت جالسا فسقط النباش ميتا فى القبر، وخرجالشاب من قبره، ودفن فيه النباش. وحكى له قال: كنت مرة بقليوب و بين يدى صبرة قح ، فجهه زنبو و فاخذوا حدة ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى أم دهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى أم دهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى أربع مرات ، قال فالميت فاذا هو يضع الحبة فى فم عصفور أعى بين تلك الاشجار التى هناك. قال: وحكى فى الشيخ عبد السكافي أنه شهد مرة جنازة فاذا عبد أسود معنا، فلما صلى الناس عليها لم يصل، فلما حضرنا الدفن نظر إلى وقال: أما عله، ثم ألتى نفسه فى قبر ذلك الميت، قال فنظرت فلم أرشيثا.

### الحافظ أبو اليمن

أمين الدين عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن عساكر العمشقى لله تبول الرياسة والأملاك ، وجاور مكة ثلاثين سنة ، مقبلا على المبادة والزهادة ، وقد حصل له قبول من الناس شاميهم ومصر يهم وغيرهم ، توفى بالمدينة النبوية فى ثانى رجب منها .

ثم دخلت سنة سبع و ثمانين وستمانة

فيها قدم الشجاعي من مصر إلى الشام بنية المصادرة لأرباب الأموال من أهل الشام و في أواخر ربيع الآخر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرحن المقدسي من القاهرة ، على وكالة بيت المال و نظر الأوقاف ، ونظر الحاص ، ومعه تقاليد وخلع فتردد النياس إلى بابه وتسكلم في الامور وآذي الناس ، وكانت ولايته بسفارة الامير علم الدين الشجاعي المتسكلم في الديار المصرية ، توسل إليه الماشيخ شمس الدين الأيكي و بابن الوحيدالكاتب ، وكانا عنده لهما صورة ، وقد طلب جماعة من أعيان الدماشقة في أول هذه السنة إلى الديار المصرية فطولبوا بأموال كثيرة ، فدافع بعضهم بعضا ، وهذا مما يخذه عنه عن ظلمهم ، و إلا فلوصروا لموجل الظالم بالعقوية ، ولاال عنهم ما يكرهون سريعا . ولما قدم ابن المقدسي إلى دمشق كان يحكم بتربة أم الصالح ، والناس يترددون إليه و يخافون شره ، وقد استجد باشورة بباب الفراديس ومساطب باب الساعات الشهود ، وجدد باب الجابية الشهل و رفعه ، وكان منواطانا ، وأصلح الجسر الذي تحته ، وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت الشهل و رفعه ، وكان منواطانا ، وأصلح الجسر الذي تحته ، وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت الشهل و رفعه ، وكان منواطانا ، وأصلح الجسر الذي تحته ، وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت السويقة التي جددها عليه من الجانبين . وهذا من أحسن ما عمله ابن المقدس ، وقد كان مع ذلك كثير الآذية الناس ظلوما غشوما ، و يفتح على الناس أبوابا من الغالم لاحاجة إليها .

و في عاشر جمادي الأولى قسدم من الديار المصرية أيضًا قاضي القضاة حسام الدين الحنني ،

والصاحب تقى الدين توبة التكريق ، وقاض النضاة جمال الدين محمد بن سليان الزواوى المالكي على قضاء المالكية بمد شغوره عن حاكم بدمشق ثلاث سنين ونصف ، فأقام شمار المنصب ودرس ونشر المذهب وكان له سؤدد ورياسة .

وقى ليلة الجمة رابع شعبان توفى الملك الصالح علاء الدين بن الملك المنصور قلاوون بالسنطارية قوجد عليه أبوه وجدا شديدا ، وقد كان عهد إليه بالأمر من بعده وخطب له على المنابر من مدة سنين ، فدفنه فى تربته وجعل ولاية العهد من بعده إلى ابنه الأشرف خليل ، من بعد أبيه وخطب له على المنابر من بعد ذكر أبيه بوم الجعمة ، ودقت البشار وزين البلد سبعة أيام ، ولبس الجيش الخلع و ركبوا ، وأظهر الناس سروراً لشهامته ، مع مافى قلوبهم على أبيه لأجل ظلم الشجاعي ، وفي رمضان باشر حسنبة دمشق شعس الدين بن السلموسي عوضا عن شرف الدين ابن الشيردي وفيه توجه الشيخ بدر الدين بن جماعة إلى خطابة القدس بعمد موت خطيبه قطب الدين أن الشير مضان بعد تدريس القيمرية علاء الدين أحمد بن القاضي قاج الدين بن بنت الأعز . وفي شهر ومضان بعد تدريس القيمرية علاء الدين أحمد بن القاضي قاج الدين بن بنت الأعز . وفي شهر ومضان كبس فصرائي وعنده مسلمة وهما يشربان الخرفي نهاد ومضان ، فأمر نائب السلطنة حسام الدين لاجين بتحريق النصرائي فبذل في نفسه أموالا جزيلة فلم يقبل منه ، وأحرق بسوق الخيل ، وهل الشهاب محبود في ذلك أبياتا في قصيدة مليحة ، وأما المرأة فجلات الحد .

وممن توفى فيها من الأعيان الخطيب الامام قطب الدين

أو الزكا عبد المنعم بن يميى بن إبراهيم بن على بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن سعد بن إبراهيم بن على بن جعفر بن عبد المنعم بن موف ، القرشى ، الزهرى ، خطيب بيت المقدس أر بعين سنة ، وكان من الصلحاء الكيار محبوبا عند النياس ، حسن الهيئة مهيبا عزيز النفس ، يغتى النياس ويذكر النفسير من حفظه فى الحراب بعد صلاة الصبيح ، وقد صمع الكثير وكان من الاخيار، وقد سنة ثلاث وسمائة ، وتوفى ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أر بع وتمانين سنة .

الشيخ الصالح العابد

إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبرى، تقى الدين أبو إسحاق ، أصله من قلمة جعبر ، ثم أقام بالقاهرة ، وكان يعظ الناس وكان الناس ينتغمون بكلامه كثيراً . توفى بالقاهرة بوم السبت الرابع والمشرين من الحرم ، ودفن فى تربته بالحسينية ، وله نظم حسن ، وكان من الصلحاء المشهورين رحمه الله .

يس بن عبد الله المقرى الحجام ، شيخ الشيوخ محبى الدين النواوى ، وقد حج عشرين حجة ، وكانت له أحوال وكرامات .

C) TIT SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الحونده غازية خاتون بنت الملك المنصورة للاوون، ووجة الملك السميد.

الحكيم الرنيس

علاء الدين بن أبي الحرم بن نفيس ، شرح القانون لا بن سينا وصنف الموجز وغير ممن الفوائد وكان يكتب من حفظه ، وكان اشتغاله على ابن الدخوارى ، وتوفى عصر في ذي القمدة..

الشيخ بدر الدين

عبد الله بن الشيخ جمال الدين بن مالك النحوى ، شارح الألفية التي عملها أبود ، وهو من أحسن الشروح وأكثرها فوائد ، وكان لطيفا ظريفاً فاضلاء توفى في يوم الأحد الثامن من الحرم، ودفن من الله بباب الصغير ، والله أعلم ،

ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة

فيها كان فتح مدينة طراباس: وذلك أن السلطان قلاوون قدم بالجيوش المنصورة المصرية محبته إلى دهشق، فدخلها في السالث عشر من مذرء ثم سار بهم و بجيش ده قوصبته خلق كثير من المتعاوعة ، منهم القاضى نجم الدين الحنبل ، قاضى الحنابلة ، وخلق من المقادسة وغيره ، فنازل طرابلس يوم الجمة مستهل ربيم الأول، وحاصرها بالمجانيق حصارا شديداً، وضيقوا على أهلها تضيةا عظها ، وفسب عليها تسمة عشر منجنيقا ، فلما كان يوم الثلاثاء رابع جادى الا خوقت من أهل الميناء في الساعة الرابعة من النهار عنوة ، وشمل القتل والأسر جيم من فيها ، وخرق كثير من أهل الميناء وسبيت النساء والأطفال ، وأخنت المنحار والحواصل ، وقد كان لها في أيدى الفرقج من سنة ثلاث وخسائة إلى هذا التاريخ ، وقد كانت قبل ذلك في أيدى المسلمين من زمان معاوية ، فقد فتحها سفيان بن نجيب لماوية ، فأسكنها معاوية اليهود ، ثم كان عبد الملك بن مر وان جدد حمارتها وحصنها وأسكنها المسلمين ، وصارت آمنة عامرة معامئنة ، وبها ثمار الشام ومصر ، فان بها الجوز والموز والثلج والتحسب ، والمياء جارية فيها تصعد إلى أما كن عالية ، وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن متقاربة ، وانتصب ، والمياء جارية فيها تصعد إلى أما كن عالية ، وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن متقاربة ، وانتصب ، والمياء واحدا ، ثم حولت من موضعها كاسياكي الآن . ولما وصلت البشارة إلى دمشق دقت البشار و زيات البلاد وفرح الناس فرحاً شديها ولله الحد والمنة .

ثم أمر السلطان الملك المنصور قسلاوون أن تهدم البلد عا فيها من المهاثر والدور والأسوار المصينة التي كانت عليها ، وأن يبنى هل ميل منها بلدة غيرها أمكن منها وأحسن ، فنمل ذك ، فهى هذه البلدة التي يقال لها طرابلس ، ثم عاد إلى دمشق ، ويما منصوراً مسروراً عبوراً ، فلنخلها يوم النصف من جادى الاسخرة ، ولسكنه فوض الامور والكلام في الاموال فيها إلى إلى علم الدين

الشجاعي ، فصادر جماعة وجمع أموالاكثيرة ، وحصل بسبب ذلك أذى الخلق ، و بئس هذا الصنيع فان ذلك تعجيل لدمار الظالم وهلاكه ، فلم يغن عن المنصور ماجمع له الشجاعي من الأموال شيئا ، فانه لم يمش بعد ذلك إلا اليسير حتى أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة ، كا سيأتى . ثم سافر السلطان في ثماني شعبان يجيشه إلى الديار المصرية ، فدخلها في أواخر شعبان . وفيها فتحت قلاع كثيرة بناحية حلب : كركر ، وتلك النواحي ، وكسرت طائفة من التتر هناك ، وقتل ملسكهم خر بندا فائب التتر

وفيها تولى الحسبة بدمشق جال الدين بوسف بن النقى تو بة النكريق ثم أخذها بعد شهور الج الدين الشيرازى ، وفيها وضع منبر عند عراب الصحابة بسبب عارة كانت فى المقصورة ، فصلى برهان الدين الاسكندرى قائب الخطيب بالناس هناك مدة شهر ، الجاعات والجمات ، ابتدؤا ذلك من يوم الجمة الثانى والعشرين من ذى الحجة .

وبمن توفى فيهامن ألأعيان الشيخة فاطمة بدت الشيخ أبراهيم

على ملعلية .

زوجة النجم بن إسرائيل، كانت من بيت الفقر، لها سلطنة و إقدام وترجمة وكلام فى طريقة الحريرية وغيرهم ، وحضر جنازتهما خلق كثير، ودفنت عند الشيخ رسلان .

العالم ابن الصاحب

الشيين الماجن ، هو الشيخ الفاضل علم الدين أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكر ، كان من بيت علم و رياسة ، وقد درس فى بمض المدارس ، وكانت له وجاهة و رياسة ، ثم ترك ذلك كله وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش والتشبه بهم فى اللباس والطريقة ، وأكل الحشيش واستمعله ، كان من الفهم فى الخسلاعة والمجون والزوائد الرائقة الفائقة التى لا يلحق فى كثير منها ، وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه عن ذلك فلم يلتفت إليهم ، ولم يزل ذلك دأبه ستى توفى ليلة الجمة الحادى والمشرين فضلاء ينهونه عن ذلك فلم القضاة الأربعة كان إبن خالته تاج الدين بن بنت الأعز مستقلا فى القضاء قبل ذلك ، فقال له : تسكت المقضاء قبل ذلك ، فقال له : تسكت وقال المناساحب المذكور : ما متحتى رأيتك صاحب ربع ، فقال له : تسكت و والله و الحشيشة الخسيسة :

فى خار الحشيش معنى مرامى • يا أهيل العقول والانهسام حرموها عن غير عقل ونقل • وحسرام تصريم عُسير الحرام وله أيضاً: ياننس ميلي إلى التصابي • فاللمو منه النقى يميش ولا تملى من مسكر يوم • إن أهوز الحر فالحشيش ولا تملى من مسكر يوم • إن أهوز الحر فالحشيش

こうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう

له أيضاً: جمتُ بين الحشيش والخر ، فرحتُ لا أهندى من السكر يا من يرينى لباب مدرستى ، يربحُ رالله ِ غايةُ الأجرِ وقال بهجو الصاحب بهاء الدين بن الحنا .

اقعد" بِهَا وَنَهِنَا \* لابِدُ أَن تَتَمَى \* تَكَتَبُعِلَى بِن مُعَدِّ \* من ابنَ لكُ بِالْبِن حنا السندعاء فضر به ثم أمر به إلى المارستان فسكث فيه سنة ثم أطلق.

شمس الدين الأصبهاني

شارح الحصول : محد بن محود بن محدد بن عباد السلمانى العلامة ، قدم دمشق بعد الخسين وسمائة ، وناظر الفقها ، واشتهرت فضائله ، وسمع الحديث وشرح المحصول الرازى ، وصنف القواعد فى أربعة فنون ، أصول الفقه ، وأصول الدين ، والمنطق ، والخلاف . وله معرفة جيدة فى المنطق والنحو والأدب ، وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرها ، ورحل إليه الطلبة ، توفى المشرين من رجب فى القاهرة عن تنتين وسبعين سنة .

الشمس محمد بن العفيف

سلمان بن على بن عبد الله بنعلى التلمسائى ، الشاعر المطبق ، كانت وفاته فى حياة أبيسه فتألم له و وجد عليسه وجداً شديدا ، و رثاء بأشعار كثيرة ، توفى يوم الأر بعساء الرابع عشر من رجب ، وصلى عليه بالجامع ، ودفن بالصوفية . فن رائق شعره قوله :

و إِنْ ثناياهُ نَجِمُ لِبُدرهِ \* وَهِنَ لَمَقَدِ الْحُسْنِ فَيَسِهُ فَرَائُكُ وَكُمْ يَتَجَافَى خَصْرَةُ وَهُو نَاحِلُ \* وَكُمْ "بَنْجَلَى ثُنْرِهُ وَهُو بَارِدُ

وله يذم الحشيشة :

ما الحشيشة فضل عند آكاما « لكنهُ فيرُ مصروف إلى رَشْدِهُ صفراء في وجهه خضراء في فعر « حراء في عينه سوداء في كبدة

ومن شعره أيضاً: بدأ وجهه من فوقرذا بلخِدم \* وقدلاح من سود الذوائب في جنح

فقلتُ عبيبُ كيفُ لم يذهب الدجا \* وقد طلمتُ شمسُ النمارعِلي رمح

وله من جملة أبيات .

ماأنت عندى والقضي ﴿ بُاللَّهُ نُلُوحُدِسُوى ﴿ هَذَاكُ حَرَّكُهُ الْهُوا ﴿ مُوانتُحَرَّكَ الْمُوى اللَّهُ اللَّ الملك المنصور شهاب الدين

محود بن الملك الصالح إسهاعيل بن العادل ، توفى يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان ، وصلى عليـــه بالجامع ، ودفن من يومه بتربة جده ، وكان ناظرها ، وقد سمع الحديث السكنير ، وكان يحب أهله ،

*ĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸŎĸ* 

وكان فيه لملف وتواضع. الشيخ فخر الدين أبو محمد

عبد الرحن بن يوسف البعلبكي الحنبلي ، شيخ دار الحديث النورية ومشهدا بن عروة ، وشيخ الصدرية ، كان ينتى ويفيد الناس مع ديانة وصلاح و زهادة وعبادة ، ولدسنة إحدى عشرة وسهائة ، وتوفى فى رجب منها . ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستمانة

فيها كانت وفاة الملك المنصور قلاوون، وكان الخليفة الحاكم العباسي ، وقائب مصر حسام الدين طرقطاى ، وفائب الشام حسام الدين لاجين ، وقضاة الشام شهاب الدين بن الخوى الشافى عوصام الدين الخيق ، وفيم الدين بن شيخ الجيل ، وجال الدين الزوارى المالكي ، وجاء البريد يطاب شهس الدين سنة والا شقر إلى الديارالمرية ، فأ كرمه السلطان وقواه وشديده وأمره باستخلاص الأموال ، و زلاه ، هشد الجيوش ، والسكلام على الحصون إلى البيرة وكختا وغير ذلك ، فقويت نفسه وزاد تعبير ، ولسكن كان يرجع إلى مروه قوستر وينفع من ينتحى إليه ، وذلك مودة في الدنيا في أيام قلائل ، و في جادى الا تحر ة جاء البريد بالسكشف على ناصر الدين المقدسي وكيل بيت المال ، وفاظر الخاص مفظيرت عليه عفازى من أكل الأوقاف وغيرها ، فرسم عليه بالمذراوية وطواب بتاك الأموال وضيق حليه ، وحمل فيه سيف الدين أبو العباس السامرى قصيدة يتشني فيها لما كان أسدى الله من النظم والايفاء مع أنه واح إليه وتغم له وتعازحا هنائك ، ثم جاء البريد بطلبه إلى الديار المصرية نقاف النواب من خصابه ، فأصبح بوم الجمة وهو مشنوق بالمدرسة الصفراوية ، فطلبت النضاة بناف النواب من خصابه ، فأصبح بوم الجمة وهو مشنوق بالمدرسة الصفراوية عند أبيه، وكان مدرساً بالرواحية وتربة أم الصالح ، م م الوكالتين والنظر .

وجاه البريد بممل مجانيق لحصار عسكا فركب الأعسر إلى أراضى بملبك لما هناك من الاخشاب المغليمة التى لا يوجد مثلها بدمشق ، وهي تصابح لذلك و فحكترت الجنايات والجبايات والسخر ، وكانوا الناس تمكيفاً كثيراً ، وأخذوا أخشاب الناس ، وحملت إلى دمشق بكلفة عظيمة وشدة كثيرة ، ظام الله والجمون .

### وفاة الملك المنصور قلأوون

بينما الناس في هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية فأخبر وا بوناة الملك المنصور يوم السبت سادس ذى القمدة من هذه السنة ، بالخيم ظاهر القاهرة ، ثم حل إلى قلمة الجبل ليسلا وجاس بمده وقده الملك الأشرف تحليل بولاية المهدله ، وحلف له جميع الآمراء ، وخطب له على المنابر ، وركب في أبهة الملك ، والعساكر كلهم في خدمته مشاة من قلمة الجبل إلى الميدان الآسود الذي هو سوق الخيل ، وعلى الامراء والمقدمين الخلع ، وعلى القضاة والأعيان ، ولما جاءت الأخبار

LIN SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

بذلك حاف له الامراء بالشام ، وقبض على حسام الدين طرقطاى فائب أبيه وأخذمنه أموالا جزيلة أنفق منها على العساكر.

وفيها ولى خطابة دمشق زين الدين هر بن مكى بن المرحل عوضاً عن جال الدين بن عبدالكافى وكان ذلك عساهدة الأعسر ، وتولى نظر الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجى الحنبلى ، عوضاً عن ناصر الدين بن المقدسى ، وتمر وقفه وهره و زاد مائة وخسين ألف . وفيها اخترقت دار صاحب حاة ، وذلك أنه وقع فيها نار في غيبته فلم يتجامر أحد يدخلها ، فعملت النار فيها رمين ظحترقت واحترق كل ما فيها .

وفي شوال درس بتربة أم الصالح بعد ابن المقدسي القدامي إمام الدين القونوى ، وفيها باشر الشرف حدين بن أحد بن الشيخ أبي هر قضاء الحنابلة عوضا عن ابن همه غيم الدين بن شيخ الجبل ، عن مرسوم اللك المنصور قبل وفاته ، وحج بالناس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين بكتوت الدوباسي ، وحج قاضي القضاة شدماب الدين بن الحلوس الدين بن السلموس ومقدم الركب الأمير عتبة ، فتوهم منه أنو ني ، وكان بينهما عداوة ، فأغلق أبواب مكة ومنم الناس من دخولهما فاحرق الباب وقتل جماعة ونهب بعض الاماكن ، وجرت خطوب فظيمة ، ثم أرسلوا القاضي ابن الخوى ايصاح بين الفرية بن ، ولما استقر عند أبي ني رحل الركوب و بتي هو في الحرم وحده وأرسل معه أبو ني من ألحقه بهم سالما معظماً . وجاء الخبر ، وحت المنصور إلى الناس وهم بعرفات وهذا شيء عبيب ، وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلموس في المسير إلى الديار المصرية ، و بين وهذا شيء عبيب ، وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلموس في المسير إلى الديار المصرية ، وبين الأسطر بخط الملك الأشرف : يا شفير يا وجه الخير احضر لقستلم الوزارة ، فساق إلى القاهرة فوصلها يوم الثلاثاء عاشر المحرم ، فتسلم الوزارة كا قال السلمان .

ويمن توفى فيها من الأعيان السلطان الملك المنصور قلاووت

ابن عبد الله التركى الصالى الألنى ، اشتراه الملك الصالح تجم الدين أبوب بن الملك التكامل عد بن المادل أبى بكر بن أبوب ، بألنى دينار ، وكان من أكابر الأمراء عنده و بعده ، ولما تزوج الملك السميد بن الظاهر ، بابنته غازية خاتون ، عظم شأنه جدا عند الظاهر ، وما زال يترفع في الدولة حتى صار أتابك سلامش بن الظاهر ، ثم رفعه من البين واستقل بالملك في سنسة أر بع وثمانين ، وفتح طراباس سنة ثمان وثمانين ، وورز على فتح عكا وبرز إليها فعاجلته المنية في السادس والعشرين من ذي القصدة ، ودفن بقربته عدرسته الهائلة التي أنشأها بين القصرين ، التي ليس بديار مصر ولا بالشام مثلها . وفيها دار حديث ومارستان . وعلها أوقاف دارة كثيرة عظيمة ، مات عن قريب من ستين سنة ، وكانت مدة ملكه أنتي عشرة سنة ، وكان حسن الصورة مهيبا ، عليه أمة السلطنة من ستين سنة ، وكانت مدة ملكه أنتي عشرة سنة ، وكان حسن الصورة مهيبا ، عليه أمة السلطنة

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

ومهابة الملك ، نام القامة حسن اللحية عالى الهمة شجاعا وقورا سامحه الله .

الأمير حسام الدين طرقطاي

فائب السلطنة المنصورية عصر، أخف الأشرف فسجنه فى قلمة الجبل، ثم قتله و بق تمانية أيام لايدرى به ، ثم لف فى حصير وألتى على مزبلة ، وحزن عليه بعض الناس ، فكفن كآحاد الفتراء بعد النعيم الكثير ، والدنيا المتسة ، والكامة النافذة ، وقد أخذ السلطان من حواصله سبائة ألف دينار وسبعين قنطاراً بالمسرى فضة ، ومن الجواهر شيئا كثيرا ، سوى الخيسل والبنال والجال والأمتمة والاسمت الجياد ، والأسلحة المثمنة ، وغسير ذلك من الحواصل والأسلاك عصر والشام ، وترك ولدين أحدها أعمى، وقد دخل هذا الاعمى على الأشرف قوضع المنديل على وجهه وقال شى فله وذكر له أن لهم أياما لا يجدون شيئا يأكلونه ، فرق له وأطلق لهم الاملاك يأكلون من ريها ، فسبحان وذكر له أن لمم أياما لا يجدون شيئا على يشاء و يغل من يشاء .

ااسيخ الإمام العلامة

وشيد الدين عمر بن إساعيسل بن مسمود الفارق الشافى ، مدرس الظاهرية ، توفى بها وقد جاوز التسمين ، وحد مخنوقا فى الحرم ، ودهن بالصوفيه، وقد مهم الحديث وكان منفردا فى فنون من العلوم كثيرة ، منها علم النحو والآدب وحل المترجم والكتابة والانشاء وعلم الفلك والنجوم وضرب الرمل والحساب وغير ذلك ، وله نظم حسن .

الخطيب جمال الدين أبو محمد

هبد الكافى بن عبد الملك بن حب الكافى الربى ، توفى بدار الحطابة وحضر الناس الملاة عبيه بوم السبت سلخ جادى الأولى ، وحل إلى السفح مدفن إلى جانب الشيخ بوسف النقاعي.

فخر الدين أبو الظاهر إسماعيل

ابن عز القضاة أبي الحسن على بن محمد بن عبد الواحد بن أبي اليمن ، الشيخ الزاهد المنقللمن متاع الدنيا ، توفى في العشرين من رمضان ، ومبلى عليه في الجامع ، ودفن بتر بة بني الزكى بقاسيون محبة في محيى الدين بن عربى ، فانه كان يكتب من كلامه كل يوم و رقتين ، ومن الحديث ورقتين وكان مع هذا يحسن الغلن به ، وكان يصلى مع الائمة كلهم بالجامع ، وقد أخبر عند بمض العلماء أنه رأى بخطه . وف كل شي له آية ، تعل على أنه عيئه

وقد صحيح على « حينه » و إنما الصحيح المر وي حن أنشد هذا الشهر

\* تدل على أنه واحد \*

وله شعرفنه : والنهر منجن في النصون هوى \* فراح في قلب م يمثلها

فنار منسه النسيم عاشقها \* فجاء عن وصلم يميلها وله أيضا: لما تعقق بالامكان فوقه \* وقسة بداحكه في عالم الصور في ألجم عنه وهو متخد \* فلاخ فرقه كم في عالم الصور وله: لى سادة لا أدى سوام \* هم عين معناى وعين جوف لقد أ حاطوا بسكل جزء \* منى وعزوا هن درك طرف هم نظروا في عوم فقرى \* وطول ذلى وفرط ضدف في فعالم او في ببحث جود \* وصرف بروعض لعان في المداوى ببحث جود \* وصرف بروعض لعان في المداوى ببحث تربي \* فقد أخرستني ونطتن شكرا وله: واهب ذى الجلال لدى تترى \* فقد أخرستني ونطتن شكرا فنمي إثر نعي \* وبشرى بعد بشرى بي بعد بسرى بي بعد بشرى بعد بشرى بي بعد بشرى بي بعد بشرى بي بعد ب

علاء الدين الوزير ، صهر الملك الظاهر ، كان من أكابر الأمراء ذوى الحل والمقد ، وكان دينا كثير الصدقات ، له خان بدمشق أوقفه ، وله فى فكاك الاسرى وغير ذلك ، وأوصى عند موته بثالمائة ألف تصرف عدلى الجند بالشام ومصر ، فحصل لـكل جندى خسون درهما ، وكانت وفاته فى ذى الحجة ، ودفن بتربته بسنح المقطم .

# قاضي القضاة

نجم الدين أبو المباس بن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر المقدس ، توفى ثانى عشر رجب بسوا ، وكان فاضلا بارعاً خطيباً مدرسا بأكثر المدارس ، وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم ، وتولى بعده القضاء الشبخ شرف الدين حسين بن عبد الله بن أبي عمر ، والله أعلم .

ثم دخلت سنة تسعين وستيائة من الهجرة

فيها فتحت عكا و بقية السواحل التي كانت بأيدى الفريج من مدد متطاولة ، ولم يبق لهم فيها حجر واحد والله الحد والمنة

استهات هذه السنة والخليفة الحاكم بأمرافة أبو العباس العبامى ، وسلمان البلاد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون ، ونائسه يمصر وأهمالها بدر الدين بيسدرا ، ووزيره ابن السلموس العبين ، وقائبه بالشام حسام الدين لاجين السلمدارى المنصورى ، وقضاة الشام

م المذكورون في التي قبلها، وصاحب البين الملك المنافر شمس الدين يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول، وصاحب مكة نجم الدين أبو نمى محمد بن إدريس بن على بن قتادة الحسيني، وصاحب المدينة عز الدين جماز بن شيحة الحسيني، وصاحب الروم غيسات الدين كنجسر، وهو ابن ركن الدين قلج أرسلان السلجوق، وصاحب حساة تتى الدين محود بن الملك المتصور ناصر الدين محمد بن الملك المتصور ناصر الدين محمد بن الملك المتحدة، وسلطان بلادالمراق وخراسان وتلك النواحي أرغون بن

أبغا بن هولا كو بن تولى بن جنكرخان .

وكان أول هذه السنة يوم الخيس وفيه تصدق عن الملك المنصور أموال كثيرة جداً من الذهب والفضة ، وأنزل السلطان إلى تربته في ليلة الجمة فدفن بها تحت القبة ، ونزل في قسر م بدر الدين بيدرا ، وعلم الدين بالشجاعي ، وفرقت صدقات كثيرة حينتذ ، ولما قسدم الصاحب شمس الدين بن السلموس من الحجاز خلع عليه للوزارة ، وكتب تقليده بها القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر كاتب الانشا بيده ، وركب الوزير في أبهة الوزارة إلى داره ، وحكم . ولما كان يوم الجمة قبض على كاتب الانشا بيده ، وركب الوزير في أبهة الوزارة إلى داره ، وحكم . ولما كان يوم الجمة قبض على شمس الدين سقر الأشقر وسيف الدين بن جرمك الناصرى ، وأفرج عن الأمير زين الدين كشبغا وكان قدقبض عليه مع طرقطاى، ورد عليه أقطاعه ، وأعيد النتي توبة إلى و زارة دمشق مرة أخرى . وفيها أثبت ابن الخوى محضراً يتضمن أن يكون تدريس الناصرية للقاضى الشافعي وانتزعها من زين الدين الفارق . فتح عكا وبقية السواحل

وفيها جاء البريد إلى دمشق في مستهل و بيم الأول لنجهز آلات الحصار لمكا ، ونودى في دمشق الغزاة في سبيل الله إلى عكا ، وقد كان أهل عكا في هذا أبلين عدوا على من عنده من تجار المسلمين فقناو هم وأخذوا أموالهم ، فأبرزت المناجيق إلى ناحية الجسورة ، وخرجت العامة والمتطوعة بجرون في المجل حتى الفقهاء والمدرسين والصاحاء ، وتولى ساقها الأمير علم الدين الدويدارى ، وخرجت العساكر بين يدى نائب الشام ، وخرج هو في آخره ، ولحقه صاحب حاة الملك المغافر وخرج الناس من كل صوب ، واتصل بهم عسكر طرابلس ، وركب الأشرف من الديار المصرية بساكره فاصداً عسكا ، فتوافق الجيوش هنا ك ، فناز لها يوم الجيس رابع ربيع الآخر ونصبت عليها المناجيق من كل فاحية بمكن فصبها عليها ، فاجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها والتضييق عليها المناجيق من كل فاحية بمكن فصبها عليها ، واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها والتضييق على أهلها ، واجتب الناس بالجوامع لقراءة صحيح البخارى ، فقرأه الشيخ شرف الدين الفزادى ، ففر القضاة والعضلاء والأعيان ، وفي أثناء محاصرة عكا وتم تخبيط من فائب الشام حسام الدين فضر القضاة والعضلاء والأعيان بريد مسكه ، وكان قد أخبر ، بذلك الأمرير الذي يقال له أبوخرص ، فركب هار با فرده علم الدين الدويدارى بالمسا به وجاء به إلى السلمان فعليب قلبه وخام عليه تم فركب هار با فرده علم الدين الدويدارى بالمسا به وجاء به إلى السلمان فعليب قلبه وخام عليه تم

ALI OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

أمسكه بمد ثلاثة أيام و بمنه إلى قلمة صفد واحتاط على حواصله و رسم على أسساذ داره بدر الدين بكداش ، وجرى مالا يلبق وقوعه هنالك ، إذ الوقت وقت عسر وضيق وحصار . وصمم السلطان على الحصار فرتب السكوسات ثانمائة حمل ، ثم زحف يوم الجمة سابع عشر جمادى الأولى ودقت السكوسات جاة واحدة عند طاوع الشمس ، وطلع المسلمون على الأسوار مع طاوع الشمس، ونصبت السناجق الاسلامية فوق أسوار البلد ، فوات الفرنج عند ذلك الأدبار ، و ركبوا هار بين في حما كب التجار ، وقتل منهم عدد لا يمله إلا الله تمالى ، وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائم شيئاً كثيراً جمدا ، وأمر السلطان بهدمها وتخريبها ، يحيث لا ينتفع بها بعد ذلك ، فيسرائله فتحها نهار جمة ، كا أخستها الفرنج من المسلمين في يوم الجمة ، وسلمت صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرف ، فاستوثق الساحل للمسلمين ، وتنظف من السكافرين ، وقطع داير القوم الذين ظلموا والحد لله رب العالمين .

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المسلمون ، ودقت البشائر في سائر الحصون ، وزينت البلاد ليتنز ، فيها الناظر و زوالمتفرجون ، وأرسل السلمان إلى صور أميراً فهدم أسوارها وعفا آثارها ، وقد كان لما في أيدى الفرنج من سنة تمان عشرة وخسمائة ، وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيب أخذها من أيدى الفرنج ، ثم إن الفرنج جاؤا فأحاطوا بها مجيوش كثيرة ، ثم جاء صلاح الدين أيوب أخذها من أيدى الفرنج ، ثم إن الفرنج جاؤا فأحاطوا بها مجيوش كثيرة ، ثم جاء صلاح الدين ليمانهم عنها من كان فيها من المسلمين ، كانهم عنها من المسلمين ، كانهم ذلك .

ثم إن السلطان الملك الاشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا قاصداً دمشق في أبهة الملك وحرمة وافرة ، وفي صحبته وزيره ابن السلموس والجيوش المنصورة ، وفي هدا اليوم استناب بالشام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، وسكن بدار السمادة ، وزيد في إقطاعه حرسنا ولم تقطع لنيره ، و إنما كانت لمصالح حواصل القلمة ، وجمل له في كل يوم ثلثائة على دار الطمام ، وفوض إليه أن يطاق من الخزانة ما بريد من غير مشاورة ولا مراجعة ، وأرسله السلطان إلى صيدا لأنه كان قد بق بها برج عمى ، ففتحه ودقت البشائر بسببه ، ثم عاد سريماً إلى السلطان فودعه ، وسار السلطان نحو الديار المصرية في أواخر رجب ، و بعثه إلى بير وت ليفتحها فسار إليها ففتحها في أقرب وقت ، نحو الديار المصرية وانطرطوس وجبيل ، ولم يبق بالسواحل ولله الحد ممقل الفرنج إلا بأيدى المسلمين ، وأواح وسامت عثلية وانطرطوس وجبيل ، ولم يبق بالسواحل ولله الحد ممقل الفرنج إلا بأيدى المسلمين ، وأنه منهم البلاد واله باد ، ودخل السلطان إلى القاهرة في ناسع شمبان في أمهة عظيمة جداً ، وكان بوم مشهوداً ، وأفرج عن بدر الدين بيسرى بعد سجن سبيع سنين ، ورجع علم الدين سنجر الشجاعي مشهوداً ، وأفرج عن بدر الدين بيسرى الشهر المذكور ، وقد نظف السواحل من الفرنج بالكلية ، فلم بها حجر ، و في رائم ومضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلمة صفد ومعه جماعة ولم يبق لهم بها حجر ، و في رائم ومضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلمة صفد ومعه جماعة

أمراء ، ورد علمم إقطاعاتهم ، وأحسن إليهم وأكرمهم .

وفى أوائل رمضان طلب القاضى بدر الدن ابن جماعة من القدس الشريف وهو حاكم به ، وخطيب فيه ، على البريد إلى الديار المصرية فدخلها فى رابع عشره ، وأفطر ليلتئذ عندالوزير ابن السلسوس وأكرمه جداً واحترمه ، وكانت ليلة الجمة ، فصرح الوزير بمزل تنى الدين ابن بنت الاعز وتولية ابن جماعة بالديار المصرية قضاء القضاة ، وجاء القضاة إلى مهنتنه وأصبيح الشهود بخدمته ، ومع القضاء خطابة الجامع الأزهر ، وتدريس الصالحية ، وركب فى الخلمة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن يستمروا بلبس الطرحات ، وذهب فطب بالجامع الأزهر ، وانتقل إلى الصالحية ودرس بها فى الجمة الأخرى وكان درساً حافلا ، ولما كان يوم الجمة رسم السلطان للحاكم بأمر الله أن يخطبهو بنفسه الناس يومثة وأن يذكر فى خطبة أنه قد ولى السلطان للا شرف خليل من المنصور ، فلبس خلمة سوداء وخطب الناس بالخطبة التى كان خطب بنها فى الدولة الظاهرية ، وكانت من إنشاء الشيخ شرف الدين المقدى فى سنة ستين وسمائة ، فيكون بين الخطبتين أزيد من ثلاثين سنة ، وذلك بجامع قلمة الجبل ، ثم استمر ابن جماعة يخطب بالقلمة عند السلطان ، وكان يستنيب فى الجامع الأزهر .

وأما ابن بنت الأعر فناله من الوزير إخراق ومصادرة و إهانة بالنة ، ولم يترك له من مناصبه شيئا ، وكان بيده سبعة عشر منصبا ، منها القضاء والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ ، ونظر الخزانة وتداريس كبار ، وصادره بنحو من أربعين ألف ، غير مرا كبه وأشياء كثيرة ، ولم يظهر منه الخزانة له ولا خضوع ، ثم عاد فرض عنه وولاه تدريس الشافى ، وهملت ختمة عند قبر المنصور في ليلة الاثنين رابع ذى القمدة وحضرها القضاة والامراء ، ونزل السلطان ومعه الخليفة إليهم وقت السحر ، وخطب الخليفة بعد الحتمة خطبة بليغة ، حرض الناس على غزو بلاد العراق واستنتاذها من أيدى التتر ، وقد كان الخليفة قبل ذلك محتجبا فرآه الناس جهرة ، و ركب في الاسواق بعد ذلك . وممل أهل دمشق ختمة عظيمة بالميدان الأخضر إلى جانب القصر الأبلق ، فقرئت ختات كثيرة ثم خطب الناس بعدها الشيخ عز الدين القاروكى ، ثم أين البزورى ، ثم تمام من له عادة بالكلام وجاءت البريدية بالتهيؤ لنزو العراق ، ونودى في الناس بذلك ، وعملت سلاسل عظام بسبب ألحسورة على دجلة بغداد ، وحصل لبمض الناس أذى بسبب ذلك ،

وفيها نادى نائب الشام الشجاعى أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة ، وخرب الأبنية التي على نهر بانياس والجداول كلها والمسالح والسقايات التي على الأنهار كلها ، وأخرب جسر الزلابية وما عليه من الدكاكين ، ونادى أن لايمشى أحد بعد العشاء الا خرة ، ثم أطلق لهم هذه فقط ، وأخرب الحمام

الذى كان بناه الملك السميد ظاهر باب النصر ، ولم يكن بدمشق أحسن منه ، ووسع الميدان الأخضر من ناحية الشمال مقدار السدسة ، ولم يترك بينه و بين النهر الا مقدار السيرا ، وعمل هو بنفسه والأمراء بمعيطانه .

وفيها حبس جمال الدين آقوش الأفرم المنصورى وأميراً آخر معه في القلمة . وفيها حمل الأمير علم الدين الدويدارى إلى الديار المصرية مقيداً . وقد نظم الشيخ شهاب الدين محود قصيدة في فتح عكا .

الحدد في زالت دولة الصلب ، وعز بالتركر دين المسطنى الدب هذا الذي كانت الآمالكوطلبت ، رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب ما بدد عكا وقد هدت تواعدها ، في البحر والترك عند البر من أرب لم يبق من بدها الكفر إذ خربت ، في البحر والبرماينجي سوى المرب أم الحروب فكم قيد أنشأت فننا ، شاب الوليد بها هولا ولم تشب يايوم عكا لقد أنشيت ما سبقت ، به الفنوخ وما قد خط في الكتب لم يباغ النعاق حد الشكر فيك ف ، عسى يقدوم به ذو الشعر والأدب أغضبت عباد عيسي إذ أبدتهم ، فق أى وضي في ذلك النفس والأدب وأشرف المادى المصطنى البشير على ، ماأسلف الأشرف السلطان من تُوب فقر عينا لمدا الفتح وابتهجت ، بيشرم السكبة الغراء في الحجب وسار في الأرض سيرا قد محمت به ، فالبر في طوب و والبحر في حرب

وهى طويلة جداً ، وله و لنديره فى فتح عكا أشمار كثيرة . ولما رجم البريد أخبر بأن السلطان لما عاد إلى مصر خلع على و زبره ابن السلموس جيم ملابسه التى كانت عليه ، ومركوبه الذى كان تحته ، فركبه و رسم له بثانية وسبمين ألفا من خزانة دمشق ، ليشترى له بها قرية قرحنا من بيت المال .

و في هذه السنة انتهت حمارة قلمة حلب بعد الخراب الذي أصابها من هولا كو وأصحابه عام ثمان وخسين . وفيها في شوال شرع في حمارة قلمة دمشق و بناء الدور السلطانية والطارمة والقبة الزرقاء ، حسب ما رسم به السلطان الأشرف خليل بن قلاو ون لنائبه علم الدين سنجر الشجاعي. وفيها في رمضان أعيد إلى نيابة القلمة الأمير أرجواش ولمعطى إقطاعات سنية . وفيها أرسل الشيخ الرجيعي من ذرية الشيخ بونس مضيقا عليه محصوراً إلى القاهرة ، وفيها درس عز الدين القاروني بالمدرسة النجيبية عوضا عن كال الدين ابن خلكان ، وفي ذلك اليوم درس نجم الدين مكى بالرواحية

عوضا عن ناصر الدين ابن المقدسي ، وفيه درس كال الدين الطبيب بالمدرسة الدخوارية الطبية ، وفي همذا الشهر درس الشيئ جلال الدين الخبارى بالخانونية البرانية ، وجمال الدين بن الناصر بقي بالفتحية ، وبرهان الدين الاسكندرى بالقوصية التي بالجامع ، والشيئ نجم الدين الدمشقي بالشريفية عند حارة الغرباء . وفيها أعيدت الناصرية إلى الفارق وفيه درس بالأمينية القاضي نجم الدين ابن الزملكاني ، وأخذت منه العادلية الصيغيرة لكال الدين ابن الزملكاني ، وأخذت منه العادلية الصيغيرة لكال الدين ابن الزملكاني . ومن توفى فيها من الأعيان : ارغون بن ابغا ملك التتار

كان شهما شجاعا سفا كاللدماء ، قتل عمه السلطان أحد بن هولا كو مفعظم في أعين المغول فلما كان في هذه السنة مات من شر ابشر به فيه سم ، فاتهمت المغول المود به \_ وكان و زيره سعدالدولة ابن الصنى يهوديا فتغلوا من اليهود خلقا كثيرا ، ونهبوا منهم أموالا عظيمة جدا في جميع مدائن العراق ، ثم اختلفوا فيمن يقيمو نه بعده ، فالت طائفة إلى كيختو فأجسلوه على سرير المملكة ، فبق مدة ، قيل سنة وقيل أقل من ذلك ، ثم قتلوه وملكوا بعده بيدرا . وجاء الخبر بو فاة أرغون إلى الملك الأشرف وهو محاصر عكا ففرح بذلك كثيرا ، وكانت مدة ملك أرغون ثمان سنين ، وقد وصفه بعض مؤ رخى العراق بالعدل والسياسة الجيدة .

#### المسئد المعمر الزحالة

فخر الدين بن النجار وهو أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف بابن النجار، ولد في سلخ أو مستهل سنة ست وسبه بين وخسيائة ، وسيم السكثير ورحل مع أهله ، وكان رجلا صالحا عابداً زاهداً ورعا ناسكا ، تفرد بروايات كثيرة لعاول عره ، وخرجت له مشيخات وسمع منه الخلق السكثير والجم الغفير ، وكان منصوبا لذلك حتى كبر وأسن وضمف عن الحركة ، وله شعر حسن ، منه قوله :

تسكر رتّ السنونُ عسلى حتى \* بليتُ وصرتُ من سقطِ المناعِ

وقلُ النفعُ عندى غير أنى \* أعللُ بالرواية ِ والسهاع َ

عَانَ يَكُ خَالَصًا فله جزاء ﴿ وَإِنْ يَكُ مَالِقًا ۚ فالى ضياعِ إِ

وله أيضاً : إليكاعتذارى من صلاتى تاعداً \* وعجزى عن سعى إلى الجماتِ

وتركي صلاة الفرض في كل مسجدٍ ﴿ تَجَبُّعُ فِيهِ النَّاسُ الصَّادَ إِ

فيارب لا تمتت صلاتى ونجني \* من النارِ واصفح لي من المنوات

توفى ضحى نهار الأر بماء ثانى ربيع الآخر من هذه السنّة ، عن خس وتسمين سنة ، وحضر جنازته خلق كثير ، ودفن عنـــد والده الشيخ شمس الدين أحمد بن عبـــد الواحد بسفح قاسيون . 1.10 *34034034034034034034034034034034*034034

## الشيخ تاج الدين الفزاري

عبد الرحن بن سباع بن ضياء الدين أبو عد الفزارى ، الامام الملامة المالم ، شيخ الشافية في زمانه ، حاز قصب السبق دون أقرانه ، وهو والد شيخنا الملامة برهان الدين . كان مولد الشيخ ناج الدين في سنة تلاثين وسمائة ، وتوفي ضحى الاثنين خامس جادى الآخرة ، بالمدرسة البادرائية وصلى عليه بمد الظهر بالاموى ، تقدم للصلاة عليه قاضى القضاة شهاب الدين بن الخوبى ، ثم صلى عليه عند جامع جراح الشيخ زين الدين الفارقى ، ودفن عند والده بباب الصغير ، وكان بوما شديد الزحام ، وقد كان من اجتمع فيه فنون كثيرة من العلوم النسافية ، والأخلاق اللغليفة ، وفصاحة المنطق ، وحسن النصنيف ، وعلو الهمة ، وفقه النفس ، وكتابه الأقليد الذي جمع على أبواب التنبيه وصل فيه إلى باب النصب ، دليل على فقه نفسه وعلوقدر ، وقوة همته ونفوذ نظره ، واقصافه بالاجتهاد المصحبح في غالب ما سسطره ، وقد انتفع به الناس ، وهو عندى بخطه ، وقسه مهم الحديث الكثير الموجيد عند ابن الربيدي صحبيح البخارى ، وسم من ابن الميثى وابن الصلاح واشتفل عليه ، وعلى ابن عبد السلام وانتفع بهما ، وخرج له الحافظ علم الدين البرزالى أحد تلاميذه مشيخة في عشرة أبراء عن مائة شيخ فسمهها عليه الأعيان : وله شعرجيد فنه :

لله أيامٌ جمع الشمل ما برحت \* بها الحوادث حتى أصبحت سخرا ومبتدا الحزن من ناريخ مسألتي \* عنكم، فلم ألق لاعينا ولا أثرا

ياراحلين قدرتم فالنجاة لكم \* ونحن المجز لا نستمجز القدرا

وقد ولى الدرس بمــده بالبادرائية والحلمة والفتيا بالجامع ولده شيخنا برهان الدين ، فمشى على طريقة والده وهديه وسمته رحمه الله . وفى ثالث شعبان توف

الطبيب الماهر عز الدين إبراهيم بن محمد بن طرخان

السويدى الأنصارى ، ودفن بالسفح عن تسمين سنة ، وروى شيئا من الحديث ، وفاق أهل زمانه فى صناعة العلب ، وصنف كتبا فى ذلك ، وكان يرمى بقلة الدين وترك الصلوات وانحلال فى المقيدة ، ، إنكار أمور كثيرة مما يتماق باليوم الآخر ، والله يحكم فيه وفى أمثاله بأمره العدل الذى لا يجو رولا يظلم . وفى شمره ما يدل على قلة عقله ودينه وعدم إيمانه ، وأعتراضه على تحريم الخر ، وأنه قد طال رمضان عليه فى تركها وغير ذلك .

الشيخ الإمام العلامة

عسلاء الدين أبو الحسن عسلى بن الامام العلامة كال الدين عبد الواحسة بن عبد الكريم بن

خلف الانصارى الزملكائى ، وقد هرس بمد أبيه المذكور بالأمينية ، وكانت وفاة والده هذا ليلة الثلاثاء التاسع والمشرين من ربيع الآخر بالأمينية ، ودفن عقاير الصوفية عند والده الأمير الكبير بدر الدين على بن عبد الله الناصرى ، ناظر الرباط بالصالحية ، عن وصية أستاذه ، وهو الذى ولى الشيخ شرف الفزارى مشيخة الرباط بعد ابن الشريشى جمال الدين ، وقد دفن بالتربة الكبيرة داخل الرباط المذكور .

الشبيخ الامام أبو حفص عمر بن يحيى بن عمر الكرخي صهر الكرخي صهر الشبيخ تتى الدين بن الصلاح، وأحد تلاميذه، وله سنة تسم وتسمين وخسمائة، ومات بوم الاربعاء ثانى ربيع الا خر من هذه السنة، ودفن إلى جانب ابن الصلاح.

الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر

الذى كان قد بويم بالمك بعد أخيه الملك السعيد، وجمل الملك المنصور قداد ون أنابكه، ثم استقل قلاو و ن بالمك ، وأرسلهم إلى السكرك ثم أعادم إلى القاهرة ثم سفرم الاشرف خليل فى أول دولته إلى بلاد الاشكري من ناحيسة اصطنبول ، فات سلامش هناك و بتى أخوه نجم الدين خضر وأهادم بنلك الناحية ، وقد كان سلامش من أحسن الناس شكلا وأبهام منظراً ، وقد افتان به خلق كثير، والوطية الذين يحبون المردان، وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيساً مهيباً وقوراً العضمف التامساني

أو الربيع سليان بن على بن عبد الله بن على بن يس المد ابدى الكومى ثم التلساني الشاعر المتقن المتفن في علومتها النحو والأدب والفقه والأصول ، وله في ذلك مصنفات، وله شرح مواقف النفر وشرح أساء الله الحسنى ، وله ديوان مشهور ، ولواده محد ديوان آخر ، وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر الحض، وشهرته تفى عن الأطناب في ترجته ، توفى يوم الاربماء خابس رجب ودفن بالصوفية ، ويذكر عنه أنه عل أربين خدادة كل خادة أربين يوماً متنابعة فالله أعلى .

ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستائة

فيها فتحت قلمة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقدى بلادالشام بكالهوسواحله بلاد خلب وغير ذلك الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور قلاوون ، ووزيره شمس الدبن بن السماوس ، وقضاته بالشام ومصرهم المذكورون في التي قبلها ، وتاثب مصر بدر الدين بندار ونائب الشام عسلم الدين سنجر الشجاعي ، وسلطان النتر بيدار بن أرغون بن أبنا ، والمارة بندار ونائب الشام عسلم الدين سنجر الشجاعي ، وسلطان النتر بيدار بن أرغون بن أبنا ، والمارة

CHANGE ACTORISE SECRETARION CONTRACTOR CONTR

الخزائن أتماف شيئا كثيراً من الذخائر والنمائس والسكتب . و فى التاسع والعشرين من وبيع الاول خطب الخليفة الحاكم وحث فى خطبته على الجهاد والنفير ، وصلى بهم الجمة وجهر بالبسملة . و فى ليلة السبت ثالث عشر صفر جى ، بهذا الجرز الأحر الذى بباب البرادة من عكا ، فوضع فى مكانه . و فى ربيع الأول كل بناء الطارمة وما عنسدها من الدور والقبة الزرقاء ، وجاءت فى غاية الحسن و فى ربيع الأول كل بناء الطارمة وما عنسدها من الدور والقبة الزرقاء ، وجاءت فى غاية الحسن والسكال والارتفاع . و فى يوم الاثنين ثانى جمادى الأولى ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ صفى الدين عمد بن عبد الرحم الأرموى ، عوضاً عن علاء الدين بن بنت الاعز . و فى هذا اليوم درس بالدولية كال الدين بن الذي . و فى يوم الاثنين سابع جمادى الا خرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء الدين عبد المزيز العلوسى ، بمقتضى نزول الفارق له عنها . والله أعلم بالصواب .

فتح قلعة الروم

و في ربيع الاول منها توجه الساطان الاشرف بالمساكر نحمو الشام فقدم دمشق ومعه و زيره ابن السلموس فاستعرض الجيوش وأنفق فيهم أموالا جزيلة ، ثم ساريهم نحو بلاد حلب ، ثم سار إلى قلمة الروم فافتتحها بالسيف قهرآ في يوم السبت حادى عشر رجب ، وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق ، و زينت البلد سبعة أيام وبارك الله لجيش المسلمين في سعيهم ، وكان يوم السبت إلباعلى أهل يوم الأحد، وكان الفتح بمد حصار عظم جدا، مدة ثلاثين يوما، وكانت المنجنيقات تزيد على الله الله عنه المراء شرف الدين بن الخطير، وقدقتل من أهل البلد خلق كثير وغنم المسلمون منها شيئا كثيراً ، ثم عاد السلطان إلى دمشق وترك الشجاعي بقلمة الروم يسمرون ما وهي من قلمتها بسبب رمي المنجنيقات عليها وقت الحصار، وكان دخوله إلى دمشق بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشر شمبان ، فاحتفل الناس لدخوله ودعوا له وأحبوه ، وكان يوما مشهوداً بسط له كا يبسط له إذا قدم من الديار المصرية ، و إنما كان ذلك باشارة ابن السلموس ، فهو أول من بسط له ، وقد كسر أبوء التتر على حص ولم يبسط له ، وكذلك الملك الظاهر كسر النتر والروم على البلستين ،وفي غير موطن ولم يبسط له ، وهذه بدعة شنعاء قد أحدثها هذا الوزير للماوك ، وفيها إسراف وضياع مال وأشر و بطر و رياء وتكليف للناس ، وأخذ أموال ووضعها في غير مواضعها ، والله سبحانه ســـائله عنها ، وقد ذهب وتركها يتوارثها الماوك والناس عنه ، وقد حصل الناس بسبب ذلك ظلم عظم ، فليتق العب دربه ولا يحدث في الاسلام بسبب هواه ومراد نفسه ما يكون سبب مقت الله أه ، و إعراضه عنه ، فإن الدنيا لاتدوم لأحد ، ولا يدوم أحد في اوالله سبحانه أعلم .

وكان ملك قلمة الروم مع السلطان أسيرا ، وكذلك رؤس أصحابه، فدخل بهم دمشق وجم يحملون رؤس أصحابهم على رؤس الرماح ، وجهز السلطان طائفة من الجيش تحو جبل كسروان والجزر بسبب

ما لأتهم الفريح قديما عدلى المسلمين ، وكان مقدم العساكر بندار وفي محبته سنقر الأشقر ، واقر سنقر المنصورى الذى كان نائب حلب فعزله عنها السلطان و ولى مكاته سيف الدين بلبان البطاحى المنصورى ، وجاعة آخر و ن من الأمراء الكبار ، فلما أحاطوا بالجبل و لم يبق إلا دمار أهليه حلوا في الديل إلى بندار حملا كثيراً فغتر في قضيتهم ، ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى السلطان ، فتلقام السلطان وترجل السلطان إلى الأمير بندار وهو نائبه على مصر ، ثم ابن السلموس نبه السلطان على فعل بندار فلامه وعنفه ، فرض من ذلك مرضا شديدا أشنى به على الموت حتى قيل إنه مات ، ثم عوفى فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضرها القضاة والأغيسان ، وأشغل الجام نظير ليلة النصف من شعبان ، وكان ذلك ليلة العشر الأول من رمضان ، وأطلق السلطان أهل الحبوس وترك بقية الضمان عن أرباب الجهات السلطانية ، وتصدق عنه بشي كثير ، ونزل هو عن ضائات كثيرة

كان قد حاف فيها على أربابها ، وقد امتدح الشهاب محود الملك الأشر ف خليل على فتحه قلمة الروم

بقصيدة هائلة فاضلة أولها: الراية الصفراة يتسها النصر • فمن كيتبادان رآها وكيخسرو إذا خفتت في الأفق مدّت بنورها . • هوى الشرك واستملى الهدى والمجلى الثغرُ وإن نشرت مثل الاصائيل فالوغى . جلى النتمُ من لألاء طلمتها البدرُ وإن يمت زرق المدى سارتهنها . كتاتب خضرٌ دوحهاالبيضُ والسمر كان مشارُ النقع ليلُ وخفقها . بروقٌ وأنتُ البدرُ والفلكُ الحسين ونتسخ أنى في إثر نتح كأنما \* ساء بدت تترى كواكهـا الزهرُ فَكُمْ نَطِيتُ طُوعًا وَكُرْهِمًا مَمَاقِيلًا ﴿ مَفَى الدَّهُو عَنْهِمًا وَهَى عَالِسَةٌ بَكُرْمُ بذلت لها عزماً فلولا مهابة • كساها الحيا جاءتك تسمى ولا مُهُرّ ووالوهم سراً ليخذوا أذام \* وفي آخر الأمراستوى السروالجهر صرفت إليهم همة كو صرفها \* إلى البحر لاستولى على مدُّوالجزرُ وما قلمةُ الروم التي حزتَ نتحها . وإنْ عظمتَ إلا إلى غيرها جِسرُ طليمة ما يأتى من الفتح بِمدها . كا لاحَ قبل الشمسَ في الأفق الفجر ، نصبحتهما بالجيش كالروض يهجمة . صوارمه أشهاره والقنما الزهر وأبعدت بل كالبحر والبيض موجه 🔹 وجرد المزاكى السفنُ والخودُ الذرُ

وأَغر بِتُ بِلِ كَالِيلِ عُوجٌ سَيُوفَهُ ﴿ أَهَلَتُهُ وَالنَّبِلُ أَنْجِنَهُ الْأَهُرُ

erted by Till Collibilite - (no stamps are applied by registered version)

ولحظاتُ لابلُ كالنهار شموسهُ \* محياكُ والا صالُ راياتكُ الصفرُ ليوثُ من الانراك آجامها القنا \* لها كلُّ بوم في ذرى ظفر ظفرُ فلا الربحُ يجرى بينهم لاشتباكها \* عليهم ولا ينهلُ من فوقهمَ قطرُ -عيونَ إذا الحربُ العوانُ تعرضت ، لخطابِها بالنفسِ لم يغلما مهرّ ترى الموتُّ معقوداً بهدب نبـالهم . إذا ما رماها القوسُ والنظرُ الشررُ " فَقِي كُلُّ سَرَحٍ غَصَنَ بَانْ مِهِمْهِتُ \* وَفَي كُلِّ قُوسٌ مِدْهُ سَاعَةٌ بِدَرُ إذا صدموا شمَّ الجبال ترازلتُ \* وأصبحُ سهلاً تحت خيلهمُ الوعرُ ولو و ردتُ ماءَ الفراتِ خيولهم ﴿ لَتَيْلُ هَنَا قَدَ كَانُ فَمَا مَضَى نَهْرُ أداروا بها سوراً فأضحت كخاتم \* لدى خنصر أو نحت منطقه خصر وأرخوا إليها من أكف يمارهم • سحابُ ردى لم يخلُ من قطرمِ قطرُ كأن المجانبيق التي قمن حولها . رواعة سخط وبلها النارُ والسخرُ أَتَامَتُ صَلَاةً الحَرْبِ لِيلاً صَعْورَهَا \* فَأَ كَثَرُهَا شَعْمٌ وَأَكْبَرُهَا وَتُرْءُ ودارت بها الله النقوب فأسرفت مد وليس عليها في الذي فعلت حجر فأضحت بها كالعبِّ يمنى غرامه ، حدار أعاديه, وَفَى قلبه, جزُّ وشبَّت بِهَا النيرانُ حتى تمزقتَ \* وباحثُ بِمَا أَخْفَتُهُ وَالْهِتُكُ السِّنرُ ۗ فلاذوا بذيل العفو منك فلم تجب ﴿ رجاءهم لو لم يشب قصدهم مكر م وماكرهُ المُغلُ اشتغالكُ عنهمُ \* بِها عندُ ما فروا وليكنهمُ سروا فأحرزتها بالسيف قهرآ وهكذا ، نتوحك فيا قد مفي كلهُ قسرُ وأضحت بعمد ِ الله ِ ثَمْرًا بمنما ﴿ تَبِيهُ اللَّيالَى واللَّدَى وهو مُفَتَّرُهُ فيا أشرف الاملاك ِ فزت بنزوة ٍ • تحصل منها النتحُ واللركُ والأَجز ـ ليهنيك عند المعطق أن دينة \* توالى له في يمن ر دولتك النصر و بشراك أرضيت المسيح وأحداً \* و إن غضب اليمفور من ذاك والكفور فسر حيث ما تفتار الأرض كلها . [تطيبك] والأمصار أجمها مصر ودم وابق الدنيا ليحيى بك الهدى . ويزهى على ماضى المصور بك العصر حنفت منها أشياء كثيرة .

وفيها تولى خطابة دهشق الشيخ عز الدين أحمد الفاروى الواسطى بعد وفاة زين الدين بن المرحل وخطب واستسقى بالناس فلم يسقوا عثم خطب مرة ثانية بعد ذلك بأيام عند مسجد القدم ، فلم يسقوا

ثم ابتهل النساس من غير دعاية واستسقاية فسقوا ، ثم عزل الفاروي بعد أيام بالخطيب موفق الدين أبي المعالى محد بن محد بن عبد المنعم بن حسن المهرائي الحوى ، كان خطيب حماة ثم نقل إلى دمشق في هذه السنة ، فقام وخطب وتألم الفاروي لذلك و دخل على السلطان واعتقد أن الوزير عزله من غير علمه هذا هو قد شعر لذلك واعتذر بأنه إنما عزله لضمة ، فذكر له أنه يصلى ليلة النصف مائة ركمة عائة قل هو الله أحد ، فلم يقبلوا واستمر وا بالحوى . وهذه دنامة وقلة عقل وعدم إخلاص من الفاروي ، وأصاب السلطان في عزله .

وقى هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنة والأشقر وغيره فهرب هو والامير حسام الدين الاجين السلحدارى ، فنادت عليه المنادية بدمشى: من أحضره فله ألف دينار ، ومن أخفاه شنى ، و ركب السلطان وتماليكه في طلبه ، وصلى الخطيب بالناس في الميدان الأخضر ، وعلى الناس كآبة بسبب تفرق الكلمة ، واضطراب الجيش ، واختبط الناس ، فلما كان سادس شوال أمسكت العرب سنقر الأشقر فردوه على السلطان فأرسله مقيدا إلى مصر . وفي هذا اليوم ولى السلطان نيابة دمشق لمز الدين أيبك الحسوى ، عوضا عن الشجاعى ، وقدم الشجاعى من الروم كانى يوم عزله فنلقاه الفاروئي فقال : قد عزلنامن الخطابة ، فقال ونعن من النيابة ، فقال الفاروئي (عسى ربكم أن ملك عدوكم و يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ) فلما بلغ ابن السلموس تغضب عليه وكان قد عين له القيمرية فترك ذلك ، وسافر السلطان عاشر شوال إلى مصر فدخلها في أبهة الملك ، وفي يوم دخوله أقطع قوا سنقر مائة فارس بمصر عوضا عن نيابة حلب ، وفي هذه السنة اشترى الأمير يوم دخوله أقطع قوا سنقرى قيسارية القطن المروفة بانشاء الملك المعظم بن المسادل من بيت سيف الدين طفاى الأشقرى قيسارية القطن المروفة بانشاء الملك المعظم بن المسادل من بيت السلطان قد أفرج عن علم الدين الدويدارى بعد رجوعه من قلعة الروم واستحضره إلى دمشق وخلع عليه واستحصره معه إلى القاهرة ، وأقطعه مائة فارس ، وولاه مشد الدواوين مكرها .

وفى ذى التعدة استحضر السلطان سنةر الأشقر وطقصوا فعاقبهما فاعترفا بأنهما أرادا قسله ، فسألهما عن لاجين فقالا : لم يكن معنا ولا علم له بهذا ، فقنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوتر فى حلقه ، وكان قد بقى له مدة لابد أن يبلغها ، وقد ملك بعد ذلك كا سنذ كرم إن شاء الله تعالى .

و فى ذى الحجة عقد الشبيخ برهان الدين بن الشبيخ تاج الدين عقده على بنت قاضى القضاة شهاب الدين الخوبي بالبادرائية ، وكان حافلا. وفيها دخل الامير سنقر الاعسر على بنت الوزير شمس الدين بن السلموس على صداق ألف ديداز ، وعجل لها خسمائة ، وفيها قنز جماعة من التتر نحواً من المثائة إلى الديار المصرية فأ كرموا ."

mi skokokokokokokokokokokokokokokokoko

ومن توفى فيها من الاعيان . الخطيب زين الدين أبو حفص

عر بن مكى بن عبد الصمد الشافعي المروف بابن المرحل، وهو والد الشيخ صدر الدين بن الوكيل، معم الحديث و برع في الفقه وفي علوم شتى ، منها علم الحيثة وله فيه مصنف ، تولى خطابة دمشق و درس وأفتى ، توفى ليلة السبت الثالث والشرين من ربيع الأول، وصلى عليه من الند بباب الخطابة.

ولى الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودنن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه .

الصاحب فتح الدين أبو عبدالله

عد بن عنى الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر ، كاتب الأسراد في الدولة المنصورية بعد أبن لهان وكان ماهراً في هذه الصناعة ، وحظى عند المنصور وكذا عند ابنه الأشرف ، وقد طلب منه ابن السلموس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه ، فقال : هذا لا يمكن فان أسرار الملوك لا يطلع عليها غيره ، وابصر والسكوس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه ، فقال : هذا لا يمكن فان أسرار الملوك لا يطلع عليها غيره ، وابصر والسكر والسكوس أن يكوز معكم بهذه المثابة ، فلما بالخ ذلك الأشرف أعجبه منه وازدادت عسده منزلته ، توفى يوم السبت نصف رمضان ، وأخرجت في تركنه قصيدة قد رئا بها قاج الدين بن الأثير وكان قد شوش فاعتقد أنه عوت فعو في فبقيت بمده، وتولى ابن الأثير بمده ورئاه تاج الدين كارئاه وتوفى ابن الأثير بمده ورئاه تاج الدين كارئاه وتوفى ابن الأثير بمده بشهر وأربعة أيام ،

يونس بن علي بن رضوان بن برقش

الأمير عماد الدين ، كان أحد الأمراء بطبلخانة في الدولة الناصرية ، ثم حمل و بطل الجندية بالسكلية في الدولة المظفرية وهم جرا إلى هذه السنة ، وكان الظاهر يكرمه ، توفى في شوال ودفن عند والده بقر بة الخزيميين رحهم الله .

### جلال الدين الخبازي

عربن محمد بن عر أبو عسد الخجندى أحسد مشايخ الحنفية السكبار، أصله من بلاد ما وراء النهر من بلاد ما وراء النهر من بلد يقسال لها خجندة ، واشتغل ودرس بخوار زم ، وأعاد ببغداد ، ثم قسدم دمشق فدرس بالمرزية والخاتونية البرانية ، وكان ناضلا بارعا منصفاً مصنفاً في فنون كثيرة ، توفى لحنس بقين من ذي الحجة منها ، وله تنتان وستون سنة ، ودفن بالصوفية .

#### الملك المظفر

قرا أرسلان الافريق ، صاحب ماردين ، نوفى وله تمانون سنة وقام بعده ولاء تمس الدين داود ولقب بالملك السريد والله سبحانه أعلم .

ブルップ・アンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンド

ثم دخلت سنة ثنتين و تسعين وستما ثة

فى تاريخ ظهير الدين السكاز رونى ظهرت نار بأرض المدينة النبوية فى هذه السنة نظير ما كان فى سنة أربع وخسين على صفتها ، إلا أن هذه النار كان يملو لهيبها كثيراً ، وكانت تحرق الصخر ولا تحرق السعف ، واستمرت ثلاثة أيام .

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم العباسي وسلطان البسلاد الملك الأشرف بن المنصور وقائبه بمصر بعر الدين بيدرا (١) ، وبالشام عز الدين أيبك الحوى ، وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا في التي قبلها ، والوزير شمس الدين بن السلموس . و في جادى الاخرة قدم الأشرف دمشق فنزل في القصر الأبلق والميدان الأخضر ، وجهز الجيوش وتهيأ لغزو بلاد سيس ، وقدم في غضون ذلك رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح ، فشفع الأمراء فيهم فسلموا بهسنا وتل حدون . ومرحش ، وهي أكبر بلادهم وأحسنها وأحصنها ، وهي في فم الدر بنسد ، ثم ركب السلمان في ثاني رجب لمحو سلمية بأكثر الجيش صورة أنه بريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين ، فأضافه رجب لمحو سلمية بأكثر الجيش صورة أنه بريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين ، وكان عنده ، فجاء به الأمير مهنا بن عيسي ، فلما انقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين ، وكان عنده ، فجاء به فسجنه في قلعة دمشق وأمسك مهنا بن عيسي و ولى مكانه محد بن على بن حذيفة ، ثم أرسل السلمان في خاصكيته ثم لحقهم .

وفى المحرم منها حكم القاضى حسام الدين الرازى الحنفى بالتشريك بين الملويين والجمفريين فى الدباغة التى كانوا يتنازعونها من مدة مائتى سنة ، وكان ذلك يوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم ، بدار المدل ، ولم يوافقه ابن الحويى ولا غير ، ، وحكم للاعنا كيين بصحة نسبهم إلى جعفر الطيار . وفيها رسم الأشرف بتخريب قلمة الشوبك فهدمت ، وكانت من أحصن القلاع وأمنمها وأنفيها ، وإنما خربها عن رأى عتبة المتبى ، ولم ينصح السلطان فيها ولا للسلين ، لأنها كانت شهرى في حلوق الأعراب الذين هناك . وفيها أرسل السلطان الأمير علم الدين الدويدارى إلى صاحب القسطنطينية و إلى أولاد بركة ومع الرسول تحفا كثيرة جداً ، فلم يتفق خروجه حتى قتل السلطان فما إلى دمشق .

وفى عاشر جمادى الأولى درس القاضى إمام الدين القز وينى بالظاهرية البرانية . وحضر عنده النضاة والأعيان . وفى الشاتى والعشرين من ذى الحجة يوم الاثنين طهر الملك الأشرف أخاه الملك الناصر محد وابن أخيه الملك المعظم مظفر الدين موسى بن الصالح على بن المنصور ، وهل مهم عظم ولعب الاشرف بالقبق وتحت لهم فرحة هائلة ، كانت كالوداع لسلطنيته من الدنيا . وفى أول

(١) في شفرات الذهب: بندار.

LLL OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

الحرم درس الشيخ شمس الدين بن فائم بالمصرونية ، و في مستهل صفر درس الشيخ كال الدين ابن الزملكاني بالرواحية عوضاً عن نجم الدين بن مكى بحكم انتقاله إلى حلب و إعراضه عن المدين بن المذكورة ، ودخل الركب الشامي في آخر صفر ، وكان بمن حج في هذه السنة الشيخ تتى الدين بن تيمية رحه الله ، وكان أميرهم الباسطى ونالهم في معان و ع شديدة جدا مات بسبها جماعة ، وحلت الريح جمالا عن أما كنها ، وطارت المائم عن الرؤس ، واشتغل كل أحد بنفسه . وفي صفر منها وقع بدمشق برد عظيم أفسد شيئا كثيراً من المغلات بحيث بيع القمح كل عشرة أواق بدره ، ومات بدمشق برد عظيم أفسد شيئا كثيراً من المغلات بحيث بيع القمح كل عشرة أواق بدره ، ومات شيء كثير من الدواب ، وفيه زلزلت ناحية السكرك وسقط من تلفيتا أما كن كثيرة .

ومن توفى فيها من الأعيان الشيخ الأرموي

الشيخ الصالح القدوة العارف أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ الصالح أبى محمد هبد الله بن يوسف ابن يو نس بن إبراهيم بن سلمان الأرموى ، المقيم بزاويته بسفح قاسيون ، كان فيه هبادة وانقطاع وله أوراد وأذ كار ، وكان محببا إلى الناس ، تو في المحرم ودفن عند والده بالسفح .

# ابن الأعمى صاحب المقامة

الشيخ ظهير الدين محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الننائم الدمشق المعروف بابن الأعمى ، ولد سنة عشرة وسمّائة ، وسم الحديث وكان فاضلا بارعا عله قصائد يمتدح بهما رسول الله (س،) ، سهاها الشنمية ، عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا . قال البرزالي : سمعته وله المقامة البحرية المشهورة ، وفي في الحرم ودفن بالصوفية . إلملك الزاهر مجير الدين

أبو سلبان داود بن المك المجاهد أسد الدين شير كوه صاحب حص ابن ناصر الدين عجد بن المك المعظم ، توفى ببستانه عن ثمانين سنة ، وصلى عليه بالجامع المظفرى ، ودفن بتر بته بالسفح ، وكان ديناً كثير الصلاة في الجامع، وله إجازة من المؤيد العلوسي و زينب الشعرية وأبي روح وغيرهم. توفى في جادى الآخرة . الشيخ تقي الدين الواسطى

أبو إسحاق إبراهيم بن على بن أحمد بن فضل الواسطى ثم الدمشق الحنبلى ، شيخ الحديث بالظاهر ية بدمشق ، توفى يوم الجمة آخر الثهار وابع عشر بن جادى الا خرة عن تسمين سنة وكان رجلا صالحا عابدا ، تفرد بساو الرواية ، ولم يخلف بعده مشله ، وقد تفقه ببغداد ثم رحل إلى الشام ودرس بالمالحية مدة عشر بن سنة ، و بمدرسة أبى عمر ، وولى فى آخر عمر ه مشيخة الحمديث بالظاهر ية بعد سفر الفاروثى ، وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأول ، وكان يعود المرضى و يشهد الجنائز و يأمر بالمروف و ينهى عن المنكر ، وكان من خيار عبداد الله تمالى رحمه الله . وقد درس بعده بالصالحية الشيخ شمس الدين عهد بن عبد القوى المرداوى ، و بعرار الحديث الظاهرية

شرق الدين حمر بن خواجا إمام الجامع المعروف بالناصيح .

ابن صاحب حماة الملك الأفضل

نور الدين على بن الملك المفافر أقى الدين محود بن الملك المنصور محمد بن الملك المغافر تقى الدين حمر بن شاهنشساه بن أبوب ، توفى بد شتى وصلى عليه بجامعها ، وخرج به من باب الفر اديس محولا إلى مدينة أبيه وتربتهم بهما ، وهو والد الأميرين الكبيرين بدر الدين حسن وحماد الدين إمهاعيل الذي تملك حماة بمد مدة .

#### ابن عبد الظاهر

عبى الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن على بن فيدة السعدى ، كاتب الانشاء بالديار المسرية ، وآخر من برز في هذا النن على أهل زمانه ، وسبق سائر أقرانه ، وهو والد الصاحب فتح الدين النديم ، وقد تقدم ذكر و فاته قبل والده ، وقد كانت له مصنفات منها سيرة الملك الظاهر ، وكان ذا مروءة ، وله النظم الفائق والنشر الرائق . توفي يوم الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز السبمين ، ودفن بتربته التي أنشأها بالقرافة .

الأمير علم الدين سنجر الحلبي

الذى كان ثائب قطزعلى دمشق فلما جاءته بيمة الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى بالمك المجاهد ثم حوصر وهرب إلى بملبك فحوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه المنصور مدة وأطلقه الأشرف، واحترمه وأكرمه ، باغ الثمانين سنة ، وتوفى في هذه السنة .

ثم دخلت سنة ثلاث و تسعين وستمانة

في أولها كان مقتل الأشرف ، وذلك أنه خرج إلى الصيد في ثالث الحرم ، فلما كان بأرض بروجه بالقرب من الاسكندرية ثابى عشر الحرم ، حل عليه جعاعة من الأمراء الذين اتفقوا على قتله حين انفرد عن جهور الجيش ، فأول من صوبه نائبه بيدرا ، وتم عليه لاجين النصورى ، ثم اختنى إلى رمضان ، ثم ظهر يوم العيد ، وكان من اشترك في قتل الأشرف بدر الدين بيسرى وقيس الدين قراسنقر المنصورى ، فلما قتل الاشرف اتفق الامراء على تمليك بيدرا ، وسعو ، اللك القاهر أو الاوحد ، فيلم يتم له ذلك ، فقتل في اليوم النابى بأمر كتبنا ، ثم اتفق زين الدين كتبنا ، وها الدين سنجر الشجاعى على أن يملكوا أخاه محد الملك الناصر بن قلاوون ، وكان عره إذ ذاك ثمان سنين وشهوراً ، فأجلسوه على سرير المملكة يوم الرابع عشر من الحرم ، وكان الوزير ابن السلموس بالاسكندرية ، وكان قد خرج في صحبة السلمان وتقدم هو إلى الاسكندرية فلم يشمر إلا وقد أحاط به البلاء ، وجاء المذاب من كل ناحية ، وذلك أنه كان يعامل الأمراء الكبارمعاملة

الصغار ، فأخذو ، وتولى عقو بنه من بينهم الشجاعى فضرب ضربا عظيا، وقر رعلى الاموال ولم يزالوا يماقبونه حتى كانت وفاته فى عاشر صغر بعد أن احتيط على سواصله كلها ، وأحضر جسد الأشرف فدفن بتر بنه ، وتألم النساس لفقده وأعظموا قاله ، وقد كان شهما شجاعا عالى الهمة حسن المنظر ، كان قد هزم على غزو العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدى النتار ، واستمد لفلك وفادى به فى بلاده ، وقد فتح فى مدة ملكه دوكانت ثلاث سنين دعكا وسائر السواحل ، ولم يترك الفرنج فيها معلما ولا حجراً ، وفتح قلمة الروم وبهسنا وغيرها .

فلما جاءت بيمة الناصر إلى دمشق خطب له بها على المنابر، واستقر الحال على ذك، وجمل الامير كتبنا أتابكه ، والشجاعي مشاو رآكبيراً ، ثم قتل بمدأيام بقلمة الجبل، وحل رأسه إلى كتبنا فأم أن يطاف به في البلد، ففرح الناس بذك وأعطوا الذين حلوا رأسه مالا، ولم يبق لكتبنا منازع، ومع هذا كان يشاور الامراء تطييبا لقلوبهم .

وفى صفر بعد موت ابن السلموس عزل بدر الدين بن جاعة عن القضاء وأعيد تنى الدين بن بنت الاعز واستمر ابن جاعة مدرسا بمصر فى كفاية ورياسة ، وتولى الوزارة بمصر الصاحب ناج الدين ابن الحناء وفى ظهر يوم الاربعاء الحادى والمشرين من صفر رتب إمام بمحراب الصحابة ، وهو كال الدين عبد الرحمن بن القاضى عبى الدين بن الزكى ، وصلى بعد تنه بعد الخطيب ، ورتب بالمكتب الذى بباب الناطفانيين إمام أيضا ، وهو ضياء الدين بن برهان الدين الاسكندرى ، و باشر نظر الجامع الشريف زين الدين حسين بن عهد بن عدنان، وعاد سوق الحريريين إلى سوقه ، وأخلوا قيسارية القطن الذى كان نواب طنجى ألزموهم بسكناها ، و ولى خطابة دمشق الشيخ الملامة شرف الدين أحد بن جمال الدين أحمد بن أحمد المقدسى ، بعد عزل موفق الدين الحوى دعوء إلى حقاة نقطب المقدسى بوم الجمة نصف رجب ، وقرئ تقليده وكانت ولايته باشارة تاج الدين المن الحزير بمصر ، وكان فصيحا بليغا عالما بارعا .

وفى أواخر رجب حلف الأمراء للامير زين الدين كتبغا مع الملك الناصر محمد بن قلاوون وسارت البيعة بذلك في سائر المدن والمعامل .

واقعة عساف النصراني ·

كان هذا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه جاعة أنه سب النبي وس، ، وقد استجار عساف هذا بابن أحد بن حجى أمير آل على ، فاجتمع الشيخ تن الدين بن تيمية ، والشيخ زين الدين الفارق شيخ دار الحديث ، فلنخلا على الامير هز الدين أيبك الحوى ثائب السلطنة فكماماه في أمر وفأجابهما إلى ذلك ، وأرسل ليحضره تفرجا من عنده ومعهما خلق كثير من الناس ،

فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه ، فقال ذلك الرجل البدوى : هو خير منكم \_ يمنى النصرائى \_ فرجهما الناس بالحجارة ، وأصابت عسافا و وقعت خبطة قدوية فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارق فضربهما بين يديه ، و رسم عليهما في المذراوية وقدم النصرائي فأسلم وعقد مجلس بسببه ، وأثبت بينه و بين الشهود عداوة ، فحقن دمه ، ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما وأطلقهما ، ولحق النصرائي بعد ذلك ببلاد الحجاز ، فاتفق قتله قريباً من مدينة

رسول الله (س)، وقتله أبن أخيه هناك ، وصنف الشيخ تقى الدين ابزيمية في هذه الواقعة كنابه المساول على ساب الرسول.

وفى شعبان منها ركب الملك الناصر فى أبهة الملك وشق القاهرة ، وكان يوما مشهوداً ، وكان هذا أول ركوبه ، ودقت البشائر بالشام وجاء المرسوم من جهته ، فقرئ على المنبر بالجامع فيه الأمر بنشر المدل وطى الظلم ، و إبطال ضمان الاوتاف والأملاك إلا برضى أصحابها . وفى اليوم الثانى والمشرين من شعبان درس بالمسرورية القاضى جمال الدين القزوينى ، أخو إمام الدين ، وحضر أخوه وقاضى القضاة شهاب الدين الخويى ، والشيخ تنى الدين بن تيمية ، وكان درسا حافلا . قال البرزالى ، وفى شعبان اشتهر أن فى الغيطة بجسرين تنينا عظها ابتلع رأسا من المعز كبيراً صحيحاً ، وفى أواخر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين ، وكان مختفيا منذ قتل الاشرف فاعتذر له عند السلطان فقيله وخلم عليه وأكرمه ، ولم يكن قتله باختياره .

وفي شوال منها اشتهر أن مهنا بن عيسى خرج عن طاعة السلطان الناصر ، وانحاز إلى النتر . وفي يوم الاربعاء عامن ذى القعدة درس بالغزالية الخطيب شرف الدين المقدسى عوضا عن قاضى القضاة شهاب الدين الحويى ، توفى وترك الشامية البرانية ، وقدم على قضاء الشام القاضى بدر الدين أحمد بن جماعة يوم الحيس الرابع عشر من ذى الحجة ، ونزل العادلية وخرج فائب السلطنة والجيش بكاله لتلقيه ، وامتدحه الشمراء ، واستناب قاج الدين الجمسرى فائب الخطابة وباشر تدريس الشامية البرانية ، عوضا عن شرف الدين المقدسى ، الشيخ زين الدين الفاروئى ، وانتزعت من يده الناصرية قدرس بها ابن جماعة ، وفي العادلية في العشرين من ذى الحجة ، وفي هذا الشهر أخرجوا الكلاب من دمشق الى الفلاة بأمر واليها جال الدين اقياى ، وشدد على الناس والبوابين بذلك . ومن توفى فها من الاعيان

الملك الاشرفخليل بن قلاوون المنصور . وبيدرا والشجاعي ، وشمس الدين بن السلموس ، الشيخ الامام العلامة

تأنج الدين موسى بن محمد بن مسمَّود المراغى ، الممروف بأبي الجواب الشافى ، درس بالاقبالية

وغيرها وكان من فضلاء الشافعية ،له يد فىالفقه والاصول والنحو وفهم جيد ، توفى فجأة يوم السبت ، ودفن عقار باب الصغير ، وقد جاوز السبعين .

الخاتون مؤنس بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب

وتدرف بدار القطبية ، و بدار إقبال ، ولات سنة ثلاث وسمائة ، و روت الاجازة عن عنيفة الفارقانية ، وعن عين الشمس بنت أحد بن أبي الفرج الثقفية ، توفيت في ربيع الا خر بالقاهرة ، ودفنت بباب زويلة . الصاحب الوزير فخر الدين

أبو إسحاق إبراهيم بن لتمان بن أحمد بن محمد البناني المصرى وأس الموقمين ، وأستاذ الوزواء المشهورين ، ولد سنة ثنتي عشرة وستمائة ، و روى الحديث ، توفى في آخر جمادى الا خرة في القاهرة الملك الحافظ غمان الدين بن محمد

الملك السميد ممين الدين بن الملك الأعجد بمرام شاه بن المعز عز الدين فروخ شاه بن شاهلشاه ابن أبوب ، وكان يحب الملماء والفقراء ، توفى بون أبوب ، وكان يحب الملماء والفقراء ، توفى بوم الجمة سادس شمبان ، ودفن عند جده لأمه ابن المقدم ، ظاهر باب الفراديس .

قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويي

أبو عبد الله محد بن قاضى القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر ابن عيسى بن محمد الشافعي ، أصامهم من خوى ، اشتغل وحصل علوما كثيرة ، وصنف كتبا كثيرة منها كتاب فيه عشرون فنا ، وله نظم علوم الحديث وكفاية المتحفظ وغير ذلك ، وقد سمم الحديث الكذير ، وكان محبا له ولا هله ، وقد درس وهو صغير بالدماغية ، ثم ولى قضاء القدس ، ثم بهسنا ، ثم ولى قضاء حلب، ثم عاد إلى الحلة ، ثم ولى قضاء القاهر ة ، ثم قدم على قضاء القدس ، متدريس المادلية والنزالية وغيرهما ، وكان من حسنات الزمان وأ كابر المله الأعلام ، عفيفاً نزهاً بارها عبا للحديث وعلمه وعلمائه ، وقد خرج له شيخنا الحافظ المزى أر بدين حديثا متباينة الاسناد ، وخرج له تني الدين ابن عتبة الأسودى الاسعردى مشيخة على حروف المعجم ، اشتملت عملى مائتين وستة وللاثين شيخا. قال البرزالي : وله نحو ثلبائة شيخ لم يذكر وا في هذا المعجم ، توفي يوم الخيس الخامس والمشرين من رمضان ، عن سبع وستين سنة ، وصلى عليه ودفن من يومه بتر بة والده بسفح قاسيون، رحه الله تمالى . الأمير علاه الدين الأعمى

. ناظر القدس وبانى كثيراً من ممالمه اليوم ، وهو الأمير السكبير علام الدين أيدكين بن عبدالله الصالحي النجمي ، كان من أكابر الاسماء ، فلما أضر أقام بالقدس الشريف وولى نظر مممر وومثمره وكان مهبما لا تخالف مراسيمه ، وهو الذي بنى المطهرة قريبا من مسجد النبي س ، ، فانتفع النساس

なんきょうさいそうそうそうとうとうとうとうとうとうとうとうだいがってんしゃくしゃく

بها بالوضوء وغيره ، ووجد بها الناس تيسيرا ، وابتنى بالقدس ربطا كثيرة ، وآثاراً حسنة ، وكان يباشر الامو ربنفسه ، وله حرمة وافرة ، توفى فى شوال منها .

الوزير شمس الدين محمد بن عثان

ابن أبى الرجال الننوخى ، الممروف بابن السلموس ، و زير الملك الأشرف ، مات بحت الضرب الذى جاوز ألف مقرصة ، فى عاشر صفر من هذه السنة ، ودفن بالقرافة ، وقبل إنه نقل إلى الشام بعد ذلك . وكان ابتداء أمره فاجراً ، ثم ولى الحسبة بعمشق بسفارة تتى الدين بن توبة ، ثم كان يمامل اللك الأشرف قبل السلطنة فظهر منه على عدل وصدق ، فلما ملك بعد أبيه المنصور استدعاه من الحج فولاه الوزارة ، وكان يتماظم على أكار الامراء ويسميهم بأسائهم ، ولا يقوم لهم ، فلماقتل أستاذه الأثمرف تسلموه بالفرب والاهانة وأخذ الأموال ، حتى أعدموه حياته ، وصبروه وأسكنوه الثرى ، بعد أن كان عند نفسه قد بلغ الثريا ، ولسكن حقا على الله أنه مارنع شيئا إلا وضمه .

ثم دخلت سنة أربع وتسعين و ستمانة

استهامت والخايفة الحاكم بأمر الله وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون وعره إذ ذاك النفنا عشرة سنة وأشهراً ، ومدير المالك وأتابك المساكر الأمير زين الدين كتبغا ، ونائب الشام الأمير عز الدين أيبك الحوى ، والوزير بدمشق تقى الدين توبة النكريتى ، وشاد الدواوين شمس الدين الأعسر ، وقاضى الشافعية ابن جماعة ، والحنفية حسام الدين الرازى ، والمالكية جال الدين الزواوى ، والحنا بلة شرف الدين حسن ، والمحتسب شهاب الدين الحننى ، ونقيب الأشراف زين الدين بن عدنان ، ووكيل بيت المال وناظر الجامع تاج الدين الشيرازى ، وخطيب البلد شرف الدين المتعمى .

فلما كان يوم عاشو راء نهض جماعة من مماليك الأشرف وخرقوا حرسة السلطان وأرادوا الخروج عليه ، وجاؤا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه ، ثم احتيط عليهم ، فنهم من أصلب ومنهم من شنق، وقطع أيدى آخرين منهم والسنتهم ، وجرت خبطة عظيمة جداً، وكانوا قريبا من ثلثائة أو مزيدون .

وأصبح الأمير كتبنا في الحادى عشر من المحرم فجلس على سرير المملكة ، وخلع الملك الناصر محمد بن المنصور ، وألزمه بيت أهله ، وأن لا يخرج منه ، وبايمه الأمراء على ذلك ، وهنئوه ومد سماطا حافلا ، وسارت البريدية بذلك إلى الأقاليم ، فبو يع له وخطب له مستقلا وضر بت السكة باسمه ، ونم الأمر و زينت البلاد ، ودقت البشائر ، ولقب بالملك المادل ، وكان عرم إذ ذاك نحوا من خسين سنة ، فانه من سبى وقدة حس الأولى التي كانت في أيام الملك الفاهر بعد وقعة عين

。 ĸĸĸ*゠ゔ*ヸ゙゙゙ゔヺヸゔヺヸゔヺヸゔヺヸゔヺヸゔヸ゙ゔヺヸゔヺヸゔヸ゚ゔヸゔヺヸゔヺ゚゚

جانوت ، و كان من الفويرانية ، وهم طائفة من النتر ، واستنابق مصر الأمير حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى ، وكان بين يديه مدير المماليك . وقد ذكر الجزرى في تاريخه عن بعض الأمراء أنه شهد هولا كوخان قد سأل منجمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمين في عسكر ه الذي الأمراء أنه شهد هولا كوخان قد سأل منجمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمين في عسكر ه الذي علك الديار المصرية ، فضرب وحسب وقال له : أجد رجلا علكما اسممه كتبغا فغلنه كتبغانوين ، وهو صهر هولا كو ، فقدمه على المساكر فلم يكن هو ، فقتل في عين جانوت كا ذكرناء وأن الذي ملك مصر هذا الرجل وهو من خيار الأمراء وأجو دهم سيرة ومعدلة ، وقصدا في نصرة الاسلام .

وفي يوم الأربماء مستهل ربيع الأولر كب كتبفا في أبهة الملك ، وشق القاهرة ودعاله الناس وعزل الصاحب تاج الدين بن الجنسا عن الوزارة وولى فخر الدين بن الخليلى ، واستسقى الناس به مشق عند مسجد القدم ، وخطب بهم تاج الدين صالح الجمبرى نيابة عن مستخلفه شرف الدين المقدسى ، و كان مريضا فهزل نفسه عن القضاء ، وخطب الناس به مد ذلك ، وذلك يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى ، فلم يسقوا ثم استسقوا مرة أخرى يوم السبت سابع جمادى الآخرة بالمكان المذكور ، وخطب بهم شرف الدين المقدسى ، و كان الجمع أكثر من أول ، فلم يسقوا ، وفي رجب حكم جمال الدين ابن الشريشي نيسابة عن القاضى بدر الدين بن جماعة ، وفيه درس بالمفلمية القاضى شمس الدين بن المز ، انتزعها من علاء الدين بن المقاق . وفيه ولى القدس والخليل الملك الأوحد ابن الملك الناصر داود بن المفلم . وفي رمضان رسم الحنابلة أن يصلوا قبل الامام الكبير وذلك أنهم كانوا يصلون جميما في وقت واحد ، فصل تشويش بسبب ذلك ، فاستقرت القاعدة على أن يصلوا قبل الامام الكبير ، في بالصحن عند محرابهم في الرواق الشائ الفريي .

قات : وقد تغيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبحائة كما سيأتى .

و فى أواخر رمضان قدم القاضى نجم الدين بن صصرى من الديار المسرية على قضاء العساكر بالشام، وفى ظهر يوم الخيس خامس شوال صلى القاضى بدر الدين بن جماعة بمحراب الجامع إماما وخطيبا عوضا عن الخطيب المدرس شرف الدين المقدسى، ثم خطب من الغد وشكرت خطبته وقراءته، وذلك مضاف إلى مابيده من القضاء وغيره.

و فى أوائل شوال قدمت من الديار المصرية نواقيع شتى منها تدريس الفز الية لابن صصرى عوضا عن الخطيب المقدسي، وتوقيع بتدريس الأمينية لامام الدين القزويني عوضا عن نجم الدين ابن صصرى ، ورسم لأخيه جلال الدين بتدريس الظاهرية البرانية عوضا عنه ، وفي شوال كمات عارة الحام الذي أنشأه عز الدين الحوى بمسجد القصب ، وهو من أحسن الحامات، وباشر مشيخة

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

دار الحديث النورية الشبيخ علاء الدين بن المطار عوضا عن شرف الدين المقدسى. وحج فيها المك المجاهد أنس بن الملك المحادل كتبغا ، وتصدقوا بصدقات كثيرة في الحرمين وغيرهما ونودى بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحد من أهل الذمة خيلا ولا بغالا ، ومن رأى من المسلمين أحداً من أهل الذمة قد خالف ذلك في المحد من أهل الذمة خيلا والتي تليها حصل بديارمصر غلاء مديد هلك بسببه خلق كثير ، هلك في شهر ذى الحجة نحو من عشرين ألفا. وفها ملك التتار قازان أبن أدغون بن أبغابن تولى بن جنكرخان فأسلم وأظهر الاسلام عسلي يد الامير توزون رحه الله ، و وخلت التتار أو أكثره في الاسلام ونثر الذهب والفضة والاؤ اؤ على رؤس الناس يوم إسلامه ، و قسمى عحدود ، وشهد الجمة والمطلبة ، وخرب كنائس كثيرة ، وضرب عليهم الجزية و رد مظالم و تسمى عحدود ، وشهد الجمة والمطلبة ، وخرب كنائس كثيرة ، وضرب عليهم الجزية و رد مظالم كثيرة بينداد و غيرها من البلاد ، وظهرت السبيح والمياكل مم التتار والحد لله وحده .

وفيها توفى من الأعيان الشيخ أبو الرجال المنيني

الشييخ الصالح الزاهدالمابد أبو الرجال بن مرعى من بحتر المنين ، كانت له أحوال ومكاشفات وكان أهل دمشق والبلاد بزورونه في قرية منين ، وربعا قدم هو بنفسه إلى دمشق فيكرم و يضاف وكان أهل دمشق والبلاد بزورونه في قرية منين ، وربعا قدم هو بنفسه إلى دمشق فيكرم و يضاف وكانت له ذاوية ببلاه ، وكان بريثا من هذه السماعات الشيطانية ، وكان تلميذ الشيخ جندل ، وكان سيخه الشيخ جندل من كبار الصالحين سالكا طريق السلف أيضاً ، وقد بالم الشيخ أبو الرجال ثمانين سنة ، وتوفى بمنين في منزله في عاشر المحرم ، وخرج الناس من دمشق إلى جنازته فنهم من أدركها ومن الناس من لم يدرك فصلى على القبر ودفن بزاويته رحمه الله .

وفيها في أواخر ربيم الاول جاء الخبر بأن عساف بن أحمد بن حجى الذي كان قد أجار ذلك النصرائي الذي سب الرسول قتل ففرح الناس بذلك .

الشيخ الصالح العابد الزاهدالورع

بقية الساف جدال الدين أبو القاسم عبده الصمد بن الحرستانى بن قاضى القضاة ، وخطيب الخطباء ، عاد الدين عبد السكريم بن جدال الدين عبد الصمد ، سم الحديث وفاب عن أبيده فى الامامة وتدريس الغزالية ، ثم ترك المناصب والدنيا ، وأقبل على العبادة ، وللناس فيه اعتقاد حسن صالح ، يقبلون يدم و يسألونه الدعام ، وقد جاوز الثمانين ، ودفن بالسفح عند أهله فى أواخر ربيم الا خر . الشيخ محب الدين الطبري المكي

الشافى ، سمم الـكثير وصنف فى فنون كثيرة ، من ذلك كتاب الاحكام فى مجلدات كثيرة مفيدة ، وله كتاب هـلى ترتيب جامع المسانيد أسممه لصاحب الين ، وكان مولده يوم الخيس السابم والدشر بن من جمادى الا تخرة منها ، ودفن بمكة ، وله شمر جيد فنه تصيدته فى المنازل التى بين

مكة والمدينة تزيد على ثالمائة بيت، كتبها عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي في معجمه. الملك المظفر صاحب اليمن

يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول، أقام في مملكة اليمن بعد أبيه سبماً وأربعين سنة ، وعر ثمانين سنة ، وكان أبوه قد ولى أزيد من مدة عشرين سنة بعد الملك أقسيس ابن السكامل محد ، وكان عربن رسول مقدم عساكر أقسيس ، فلما مات اقسيس وثب على الملك فتم له الأمر وتسمى بالملك المنصور ، واستمر أزيد من عشرين سنة ، ثم ابنه المغلز سبما وأربعين سنة ، ثم قام من بعده في الملك ولده الملك الأشرف مهد الدين فلم عكث سنة حتى مات ، ثم قام أخو المؤيد عز الدين داود بن المغفر فاستمر في الملك مدة ، وكانت وقاة الملك المغفر المدين وكان محد الدين وساعه ، وقد جمع لنفسه أربعين حديثا ، وجب من هذه السنة ، وقد جاوز النمانين، وكان محب الحديث وساعه ، وقد جمع لنفسه أربعين حديثا ،

الشيخ الامام الحطيب المدرس المنقى ، شرف الدين أبو المباس أحمد بن الشيخ كال الدين أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن حسين بن حاد المقسدسي الشافعي ، ولد سنة ثنتين وعشرين وسمائة ، وسم السكذير وكتب حسنا وصنف فأجاد وأفاد ، وولى القضاء نيسابة بعمشق والتعريس والخطابة بعمشق ، وكان مدرس الفزالية ودار الحديث النورية مع الخطابة ، ودرس في وقت بالشامية البرانية وأذن في الافناء لجاعة من الفضلاء منهم الشييخ الامام الملامة شييخ الاسلام أبوالمباس بن تيمية ، وكان يفتخر بذلك ويفرح به ويقول : أنا أذنت لابن تيمية بالافتاء ، وكان يتعن فنونا كثيرة من العام ، وله شمر حسن ، وصنف كتابا في أصول الفقه جمع فيه شيئا كثيراً ، وهو عندى عناه الحسن ، توفي يوم الاحد سابع عشر رمضان وقد جاوز السيمين ، ودفن عقار باب كيسان عندوالده رحمه الله و دحم أباه ، وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين الفزارى خطيب جامع جراح رحمه الله و دحم أباه ، وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين بن المقدسي :

أحجيج إلى الزهر لتسمى به به وارم جمار المم مستنفرا من لم يطف بالزهر في وقته به من قبل أن يحلق قد قصرا واقف الجوهرية الصدر نجم الدين

أبو بكر محمد بن عياش بن أبى المسكارم النميسي الجوهري ، واقف الجوهرية على الحنفية بدمشق توقى ليلة الثلاثاء تاسع عشر شوال ، ودفن بمدرسته وقد جاوز النمانين ، وكانت له خدم على الملوك، فن دونهم .

الطميب الطبيب، بحد الدين أبو عهد عبد الوهاب بن أحد بن أبي الفتح بن سحنون التنوخي

الحنقى ، خطيب النيرب ومدرس الدماغية للحنفية ، وكان طبيباً ماهراً حاذقا ، توفى بالنيرب وصلى عليه بمجامع الصالحية ، وكان فاضلا وله شعر حسن ، وروى شيئاً من الحديث ، توفى ليلة السبت خامس ذى القعدة عن خمس وسيمين سنة .

الفاروثي الشيخالامامالعابدالزاهد

المطيب عز الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ محيى الدين إبراهيم بن عر بن الغرج بن سابور ابن على بن غنيمة الفاروني الواسطي ، ولدسنة أر بم عشرة وستمائة ،وسمم الحديث و رحلفيه ،وكانت له فيه يد جيدة ٬ وفي التفسير والفقه والوحظ والبلاغة ، وكان دينا ورعا زاهداً ، قدم إلى دمشق في دولة الظاهر فأعطى تدريس الجاروضية وإمام مسجد الإهشام، ورتب له فيه شيء على المصالح ،وكان فيه إثيار وله أحوال صالحة ، ومكاشفات كثيرة ، تقدم يوما في محراب ابن هشام ليصلي بالناس فقال ـ قبل أن يكبر اللاحرام والتنت عن عينه ـ فقال: اخرج فاغتسل، فلم يخرج أحد، ثم كرر ذلك ثانية وثالثة ، فلم يخرج أحد ، فقال : ياعثمان أخرج فاغتسل ، فحرج رجل ، ن الصف فاغتسل ثم عاد وجاء إلى الشبيخ يعتذر إليه، وكان الرجل صالحا في نفسه ، ذكر أنه أصابه فيض من غير أن برى شخصا ، فاعتقد أنه لا يلزمه غسل ، فلما قال الشبيخ ما قال اعتقد أنه يخاطب غيره ، فلما عينه باسمه علم أنه المراد . ثم قدم الفاروثي مرة أخرى في أواخر أيام المنصور قلاوون فخطب بجامع دمشق مدة شهور ، ثم عزل بمونق الدين الحوى ، وتقدم ذكر ذلك ، وكان قد درس بالنجيبية و بدار الحديث الظاهرية ، فترك ذلك كله وسافر إلى وطنه ، فمات بكرة يوم الاربعاء مستهل ذى الحجة ، وكان يوم موته يوما مشهوداً بواسط ، وصلى عليه بدمشق وغيرها رحمه الله ، وكان قد ابس خرقة النصوف من السهر وردى ، وقرأ القراءات المشرة وخاف أاني مجلد ومائتي مجلدا ، وحدث بالـكثير ، وسمم منه البرزالي كثيراً صحيح البخاري وجام الترميذي وسنن ان ماجه ، ومسند الشافي ، ومسند عبد ابن حيد ، ومعجم الطبرائي الصغير ، ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأ بي عبيد ، وتمانين جزء وغير الجمال المحقق ذلك .

أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشق ، اشتغل بألفقه على مذهب الشافى ، وبرع فيه وأفقى وأعد وأفقى وأعد ، وكان فاضلا فى الطب ، وقد ولى مشيخة الدخوارية لتقدمه فى صناعة الطب على غير ، ، وعاد المرضى بالمارستان النورى على قاعدة الأطباء ، وكان مدرسا الشافعية بالفرخشانية ، ومعيدا بعدة مدارس ، وكان جيد الذهن مشاركا فى فنون كثيرة ساعمه الله .

الست خاتون بنت الملك الأشرف

موسى بن المادل زوجة ابن عمها المنصور بن الصالح إسهاعيل بن المادل ، وهي التي أثبت سفهها

زمز، االمنصور قلاوون حتى اشترى منها حزرما وأخذت الزنبقية من زين الدين السامرى .

الصدر جمال الدين

يوسف بن على بن مهاجر النكر بتى أخو الصاحب تقى الدين توبة ،ولى حسبة دمشق فىوقت ودفن بتر بة أخيه بالسفح ، وكانت جنازته حافلة ، وكان له عقل وافر وثروة ومروءة ، وخلف ثلاث بنين لا شمس الدين محمد ، وعلاء الدين على ، و بدر الدين حسن .

ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستانة

استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسى ، وسلطان البلاد الملك العادل زين الدين كتبغا ، ونائبه عصر الأمير حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى ، ووزيره نقر الدين بن الحليلى ، وقضاة مصر والشام هم المسذكورون فى التى قبلها ، ونائب الشام عز الدين الحوى ، ووزيره تقى الدين توبة ، وشساد الدواوين الأعسر ، وخطيب البلد وقاضها ابن جماعة . وفي الحرم ولى نظر الاينام برهان الدين بن هلال عوضا عن شرف الدين بن الشيرجى .

وفى مستهل هذه السنة كان الفلاء والفناء بديار مصر شديداً جداً ، وقد تفانى الناس إلاالفليل ، وكاثوا يحفر ون الحفيرة فيدفنون فيها الفدام من الناس ، والأسمار في غاية الفلاء ، والأقوات في غاية الفلاء ، والموت عسال ، فات بها في شهر صفر مائة ألف ويحو من ثلاثين ألفا ، ووقع غلاء بالشام فبلفت الغرارة إلى مائتين ، وقدمت طائفة من التقر المو يرافية لما بلفهم سلطنة كتبغا إلى الشام لانه منهم ، فتلقام الجيش بالرحب والسعة ، ثم سافر وا إلى الديار المصرية مع الأمير قراسنقر المنام لانه منهم ، فتلقام الجيش بالرحب والسعة ، ثم سافر وا إلى الديار المصرية مع الأمير قراسنقر المنام وبالقاهرة بقتم الفروج بالاسكندرية بستة وثلاثين درهما ، وبالقاهرة بتسمة عشر ، والبيض كل ثلاثة بدرهم ، وأفنيت الحر والخيل والبغال والسكلاب من أكل الناس لها ، ولم يبق شيء من هذه الحيوانات ياوح إلا أكاره .

وفى يوم السبت الشامى عشر من جمادى الأولى ولى قضاء القضاة عصر الشيخ العسلامة تقى الدين بن دقيق الديد عوضا عن تقى الدين بن بنت الأعز ، ثم وقع الرخص بالديار المصرية وزال المضر والجوع فى جمادى الأخرة ولله الحمد .

و فى يوم الأربعاء الذى شهر رجب درس القاضى إمام الدين بالقيم ية عوضاً عن صدر الدين ابن رزين الذى توفى . قال البرزالى : وفيها وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ على بن محمد بن عبد السلام مؤذن المسجد الحرام ، كان يؤذن على سطح القبة المذكورة ، وكان قد روى شيئا من الحديث . وفيها قدمت امرأة الملك الظاهر أم سلامش من بلاد الاسمكرى إلى دمشق فى أواخر رمضان فبعث إليها فائب البلد بالمدايا والتحف و رتبت لها الرواتب والاقامات ، وكان قد نفام خليل

أبن المنصور لما ولى السلطنة .

قال الجزرى : وفي رجب درس كال الدين بن الفلانسي عوضًا عن جلال الدين القزويني . و في يوم الأربماء سمايم عشر شعبان درس الشيخ الامام العلامــة شيخ الاسلام تتي الدين بن "تيمية الحرانى بالمدرسة الحنبلية عوضاً عن الشيخ زين الدين بن المنجى توفى إلى رحمة الله ، ونزل ابن تيمية عن حلقة العاد بن المنجا لشمس الدين بن الفخر البعلبكي . و في آخرشوال ناب القاضي جمال الدين الزرعي الذي كان حاكما يزرع ، وهو سلمان بن عمر بن سالم الأزرعي عن ابن جماعة بدمشق، فشمرت سير مه . وفيهما خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام في أواخر شوال، ولما جاء البريد بذلك ضربت البشائر بالقلمة ، ونزلو ا بالقلمة السلطان ونائبه لاجمين ووزيره ابن الخلميلي . وفي يوم الآحـــد سادس عشر ذي القدده ولى قضاء الحنابلة الشيبخ تتي الدين ســـلمان من حمرة المقدسي، عوضا عن شرف الدين مات رحمه الله ، وخام عليه وعلى بنية الحكام وأرباب الولايات الكباروأكامرالامراء، وولى نجم الدين بن أبي الطيب وكلة بيت المال عوضًا عن ابن الشيرازي وخلع عليه مع الجماعة ، و رسم على الأعسر وجماعة من أصحابه وخلق من الكتبة والولاة وصودروا يمال كثير، واحتيط على أموالهم وحواصالهم،وعلى بنت ابن السلموس وابن عدنان وخلق، وجرت خبطة عظيمة ، وقدم أبنا الشيخ على ألحر برى حسن وشيث من بسر لزيارة السلطان لخصل لممامنه رفه و إسماف وعادا إلى بلادها ، وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبـل المزة ، فأعطاه نحوا من هشرة آلاف ، وقدم صاحب حاة إلى خدمة السلطان ولعب معه الكرة بالميدان، واشتكت الاشراف من نقيهم زين أفدين من عدَّنان ، فر فع الصاحب يده عنهـــم وجمل أمرهم إلى القاضي الشافعي ، فلما كان يوم الجعسة الثانى والعشرين من ذي القعدة صلى السلطان الملك العادل كتبغا عقصورة الخطابة ، وعن يمينه صاحب حماة ، و تحته بدر الدين أمير سلاح،وعن يسار. أولاد الحر برى حسن وأخواه، وتحتهم فائب المملكة حسام الدين لاجين، و إلى جانبه نائب الشام عز الدين الحوى، وتحته بدر الدين بيسرى ، وتحته قرأ مسنقر و إلى جانبه الحاج بهادر ، وخلفهم أمراء كبار ، وخلع على الخطيب بدر الدين بن جماعة خلمة سنية. ولما قضيت الصلاة سلم على السلطان و زار السلطان المصحف المثاني . ثم أصبيح يوم السبت فلعبُ البكرة بالميدان .

وفى يوم الاثنين ثاتى ذى الحجة عزل الأمير عز الدين الحوى عن نيابة الشام وعاتبه السلطان عثايا كثيراً على أشياء صدرت منه، ثم عنا عنه وأمره بالمسير معه إلى مصر، واستناب بالشام الامير سيف الدين غر لو العادلى ، وخام على المولى وعلى المعرول ، وحضر السلطان دار العدل وحضر عنده الوزير والقضاة والأمراء ، وكان عادلا كما سمى ، ثم سافر السلطان فى ثانى عشر ذى الحجة تحو بلاد

حلب فاجتاز على حرستا، ثم أقام بالبرية أياما ثم ، عاد فنزل حمص ، وجاء إليه نواب البلاد وجلس الأمير غر لو نائب دمشق بدار المدل فحكم وعدل ، وكان محمو دالسيرة سديد الحكم رحمه الله تمالى. ومن توفى فيها من الأعيان الشيخ زين الدين بن منجي

الامام المالم الملامة مفتى المسلمين ، الصدر التكامل ، زين الدين أبو البركات بن المنجى بن الصدر عز الدين أبى عمر عبمان بن أسمد بن المنجى بن بركات بن المتوكل التنوخى ، شيخ الحنابلة وعالمم ، ولد سنة إحدى وثلاثين وسبائة ، وسمع الحديث وتعقه ، فيرع فى فنون من العلم كثيرة من الاصول ، والمر وع والمر بية والتفسير وهير ذلك ، وانتهت إليه رياسة المنهب ، وصنف فى الاصول ، وشرح المقتم ، وله تماليق فى التفسير ، وكان قد جمع له بين حسن السمت ، الديانة والعلم والوجاهة وصحة المدن والمقيدة والمناظرة وكثرة الصدقة ، ولم بزل بو اظب على الجامع للاشتمال متبرعا حتى توفى فى بوم الخيس رابع شعبان ، وتوفيت ممه زوجته أم محدست البها بنت صدر الدين الخجندى ، وصلى علمهما بعد الجامع المظفر ى تحت الروضة علمهما بعد الجامع المظفر ى تحت الروضة علمهما بعد الجمة بجامع دمشق ، وحملا جميما إلى سفح قاسيون شهالى الجامع المظفر ى تحت الروضة فدفنا فى تربة واحدة رحمها الله تمالى . وهو والد قاضى القضاة علاء الدين ، وكان شيخ المسده ولداه شرف الدين وعداه الدين وعداد الدين ، وكان شيخ الحنبلية فدرس بها بعده الشيخ ثم ولها بمده ولداه شرف الدين وعداد الدين ، وكان شيخ الحنبلية فدرس بها بعده الشيخ تق الدين بن تيمية كاذكرنا ذلك فى الحوادث .

المسعودي صاحب الحمام بالمزة

أحد كبار الأمراء ، هو الأمير الكبير بدر الدين لؤ لؤ بن عبد الله المسعودى ، أحد الأمراء المشهورين بخدمة الملوك ، توفى ببستانه بالمزة يوم السبت سابم عشرين شعبان ، ودفن صبح يوم الأحد بتربته بالمزة ، وحضر التب السلطنة جنازته ، وعمل عزاؤ ، تحت المسر بجامع دمشق .

الشيخ الخالدي

هو الشيخ الصالح إسر اثيل بن على بن حسين الخالدى ، له زاوية خارج باب السلامة ، كان يقصد فيها للزيارة ، وكان مشتملا على عبادة وزهادة ، وكان لا يقوم لأحد، ولو كان من كان ، وعنده سكون وخشوع وممرفة بالطريق ، وكان لا يخرج من منزله إلا إلى الجمة ، حتى كانت وفاته بنصف رمضان ودفن بقاسيون رحمه الله تمالى .

الشرف حسين المقدسي ('')

هو تاضى القضاة شرف الدين أبو الفضل الحسين ابن الامام الخطيب شرف الدين أبى بكر عبد الله ابن الشيخ أبى عر المقدى، مهم الحديث وتفقه وبرع فى الفروع واللغة ، وفيه أدب وحسن محاضرة ، مليح الشكل ، بولى القضاء بعد نجم الدين بن الشيخ شمس الدين فى أواخر سنة سبم

(١) في شنرات الذهب : حسن المقدسي .

وثمانين ، ودرس بدار الحديث الأشرفية بالسفح ، توفى ليسلة الخيس الثانى والمشرين من شوال ، وقد قارب السنين ، ودفن من الغد عقبرة جده بالسفح ، وحضر نائب السلطنة والقضاة والأعيان جنازته ، وعمل من الند عزاؤه بالجامم المفافري ، و باشر القضاء بعده تني الدين سلمان بن حزة ،

CHONONONONONONONONO

وكذا مشيخة دار الحديث الآشرفية بالسفح ، وقد وليهـــا شرف الدين الغابر الحنبلي النابلسي مدة شهو ر ، ثم صرف عنها واستقرت بيد التقي سليان المقسى .

### الشيخ الامام العالم الناسك

أبو محمد بن أبي حزة المغربي المالسكي ، توفى بالديار المصرية في ذي القمدة ، وكان قوالا بالحق ، أماراً بالمروف وتهاءا عن المنسكر .

#### الصاحب محيى الدين بن النحاس

أو عبد الله محد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن طارق بن سالم بن النحاس الأسدى الحابي الحنق ، ولد سنة أربع عشرة وسمائة بحلب ، واشتغل وبرع وصمع الحديث وأقام بعمشني مدة ، ودوس بها بمدارس كبار ، منها الظاهرية والزنجانية ، وولى القضاء بحلب والوزارة بعمشق ، ونظر الخزانة ونظر الدواوين والأوقاف ، ولم يزل مكرما معظا معروظ بالنضيلة والانصاف في المناظرة ، عبا الحديث وأهله على طريقة السلف ، وكان بحب الشيخ عبد القادر وطائفته ، توفى ببستانه بالزة عشية الاثنين سلخ ذى الحجة ، وقد جاوز النمانين ، ودفن يوم الثلاثاء مستهل سنة ست وتسعين عقيرة له بالزة ، وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة .

### قاضى القضاة

تقى الدين أبو القاسم هبد الرحمن بن قاض القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن القاض الاعز أبي القاسم خلف بن بدر الملائي الشانى ، توفى في جمادى الأولى ودفن بالقرافة بتر بتهم . هم دخلت سنة ست و تسعين و ستمائة

استهلت والخليفة والسلطان ونائب مصر ونائب الشام والقضاة م المستكورون في التي قبلها والسلطان الملك العادل كتبنا في تواحى حص يتصيد، ومعه نائب مصر لاجين وأكابر الامراء، ونائب الشام بعمشق وهو الاميرسيف الدين غرلو العادلي . فلما كان يوم الاربعاء ناني الحرم دخل السلطان كتبنا إلى دمشق وصلى الجمة بالمقصورة و زار قسير هود وصلى عنسد، وأخسد من الناس قصمهم بيده ، وجلس بدار العدل في يوم السبت و وقع على القصص هو و و زيره غر الدين الخليل، وفي هسفا الشهر حضر شهاب الدين بن عيى الدين بن النحاس في مدرستى أبيه الرنجانية والظاهرية وحضر الناس عنده ، ثم حضر السلطان دار العدل يوم الثلاثاء وجاء يوم الجمة فصلى الجمة بالمقصورة

THE STANDARD STANDARD

ثم صمد فى هذا اليوم إلى مفارة الدم لزيارتها ، ودعا هنالك وتصدق يجملة من المال ، وحضر الوزير الخليل ليلة الأحد ثالث عشر الحرم إلى الجامع بعد العشاء فجلس عند شباك الكاملية وقرأ الفراؤن بين يديه ، ورسم بأن يكل داخل الجامع بالفرش ففعلوا ذلك ، واستمر ذلك نحواً من شهرين ثم عاد إلى ما كان عليه .

وفي صبيحة هذا اليوم درس القاضي شمس الدين بن الحربري بالقيازية عوضاً عن ابن النحاس باتفاق بينهسم ، وحضر عنده جاعة ، ثم صلى السلطان الجمة الأخرى بالقصورة ومعه وزيره ابن الخليلي وهو ضعيف من مرض أصابه ، وفي سابع عشر الحسرم أمر العبلك الكامل بن الملك السعيد ابن الصالح إسهاعيل بن العادل بطبلخانة ولبس الشريوش ، ودخل القلمة ودقت له الكوسات على بابه ، ثم خرج السلطان العادل كتبغا بالعساكر من دمشق بكرة الثلاثاء ثاني عشرين الحرم ، وخرج بسده الوزير فاجتاز بدار الحديث ، و زار الآثر النبوى ، وخرج إليه الشيخ زين الدين الفارق وشافهه بتدريس الناصرية ، وترك زين الدين تاديس الشامية البرانية فوليها القاضي كال الدين بن الشريشي ، وذكر أن الوزير أعطى الشيخ شيئا من حطام الدنيا فقبله ، وكذلك أعطى خادم الآثر وهو المدين خطاب ، وخرج الاعيان والقضاة مع الوزير لتوديعه ، ووقع في هذا اليوم مطر جيسه استشفى الناس به وغسل آثار العساكر من الأوساخ وغيرها ، وعاد النقي تو بة من توديم الوزير وقد فوض إليه نظر الخزانة وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس ، ودرس الشيخ ناصر الدين بالناصرية أوض إليه نظر الخزانة وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس ، ودرس الشيخ ناصر الدين بالناصرية الجوانية عوضا عن القاضى بدر الدين بن جماعة في يوم الاربعاء آخريوم من الحرم ،

وفى هذا اليوم تحدث الناس فيا بينهم بوقوع تخبيط بين المشاكر، وخلف وتشويش، فغلق باب القلمة الذى يلى المدينة، ودخل الصاحب شهاب الدين إليها من ناحية الخوخة، وتهيأ النائب والأمراء وركب طائفة من الجيش على باب النصر وقوظ، فلما كان وقت المصر وصل السلطان الملك المادل كتبغا إلى القلمة في خسة أنفس أو ستة من مماليكه، فدخل القلمة فجاء إليه الأمراء وأحضر ابن جماعة وحسام الدين الحني ، وجددوا الحلف للأمراء ثانية فحلفوا ، وخلع علمهم ، وأمر بالاحتياط على نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله ، وأقام المادل بالقلمة هذه الأيام ، وكان الخلف الذي وقع بينم م بوادى فحمة بوم الانذين الناسع والمشرين من المحرم ، وذلك أن الامير حسام الدين لاجين كان قد واطأ جماعة من الأمراء في الباطن على المادل ، وتوثق منهم ، وأشار على العادل حين خرجوا من دمشق أن يستصحب معه الخزانة ، وذلك لثلا يبق بدمشق شي من المال ينقوى به العادل إن ظنهم و رجع إلى دمشق ، و يكون قوة له هو في الطريق على ما عزم عليه من المهدر ، فلما كانوا الماكان المذكور قتل لاجين الامير سيف الدين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بالمكان المذكور قتل لاجين الامير سيف الدين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بالكان المذكور قتل لاجين الامير سيف الدين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بالمكان المذكور قتل لاجين الامير سيف الدين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بالمكان المذكور قتل لاجين الامير سيف الدين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بالمكان المؤلور بي المادلين ، وأخدة بالمكان المؤلور بي المادلين ، وأخدة بالمكان المؤلور بيون قودة به هو في المور بي بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بين المادل بن وأخدة بين المادلين ، وأخدة بي المادل بين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بين المادل بين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بين المادل بين بيحاص و بكتوت الازرق المادلين ، وأخدة بين المادل بين بيمان و بالمراء و بيكون قود بيكون قود بيكون في المراء و بيكون قود المورود بي بيكون بين المادل بين بيكون بين المادل بين بيكون بيكو

اخزانة من بين يديه والمسكر، وقصدوا الديار المصرية، فلما سمع العادل بذلك خرج فى الدهليز وساق جريدة إلى دمشق فدخلها كا ذكرنا، وتراجع إليه بعض بماليكه كزين الدين غلبك وغيره، ولزم شهاب الدين المانى القلمة لندبير المملكة، ودرس ابن الشريشي بالشامية البرانية بكرة بوم الخيس مستهل صفر، وتقلبت أمور كثيرة في هذه الايام، ولزم السلطان القلمة لا يخرج منها، وأطالق كثيراً من المكوس، وكتب بذلك تواقيع وقرئت على الناس، وغلا السعر جماً فبلغت

الغرارة ماثنين ، واشتد الحال وتفاقم الأمر ، فانا لله و إنا إليه وأجمون .

ONONONONONONONONONO YIN GOS

سلطنة الملك منصور لاجسين السلحداري

وذلات أنه لما استاق الخزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دخلها في أبهة عظيمة ، وقد اتنق معه جهور الأمراء السكبار وبايدوه وملكوه عليهم ، وجلس على سرير الملك بوم الجمة عاشر صفر ، ودقت بمصر البشائر ، و زينت البسلا ، وخطب له على المنابر ، وبالقسدس والخليل ، ولقب بالملك المنصور ، وكذلك دقت له البشائر بالكرك وفابلس وصفد ، وذهبت إليه طائفة من أمراء دمشق ، وقدمت النجريدة من جهة الرحية محية الأمير سيف الدين كجكن فلم يدخلوا البلد بل نزلوا يبدان المسور ، وأخهر والمخافة المادل وطاعة المنسور والحجين صاحب مصر ، وركب إليه الامراء عبد المنافة بمد طائفة ، وفوجا بعد فوج ، فضعف أمر المادل جداً ، فلما رأى المحلال أمره قال للامراء : هو خشداشي وأنا وهو شيء واحد ، وأنا سامع لد مطيع ، وأنا أجلس في أى مكان من القلمة أراد ، حتى خشداشي وأنا وهو شيء واحد ، وأنا سامع لد مطيع ، وأنا أجلس في أى مكان من القلمة أراد ، حتى تسمدا في النسار والمامة حول القلمة قدار دحواحتي سقطت طائفة منهم بالخلدق فات بمضهم ، وأمدى الناس عشية السبت وقد أعان باسم الملك المنصور لاجين ، ودقت البشائر بذلك بعد المصر ودعاله المؤذنون في سحر لياة الأحد بجامع دمشق ، وتلوا قوله تمالي [قل اللهم مالك الملك الذي ودعاله المؤذنون في سحر لياة الأحد بجامع دمشق ، وتلوا قوله تمالي [قل اللهم مالك الملك المناك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء الآلية ، نشاء وتنزع الملك من تشاء المته .

وأصبح الناس بوم الأحد فاجتمع القضاة والأمراء وفيهم غرنو العدلى بدار السعادة فحلفوا للمنصور لاجين، ونودى بقلك فى البلد، وأن يعتج الناس دكا كينهم، واختنى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين الدين الحتسب، فعمل الوالى ابن النشابى حسبة البلد، ثم ظهر زين الدين فباشرها على عادته. وكذلك ظهر أخوه شهاب الدين، وسافر نائب البلد غرلو والأمير جاعان إلى الديار المصرية يعلمان السلطان بوقوع التحليف عدلى ما رسم به، وجاء كتاب السلطان أنه جلس عدلى السرير بوم الجمة عاشر صفر، وشق القاهرة فى سادس عشره فى أبهة المملكة، وعليه الخلمة الخلمة الماليفية

THE STANGEST STANGEST

والأمراء بين يديه ، وأنه قد استناب بمصر الأمير سيف الدين سنقر المنصورى ، وخطب المنصور لاجين بدستى أول يوم ربيع الأول ، وحضر المقصورة القضاة وهيمس الدين الاعسر وكمكن ، واستدمر و جاعة من أمراء دمشق ، وتوجه القاضى إمام الدين القرويني وحسام الدين الحنني وجال الدين المالكي إلى الديار المصرية مطلوبين ، وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان، وصيف الدين المالكي الدين أستاذ دار السلطان، وسيف الدين جاعان من جهة السلطان فحافوا الأمراء فانية ودخلوا على المادل القلمة ومعهم القاضى بدر الدين ابن جاعة وكمكن فحلفوه أعانا ، وكمة بعدما طال بينهم الكلام بالتركى ، وذكر وابالنرى فى مبايعته أنه راض من البلدان أى بلد كان ، فوقع التميين بعد الهين على قلمة صرخد ، وجاءت المراسم بالوزارة لتى الدين توبة ، وعزل شهاب الدين الحنق ، وبالحسبة لأمين الدين يوسف الأرمني الرومي ساحب شمس الدين الايكى ، عوضا عن زين الدين الحنق ، وبالحسبة لأمين الدين يوسف الأول ، ونزل دار المناسورى على نسابة الشام إلى دمشق بكرة السبت السادس عشر من ربيع الأول ، ونزل دار السمادة عوضاً عن سيف الدين خراو العادلى ، وقد خرج الجيش بكاله لتلقيه ، وحضر يوم الجمة السمادة عوضاً عن سيف الدين غراو العادلى ، وقد خرج الجيش بكاله لتلقيه ، وحضر يوم الجمة المناسورة فصل عن يعير رضى أصحابها ، قرأه القاضى عيى الدين بن فضل الله صاحب ديوان الانشاء ، ونودى فى البلا ، وخلم على الامراء والمقدمين وأرباب المناصب من القضاة والدكتبة ، وخلم على ابن جماعة خلمتين واحدة القضاء والأخرى المخطابة .

ولما كان فى شهر جمادى الا خرة وصل البريد فأخسبر بولاية إمام الدين القزويني القضاء بالشام عوضاً عن بدر الدين بن جماعة ، و إبقاء ابن جماعة على الخطابة ، وتدريس القيمرية التى كانت بيد إمام الدين ، وجاء كتاب السلطان بذلك وفيه احترام و إكرام له ، فدرس بالقيمرية يوم الخيس الى رجب ، ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب صلاة الظهر يوم الأربماء الثامن من رجب فجلس بالمادلية وحكم بين الناس وامتدحه الشهراء بقصائد ، منها قصيدة لبعضهم يقول في أولها :

تبدلت الأيام من بعدر عسرها يسرا \* فأضحت ثنور الشام تفتر بالبشرى

وكان حال دخوله عليه خلمة السلطان ومعه القاضى جمال الدين الزواوى ، قاضى قضاة المالكية وعليه خلمة أيضاً ، وقد شكر سيرة إمام الدين فى السفر ، وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو حسن جميل ، ودرس بالعادلية بكرة الاربماء منتصف رجب ، وأشهد عليه بعد الدرس بولاية أخيه جلال الدين نيابة الحريم ، وجلس فى الديوان الصغير وعليه الخلمة ، وجاء الناس بهنئونه وقرى تقليده بوم الجمة بالشباك الحكالى بعد العسلاة بمعضرة نائب السلطنة و بقية القضاة ، قرأه شرف الدين الواوين وفى شعبان وصل الخبر بأن شمس الدين الاعسر تولى بالديار المصرية شد الدواوين

والوزارة ، وباشر المنصبين جيماً ، وباشر نظر الدواوين بدمشق غر الدين بن السيرجى عوضا عن زين الدين بن صصرى ، ثم عزل بعد قليل بشهر أواقل بأمين الدين بن هلال ، وأعيدت الشامية البرانية إلى الشيخ زين الدين الفارق مع الناصرية بسبب غيبة كال الدين بن الشريشي بالقاهرة .

وفى الرابع عشر من ذى القعدة أمسك الأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى نائب الديار المصرية لاجين هو وجماعة من الامراء معه ، واحتيط على حواصلهم وأموالهم عصر والشأم ، وولى السلطان نيابة مصر للأمير سيف الدين منكو تمر الحسامى ، وهؤلاء الامراء الذين مسكهم هم الذين كانوا قد أعانوه و بايموه على العادل كتبغا ، وقدم الشيخ كال الدين الشريشى ومعه توقيع بتدريس الناصرية عوضا عن الشامية البرانية ، وأمسك الأمير شمس الدين سنقر الأعسر وزير مصر وشاد الدواوين يوم السبت الثالث والمشرين من ذى المجة ، واحتيط على أمواله وحواصله عصر والشام . وتودى بمصر في ذى المجة أن لا يركب أحد من أهسل الذمة فرسا ولا بغلا ، ومن وجد منهم واكبا ذكره في التي قبلها . وعن توفي فيها من الاعيان

قاضى قضاة الحنابلة بمصر

عز الدين عر بن عبد الله بن عر بن عوض المقدسي الحنبلي ، سمم الحديث وبرع في المذهب وحكم عمر ، وكان مشكورا في سيرته وحكمه ، توفى في صفر ودفن بالمقطم ، وتولى بمده شرف الدين عبد الذي بن يحيى بن محد بن عبد الله بن نصر الحرائي بديار مصر .

الشيخ الامام الحافظ القدوة

عذيف الدين أبو محد عبد السلام بن محد بن مزروع بن أحد بن عزاز المصرى الحنبل، توفى بالمدينة النبوية فى أواخر صفر، ولدسنة خس وعشرين وسمائة، وسم الحديث الكثير، وجاور بالمدينة النبوية خسين سنة، وحم أربين حجة متوالية، وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب رحه الله . الشيخ شيث بن الشيخ على الحريري

توفى بقرية بسر من حوراًن يوم الجمة ثالث عشر ربيع الآخر وتوجه أخوه حسن والفقراء من دمشق إلى هناك لتمزية أخيهم حسن الأكيرفيه .

الشيخ الصالح المقري

جال الدين عبسد الواحد بن كثير بن ضرغام المصرى ، ثم الدمشق ، نقيب السبح الكبير والنزالية ، كان قد قرأ حلى السخاوى وسمع الحديث ، توفى فى أواخر رجب ومسلى مليه

TO I SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

بالجامع الاموى ودفن بالقرب من قبة الشيخ رسلان .

#### واقف السامرية

الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس أحد بن عمد بن على بن جمغر البغدادى السامرى واقف السامرية الى إلى جانب الكروسية بدمشق ، وكانت داره الى يسكن بها ، ودفن بها ووقفها دار حديث وخانقاه ، وكان قد انتقل إلى دمشق وأقام بها بهذه الدار مدة ، وكانت قديماً تعرف بدار ابن قوام ، بناها من حجارة منحوتة كلها ، وكان السامرى كشير الأموال حسن الأخلاق معظا عند الدولة ، جيل الماشرة ، له أشمار رائقة ومبتكرات فائقة ، توفى يوم الاثنين المن عشر شمبان ، وقد كان ببنداد له حظوة عند الوزير ابن العلقمي ، وامندح الممتصم وخلع عليه خلمة سودا، سمية ، ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب حلب فحظى عنده أيضا فسمى فيه أهل الدولة فصنف فيم أرجو زة فنح عليهم بسبها بابا فصادره الملك بمشرين ألف دينار ، فعظموه جداً وتوسلوا به فيم أرجو زة فنح عليهم بسبها بابا فصادره الملك بمشرين ألف دينار ، فعظموه جداً وتوسلوا به فيهم أرجو زة فنح عليهم بسبها بابا فصادره الملك بعشرين الف دينار ، فعظموه جداً وتوسلوا به فيهم أرجو زة فنح عليهم بسبها بابا فصادره الملك بمشرين الف دينار ، فعظموه جداً وتوسلوا به فيهم أرجو زة فنح عليهم بسبها بابا فصادره الملك بمشرين الف دينار ، فعلم شيئاً من شعره .

واقف النفيسية التي بالرصيف

الرئيس نفيس الدين أبو الفداء إسهاعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسهاعيل بن سلام بن على ابن صدقة الحرانى ، كان أحد شهود القيمة بدمشق ، وولى نظر الأيتام فى وقت ، وكان ذا ثروة من المل ، ولد سنة ثمان وعشرين وسمّائة ، وصمم الحديث ووقف داره دار حديث ، ثوفى يوم السبت بمد الظهر الرابع من ذى القمدة ، ودفن بسنح قاسيون بكرة يوم الأحد بعد ماصلى عليه بالاموى .

الشيخ أبو الحسن المعروف بالساروب الدمشقي

يلقب بنجم الدين ، ترجمه الحريرى فأطنب ، وذكر له كرامات وأشسياء فى عــلم الحروف وغيرها والله أعلم بحاله .

وفيها قتل قازان الامير ثورو زالذي كان إسلامه على يديه ، كان ثورو زهذا هو الذي استسلمه ودعاء للاسلام فأسلم وأسلم معه أكثر التتر ، فإن التتر شوشوا خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه ، فلم يزل به حتى قتله وقتل جيم من ينسب إليه ، وكان نورو زهذا من خيار أمراه التتر عنه قازان وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه وأد كاره وتعلوعاته ، وقصده الجيد رحمه الله وعنا عنه ، ولقد أسلم على يديه منهم خاق كثير لا يعلمهم إلا الله ، واتخذوا السبح والهياكل وحضروا الجمع والجماعات وقرأوا القرآن والله أعلم . ثم دخلت سنة سبع وتسدين وستمانة

استهلت والخليفة الحاكم والسلطان لاجين ونائب مصر منكوتمر ونائب دمشق قبجق . وفي عاشر صفر تولى جدلال الدين بن حسام الدين القضاء مكان أبيمه بدمشق ، وطلب أبوء إلى مصر فأقام

عند السلطان و ولاه قضاء قضاءة مصر الحنفية عوضاً عن شمس الدين السروجي ، واستقر ولده بدمشق قاضي قضاة الحنفية ، ودرس بمدرستي أبيد الخانونية والمقدمية ، وترك مدرسة الفصاعين والشبلية وجاه الخبر على يدى البريد بعافية السلطان من الوقعة التي كان وقعها فدقت البشائر وزينت البلاء فانه سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة ، فكان كا قال الشاعر :

حويتَ بطشاً و إحساناً ومعرفة \* وليسَ بحملُ هذا كلهُ الغرسُ

وجاء على يديه تقليد وخلمة لنائب السلطنة ، فقرأ التقليد وباس المتبة . وفي ربيع الأول درس بالجوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تقى الدين سلمان وحضر عنده إمام الدين الشافعي وأخوم جلال الدين وجماعة من الفضلاء ، و بعد التدريس جلس وحكم عن أبيه باذنه في ذلك .

وفى ربيع الاول غضب قاضى القضاة تقى الدين بن دقيق العيد وترك الحسكم عصر أياما ، ثم استرضى وعاد وشرطواعليه أن لا يستنيب ولده الحجب ، و فى يوم الجمة عاشر ربيع الا خر أقيمت الجمة بالمدرسة المعظمية وخطب فها مدرسها القاضى شمس الدين بن المعز الحنى ، واشهر فى هذا الحين القبض على بدر الدين بيسرى واحتيط على أمواله بديار مصر ، وأرسل السلطان بجر يدة صحبة علم الدين الدو يدارى إلى تل حدون فنتحه بحمد الله ومنه ، وجاء الخبر بذلك إلى دمشق فى الثانى عشر من رمضان ، وخر بت به الخليلية وأذن بها الظهر ، وكان أخذها يوم الاربماء سابع رمضان ، ثم فتحت مرعش بعدها فدقت البشائر ، ثم انتقل الجيش الى قلمة حوص فأصيب جاعة من الجيش منهم الامير علم الدين الدويدارى

ولما كان يوم الجمعة سادِم عشر شوال عمل الشيخ تقى الدين بن تيمية ميمادا فى الجهاد وحرض فيه و بالغ فى أجو ر المجاهدين ، وكان ميماداً حافلا جليلا .

وفى هذا الشهر عاد الملك المسعود بن خضو بن الظاهر من بلاد الاشكرى إلى ديار مصر بعد أن مكث هناك من زمن الأشرف بن المنصور ، وتلقاء السلطان بالموكب وأكرمه وعظمه . وحج الامير خضر بن الظاهر في هذه السنة مع المصريين وكان فيهم الخليفة الحاكم بأمر الله العبامى ، وفي شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة التي أنشأها نائب السلطنة بمصر وهي المنكوتمرية داخل باب القنطرة ، وفها دقت البشائر لاجل أخذ قلمي حيمص وتجم من بلاد سيس .

وفيها وصلت الجريدة من بلاد مصر قاصدين بلاد سيس مدداً لأصحابهم ، وهي نمو ثلاثة آلاف مقداتل ، وفي منتصف ذي الحجة أمسك الاسير عز الدين أيبك الحوى الذي كان نائب الشام هو وجاعة من أهله وأصحابه من الامراء ، وفيها قلت المياه بدمشق جسداً حتى بقي ثوراً في

بمض الأماكن لا يصل إلى ركبة الانسان ،وأما بردىفأنه لم يبق فيه مسكة ماء ولا يصل إلى جسر حسر بن ، وغلا سعر الثلج بالبلد . وأما نيل مصر فانه كان فى غاية الزيادة والـكثرة .

ومِن توفى فيها، والأعيان . الشيخ حسن بن الشيخ على الحريري

فى ربيع الأول بقرية بسر ، وكان من كبار الطائنة ، والناس إليه ميل لحسن أخلاقه وجودة معاشرته ، ولد سنة إحدى وعشرين وستائة .

# الصدر الكبير شهاب الدين

أبو العباس أحمد بن عمان بن أبى الرجا بن أبى الزهر التنوخى المعروف بابن السلموس ، أخو الوزير ، قرأ الحديث وسم السكتير ، وكان من خيار عباد الله ، كثير الصدقة والبر ، توفى بداره فى جمادى الأولى ، وصلى عليه بالجامع ودفن بباب الصفير ، وعمل عزاؤه بمسجدا بن هشام ، وقدولى فى وقت نظر الجامع وشكرت سيرته ، وحصل له وجاهة عظيمة عريضة أيام و زارة أخيسه ، ثم عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك حتى توفى ، وشهد جنازته خلق كثير من الناس .

الشيخ شمس الدين الايكي

محد بناً بى بكر بن محد الفارسى، المعروف بالا يكى، أحد الفضلاء الحلالين للشكلات عالميسرين المدخلات، لاسيا فى علم الأصلين والمنطق، وعلم الاوائل، باشر في وقت مشيخة الشيوخ بمصر، وأقام مدرس الغزالية قبل ذلك ، توفى بقرية المزة يوم جمعة ، ودفن يوم السبت ومشى الناس فى جنازته ، منهم قاضى التضاة إمام الدين القزوين ، وذلك فى الرابع من رمضان ودفن بقام الصوفية إلى جائب الشيخ شجلة وعلى عزاؤه بخانقاه السميساطية، وحضر جنازته خاق كثير، وكان معظافى نفوس كثير من العلماء وغيره وعلى عزاؤه بخانقاه السميساطية، وحضر جنازته خاق كثير، وكان معظافى نفوس كثير من العلماء وغيرهم الصدو ابن عقبة

إبراهيم بن أحد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البصراوى ، درس وأعاد ، وولى فى وقت قضاء حلب ، ثم سافر قبل وفاته إلى مصر فجاء بتوقيع فيه قضاء قضاة حلب ، فلما اجتاز بدمشق توفى بها فى رمضان من هذه السنة ، وله سبع وثمانون سنة يشيب المرء و يشب معه خصلتان الحرص وطول الامل فى رمضان من هذه السنة ، وله سبع وثمانون سنة يشيب المرء و يشب معه خصلتان الحرص وطول الامل

أحمد بن عبد الرحن بن عبد المنعم بن لعمة المقسدى الحنبلى شهاب الدين عابر الرؤيا ، سمع السكثير وروى الحديث . وكان عبباً فى تفسير المنامات ، وله فيه اليد الطولى ، وله تصنيف فيه ليس كالذى يؤثر عنه من الغرائب والمجائب ، ولد سنة ممان وعشرين وستائة ، توفى فى ذى القعدة ودفن بباب الصنير وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

BBB

تم الجزء الثالثُ عشر منالبداية والنهاية . و يليه الجزء الرابع عشر . وأوله سنة ثمان وتسمين وسمّائة

## فهرست الجزء الثالث عشر من كتاب البداية والنهاية

سحيفة

أبو الغنائم محمد بن علي الفقيه أبو الحسن علي بن سعيد الشيخ أبو شجاع

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخسمائة الأسلام طغتكين الأسلام الغتكين الأمير الكبير أبو الهيجاء السمين الكردي قاضي بغداد أبو طالب على بن على

ابن هبة الله بن محمد السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد الست عدراء بنت شاهنشاه

ثم دخلت سنة أربع و تسعين وخسمائة

العوام بن زیادة
 القاضیابو الحسنعلیبنرجا، بنزهیر

الأمير عز الدين حرديل ثم دخلتسنة خمس و تسعين وخمسائة

فيها كانت وقاة العزيز صاحب مصر ١٩ السلطان أبو محمد يعقوب بن يوسف

٢١ الأمير بجاهد الدين قياز الرومي
 أبو الحسن محمد بن جعفر
 الشيخ جمال الدين أبو القاسم

ثم دخلت سنة ست و تسعين وخمسانة

مسجملة

٢ ثم دخلت سنة تسع و ثمانين وخمسانة

٤ ٪ تركته وشيء من ترجمته

٦ فصل

السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب الأمير بكتمر صاحب خلاط الأتابك عز الدين مسعود جعفر بن محمد بن فطيرا يحيى بن سعيد بن غازي السيدة زبيدة

۸ الشيخة الصالحة فاطمة خاتون
 ثم دخلت سنة تسعين وخمسماة

٩ أحمد بن إسماعيل بن يوسف

۱۰ ابن الشاطي تأظم الشاطبية ثمدخلتسنة إحدى وتسعين وخسماتة

۱۱ علي بن حسان بن سافر

۱۲ ثمدخلت سنة ثنتين و تسعين و خسماتة
 مؤيد الدين أبو الفضل

١٣ الفخر محمود بن علي

LOO SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

#### سمعنفة

الملكغياث الدين الفوري الخوشهاب الدين الأمير علم الدين أبو منصور (١) هو القاضي الضياء الشهرزوري

القاضي الضياء الشهرزوري عبدالله بن علي بن نصر بن هزر ابن النجا الواعظ

۲٦ الست الجليلة زمود خاتونسنة ستائة من الهجرة

٣٨ أبو القاسم بهاء الدين الحافظ عبد الغني المقدسي

٣٩ أبو الفتوح أسمد بن محود العجابي

٤٠ البناني الشاعر

أبو سعيد الحسن بن خلد العراقي محمد بن العراقي

ثم دخلت سنة إحدى وستانة

٤١ أبو الحسن علي بن عنتر بن ثابت الحاي

٤٢ أبو نصر محمد بن سعدالله (١) أبو العباس أحمد بن مسعود أبو الفداء إسماعيل بن رتعس النجاوي أبو الفضل بن الياس بن جامع الأربلي

ثابو السعادات الحلي
 ثابو غالب بن كمنونة اليهودي
 ثم دخلت سنة إثنتين وستانة

٤٤ شرف الدين أبو الحسنالتقى عيسى بن يوسف

SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

صبحبة

٧٢ السلطان علاء الدين خوارزم شاء

٢٣ نظام الدين مسعود بن علي
 أبوالفرجبن عبدالنعم بن عيدالوهاب
 الفقيه مجد الدين

الأمير صارم الدين قايماز الأمير لؤلؤ

٣٤ الشيخ شهاب الدين الطوسي الشيخ ظهير الدين عبدالسلام الفارشي الشيخ العلامة بدر الدين ابن عسكر الشاعر ابو الحسن

أبوعلي عبدالرحيم بن القاضي الأشرف

٢٦ ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسائة

٢٨ عبد الرحمن بن علي

٣٠ العماد الكاتب الأصبهاني

٣١ الأمير بهاء الدين قراقوش

مكلبة بن عبد الله المستنجدي

أبو منصور بن أبي بكر بن شجاع ٣٣ أبو طاهر بركات بن إبراميم بنطاهر

ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسهائة القــــامي ابن الزكى

٣٣ الخطيب الدولعي

الشيخ علي بن علي بن عليش الصدر أبو الثناء حماد بن مبة الله

٢٤ ينفشا ينت عبــــدالله

ابن المحتسب الشاعر ابو السكر ثم دخلت سنةتسع وتسعين و خمسمانة

أبو المواهب معتوق بن منيج ابن خروف أبو علي يخيى بن الربيع إن الأثير صاحب جامع الاصو لو النهايد المجلد المطرزيالنحوي الخوارزمي الملك المغيث ٥٥ مسعود بن صلاح الدين الفخر الرازي ٥٦ ثم دخلت سنة سبع وستائة ٥٧ ذكر وفاة ساحب الموسل نور الدين ٥٨ الشبيخ أبو عمر ٦١ ابن طبرزد شيخ الحديث السلطان الملك العادل أرسلان شاء إبن سكينة عبد الوهاب بن على مظفر بن ساسیر ٦٢ ثم دخلت سنة ثمان وستانة الشيخ عماد الدين ابن حمدون تاج الدين ٦٣ صاحب الروم خسروشاه الأمير فخر الدين سركس الشيخ الكبير المعمر أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح قاسم الدين التركماني

ثم دخلت سنة تسع وستمانة

ابو الفنائم المركيسهلار البغدادي ابو الحسن علي بن سعاد الفارسي الحاتون الأمير بحيرالدين طاشتكين المستنجدي

الأمير محيرالدين طاشتكين المستنجدي
 ثم دخلت سنة ثلاث وستأنة

الفقيه أبو منصور
 عبد الرزاق بن الشيخ عبدالقادر
 أبو الحزم مكي بن زيان
 إقبال الخادم

ثم دخلت سنة أربع وستائة ٤٩ الأمير بنيامين بن عبدالله

٥٠ حنبل بن عبد الله

عبد الرحمن بن عيسى الأمير زين الدين قراجا الصلاحي عبد العزيز الطبيب العفيف بن الدرحي أبو محمد.

هم دخلت سنة خمس وستمائة

٥٢ أبو الفتح محمد بن أحمد بن يخيتار
 قاضي القضاة لمصر

ثم دخلت سنة ست وستانة حد القاضي الأسمد ابن مماني أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل أبو عبد الله محمد بن الحسن

NON OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

سعيفا

۷۱ ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة
 الملك الظاهر أبو منضور
 زيد بن الحسن

٧٤ العز محمد بن الحافظ. عبدالفني المقدسي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك الشريف أبو جعفر أبو على مزيد بن على

۷۵ ابو الفضل رشوان بن منصور محمد بن یحیی

ثم دخلت سنة أربع عشرة وستانة ٧٧ الشيخ الامام العلامة الشيخ الامام

القاضي جمال الدين ابن الحرستانية ٧٨ الأمير بشر الدين محمد بن ابي القام

الشجاع محمود المعروف بابن الدماع الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة

ثم دخلت سنة خمس عشرة وستانة

٨٠ صفة أخذ الفرنج دمياط

٨١ القاضي شرف الدين

۸۲ عماد الدين أبو القاسم أبو البيث أبو البيث المبيث المبي

أبو الطيب رزق الله بن يجيى ثم دخلت سنة ست عشرة وستماتة ظهور جنكيزخان وعبور التتار

نهر. جيحوت

مجيفة

٦٤ نجم الدين أيوب فقيه الحرم الشريف بمكة أبو الفتح محدبنسعد بن محدالديباجي الشيخ الصالح الزاهد العابد ثم دخلت سنة عشر وستانة

٣٥ مسعود الأمير

شيخ الحنفية والشيخ أبو الفضل بن إسماعيل والوزير معز الدين أبو المعالي

۱۷ وسنجربن عبدالله الناصري
 ۱۱ ادرت

قاضي السلامية وتاج الأمناء

والنسابة الكلبي

۱۷ المذب الطبیب المشهور
 ۱۴زولی ساحب المقدمة المعاقبالقانون
 ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستائة

٦٨ إبراهيم بن علي
 الركن عبد السلام بن عبد الوهاب
 أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك
 الحافظ أبو الحسن علي بن الأنجب

ثم دخلت سنة إثنتي عشرة وستانة ٢٩ الحافظ عبد القادر الرهاوي الوجيه الأعمى

٧٠ أبو حمد عبد العزيز بن أبي المعالي
 الشيخ الفقه كمال الدين مودود

7%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0

سحيفا

أبو طالب يحيى بن علي ٩٩ قطب الدين العادل الشبيخ نصر بن أبي الفرج ثم دخلت سنة عشرين وستماتة مُوفق الدين غُيد الله بن أحمد ١٠١ عبد الرحمن بن الحسن بن هبة الله بن عساكر سيف الدين محمد بن طروة الموسلي ١٠٢ الشيخ أبو الحسن الروزبهاري الشيخ عبد الرحن اليمني الرئيس عز الدين المظفر بن أسعد الأمير الكبير أحد حجاب الخليفة ١٠٣ أبو على الحسن بن أبي المحاسن أبو علي يحيى بن المبارك ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستانة ١٠٤ أحمد بن محمد أبو الكرم المظفر بن المبارك ١٠٥ محمد بن أبي الفرج بن بركة أبو بكر بن حلبة المو ازيني البقدادي

احد بن جعفر بن احد

ثمدخلت سنة إثنتين وعشرين وستانة

١٠٦ وفاة الخليفة الناصر لدين الله

وخلافة ابن الظاهر

٨٤ ست الشام ٨٥ أبو البقاءصاحب الاعراب واللباب الحافظ عماد الدين أبو القاسم ۸۶ أبو زكريا يحيى بن القاسم صاحب الجواهر ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمانة ٩٢ الملك الفائن ٩٣ شيخ الشيوخ صدر الدين صاحب حماه صاحب آمد. الشيخ عبداله اليونيي ٩٤ أبو عَبَدْ اللهالحسين بن محمد بن أبي بكر ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستاتة ٩٦ ياقوت الكاتب الوصلي رحمه الله جلال الدين الحسن الشيخ الصالح والخطيب موفق الدين المحدث تقي الدين أبوطاهر ٩٧ أبوالغيث شعيب بن أبي طاهر بن كليب أبو العز شرف بن علي أبو سليان داوود بن إبراهيم ابو المظفر عبدالو دودبن محودين المبأرك ثم دخلت سنة تسع عشرة وستنهانة

۹۸ عبد القادر بن داود

kod <u>ingententententententententententen</u>t

سحيفا

١٢١ السلطان الملك المعظم

۱۲۷ أبو المعالي أسعد بن يحيى أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد أبو النجم محمد بن القاسم دبن هبة الله التكريتي

۱۲۳ ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستانة ثم دخلت سنة ست وعشرين وستانة ۱۲٤ الملك المسعود اقسيس بن المكامل عمد السبتي النجاد

أبو الحسن علي بن سالم ١٢٥ أبو يوسف يعقوب بن ساير الحراني ١٢٥ أبو الفتوح نصر بن علي البغدادي أبو الفضل جبرائيل بن منصور

۱۲۷ ثمدخلت سنة سبع وعشرين وستائة زين الأمناء الشيخ الصالح

١٢٨ الشيخ بيرم المارديني

ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمانة

١٢٩ يحيى بن معطي بن عبد النوو

١٣٠ الدخوار الطبيب

うくいくいくいくいくいくいくいくいく

القاضي أبو غائم بن العديم أبو القاسم عبد المجيد بن العجمي أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالكريم المجد البهنسي المجد البهنسي الدولة

محينا

١٠٧ خلافة الظاهر بن الناصر

١٠٨ أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل
 الأمير سيف الدين على

الشيخ على الكردي

۱۰۹ الفخر ابن تيمية الوزير بن شكر

أبو إسحاق إبراهيم بن المظفر.

11 أبو الحسن علي بن الحسن البها السنجاري

عيان بن عيسى

أبو محمد عبداللهبن أحمد بن الرسوي ١١١ أبو الفضل عبدالرحيم بن نصرالله

أبو علي الحسن بن علي أبو بحد بن يوسف بن الطباخ ابن يونس شارح التنبيه

به دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمانة مناته المالية المالية المنالم المناتة المستمانة

وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ابشه

١١٢ خلافة المستنصر بالله العباسي

١١٤ الجمال المصري

١١٥ المعتمد والي دمشق

117 واقف الشبليه التي بطريق الصالحية واقف الرواحية بدمشق وحلب أبو محمد محود بن مودود بن محود ماقوت ويقال له يعقوب بن عبدالله

۱۱۷ ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستانة

جنكيزخان

امسا

حيفة

١٣٨ الشيخ شهاب الدين السهروردي ١٣٩ ابن الأثير مصنف اسد الفابة والكامل ابن المستوفي الأربلي ثم دخلتسنة إحدى و ثلاثين وستائة ١٤٠ أبو الحسن على بن أبي على ١٤١ واقف الركنية الأمير وكن الدين منكورس الفلكي الشيخ الامام العالم رضي الدين الشيخ طي المصري الشيخ عبدالله الأرمني ممدخلت سنة إثنتين وثلاثين وستانة قاضى القضاة بحلب ابن الفارض ١٤٤ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستاية الحاجري الشاعر ابن دحية ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستانة ١٤٥ الملك العزيز الظاهر ١٤٦ صاحب الروم

الملك الأعد بپرام شاء بن فروخشاء بن شاعنشاء ١٣٢ جلال الدين تكش ثم دخلت سنة تسعوعشرين وستمائة ١٣٢ الحافظ محمد بن عبد الغني الجمال عبدالله بن الحافظ عبد ً الغني المقدسي أبو على الحسين بن أبي بكر المبارك أبو الفتح ممعود بن إسماعيل أبو بكر محمد بن عبدالوهاب حسام بن غزي ١٣٤ أبو عبد الله محمد بن على أبو الثناء محمود بن رالي ابن معطى النحوي يحيى ١٣٥ ثم دخلس سنة ثلاثين وستمائة ١٣٦ أبو القاسم على بن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي الوزير صفي الدين بن شكر الملك ناصر ألدين محمود القامتي شرفالدين إمباعيل بن إبراهيم الملك المنافر أبو سعيد كوكبري ١٣٧ والملك العزيز بن عثمان بن العادل

أبو المحاسن محمد بن نصر الدين

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

این نصر

الناصح الحنبلي الكمال بن المهاجر الشيخ الحافظ ابوصروعثمان بن دحية الفاضي عبد الرحن التكريتي

سحيفا

١٥٨ الكمال بن يونس عبد الواحد الصوفي أبو الفضل أحمد بن اسفنديار أبو بكر محمد بن يحيى قاضي القضاة ببغداد

١٥٩ ثم دخلت سنة أربعين وستمانة

١٦٠ خلافة المسعتصم بالله

١٦١ المستنصر يالله

خاتون بنت عز الدين مسعود ١٦٢ ثمدخلت سنة إحدى وأربعين وستانة الشيخ شمس الدين أبو الفتوح ١٦٣ الشيخ الحافظ الصالح

واقف الكروسية

الملك الجواد يونس بن مدود

178 مسعود بن أحمد بن مسعود أبو الحسن علي بن يحيى بن الحسين ثم دخلت سنة إثنين وأربعين وستانة عبد الملك المفيث عمر بن الصالح ابوب تاج الدين أبو عبدالله بن صربن حويه الوزير نصر الدين أبو الأزهر

نقيب النقباء خطيب الخطباء

۱۶۲ ثمدخلشسنة ثلاث وأربعينوستهائة الشيخ تقي الدين أبو الصلاح

١٦٩ ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ

مديحدنما

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستانة ۱٤۹ ذكر وفاة الملك الكامل ذكر ما جرى بعده

١٥٠ وأما الجواد

محمد بن زید

101 محمد بن هبة الله بن جميل القاضي شمس الدين يحيى بن بركات الشيخ شمس الدين بن الحوبي الشيخ الصالح المعمر صارم الدين

ثم دخلت سنة ستوثلاثين وستمانة

١٥٢ جمال الدين الحسيري الحنفي

۱۵۳ الوزير جمال الدين علي بن حديد جعفر بن على

الحافظ الكبير زكي الدين

ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمانة

۱۵۶ صاحب حمص ۱۵۵ القاضیالحوبیشمم

۱۱۱ القاضي الحوبي شمس الدين أحمد بن خليل
 ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستائة

١٥٦ محي الدين بن عربي

القاضي نجم الدين أبو العباس ١٥٧ ياقوت بن عبد الله امين الدينالروني

ثمدخلت سنة تسع وثلاثين وستهائة الشمس ابن الخباز

المعزعز الدين أيبك التركاني يملك مصر بعد بني أيوب ١٧٩ الناصر بن العزيز بن الظاهر صاحب حلب يملك دمشق شيء من ترجمة الصالح إسماعيل واقف تربة الصالح

۱۸۰ الملك المعظم توران شاه بن الصالح أيوب

الخاتون ارغوانية
امين الدولة أبو الحسن غزال المتطبب
ا۱۸۱ ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة
بهاء الدين علي بن هبة الله بن سلامة
الحميري
القاضي أبو الفضل عبد الرحمن بن

۱۸۲ ثم دخلت سنة خمسين وستمانة هجرية جمال الدين بن مطروح شمس الدين محمد بن سعد المقدسي ۱۰۳ عبد العزيز بن علي

الشيخ أبو عبدالله محمد بن غانم ابن كريم

۱۸۵ أبو الفتح نصرالله بن هبة الله ثمدخلت سنة إحدى وخسين وستانة ۱۸۵ ثم دخلت سنة إثنين وخسين وستانة عبد الحميد بن عيسى

الحافظ صياء الدين المقدمي ود المرد ما المرد أو المردال شا

۱۷۰ الشبخ علم الدين أبو الحسن السخاوي
 ربيعة خاتون بنت أيوب

۱۷۱ معین الدین الحسن بن شیخ الشیوخ سیف الدین بن قلج

ثمدخلت سنة أربع وأربعين وستمائة ۱۷۲ الملك المنصور

الصائن محمد بن حسان الفقيه العلامة محمد بن محبوذبن عبد المتمم والعنياء عبد الرحن الفاري

في المسيد على المسين بن علي الشاوين النحوى المسين بن علي المسين بن علي الشويين النحوى

الشيخ على المعروف بالحريري الادين أيبك الشهاب غازي بن العادل مح دخلت سنة ست وأربعين وستانة

۱۷۵ فصل الدين الحتونجي علي بن يخيبي جمال الدين أبو الحسن د

۱۷۱ الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ۱۷۷ تهمدخلت سنة سبع وأربعين وستمانة

۱۷۸ فخر الدينيوسف بن الشيخ بن حمويه ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمان

صحيانا

THE STATES OF STATES AND A STATES AND A

سسيفا

القاضي تاج الدين

الملك الناصر

الملك المعز

١٩٩ شجرة الدر بنت عبدالله

الشيخ الأسعد هبة الله بن صاعد ابن ابي الحديد الشاعر المراتي

٢٠٠ ثم دخلت سنة ست وخمسين وستانة

٢٠٤ خليفة الوقت المستعصم بالله

۲۱۰ فصــل

نص\_ل

٢١١ الصرصري المادح رحمه الله

البهاء زهير صاحب الديوان

٢١٢ الحافظ زكي الدين المنذري

النور أبو بكر بن محمد بن محمد

عبد العزيز

الوزير--بن العلقمي الرافضي قبّحه الله

٢١٣ محمد بن عبد الصمد بن عبد الله

ابن حيدرة

القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان

العماد داود بن عمر بن يحيى بن

عمر بن كامل

الشيخ على العابد الحباز

۱۸۶ الشيخ كال الدين بن طلحة السيد بن علان الناصح فرح بن عبد الله الحاث

الناصح فرج بن عبد الله الحبشي النصرة بن صلاح الدين يوسف

ابن ايوب

ثم دخلث سنة ثلاث وخمسين وستائة

ضياء الدين صقر بن يحيى بن سالم

أبو الغز<sup>(۱)</sup> إسماعيل بن حامد

۱۸۷ ثم دخلت سنة أربع وخسين وستمائة

١٩٣ الشيخ عماد الدين عبدالله بن

الحسن بن النحاس

١٩٤ يوسف بن الأمير حسام الدين

١٩٥ واقف مرستان الصالحية

مجير الدين يعقوب بن الملك العادل

أبي بكر بن أبوب

الأمير مظفر الدين إبراهيم

الشيخ شمس الدين عبد الرحن بن نوح

ثم دخلت سنذخس وخسين وستانة

١٩٧ والشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن

أبي الفهم

الشيخ شرف الدين

المشد الشاعر الأميرسيف الدين

۱۸۸ بشاره بن عبدالله

عحيفا

الملك السعيد صاحب ماردين الملك السعيد حسن بن عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد الرحمي بن الحسن ابن عد الرحمن بن طاهر الملك المظفر قطز بن عبد الله المنفية اليونيني ١٢٧ الشيخ محمد الفقية اليونيني ١٢٩ محمد بن خليل بن عبد الوهاب ابن بدر

ثم دخلت سنة تسعوخمسين وستائة البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد بن أمير للؤم ن الظاهر

۲۳۲ تولية الخلافة المستنصر بالله لسك الظاهر السلطنة

ذهاب الخليفة إلى بغداد

۲۲۳ ثم دخلت سنة ستين وستمائة ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي

٢٣٥ الخليفة المستنصر بن الظاهر بأمر

الله العباسي

العرّ العنوي اللغوي ابن عبد السلام

۲۳۹ كمال الدين بن العديم الحنفي عوسف بن يوسف بن سلامة البدر المراغى الحلاني

سحيفا

محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفرج أبو عبدالله المقدسي ٢١٤ البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملك الناصر داود المعظم ٢١٥ ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة

٢١٦ ولاية الملك المطفى قطن

واقف الصدرية صدر الدين أسعد بن المنجاة بن بركات بن مومل الشيخ يوسف الاقميني

٣١٧ الشمس علي بن الشبي المحدث أبر عبدالله الفاسي شارح الشاطبية النجم أخو البدر مفضل

معد الدين محمد بن الشيخ محي الدين بن عربي ميف الدين بن صبرة النجيب بن شعيشمة المشقى

۲۱۸ ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستانة ۲۱۸ صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعاً

۲۲۰ وقعت عین جالوت

۲۲۲ ذکر سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداري

۲۲٤ قامتي القضاة صدر الدين أبو
 العياس أبن سنى الدولة

سحنة

بالبياء

هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيزخان

ثم دخلت سنه خس وستین وستانه ۲٤۹ السلطان برکه خان بن تولی بن جنکیزخان

قاضي القضاة بالديار المصرية ٢٥٠ واقف القيمرية الامير الكبير ناصر الدين

الشيخ شهاب الدين أبو شامة

۲۰۱ ثم دخلت سنة ست وستين وستانة فتح انطاكية على يد السلطان الملك الظاهر

٢٥٣ الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال

٢٥٤ الحافظ أبو إبر اهم إسحاف بن عبدالله

ثم دخلت سنة سبع وستين وستانة ٢٥٥ الأمير عز الدين أيدمر بن عبد الله

شرف الدين أبو الظاهر

القاضي تاج الدين أبو عبدالله الطبيب|لماهوشرف|لدين أبو الحسن

> ٢٥٦ الشيخ نصير الدين الشيخ أبو الحسن

ثم دخلت سنة ثمان وستين وستانة

۲۵۷ الصاحب زين الدين يعقوب بن عبدالله الرفيع محمد بن داود بن يافوت الصارمي ٢٢٧ ثم دخلت سنة إحدى وستين وستانة ذكر خلافة الحاكم بأ مر الله أبي العباس

۱۳۸ ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها

۲٤۱ أحمد بن محمد بن عبد الله عبد الله عبد الرزاق بن عبدالله

محمد بن أحمد بن عنترالسامي الدمشقي علم الدين أبو القاسم بن أحمد الشيخ أبو بكر الدينوري مولد الشيخ تقيل الدين ابن تسميه

مولد الشيخ تقي الدين ابن تيميه شيخ الإسلام

٢٤٢ الأمير الكبير مجير الدين

ثم دخلت سنة إثنين وستين وستانة ٢٤٣ الملك الأشرف

الخطيب عماد الدين بن الحرستاني

محيي الدين محمد بن أحمد بن محمد عدد ٢٤٤ حيي الدين عبد الله بن صفي الدين

م دخلث سنة الاث وستين وستانة الاث وستانة

۲٤٦ خالد بن يوسف بن سعد النابلسي الشيخ أبو القاسم الحواري

القاضي بدرالدين الكردي السنجاري

ثم دخلت سنة أر بع وستين وستانة

۲٤٨ أيد غدى بن عبدالله

٢٦٥ الشيخ خضر بن أبي بكر المهراني العدوي

مصنف التعجين

ثمه خلت سنة إننتين وسبعين وسنانة المحدد الرئيس مؤيد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس الأمير الكبير فارس الدين أقطاي الشيخ عبد الله بن غانم المصنى القضاة كال الدين

إسماعيل بن إبراهيم بنشاكر بن عبدالله

ابن مالك صاحب الالفيه النصير الطوسي

ألشيخ سالم البرقي

ثم دخلت سنة ثلاثوسبعين وستمائة ابن عطاء الحنفي

۲۹۹ بيمند بن بيمند بن بيمند ثمدخلت سنة أربع وسبعين وستمائة ۲۸۰ الشيخ الامام العلامة

الشيخ الامام عمادالدين عبدالعزيز ابن محمد

ابن الساعي المؤرخ ۲۷۱ ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستانة وقعة البلستين وفتح قيسارية

ECKCKCKCKCKCKCKCKCKCKC

مسيفة

الشيخ موفق الدين الشيخ وينالدين أحدبن عبدالداتم القاضي محيي الدين ابن الزكي ۲۵۸ الصاحب فخر الدين

الشيخ أبر نصر بن أبي الحسن ثم دخلت سنة تسع وستين وستيانة ٢٦٠ الملك تني الدبن عباس بن الملك العادل

قاضي القضاقشرف الدين ابو حفص الطواشي شجاع الدين المظفري الحموي

۲۶۱ ابن سبعین: عبد الحق بن إبراهيم ابن محمد

ثم دخلت سنة سبعين وستمانة من الهجرة

٢٦٢ الشيخ كال الدين

وجيه الدين محمد بن علي بن أبي طالب نجم الدين يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي الشيخ علي البكاء

۲۹۳ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستانة ٢٩٣ الشيخ تاج الدين أبو المظفر محمد بن اجمد الخطيب فخر الدين أبو بجمد

قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أبي العز ۲۸۲ طه بن إبراهيم بن أبي بكر كال الدين الممداني عبد الرحن بن عبدالله قاضي القضاة مجد الدين عبدالرحمن بن جمال الدين الوزير ابن الحنا الشيخ محمد ابنالظهير اللغوي ۲۸۳ ابن اسرائیل الحریوی ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستانة ۲۸۸ خلع الملك السعيد وتولية أخيــه الملك العادل سلامش· بيعةالملك المنصور قلاوون الضالحي ٢٨٩ سلطنة سنقر الأشقر بدمشق عز الدين بن غانم الواعظ الملك السعيد بن الملك الظاهر الملك الظاهر ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستانة. ٢٩٢ الأمير الكبير جمال الدين آقوش الشمسي

۲۹۳ الشيخ الصالح داود بن حاتم

الأمير الكيس

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

٢٧٢ الشيخ أبو الفضل ابن الشيخ عبيد ابن عبد الخالق الدمشقي الطواشي يمن الحبشي الشيخ المحمدت شمس الدين أبو العباس الشاعر شهاب الدين أبو المكارم القاضي شمس الدين ٢٧٣ الشيخ الصالح العالم الزاهد الشييخ الصالح جندل بن محمد المنيني محمد بن عبد الرحمن بن محمد محمد بن عبد الوهاب بن منصور ٢٨٧ ابن العود الرافضي ٢٧٤ ثم دخلت سنة ست وسبعين وستانة ۲۷۷ الأمير الكبير بدر الدين بيلبك ابن عبدأشر قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي ٢٧٨ الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر الشيخ محيي الدين النووي ٢٧٩ علي بن علي بن أسفنديار ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمانة ٢٨١ آقوش بن عبدالله الأمير الكبير

جمال الدين النجيبي

أيدكين بن عبدالله

ONO HOMONOMONOMONOMONOMONO MIN (O

سمحيفة

٣٠٢ الصدر الحبيرعمادالدين أبو الفضل شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الاسلام ابن أبي جفوان الخطيب محيى الدين

۳۰۳ الأمير الكبيرملك عرب ال مثرى الشيخ الامام العالم شهاب الدين شم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستانة

٣٠٤ المشيخ كالب الرفاعي بقصر حجاج القاضي الامام عن الدين أبو المفاخر الملك السعيد فتح الدين

**المقاضي نجم** الدين عمر بن نصر بن منصور

المُلك المنصور ناصر الدين الموب المنافق المنصوب القاضي جمال الدين أبو يعقوب المهدخلت سنة أربع وثمانين وستانة الشيخ عز الدين محمد بن علي البندقداري

٣٠٦ الشيخ الصالح العابد الزاهد ابن عامر المقري القاضي عماد الدين

الشيخ حسن الرومي مربع أبو القاسم على بن بلبانبن عبدالله الأمير مجير الدين

صيحيفا

الجزار الشاعر

ثم دخلت سنة نمانين وستهانة من الهجرة

۲۹۵ وقعة حمص

۲۹۷ أبغاملك التتار بن هولاكوخان قاضي القضاة

قاضي القضاة صدر الدين عمر

۲۹۸ الشيخ إبراهيم بن سعيد الشاغوري قاضي القضاة

٢٩٩ أَلِمُلكُ الْكُشرف

طلشيخ جمال الدين الأسكندري الشيخ علم الدين أبو الحسن الصدر الكبير أبو الغنائم المسلم المشيخ صفي الدين

ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستانة ٣٠٠ الشيخ الصالح بقية السلف

القاضي امين الدين الأشتري الشيخ برهان الدين أبو الثناء

القاضي الامام العلامة شيخ القراء

زين الدين

٣٠١ الشيخ صلاح الدين

ابن خلكان قاضي القضاة

ثم دخلت سنة إثنتين وثمانين وستمانه

محيفة

**GO3 WI JACKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK** 

الشيخ بدر الدين

ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستائة ٣١٤ الشيخة فالهمة بنت الشيخ إبراهيم الزعيبي

العالم ابن الصاحب

٣١٥ شمس الدين الأصبهاني

الشمس محمد بن العفيف

الملك المنصور شهات الدين

٢١٦ الشيخ فخر الدين أبو محمد

ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستمائة

وفاة الملك المنصور قلاوون

٣١٧ السلطان الملك المنصور قلاوون

٣١٨ الأمير حسام الدين طرقطاي

الشيبخ الإمام العلامة

الخطيب جمال الدين أبو محمد

فخر الدين أبو الظاهر إسماعيل

١٩ الحاج طيبرس بن عبدالله

قاضي القضاة

٣١٩ ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من

الهجرة

٣٢٠ فتح عكا وبقية السواحل

٣٢٤ ارغون بن أبغا ملك التتار

المسند المعمر الرحالة

٣٢٥ الشيخ تاج الدين الفزاري

معمدة

الشيخ العارف شرف الدين

ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستمانة

۳۰۸ أحمد بن شيبات

الشيخ الامام العالم البارع

قاضي القضاة

الشيخ مجد الدين

الماعر الأديب

٣٠٩ الحاج شرف الدين (٢٠

يعقوب بن عبدالحق

البيضاوي صاحب التصانيف

ثم دخلت سنة ست وثمانين وستمائة

٣١٠ الشيخ الامام العلامة

عماد الدين

قاضي القضاة

شرف الدين سليان بن عثان

الشيخ الصالح عز الدين

٣١١ الحافظ أبو البمن

ثم دخلت سنة سبع و ثمانين وستهائة

٣١٢ الخطيب الامام قطب الدين

الشيخ الصالح العابد

الشيخ الصالح

٣١٣ الخرند. غازية خاتون

الحكر الرئيس

CA . IN BROKENORONONONONONONONONONONONONONONO

محيفا

الأمير علم الدين سنجر الحلبي ثم دخلت سنة ثلاث و تسعين وستمانة ٣٣٥ واقعة عساف النصراني ٣٣٦ الشيخ الامام العلامة ٣٣٧ الخاتون مؤنس بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب الصاحب الوزير فخر الدين الملك الحافظ غياث الدين بن محمد قاضى القضاة شهاب الدين بن الخويي الأمير علاء الدين الأعمى ٣٣٨ الوزير شمس الدين محمد بن عثان ثم دخلت سنة أربع وتسعين و ستانة سلطنة الملك العادل كتبغا ٣٤٠ الشيخ أبو الرجال المنيني الشيخ الصالح العابد الزاهدالورع الشيخ محب الدين الطبري المكي ٣٤١ الملك المظفر صاحب اليمن شرف الدين المقدسي واقف الجوهرية الصدر نجم الدين الشبيخ الامام العالم المفني ٣٤٢ الفاروثي الشيخ الامام العابد الزاهد الجمال المحقق

الست خاتون بنت الملك الأشرف

GHONONONONONON NONONONONO

مستميلة

الطبيب الماهر عز الدين إبراهيم ابن محمد بن طرخان · الشيخ الإمام العلامة ٣٣٦ الشييخ الامام أبو حفص عمر بن یحیی بن عمر الکرخی الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الظاهر العفيف التامساني ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستانة ٣٢٥ فتح قلعة الروم ٣٣١ الخطيب زين الدين أبو حفص الشيخ عز الدين الفاروثي الصاحب فتح الدين أبو عبدالله یونس بن علی بن رضوان بن برقش جلال الدين الحبازي الملك المظفر ٢٣٢ ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستائة ٣٣٣ الشيخ الأرموي ابن الأعمى صاحب المقامة الملك الزاهر مجير الدين الشيخ تقي الدين الواسطى ٣٢٤ ابن صاحب حماة الملك الأفضل ابن عبد الظاهر

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

-

الشيخ الامام الحافظ القدوة الشيخ شيث بن الشيخ علي الحريري الشيخ الصالح المةري ٣٥١ واقف الساموية

الشيخ الصالح المهري واقف السامرية واقف النفيسية التي بالرصيف الشيخ أبو الحسن المعروف بالساروب الدمشقي ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة الشيخ حسن بن الشيخ علي الحريري الصدر الكبير شهاب الدين الشيخ شمس الدين الايكي الصدر ابن عقبة

الشهاب العابر

سيعيفة

٣٤٣ الصدر جمال الدين

ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستانة ٣٤٥ الشيخ زين الدين بن منجي للسعودي صاحب الحمام بالمذة

المسعودي صاحب الحمام بالمزة الشيخ الخالدي

الشرف حسين المقدسي (١)

٣٤٦ الشيخ الامام العالم الناسك

الصاحب عيي الدين بن النحاس قاضي القضاة

ثم دخلت سنة ست وتسعين وستانة ٢٤٨ سلطنة الملك منصور لاجـــين السلحداري

٣٥٠ قاضي القضاة الحنابلة بمصر

ائتهى الفهرست



حميح الحقوق محفوظة للثائس



CHANCE CH

43 ....

# الحافظ ابرت الدمشقي المتوفى وعلامانه

# الدين المنافية



ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيانت بشروح قامت بها هيئة باشراف الناشر

> الطبعة الشّانية ١٤١١ هـ ١٩٩٠ م مبيروت - لبنان

> > مكتبة المحارف صَ.بَ: ١٢٧٦١-١١ سَيروت



#### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمانة

استهلت والخليفة الحاكم العباسي وسلطان البلاد المنصور لاجين ونائبه بمصر مملوكه سيف الدين منكو تمر ، وقاضى الشافعية الشبيخ تقى الدين بن دقيق العيد ، والحنبلي حسام الدين الرازى ، والمالكي والحنبلي كا تقدم ، ونائب الشام سيف الدين قبجق المنصورى ، وقضاة الشام م المذكورون في التي قبلها ، والوزير تقى الدين توبة ، والخطيب بدر الدين بن جماعة .

ولما كان فى أثناء المحرم رجمت طائفة من الجيش من بلاد سيس بسبب المرض الذى أصاب بمضهم ، فجاء كتاب السلطان بالعتب الأكيد والوعيد الشديد لهم ، وأن الجيش يخرج جميعه صحبة فائب السلطنة قبحق إلى هناك وفصب مشانق لمن تأخر بعذر أو غيره ، ففرج نائب السلطنة الامير سيف الدين قبحق وصحبته الجيوش وخرج أهل البلد للفرجة على الأطلاب على ماجرت به العادة ، فبر زنائب السلطنة فى أبهة عظيمة فدعت له العامة وكانوا يحبونه ، واستمر الجيش سائرين قاصدين بلاد سيس ، فلما وصلوا إلى حمص بلغ الأمير سيف الدين قبحق وجماعة من الامراء أن السلطان قد تغلت خاطره بسبب سعى منكوتمر فيهم ، وعلموا أن السلطان لا بخالفه لمحبته له ، فاتفق جماعة منهم على الدخول إلى بلاد التتر والنجاة بأنفسهم ، فساقوا من حص فيمن أطاعهم ، وهم قبحق و بزلى و بكتمر السلحدار والايلى ، واستمر وا ذاهبين. فرجع كثير من الجيش إلى دمشق ، وتخيطت الامور وتأسفت السلحدار والايلى ، واستمر وا ذاهبين. فرجع كثير من هذه السنة قانا لله و إنا البه راجمون .

ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى محمد بن قلاوون

لما كان يوم السبت الناسع عشر ربيع الآخر وصل جماعة من البريدية وأخبروا بقتل السلطان الملك المنصور لاجين و نائبه سيف الدين منكوته ، وأن ذلك كان ليلة الجمعة حادى عشره ، على يد الأمير سيف الدين كرجى الاشرف ومن وافقه من الامراه ، وذلك بحضور القاضى حسام الدين الحنفي وهو جائس في خدمته يتحدثان ، وقبل كانا يلعبان بالشطر في ، فلم يشمرا إلا وقد دخاوا عليهم فبادروا إلى السلطان بسرعة جهرة ليلة الجمعة فقتلوه وقتل نائبه صبراً صبيحة يوم الجمعة وألتى على مز بلة ، واتفق الامراء على إلى السلطان بسرعة جهرة ليلة الجمعة فقتلوه وقتل نائبه صبراً صبيحة يوم الجمعة وألتى على مز بلة ، واتفق الامراء على إلى السلطان بسرعة من أستاذهم الملك الناصر محد بن قلاوون ، فأرسلوا و راءه ، وكان بالكرك ونادوا له بالقاهرة ، وخماب له على المنابر قبل قدومه ، وجاءت الكتب إلى نائب الشام قبحتى فوجدوه قد فراً عند رأس المين ، فراً عائلة لاجين ، فسارت إليه البريدية فلم يدركوه إلا وقد لحق بالمغول عند رأس المين ، من أعمال مادين ، وتفارط الحال ولا قوة إلا بالله .

وكان الذى شمر المزم و راءهم وساق ليردهم الأمير سيف الدين بلبان ، وقام بأعباء البلد نائب المنهة علم الدين أرجواش ، والأمير سيف الدين جاعان ، واحتاطوا على ما كان له اختصاص بتلك الدولة ، وكان منهم جال الدين يوسف الروى محتسب البلد ، وناظر المارستان ، ثم أطلق بعد مدة وأعبد إلى وظائفه ، واحتيط أيضا على سيف الدين جاعان وحسام الدين لاجين والى البر، وأدخلا الفلحة ، وتسل عصر الأمير سيف الدين طفحى ، وكان قد فاب عن الناصر أربعة أيام ، وكرجى الذي تولى قتل لاجين فقتلا وألقيا على المزابل ، وجعل الناس من العامة وغيرهم يتأملون صورة طفحى ، وكان جميل الصورة ، ثم بعد الدلال والمال والملك وارتهم هناك قبور ، فدفن السلطان لاجين وعند رجليه فائبه منكوتم ، ودفن الباقون في مضاجعهم هنالك .

وجاءت البشائر بدخول الملك الناصر إلى مصر يوم السبت رابع جمادى الاولى ، وكان يوما مشهوداً ، ودقت البشائر ودخل القضاة وأكابر الدولة إلى القلمة ، وبويع بحضرة علم الدين أرجواش ، وخطب له على المنابر بدمشق وغيرها بحضرة أكابر العلماء والقضاة والأمراء ، وجاء الخبر بأنه قد ركب وشق القاهرة وعليه خلمة الخليفة ، والجيش مصه مشاة ، فضر بت البشائر أيضاً ، وجاءت مراسيمه فقرئت على السدة وفيها الرفق بالرعايا والأمر بالاحسان إليهم ، فدعوا له ، وقدم الأمير جمال الدين آقوش الافرم فائباً على دمشق ، فدخلها يوم الأر بماء قبل المصر فانى عشرين جمادى الأولى ، فنزل بدار السمادة على المادة ، وفرح الناس بقدومه ، وأشملوا له الشموع ، وكذلك يوم الجمة أشملوا له لما جاء إلى صلاة الجمعة بالمقصورة ، و بعد أيام أفرج عن جاعان ولاجين والى البر، وعادا إلى ما كانا عليه ، واستقر الأمير حسام الدين الاستادار أنابكا لاساكر المصرية ، والأمير

سسيف الدين سلار نائباً بمصر، وأخرج الأعسر فى رمضان من الحبس وولى الوزارة بمصر، وأخرج قراسنقر المنصورى من الحبس وأعطى نيابة الصبيبة، ثم لما مات صاحب حماة الملك المظفر نقل قراسنقر إلىها.

وكان قد وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة للشيخ تقى الدين بن تيمية قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاض جلال الدين الحنفي ، فلم يحضر فنودى في البلد في المقيدة التي كان قد سأله عنها أهل حماة المسهاة بالحوية ، فانتصر له الأمير سيف الدين جاعان ، وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختني كثير منهم ، وضرب جماعة بمن نادى على المقيدة فسكت الباقون . فلما كان يوم الجمة عمل الشيخ تقى الدين الميعاد بالجامع على عادته ، وفسر في قوله تمالى [وإنك الهلي خلق عظيم] ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين يوم السبت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء و بحثوا في الحوية وناقشوه في أما كن فيها ، فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير ، نم ذهب الشيخ تقى الدين وقد تمهدت الأمور ، وسكنت الأحوال ، وكان القاضي إمام الدين معتقده حسناً ومقصده صالحاً .

وفيها وقف علم الدين سنجر الدويدار رواقه داخل باب الفرج مدرسة ودار حديث ، وولى مشيخته الشيخ علاء الدين بن المطار وحضر عنده القضاة والأعيان، وعل لهم ضيافة ، وأفرج عن قرا سنقر . وفي يوم السبت حادى عشر شوال فتح مشهد عثمان الذى جدده ناصر الدين بن عبد السلام ناظر الجامع، وأضاف إليه مقصورة الخدم من شاليه ، وجمل له إماما راتباً ، وحاكى به مشهد على بن الحسين زين العابدين . وفي العشر الأولى من ذى الحجة عاد القاضى حسام الدين الرازى إلى قضاء الشام ، وفيها في ذى القعدة كثرت الأراجيف بقصد النتر بلاد الشام وبالله المستعان .

وبمن توفى فيها من الأعيان . الشيخ نظام الدين

أحد بن الشيخ جمال الدين محود بن أحد بن عبد السلام الحصرى (١١ الحنق، مدرس النورية ثامن المحرم، ودفن في تاسعه يوم الجمة في مقابرالصوفية ، كان فاضلا، ناب في الحسكم في وقت ودرس بالنورية بعد أبيه ، ثم درس بعده الشيخ شمس الدين بن الصدر سليان بن النقيب .

المفسر الشيخ العالم الزاهد

جمال الدين عبد الله بن محمد بن سليان بن حسن بن الحسين البلخي ، ثم المقدسي الحنفي ، ولد في النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وسمائة بالقدس ، واشتغل بالقاهرة وأقام مدة بالجامع الازهر ودرس في بدض المدارس هناك ، ثم انتقل إلى القدس فاستوطنه إلى أن مات في المحرم منها ، وكان

<sup>(</sup>١) في الشذرات : ابن الحصير.

· SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

شيخا فاضلا فى التفسير ، وله فيه مصنف حافل كبير جمع فيه خمسين مصنفا من النفسير ، وكان الناس يقصدون زيارته بالقدس الشريف ويتبركون به .

# الشيخ أبو يعقوب المغربي المقيم بالقدس

كان الناس يجتمعون به وهو منقطع بالمسجد الأقصى ، وكان الشيخ تتى الدين بن تيمية يقول فيه : هو على طريقة ابن عربي وابن سبمين ، توفى في المحرم من هذه السنة .

التقى توبة الوزير

تقى الدين توبة بن على بن مهاجر بن شجاع بن توبة آل بعى الشكريتى ، ولد سنة عشرين وسمائة يوم عرفة بسرفة ، وتنقل بالخدم إلى أن صار وزيراً بدمشق مرات عديدة ، حتى توفى ليلة الخيس نانى جادى الا خرة ، وصلى عليه غدوة بالجامع وسوق الخيل ، ودفن بتربته تجاه دار الحديث الأشرفية بالسفح ، وحضر جنازته القضاة والأعيان ، وباشر بعسده نظر الدواوين فخر الدين بن الشيرجى ، وأخذ أمين الدين بن الملال نظر الخزانة .

#### الأمير الكبير

شمس الدين بيسرى ، كان من أكابر الامراء المنقسين فى خدمة الملوك ، من زمن قلاوون وهلم جرا ، توفى فى السجن بقلمة مصر ، وعمل له عزاء بالجامع الأموى ، وحضر ، قائب السلطنة الافرم والقضاة والأعيان . السلطان الملك المظفو

تقى الدين محمود بن فاصر الدين محسد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة ، وابن ملوكها كابرا عن كابر، توفى يوم الحنيس الحادي والعشرين من ذي القعدة ، ودفن ليلة الجمة .

# الملك الأوحد

نجم الدين بوسف بن الملك داود بن المعظم ناظر القدس ، توفى به ليلة الثلاثاء وابع ذى القمدة ودفن بر باطه عند باب حطة عن سبمين سنة ، وحضر جنازته خلق كثير ، وكان من خيار أبناء الملوك ديناً وفضيلة وإحسانا إلى الضعفاء .

## القاضي شهاب الدين يوسف

ابن الصالح محب الدين بن النحاس أحد رؤساء الحنفية ، ومدرس الزنجانية والظاهرية ، توفى ببستانه بالمزة الث عشر ذى الحجة ، ودرس بمده بالزنجانية القاض جلال الدين بن حسام الدين . الصاحب نصر الدين أبو الغنائم

سالم بن محمد بن سالم بن هبـة الله بن محفوظ بن صصرى التغلبي ، كان أحسن حالاً من أخيه القاضي تجم الدين ، وقد سمم الحديث وأسمعه ، كان صدراً معظما ، و لى نظر الدواو بن ونظر الخزانة ، CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

ثم ترك المناصب وحج وجاور بمكة ، ثم قدم دمشق فأقام بها دون السنة ومات ، توفى يوم الجمة ثامن وعشرين ذى الحجة ، وصلى عليه بعدد الجمة بالجامع ، ودفن بتربتهم بسفح قاسيون ، وعمل عزاؤه بالصاحبية ، ياقوت بن عبدالله

أبو الدر المستمصمي الكاتب ، لقبه جمال الدين ، وأصله رومى ، كان فاضلا مليح الخط مشهورا بذلك ، كتب ختما حسانا ، وكتب الناس عليه ببغداد ، وتوفى بها في هذه السنة ، وله شعر رائق ، فنه ما أو رده البرزالي في تال يخه عنه :

تجدد الشمس شوق كما طلعت \* إلى محيساك ياسممى ويابصرى وأسهر الليل فى أنس بلاونس \* إذ طيب ذكراك فى ظاماته يسرى وكل يوم مضى لا أراك به \* فلست محتسباً ماضيه من عرى ليلى نهار إذا مادرت فى خلدى \* لأن ذكرك نور القلب والبصر هم دخلت سنة تسع و تسعين وستمانة

وفيها كانت وقمة قازان ، وذلك أن هـنم السنة استهلت والخليفة والسلطان هما المذكوران في التي قبلها ، وناتمب مصر سلار ، وناتمب الشام آقوش الأفرم ، وسائر الحكام هم المذكورون في التي قبلها ، وقد تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام ، وقد خاف الناس من ذلك خوفا شديداً ، وجفل الناس من بلاد حلب وحماة ، و بلغ كرى الخيل من حماة إلى دمشق نحو المائتي درهم ، فلما كان يوم النلاثاء ثاني الحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان من مصر قاصداً الشام ، فلما كان يوم الجمة نامن ربيع الأول دخل السلطان إلى دمشق في مطر شديد و وحل كثير ، ومع هـنا خرج الناس لتاقيه ، وكان قد أقام بغزة قريبا من شهرين ، وذلك لما بلغه قدوم التتار إلى الشام ، فتهيأ الملك وجاء فدخل دمشق فنزل بالطارمة ، و زينت له البلد ، وكثرت له الأدعية وكان وقنا شديدا ، وحالا صمبا ، وامتلاً البلد من الجافايين النازحين عن بلادهم ، وجاس الأعسر و زير الدولة وطالب المال واقترضوا أموال الأيتام وأموال الأسرى لأجل تقوية الجيش ، وخرج السلطان بالجيش من دمشق يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول ولم يتخلف أحد من الجيوش ، وخرج ممهم خلق كثير من المنطوعة ، وأخذ الناس في الدعاء والقنوت في الصلوات بالجامع وغيره ، وتضرعوا واستغاثوا وابتهلوا الى الله بالادعية .

لما وصل السلطان إلى وادى الخزندار عند وادى سلمية ، فالنقى النتر هناك يوم الأر بماء السابم والمشرين من ربيم الأول فالنقوا معهم فكسروا المسلمين وولى السلطان هارباً فانا لله وإنا إليه راجمون ، وقندل بجاعة من الأمراء وغديرهم ومن الموام خلق كثير ، وفقد في المركة قاضي قضاة

V SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الحنفية ، وقد صبروا وأبلوا بلاء حسنا ، ولكن كان أمر الله قدرا مقدوراً ، فولى المسلمون لايلوى أحد على أحد ، ثم كانت العاقبة بعد ذلك للمنقين ، غير أنه رجعت العساكر على أعقابها للديار المصرية واجتاز كثير منهم على دمشق ، وأهل دمشق في خوف شديد على أنفسهم وأهلهم وأموالهم ، ثم إنهم استكانوا واستسلموا للقضاء والقدر ، وماذا يجدى الحذر إذا نزل القدر ، و وجع السلطان في طائفة من الجيش على ناحيسة بعلبك والبقاع ، وأبواب دمشق مغلقة ، والقلعة محصنة والفلاء شديد والحال ضيق وفرج الله قريب ، وقد هرب جماعة من أعيان البدك وغيرهم إلى مصر ، كالقاضى إمام الدين الشافى ، وقاضى المالكية الزواوى ، وناج الدين الشيرازى ، وعلم الدين الصوابي والى البر ، وجمال الدين بن النحاس والى المدينة ، والمحتسب وغيرهم من النجار والعوام ، و بقى البلد شاغراً ليس فيهم حاكم سوى نائب القلعة .

وفى ليــلة الأحد ثانى ربيع الأول كسر المحبوسون بحبس باب الصغير الحبس وخرجوا منــه على حمية ، وتفرقوا في البلد ، وكانوا قريبا من مائتي رجل ، فتهبوا ما قدروا عليه ، وجاوًا إلى باب الجابية فكسروا أففال الباب البراني وخرجوا منه إلى ىر البلد، فنفرقوا حيث شاؤا لا يقدر أحد على ردهم ، وعائت الحرافشة في ظاهر البلد فكسروا أيواب البساتين وتلموا من الأيواب والشبابيك شيشاً كشيراً ، وباعوا ذلك بأرخص الأثمان ، هذا وسلطان النتارقد قصد دمشق بمسد الوقعة ، فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقى الدين بن تيمية في مشهد على واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه ، وأخذ الأمان منه لاهل دمشق ، فتوجهوا يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر فاجتمعوا به عند النبك ، وكلمه الشيخ تتى الدين كلاما قوياً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين ولله الحمد . ودخل المسلمون ليلتنذ من جهة قازان فنزلوا بالبـــدرانية وغلقت أبواب البــلد سوى باب توما، وخطب الخطيب بالجامع يوم الجمة ، ولم يذكر سلطاناً في خطبته ، و بعد الصلاة قدم الامير إسهاعيل ومعه جماعة من الرسل فنزلوا ببستان الظاهر عنسد الطرن. وحضر الفرمان بالامان وطيف به في البلد، وقرى وم السبت ثامن الشهر مقصورة الخطابة ، ونثر شيء من الذهب والفضة . وفي ثاني يوم من المناداة بالامان طلبت الخيول والسلاح والاموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة ، وجلس ديوان الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية ، وفي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبحق المنصوري فنزل في الميدان واقترب جيش النتر وكثر العيث في خااهن البلد، وقتل جماعة وغلت الاسمار بالبلد جداً ، وأرسل قبحق إلى نائب القلمة ليسلمها إلى التتر فامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتناع ، فجمع له قبعبق أعيان البلد فكلموه أيضاً فل يجبهم إلى ذلك ، وصمم على ترك تسليمها إليهم وبها عين تطرف ، فإن الشيخ تهي الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلمة يقول له ذلك ، لو لم يبق فيها

إلاحجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطمت ، وكان فى ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام فان الله حفظ لهم هذا الحصن والممقل الذى جعله الله حرزا لاهل الشام التى لاتزال دار إيمان وسسنة ، حتى ينزل بها عيسى ابن مريم . و فى يوم دخول قبحق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مصركما جاءت البطاقة بذلك إلى القلمة ، ودقت البشائر بها فقوى جأش الناس بمض قوة ، ولكن الامر كما

يقال: كيفَ السبيلُ إلى سمادُ ودونها \* قللُ الجبالِ ودونهن حتوفُ

الرِجلُ حافيةٌ ومالي مركبٌ \* والكنفُ صِفرٌ والطريقُ مخوفُ

وفى يوم الجمة رابع عشر ربيع الا خر خطب لقازان على منبر دمشق بحضو رالمنول بالمقصورة ودعى له على السدة بعد الصلاة وقرى عليها مرسوم بنيابة قبجق على الشام ، وذهب إليه الأعيان فهنؤه بذلك ، فأظهر الكرامة وأنه فى تعب عظيم مع النتر ، ونزل شيخ المشايخ محود بن على الشيبائى بالمدرسة المادلية الكبيرة ، وفي يوم السبت النصف من ربيع الا خر شرعت النتار وصاحب سيس فى نهب الصالحية ومسجد الاسدية ومسجد خاتون ودار الحديث الاشرفية بها واحترق جامع التو بة بالمقيمية ، وكان هذا من جهة الكرج والارمن من النصارى الذين هم مع النتار قبحهم الله ، وسبوا من أهلها خلقا كثيراً وجماً غفيراً ، وجاء أكثر الناس إلى رباط الحنابلة فاحتاطت به التتارفهاه منهم شيخ الشيوخ المذكور ، وأعطى في الساكن مال له صورة ثم أقحموا عليه فسبوا منه خلقا كثيرا من بنات المشايخ وأولاده مانا لله و إنا إليه راجعون .

ولما نكب در الحنابلة في ثانى جمادى الاولى قتلوا خلقا من الرجال وأسروا من النساء كثيراً ، وبال قاضى القضاة تقى الدين أذى كثير ، ويقال إنهـم قتلوا من أهل الصالحية قريباً من أر بمائة ، وأسروا نحوا من أر بعة الاف أسير ، ونهبت كتب كثيرة من الرباط الناصرى والضيائية ، وخزانة ابن العزورى ، وكانت تباع وهي مكتوب علما الوقفية ، وفعلوا بالمزة مثل ما فعلوا بالصالحية ، وكذلك بداريا و بغيرها ، وتحصن الناس منهم في الجامع بداريا فنتحوه قسراً وقتلوا منهم خلقا وسبوا نساءهم وأولاده ، فانا فله وإنا اليه راجعون .

وخرج الشبخ ابن تيمية فى جماعة من أصحابه يوم الخيس المشرين من ربيع الآخر إلى ملك التنر وعاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه به ، حجبه هنه الوزير سعد الدين والرشيد مشير الدولة المسلمائى ابن يهودى ، والتزما له بقضاء الشفل ، وذكرا له أن النتر لم يحصل لكثير منهم شيء إلى الآت ، ولابد لهم من شيء ، واشتهر بالبلد أن النتر يريدون دخول دمشق فانزعج الناس لذلك وخافوا خوفا شديداً ، وأرادوا الخروج منها والهرب على وجوههم ، وأين الفرار ولات حين مناص ، وقد أخسة من البلد فوق العشرة آلاف فرس ، ثم فرضت أموال كثيرة على البلد مو زعة على أهل الاسواق

كل سوق بحسبه من المال ، فلا قوة إلا بالله . وشرع النتر في عمل مجانيق بالجامع ليرموا بها القلمة من صحن الجامع ، وغلقت أبوابه ونزل النتار في مشاهده يحرسون أخشاب المجانيق ، وينهبون ماحوله من الاسواق ، وأحرق أرجوان ماحول القلمة من الابنية ، كدار الحديث الأشرفية وغير ذلك ، إلى حد المادلية الكبيرة ، وأحرق دار السمادة لئلا يتمكنوا من محاصرة القلمة من أعاليها ، ولام الناس منازلم لشلا يسخروا في طم الخندق ، وكانت المرقات لا يرى بها أحد إلا القليل ، والجامع لا يصلى فيه أحد إلا الله الله الله الله المهاء والجامع لا يصلى فيه أحد إلا الله الله عن ضرورة بخرج بثياب زيهم ثم يمود سريما ، ويغلن أنه لا يمود إلى جهيد ، ومن خرج من منزله في ضرورة بخرج بثياب زيهم ثم يمود سريما ، ويغلن أنه لا يمود إلى أهله ، وأهل البلد قد أذاقهم الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنمون ، فانا لله وإفا إليه راجمون .

والمصادرات والتراسيم والمقوبات عمالة في أكابر أهل البلا ليلا ونهاراً ، حتى أخف منهم شيء كثير من الأموال والأوقاف ، كالجامع وغيره ، ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع وتوفير أوقافه وصر ف ما كان يؤخذ بخزائن السلاح و إلى الحجاز ، وقرى ، ذلك المرسوم بعد صلاة الجمة بالجامع في تاسع عشر جادى الأولى ، وفي ذلك اليوم توجه السلطان قازان وترك نوابه بالشام في ستين ألف مقاتل غو بلاد العراق ، وجاء كتابه إنا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين ألف مقاتل ، وفي عزمنا العود اليها في زمن الخريف ، والدخول إلى الديار المصرية وفتحها ، وقد أعجزتهم القلمة أن يصلوا إلى البها في زمن الخريف ، والدخول إلى الديار المصرية وفتحها ، وقد أعجزتهم القلمة أن يصلوا إلى البهائر حجر منها ، وخرج سيف الدين قبحق لتوديم قطاد شاء نائب تقزان وسار و راءه وضر بت البشائر بالقلمة فرحا لرحيلهم ، ولم تفتح القلمة ، وأرسل أرجواش ثاني يوم من خروج قبحق القلمية إلى المعلمة فرحا لرحيلهم ، ولم تفتح القلمة ، وأرسل أرجواش ثاني يوم من خروج قبحق القلمية إلى ممهم جماعة عن كانوا يلوذون بالنتر قهراً إلى القلمة ، منهم الشريف القبى ، وهو شمس الدين عحد ابن أحد بن أبي القاسم المرتفى العلوى ، وجاءت الرسل من قبحق إلى دمشق فنادوا بها ميم عدي وافتحوا دكا كينكم ونهيئوا غداً لتلتي سلطان الشام سيف الدين قبحق ، نفرج الناس إلى أما كنهم فاشرفوا علمها فرأوا ما بها من الفساد والدمار ، وانفك رؤساء البلد من التراسم بعد ما ذاقوا شيئا كثيراً .

قال الشيخ علم الدين البرزالى : ذكر لى الشيخ وجيه الدين بن المنجا أنه حل إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف ألف وسمائة ألف درم ، سوى ما تمحق من التراسيم والبراطيل وما أخذ فديره من الأمراء والوزراء ، وأن شيخ المشايخ حصل له نحو من سمائة ألف درم ، والاصيل بن النصير الطوسى مائة ألف ، والصنى السخاوى ثمانون ألفا ، وعاد سيف الدين قبحق إلى دمشق يوم الخيس بعد الظهر خامس عشرين جمادى الاولى ومعه الاليكي وجاعة ، وبين يديه السيوف مسطة وعلى بعد الظهر خامس عشرين جمادى الاولى ومعه الاليكي وجاعة ، وبين يديه السيوف مسطة وعلى

رأسه عصابة فنزل بالقصر ونودى بالبلد نائبكم قبجق قد جاء فافتحوا دكا كينكم واعملوا معاشكم ولا يفر و أحد بنفسه هذا الزمان والاسمار في غاية الفلاء والقلة ، قد بلغت الغرارة إلى أر بمائة ، واللحم الرطل بنحو العشرة ، والخبز كل رطل بدرهمين وقصف ، والعشرة الدقيق بنحو الأر بعين ، والجبن الأوقية بدره ، والبيض كل خسة بدره ، ثم فرج عنهم في أواخر الشهر ، ولما كان في أواخر الشهر نادى قبحق بالبلد أن يخرج الناس إلى قراهم وأمر جماعة وانضاف إليسه خلق من الأجناد ، وكثرت الأراجيف على بابه ، وعظم شأنه ودقت البشائر بالقلمة وعلى باب قبحق يوم الجمة رابع جمادى الأخرة ، و ركب قبحق بالمصائب في البلد والشاو يشية بدين يديه ، وجهز نحوا من ألف فارس نحو خر بة اللصوص ، ومشى مشى الملوك في الولايات وتأمير الأمراء والمراسيم العالية النافذة ، وصار كما قال الشاعر :

يالكِ من قنبرة عامدري و خلالكِ الجو فبيضي واصفرتي و ونقري ما شئت أن تنقري من الما الله من الحادات ومواضع الزنا من الحادات وغيرها و وجعلت دار ابن جرادة خارج من باب توما خيارة وحانة أيضاً وصار له على ذلك فى كل يوم ألف درهم وهى التى دمرته ومحقت آثاره وأخذ أموالا أخر من أوقاف المدارس وغيرها و رجع بولاى من جهة الأغوار وقد عاث فى الارض فسادا و ونهب البلاد وخرب ومعه طائفة من التتر كثيرة وقد خربوا قرى كثيرة ، وقتاوا من أهلها وسبوا خلقا من أطفالها ، وجى لبولاى من دمشى أيضا جباية أخرى ، وخرج طائفة من القلمة فقناوا طائفة من التتر ونهبوهم ، وقتل جماعة من المسلمين فى غبون ذلك ، وأخذوا طائفة بمن كان يلوذ بالتتر ورسم قبحي خطيب البلد وجماعة من الأعيان أن يدخلوا القلمة فيت كلموا مع نائبها فى المصالحة فرسم قبحق خطيب البلد وجماعة من الأعيان أن يدخلوا القلمة فيت كلموا مع نائبها فى المصالحة فدخلوا عليه يوم الاثنين نانى عشر جمادى الآخرة ، فكلموه و بالغوا معه فلم يجب إلى ذلك وقد أجاد وأحسن وأرجل فى ذلك بيض الله وجهه .

وفى عامن رجب طلب قبحق القضاة والأعيان فحلفهم على المناصحة للدولة المحمودية سدي عازان سد فحلفواله ، وفي هذا اليوم خرج الشيخ تق الدين بن تيمية إلى مخيم بولاى فاجتمع به فى فكاك من كان معه من أسارى المسلمين ، فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم، وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ، ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقى وأخذ ثيابهم وعمائهم و رجموا في شرحالة ، ثم بعث في طلبهم فاختنى أكثرهم وتغيبوا عنه ، ونودى بالجامع بعد الصلاة ثالث رجب من جهة نائب القلمة بأن العساكر المصرية قادمة إلى الشام ، وفي عشية يوم السبت رحل بولاى وأصحابه من النتر وانشمر واعن دمشق وقد أراح الله منهم وساروا من على عقبة دمر فعانوا في تلك النواحي فساداً ، ولم يأت سابع الشهر وفي حواشي البلد منهم أحد ، وقد أزاح الله عز وجل

شره عن العباد والبلاد ، ونادى قبحق فى الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق بالشلم من السيوف والقسى وصلى قبحق وم الجمة عاشر رجيد بالمقصورة ، ومعه جماعة عليهم لأمة الحرب من السيوف والقسى والتراكيش فيها النشاب ، وأمنت البلاد ، وخرج الناس الفرجة فى غيض السفوجل على عادتهم فماثت عليهم طائفة من النتر ، فلما وأوهم رجموا إلى البلد هار بين مسرعين ، ونهب بعض الناس بمضاً ومنهم من ألقى نفسه فى النهره و إنها كانت هذه الطائفة بجنازين ليسلم قرار ، وتقلق قبحق من البلد ثم إنه خرج منها فى جماعة من رؤسائها وأعيانها منهم عز الدين ابن القلائسي ليتلقوا الجيش المصرى وذلك أن جيش مصر خرج إلى الشام فى ناسع رجب وجاءت البريدية بذلك ، و بقى البلدليس به أحد ، ونادى أرجواش فى البلد احفظوا الاسوار وأخرجوا ما كان عند كم من الاساخة ولا نهماوا الاسوار والابواب ، ولايبيتن أحد إلا على السوار ومن بات فى داره شنق ، فاجتمع الناس على الاسوار والقتال و يتاو عليهم آيات الجهاد والرباط .

وفي يوم الجمة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب مصر ففرح الناس بذلك ، وكان يخطب لقازان بدمشق وغير ها من بلاد الشام مائة يوم سواء . و في بكرة يوم الجمة المذكور دار الشيخ تق الدين بن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخارات والحانات فكسر وا آنية الحور وشقة وا الظروف وأراقوا الحور ، وعزر وا جماعة من أهل الحانات المنخذة لهذه الفواحش ، ففر الناس بذلك ، وتودى يوم السبت عامن عشر رجب بأن تزين البلد لقدوم المساكر المصرية ، وفتح باب الفرج مضافا إلى باب النصر يوم الأحد تاسع عشر رجب ، ففر ح الناس بذلك وا نفرجوا لأنهم باب الفرج مضافا إلى باب النصر ، وقدم الجيش الشامي صحبة نائب دمشق جمال الدين آقوش الأفرم لم يكونوا يدخلون إلا من باب النصر ، وقدم الجيش الشامي صحبة نائب دمشق جمال الدين آلوش الأفرم وسيف الدين قطلبك في تجمل ، وقي هذا اليوم فنح باب المريش ، وفيه درس القاضي جلال الدين والثلاثاء القز ويني بالأمينية عوضاً عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين توفي عصر ، وفي يوم الاثنين والثلاثاء والأر بماء تتكامل دخول المساكر صحبة نائب مصر سيف الدين سلار ، وفي خدمته الملك العادل كنبغا ، وسيف الدين الطراخي في تجمل باهر ، ونزلوا في المرج ، وكان السلطان قد خرج عازما على المجيء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر .

وفى يوم الحيس النصف من شعبان أعيد القاضى بدر الدين بن جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق مع الخطابة بسد إمام الدين ، ولبس معه فى هــذا اليوم أمين الدين العجمى خلعة الحسبة ، وفي يوم سابع عشره ابس خلعة نظر الدواوين تاج الدين الشيرازى عوضاً عن نفر الدين بن الشيرجى ،

ولبس أقبحاشد الدواوين في باب الوزير شمس الدين سنقر الأعسر، و باشر الأمير عز الدين أيبك الدويدار النجيبي ولاية البر، بعدماجه لمن أمراء الطبلخانة ، ودرس الشيخ كال الدين بن الزملكائي بأم الصالح عوضاً عن جلال الدين القزويني يوم الأحمد الحادي والعشرين من شعبان ، وفي همذا اليوم ولى قضاء الحنفية شمس الدين بن الصنى الحريري عوضاً عن حسام الدين الرومي ، فقد يوم المركة في عائى ومضان ، ووفي مستهل ومضان جلس الأمير سيف الدين سلار بدار العدل في الميدان الأخضر وعنده القضاة والأمراء يوم السبت ، وفي السبت الآخر خلع على عز الدين القلائسي خلعة سنية وجعل ولاء حاد الدين شاهداً في الخزانة ، وفي هذا اليوم رجع سلار بالساكر إلى مصر وانصرفت العساكر الشامية إلى مواضعها و بلدائها ، وفي يوم الاثنين عاشر ومضان درس على بن الصنى بن أبي القاسم البصراوي الحنفي بالمدينة المقدمية .

وفي شوال فيها عرفت جماعة بمن كان يلوذ بالنتر و يؤذى المسلمين ، وشنق منهم طائفة وصمر آخر ون وكعل بمضهم وقعلمت ألسن وجرت أمور كثيرة . وفي منتصف شوال درس بالدولمية كاضي القضاة جال الدين الزرعي نائب الحيم عوضاً عن جال الدين بن الباجريق ، وفي يوم الجمة المشرين منه ركب نائب السلطنة جال الدين آقوش الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان ، وخرج الشيخ تق الدين بن تيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة والحوارنة لتتال أهل تلك الناحية ، بسبب فسادنيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم ، وما كانوا عاملوا به العسا كرلما كسرهم التشر وهر يوا حين اجتازوا ببلاده ، وثبوا عليهم ونهبوهم واخذوا أسلحهم وخيولهم ، وقتلوا كثيرا منهم ، فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تتى الدين بن تيمية فاستنابهم وبين الكثير منهم الصواب وحصل بذاك خير كثير ، وانتصار كبير على أولئك المفسدين ، والتزموا برد ماكانوا أخفوه من أموال الجيش ، وقر ر علمهم أموالا كثيرة يحملونها إلى بيت المال ، وأفطمت أراضيهم وضياعهم ، ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحسكام الملة ، ولا يدينون دين الحق ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله . وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة وتلقاه الناس بالشموع إلى طريق بملبك وسط النهار . وفي يوم الأربماء سادس عشره نودى فىالبلد أن يملى الناس الأسلحة بالدكاكين ، وأن ينملم الناس الرمى فعملت الاماجات في أماكن كثيرة من البلد ، وعلمت الأسلحة بالأسواق، ورسم قاضى القضاة بسمل الاماجات في المدارس، وأن يتملم الفقهاء الرمي و يستمدوا لقتال المدو إن حضر، وبالله المستمان.

وفى الحادى والمشرين من ذى القعدة استمرض نائب السلطنة أهل الأسواق بين يديه وجمل على كل سوق مقدماً وحوله أهل سوقه ، وفى الخيس را بع عشرينه عرضت الأشراف مع تقييهم نظام

IL OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الملك الحسينى بالمدد والنجل الحسن وكان يوماً مشهوداً. ومماكان من الحوادث في هذه السنة أن جدد إمام راتب عند رأس قبر ذكريا ، وهو الفقيه شرف الدين أبو بكر الحوى ، وحضر عند يوم عاشو راء القاضى إمام الدين الشافى ، وحسام الدين الحنفي وجاعة ، ولم تعلل مدته إلا شهو را ثم عاد الحوى إلى بلده وبعلت هذه الوظيفة إلى الآن ولله الحد .

وممن توفي فيها من الأعيان القاضي حسام الدين أبو الفضائل

الحسن بن القاضى تاج الدين أبي المفاخر أحد بن الحسن أنو شروان الرازى الحننى ، ولى قضاء ملطية مدة عشرين سنة ، ثم قدم دمشق فوليها مدة ، ثم انتقل إلى مصر فوليها مدة ، وولاه جلال الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بها ، ثم لماخرج الجيش إلى لقاء قازان بوادى الخزندار عند وادى سلية خرج معهم ففقد من الصف ولم يدر ماخيره ، وقد قارب السبعين ، وكان فاضلا بارعاً رئيسا ، له نظم حسن ، ومولده باقسيس من بلاد الروم فى المحرم سنة إحدى وثلاثين وستائة فقد يوم الأرباء الرابع والمشرين من ربيع الأول منها ، وقد قتل يومثذ عدة من مشاهير الأمراء ثم ولى بعده القضاء شمس الدين الحريرى .

### القاضي الإمام العالي

إمام الدين أبو المالى عربن القاضى سمد الدين أبى القاسم عبد الرحن بن الشيخ إمام الدين أبى حفص عربن أحد بن محد القرويني الشافى ، قدم دمشق هو وأخوه جلال الدين فقر را في مدارس ، ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن جاعة كا تقدم في سنة سبع وسبهين ، وناب عنه أخوه ، وكان جيل الأخلاق كثير الاحسان رئيسا ، قليل الأذى ، ولما أزف قدوم النتار سافر إلى مصر ، فلما وصل إلها لم يقم بها سوى أسبوع وتوفى ودفن بالقرب من قبة الشافعي عن ست وأربسين سنة ، وصار المنصب إلى بدر الدين بن جماعة ، مضافا إلى مابيده من المطابة وغيرها ، ودرس أخوه بعده بالأمينية .

#### المسند المعمر الرحلة

شرف الدين أحمد بن هبـة الله بن الجسن بن هبة الله بن عبـد الله بن الحسن بن عساكر الدمشقى ، ولد سنة أر بع عشرة وستمائة ، وسمع الحديث و روى ، توفى خامس عشر جمادى الأولى عن خس وممانين سنة . الخطيب الأمام العالم

موفق الدين أبو المسالى محمد بن محمد بن الفضل النهر وانى القضاعي الحوى ، خطيب حاة ، ثم خطب بدمشق عوضاً عن الفار وكى ، ودرس بالفزالية ثم هزل بابن جاعة ، وعاد إلى بلده ، ثم قدم دمشق عام قازان فات مها .

#### الصدر شمس الدين

محمد بن سلمان بن حمايل بن على المقدسي المعروف البن غانم ، وكان من أعيان الناس وأكثرهم العرودة ، ودرس بالمصرونية ، توفى وقد جاوز النمانين ، كان من الكتاب المشهورين المشكورين ، وهو والد الصدر علام الدين بن غانم .

# الشيخ جال الدين أيو محمد

عبد الرحيم بن عربن عثمان الباجريقى الشافى ، أقام مدة بالموصل يشتغل ويغتى ، ثم قدم دمشق عام تازان فحات بها ، وكان قدأقام بها مدة كذلك ، ودرس بالقليجية والدولمية ، وناب فى الخطابة ودرس بالغزالية نيابة عن الشمس الأيكى ، وكان قليل الكلام مجموعا عن الناس ، وهو والد الشمس محد المنسوب إلى الزندقة والانحلال ، وله أتباع ينسبون إلى ما ينسب إليه ، ويدكمنون على ما كان يمكف عليه ، وقد حدث جمال الدين المذكور يحامع الأصول عن بعض أصحاب مصنفات ابن يمكف عليه ، وله نظم ونار حسن ، والله سبحانه أعلى .

#### ثم دخلت سنة سبعياتة من الهجرة النبوية

استهلت والخليفة والسلطان ونواب البلاد والحكام بهاهم المذكورون في التي قبلها ، غير الشافهي والحنفي ، ولما كان ثالث المحرم جلس المستخرج لاستخلاص أجرة أربسة أشهر عن جسع أملاك الناس وأوقافهم بدمشق، فهرب أكثر الناس من البلد ، وجرت خبطة قوية وشق ذلك على الناس جداً .

وفي مستهل صفر و ردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام ، وأنهم عازمون على دخول مصر ، فانزعج الناس لذلك وازداد واضعفا على ضعفهم ، وطاشت عقولهم وألبابهم ، وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر والحرك والشو بك والحصون المنيعة ، فبلغت الحارة إلى مصر خسائة و بييم الجل بألف والحار بخصائة ، و بيعت الأمتمة والثياب والمغلات بأرخص الأثمان ، وجلس الشيخ تتى الدين ابن تيمية في ثانى صفر بمجلسه في الجامع وحرض الناس على القتال ، وساق لهم الآيات والاحاديث الواردة في ذلك ، ونهى عن الاسراع في الفرار ، ورغب في إنفاق الاموال في الذب عن المسلمين و بلادهم وأموالهم ، وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خديراً ، وأوجب جهاد التتر حما في هذه الكرة ، وتابع المجالس في ذلك ، وتودى في البلاد لا يسافر أحد إلا بمرسوم و ورق التتر حما في هذه الكرة ، وتابع المجالس في ذلك ، وتودى في البلاد لا يسافر أحد إلا بمرسوم و ورق فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم ، وتحدث الناس بخر وج السلمان من القاهرة بألمسا كرودة تن البشائر الحروجه ، لكن كان قد خرج جاعة من بيوتات دمشق كبيت ابن صصرى و بيت ابن فضل الله وابن منحا وابن سويد وابن الزملكائي وابن جاعة .

وفي أول و بيع الآخر قوى الارجاف بأمرالنتر، وجاء الخبر بأنهم قد وصاوا إلى البيرة وتودى

MOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

10 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

فى البلد أن تخرج العامة مع العسكر ، وجاء مرسوم النائب من المرج بذلك ، فاستمرضوا فى أثناء الشهر فمرض نحو خسة آلاف من العامة بالعدة والاسلحة على قدر طاقتهم ، وقنت الخطيب ابن جماعة في الصلوات كايا ، واتبعه أثمة المساجد ، وأشاع المرجفون بأن النتر قد وصلوا إلى حلب وأن نائب حلب تقهتر إلى حماة ، ونودى فى البلد بتطبيب قلوب الناس و إقبالهم على معايشهم ، وأن السلطان والعساكر واصلة ، وأبطل ديوان المستخرج وأقيدوا ، ولكن كانوا قد استخرجوا أكثر مما أمر وا به و بقيت بواقى على الناس الذين قد اختفوا فهنى عما بقى ، ولم يرد ما سلف ، الاجرم أن عواقب هذه و بقيت بواقى على الناس الذين قد اختفوا فهنى عما بقى ، ولم يرد ما سلف ، الاجرم أن عواقب هذه الافعال خسر ونكر ، وأن أصحابها لا يفلحون ، ثم جاءت الاخبار بأن سلطان مصر رجع عائدا إلى مصر بعد أن خرج منها قاصداً الشام ، فكثر الخوف واشتد الحال ، وكثرت الإمطار جداً ، وصاد بالطرقات من الاوحال والسيول ما يحول بين المرء وبين ما يريده من الانتشار فى الأرض والذهاب فيها ، فانا لله و إنا إليه راجمون.

وخرح كثير من الناس خفافاً وثقالا يتحملون بأهليهم وأولادهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يملمون، وجملوا يحملون الصغار في الوحل الشديد والمشقة عل الدواب والرقاب، وقد ضعفت الدواب من قلة الملف مع كثرة الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء فلا حول ولا قوة إلا بالله.

واستهل جمادى الاولى والناس على خطة صعبة من الخوف ، وتأخر السلطان واقترب العدو ، وخرج الشيخ تتى الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في مستهل هذا الشهر وكان يوم السبت إلى نائب الشام في المرج فتبتهم وقوى جأشهم وطيب قلوبهم ووعدم النصر والظفر على الأعداء ، وتلا قوله تعالى [ ومن عاقب عشل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصر نه الله إن الله لعفو غفور ] و بات عند العسكر ليلة الاحمد ثم عاد إلى دمشق وقد سأله النائب والامراء أن يركب عملى العريد إلى مصر يستحث السلطان على المجيئ فساق و راء السلطان ، وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا وقد دخل القاهرة وتفارط الحال ، ولكنه استحثهم على تجهيز المساكر إلى الشام إن كان المم به حاجة ، وقال لهم فيا قال : إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقذا له سلطاناً يحوطه و يحميه في سبحة ، وقال لهم فيا قال : إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقذا له سلطاناً يحوطه و يحميه ويستغله في زمن الآمن ، ولم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام ، ثم قال لهم : لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر ، فكيف وأنتم مسؤلون عنهم ، وقوى جأشهم وضمن لهم النصرهذه البكرة ، فخرجوا إلى الشام، فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا شديداً بعمد أن كانوا قد يتسوا من أنفسهم وأهلهم وأموالهم ، ثم قويت الأراجيف يوصول النثر ، وتحقق عود السلطان إلى مصر ، ونادى ابن النحاس متولى البلا في الناس من قدر على السفر فلا يتعد بدمشق ، فتصايح النساء والولدان ، ورجق الناس من قدر على السفر فلا يتعد بدمشق ، فتصايح النساء والولدان ، ورجق الناس من قدر على السفر فلا يتعد بدمشق ، فتصايح النساء والولدان ، ورجق الناس من قدر على السفر فلا يتعد بدمشق ، فتصايح النساء والولدان ، ورجق الناس

ذلة عظامة وخمدة ، و زلزلوا زلزالا شديدا ، وغدنت الاسواق وتيقنوا أن لا ناصر لهم إلا الله عز وجل ، وأن نائب الشام لما كان فيه قوة مع السلطان عام أول لم يقو على النقاء جيش النتر فكيف به الآن وقد عزم على المرب ? ويتولون : ما بقى أهل دمشق إلا طمعة العدو ، ودخل كثير من الناس إلى البرارى والقفار والمنر بأهاليهم من الكبار والصفار ، وتودى في الناس من كانت نيته الجهاد فليلحق بالجيش فقد اقترب وصول النتر ، ولم يبق بدمشق من أكارها إلا القليل ، وسافر ابن جماعة والحريرى وابن صصرى وابن منجا ، وقد سبقهم بيوتهم إلى مصر ، وجاءت الاخبار بوصول النتر إلى الدين الغارق والشيخ إبراهيم الرقى وابن قوام وشرف الدين بن تيمية وابن خبارة إلى نائب السلطنة الافرم فقو وا عزمه على ملاقاة العدو ، واجتمعوا بمهنا

أمير العرب فحرضوه عملي قتال العدو فأجابهم بالسمع والطاعة ، وقويت نياتهم على ذلك ، وخرج

طلب سلار من دمشق إلى ناحية المرج ، واستمدوا الحرب والقتال بنيات صادقة .
و رجع الشيخ تتى الدين بن تيمية من الديار المصرية في السابع والمشرين من جمادى الأولى على البريد ، و أظم بقلمة مصر ثمانية أيام يحتم على الجهاد والخروج إلى العدو ، وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى الخروج ، وقد غلت الاسمار بدمشق جداً ، حتى بيم خاروفان بخمسائة درم ، واشتد الحال ، ثم جاءت الاخبار بأن ملك التتارقد خاض الفرات راجما عامه ذلك لضعف جيشه وقلة عددم ، فطابت النفوس لذلك وسكن الناس ، وعادوا إلى منازلم منشرحين آمنين مستبشرين . ولما جاءت الاخبار بمدم وصول النتار إلى الشام في جمادى الآخرة تراجمت أنف الناس إليم وعاد نائب السلطنة إلى دمشق ، وكان اشيخ زين الدين الفارق قد درس بالناصرية من أعظم الرباط ، وتراجع الناس إلى أوطائهم : وكان الشيخ زين الدين الفارق قد درس بالناصرية النب الزي بالدين بن الشريشي بالكرك هاربا ، ثم عاد إليها في رمضان ، وفي أواخر الشهر درس ابن الزي بالدولية هوضا عن جال الدين الزرعي لغيبته . و في يوم الاثنين قرئت شروط الذمة على النب الزرق ، واليهود بالصفر ، والسامرة بالحرء فصل بذلك خير كثير و تميزوا البلد وألزم النصارى بالماثم الزرق ، واليهود بالصفر ، والسامرة بالحرء فصل بذلك خير كثير و تميزوا عن المسلمين ، وفي عاشر رمضان جاء المرسوم بالمشاركة بين أرجواش والا مير سيف الدين أقبجا في نبابة القلمة ، وأن يركب كل واحد منهما يوما ، و يكون الا تخر بالقلمة يوما ، فامتنع أرجواش من ذبك . نيابة القلمة ، وأن يركب كل واحد منهما يوما ، و يكون الا تخر بالقلمة يوما ، فامتنع أرجواش من ذبك . نيابة المنات أرجواش من المنات أرجواش من المنات النبي المنات أرجواش من المنات المنات أرجواش من المنات المنات

وفى شوال درس بالاقبالية الشيخ شهاب الدين بن المجمد عوضا عن عملاء الدين القونوى بعكم إقامته بالقاهرة ، وفى يوم الجمة الثالث عشر من ذى القمدة عزل شمس الدين بن الحريرى عن قضاء الحنفية بالقاضى جملال الدين بن حسام الدين على قاعدته وقاعدة أبيه ، وذلك باتفاق من

IN OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الوزير شمس الدين سنقر الأعسر ونائب السلطان الأفرم . وفيها وصلت وسمل ملك النتار إلى دمشق ، فأنزلوا بالقلمة ثم ساروا إلى مصر .

ويمن توفى فيها من الأعيان : الشيخ حسن الكردي

المقيم بالشاغور في بستان له يأكل من غلته و يطعم من ورد عليه ، وكان يزار ، فلما احتضراغة سل و أخذ من شعره واستقبل القبلة و ركم ركعات ، ثم تو في رحمه الله يوم الاثنين الرابع ، جمادي الاولى ، وقد جاو زالمائة سنة .

#### الطواشيصفي الدينجوهر التفليسي

المحدث ، اعتنى بسماع الحديث وتحصيل الأجزاء وكان حسن الخلق صالحا لين الجانب وجلا حاميا زكيا ، ووقف أجزاء التي ملكها على المحدثين

#### الأمير عز الدين

محمد بن أبى الهيجاء بن محمد الهيدبائى الأربلى متولى دمشق ، كان لديه فضائل كثيرة فى التواريخ والشمر و ربماجم شيئا فى ذلك ، وكان يسكن بدرب سمو ر فعرف به ، فيقال درب ابن أبى الهيجاء ، وهو أول منزل نزلناه حين قدمنا دمشق فى سنة ست وسبمائة ، ختم الله لى بخير فى عافية آمين ، توفى ابن أبى الهيجاء فى طريق مصر وله مجانون سنة ، وكان مشكور السيرة حسن المحاضرة.

#### الأمير جمال الدين آقوش الشريفي

والى الولاة بالبلاد. الفبلية ، توفى فى شوال وكانتـله هيبة وسطوة وحرمة .

#### ثم دخلت سنة إحدى وسبعمانة

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها ، والأثير سيف الدين سلار بالشام ، ونائب دمشق الأفرم ، وفي أولها عزل الامير قطلبك عن نيابه البلاد الساحلية وتولاها الأمير سيف الدين استدمر ، وعزل عن و زارة مصر شمس الدين الأعسر ، وتولى سيف الدين أقجبا المنصورى نيابة غزة ، وجعل عوضه بالقلعة الامير سيف الدين بهادر السيجرى ، وهو من الرحبة . وفي صغر رجعت رسل ملك التتر من مصر إلى دمشق فتلقاهم نائب السلطنة والجيش والعامة ، وفي نصف صغر ولى تدريس النورية الشييخ صدر الدين على البصراوى الحنفي عوضاً عن الشيخ ولى الدين السمرقندى و إنما كان وليها ستة أيام ودرس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سلمان ، توفي وكان من كبدار الصالحين ، يصلى كل يوم مائة ركمة ، وفي يوم الأربعاء تاسع عشرر بيع الأول جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين بن جماعة بالخانقاء الشمساطية شيخ الشيوخ بها عن طلب الصوفية به وخطيب الخطباء بدر الدين بن جماعة بالخانقاء الشمساطية شيخ الشيوخ ، وفرحت الصوفية به بذلك ، ورغبتهم فيه ، وذلك بعد وفاة الشيخ يوسف بن حويه الحوى ، وفرحت الصوفية به

ONONONONONONONONONONONONONONONO

وجلسوا حوله ، ولم مجتمع هذه المناصب لنيره قبله ، ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أحد بعده إلى زماننا هذا : القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ . وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفتح أحدين الثقني بالديار المصرية ، حكم فيه القاضى زين الدين بن مخلوف المالكي عا ثبت عنده من تنقيصه للشريمة واستهزائه بالا يات الححكات ، ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض ، يذكر عنه أنه كان يحل المحرمات من اللواط والخر وغير ذلك ، لمن كان يجتمع فيه من الفسقة من الترك وغيرهم من الجهلة ، هذا وقد كان له فضيلة وله اشتغال وهيئة جيلة في الظاهر ، وبزته ولبسته جيدة ، ولما أوقف عند شباك دار الحديث السكاملية بين القصرين استغاث بالقاضى تبي الدين بن دقيق العيد فقال ، ما تعرف من الدين ، فأمم القاضى الوالى أن يضرب عنقه وطيف برأسه في البلد، وتودى عليه هذا جزاء من طعن في الله ورسوله أن يضرب عنقه وطيف برأسه في البلد، وتودى عليه هذا جزاء من طعن في الله ورسوله

قال البرز الى فى قاريخه: وفى وسط شهر ربيع الأول ورد كتاب من بلاد حماة من جهة قاضيها يخبر فيه أنه وقع فى حده الأيام ببارين من عمل حماة برد كبار على صور حيوا فات مختلفة شق ، سباع وحيات وعقارب وطيور وممز وفساء ، ورجال فى أوساطهم حوائص ، وأن ذلك ثبت بمحضر عند قاضى الناحية ، ثم نقل ثبوته إلى قاضى حماة . وفى يوم الثلاثاء عاشر ربيع الاخر شنق الشيخ على الحويرالى بواب الظاهرية على بابها ، وذلك أنه اعترف بقتل الشيخ زين الدين السمر قندلدى ، وفى النصف منه حضر القاضى بدر الدين بن جماعة تدريس الناصرية الجوانية عوضاً عن كال الدين ابن الشريشى ، وذلك أنه ثبت محضر أنها لقاضى الشافعية بدمشق، فانتزعها من يد ابن الشريشى وفى يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادى الاولى قدم الصدر علاء الدين بن شرف الدين بن القلائسى على أهله من النتر بعد أسر سنتين وأياماً وقد حبس مدة ثم لطف الله به وتلطف حتى القلائسى على أهله من النتر بعد أسر سنتين وأياماً وقد حبس مدة ثم لطف الله به وتلطف حتى شاص منهم و رجم إلى أهله ، ففرحوا به .

وفى سادس جمادى الآخرة قدم البريد من القاهرة وأخبر بوقاة أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله العباسى ، وأن ولده ولى الخلافة من بعده ، وهو أبو الربيع سليان ، ولقب بالمستكنى بالله ، وأنه حضر جنازته الناس كلهم مشاة ، ودفن بالقرب من الست نفيسة ، وله أر بعون سنة فى الخلافة ، وقسدم مع البريد تقليد بالقضاء لشمس الدين الحريرى الحنفى ، ونظر الدواويين لشرف الدين بن مزهر ، و استمرت الخاتونية الجوانية بيد القاضى جلال الدين بن حسام الدين باذن تائب السلطنة . وفى يوم الجمة قاسع جمادى الا خرة خطب للخليفة المستكفى بالله وترحم على والده بجامع دمشق ، وأعيدت الناصرية إلى ابن الشريشي وعزل عنها ابن جماعة ودرس بها يوم الاربعاء الرابع عشر من جمادى الا خرة وفي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والتمار وجرد الاشجار حتى من جمادى الا خرة وفي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والتمار وجرد الاشجار حتى

صارت مثل المصى ، ولم يعهد مثل هذا ، وفي مدا الشهر عقد مجلس المهود الخيارة وألزموا بأداء الجدزية أسوة أمثالهم من المهود ، فأحضر واكتاباً معهم بزعمون أنه من رسول الله اس، بوضع الجزية عنهم ، فلما وقف عليه الفقهاء تبينوا أنه مكذوب مفتمل لما فيه من الألفاظ الركيكة ، والتوادين المحاحق ، والاحن الفاحش ، وحاققهم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ، و بين لهم خطأم وكذبهم ، وأنه مزور مكذوب ، فأنابوا إلى أداء الجزية ، وخافوا من أن تستعاد منهم الشئون الماضية .

قلت : وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن مماذ عام خيبر ، وقد توفى سعد قبل ذلك بنحو من سنتين ، وفيه : وكتب على بن طالب وهذا لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين على ، لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبى الاسود الدؤلى عنه ، وقد جمت فيه جزءا مفرداً ، ووذكرت ما جرى فيه أيام القاضى الماوردى ، وكتاب أصحابنا في ذلك المصر ، وقد ذكر مفى الحاوى وصاحب الشامل في كتابه وغير واحد ، و بينوا خطأ ، ولله الحد والمنة .

وفي هذا الشهر الرجاعة من الحسدة على الشيخ التى الدين بن تيمية وشكوا منه أنه يقيم الحدود ويعزر ويحلق رؤس الصبيان وتسكلم هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك و وبان خطأم ، ثم سكنت الأمور . وفي ذي القمدة ضربت البشائر بقلمة دمشق أياماً بسبب فتح أماكن من بسلاد سيس عنوة ، ففتحها المسلمون وفله الحمد . وفيه قدم عز الدين بن ميسر على نظر الدواوين عوضا عن ابن مزهر . وفي يوم الثلاثاء رابع ذي الحبة حضر عبد السيد بن المهذب ديان البهود إلى دار المعدل ومه أولاده فأسلموا كلهم فأكرمهم فأب السلمانة وأمر أن يركب بخلمة وخلفه الدبادب تضرب والبوقات إلى داره ، وحمل ليلتند ختمة عظيمة حضرها القضاة والملماء ، وأسلم على يديه جماعة كبيرة من البهود ، وخرجوا يوم المعيد كلهم يكبرون مع المسلمين ، وأكرمهم الناس إكراما زائداً . وقدمت رسل ملك التنار في سابع عشر ذي الحجة فنزلوا بالقلمة وسافر وا إلى القاهرة بمد ثلاثة أيام و بمد مسيرهم بيومين مات أوجواس ، و بمد موته بيومين قدم الجيش من بلاد سيس وقد فتحوا و بمد مسيرهم بيومين مات أوجواس ، و بمد موته بيومين قدم الجيش من بلاد سيس وقد فتحوا جانبا منها ، فرج نائب السلمانة والجيش لنلقيهم ، وخرج الناس للفرجة على العادة ، وفرحوا بقدومهم ونصرهم .

وَمِن تُوفَى فَهِمْمُنِ الأعيانَ أَمِيرِ المُؤْمِنينِ الخُلْيَفَةُ الحَاكُمُ بِأُمُو الله

أبو المباس أحمد بن المستر شد باقله الهاشمي العباسي البغدادي المصرى ، بو يم بالخلافة بالدولة النظاهرية في أول سنة إحدى وستين وستمائة ، فاستكل أر بدين سنة في الخلافة ، وتوفى ليلة الجمة المن عشر جادى الأولى ، وصلى عليه وقت صلاة الهصر بسوق الخيل ، وحضر جنازته الأعيان والدولة كلهم مشاة . وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سلمان .

## خلافة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر المدالمباسي

لما عهد إليه كتب تقليده بذلك وقرى، بحضرة السلطان والدولة يوم الأحمد العشرين من ذى الحجة من هذه السنة ، وخطب له على المنابر بالبلاد المصرية والشامية ، وسارت بذلك البريدية إلى جميع البلاد الاسلامية

### الأمير عز الدين

وتوفی فیها :

أيبك بن عبد الله النجيبي الدويدار والى دمشق ، وأحــد أمراء الطبلخانة بها ، وكان مشكور السيرة ، ولم تطل مدته ، ودفن بقاسيون ، توفى يوم الثلاثاء سادس عشر ربيم الأول .

الشيخ الأمام العالم شرف الدين أبو الحسن

على بن الشيخ الامام العالم العالم العلامة الحافظ الفقيه تقى الدين أبي عبد الله مجد بن الشيخ أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محسد اليونيني البعلبكي وكان أكبر من أخيسه الشيخ قعاب الدين بن الشيخ الفقيه ، ولد شرف الدين سنة إحسدى وعشر بن وسمائة فأمهمه أبوه السكثير، واشتغل وتفقه ، وكان عابداً عاملا كثير الخشوع ، دخل عليه إنسان وهو بخزانة السكتب فجمل يضر به بعضا في وأسه ثم بسكين فبق متمرضا أياماً ، ثم توفى إلى رحمة الله بوم الخيس حادى عشر رمضان ببعلبك ، ودفن بباب بطحا ، وتأسف الناس عليه لعلمه وعمله وحفظه الأحاديث وتو دده إلى الناس وتواضعه وحسن محمتة ومر وءته تغمده الله برحمته .

### الصدر ضياء الدين

أحمد بن الحسين بن شيخ السلامية ، والد القاضى قطب الدين موسى الذى تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام و بمصر أيضا ، توفى يوم الثلاثاء عشرين ذى القمدة ودفن بقاسيون، وعمل عزاؤه بالرواحية المجلهد

علم الدين أرجواش بن عبد الله المنصورى ، ثائب القلمة بالشام ، كان ذا هيبة وهمة وشهامة وقصد صالح ، قدر الله على يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكت التتار الشام أيام قازان ، وعصت عليهم القلمة ومنعها الله منهم على يدى هذا الرجل ، فانه النزمأن لا يسلمها إليهم مادام بهاعين تطرف واقتدت بها بقية القلاع الشامية ، وكانت وفاته بالقلمة ليلة السبت الثانى والمشرين من ذى الحجة وأخرج منها ضحوة يوم السبت فصلى عليه وحضر تائب السلطنة فمن دونه جنسازته ، ثم حمل إلى سفح قاسيون ودفن بتر بته رحمه الله .

الأبرقوهي المسند المعمر المصري

هو الشيخ الجليل المسند الرحلة ، بقية السلف شهاب الدين أبوالمالى أحمد بن إسحاق بن محمد ابن المؤيد بن على بن إسهاعيل بن أبي طالب ، الأبرقوهي الهمدائي ثم المصرى ، ولد بأبر قوه من بلاد شيراز في رجب أو شعبان سنة خس عشرة وسمائة ، وسمع السكثير من الحديث على المشايخ السكثيرين ، وخرجت له مشيخات ، وكان شيخاحسنا لطيفا مطيقا ، توفى بمكة بعد خروج الحجيج بأربعة أيام رحمه الله . وفيها توفى :

ساحب مكة

الشريف أبو نمى محمد بن الأمير أبي سمد حسن بن على بن قنادة الحسنى صاحب مكة منذ أر بمين سنة ، وكان حلمًا وقورا ذا رأى وسياسة وعقل ومر وءة. وفيها ولد كاتبه إسماعيــل بن عمر بن كثير الغرشي المصرى الشافعي عفا الله عنه، والله سبحانه أعلم .

ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمائة من الهجرة

استهلت والحكام م المذكورون في التي قبلها ، وفي يوم الأربعاء ثانى صفر فتحت جزيرة أدواد بالقرب من أنطرسوس ، وكانت من رأضر الأماكن على أهل السواحل ، فجاهتها المراكب من الديار المصرية في البحر وأردفها جيوش طرابلس ، ففتحت ولله الحد فصف النهار ، وقتاوا من أهلها قريبا من ألفين ، وأسروا تربيباً من خسياتة ، وكان فتحها من تمام فتح السواحل ، وأراح الله المسلمين من شهر أهلها . وفي يوم الخيس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد إلى دمشق فأخبر بوفاة قاضي القضاة ابن حقيق العيد ، ومعه كتاب من السلطان إلى قاضي القضاة ابن جماعة ، فيه تعظيم له واحترام ممه نائب السلطانة الأفرم وأهل الحل والمقد ، وأعيان الناس ليودعوه ، وستأتى ترجمة ابن دقيق الديد في الوفيات ، ولما وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراما زائدا ، وخلع عليه خلمة صوف في الوفيات ، ولما وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراما زائدا ، وخلع عليه خلمة صوف في الوفيات ، ولما وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراما زائدا ، وخلع عليه خلمة صوف من النتار في أواخر ربيع الأول قاصدين بلاد مصر ، وباشر شرف الدين الفزارى مشيخة دار وسل النتار في أواخر ربيع الأول قاصدين بلاد مصر ، وباشر شرف الدين الفزارى مشيخة دار عرب عد بن عربن حسن بن خواجا إمام الفارسي، توفى بهاعن سبمين سنة ، وكان فيه بر وممروف وأخلاق حسنة ، رحه اقه .

وذكرالشيخ شرف الدين المذكور درسا مفيداً وحضر عنده جماعة من الأعيان ، وفي يوم الجمة حادى عشر جمادى الأولى خلع على قاض القضاة نجم الدين بن صصرى بقضاء الشام عوضاً عن ابن جماعة ، وعلى الفارق بالمطابة ، وعلى الأمير ركن الدين بيبرس الملاوى بشد الدوار بن وهنام الناس ، وحضر تائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة ، وقرى تقليد ابن صصرى بسد السلطنة ثم جلس فى الشباك السكالى وقرى تقليده مرة ثانية ، وفى جمادى الاولى وقع بيد نائب السلطنة كتاب، و و في أن الشيخ تقى الدين بن تيمية والقاضى شمس الدين بن الحريرى وجماعة من الأمراء والخواص الذين بباب السلطنة يناصحون التقر و يكاتبوهم ، ويريدون تولية قبحق على الشام وأن الشيخ كال الدين بن المطار ، فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتمل ، فنحص عن واضعه فاذا الدين بن المطار ، فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتمل ، فنحص عن واضعه فاذا هذا مندرى ، وآخر معه بقال له أحد الفنارى ، وكانا معر و فين بالشر والفضول ، و وجد معهما مسودة هذا الكتاب ، فتحقق لائب السلطنة فلك فنز را تعزيرا عنيفا ، ثم وسطا بسد ذلك وقطعت يد الكاتب الذي كتب لمها هذا الكتاب ، وهو التاج المناديل ، و في أواخر جادى الأولى انتقل الأسير سيف الدين بلبان المؤكندار المنصوري إلى نيابة القلعة عوضا عن أرجواش .

عجيبة من عجائب البحر

قال الشيخ علم الدين البرزالي في قاريخه: قرأت في بعض الكتب الواردة من القاهرة أنه لما كان بتاريخ يوم الخيس رابع جسادى الآخرة ظهرت دابة من البحر عجيبة الخلقة من بحر النيل إلى أرض المنوفية ، بين بلاد منية مسمود واصطبارى والراهب ، وهذه صفتها: لونها لون الجاموس بلا شمر ، وآ ذائها كآذان الجلل ، وعيناها وفرجها مثل الناقة ، ينعلى فرجها ذنب طوله شهر ونصف كذنب السمكة ، ررقبها مثل غطالتنين المحشو تبناً ، وفها وشفتاها مثل الكربال ، ولها أربعة أنياب اثنان من فوق واثنان من أسسفل ، طول كل واحد دون الشهر في عرض أصبعين ، وفي فها تمان وأربعون ضرساً وسن مشل بيادق الشطر نج ، وطول يديها من باطنها إلى الأرض شهران ونصف ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثنبان ، أصفر مجمد ، ودور حافرها مثل السكرجة بأربعة أظافير مثل أظافير الحل ، وعرض ظهرها مقدار ذراعين ونصف ، وطولما من فها إلى ذنها خسة عشرقدما وفي بطنها ثلاثة كروش ، وحلها أحر و زفر مثل السمك ، وطعمه كلحم الجل ، وغلظه أربعة أصابم ما تعمل فيه السيوف ، وحل جلاها على خسة جال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل ما تعمل وأحضر وه إلى بين يدى السلطان بالقلمة وحشوه تبناً وأقاموه بين يديه واقد أعلى .

وفى شهر رجب قويت الأخبار بمزم النتار على دخول بلاد الشام ، فانزعج الناس لذهك واشتد خوفهم جدا ، وقنت الخطيب في الصاوات وقرى ، البخارى ، وشرع الناس في الجفل إلى الديار المصرية

والكرك والحصون المنيعة ، وتأخر عجى العساكر المصرية عن إبانها فاشتد لذلك الخوف . وفي شهر رجب باشر نجم الدين بن أبي العليب نظر الخزانة عوضاً عن أمين الدين سلمان ، وفي يوم السبت فالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة القساضي ناصر الدين عبد السلام ، وكان جمال الدين الزرعي يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ . وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة وعلى أيواب الأمراء بخروج السلطان بالعساكر من مصر لمناجزة التتار المخذولين ، وفي هذا اليوم بعينه كانت وقعة غرض وذلك أنه التتي جماعة من أمراء الاسلام فهم استدمر و بها دراً عي وكجكن وغرلو المادلي ، وكل منهم سيف من سسيوف الدين في ألف وخسائة فارس ، وكان التتار في سبعة آلاف فاقتتلوا وصبر المسلمون صبرا جيداً ، فنصرهم الله وخدل التر ، فقسلوا منهم خلقا وأسروا آخرين ، فاقتد ذلك مديرين ، وغنم المسلمون منهم غنائم ، وعادوا سالمين لم يفقد منهم إلا القليل ممن ولوا عند ذلك مديرين ، وقمت البطاقة بذلك ، ثم قدمت الأساري يوم الخيس نصف شعبان ، وكان و خيس النصارى .

وفى ثامن عشر قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين فيهم الامسيد كن الدين بيسبرس الماشنكير ، والامير حسام الدين لاجين المروف بالاستادار المنصورى ، والامير سيف الدين كراى المنصورى ، م قدمت بعدهم طائفة أخرى فيهم بعر الدين أمير سلاح وأيبك الخزندار فقويت القلوب واطمأن كثير من الناس ، ولكن الناس فى جفل عظيم من بلاد حلب وحاة وحمص وتلك النواحى وتقهتر الجيش الحلبي والحوى إلى حص ، ثم خافوا أن يدهمهم التتر فجاؤا فنزلوا المرج يوم الاحد خامس شعبان ، ووصل التتار إلى حص و بعلبك وعانوا فى تلك الاراضى فسادا ، وقلق الناس قلقا عظيا ، وخافوا خوظ شديدا ، واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان بيقية الجيش ، وقال الناس لاطاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء النتار لكترتهم ، و إنما سبيلهم أن يتأخر وا عنهم مرحلة مرحلة مرحلة . وتعدث الناس بالاراجيف فاجتمع الامراء يوم الاحد المذكور بالميدان وتعالفوا على لقاء العدو ، وشجوا أنفسهم ، وتودى بالبلدأن لا يرحل أحد منه ، فسكن الناس وجلس القضاة بالجامع وحافوا جماعة من الفقهاء والعامة على القتال ، وتوجه الشيخ تتى الدين بن تيمية إلى المسكر الواصل من حماة فاجتمع بهم فى القطيعة فأعلهم بما تعالف عليه الامراء والناس من لقاء المدوء فأجابوا بالمنورون ، فيقول له الامراء : قل إن شاء الله ، مناه والله تعقيقا لا تعليقا . وكان يتأول فى ذلك وحلفوا معهم ، وكان الشيخ تتى الدين بن تيمية يحلف للامراء والناس إنك فى هذه الكرة فى ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تمالى . [ ومن بنى عليه لينصرنه الله ] .

وقدتكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التقر من أي قبيل هو ، فانهم يظهر ون الاسلام وليسوا

بفاة على الامام، فأنهم لم بكونوا فى طاعته فى وقت ثم خالفوه . فقال الشييخ تقى الدين : هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على على ومماوية ، و رأوا أنهم أحق بالامر منهما ، وهؤلاء بزعمون أنهم أحق باقامة الحق من المسلمين ، و يميبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المماصى والغللم ، وهم متلبسون به من المماصى والغللم ، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة ، فنفطن العلماء والناس لذلك ، وكان يقول الناس : إذا رأيتمونى من ذلك الجانب وعلى رأسى مصحف فاقتلونى ، فتشجع الناس فى قتال النتار وقويت قلوبهسم ونياتهم ولله الحد .

ولما كان يوم الرابع والعشرين منشعبان خرجت العسا كرالشامية فخيمت على الجسورة من الحية الكسوة ، ومعهم القضاة ، فصار الناس فيهم فريقين فريق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضماً فقتال فانالرج فيهمياه كثيرة فلايستطيعون معها القنال ، وقال فريق : إنما سار وا لنلك الجهة ليهربوا وليلحقوا بالسلطان . فلما كانت ليلة الخيس ساروا إلى ناحية الكسوة فقويت ظنون الناس في هربهم ، وقد وصلت التتار إلى قارة، وقيل إنهم وصلوا إلى القطيمة ، فانزعج الناس لذلك شديداً ولم يبق حول القرى والحواضراً حد، وامتلاَّت القلمة والبلد وازد حمت المنازل والطرقات، واضطرب الناس وخرج الشبيخ الق الدين مِن تيمية صبيحة معم الخيس من الشهر المذكور من باب النصر عشقة كبيرة، وصحبته جماحة ليشهد القتال بنفسه ومن ممه ، فظنوا أنه إنما خرج هاريا فحصل اللوم من بدش الناس وقالوا أنت منعتنا من الجفل وها أنت هارب من البلد ? فلم يرد عليهم و بتى البلد ليس فيه حاكم ، وجاس اللصوص والحرافيش فيه وفى بساتين الناس يخريون وينتهبون ما قدروا عليه ، ويقطمون المشمش قبــل أوانه والباقلاء والقمح وسائر الخضراوات ، وحيل بين الناس و بين خــبر الجيش ، وانقطمت الطرق إلى الكسوة وظهرت الوحشة على البلد والحواضر ، وليس قاناس شفل غير الصمود إلىالمــآذن ينظرون يمينا وشمالا ، و إلى ناحية الكسوة فتارة يقولون :رأينا غبرة فيخافون أن تكون من التتر ، و يتعجبون من الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم، أين ذهبوا? فلا يدرون مافعل الله مهم ، فانقطمت الآمال وألح النساس في الدعاء والابتهال وفي الصاوات وفي كل حال ، وذلك وم الخيس التاسم والمشرين من شعبان ، وكان الناس في خوف ورهب لا يمس عنه ، لكن كان الفرج من ذلك قريباً ، ولكن أكثرهم لا يفاحون ، كما جاء في حديث أبي رزين « مجب ربك من قنوط عبــاده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يملم أن فرجكم قريب (١) » .

فلما كان آخرهذا اليوم وصل الأمير غفر الدين إياس المرقبي أحد أمراء دمشق، فبشرالناس يخير، هو أن السلطان قدوصل وقت اجتمعت العساكر المصرية والشامية، وقد أرسلني أكشف هل طرق

<sup>(</sup>١) فى سنن ابن ماجه فى كتاب السنة « ضعك ربنا الح » والأزل : شعة القنوط.

البلد أحد من التتر، فوجد الأمركا يحبل يطرقها أحد منهم، وذلك أن التتار عرجوا من دمشق إلى ناحية المساكر المصرية، ولم يشتغلوا بالبلد، وقد قالوا إن غلبنا فان البلد لذا، وإن غلبنا فالا حاجة لذا به ، وتودى بالبلد في تطبيب الخواطر، وأن السلطان قد وصل ، فاطمأن الناس وسكنت قلويهم، وأنبت الشهر لبلة الجمة القاضى تتى الدين الحنبلي، فإن الساء كانت منيمة فعلقت التناديل وصليت التراويح واستبشرالناس بشهر رمضان وبركته ، وأصبح الناس يوم الجمة في هم شديد وخوف أكيد ، لا نهم لا يُعلون ما خبر الناس. فبينا هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو العادلى فاجتمع بنائب القلمة ثم عاد سريما إلى المسكر ، ولم يدر أحد ما أخبر به ، ووقع الناس في الاراجيف والخوض بنائب القلمة ثم عاد سريما إلى المسكر ، ولم يدر أحد ما أخبر به ، ووقع الناس في الاراجيف والخوض صفة وقعة شقحب

أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من الخوف وضيق الأمر ، فرأوا من المآذن سواطاً وغسيرة من ناحية المسكر والمدوء فغلب على الظنون أن الرقمة في هذا اليوم، كابتهاوا إلى الله عز وجل بالدعاء في المساجد والبلد، وطلع النساء والصغار على الأسطحة وكشفوا رءوسهم وضج البلد ضجة عظيمة ، ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير، ثم سِكن الناس، فلما كان بعمد الظهر قرئت بطاقة بالجام تتضمن أن في الساعة الثانية من ثهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلمان في مرج الصفر ، وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلمة . والتحر زعلي الأسوار فدعا الناس في المآذن والبلد ، وانقضى النهار وكان يوما مزعجا هائلا ، وأصبح الناس يوم الأحسد يتحدثون بكسر النتر، وخرج الناس إلى ناحية الكسوة فرجموا ومعهم شي من المكاسب، ومعهم رؤس من رؤس التتر ، وصارت كسرة النتار تقوى و تتزايد قليلا قليلا حتى الضحت جملة ، ولكن الناس لما عندهم منشدة الخوف وكثرة التتر لايصدقون ، فلما كان بعد الغلهر قرى كتاب السلطان إلى متولى القلمة يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشقحب وبالكسوة ، ثم جاءت بطاقة بمد المصر من ثائب السلطان جمال الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلمة مضمونها أن الوقعة كانت من المصر يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحد، وأن السيف كان يعمل في رقاب التقر ليلاونهاراً وأنهم هر بوا وفـر وا واعتصموا بالجبال والتلال ، وأنه لم يسلم منهم إلا القليل ، فأسمى الناس وقــــ استقرت خواطرهم وتباشروا لهذا النتح العظيم والنصر المبارك ، ودقت البشائر بالقلمة من أول النهار المذكور، ونودى بعد الظهر باخراج الجغال من القلمة الأجل نزول السلطان مها، وشرعوا في الخروج. وفى يوم الاثنين رابع الشهر رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس بالنصر . وفيه دخل الشيخ تقى الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد ، ففرح الناس به ودعوا له وهنؤه عا يسر الله على يدمه من الخير، وذلك أنه ندبه المسكر الشامي أن يسهر إلى السلطان يستحثه على

السير إلى دمشق فسار إليه فحنه على المجيّ إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر، فجاء هو وإياه جيما فسأله السلطان أن يقف معه فى معركة القتال، فقال له الشيخ: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، وتحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم، وحرض السلطان على القتال و بشره بالنصر وجمل يحاف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هدف المرة، فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله ، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وأفقى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً، وكان يدور حدلى الأجناد والأمراء فياً كل من شيء معه في يده ليعلهم أن إفطاره ليتقو واعلى القتال أفضل فيأكل الناس عوكان يتأول في الشاميين قوله اس.) « إنكم ملاقوا العدو غدا، و الفطر أقوى لك

صحبة السلطان، ولما اصطفت العساكر والنحم النتال ثبت السلطان ثباتاً عظما، وأمر بجواذه فقيد حتى لايهرب، وبايع الله تعالى فى ذلك الموقف، وجرت خطوب عظيمة، وقتل جماعة من سادات الامراه يومئذ، منهم الأمير حسام الدين لاجين الرومى أستاذ دار السلطان، وتمانية من الأمراه المقدمين معه، وصلاح الدين بن الملك السميد الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل، وخلق من

فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد الخدري . وكان الخليفة أبو الربيع سلمان في

كبار الأمراء، ثم نزل النصر على المسلمين قريب المصر يومنذ ، واستظهر المسلمون عليهم وفي الحدوالمنة. فلما جاء الليل بلأ التتر إلى اقتحام الناول والجبال والاكام، فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من

الهرب ، ويره ونهم عن قوس واحدة إلى وقت الفجر، فقناوا منهم مالا يعلم مست وويد وجل ، ومعلوا يجيئون بهم في الحبال فتضرب أعناقهم ، ثم اقتحم منهم جماعة الهزيمة فنجا منهم قليل ، ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك ، ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة في الفرات بسبب الفلام ،

وكشف الله بفلك عن السلمين غمة عظيمة شديدة ، ولله الحد والمنة.

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رمضان و بين يديه الخليفة ، و زينت البلد ، وفرح كل واحد من أهل ألجمة والسبت والأحد (١) ، فنزل السلطان في القصر الأبلق والميدان ، ثم تحول إلى القلمة يوم الخيس وصلى بها الجمة وخلع على نواب البلاد وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم ، واستقرت الخواطر ، وذهب الياس وطابت قلوب الناس ، وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية المدينة وجمل مكانه الامير علاء الدين أيدغدى أمير علم ، وعزل صادم الدين إبراهيم والى الخاص عن ولاية البر وجمل مكانه الامير حسام الدين لاجين الصغير ، ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية بوم الثلاثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وعيد بدمشق .

وطلب الصوفية من نائب دمشق الأفرم أن يولى عليهم مشيخة الشيوخ الشيخ صنى الدين

<sup>(</sup>١) يعنى من المسلمين والمود والنصارى .

TV OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

الهندى ، فأذن له فى المباشرة يوم الجمة سادس شوال عوضاً عن ناصر الدين بن عبد السلام ، ودخل السلطان القاهرة بوم الثلاثاء ثالث عشرين شوال ، وكان يوما مشهوداً ، و زينت القاهرة .

وفيها جاءت زلزلة عظيمة يوم الخيس بكرة الشالث والمشرين من ذى الحجة من جين السنة ، وكان جهو رها بالديار المصرية ، تلاطمت بسبيها البحار فكسرت المراكب وتهدمت الدورومات خلق كثير لا يعلمهم إلا الله ، وشهقت الحيطان ولم ير مثلها في همذه الأعصار ، وكان منها بالشام طائفة لكن كان ذلك أخف من سائر البلاد غيرها .

وفى ذى الحجة باشرالشيخ أبو الوليد بن الحاج الأشبيلي المالكي إمام محراب المالكية بجسامع دمشق بعد وفاة الشيخ شمس الدن محد الصنهاجي .

وبمن توفى فيها من الأعيان ابن دقيق العيد

الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ قاضى القضاة تقى الدين ابن دقيق السيد القشيرى المصرى ، ولد يوم السبت الخامس والعشر بن من شعبان سنة خس وعشر بن وسمائة بساحل مدينة ينبع من أرض الحجاز ، معم الكثير و رحل في طلب الحديث وخرج وصنف فيه إسنادا ومتنا مصنفات عديدة ، فريدة مفيدة ، وانبهت إليه رياسة العلم في زمانه ، وفاق أقرانه و رحل إليه الطلبة ودرس في أما كن كثيرة ، ثم ولى قضاء الديار المصرية في سنة خس وتسمين وسمائة ، ومشيخة دار الحديث الكاملية ، وقد اجتمع به الشيخ تقى الدين بن دقيق الميد لما رأى تلك العلوم منه : ما أظن بق يخاق مثلك ، وكان وقو را قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم في ديانة ونزاهة ، وله شعر رائق ، توفي يوم الجعمة المذكور بسوق الخيسل وحضر جنازته فائب السلطنة والأشراء ، ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله .

الشيخ برهان الدين الاسكندري

إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم ، شمع الحديث وكان دينا فاضلا ، ولد سنة ست وثلاثين وسمّائة ، وتوفى يوم الثلاثاء رابع وعشرين شوال عن خسوستين سنة . وبعد شهو ربسواء كانت وفاة الصدر جمال الذين بن العطار

كاتب الدرج منذ أر بمين سنة . أبو العباس أحمد بن أبى الفتح .

محود بن أبى الوحش أسد بن سلامة بن فتيان الشيبانى ،كان من خيار الناس وأحسبهم تقية ، ودفن بقر بة لهم تحت الكهف بسفح قاسيون ، وتأسف الناس عليه لاحسانه إليهم رحمه الله .

الملك العادل زين اادين كتبغا

توفى بجماة نائبا عليها بعد صرخد يوم الجمعة يوم عيد الاضحى ونقل إلى تربته بسفح قاسيون

غربى الرباط الناصرى ، يقال لها المادلية ، وهى تربة مليحة ذات شبابيك وبوابة ومأذنة ، وله عليها أوقاف دارة على وظائف من قراءة وأذان و إمامة وغير ذلك ، وكان من كبار الامراء المنصورية ، وقد ملك البلاد بعد مقتل الاشرف خليل بن المنصور ، ثم انتزع الملك منه لاجين وجلس فى قلمة دمشق ، ثم تحول إلى صرخد وكان بها إلى أن قتل لاجين وأخذ الملك الناصر بن قلاوون ، فاستنابه بحماة حتى كانت وفاته كما ذكرنا ، وكان من خيار الملوك وأعد لهم وأكثرهم براً ، وكان من خيار الامراء

## ثم دخلت سنة ثلاث و سبعمائة

والنواب رحمه الله .

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها . وفي صغر تولى الشيخ كال الدين بن الشريشي نظارة الجامع الأموى وخام عليه وباشره مباشرة مشكورة ، وساوى بين الناس وعزل نفسه في رجب منهـا . و في شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهبي خطابة كفر بطنا وأقام بها . ولما توفي الشيخ زين الدين الفيار ق في هذه السنة كان نائب السلطنة في نواحي البلقاء يكشف بعض الامور، فلما قدم تسكاموا معمه في وظائف الفارق فمين الخطابة لشرف الدين الفزاري ، وعين الشاميسة البرانية ودار الحديث للشيخ كال الدين بن الشريشي، وذلك باشارة الشيخ تتى الدين بن تيمية، وأخذ منــه الناصرية للشيخ كال الدين بن الزملـكاني ورسم بكتابة التواقيم بذلك ، وباشر الشيخ شرف الدين الامامة والخطابة ، وفرح الناس به لحسن قراءته وطيب صوته وجودة سيرته ، فلما كان بكرة يوم الاثنين فائي عشرين ربيع الأول وصل البريد من مصر صحبة الشيخ صدر الدين بن . الوكيل، وقد سبقه مرسوم السلطان له مجميع جهات الفارق مضافا إلى مابيده من الندريس ، فاجتمع بنائب السلطنة بالقصر، وخرج من عنده إلى الجامع ففتح له بأب دار الخطابة فنزلما وجاءه الناس بهنؤ نه ، وحضر عنده القراء والمؤذنون ، وصلى بالناس المصر و باشر الامامة يومين فأظهر الناس النَّالِم من صلاته وخطابته ، وسموا فيمه إلى نائب السلطنة فمنعه من الخطابة وأقره عملى التداريس ودار الحديث ، وجاء توقيع سلطاني الشيخ شرف الدين الفزاري بالخطابة، فخطب يوم الجمعة سابع عشر جمادي الأولى ، وخام عليه بطرحة،وفرح الناس به ، وأخذ الشييخ كال الدين بن الزملكاني تدريس الشامية البرانيسة من يدابن الوكيل، و باشرها في مستمل جمادي الأولى واستقرت دار الحديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليتين ، وأظنهما العذراوية والشامية الجوانية .

و وصل البريد فى ثانى عشر جمادى الأولى باعادة السنجرى إلى نيابة القلمة وتولية ثائبهما الأمير سيف الدين الجوكندرانى نيابة حمص عوضاً عن عز الدين الجوى ، توفى . وفى يوم السبت ثانى عشر رمضان قدمت ثلاثة آلاف فارس من مصر وأضيف إليها ألفان من دمشقوسارواوأخذوا

معهم نائب حص الجو كندرائى ووصاوا إلى حاة فصحهم نائها الأسير سيف الدين قبجق، وجاء إليهم استدمر نائب طراباس، وانضاف إليهم قراسنتر نائب حلب وانفصاوا كلهم عنهما وافترقوا فرقتين فرقة سمارت صحبة فيجق إلى ناحية ملطية، وقلمة الروم، والفرقة الأخرى صحبة قراسنتر حتى دخلوا الدربندات وحاصر واتل حدون فتسلموه عنوة فى ثالث ذى القعدة بعد حصار طويل، فدتت البشائر بدمشتى لذلك، ووقع مع صاحب سيس على أن يكون للمسلمين من شهر جهمان إلى حلب وبلاد ماوراء النهر إلى ناحيتهم لهم، وأن يتجلوا حمل سنتين، ووقعت المدنة على ذلك، وذلك بعد أن قنسل خلق من أمراء الارمن ورؤساتهم، وعادت المساكر إلى دمشق، ويدين منصورين، ثم توجهت العساكر المصرية صحبة مقدمهم أمير سلاح إلى مصر.

وفى أواخر السنة كان موت تازان وتولية أخيه خر بندا ، وهوملك النتار تازان واسمه محمود بن أرغو ن بن أبغا، وذلك فى رابع عشر شوال أو حادى عشره أو اللث عشره ، بالقرب من همدان ونقل إلى تربته بيبرين بمكان يسمى الشام ، ويقال إنه مات مسموماً ، وقام فى الملك بعده أخوه خربندا محسد بن أرغون ، ولقبوه الملك غياث الدين ، وخطب له على منابر العراق وخراسان وتلك الملاد .

وحيج في هذه السنة الأمير سيف الدين سلار نائب مصر وفي صحبته أر بمون أميراً ، وجميع أولاد الأمراء ،وحيح معهم و زير ، عمر الأمير عن الدين البغدادي ، وتولى مكانه بالبركة ناصر الدين عمد الشيخي ، وخرج سلار في أبهة عظيمة جداً ، وأمير ركب المصريين الحاج إباق الحسامي ، وترك الشيخ صنى الدين مشيخة الشيوخ فوليها القاضي عبد الكريم بن قاضي القضاة محيى الدين ابن الزكى، وحضر الخانقاء يوم الجمة الحادي عشر من ذي القمدة وحضر عنده أبن صصري وعز الدين القلانسي ، والصاحب ابن ميسر ، والمحتسب وجماعة .

وفى ذى القعدة وصل من النتر مقدم كبير قد هرب منهم إلى بلاد الاسلام وهو الأمير بدرالدين جنكى بن البابا ، وفى صحبته نحو من عشرة ، فحضر وا الجمة فى الجامع ، وتوجهوا إلى مصر، فأكرم وأعطى إمرة ألف ، وكان مقامه ببلاد آمد ، وكان يناصح السلطان و يكاتبه و يطلمه على عو رات النتر ، فلهذا عظم شأنه فى الدولة الناصرية .

وممن توفى فيها من الأعيان ملك النتر قازان .

الشيخ القدوة العابد أبو إسحاق

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محسد بن معالى بن محمد بن عبد النكريم الرق الحنبلى ، كان أصله من بلاد الشرق ، ومولده بالرقة في سنة سبع وأربعين وسمائة ، واشتغل وحصل وصمع شيئامن

الحديث ، وقدم دمشق فسكن بالماذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى جانب الطهارة بالجأمع ، وكان معظماً عند الخاص والعام، فصيح العبارة كثير العبادة ، خشن العيش حسن المجالسة لطيف الكلام كثير التلاوة ، قوى التوجه من أفراد العالم، عارفا بالتفسير والحديث والفقه والأصلين ، وله مصنفات وخطب، وله شعر حسن ، توفى بمنزله ليلة الجمة خامس عشر المحرم وصلى عليه عقيب الجمة واقال إلى تربة الشبيخ أبى عر بالسفح ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله وأكرم مثواه .

وفى هذا الشهر توفى الأمير زين الدين قراجا أستاذ دار الأفرم ودفن بتربته بميدان الحصا عند النهر. والشيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم بن عبد السلام

عرف بابن الحبلى ، كان من خيار الناس يتردد إلى عكا أياما حين ما كانت في أيدى الفرنج ، في فكاك أسارى المسلمين ، جزاء الله خيراً وعنقه من النار و أدخله الجنة برحمته .

#### الخطيب ضياء الدين

أبو محمد عبد الرحن بن الخطيب جمال الدين أبي الفرج عبد الوهاب بن عمل بن أحمد بن عمل الدين أبي الفرج عبد الوهاب بن عمل بن أحمد بن عميل السلمى خطيب بعاملت نحواً من سنين سنة ، هو ووالده ، ولد سنة أربع عشرة وسمائة وسمع الكثير وتفرد عن القزويني ، وكان رجلا جيداً حسن القراءة من كبار العدول ، توفى لبلة الاثنين الكثير صفر ، ودفن بباب سطحا ، الشبيخ زين الدين الفادقي

عبد الله بن مر وان بن عبدالله بن فهر (١) بن الحسن ، أبو محمد الفارق شيخ الشافهية كا ولد سنة الملاث وثلاثين وسمائة ، وسم الحديث الكتابر ، واشنغل ودرس بعدة مدارس ، وأفق مدة طويلة ، وكانت له همة وشهامة وصرامة ، وكان يباشر الأوقاف جيداً ، وهو الذي عمر دار الحديث بعد خرابها بيد قازان ، وقد باشرها سبعا وعشرين سنة من بعد النواوى إلى حين وقاته ، و كانت معه الشامية البرانية وخطابة الجامع الأموى تسمة أشهر ، باشر به الخطابة قبل وفاته ، وقد انتقل إلى دار الخطابة وثوفى بها يوم الجمة بعد العصر ، وصلى عليه ضحوة السبت ، صلى عليه ابن صصرى عند باب الخطابة و بسوق الخيل قاضى الحنفية شمس الدين بن الحريرى ، وعند جامع الصالحية قاضى الحنابلة تتى الدين سايان ، ودفن بتر بة أهله شهل تر بة الشيخ أبى عمر رحمه الله ، وباشر بعده الخطابة شرف الدين المنابل ، ودفن بتر بة أهله شهل تر بة الشيخ أبى عمر رحمه الله ، وباشر بعده الخطابة شرف الدين المنابل ، ودفن بتر بة أهله شهل تر بة الشيخ أبى عمر رحمه الله ، وباشر بعده الخطابة شرف الدين المنابلة المن الزملكاني وقد تقدم ذلك .

الأمير الكبير عز الدين أيبك الحموي

ناب بدمشق مدة ثم عزل عنها إلى صرخد ، ثم نقل قبــل موته بشهر إلى نيابة حمص ، وتوفى بها يوم العشرين من ربيع الآخر ، ونقــل إلى تربته بالسفح غربى زاوية ابن قوام ، وإليه ينسب الحام بمسجد القصب الذى يقال له حمام الحوى ، حمره فى أيام نيابته .

<sup>(</sup>١) في الشذرات فيروز. وذكر أنها عند الدرر الكامنة .

أبو عجد عبد الله بن محد بن أحد بن خالد بن محد بن نصر بن صغر القرشي الخزومي ابن القيسر الى ،كان شيخا جليلا أديبا شاعراً مجوداً من بيت رياسة ووزارة ، ولى وزارة دمشق مدة ثم أقام عصر موقعا مدة ، وكان له اعتناء بداوم الحديث وساعه ، وله مصنف في أساء الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين ، وأورد شيئاً من أحاديثهم في مجلدين كبيرين موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشق ، وكان له مذا كرة جيدة محررة باللهظ والمدنى ، وقد خرج عنه الحافظ الدمياطى ، وهو آخر من توفى من شيوخه ، توفى بالقاهرة في يوم إلحمة الحادى والمشرين من ربيع الآخر ، وأصلهم من قيسارية الشام ، وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيراً لنور الدين الشهيد ، وكان من الكتاب المجيدين المنقنين ، له كتابة جيدة محررة جداً ، توفى في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخسمائة ، وأبوه عجد بن أهر بن صقر ولد به كة قبل أخذ الفرنيج لهاسنة ثمان وسبمين وأر بمائة ، فلمأخذت بمدالسبمين وأر بمائة انتقل أهلهم إلى حلب ، وكانوا بها ، وكان شاعراً مطبقاً له ديوان مشهور ، وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك .

ترجمة والد ابن كثير مولف هذا التاريخ

وفيها وفي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوبن كثير بن ضوبن كثير بن ضوبن درع القرشي من بني حصلة ، وهم بلتسبون إلى الشرف و بأيديهم نسب ، وقف على بمضها شيخنا المزي فأعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك : القرشي ، من قرية يقال لها الشركوين غربي بصرى ، بينها و بين أذرعات ، ولد بها في حدود سنة أر بعين وسمائة ، واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى ، فقرأ البداية في مسذهب أبي حنيفة ، وحفظ جمل الزجلجي ، وعني بالنحو والعر بية والله ، وحفظ أشار العرب حق كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمراثي وقليل من الهجاء ، وقر ر عدارس بصرى ، ذل الناقة شهالي البلد حيث بزار ، وهو المبرك المشهور عنسد الناس والله أعلم بصحة ذلك : ثم انتقل إلى خطابة القرية شرق بصرى وتمذهب الشافي ، وأخذ عن النواوي والشبخ تق الدين الغزاري ، وكان يكرمه و يحترمه فيا أخبرتي شيخنا العلامة ابن الزملكاني ، فأقام بها نحوا من نتي عشرة سنة ، ثم نحول إلى خطابة بجيدل القرية التي منها الوائدة ، الزملكاني ، فأقام بها نحو وحداوته ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما برى فيها من الواقي و وجود فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة ، وكان يخطب جيداً ، وله مقول عنسد الناس ، ولسكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما برى فيها من الواقي و وجود المسكلامه وقع لديانته وقصاحته وحلاوته ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما بي فيها من الوادة عبد الوادة ومن أخرى قبلها ، أكبرهم إساعيل ثم يونس وإدريس ، ثم من الوالدة عبد الوهاد وعبد وأخوات عدة ، ثم أنا أعضره ، وسيت

باسم الأخ إساعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة في النحو ، وحفظ التنبيه وشرحه على الملامة تاج الدين الفزارى وحصل المنتخب في أصول الفقه ، قاله لى شيخنا ابن الزملكاني ، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فحكث أياما ومات ، فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً و رئاه بأبيات كثيرة ، فلما ولدت له أنا بعد ذلك سهاني باسمه فأكبر أولاده إسهاعيل وآخرهم وأصغرهم إسهاعيل ، فرحم الله من سالم وختم بخير لمن بقى، توفى والدى في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبهائة ، في قرية بحيدل القرية ، ودفن عقبرتها الشهالية عنسد الزيتون وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها لاأدركه إلا كالحلم ، ثم تحولنا من بعده في سنة سبم وسبمائة إلى دمشق سمبة كال الدين عبد الوهاب ، وقد كان لنا شقيقاً ، و بنا رفيقاً شفوقاً ، وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين ، فاشتغلت على يديه في العلم فيسمر الله تعالى منه مايسر ، وسهل منه ماتمسر والله أعلى.

وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالى فى معجمه فيما أخبر فى عنه شمس الدين محمد بن سمد المقدس مخرجه له ، ومن خط المحدث شمس الدين بن سعد هذا نقلت ، وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالى مناه فى السفينة الثانية من السفن الكبار : قال عرب كثير القرشى خطيب القرية وهى قرية من أعال بصرى رجل فاضل له نظم جيد و يحفظ كثيراً من اللفز وله همة وقوة . كتبت عنه من شمره بحضور شيخنا تاج الدين الفزارى ، و تو فى فى جمادى الاولى سمنة ثلاث وسبمائة مجيدل القرية من عل بصرى ، أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عرب من كثير القرشى خطيب القرية مها لنفسه فى منتصف شعبان من سنة سبم وثمانين وسمائة :

نأى النومٌ عن جننى فبت مسهداً \* أخا كلف حلف الصبابة موجدا سميرُ التريا والنجوم مدلما \* فن ولهي خلت الكواكب ركدا طريحاً على فرش الصبابة والاسى \* فما ضركم لوكنتم لى عودا تقلبنى أيدى النرام بلوعة \* أرى النار من تلقلها لى أبردا ومزق صبرى بعد جيران حاجز \* سعير غرام بات فى القلب موقدا فأمطرته حمى لمل زفيره \* ينسل فزادته الدموع توقدا فبت بليسل نابغى ولا أرى \* على الناى من بعد الاحبة صعدا فيسال من ليل تباعد في هو المناى من بعد العدا غيراه \* على الناى من بعد الاحبة صعدا فيسال من ليل تباعد في الناى من بعد الله قيدا فيساله من المواهدة والمناهد المناهد ال

PIP

يهز من العدر الرشيق منقفاً \* ويشهر من جفنيه سيفًا مهندا وفي ورد خديه وآس عداره \* وضوه النسايه الخيال موحدا فسداكل حسن دونه منقاصرا \* وأضحى له رب الجال موحدا اذا مارنا واهتز عند لقائه \* سباك، فلم تملك اساناً ولا يدا وتسجد إجلالاً له وكرامة \* وتُقسم قداً مسيت في الحسن أوحدا ورب أخى كفر تأميل حسنه \* فأسلم من إجلاله و تشهدا وانكر عيسى والصليب ومريماً \* وأصبيح بهوى بعد بغض محدا أيا كهية الحسن التي طاف حولها \* فؤادي، أما للصدع عندا واعتدا قنيمت بطيف من خيالك طارق \* وقد كنت لاأرضى وطلائ سرمدا فقد شفني شوق تجاوز كده \* وحسبك من شوق تجاوز واعتدا سألتك إلا مامر رت بحينا \* بفضلام يارب الملاحة والندا المل جفوني أن تغيض دموعها \* ويسكن قلب مذ هجرت فا هدا المراج وهدتها الاثة وعشرون بيتا والله يغفر له ما صنع من الشعر عني ولا البدا وعدتها الملاحة والالمدا

ثم دخلت سنة أربع و سبعهانة استهات والخليفة والسلطان والحكام والمباشر ون م المذكو رزفي الق قبلها ، وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول حضرت الدروس والوظائف التي أنشاها الأبير بيبرس الجاشنكير المسموري بجامع الحاكم بعدأن جدده من خرابه بالزلة القي طرأت على دياره عرفي آخرسنة تبنين وسبعائة ، وجعل القضاة الاربعة م المدرسين المذاهب ، وشيخ الحديث سمد الدين الحارثي ، وشيخ النحو أثير الدين أوحيان ، وشيخ القراءات السبع الشيخ ورالدين الشطنوفي ، وشيخ إفادة الماوم الشيخ علاء الدين القونوى . وفي جادى الآراءات السبع الثمير دكن الدين بيبرس الحجوبية مع الاحير سيف الدين بكتمر ، وصارا حاجبين كبيرين في دمشتى . وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقى الدين بن تيمية شيخ كان يلبس دلقاً كبيراً متسما جداً يسمى المجاهد إبراهم القطان ، فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل متسما جداً يسمى المجاهد إبراهم القطان ، فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل جانب وقطه وه حتى لم يدعوا فيه شيئاً وأمر بحاتى رأسه ، وكان ذا شعر ، وقلم أظفاره وكانوا طوالاجداً ، وحف شار به المسبل على فه المخالف السنة ، واستحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه أيضاً عنا كل ما يغير المقل من الحشيشة ومالا يجوز من المحرمات وغيرها . و بعده استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه أيضاً عنا كل

(١) زيادة من نسخة أخرى.

المحرمات ومخالطة أهل الذمة ، وكتب عليه مكتوبا أن لايشكام في تعبير المنامات ولا في غير ها بمالا علم له به . وفي هذا الشهر بعينه راح الشبيخ تتى الدين بن تيمية إلى مسجد النار يخ وأمر أصحابه وممهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهرقلوط نزار وينذر لها، فقطعها وأراح المسلمين منهاومن الشرك بها ، فازاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما ، [و بهذا وأمثاله حسدوه وأبر زوا له العداوة ، وكذلك بكلامه بابن عربي وأتباعه ، فحسد على ذلك وعودى ، ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم ، ولا بالى ، ولم يصلوا إليه يمكروم ، وأكثر ما نالوا منه الحبس مع أنه لم ينقطع في بحث لا يمصر ولا بالشام ، ولم يتوجه لهم علميـه ما يشين و إنما أخذوه وحبسوه بالجاه كا سسيأتى ، و إلى الله إياب الخلق وعلميه حسابهم ] (١) . وفي رجب جاس قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى بالمدرسة العادلية البكبيرة وعملت التخوت بعد ماجددت عمارة المدرسة ، ولم يكن أحد يحكم بها بعد وقمة قازان بسبب خراسها ، وجاء المرسوم فاشبيخ برهان الدين الغزاري بوكلة بيت المال فلم يقبسل، والشبيخ كال الدين بن الزملكاتي بنظر الخزانة فقبل وخلع عليــه بطرحة ، وحضر بها يوم الجمة ، وهاتان الوظيفتان كانتا مع نجم الدين بن أبي الطيب توفى إلى رحمة الله . وفي شعبان سعى جماعمة في تبطيل الوقيد ليلة النصف وأخــــذو ا خطوط العلماء في ذلك ، وتــكاموا مع نائب السلطية فلم يتفق ذلك ، بل أشعلوا وصليت صلاة ليلة النصف أيضا . وفي خامس رمضان وصل الشيخ كالُ الدين بن الشريشي من مصر بوكلة بيت المال ، ولبس الخلمة سابع رمضان ، وحضر عند أبن صصرى بالشباك الكمالي . وفي سابيع شوال عزل و زير مصر ناصر الدين بن الشيخي وقطع إقطاعه و رسم عليه وعوقب إلى أن مات في ذي القمدة ، وتولى الوزارة سعد الدين محمد بن محمد بن عطاء وخام عليه . وفيوم الحيس الثانى والعشر بن من ذى القعدة حكم قاضي القضاة جمال الدين الزواوى بقتل الشمس محمد بن جمال الدين بن عبد الرحمن الباجر يقى ، و إراقة دمه و إن تاب و إن أسلم ، بعد إثبات محضر عليه ينضمن كفر الباجريق المذكور، وكان من شهد فيه عليه الشيخ مجد الدين التونسي النحوي الشافعي، فهرب الباجريق إلى بلاد الشرق فحكث بها مدة سنين ثم جاء بمد موت الحاكم المذكوركا سيأنى . و فى ذى القمدة كان نائب السلطنــة فى الصيد نقصدهم فى الليل طائفــة من الأعراب نقانلهم الأمراء فقتلوا من المرب نحو النصف، وتوغل في العرب أمير يقال له سيف الدين بها در تمر احتقارا بالعرب، فضربه واحد منهم برمح فقتله، فكرت الأمراء عليهم فقتاوا منهم خلقًا أيضًا، وأخذوا واحداً منهم زعموا أنه هو الذي قتله فصلب تحت القلمة،ودفن الأمير المذكور بقبر الست. وفي ذي

القمدة تمكلم الشيخ شمس الدين من النقيب وجهاعمة من العلماء في الفناوى الصادرة من الشيخ

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية

40 *34040404040404040404040404040404040* 

علاء الدين من المطارشيخ دار الحديث النورية والقوصية ، وأنها مخالفة لمذهب الشافعي ، وفيها تخبيط كثير ، فتوهم من ذلك و راح إلى الحنني فحقن دمه وأبقها على وظائفه ، ثم بلغ ذلك نائب السلطنة فأنكر على المنكرين عليه ، ورسم عليهم ثم اصطلحوا ، ورسم نائب السلطنة أن لاتثار الفتن بين الفقهاء . وفي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تتى الدين من تيمية ومعه جماعة من أصحابه إلى جبسل الجرد والكسر واندين ومعه نقيب الأشراف زين الدين من عدمان فاستنابوا خلقا منهم وأل موهم بشرائع الاسلام و رجع و يدا منصوراً .

ومن نوفي فيها من الاعيان.

الشيخ تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي

شيخ الأحدية بأم عبيدة من مدة مديدة ، وعنه تكتب إجازات الفقراء ، ودفن هناك عند سافه بالبطائح الصدر نجم الدين بن عمر

ابن أبى القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبى الكتائب بن محمد بن أبى الطيب، وكيل بيت المال وتاظر الخزانة ، وقد ولى فى وقت نظر المارستان النورى وغير ذلك، وكان مشكور السيرة رجلا جيدا ، وقد مهم الحديث وروى أيضا ، توفى ليلة الثلاثاء الخامس عشر من جمادى الآخرة ، ودفن بقر بتهم بباب الصغير .

#### ثم دخلت سنة خمس وسبعمالة

استهلت والخليفة المستكفى والسلطان الملك الناصر، والمباشر ون هم المذكورن فيا مضى ، وجاء الخبر أن جماعة من التتركنوا لجيش حلب وقتلوا منهم خلقا من الأعيان وغيرهم ، وكثر النوح بملاد حاب بسبب ذلك. وفى مستهل المحرم حكم جلال الدين القز وينى أخو قاضى القضاة إمام الدين نبابة عن ابن صصرى ، وفى ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقى من الجيوش الشامية ، وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجيش مع ابن تيمية فى ثائى المحرم، فساروا إلى بلاد الجردوالرفض والتيامنة نفرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بسد خروج الشيخ لفز وهم ، فنصرهم الله علمهم وأبادوا خلقاً كثيراً منهم ومن فرقتهم الضالة ، و وطنوا أراضى كثيرة من صنع بلادهم ، وعاد نائب السلطنة إلى دمشق فى صحبته الشيخ ابن تيمية والجيش ، وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الفزوة خير كثير، وأبان الشيخ علماً وشجاعة فى هذه الغزوة ، وقد امتلات قلوب أعدائه حسداً له وغماً . وفى مستهل وأبان الشيخ علماً وشجاعة فى هذه الغزوة ، وقد امتلات قلوب أعدائه حسداً له وغماً . وفى مستهل من القاهرة على نظر الدواوين بدمشق ، عوضاً عن عز الدين بن مبشر .

# ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية مع الأحمدية وكيف عقدت له المجالس الثلاثة

وفي وم السبت ناسع جادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية إلى فائب السلطنة بالتصر الأباق وحضر الشيخ تقى الدين بن تيمية فسألوا من فائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقى الدين إمارته عنهم ، وأن يسلم لهم حالهم ، فقال لهم الشيخ : هذا ما عكن ، ولا بدلكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة ، قولا وفعلا ، ومن خرج عنهما وجب الانكار عليه ، فأرادوا أن يفعلوا شيئاً من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطونها في ساعاتهم ، فقال الشيخ تلك أحوال شيطانية باطلة ، وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتان ، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا إلى بالحام وليفسل جسد ، غسلا جيداً ويدلكه بالخل والأشنان ثم يدخل بسد ذلك إلى النار إن كان صاحبا على النار إن كان ولا على كرامته ، بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريمة إذا كان صاحبا على السنة ، فا الفان بخلاف ذلك ، فابتدر شيخ المناميم والشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع ، فضبط الحاضر ون عليه تلك الكامة ، وكثر الانكار عليهم من كل أحد ، ثم انفق الحال على أنهم يخلمون الأطواق الحديد من رقابهم ، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت تنفق عند الشيخ جزءاً في طريقة الأحديد من رقابهم ، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه ، وصنف الشيخ جزءاً في طريقة الأحدية ، و بين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم ، وماف طريقة من مقبول ومردود بالكتاب ، وأظهر الله السنة على يديه وأخد بدعتهم ولله الحد والمنة .

وفى المشرالاً وسط من هذا الشهر خام على جلال الدين بن معبد وعز الدين خطاب ، وسيف الدين بكت مهد وعز الدين خطاب ، وسيف الدين بكت مادك بكتاش الحسامي بالامرة ولبس التشاريف، وركبوا بها وسلوا لهم جبل الجردوالكسروان والبقاع . وفي يوم الخيس الش رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة ونصبوا هناك مندبراً وخرج نائب السلطنة وجميع الناس من القضاة والعلماء والفقراء ، وكان مشهداً هائلا وخطبة عظيمة بليغة ، فاستسقوا فلم يسقوا يومهم ذلك .

اول المجالس الثلاثة لشيخ الاسلام أبن تيمية

وفى يوم الأثنين المن ربب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تتى الدين بن تيمية عند اللب السلطنة بالقصر وقرئت عقيدة الشيخ تتى الدين الواسطية ،وحصل بحث فى أما كن منها ، وأخرت مواضع إلى المجلس الثانى ، فاجتمعوا يوم الجمة بعد الصلاة الذي عشر الشهر المذكور وحضر الشيخ صنى الدين المندى ، وتسكلم مع الشيخ تتى الدين كلاماً كثيراً ، ولكن ساقيته لاطمت بحراً ، ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ كال الدين بن الزملكانى هوالذى يحاققه من غير مساعة ، فتناظرا فى

ذلك ، وشكر الناس من فضائل الشييخ كال الدين بن الزملكاني وجودة ذهنه وحسن بحثه حيث قاوم أبن تيمية في البحث ، وتسكلم معه ، ثم انفصل الحال على قبول العقيدة ، وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما ، و بلغني أن العامة حملوا له الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جارى عادتهم في أمثال هذه الأشياء ، وكان الحامل عـلى هذه الاجتماعات كتاب ورد من السـلطان في ذلك ، كان الباءث على إرساله قاضي المالكية ابن مخلوف ، والشيخ نصر المنبجي شيخ الجاشنكير وغيرهمامن أعدائه ، وذلك أن الشبيخ تقي الدين بن تيمية كان يتكام في المنبعجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي وكان الشيخ تقى الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لنقدمه عندالدولة ، وانفراد مبالاً مربالمعروف والنهي عن المنكر ، وطاعة الناس له ومحبتهم لهوكثرة أتباعه وقيامه في الحق ، وعلمه وعمله ، ثم وقع بدمشق خبط كمثير وتشويش بسببغيبة نائب السلطنة ، وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بمضهم ثم اتفق أن الشييخ جمال الدين المزى الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفمسال العباد للبخاري أيحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء افغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صصري، وكان عدو الشييخ فسجن المزي، فبلغ الشميخ تقي الدين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأنخرجه منه بنفسه ، و راح إلى القصر فوجد القاضي هنالك ، فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المزى ، فحلف ابن صصرى لابد أن يعيده إلى السجن و إلا عزل نفسه فأمر النائب باعادته تطييبا لقلب القاضى فحبسه عنده في القوصية أياما تم أطلقه . ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تنى الدين ماجرى في حقه وحق أصحابه في غيبته ، فتألم النائب لذلك ونادى فيالبلد أن لايتكام أحد في المقائد ، ومن عاد إلى تلك حل ماله ودمه و رتبت داره وحانوته ، فسكنت الامور. وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ تقى الدين في كيفية ما وقع في هذه الحجالس الثلاثة من المناظرات . ثم عقد الجاس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر واجتمع الجاعة على الرضى بالمقيدة المذكورة وفي هذا اليوم عزل ابن صميري نفسه عن الحسكم بسبب كلام سمعه من بمض الحاضرين في المجلس المذكور، وهو من الشيخ كال الدين بن الزملكاني، ثم جاء كتاب السلطان في السادس والمشرين من شمبان فيه إعادة أبن صصرى إلى القضاء ، وذلك باشارة المنبجي ، وفي الكتاب إنا كنا سممنا بمقد مجاس الشبيخ تقى الدين بن تيمية ، وقد بلغنا ما عقدله من الجالس، وأنه على مذهب السلف و إنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه ، ثم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الاثنين وفيه المكشف عن ما كان وقع الشيخ تقى الدين بن تيمية في أيام جاغان ، والقاضي إمام الدين القرويني وأن يحمل هو والقاض ابن صصرى إلى مصر، فتوجها عمل البريد نمو مصر ، وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه و بكوا وخافوا عليه من أعدائه،وأشار عليه نائبالسلطنة ابن الأفرم بترك الذهاب

إلى ، عسر، وقال له أنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا ، فامتنع الشيخ من ذلك ، وذكرله أن توجهه لمصر مصلحة كبيرة ، ومصلل كثيرة ، فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورويته حتى انتشر وا من باب داره إلى قرب الجسورة ، فها بين دمشق والكسوة ، وهم فيابين بالله وحزين ومتفرج ومتنزه ومزاحم متفال فيه . فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقى الدين غزة فعمل في جامعها مجلسا عظيم ، ثم دخلا مما إلى القاهرة والقلوب معه و به متعلقة ، فدخلا مصر يوم الاثنين الثانى والمشرين من ومضان ، وقيل إنهما دخلاها يوم الحيس ، فلما كان يوم الجمة بعد الصلاة حقد الشيخ مجلس بالقلمة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة وأراد أن يتكلم على عادته فلم يتمكن من البحث والسكلام ، وانتدب المرش حقيقة ، وأن الله يتكلم بحرف وصوت ، فسأله القاضى جوابه فأخذ الشيخ عمد الله والثناء المرش حقيقة ، وأن الله يتكلم بحرف وصوت ، فسأله القاضى جوابه فأخذ الشيخ عمد الله والثناء عليه ، فقيل له أجبماجثنا بك لتخطب ، فقال : ومن الحاكم في ف فقيل له القاضى المالكي . فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصيى ، فغضب غضباً شديما وانزعج وأقيم مرسما عليه وحبس في برج أياما ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المهر وف بالجب، هو وأخوه شرف الدين عبد الله و ذين الدين عبد الله و ذين عبد الرحن .

وأما ابن صصرى ظانه جدد له توقيع بالقضاء باشارة المنبجى شيخ الجا شنكير حاكم مصر ، وعاد إلى دوشق يوم الجاءة سادس ذى القدمة والقلوب له ما قتة ، والنفوس منه نافرة ، وقرى وتقليده بالجامع و بعده قرى مكتاب فيه الحط على الشيخ تقى الدين ومخالفته فى العقيدة ، وأن ينادى بذلك في البلاد الشامية، وألزم أهل مذهبه بمخالفته ، وكذلك وقع بحصر ، قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المتبجى ، وساعدهم جاعة كثيرة من الفقهاء والفقراء ، ووجرت فتن كثيرة منتشرة ، ندوذ بالله من الفتن وحصل الحنابلة بالديار المصرية إهائة عظيمة كثيرة ، وذلك أن قاضهم كان قليل العلم مزجى البضاعة ، وهو شرف الدين الحرائى ، فلذلك نال أصحابهم ما نالهم ، وصارت حالهم عالم ، وفي شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم النبوى لينفق ذلك من مقدم الخدام بالحرم النبوى لينفق ذلك ببناء مأذنة عند باب السلام الذى عند المطهرة ، فرسم له بذلك ، وكان فى جعلة القناديل قنديلان من ذهب زنهما ألف دينار ، فباع ذلك وشرع فى بنائها و ولى سراج الدين عمر قضاءها مع الخطابة فشق ذلك على الروافض .

وفى يوم الخيس ثانى عشر ذى القمدة وصل البريد من مصر بتوليـة القضاء لشمس الدين عمد بن إبراهيم بن داود الأذرى الحننى قضاء الحنفية عوضا [ عن شمس الدين ابن الحسيني ممزولا و بتولية الشبيخ برهان الدين ابن الشبيخ تاج الدين الفزارى خطـابة دمشق عوضا ] (١٠) عن عمه

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية .

الشبيخ شرف الدين توفى إلى رحمة الله ، وخلع عليهما بذلك وباشرا فى يوم الجمهة ثالث عشر الشهر وخطب الشبيخ برهان الدين خطبة حسنة حضرها الناس والأعيان ، ثم بعد خسة أيام عزل نفسه عن الخطابة وآثر بقاءه على تدريس البادرائية حين بلغه أنها طلبت لنؤخذ منه ، فبقى منصب الخطابة شاغراً ونائب الخطيب يصلى بالناس و يخطب ، و دخل عيد الاضحى وليس للناس خطيب ، وقد كاتب نائب السلطنة فى ذلك فجاء المرسوم بالزامه بذلك ، وفيه : لعلمنا بأهليته و كفايته و استمر اره على مابيده من تدريس البادرائية ، فباشرها القيسي جمال الدين ابن الرحبي ، سعى فى البادرائية على مابيده من تدريس البادرائية ، فباشرها القيسي جمال الدين ابن الرحبي ، سعى فى البادرائية ولزم غلى مابيده من تدريس البادرائية ، بتوقيع سلطاني ، فمزل الفزارى نفسه عن الخطابة ولزم فأخذها وباشرها فى صفر من السنة الاتية بتوقيع سلطاني ، فعزل الفزارى نفسه عن الخطابة ولزم

بيته ، فراسله ثائب السلطنة بذلك ، فصمم على العزل وأنه لايمود إليها أبدا ، وذكر أنه عجز عنها ، فلما تحقق نائب السلطنة ذلك أعاد إليه مدرسته وكتب له بها توقيعا بالعشر الأول من ذي الحجة

الأمير شرف الدين حسن بن حيدر . وممن توفى فيها من الأعيان .

## الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرحبي

أبن سابق بن الشيخ ير نس القيسى و دفن بزاويتهم الق بالشرق الشمالى بدمشق غربي الوراقة والمزية يوم الثلاثاء سابم المحرم . الملك الاوحد

ابن الملك تقى الدين شادى بن الملك الزاهر مجير الدين داو د بن الملك المجاهـــد أسد الدين شير كوه بن شادى ، توفى يجبــل الجرد فى آخر نهار شير كوه بن شادى ، توفى يجبــل الجرد فى آخر نهار الأر بعاء ثانى صفر ، وله من العمر سبع وخمسون سنة فنقـــل إلى تربتهم بالسفح ، وكان من خيــاد الملوك والأمراء ، وكان يحفظ القرآن وله معرفة بعلوم ، ولديه فضائل .

#### الصدر عالاء الدين

عــ لى بن ممالى الانصارى الحرائى الحاسب ، يمرف بابن الزريز ، و كان فاضلا بارعا فى صناعة الحساب انتفع به جماعة ، توفى فى آخر هذه السنة فجأة و دفن بقاسيون ، وقد أخــ ذت الحساب عن الحاضرى عن علاء الدين الطيورى عنه .

#### الخطيب شرف الدين أبو العباس

أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزارى ، الشبيخ الامام الملامة أخو العلامة شبيخ الشافعية تاج الدين عبد الرحمن ، ولد سنة ثلاثين وصمع الحديث الكثير ، وانتفع على المشايخ في ذلك العصر كابن الصلاح وابن السخاوى وغيرها ، وتفقسه وأفق و ناظر و برع وساد أقرانه ، و كان أستاذا في وهو الشبخ الامام العالم الحافظ شبخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي علمال لواء هذا الفن ـ أعنى صناعة الحديث وعلم اللغة \_ في زمانه مع كبرالسن والقدر ، وعلو الاسناد و كثرة الرواية ، وجودة الدراية ، وحسن الناكيف و انتشار التصانيف ، و تردد العلمة إليه من سائر الآفاق ، ومو لده في آخر سنة ثلاث عشرة وسمائة ، وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين بالاسكندرية ، سمع الكثير على المشايخ ورحل وطاف وحصل وجمع فأوعى ، والحكن مامنع ولا بخل ، بل بذل وصنف ونشر العلم، وولى المناصب بالديار المصرية ، وانتفع الناس به كشيراً ، وجمع مهجماً لمشايخه الذين لقيم بالشام والحجاز والجزيرة والمراق وديار مصر يزيدون على ألف وثالم أتشييخ ، وهو بحلدان ، وله الأر بمون المنباينة الاسنادو غير وله كتاب في الصلاة الوسطى مفيد جماً ، ومصنف في صيام ستة أيام من شوال أفاد فيه وأجاد ، وجم مالم يسبق إليه ، وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب الصلوات ، وكتاب التسلى في الاغتباط بثواب من يقدم من الافراط، وغير ذلك من الفوائد الحسان ، ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته بنواب من يقدم من الافراط، غشى عليه فحمل إلى منزله فات من ساعته يوم الاحد عاشر ذى القمدة والتهو صائم في بحلس الاملاء نعشى عليه فحمل إلى منزله فات من ساعته يوم الاحد عاشر ذى القمدة بالقاهرة ، ودفن من الغد بقابر باب النصر وكانت جنازته حافلة جداً رحه الله تعالى

ثم دخلت سنة ست وسبعمانة

استهلت والحسكام هم المذكرون في التي قبلها والشيخ تتى الدين بن تيمية مسجون بالجب من قلمة الجبل ، وفي يوم الأربعاء جاء البريد بتولية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام الكلاسة وذلك في ربيع الأول ، وهني بذلك فأظهر التكره لذلك والضعف عنه ، ولم يحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في الصيد ، فلما حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهر ، فأول صلاة ملاها الصبح يوم الجمة، ثم خلع عليه وخطب بهايومنذ ، وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضى نجم الدين أحمد بن عبد المحسن بن حسن المعروف بالعمشق عوضاعن باشر نيابة الحكم عن القاضى نجم الدين أحمد بن عبد المحسن بن حسن المعروف بالعمشق عوضاعن بالدين بن مسالح بن تامر بن خان الجعبرى ، وكان معمرا قديم المعجرة كثير الفضائل ، دينا

11 53

ورعاً عجيد المباشرة عوكان قد ولى الحسكم فى سنة سبع وخسين وسمائة علما ولى ابن صصرى كوه نيابته ، وفى يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه تجديد توقيع القاضى شهس الدين الآزرى الحنفي فظن الناس أنه يولاية القضاء لابن الحريرى فذهبوا لمهنئوه مع البريد إلى الظاهرية ، واجتمع الناس لقراءة التقليد على العادة فشرع الشيخ علم الدين البرزالى فى قراءته فلما وصل إلى الاسم تبين له أنه ايس له وأنه للأزرعى ، فبطل القارى وقام الناس مع البريدى إلى الأزرعى ، وحصل مع البريدى أيضاً كتاب الأزرعى ، وحصلت كسرة وخدة على الحريرى والحاضرين ، ووصل مع البريدى أيضاً كتاب فيه طلب الشيخ كال الدين من الزماكائي إلى القاهرة ، فتوهم من ذلك وخاف أصحابه عليه بسبب انتسابه بلى الشيخ تق الدين من تيمية ، فتلعف به نائب السلطنة ، ودارى عنه حتى أعنى من المنسابه بلى مصر ، ولله الحد .

وفى يوم الخيس تاسع جادى الأولى دخل الشيخابان براق إلى دمشق و بصحبته مائة فقير كلهم علمي ذقونهم موفرى شواريهم عكس ما وردت به السنة، وعلى رؤسهم قرون لبابيد . ومعهم أجراس وكعاب وجوا كين خشب ، فنزلوا بالمنيسم وحضر وا الجمعة برواق الحنابلة ، ثم توجهوا نحو القدس فزاروا ، ثم استأذنوا في الدخول إلى الديار المصرية فلم يؤذن لهم ، فعادوا إلى دمشق فصاموا بها رمضان ثم انشمروا راجهين إلى بلاد الشرق ، إذ لم يجدوا بدمشق قبولا ، وقد كان شيخهم براق روميا من بعض قرى دوقات من أبناء الأربهين ، وقد كانت له منزلة عند قازان زمكانة ، وذلك أنه سلط عليه ثمرا فرجره فهرب منه وتركه ، فحظى عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفا ففرقها كلها فأحبه ، ومن طريقة أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة ، ومن ترك صلاة ضريوه أر بعين جلية ، وكان هذا فأحبه ، ومن طريقة الله المسخرة ، وأن هذا برعم أن طريقه الذي سلكه إنما ساكه ليخرب على نفسه ، وبرى أنه زى المسخرة ، وأن هذا عو الذي يليق بالدنيا ، و المقصود إنما هو الباطن والقاب وعارة ذلك ، وتحن إنما تحكم بالظاهر ، والله أعلم بالسرائر .

و في يوم الأر بماء سادس جادى الآخرة حضر مدرس النجيبية بماء الدين يوسف في كال الدين الموسى توفى ، وحضر عنده أحد بن عبد الدريز المجمى الحابى ، عوضا عن الشيخ ضياء الدين الطوسى توفى ، وحضر عنده ابن صمرى وجاعة ،ن الفضلاء ، و في هذه السنة صليت صلاة الرغائب في النصف بجامع دمشق بعد أن كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين ، ولما كانت ليلة النصف حضر الحاجب وكن الدين بيبرس الملائى ومنع الناس من الوصول إلى الجامع ليلتئذ ، وغلقت أبوابه فبات كئير من الناس في الطرقات وحصل للناس أذى كثير ، و إنما أراد صيانة الجامع من الانو والرفث والتخليط ، وفي سابع عشر رمضان حكم القاضى تق الدين الحنبلي بحقن دم عد الباجريق ، وأثبت عنده محضرا

PROKONONONONONONONONONONO (Y

بعداوة ما بينه و بين الشهود الستة الذين شهدوا عليه عند المالكي ، حين حكم باراقة دمه ، وممن شهد بهذه العداوة فاصر الدين بن عبد السلام ، زين الدين بن الشريف عدنان ، وقطب الدين بن شيخ السلامية وغيرهم . وفيها باشر كال الدين بن الزملكاني فظر ديوان ملك الأمراء عوضا عن شهاب الدين الحني ، وذلك في آخر رمضان ، وخلع عليه بطيلسان وخلمة ، وحضر بها دار العدل ، وفي ايلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار ثائب مصر القضاة الثلاثة وجماعة من الفقهاء فالقضاة الشافعي والمالكي والحني ، والفقهاء الباجي والجزري والنمراوي ، وتكاموا في إخراج الشيخ تقي الدين بن تبدية من الحبس ، فاشترط بعض الحاضرين عليمه شروطا بذلك ، منها أنه يلتزم بالرجوع عن بعض المقيدة وأرساوا إليه ليحضر ليتكلموا ممه في ذلك، فامتنع من الحضور وصحم ، وتكررت الرسل إليه ست مرات ، فصمم على عدم الحضور ، ولم يلتفت إليمم ولم يعدهم شيئا ، قطال علمهم المجلس فنفرقوا والصرفوا غير مأجورين .

وفى يوم الأربعاء ثانى شوال أذن نائب السلطنة الأفرم القاضى جلال الدين القزوينى أن يصلى بالناس و مخطب بجامع دمشق عوضا عن الشيخ شمس الدين إمام الكلاسة توفى ، فصلى الظهر يومئذ وخطب الجمة واستمر بالامامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة ، وفى مستهل ذى القعدة حضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان وشكرت خطبته . وفى مستهل ذى القعدة كل بناء الجامع الذى ابتناء وعمره الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم عند الرباط الناصرى بالصالحية ، ورتب فيه خطيبا مخطب يوم الجمة وهو القاضى شمس الدين محمد بن العز الحنفى ، وحضر نائب السلطنة والقضاة وشكرت خطبة الخطيب به ، ومد الصاحب شهاب الدين الحنفى ساطا بعد الصلاة بالجامع الذكور وهو الذي كان الساعى في عمارته ، والمستحث علمها ، فجاء في غاية الاتقان والحسن ، تقبل الله منهم .

وفى ثالث ذى القددة استناب ابن صصرى القاضى صدر الدين سامان بن هدلال بن شبل الجمبرى خطيب داريا فى الحم عوضا عن جلال الدين القروينى ، بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم، وفى يوم الجمة الناسع والمشرين من ذى القددة قدم قاضى القضاة صدر الدين أبو الحسن على بن الشيخ صفى الدين الحنفى البصراوى إلى دمشق من القاهرة متوليا قضاء الحنفية عوضا عن الأزرعى، مع مابيده من تدريس النورية والمقدمية وخرج الناس لتلقيه وهنؤه، وحكم بالنورية وقرىء تقليده بالمقصورة الكندية فى الزاوية الشرقية ، من جامع بنى أمية . وفى ذى الحجة ولى الأمير عز الدين بن صبرة على البلاد القبلية والى الولاة ، عوضا عن الأمير جمال الدين آقوش الرسنمى ، بحم ولايته شد الدواوين بدمشق ، وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته الرئيس

24

عز الدين بن حمزة القلانسي عوضا عن أبن عمه شرف الدين ، فكره ذلك.

وفى اليوم الثامن والمشرين من ذى الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ تقى الدين من الخبس الذى يقال له الجب فأرسل فى طلبه فجىء به فقرىء على الناس فجمل يشكر الشيخ و يثنى عليه وعلى علمه وديانته وشجاعته و زهده ، وقال ما رأيت مثلا ، وإذا هو كتاب مشتمل على ما هو عليه فى السجن من التوجه إلى الله ، وأنه لم يقبل من أحد شيئا لا من النفقات السلطانية ولا من الكسوة ولا من الادرارات ولا غيرها ، ولا تدنس بشى من ذلك .

و في هذا الشهر يوم الخيس السابع والعشرين منه طلب أخوا الشيخ التي الدين شرف الدين و زين الدين من الحبس إلى مجلس فائب السلطان سلار ، وحضر ابن مخلوف المالكي وطال بينهم كلام كثير فظهر شرف الدين بالحجة على القاضى المالكي بالنقل والدليل والمعرفة ، وخطأه في مواضع ادعى فيها دعاوى باطلة ، وكان الكلام في مسألة العرش ومسألة الكلام ، وفي مسألة النزول.

وفى يوم الجمعة ثانى عشرين ذى الحجة وصل على البريد من مصر نصر الدين محد بن الشيخ فخر الدين بن أخى قاضى القضاة البصراوى ، وزوج ابنته على الحسبة بدمشق عوضا عن جمال الدين يوسف العجمى وخلع عليه بطيلسان ولبس الخلعة ودار بها فى البلد فى مستهل سنة سبع وسبعائة ، وفى هذه السنة عمر فى حرم مكة بنحو مائة ألف. وحيج بالناس من الشام الأمير ركن الدين بيبرس المجنون .

وممن توفى فيها من الأعيان: القاضي تاج الدين

صالح بن أحمد بن خامد بن على الجعدى الشافعى نائب الحسكم بدمشق ومفيد الناصرية ، كان ثقة دينا عدلا مرضيا زاهدا ، حكم من سنة سبع وخمسين وسمائة ، له فضائل وعلوم ، وكان حسن الشكل والميثة ، توفى فى ربيبع الاول عن ست وسبه بن سنة ، ودنن بالسفح وناب فى الحسكم بعده مجم الدين المدمشةى .

أبو همد عبد المرزيزين محمد بن على الشافعي مدرس النجيبية شارح الحاوى ، ومختصر إن الحاجب كان شيخا فاضلا بارعا، وأعاد في الناصرية أيضا ، توفي يوم الأر بماء بمد مرجعه من الحام تاسم عشر من جمادى الاولى ، وصلى عليمه يوم الخيس ظاهر باب النصر ، وحضر نائب السلطنة وجماعة من الأمراء والأعيان ، ودفن بالصوفية ، ودرس بعده بالمدرسة بهاء الدين بن المجيى .

الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن سعد الطيبي

المعروف بابن السوابلي، والسوابل الطاسات . كان معظماً ببلاد الشرق جدا ، كان تاجراً كبيراً توفى فى هذا الشهر المذكور. ابن سابق بن هلال بن يونس شيخ اليونسية بمقامهم، صلى عليه سادس رجب بالجامع ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب توما، وتمرف بدار أمين الدولة فدفن بها، وحضر جنازته خلق كثير من الآعيان والقضاة والأمراء، وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائفته، وكان ضخم الهامة جداً محلوق الشمر، وخلف أموالا وأولاداً.

### الأمير فارس الدين الروادي

توفى فى العشر الأخير من رمضان ، وكان قد رأى النبى س. ، قبل وفاته بأيام وهو يقول له : أنت منغور لك ، أو نحو هذا ، وهو من أمراء حسام الدين لاجين .

#### الشيخ العابد خطيب دمشق شمس الدين

شمس الدين محمد بن الشيخ أحمد بن عثمان الخلاطي إمام الكلاسة ، كان شديخا حسنا بهى المنظر كثير المبادة ، عليه سكون و وقار ، باشر إمامة الكلاسة قريبا من أر بمين سنة ثم طلب إلى أن يكون خطيبا بدمشق بالجامع من غدير سؤال منه ولا طلب ، فباشرها سنة أشهر ونصف أحسن مباشرة ، وكان حسن الصوت طيب النغمة عارفا بصناعة الموسيقا ، مع ديانة وعبادة ، وقد سمع الحديث توفى فجأة بدار الخطابة يوم الأر بماء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنة ، وصلى عليه بالجامع وقد امتلاً بالناس ، ثم صلى عليه بسوق الخيل وحضر نائب السلطنة والامراء والعامة ، وقد غلقت الاشواق ثم حمل إلى سفح قاسيون رحه الله .

## ثم دخلت سنة سبع وسبعمانة

استهلت والحيكام هم المسدكورون في التي قبلها ، والشييخ تتى الدين بن تيمية معتقل في قلمة الجبيل عصر ، وفي أوائل المحرم أظهر السلطان الملك الناصر الغضب عيلي الاصير ابن سلار والجنسكير وامتنع الدلامة وأغلق القلمة وتحصن فيها ، ولزم الأميران بيوتهما ، واجتمع عليهما جماعة من الأمراء وحوصرت القلمة وجرت خبطة عظيمة ، وغلقت الأسواق ، ثم راسلوا السلطان فتأطلت الأمو روسكنت الشروره لي دخن ، وق الحرم وقعت الحرب بين التتر و بين أهل كيلان، وذلك أن ملك التتر وركب السلطان و وقع الصاح على دخن ، وفي الحرم وقعت الحرب بين التتر و بين أهل كيلان، وذلك أن ملك التتر طلب منهم أن يجملوا في بلادم طريقاً إلى عسكره فلمتنموا من ذلك ، فأرسل ملك التتر خر بندا جيشاً كثيفاستين ألفا من المقاتلة ، أر بهين ألفا مع قطلوشاه وعشرين ألفاً مع جوبان ، فأمهلهم أهل كيلان حتى توسيطوا بلادم ، ثم أرسلوا علمهم خليجا من البحر و وموم بالنفط ففرق فأمهلهم أهل كيلان حتى توسيطوا بلادم ، ثم أرسلوا علمهم خليجا من البحر و وموم بالنفط فنرق فتمير منهم واحترق آخرون ، وقتلوا بأيديهم طائفة كثيرة ، فلم يفلت منهم إلا القليل ، وكان فيمن

· >X>X>X>X>X>X>X>X

قنل أمير التتر الكبير قطاوشاه ، فاشتد غضب خر بندا على أهل كيلان ، ولكنه فرح بقتل قطاوشاه فانه كان بر يدقتل خر بندا فكنى أمره عنهم ، ثم قتل بعده بولاى . ثم إن ملك التتر أرسل الشيخ براق الذى قدم الشام فيما تقدم إلى أهل كيلان يباغهم عنه رسالة فقتلوه وأراحوا الناس منه ، و بلادهم من أحصن البلادو أطبيه الا تستطاع ، وهم أهل سنة وأكثرهم حنا بلة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم . وفي يوم الجمة رابع عشر صفر اجتمع قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة بالشيخ تقى الدين ابن تيمية في دار الا وحدى من قلمة الجبل ، وطال بينهما الكلام ثم تفرقا قبل الصلاة ، والشيخ ابن تيمية في دار الا وحدى من قلمة الجبل ، وطال بينهما الكلام ثم تفرقا قبل الصلاة ، والشيخ

ابن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبال ، وطال بينهما المكلام ثم تفرقا قبل العمالة ، والشيخ تقى المدين مصمم عــ لى عدم الخروج من السمجن ، فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأدير حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم عملى الشيخ تق الدين ليخرجن إليه وفاما خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دارسلار ، فاجتمع به بعض الفقها وبدار سلار وجرت بينهم بحوث كثيرة ،ثم فرقت بينهم الصلاة ، ثم اجتمعوا إلى المغرب وبات الشيخ تقي الدين عند سلار ، ثم اجتمعوا يوم الأحد عرسوم السلطان جييع النهار ، ولم يحضر أحد من القضاة بل اجتمع من الفقها خلق كثير، أ كثر من كل يوم عملهم الفقيه نجم الدين بن رفع وعلا الدين الناجي ، وفخر الدين بن بنت أبي سمد، وعز الدين النمراوي، وهمس الدين بن عدنان وجماعة من الفقهاء وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذاره بمضهم بالمرض ، و بمضهم بغيره ، لموقتهم عا ابن تيمية منطوى عليه من العلوم والادلة ، وأن أحداً من الحاضرين لايطيقه ، فقبل عدرهم فائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بمدأن رسم السلطان يحضو رهمأو بفصل المجلس على خير، وبات الشبيخ عند نائب السلطنة وجاء الأمير حسام الدين مهنا بريد أن يستصحب الشيخ تقى الدين ممه إلى دمشق، فأشارسلار باقامة الشيخ عصر عنده ايرى الناس فضاله وعلمه ، وينتفع الناس به و يشتغلوا عليه . وكتب الشيخ كتابا إلى الشام يتضمن ماوقع له من الأمور . قال البرزالي : وفي شوال منها شكي الصوفية بالقاهرة على الشميخ تقى الدين وكلو. في أبن عربي وغير. إلى الدولة ، فردوا الأمرفي ذلك إلى القاضي الشافعي ، فعقد له مجاس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منهاشي ، احكنه قال لايستغاث إلابالله ،لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى المبارة ، ولكن يتوسل بهو يتشفع به إلى الله (١) فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيم ، و رأى القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب ، فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معهماتقتضيه الشريمة ،فقال القاضي قد قلت له مايقال لمثله ، ثم إنالدولة خيروه بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الاسكندرية بشروط أو الحبس، فاختار الحبس فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ماترما ماشرط، فأجاب أصحابه إلى مااختار وا جبرا لخواطره ، فركب خيل

(لـ) المبر وف في كتب ابن تيمية و ترجمته لابن عبد الهادى: أنه لايجيز هذا . فليحرد .

PHONONONONONONONONONONONONONO

البريد ليلةالثامن عشر من شوال ثم أرسلوا خلفه من الفد بريداً آخر ،فردوه وحضر عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء ، فقال له بمضهم : إن الدولة ماترضي إلا بالحبس، فقال القاضي وفيه مصاحة له ، واسـتناب شمس الدين التونسي المالـكي وأذن له أن يحكم عليــه بالحبس فامتنم وقال : ماثبت عليه شيُّ ، فأذن لنو رالدين الزواري المالــكي ننحير ، فلما رأى الشيبخ توقفهم في حبسه قال أناأ منحي إلى الحبس وأتبع ماتقتضيه المصلحة ، فقال نور الدين الزواوي : يكون في موضع يصلح لمثله فقبل له الدولة ماترضي إلا عسمي الحبس ، فأرسل إلى حبس القضاة في المسكان الذي كان فيه تق الدين الزبنت الأعز حين سجن ، وأذن لهأن يكون عنده من يخدمه ، وكان ذلك كله باشارة لصرالمنبجي لوجاهته في الدولة ، فانه كان قد استحوذ على مُقل الجاشنـكيير الذي تسلطن فيما بمد ، وغسير . من الدرلة ، والسلطان مقهور معه ، واستمر الشبيخ في الحبس يستفتى ويقصده الناس وبزور ونه ، وتأتيه الفناوي المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأصراء وأعيان الناس، فيكتب عليها بما يحبر العقول من السكتاب والسنة . ثم عقد للشييخ مجلس بالصالحية بعمد ذلك كله ، ونزل الشييخ بالتاهرة بدار ابن شقير، وأكب الناس على الاجتماع به لهلا رتهاراً .وفي سادس رجب باشر الشبيخ كال اله.ين من الزملـكاني اظر ديوان المارستان عوضاً عن يوسف المجمى توفي ، وكان محتسباً بدمشق مدة فأخذها منه نجم الدين من البصراوي قبل هذا بسنة أشهر ، وكان المجمى موصوفاً بالامانة .و في اينة لنصف من شميان أبطات صلاة ليلة النصف لـكونها بدعة وصين الجامع من الغوغاء والرعاع ، وحصل بذلك خير كشير ولله الحمد والمنة .

وفى رمضان قدم الصدر نجم الدين البصراوى ومعه توقيم بنظر الخزانة عوضا عن شمس الدين الخطير ي مضافا إلى ما بيده من الحسبة ، ووتع فى أواخر رمضان مطر قوى شديد ، وكان الناس لهم مدة لم يمطر وا ، فاستبشر وا بذلك ، ورخصت الأسمار ، ولم يمكن الناس الخروج إلى المصلى من كثرة المطرء فصلوابالجامع، وحضر فائب السلطنة فصلى بالنصورة ، وخرج الحمل ، وأمير الحج عاديد سيف الدين بلبان البدرى التترى ، وفيها حج القاضى شرف الدين البارزى من حاة ، وفي ذى الحجة وتع حريق عظم بالقرب من الظاهرية مبدؤه من الفرن تجاهها الذى يقال له فرن الموتية ، ثم لطف الله وكف شرها وشروها .

قات: وفي هذه السنة كان قدومنا من بصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد ، وكان أول ما سكنا بدرب سعور الذي يقال له درب ابن أبي الهيجاء بالصاغة المتيقة عند الطوريين ، ونسأل الله حسن الماقية وأخاتمة آمين .

ويمن وفي فيها من الأعيان الأمير ركن الدين بيبرس

المعجمى الصالحى ، المعروف بالجالق ، كان رأس الجمدارية فى أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب وأمره الملك الظاهر . كان من أكابر الدولة كثير الاموال ، توفى بالرملة لأنه كان فى قسم إقطاعه فى نصف جمادى الأولى ، ونقل إلى القدس فدفن به .

الشيخ صالح الأحمدي الرفاعي

شبيخ المينسم ، كان النتر يكرمونه لما قد،وا دمشق ، ولما جا، قطاو شاه نائب النتر نزل عنده، وهو الذي قال الشيخ تقى الدين بن تيمية بالقصر: نحن ماينفق حالنا إلاعند النتر، وأماعند الشرع فلا. ثم دخلت سنة ثمان وسبعمائة

استهلت والحكام هم المذكورن في التي قبلها ، والشيخ تتى الدين قد أخرج من الحبس ، والناس قد عكفواعليه زيارة وتعلما و إسنفتاء وغير ذلك. وفي مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير فجم الدين خضر بن الملك الظاهر ، فأخرج من البرج وسكن دار الأفرم بالقاهرة ، ثم كانت وقاته في خامس رجب من هذه السنة . وفي أواخر جهادى الأولى تولى نظر ديوان ملك الأمراء زين الدين الشريف ابن عدنان عوضا عن ابن الزملكاني ، ثم أضيف إليه نظر الجامع أيضا عوضا عن ابن العلميرى ، وتولى تجم الدين بن الدمشتى نظر الأيتام عوضا عن تجم الدين بن هلال . وفي رمضان الخطيرى ، وتولى تجم الدين الن الدمشتى نظر الأيتام عوضا عن تجم الدين بن هلال . وفي رمضان عزل الساحب أمين الدين الرقاق عن نظر الدواوين بدمشق وسافر إلى مصر . وفيها عزل كال الدين ابن الشمريشي نفسه عن وكانة بيت المال وصمم على الاستمرار على المزل وعرض عليه المود فلم يقبل ، وحلت إليه الخلمة كما خلع على المباشرين فلم يلبسها ، واستمر معز و لا إلى يوم عاشوراء من السنة الآتية ، فجدد تقليده وخلم عليه في الدولة الجديدة .

وفيها خرج الملك الناصر محمد بن قلاو و ن من الديار المصرية قاصداً الحج ، وذلك في السادس والمشرين من رمضان ، وخرج معه جماعة من الامراء انو ديمه فردهم ، ولما اجتاز بالبكرك عدل إليها فنصب له الجسر ، فلها توسطه كسر به فسلم من كان أمامه و قفز به الفرس فسلم ، وسقط من كان و راءه وكانوا خسين فات منهم أر بحة وتهشم أكثرهم في الوادى الذي تحت الجسر ، و بقى نائب الكرك الأمير جسال الدين آقوش خجلا ينوهم أن يكون هذا يظنه السلطان عن قصد ، وكان قد عمل السلطان ضيافة غرم عليها أر بعة عشر ألفافل بتع الموقع لاشتغال السلطان بهم وماجرى له ولا صحابه ثم خام على النائب وأذن له في الانصر اف إلى مصر فسافر ، وقدمت عليه زوجته من مصر ، فذكرت وحدها ، وكان يحضر دار المدل و يباشر الأمور بنفسه ، وقدمت عليه زوجته من مصر ، فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق الحال وقلة النفتات .

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC

ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير بشيخ(١) المنبجي عدو ابن تيمية لما استقر الملك الناصر بالكرك وعزم على الاقامة مها كتب كتابا إلى الديار المصرية يتضمن عزل نفسه عن المملكة ، فأثبت ذلك عسلى القضاة بمصر ، ثم نفذ على قضاة الشام و يويع الأمير. وكن الدين بيبرس الجاشنكير في السلطنة في الثالث والعشرين من شوال يوم السبت بعد المصر ، بدار الأمير سيف الدين ســــلار، اجتمع بها أعيـــان الدولة من الأمراء وغيرهم وبايموه وخاطبوه بالملك المظفر ، و ركب إلى القلمة ومشو ا بين يديه ، وجاس عــلى سرير المملكة بالقلمة ، ودقت البشائر وساؤت المريدية بذلك إلى سائر البسلدان. وفي مستهل ذي القمدة وصل الامير، عز الدس البغدادي إلى دمشق فاجتمع بنائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان بالقصر الابلق فقرأ علمم كتاب الناصر إلى أهـل مصر ، وأنه قــد نزل عن الملك وأعرض عنــه ، فأثبته القضاة وأمتنع الحنبلي من إعباته وقال: ليس أحسد يترك الملك مختاراً ، ولولا أنه مضطهد ما تركه ، فمزل وأقيم غير د ، واستحلفهم للسلطان الملك المظفر ، وكتبت الدلامة على القلمة ، وألقابه على محال المملكة ، ودقت البشائر و زينت البلاء ولما قرى كتاب الملك الناصر على الامراء بالقصر، وفيه: إلى قد صحبت الناس عشر سنين ثم اخترت المقام بالكرك ، تباكى جماعة من الامراء و بايموا كالمكرهين ، و تولى مكان الأمير ركن الدين بيهرس الجاشنكير الاميرسيف الدين بن على ، ومكان ترعكي سيف الدين بنخاص ، ومكان بنخاص الامير جمال الدين آقوش الذي كان ناتب الكرك ،وخطب للمظاهر يوم الجمة على المنار بدمشق وغيرها ، وحضر نائب السلطنة الافرم والقضاة ، وجاءت الخلع وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القمدة ، وقرأ تقليدالنائب كاتب السر القاضي محيى الدين بن فضل الله بالقصر بحضرة الأمراء، وعليهم الخلع كابهم .وركب المظفر بالخلمة السوداء الخليفية ، والعامة المدورة والدولة بين يديه علمهم الخاع بوم السبت سابع ذى القعدة ، والصاحب ضياء الدين النساى حامل تقليد السلطان من جمة الخليفة في كيس أطلس أسود، وأوله: إنه من سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال إنه خلع في القــاهرة قريب ألف خلمة ومائتي خلمــة ، وكان يوما مشهودآ ، وفرح بنفسة أياما يسيرة ، وكَذا شيخه المنبجي ، ثم أزال الله عنهما نعمته سريما .

وفيها خطب ابن جماعة بالقلمة و باشر الشيخ علاء الدين القونوى تدريس الشريفية .

ويمن توقى فيها من الأعيان الشيخ السالح غثمان الحلبوني

أصله من صعيد مصر ، فأقام مدة بقرية حلبون وغير ها من تلك الناحية ، ومكث مدة لاياً كل الخبز ، واجتمع عليه جماعة من المريدين وتوفى بقرية برارة فى أواخر المحرم ، ودفن بها وحضر جنازته نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان .

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل. ولعلما « بسعى » أو نحوها .

## الشيخ الصالح

أبو الحسن على بن محسد بن كثير الحرائى الحنبلى إمام مسجد عطيسة ، ويعرف بابن المقرى روى الحديث وكان فقها بمدارس الحنابلة. ولد بحران سنة أر بع وثلاثين وسهائة ، وتوفى بدمشق فى المشر الأخير من رمضان ، ودفن بسفح قاسيون ، وتوفى قبله الشبيخ زين الدين الحرائى بغزة ، وعمل عزاؤه بدمشق رحهما الله . السيد الشريف زين الدين

أبوه لى الحسن بن محمد بن عدنان الحسيني نقيب الاشراف ، كان فاضلا بارعا فصيحاً متكلماً ، يمرف طريقة الاعترال و يباحث الامامية ، و يناظر على ذلك بحضرة القضاة وغيرهم ، وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع ونظر ديوان الأفرم ، توفى يوم الخامس من ذى القمدة عن خمس وخمسين سنة ، ودفن بقر بتهم بباب الصغير . الشيخ الجليل ظهير الدين

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى الفضل بن منعة البغدادى ، شدين الحرم الشريف عكة بعد عنه عنيف الدين منصور بن منهة ، وقد سمم الحديث وأقام ببغداد مدة طويلة، ثم سار إلى مكة ، بعد عنه ، فتولى مشيخة الحرم إلى أن تونى .

## ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة

استهات وخليفة الوقت المستكنى أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله المباسى ، وسلطان البلاد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير ، وتائيه بمصر الأمير سيف الدين سلار ، وبالشام آقوش الأ فرم ، وقضاة ، صمر والشام هم المذكور ون في التي قبلها ، وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تتى الدين ابن تيمية من القاهرة إلى الاسكندرية صحبة أ، ير مقدم ، فأدخله دارالسلطان وأنزله في برج منها فسيسح متسم الأكناف ، فسكان الناس يدخلون عليه و يشتغلون في سائر الملوم ، ثم كان بمد ذلك بحضر الجمات و يعمل المواعيد على عادته في الجامع ، وكان دخوله إلى الاسكندرية يوم الأحد ، و بسد عشرة أيام وصل خبره إلى د، شق فحصل عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشنكير وشيخه المنبجى ، فنضاء ضائلة الجاشنكير وشيخه المنبجى ، وكان سبب غداوته له أن الشبيخ تتى الدين كان الصدور ، وذلك أنه تمكن منه عدو ، فصر المنبجى ، وكان سبب غداوته له أن الشبيخ تتى الدين كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجى ، وكان سبب غداوته له أن الشبيخ تتى الدين كان أجله ، ويشكم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه ، فأرادوا أن يسير وه إلى الاسكندرية كميئة المنفى أمل أحداً من أهلها يتجاسر عليه فيقنله غيلة ، فما زاد ذلك الناس إلا محبة فيه وقر با منه وانتفاعا به المراحداً من أهلها يتجاسر عليه فيقنله غيلة ، فما زاد ذلك الناس إلا محبة فيه وقر با منه وانتفاعا به الحروس على نية الرباط ، فان أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه بها ويكيدون الاسلام وأهله ، والمن نه الرباط ، فان أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه بها ويكيدون الاسلام وأهله ،

CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC ..

وكانت تلك كرامة فى حقنا ، وظنوا أن ذلك يؤدى إلى هلاك الشيخ انقلبت عليهم مقاصدهم الخبيشة والمكست من كل الوجود ، وأصبحوا وأسوا ومازالوا عند الله وعند الناس المارفين سدود الوجود يققطمون حسرات وندما على مافعلا ، وانقلب أهل الثغر أجمين إلى الأخ ، قبلين عليه مكرمين له وفى كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله مائقر به أعين المؤمنين ، وذلك شجى فى حلوق الأعداء وانفق أنه وجد بالاسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ وأضل بها فرق السبعينية والعربية فمزق الله بقدومه عليهم ، وشقت جوعهم شدر مدر ، وهنك أستارهم وفضحهم ، واستناب جماعة كثيرة منهم ، وثوب رئيسا من رؤسائهم واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه ، ومفقى وشبيخ وجاعة المجتهدين ، إلا من شذ من الأغمار الجهال ، مع الذلة والصغار عبة الشيخ وتما عامة المؤمنية وتبول كلامه والرجوع إلى أمره ونهيه ، فمات كلة الله بها على أعداء الله و رسوله ، ولمنوا سراً وجهراً و باطناً وظاهراً ، فى مجامع الناس بأسائه ما الخاصة بهم ، وصار ذلك عند نصر المنبجى المقيم وجهراً و باطناً وظاهراً ، فى مجامع الناس بأسائهم ما ذكر كلاماً كثيراً .

والمقصود أن الشيخ تقى الدين أقام بثغر الاسكندرية تمانية أشهر مقيما ببرج متسع مليح نظيف له شبا كان أحدهما إلى جهة البحر والآخر إلى جهة المدينة ،وكان يدخل عليه من شاه ، و يتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء ، يقرؤن عليه و يستفيدون منه ، وهو فى أطيب عيش وأشرح صدر .

وفى آخر ربيع الأول عزل الشييخ كال الدين بن الزملكانى عن نظر المارستان بسبب انهائه إلى ابن تيمية باشارة المنبجى ، و باشره شمس الدين عبد القادر بن الخطيرى . وفى يوم النلاناء اللث و بيم الآخر ولى قضاء الحنابلة عصراالسيخ الامام الحافظ سمد الدين أبو محود مسمود بن أحد ابن مسمود بن زين الدين الحارثى ، شيخ الحسديث عصر ، بحسد وفاة القاضى شرف الدين أبى محد عبدالذى بن يحق بن محد بن عبد الله بن نصر بن أبى بكر الحرائى . وف جمادى الأولى برزت المراسيم السلطانية المفافرية إلى البلاد السواحلية بابطال الخور وتخريب الحائات وانى أهلها ، فغمل ذلك السلطانية المفافرية إلى البلاد السواحلية بابطال الخور وتخريب الحائات وانى أهلها ، فغمل ذلك وفرح المسلمون بذلك فرحاشديداً . وفى مستهل جمادى الآخرة وصل بريد بتولية قضاء الحنابلة بدمشق الشيخ المائلة بن الحافظ عبد الذي المقدمى ، عوضا عن التناصر عن الملك ، عبد الذي المقدمى ، عوضا عن التناصر عن الملك ، عبد الذي المقدم من الملك ، ليس بمختار ، وقد صد ق فها قال . وفي عشر بن جمادى الآخرة وصل وأنه إنما نزل عنه مضطهدا بذلك ، ليس بمختار ، وقد صد ق فها قال . وفي عشر بن جمادى الآخرة وصل البريد بولاية شد الدواو بن المائمير سيف الدين بكتمر الحاجب ، عوضا عن الرستمى فلم يقبل ، و بنظر البريد بولاية شد الدواو بن المرسيف الدين بكتمر الحاجب ، عوضا عن الرستمى فلم يقبل ، و بنظر البريد مولاية شد الدواو بن المورد في هذا الشهر باشرقانى القضاة ابن جماعة مشيخة سميد السمداء وعزل عنها البصراوى محتسب البلد . و في هذا الشهر باشرقانى القضاة ابن جماعة مشيخة سميد السمداء

بالقاهرة بطلب الصوفية له ، ورضوا منه بالحضور عندهم في الجمة مرة واحدة ، وعزل عنها الشيخ كريم الدين الايكى ، لا نه عزل منهاالشهود ، فنار وا عليه وكتبوا في حقه محاضر بأشياه قادحة في الدين ، فرسم بصرفه عنهم ، وعومل بنظاير ما كان يمامل به الناس ، ومن جلة ذلك قيامه على شيخ الاسلام ابن تبمية وافتراؤه عليه السكذب ، مع جهله وقلة و رعه ، فمجل الله له هذا الخزى عسلى يدى أصحابه وأصدقائه جزاه وفا قا .

وفي شهر رجب كثر الخوف بد ، شقى وانتقل الناس من ظاهرها إلى داخلها ، وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاو ون ركب من السكرك قاصداً دمشق يطلب عود وإلى الملك ، وقد مالاً وجاعة من الأمراء وكاتبوه في الباطن وناصحوه ، وقنز إليه جاعة من أمراء المصريين ، وتحدث الناس بسفر فائب دمشق الأفرم إلى القاهرة ، وأن يكون مع الجم الغفير ، فاضطرب الناس ولم تفتح أبواب البلد إلى ارتفاع النهار ، وتخبطت الأمو ر ، فاجتمع القضاة وكثير من الأمراء بالناس بباب النصر البيمة للملك المغلفر ، وفي آخرنهار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصر وازد حم الناس بباب النصر وحصل لهم تمب عظيم ، وازد حم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد ، وجاء البريد بوصول الملك وحصل لهم تمب عظيم ، وازد حم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد ، وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى الحان ، فانزعج فائب الشام لذلك وأظهر أنه بريد قناله ومنعه من دخول البلد ، وقنز إليه الإميران وكن الدين بيمرس المجنون ، وبغيره بأنه لاطاقة له بقنال المصريين ، وطقه الأمير سيف الدين المحان و يشير عليه بالرجوع ، وبغيره بأنه لاطاقة له بقنال المصريين ، وطقه الأمير سيف الدين المناص قد عاد إلى السكرك ، ثم عاد إلى دمشق يوم النسلاماه خامس وجب وأخبر أن السلطان الماصر قد عاد إلى السكرك ، ثم عاد إلى دمشق يوم النسلاماه خامس وجب وأخبر أن السلطان الناصر قد عاد إلى السكرك ، فسكن النساس و رجم نائب السلطنة إلى القصر ، وتراجع بمض الناس إلى مسا كنهم ، واستقر وا بها .

صفة عود الملك الناصر

محد بن الملك المنصور قلاوون الى الملك وزاولدولة المظفرالجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي

لما كان الشعشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق، فساق إليه الأميران سيف الدين قطاو بك والحاج بهادر إلى السكرك ، وحضاء على المجىء إليها ، واضطرب الله بمشقوركب في جاعة من أتباعه على الهجن في سادس عشر شعبان وحمه ابن صبح صاحب شقيف أربون ، وهيئت بدمشق أبهة السلطنة والاقامات اللائقة به ، والمصائب والسكوسات ، و ركب من الكرك في أبهة عظيمة ، وأرسل الأمان إلى الأفرم ، ودعاله المؤذنون في المسأذنة ليلة الاثنين سابع عشر شعبان ، وصبح بالدعاء له والسرور بذكره ، ونودى في الناس بالأمان ، وأن يفتحوا دكا كينهم

ويأمنوا في أوطانهم ، وشرع الناس في الزينة ودقت البشائر ونام الناس في الاسطحة ليلة الثلاثاء ليتفرجوا على السلطان حين يدخل البلد، وخرج القضاة ، والامراء والأعيان لتلقيه .

قال كاتبه ابن كثير: وكنت فينن شاهد دخوله يوم الثلاثاء وسط النهار في أبهة عظيمة و بسط له من عند المصلى وعليه أبهة الملك وبسطت الشقاق الحرير تحت أقدام فرسه عكما جاوز شقة طويت من و رائه ، والجد على رأسه والأمراء السلحدارية عن عينه وشاله ، و بين يديه ، والناس يدعون له ويضجون بذلك ضحيحا عاليا ، وكان يوماً مشهوداً . قال الشيخ علم الدين البرزالى : وكان على السلطان يومثذ عمامة بيضاء ، وكاوئة حمراء ، وكان الذي حمل الفاشية على رأس السلطان الحاج بهادر وعليه خامة معظمة مذهبة بفر و فاخم ، ولما وصل إلى القلمة نصب له الجسر ونزل إليه فائم الأمسير سيف الدين السنجرى ، فقبل الأرض بين يديه ، فأشار إليه إنى الآن لا أنزل همنا ، وسار بفرسه إلى سيف الدين السنجرى ، فقبل الأرض بين يديه ، فأشار إليه إنى الآن لا أنزل همنا ، وسار بفرسه إلى حبة الفصر الا بلق والامراء بين يديه ، فظمل له يوم الجمة .

وفي بكرة يوم المبيت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب د، شق مطيماً السلطان، فقبل الأرض بين يديه ، فترجل له السلطان وأكرمه وأذن له في مباشرة النيابة على عادته ، وفر ح الناس بطاعة الأفرم له ، ووصل إليه أيضا الامير سميف الدين قبحق نائب حماة ، والامر سيف الدين استدمر ناتب طرا بلس يوم الاثنين الرابع والمشرين من شمبان ، وخرج الناس لنلقمهما ، وتلقاهما السلطان كا تلقى الأفرم . وفي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعود. إلى تق الدين سليان ، وهنأه الناس وجاء إلى السلطان إلى القصر فسلم عليه ومضى إلى العجو زية فحكم بها ثلاثة أشهر ، وأقيمت الجمعة الثانية بالميدان وحضر السلطان والقضاة إلى جانبه ، وأكار الامراء والدولة ، وكثير من العامة . وفي هذا اليوم وصل إلى السلطان الامير قراسنة. المنصوري نائب حلب وخرج دهليز السلطان يوم الخنيس رابع رمضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر ، وأقيمت الجمية خانس رمضان بالميدان أيضاً ، ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسم رمضان ، وفي صحبته أبن صصرى وصدر الدين الحنفي قاضي العساكر ، والخطيب جلال الدين ، والشيخ كال الدين بن الزملكاني، والموقعون وديوان الجيش وجيش الشام بكاله قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه بنوا به وأمماائه ، فلمسا انتهى السلطان إلى غزة دخلها في أسمسة عظيمة ، وتلقاه الأمير سيف الدين بهادر هو وجماعية من أمراء المصريين ، فأخسروه أن الملك المظفر قد خلع نفسيه من المملكة ، ثم تواتر قدوم الامراء من مصر إلى السلطان وأخبروه بذلك ،فطابت قلوب الشا ميين واستبشروا بذلك ودقت البشائر وتأخر عجى البريد بصورةالناصرى . ON ONONONONONONONONONONONONONONONONO

واتفق في يوم هذا الديد أنه خرج نائب الخطيب الشيخ تق الدين الجزري المعروف بالمقضاى في السناجق إلى المصلى على العادة ، واستناب في البلد الشيخ بجد الدين النو نسى ، فلما وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيب المصلى قسد شرع في الصلاة فنصبت السناجق في صحن المصلى وصلى بينهما تقى الدين المقضاى ثم خطب ، وكذلك فعل ابن حسان داخل المصلى ، فعقد فيه صلاقان وخطبتان يومئذ ، ولم يتفق مثل هذا فها فعلم .

وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلمة الجبل آخر يوم عيد الفطر من هذه السنة ، و رسم لسلار أن يسافر إلى الشوبك ، واستناب عصر الأسير سيف الدين بكتمر الجو كندار الذى كان نائب منه ، و بالشام الأمير قراسنقر المنصورى، وذلك فى العشرين من شوال، واستو زرالصاحب نفر الدين الخليلي بعدها بيومين ، و باشر القاضى نقر الدين كاتب الممالك نظر الجيوش ، عصر بعد بهاء الدين عبد الله بن أحمد بن على بن المظافر الحلى، توفى ليلة الجمة عاشر شوال ، وكان من صدور المصر بين وأعيان الكبار ، وقدر وى شيئا من الحديث ، وصرف الأمير جمال الدين آقوش الأفرم المن نيابة صرخد وقدم إلى دمشق الأمير زين الدين كتبغا رأس نوبة الجددارية شد الدواوين ، وأستاذ دار الاستادارية عوضا عن سيف الدين أقجبا ، وتغيرت الدولة وانقلبت قلية عظيمة .

قال الشبيخ علم الدين البرزالى: ولما دخل السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشبيخ آقى الدين بن تيمية من الاسكندرية معززا مكرما مبجلا، فوجه إليه فى ثانى يوم من شوال بعد وصوله بيوم أو يومين ، فقدم الشبيخ تقى الدين على السلطان فى يوم ثامن الشهر وخرج مع الشبيخ خاق من الاسكندرية يودعونه ، واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه و تلقاه ومشى إليه فى مجاس حفل ، فيه قضاة المصريين والشاميين ، وأصلح بينه و بينهم ، وتزل الشبيخ إلى القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسين ، والناس يترد دون إليه ، والامراء والجند وكثير من الفقها، والقضاة منهم من يمتذر إليه و يتنصل مما وقع منه ، فقال أنا حاللت كل من أذاتى .

قات: وقد أخبر فى القاضى جمال الدين بن القلانسى بتفاصيل هذا المجلس وما وقع فيه من المعطيمة و إكرامه مما حصل له من الشكر والمدح من السلطان والحاضرين من الأمراء، وكذلك أخبر فى بذلك قاضى القضاة منصور الدين الحننى، ولكن أخبرار ابن القلانسى أكثر تفصيلا، وذلك أنه كان إذ ذاك قاضى العساكر، وكلاها كان حاضر اهذا المجلس، ذكر لى أن السلطان لما قدم عليمه الشيخ تقى الدين بن تيمية نهض قائما الشيخ أول ماراء، ومشى له إلى طرف الابوان واعتنقا هنداك هنمة ، ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة فيها شباك إلى بستان فجلسا ساعمة يتحدثان، ثم جاء و يد الشيخ فى يد السلطان، فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضى مصر، وعن يساره ابن

الخليلي الوزيرة وتمحته ابن صصرى ءثم صدر الدين على الحننيءوجلس الشييخ تتي الدين بين يدى السلطان على طرف طراحته ، و تبكلم الوزير في إعادة أهـل الذمة إلى لبس العائم البيض بالملائم ، وأنهم قد التزموا للديوان بسبع مائة ألف في كل سنة ، زيادة على الحاليــة ، فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام وكبار العلماء من أهـل مصر والشام من جلتهم ابن الزملكاني . قال ابن القلانسي : وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاني، فلم يتبكام أحمد من العلماء ولا من القضاة ، فقال لهم الساطان : ما تقولون السنفتيهم في ذلك، فلم يسكام أحد، فه في الشيخ تقي الدين على ركبتيه وتكام مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا ، وجسل برنع صوته والسلطان يتسلاناه ويسكنه بترنق وتؤدة وتوقسير. وبالغ الشميخ في الكلام وقال مالا يستطيع أحد أن يقوم عمله ، ولا بقريب منه ، وبالغ في التشنيع على من يوافق في ذلك . وقال الساطان : حاشاك أن يكون أول مجاس جلسته في أيهــة ألماك تنصر فيه أهــل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية ، خاذ كر نحمة الله عليك إذ رد ملكك إليك ، وكبت عدوك و نصرك على أعدائك فذكر أن الجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلك ، فقال : والذي فعله الجاشنكير كان من واسيمك لاً نه إنما كان نائبًا لك ، فأحجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك؛ وجرت فصول يطول ذ كرها. وقد كان السلطان أعلم بالشييخ من جميع الحاضرين، و دينه و زينته و قيامه بالحق وشجاعته، وسمحت الشيخ تق الدين يذكرما كان بينه و بين السلطان من الكلام لما أنفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه ، وأن السلطان استفقى الشبيخ في قتل بُدهن القضاة بسبب ما كانوا تكاموا فيــه ، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير ، وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا ، وأخذ بحثه بذلك على أن ينتيه في قتل بهضهم ، و إنما كان حنقه علمهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايمة الجاشنكير، ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تمظيم القضاة والملماء ، وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء ، وقال له : إذا قتات هؤلاء لانجد بمدهم مثلهم ، فقال له إنهم قسد آذوك وأرادوا تنلك مرارا ، فقال الشييخ من آذاني فهوفي حل،ومن آذي الله و رسوله فالله ينتقم منه،وأنا لاأنتصر انفسى ، ومازال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح .

قال وكان قاضى المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية حرصنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجيج عنا ، ثم إن الشيخ بمد اجتماعه بالسلطان نول إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم ونشره ، و أقبات الخاق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقول ، و جاء الفقهاء يعتذرون بما وقع منهم في حقه فقال: قد جملت الكل في حل ، و بعث الشيخ كتابا إلى أهله يذكر ماهو فيه من فعم الله وخيره الكثير ، و يطلب منهم جملة من كتب

العلم التى له و يستمينوا عسلى ذلك بجمال الدين المزى ، فانه يدرى كيف يستخرج له ما بريده من الكتب التى أشار إلها ، وقال فى هذا الكتاب : والحق كل ماله فى علو وازدياد وانتصار ، والباطل فى المخفاض وسمع وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه ، وقد أشتر طنا علمهم من الشروط ما فيه عز الاسلام والسنة ، وما فيه قع الباطل والبدعة ، وقد دخلوا تحت ذلك كله وامتنعنا من قبول ذلك منهم ، حتى يظهر إلى الفعل ، فلم نثق لهم بقول ولا عهد ، ولم تحجم إلى معلوبهم حتى يصير المشروط معمولا ، والمسند كور مغمولا ، ويظهر من عز الاسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التى تمحو سيئانهم ، وذكر كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان فى قع المهود والنصارى وذلهم ، وثر كهم على ماهم عليه من الذلة والصغار والله سبحانه أعلى .

وفى شوال أمسك السلطان جماعة من الأمراء قريبا من عشرين أميرا ، وفى سادس عشر شوال وقع بين أهل حوران من قيس و بمن نقتل منهم مقتلة عظيمة جدا ، قتل من الفريقين نحو من ألف نفس بالقرب من السوداء ، وهم يسمونها السويداء ، ووقعة السويداء ، وكانت الكسرة على بمن فهر بوا من قيس حق دخل كثير منهم إلى دمشق فى أسوأ حال وأضعفه ، وهر بت قيس خوفا من الدولة ، وبقيت القرى خالية والزروع سائية . فإنا لله وإنا اليه راجعون .

وفى وم الأربماء سادس القمدة قدم الأمير سيف الدين قبعتى المنصورى نائبا على حلب فنزل التصر ومعمه جماعة من أمراء المصريين عثم سافر إلى حلب عن معه من الأمراء والأجناد واجتاز الأمير سيف الدين مهادر بدمشق ذاهبا إلى طرابلس نائبا والفتوحات السواحلية عوضا عن الامير سيف الدين استدمر، ووصل جماعة عن كان قدسا فر مع السلطان إلى مصر فى ذى القمدة منهم قاضى قضاة الحنفية صدر الدين ه وصحيى الدين بن فضل الله وغيرها ، فقمت وجلست بوما إلى القاضى صدر الدين الحنفي بعد بحيثه من مصر فقال لى أتحب ابن تيمية ? قلت : نم ، فقال لى وهو يضحك : والله لقد أحببت شيئا مليحا، وذكر لى قريبا عما ذكر ابن القلانسى، لكن سياق ابن القلانسى، لكن سياق

### مقتل الجاشنكيري

كان قد فر الخبيث في جماعة من أصحابه ، فلما خرج الأ، ير سيف الدين قر اسنقر المنصورى من مصر متوجها إلى نيابة الشام عوضا عن الافرم ، فلما كان بغزة في سابيع ذى القمدة ضرب حلقة لأجل الصيد ، فوتم في وسطها الجاشنكير في ثلاثمائة من أصحابه فأحيط مهم وتفرق عنده أصحابه فأمسكو دو رجع مه قراسنم رسيف الدين بها در على المحن ، فلما كان بالخطارة تلقاهم استدمر فتسلمن منهم

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

ورجما إلى عسكرهم ، و دخل به استده و على السلطان فعاتبه ولامه ، وكان آخر المهد به ، قتل ودفن بالترافة و ثم ينفه شيخه المنبجى ولا أواله ، بل قتل شر قتلة ودخل قراسنقر دشق يوم الاثنين الخامس والمشرين ، و ذى القدة أنزل بالقصر ، وكان فى صحبته ابن صصرى وابن الزملكانى وابن القلائم و هلاه الدين بن غانم وخلق من الامراء المصريين والشامبين، وكان الخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخيس الثانى والمشريين من الشهر ، وخطب يوم الجمة عسلى عادته ، فلما كان يوم الجمة الأخرى وهو الناسع والعشرون من الشهر خطب بجامع دمشق القاضى بدر الدين عمل كان يوم الجمة على المنبر بمد علما بن يوسف بن حداد الحنيل عن إذن نائب السلطنة ، وقرئ تقليده على المنبر بمد المسلان بحضرة القضاة و الاكار والأعيان ، وخلى عليه عقيد ، ذلك خلمة سنية واستمر يباشر الامامة والخطابة اثنين وأر بدين يوما ، ثم أعيد الخطيب جلال الدين عرسوم سلطائى و باشر يوم الخيس ثانى عشر الحرم من السنة المؤتم أعيد الخطيب جلال الدين عرسوم سلطائى و باشر يوم الخيس ثانى عشر الحرم من السنة المؤتم أعيد الخطيب جلال الدين عرسوم سلطائى و باشر يوم الخيس ثانى

وفي ذى الحجة درس كال الدين بن الشيرازى بالمدرسة الشامية البرانية ، انتزعها من بدالشيسة كل الدين بن الزملكانى ، وذلك أن استدمر ساعده على ذلك . وفيها أظهر ملك التترخر بندا الرفض في بلاده ، وأمر الخطباء أو لا أن لا يذكر وا في خطبتهم إلا على بن أبي طالب رضى الله عنه وأهل بيته ، ولما وصل خطيب بلاد الازج إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاءاً شديداً و بكى الناس معه و نزل ولم ينه كن من إيمام الخطبة ، فأقيم من أتها عنه وصلى بالناس وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السام بسبب البلاد من أهل الشام بسبب تغييط الدولة و كثرة الاختلاف هو من توفى فيها من الاعيان »

## الخطيب ناصر الدين أبو الهدى

أحمد بن الخطيب بدر الدين بحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب المقيبة بداره بها وقد باشر نظر الجامع الاموى وغير ذلك ، توفى يوم الاربعاء النصف من الحرم ، وصلى عليه بجامع المقيبة ، ودفن عند والده بباب الصنير ، وقد روى الحديث و باشر الخطابة بمد والده بدر الدين وحضر عنده نائب الشلطنة والقضاة والأعيان .

## قاضى الحنابلة بمصر

شرف الدين أبو محمد عبد الذي بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبى بكر الحرائى ولد محران سنة - فس وأر بدين وسمائة ، وسمع الحديث وقدم مصر فباشر نظر الخزانة وتدريس الصالحية ثم أضيف إليه القضاء ، وكان مشكور السيرة كثير المسكارم توفى ليلة الجمة رابع عشر ربيع الاول دفن بالقرافة ، وولى بمده سعد الدين الحارثي كما تقدم .

1)

## الشيخ نجم الدين

أيوب بن سلمان بن مظفر المصرى المعروف عؤذن النجيبي ، كان رئيس الؤذنين بجامع دمشق ونقيب الخطباء ، وكان حسن الشكل رفيم الصوت ، واستمر بذلك بحوا من خسين سنة إلى أن توفى في مستمل جادى الأولى . وفي هذا الشهر توفى .

## الأمير شمس الدين سنقر الأعسر المنصوري

تولى الوزارة بمصر مع شد الدواوين مماً ، وباشر شد الدواوين بالشام مرات، وله دار و بستان بدمشق مشهوران به ، وكان فيه نهضة وله همة عالية وأموال كثيرة ، توفى عصر .

## الأمسير جمال الدين آقوش بن عبدالله الرسيمي

شادالدواو بن بدمشق، وكان قبل ذلك وألى الولاة بالجهة القبلية بعد الشرينى ، وكانت له سطوة توفى يوم الأحد تاسم عشر جمادى الأولى ودفن ضحوة بالقبة التى بناها تجاه قبة الشبيخ رسلان ، وكان فيه كفاية وخبرة . وباشر بده شد الدواوين أقبجا . وفى شعبان أو فى رجب توفى .

### التأج ابن سعيد الدولة

وكان مسلمانيا وكان سفير الدولة ، وكانت له مكانة عندالجاشنكير بسبب صحبته لنصر المنبجى شيخ الجاشنكير ، وقد عرضت علميه الوزارة فلم يقبل ، ولما توفئ تولى وظيفته ابن أخنه كريم الدين الكبير.

أحمد بن محمد بن أبى المحرم بن نصر الاصبهائى رئيس المؤذنين بالجامع الأموى ، ولد سنة المنتين وسمائة ، وسمع الحديث و باشر وظيفة الأذان من سنة خس وأر بدين إلى أن توفى ليلة الثلاثاء خامض ذى القددة ، وكان رجلا جيداً والله سبحانه أعلم.

### ثم دخلت سنة عشر وسبعمائة

استهات وخليمة لوتت المستكفى بالله أبو الربيع سلمان العباسى ، وسلطان البلاد الملك الناصر عدد بن المنصور قد للاوون ، والشيخ تقى الدين بن تيمية مقيم عصر معظا مكرما ، ونائب مصر الأمير سيف الدين بكتمر أمير خزندار ، وقضاته هم المذكورون فى التى قبلها، سوى الحنبلى فانه سعد الدين الحارثى ، والوزير عصر نفر الدين الخليلى ، وفاظر الجيوش نفر الدين كانب المماليك ، ونائب الشام قرا سنقر المنصورى ، وقضاة دمشق هم ، ونائب حاب قبعجق ، ونائب طرابلس الحاج مهادر والأفرم بصرخد .

وفى محرم منها باشر الشبيخ أدين الدين سالم بن أبى الدرين وكيل بيت المال إمام مسجد هشام تدريس الشامية الجوانية ، والشبيخ صدر الدين سايان بن موسى الكردى تدريس العذراوية ، كلاهما

CHONONONONONONONONONONONONO

انتزعها من ابن الوكيل بسبب إقامته عمر ، وكان قد وقد إلى المظفر فألزمه رواتب لانتائه إلى المنبجى ، ثم عاد بتوقيع ساطانى إلى مدرستيه، فأقام بهما شهراً أو سبمة وعشرين يوما ، ثم استماداها منه و رجعتا إلى المدرسين الأواين : الامين سالم ، والصدر الكردى ، و رجع الخطيب جلال الدين إلى الخطابة في سابع عشر الحرم ، وعزل عنها البدر بن الحداد ، و باشر الصاحب شمس الدين نظر الجامع والأسرى والأوقاف قاطبة يوم الاتنين ، ثم خلع عليه وأضيف إليه شرف الدين مصرى في نظر الجامع ، وكان ناظره ، مستقلا به قبلهما . وفي يوم عاشو راء قدم استد مر إلى دمشق متولياً نيابة حماة ، و وسافر إلها بعد سبعة أيام .

وفي الحجرم باشر بدر الدين بن المداد نظر المارستان عوضاً من عبس الدين بن الخطيرى و وقعت منازعة بين صدر الدين بن المرحل و بين الصدرسايان الكردى بسبب المدراوية ، وكتبوا إلى الوكبل محفراً يتضمن من القبائع والنضائع والدكفريات على ابن الوكبل ، فبادر ابن الوكبل إلى القاضى تق الدبنسايان الحنبلي ، فيكم بادلامه وحقن دمه ، وحكم باسقاط التعزيرعنه والحمكم بمدالته واستحقاقه إلى المناصب ، وكانت هدفه هفوة من الحنبلي ، ولكن خرجت عنه المدرستان المقراوية السايان الكردى ، والشامية الجوانية الأمين سالم ، ولم يبق معه سوى دار الحديث الاشرفية ، وفي ليلة الاثنين السايم وصل النجم محد بن عثمان البصراوى من مصرمتوليا الوزارة بالشام ، ومه الاثنين السايم و نزلا بدرب سفون الذي يقال له وقيم بالحسبة لاخيه نفر الدين سايمان ، فباشرا المنصبين بالجام ، ونزلا بدرب سفون الذي يقال له درب ابن أبي الميجاء ، ثم انتقل الوزير إلى دار الاعسر عند باب البريد ، واستمر نظر الخزانة لمن الدين أحمد بن القلائسي أخى الشبيخ جلال الدين .

وفى مسهل ربيع الأول باشر القاضى جال الدين الزرعى قضاء القضاة بمصر عوضا عن ابن جاحة ، وكان قد أخذ منه قبدل ذلك في ذى الحجة مشيخة الشيوخ ، وأعيدت إلى الكريم الايكى ، وأخذت منه الخطابة أيضا . وجاء البريد إلى الشام بطاب القاضى شمس الدين بن الحريرى لقضاء الديار المصرية ، فسار في المشرين من ربيع الأول وخرج ممه جماعة لتوديمه ، فلما قدم على السلطان أكرمه وعظمه وولاه تضاء الحنفية وتدريس الناصرية والصالحية ، وجامع الحاكم ، وعزل عن ذلك الفاضى شمس الدين السروجي فحك أياما ثم مات .

وفى نصف هذا الشهر مسك من دمشق سبعة أمراء ومن القاهرة أربعة عشر أميراً ، وفى ربيع الآخر اهتم السلطان بطاب الامير سيف الدين سلار فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه ثم استخلص منه أمواله وحواصله فى مدة شهر ، ثم قتل بعد ذلك فوجد معه من الاموال والحيوان والاملاك والاسلحة والمماليك والبغال والحدير أيضا والرباع شيئا كثيرا ، وأما الجواهر والذهب والفضة فشئ لا يحسد

ولا يوصف فى كثرته ، وحاصل الأمر أنه قد استأثر لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال وأموال المسلمين تجرى إليه ، ويقال إنه كان مع ذلك كثير العطاء كريما محببا إلى الدولة والرعية والله أعلم .

وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ممان وتسمين إلى أن قتــل موم الأر بماء وابع عشرين هذا الشهر، ودفن بتربته ليلة الحيس بالقرافة، سامح الله . وفي ربيم الآخر درس القاضي شمس الدين من المعز الحنفي بالظاهرية عوضاً عن شمس الدين الحريرى ، وحضرع: د، خالهالصدر على قاضي قضاة الحنفية و بقية القضاة والأعيسان . و في هـنـا الشهركان الأمين سيف الدين استدمر قد قدم دمشق لبعض أشغاله ، وكان له حنوعــلى الشبيخ صادر الدين بن الوكبل ، ناستنجز له مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العــفـراوية ، فلم يباشر ذلك حتى سافر استدمر ، فانفق أنه وقعت له بعـــد يومين كاثنة بدار أن درباس بالصالحية ، وذكر أنه وجد عنده شئ من المنكرات، واجتمع عليه جماعة من أهل الصالحية مع الحنابلة وغيرهم ، و بلغ ذلك ثائب السلطمة فكانب فيه، فورد الجواب بمز له عن المناصب الدينية، فخرجت عنه دار الحديث الاشرفية و بق بدرشق وليس بيد، وظيفة الذلك ، فاما كان في آخر رمضان سافر إلى حلب فقررله نائبها استدمر شيئًا على الجمامع ، ثم ولا، تدريسًا هناك وأحسن إليــه ، وكان الأمير استدمى قد انتقل إلى نيــابة حلب في جمادي الآخرة عــوضاً عن سيف الدين قبحق توفى، وباشر مملكة حماة بمده الأمير عماد الدين إسماعيل بن الأفضل على س محمود بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب ، وانتقل جمـال الدين آقوش الأفرم من صرخد إلى نيابة طرابلس عوضا عن الحاج بهادر . وفي يوم الخيس سادس عشر شعبان باشر الشيخ كال الدين ابن الزملكاني مشيخة دار الحسديث الأشرفية عوضًا عن أبن الوكيل، وأخذ في النفسير والحديث والفقه، فذكرمن ذلك دروسا حسنة، ثم لم يستمر بها سوى خسة عشر يوما حتى انتزعهامنه كال الدين ابن الشريشي فباشرها يوم الاحمد ثالث شهر رمضان. وفي شميان رسم قراسنةر تائب الشام بتوسعة المقصورة، فأخرت سدة المؤذنين إلى الركنين المؤخرين تحت قبة النسر، ومنعتُ الجنائز من دخول الجامع أياماً ثم أذن في دخولهم .

وفى خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذى كان نائبا فى قلمة الروم إلى دمشق شاد الدواد بن عوضا عن زين الدين كتبغا المنصورى . وفى شوال باشر الشيخ علاء الدين على بن إساعيل القونوى مشيخة الشيوخ بالديار المصرية عوضا عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم بن الحسين الايكي توفى ، وكان له تحرير وهمة ، وخلم على القونوى خلمة سنية ، وحضر سميد السمداء بها . وفى بوم الخيس ثالث ذى القمدة خلع على الصاحب عز الدين القلائسى خلمة الوزراء بالشام عوضا عن النجم البصراوى بحكم إقطاعه إمرة عشرة و إعراضه عن الوزارة . وفى يوم الار بماء سادس عشر ذى القمدة

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 10

عاد الشيخ كال الدين بن الزملكانى إلى تدريس الشامية البرانية . وقى هذا اليوم لبس تقى الدين أبن الصاحب شمس الدين بن السلموس خلمة النظر على الجامع الأموى ، ومسك الأمير سيف الدين السندم نائب حلب فى ناتى ذى الحجة ودخل إلى مصر ، وكذلك مسك نائب البيرة سيف الدين ضرغام بعده بليال .

. وممن توفى فيها من الأعيان .

قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس

أحمد بن إبراهم بن عبد النبي السروجي الحنني ، شارح الهداية ، كان بارعا في علوم شتى ، وولى الحدم مدة وعزل قبل موته بأيام ، توفي يوم الحنيس ثانى عشر ربيع الآخر ودفن بقرب الشافعي وله اعتراضات على الشيخ تتى الدين بن تيمية في عسلم السكلام ، أضحك فيها على نفسه ، وقد رد عليه الشيخ تتى الدين في مجلدات ، وأبطل حجته \* وفيها توفى سلار مقتولا كما تقدم .

### الصاحب امين الدولة

أبو بكر بن الوجيه عبد المظيم بن بوسف المعروف بإن الرقاق • والحاج بهادر نائب طرا بلس مات بها والأمير سيف الدين قبحق نائب حلب مات بها ودفن بتر بته بحماه ، فانى جمادى الآخرة وكان شهما شجاعا ، وقد ولى نيابة دمشق فى أيام لاجين ، ثم قفز إلى التتر خوفا من لاجين ، ثم جاء مع التتر . وكان على يديه فرج المسلمين كما ذكرنا عام قازان ، ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلب ، ثم وليها بعده استدمر ومات أيضا فى آخر السنة .

وفيها توفى. الشيخ كريم الدين بن الحسين الأيكي

شيخ الشيوخ بمصر، كان له صلة بالأمراء ، وقد عزل مرة عن المشيخة بابن جماعة ، توفى ليلة السبت سابع شوال بخانقاء سميد السمداء ، وتولاها بمده الشيخ علاء الدين القونوى كا تقدم .

الفقيه عز الدين عبد الجليل

النمراوى الشافعي ، كان فاضلا بارعا ،وقد صحب سلار نائب مصر وارتفع في الدنيا بسببه . ابن الرفعة

حو الامام الملامة نجيم الدين أحمد بن محمد شارح التنبيه ، وله غدير ذلك ، وكان فقيها فاضلا و إماما في علوم كثيرة رحمهم الله .

ثمدخلت سنة إحدى عشرة و سبعمائة

استهات والحكام هم المذكورون في التي قبلها غدير الوزير بمصر فانه عزل وتولى سيف الدين بكتمر وذيراً ، والنجم البصراوي عزل أيضا بمرز الدين القلانسي ، وقد انتقل الأفرم إلى نيسابة

طرابلس باشارة ابن تيمية على السلطان بذلك ، ونائب حاة الملك المؤيد عداد الدين على قاعدة أسلافه ، وقد مات نائب حلب استدمر وهي شاغرة عن نائب فيها ، وأرغون الدوادارالناصرى قد وصل إلى دمشق لتسفير قواسنقر منها إلى حلب و إحضار سين الدين كراى إلى نيابة دمشق ، وغالب المساكر بحلب والأعراب محدقة بأطراف البلاد ، غرج قراسنقر المنصورى من دمشق في الش الحرم في جيم حواصله وحاشيته وأتباعه ، وخرج الجيش لتوديمه ، وسارممه أرغون لنقريره بحلب وجاء المرسوم إلى نائب الفلمة الاثمير سيف الدين بهادر السنجرى أن يتكلم في أمور دمشق إلى أن يأتيه نائب ، فضر عنده الوزير والموقعون و باشر النيابة ، وقويت شوكته وقويت شوكة الوزير إلى يأتيه نائب ، فضر عنده الوزير والموقعون و باشر النيابة ، وقويت شوكته وقويت شوكة الوزير إلى سيف الدين كراى المنصورى إلى دمشق نائبا عليها ، وفي يوم الخيس الحدى عشرين من الحرم سيف الدين كراى المنصورى إلى دمشق نائبا عليها ، وفي يوم الخيس الحدى عشرين من الحرم منيف الدين كراى المنصورى إلى دمشق نائبا عليها ، وفي يوم الخيس المسادى عشر بن من الحرم وانفرج الناس ولبس النجم البصرا وى خلمة الامرة يوم الخيس المات عشر صفر على قاعدة الوزراء وانفرج الناس ولبس النجم البصرا وى خلمة الامرة يوم الخيس المات عشر صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة ، و ركب مع المقدمين الكبار وهو أمير عشرة باقطاع يضاهي إقطاع كبار الطبلخانات ،

وفى يوم الاربداء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الاربمة بالجامع لانفاذ أمر الشهود بسبب تزوير وقع من بعضهم ، فاطلع عليه نائب السلطنة ففضب وأمر بذلك ، فلم يكن منه كبير شيء ، ولم يتغير حال ، وفي هذا اليوم ولى الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جمفر بن عهد بن عيى الدين عدنان نظر الدواوين عوضا عن شهاب الدين الواسطى ، وأعيد تني الدين النسائى تدريس مشيخة الشيوخ ، وفيه ولى ابن جماعة تدريس الناصريه بالقاهرة ، وضياء الدين النسائى تدريس الشافعى ، والميماد العام بجامع طولون ، ونظر الاحياس أيضا . وولى الوزارة بمصرأمين الملك أبوسميد عوضا عن سيف الدين بكتمر الحاجب فى ربيع الآخر ، وفي هذا الشهر احتيط على الوزيرعز الدين ابن القلائسي بدمشق ، ورسم عليه مدة شهرين ، وكان نائب السلطنة كثير الحنى عليه ، ثم أفرج ابن القلائسي بدمشق ، ورسم عليه مدة شهرين ، وكان نائب السلطنة كثير الحنى عليه ، ثم أفرج غنه وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحمكم بديار مصر في حادى عشر ربيع الآخر ، مع تدريس خاد واستقر جال الدين الزرعي على قضاء المسكر وتدريس جامع الحاكم ، ورسم له أن يجلس مع القضاة واستقر جال الدين الزرعي على قضاء المسكر وتدريس جامع الحاكم ، ورسم له أن يجلس مع القضاة بين الحنفي والحنبلى بدار العدل عند السلطان ،

وفى مستهل جمادى الأولى أشسهد القاضى نجم الدين الدمشقى نائب ابن صصرى على نفسه بالحكم ببطلان البيمق الملك الذى اشتراه ابن القلانسيءن تركة المنصورى فى الرمثا والثوجة والفصالية لكونه بدون تمن المثل، ونفذه بقية الحمكام ،وأحضرابن القلانسي إلى دار السمادة وادعى عليه بريع

ONONONONONONONONONONONONONO 11

ذلك ، ورسم عليه بها ، ثم حكم قاضي القنداة تقى الدين الحنبلى بصبحة هذا البينع و بنقض ما حكم به المستقى ، ثم نفذ بقية الحنكام ما حكم به الحنبلى. و في هذا الشهر قرر على أهل دمش أأن و خسائة فارس لكل فارس خسائة دره ، وضر بت على الاملاك والأوقاف ، فتألم الناس من ذلك تألماً عظيا وسعى إلى الخطيب جلال الدين فسمى إلى القضاة واجتمع الناس بكرة يوم الاثنين ثالث عشرالشهر واحتفلوا بالاجتماع وأخر جوامعهم المصحف العبائي والأثر النبوى والسناجق الخليفية ، و وقفواف الموكب فلما رآم كراى تغييظ عليهم وشتم القاضى والخطيب، وضرب مجدالدين التواسى و رسم عليهم ثم أطلقهم بضمان وكفالة ، فتسألم الناس من ذلك كثيرا ، فلم يهدله الله إلا عشرة أيام فجاءه الأمر فجأة فعز ل وحبس ، ففرح الناس بذلك فبعث من فوره فسكه شرمسكة ، وصفة مسكه أن تقدم الامبر سيف الدين فأخبر السلطان بذلك فبعث من فوره فسكه شرمسكة ، وصفة مسكه أن تقدم الامبر سيف الدين أثرغون الدوادار قنزل في القصر ، فلما كان يوم الخيس الثالث والعشرين من جهادى الاولى خلم على الامبر سيف الدين كراى خلمة سنية ، فلبسها وقبل المتبة ، وحضر الموكب ومد الساط ، فقيد بحضرة الامراء وحل على البريد إلى الكرك صحبة غراو العادلى ، و بيبرس المجنون ، وخرج عز الدين القلائم من الترسيم من دار السمادة ، فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره وقد أوقدت له الشموع ودعا له الناس ، ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفية فجلس فيها محوا من عشر بن يوما ، حتى قدم الأمير جمال الدين نائب الكرك .

وفي هذا الشهر مسك نائب صفت الأمير سيفالدين بكتمر أمير خزندار ، وعوض عنه بالمرك بيبرس الموادار المنصورى ، ومسك نائب غزة ، وعوض عنه بالجاولى ، فاجتمع في حبس السكرك استدمر نائب حلب ، و بكتمر نائب مصر، وكراى نائب دمشق ، وقطاو بك نائب صفت ، وقلطندز نائب غزة و بنحاص . وقدم جمال الدين آقوش المنصورى الذي كان نائب المكرك على نيابة دمشق إليها في يوم الاربعاء رابع عشر ربيع الآخر ، وتلقاء الناس وأشعلت له الشموع ، و في صحبته الخطيرى لنقريره في النيابة ، وقد باشر نيابة المكرك ،ن سنة تسمين وسبائة إلى سنة تسع وسبمائة وله بهاآثار حسنة ، وخرج عز الدين بن القلائمي لتلقي النائب . وقرى يوم الجمة كتاب السلطان على السدة بمعضرة النائب والقضاة والاعيان ، وفيه الامر بالاحسان إلى الرعية و إملاق البواق التي كانت قد قرضت عليهم أيام كراى ، فكثرت الأدعية للسلطان وقرح الناس و في يوم الاثنين الناسع عشر خلع على الأمير سيف الدين بها دراص بنيابة صفت فقبل المتبة وسار إليها يوم الثلاثاء ، وفيه ابس الصدر بعر الدين بن أبي الفوارس خلمة نظر الدواوين به مشق ، مشاركا للشريف ابن عدنان و بعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلائسي وكالة السلطان على ما كان عليه ، وأن أعنى

11. OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

عن الوزارة لكراهته لذلك.

وفي رجب باشر ابن السلموس نظر الأوقاف عوضا عن شمس الدين عدفان . وفي شعبان ركب الله السلمانة بنفسه إلى أبواب السجو ن فأطلق المحبوسين بنفسه فتضاعفت له الأدعية في الاسواق وغيرها . وفي هذا اليوم قدم المصاحب عز الدين بن القلائسي من معمر فاجتمع بالثائب وخلع عليه وممه كتاب يتضمن احترامه وإكرامه واستمراره على وكلة السلمان ، ونظر الخاص والانكار لما ثبت عليه بدمشق ، وأن السلمان لم يعلم بذلك ولا وكل فيه ، وكان المساعد له على ذلك كرم الدين ناظر الخاص السلماني ، والامير سيف الدين أرغون الدوادار . وفي شعبان منع ابن صعرى الشهود والمقاد من جهته ، وامناع فيرهم أيضاً وردهم المالكي ، وفي رمضان جاء العربيد بتولية زين الدين كتبغا المنصوري حجو بية الحجاب ، والأمير بدر الدين ملتو بات القرمائي شد المعواوين عوضا عن ماوغان ، وخلم علم ما ، وفيها وكب مهادر السنجري فائب قلمة دمشق على العربيد إلى مصر وتولاها سيف الدين بلبان البدرى، عماد السنجرى في آخر النهار على نيابة البيرة ، فساد إليها وجاء علير بأنه قد احتيط على جماعة من قصاد المسلمين بهنداد، فقتبل منهما بن المقاب وابن البدر، وخلص عبيدة وجاء سالما ، وخرج الحدل في شوال وأوير الحاج الاهير علاء الدين طبيغا أخوبها دراص .

وفى آخر ذى القددة جاء الخبر بأن الأوير قرا سنةر رجع من طريق الحجاز بعد أن وصل إلى بركة زيرا، وأنه لحق بمهنا بن عيسى فاستجار به خائفا على نفسه وممه جماعة من خواصه ، ثم سار من هناك إلى النتر بعد ذلك كله ، وصحبه الافرم والزردكش . وفى المشرين من ذى القعدة وصل الأمير سيف الدين أرغون فى خسة آلاف إلى دم شق وتوجهوا إلى ناحية حمص ، وتلك النواحى . وفى سابع ذى الحجة وصل الشبيخ كول الدين بن الشريشي من مصر مستمرا على وكالته ومعه توقيع بقضاء المسكر الشامى، وخاع عليه فى يوم عرفة . وفى هذا اليوم وصلت ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين ملى من الديار المهرية فتوجهوا وراء أصحابهم إلى البلد الشهالية . وفى آخر الشهر وصل شهاب الدين السكا شنذرى من القاهرة ومعه توقيع بمشيخة الشيوخ ، فنزل فى الخانقاه وباشرها بحضرة القضاة والأعيان ، وانعصل ابن الزكى عنها . وفيه باشر الصدر عداد الدين بن تاج الدين بن الأثير كتابة السر بعمر ، وعدرل منها شرف الدين بن فضل الله ، إلى كتابة السر بعمشق عدوضا عن أخيه السر عمر ، واستمر عبي الدين على كتابة الدست عمام أيضا والله أعلى .

وممن تو في فيها من الاعبان الشيخ الوتيس بدر الدين

 ببستانه بقرب الشبلية ، ودفن في تربة له في قبة فيها عن ستين سنة .

الشبيخ شعبان بن أبي بكر بن عمر الأربلي

شبيخ الحابية بجامع بنى أمية ، كان صالحا مباركا فيه خسير كثير ، كان كثير العبادة و إيجاد الراحة للفقراء ، وكانت جنازته حافلة جداً ، صلى عليه بالجامع بمد ظهر يوم السبت تاسع عشر ين رجب ودفن بالصوفية وله سبع وثمانون سنة ، و روى شيئا من الحديث وخرجت له مشيخة حضرها الأكار رحمه الله .

ابن محمد بن عبد العزيز العثمانى ، خادم الصحف العثمانى نحواً من ثلاثين سنة ، وصلى عليه بعد الجمة سابع رمضان ودفن بالصوفية ، وكان لنائب السلطنة الأفرم فيسه اعتقاد ووصله منه افتقاد ، و بلغ خسا وستين سنة .

## الشيخ الصالح الجليل القدوة

أبو عبد الله محمد بن الشبيخ القدوة إبراهيم بن الشبيخ عبد الله الأموى ، توفى فى العشرين من رمضان بسفح قاسيون ، وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته وصلى عليه بالجامم المظفرى ، ثم دفن عند والده وغلق يومنذ سوق الصالحية له ، وكانت له وجاهة عند الناس وشفاعة مقبولة ، وكان عنده فضيلة وفيه تودد ، وجم أجزاء فى أخبار جيدة ، وسمع الحديث وقارب السبمين رحمه الله .

### ابن الوحيد الكاتب

هو الصدر شرف الدين أبو عبد الله محمد بن شريف بن يوسف الزرعى الممروف بابن الوحيد، كان موقما بالقاهرة وله معرفة بالانشاء و بلغ الغاية فى الكنابة فى زمانه ، وانتفع الناس به،وكان فاضلا مقداما شجاعا ، توفى بالمارستان المنه ورى بمصر سادس عشر شوال .

### الأمير ناصر الدين

محمد بن عماد الدين حسن بن الاسائى أحد أمراء الطبلخانات ، وهو حاكم البندق ، ولى ذلك بمد سيف الدين بلبان ، توفى فى العشر بن الأخر من رمضان .

### التميمي الداري

توفى يوم عبد الفطر ودفن بالقرافة الصغري ، وقد رلى الوزارة بمصر ، وكان خبيرا كافيا ، مات معزولا ، وقد سمع الحديث وسمع عليه بعض الطلبة .

و فى ذى القعدة جاء الخبر إلى دميث في بوفاة الأمير الكبير استدمر وبنخاص فى السجن بقلمة الكرك. . القاضي الامام العلامة الحافظ

سمد الدين مسمود الحارثي الحنبلي الحاكم بمصر ، مهم الحديث ، وجمع وخرج وصنف ، وكانت

アメグロメグロングンとうとうとうとうとく

له يد طولى فى هذه الصناعة والأسانيد والمتون ، وشرح قطعة من سنن أبى داود فأجاد وأفاد ، وحسن الاسناد ، رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وسبعمائة

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها ، و في خامس المحرم نوجه الأمير عز الدين ازدمر، الزردكاش وأميران معه إلى الأفرم ، وساروا بأجمعهم حتى لحقوا بقراسنقر وهو عنـــد مهنا ، وكاتبوا السلطان وكانوا كالمستجير بن من الرمضاء بالنار، وجاء البريد في صغر بالاحتياط على حواصل الا فرم وعادت المساكر صحبة أرغون من البلاد الشمالية ، وقد حصل عند الناس من قراسنقر وأصحابه هم وغم وحزن ، وقدم سودى من مصر على نيابة حلب فاجتاز بدمشق فخرج الناس والجيش لتلقيه ، وحضر السماط وقرى المنشور بطلب جال الدين نائب دمشق إلى مصر ، فركب من ساعته على البريد إلى مصر وتكام في نيابته لغيبة لاجين . وطالب في هذا اليوم قطب الدين موسى شييخ السلامية ناظر الجيش إلى مصر ، فركب في آخر النهار إليها فتولى بهما نظر الجيش عوضًا عن فخر الدين السكاتب كاتب المماليك بحكم عزله ومصادرته وأخذ أمواله الكثيرة منه ، في عاشر ربيع الأول. و في الحادي عشر منه باشر الحبكم للحنابلة بمصر القاضي تق الدين أحد بن المعز عر بن عبدالله بن عر بن عوض المقدسي ، وهو أبن بُلت الشيخ شمس الدين بن العاد أول قضاة الحنابلة ،وقدم الأمير سيف الدين تمر على نيابة طرابلس عوضًا عن الأفرم بحكم هر به إلى النتر . وفي ربيع الآخر مسك بيهرس الملائي فالبحص وبيبرس المجنون وطوغان وجماعة آخرون من الائس امستة في نهار واحد وسيروا إلى الكرك ممتقاين بها . وفيه مسك نائب مصر الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري ، وولى بمده أرغون الدوادار، ومسك نائب الشام جمال الدين نائب الكرك وشمس الدين سنقرال كمالي حاجب الحجاب عصر، وخسة أمراء آخرون وحبسوا كامم بقلمة الكرك، في برج هناك. وفيه وقع حريق داخــل باب السلاميــة أحترق فيه دور كثيرة منها دار ابن أبي الفوارس، ودار الشيريف نيابة تنكن على الشام القباني.

ف يوم الخيس العشرين من ربيع الا خر دخل الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله المالكي الناصري نائبا على دمشق بعد مسك نائب الكرك ومصه جماعة من بماليك السلطان منهم الحاج ارقطاى على حيز بيبرس العلائي، وخرج الناس لتلقيه وفرحوا به كثيراً، ونزل بدار السمادة وقع عند قدومه مصر فرح عظم، وكان ذلك اليدوم يوم الرابع والعشرين من آب، وحضر يوم الجمة الخطبة بالمقصورة وأشعلت له الشموع في طريقه ، وجاء توقيع لابن صصرى باعادة

قضاء العسكر إليه ، وأن ينظر الأوقاف فلا يشاركه أحد في الاستنابة في البلاد الشامية على عادة من تقدمه من قضاة الشافعية ، وجاء مرسوم الشمس الدين أبي طالب بن حيد بنظر الجيش عوضاً عن ابن شيخ السلامية بحكم إقامته بمصر ، ثم بعد أيام وصل الصدر معين الدين هبة الله بن خشيش ناظر الجيش وجعل ابن حيد بوظيفة ابن البشدر ، وسافر ابن البسدر على نظر جيش طرابلس ، وتولى

أرغون نيابة مصر وعاد فخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته مع استمرار قطب الدين بن شمييخ السلامية مباشراً معه .

و في هذا الشهر قام الشيخ محمد بن قوام ومعه جماعة من الصالحين على ابن زهرة المغربي الذي كان يشكلم بالكلاسة وكتبوا عليه محضراً يتضمن استهانته بالمصحف ، وأنه يتكلم في أهل العلم ، فأحضر إلى دار الهدل فاستسلم وحقن دمه وعزر تمزيراً بليغاً عنيفاً وطيف به في البلد باطنه وظاهره ، وهو مكشوف الرأس و وجهه متاوب وظهره مضروب ، ينادى عليه هذا جزاء من يتكلم في العلم بغير معرفة ، ثم حبس وأطلق فهرب إلى القاهرة ، ثم عاد على البريد في شعبان و رجم إلى ما كان عليه . وفيها قدم بهادراس من نيابة صفد إلى دمشق وهنأه الناس ، وفيها قدم كتاب من السلطان إلى دمشق أن لايولى أحد بمال ولا برشوة فان ذلك يفضى إلى ولاية من لايستحق الولاية ، و إلى ولاية غير الأهل ، فقراً ه أبن الزماكائي على السدة و بلغه عنه ابن حبيب المؤذن ، وكان سبب ذلك الشيخ تقى الدين بن تيمية رحه الله .

وفى رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق بسبب أن النتر قد تحركوا للهجى إلى الشام ، فانزعج الناس من ذلك وخافوا ، وتحول كثير منهم إلى البلد ، وازد حوا فى الأبواب ، وذلك فى شهر رمضان وكثرت الأواجيف بأنهم قد وصاوا إلى الرحبة ، وكذلك جرى واشتهر بأن ذلك باشارة قراسنقر وذويه فالله أعلم . وفى رمضان جاء كتاب السلطان أن من قتل لا يجبى أحد عليه ، بل يتبع القاتل حق يقتص منه يحكم الشرع الشريف ، فقرأه ابن الزمل كانى على السدة بحضرة نائب السلطنة ابن تنكز وسببه ابن تيمية ، هوامر بذلك و بالسكتاب الأول قبله . وفى أول رمضان وصل النتر إلى الرحبة فحاصر وها عشرين يوماً وقاتلهم نائبها الأمير بدر الدين ، وسى الأزدكشي خسسة أيام قتالا عظها ، ومنعهم منها فأشار رشيد الدولة بأن يتزلوا إلى خدمة السلطان خر بندا و بهدواله هدية و يطلبون منه المنو ، فنزل القاضي نجم الدين إسحاق وأهدوا له خسة رؤس خيل ، وعشرة أباليج سكر ، فقبل ذلك المنو ، فنزل القاضي نجم الدين إسحاق وأهدوا له خسة رؤس خيل ، وعشرة أباليج سكر ، فقبل ذلك و رجم إلى بلاده ، وكانت بلاد حلب وحاة وجمس قد أجلوا منها وخرب أكثرها ثم رجموا إلها لما تعقوا رجوع النتر عن الرحبة ، وطابت الاخبار وسكنت النفوس ودقت البشائر وتركت الأثمة منوت ، وخطب الخطيب يوم العيسد وذكر الناس مهذه النعمة . وكان سبب رجوع النتر قلة العلف منوت ، وخطب الخطيب يوم العيسد وذكر الناس مهذه النعمة . وكان سبب رجوع النتر قلة العلف

وغلاء الأسمار وموت كثير منهم ، وأشار على سلطانهم بالرجوع الرشيد وجوبان .

وفى ثامن شوال دقت البشأر بدمشق بسبب خروج السلطان من مصرلاً جل مـــلاقاة النتر، وخرج الركب في نصف شوال وأميرهم حسام الدين لاجين الصغير ،الذي كان والى البر ؛وقدمت العساكر المصرية أرسالًا ، وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق ثالث عشر بن شوال ، واحتفل الناس لدخوله ونزل القاعة و زينت البلد وضر بت البشائر ، ثم انتقال بعد ليلتئذ إلى القصر وصلى الجمعة بالجامع بالمقصو رةوخام على الخطيب، وجلس في دار العدل يوم الاثنين، وقدم و زيره أمين الملك يوم الثلاثاء عشر من الشهر ، وقدم صحبة السلطان الشييخ الامامالعالم العلامة تتى الدين أبو العباس أحمد من تيمية إلى دمشق يوم الأر بعاء مستهل ذي القمدة وكانت غيبته عنها سبيع سنين ، ومعه أخواه وجماعة من أصحابه ، وخرج خاق كنير لنلقيه وسروا بقدومه وعافيته و رؤيته ، واستبشر وا به حتى خرج خلق من النساء أيضاً لرؤينه ، وقد كان السلطان صحبه معه من مصر فرج مسه بنية الغزاة ، فلما تحقق عسم الغزاة وأن التتر رجموا إلى بلادهم فارق الجيش من غزة و زار القدس وأقام به أياما ، ثم سافر على مجلون و بلاد السواد و زرع ، و وصل دمشق في أول يوم من ذي القمدة ، فدخلها فوجد السلطان قدتوجه إلى الحمجاز الشريف في أربمين أميراً من خواصه يوم الخيس ثانى ذى القعدة ، ثم إن الشيخ بعدوصوله إلى دمشق واستقراره بها لم يزل اللازماً لاشتمال الناس في سائر العلوم ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المعاولة والاجتهاد في الاحكام الشرعية فني بعض الأحكام ينتي عاأدي إليه اجتهاد. من موافقة أمَّة المذاهبالاربعة ءرق بعضها يغتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم ، وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفي فيها بما أدى إليه اجتماده ، واستدل على ذلك من المكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف .

فلها سار الساطان إلى الحج قرق المساكر والجيوش بالشام وترك أرغون بداشق . وفى يوم الجمة لبس الشديخ كال الدين الزملكاني خامة وكلة بيت المال عوضاً عن ابن الشريشي ، وحضر بها الشباك وتسكام و زير السلطان في البلد ، وطلب أموالا كثيرة وصادر وضرب بالمقارع وأهان جماعة من الرؤساء منهم ابن فضل الله محيى الدين . وفيه عين شهاب الدين بن جهبل لتدريس الصلاحية بالمقدس عوضا عن نحيم الدين داود السكردي توفى ، وقد كان مدرسا بها من نحو ثلاثين سنة ، فسافر ابن جهبل إلى القدس بمد عيد الأضحى .

وفيها مات ملك القفجاق المسمى طفطاى خان ، وكان له فى الملك ثلاث وعشرون سنة ، وكان عرم ثمانا وثلاثين سنة ، وكان شهما شجاعا على دين النتر فى عبادة الاستنام والسكواكب ، يعظم المجسمة والحسكا، والاطباء و يكرم المسلمين أكثر من جميع العاوائف ، كان جيشه هائلا لايجسر

أحد على قتاله لـكثرة جيشه وقوتهم وعددهم وعددهم ، ويقال إنه جرد مرة تجريدة من كل عشرة من جيشه واحداً فبلغت النجريدة مائتى ألف وخمسين ألفاً ، توفى فى رمضان منهما وقام فى الملك من بمده ابن أخيه أزبك خان ، وكان مسلما فأظهر دين الاسلام ببلاده ، وقتل خلقاً من أمراء السكفرة وعلت الشرائع المحمدية على سائر الشرائع هناك ولله الحمد والمنة على الاسلام والسنة .

ومن توفى فيها من الأعيان الملك المنصور صاحب ماردين

وهو نجم الدين أبو الفتح غازى بن الملك المظاهر قرارسلان بن الملك السميد نجم الدين غازى بن الملك المنصور ناصر الدين ارتق بن غازى بن المنى بن تمرئاش بن غازى بن أرتق الأرتق أصحاب ماردين من عدة سنين ، كان شيخا حسنا مهيبا كامل الخلقة بدينا سمينا إذا ركب يكون خلفمه محفة . خوظ من أن عسه الموب فيركب فيها ، توفى فى تاسع ربيع الآخر ودفن عدرسته تحت القلمة ، وقد بلغ من الممر فوق السبعين ، ومكث فى الملك قريبا من عشرين سنة ، وقام من بعده فى الملك ولده المادل فكث سبعة عشر بوما ، ثم ملك أخوه المنصور . وفيها مات

الأميرسيف الدين قطلو بك الشيخي

كان من أمراء دمشق الكبار. الشيخ الصالح

تور الدين أبو الحسن على بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن عملى بن حميسد الثملبي الدمشقى ، قارئ الحديث بالقاهرة ومسندها، روى عن ابن الزبيدى وابن الليثي وجمفر الممدانى وابن الشيرازى وخاق ، وقد خرج له الامام الملامة تقى الدين السبكى مشيخة ، وكازرجلا صالحا توفى بكرة الثلاثاء تاسم عشر ربيم الآخر ، وكانت جنازته حافلة .

الأمير الكبير الملك المظفر

شهاب الدين غازى بن الملك الناصر داود بن المعظم ، سمع الحديث. وكان رجلا متواضما توفى عصر ثانى عشر رجب ، ودفن بالقاهرة . قاضى القضاة

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن داود بن خازم الازرعى الحننى ، كان فاضلا درس وأنتى و ولى قضاء الحنفية بدمشق سنة ثم عزل واستمر على تدريس الشبلية مدة ثم سافر إلى مصر فأقام بسميد السمداء خسة أيام وتوفى يوم الاربعاء ثانى عشرين رجب فالله أعلم .

ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة

استهات والحسكام هم هم ، والسلطان في الحجاز لم يقدم بعد ، وقد قدم الا مير سيف الدين تجليس يوم السبت مسهل المحرم من الحجاز وأخبر بسلامة السلطان وأنه فارقه من المدينة النبوية ، أنه قد قارب البلاد ، فدقت البشائر فرحا بسلامته ، ثم جاء البريد فأحبر بدخوله إلى السكرك ثاني

TO SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

الحرم يوم الأحد، فلما كان يوم الثلاثاء حادى عشر المحرم دخل دمشق وقد خرج الناس لتلقيه على المادة، وقد رأيته مرجمه من هذه الحجة على شفته و رقة قد ألصقها عليها، فنزل بالقصر وصلى الجمة المادة، وقد رأيع عشر المحرم بقصو رة الخطابة، وكذلك الجمة التي تليها، ولعب في الميدان بالسكرة يوم السبت النصف من المحرم، وولى نظر الدواوين للصاحب شمس الدين غيريال يوم الاحد حادى عشر المحرم وشد الدواوين لفخر الدين إياس الاعسرى عوضا عن القرماني، وسافر القرماني إلى نيابة الرحبسة وخلع عليهما وعلى وزيره، وخلع على ابن صصرى وعلى الفخر كانب المماليك، وكان مع السلطان في الحج، وولى شرف الدين بن صصرى حجابة الديوان وباشر فحر الدين ابن شييخ السلامية نظر ألجام ، وباشر بهاء الدين بن علم نظر الاوقاف ، والمنكورسي شد الاوقاف . وتوجه السلطان راجما إلى الحام ، وتقدمت الجيوش بين يديه ومعه . وفي أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشييخ صدر الدين الوكيل وموسى بن مهناوالامير علاء الدين العائب الما فاجتموا به في تدمر ثم عاد الطنبغا وابن الوكيل إلى القاهرة .

وفي جادى الآخرة مسك أمين الملك وجاعة من الكبار معه وصودروا بأموال كثيرة ، وأقيم عوضه بدر الدين بن التركاني الذي كان والى الخزانة . وفي رجب كملت أربعة مناجيق واحد لقلعة دمشق وثلاثة تعمل إلى السكرك ، و رمى باثنين على باب الميدان وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة وفي شمبان تكامل حفر النهر الذي عمله سودى نائب حلب بها ، كان طوله من نهر الساجور إلى نهر قويق أر به بين ألف ذراع في عرض ذراعين وعمق ذراعين ، وغرم عليه ثلثائة ألف دره ، وعمل بالمدل ولم يغلم فيه أحداً . وفي يوم السبت نامن شوال خرج الركب من دمشق وأميره سيف الدين بلباى النترى ، وحج صاحب حماة في هذه السنة وخلق من الروم والفر باه . وفي يوم السبت السادس بلباى النترى ، وحج صاحب حماة في هذه السنة وخلق من الروم والفر باه . وفي يوم السبت السادس والمشرين من ذي الحجة وصل ألقاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية من مصر على نظر الجيوش الشامية كاكان قبل ذلك ، و راح ممين الدين بن الخشيش إلى مصر في رمضان صحبة الصاحب شمس الدين بن غيريال و بعد وصول ناظر الجيوش بيومين وصلت البشائر يمقتضى إذالة الاقطاعات لما رآه السلطان بعد نظره في ذلك أر بعة أشهر .

وممن توفي فيها من الاعيان .

## الشيخ الامام المحدث

غفر الدين أبو عمر و عفان بن محمد بن عمل بن أبى بكر بن محمد بن داود التوزى بمكة يوم الاحد حادى ربيع الآخر، وقد مهم الكثير، وأجازه خلق يزيدون على ألف شيخ، وقرأ الكتب الكبار وغيرها، وقرأ محيح البخارى أكثر من ثلاثين مرة رحمه الله :

### عز الدين محمد بن العدل

شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوى ، كان يباشر استيفاء الأوقاف وغير ذلك ، وكان من أخصاء أمين الملك ، فلما مسك عصر أرسل إلى هذا وهو معتقل بالمذراوية ليحضر على البريد فرض فمات بالمدرسة العذراوية ليلة الخيس التاسع عشر من جمادى الآخرة ، وله من العمر خس وثلاثون سنة ، وكان قد عمم من ابن طبر زد المكندى ، ودفن من الغد بباب الصغير ، وترك من بعد ولدين ذكر بن جمال الدين محمد ، وعز الدين ،

## الشيخ الكبير المقريء

شمس الدين المقصاى ، هو أبو بكر بن عمر بن السبيم الجزرى الممر وفبالمقصاى نائب الخطيب وكان يقرى الممال بالناس بالقراءات السبيم وغيرها من الشواذ ، وله إلمام بالنحو، وفيه ورع واجتهاد، توفى ليلة السبت حادى عشرين جمادى الا خرة ودن من الفد بسفح قاسيون تجاه الرباط الناصرى ، وقد جاوز الثمانين رحمه الله .

# ثم دخلت سنة أر بع عشرة وسبعمائة

استهلت والحكام هم هى الى قبلها إلا الوزير أمين الملك فيكانه بدرالدين التركانى . وفي وابع الحرم عاد الصاحب شمس الدين غيريال من مصر على نظر الدواوين وتلقاه أصحابه وفي عاشر الحوم الجمة قرىء كتاب السلطان على السدة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والأمراء يتضمن بإطلاق البواق من سنة ثمان وتسمين وسنائة إلى آخر سنة ثلاث عشرة وسبعائة ، فتضاعفت الادعية السلطان وكان القارى، جسال الدين بن القلانسي ومبلغه صدر الدين بن صبيح المؤذن ، ثم قرى ، في الجمة الاخرى مرسوم آخر فيه الافراج عن المسجونين وأن لا يؤخذ من كل واحد الانصف دره ، ومرسوم آخر فيه الافراج عن المسجونين وأن لا يؤخذ من كل واحد الانصف دره ، ومرسوم آخر فيه إطلاق السخر في المنصب وغيره ، عن الفلاحين ، قرأه ابن الزملكاني و بلغه عنه أمين الدين محسد بن ، و ذن النجبي . و في الحرم استحضر السلطان إلى بدين يديه النقيه فور الدين على البكرى و هم بقتله شفع فيه الأمراء فنفاه ومنعه من الكلام في الفتوى والعلم ، وكان قيد هرب لما البكرى و هم بقتله شفع فيه الأرماء فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى ، وذلك لاجترائه وقسر عه على طلب من جهة الشيخ تمقى المعامل له على هذا وغيره . و في يوم الجمة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني التكفير والقتل والجهل الحامل له على هذا وغيره . و في يوم الجمة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني التكفير والقتل والجهل الحامل له على هذا وغيره . و في يوم الجمة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني التيفيد وغير ذلك ، قدعا الناس السلطان . و في أواخر ربيع الأمر بابطال ضان القواسير وضان النبيد وغير ذلك ، قدعا الناس السلطان . و في أواخر ربيع الأول اجتمع القضاة بالجام المنظر في المسجد ، و أن لا يكون أحد منهم في مركزين ، وأن لا يتولوا

v. :

17 17

ثبات الكتب ولا يأخذوا أجرا على أداء الشهادة وأن لا يفتابوا أحدا وأن يتناصفوا في المعيشة ثم جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم يتفقى اجتماعهم ، ولم يقطع أحد من مركز . .

وفي يوم الار بماء الخامس والعشرين منه عقد مجلس في دار اين صصرى لبدر الدين بن بضيان وأنكر عليه شي من القراءات فالنزم بترك الاقراء بالكلية ثم استأذن بمد أيام في الاقراء فأذن له في في المادة . وفي منتصف رجب توفي نائب له فجلس بين الظهر والعصر بالجامع وصارت له حلقة على العادة . وفي منتصف رجب توفي نائب حلب الامير سيف الدين سودى ودفن بتر بته وولى مكانه علاء الدين الطنبغا الصالحي الحاجب عصر ، قبل هذه النيابة . وفي تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بنقابة الاشراف بعد والده أمين الدين جعفر توفي في الشهر الماضي .

وفي خامس شوال دفن الملك شمس الدين دو باح بن ملسكشاه بن رستم صاحب كيلان بتر بته المشهورة بسفيح قاسيون، وكان قه قصد الحجق هذا العام عفلما كان بغياغب أدركتهمنيته يومالسبت سادس عشرين رمضان فحمل إلى دمشق وصلى عليه ودفن في هذه التر بة اشتريت له وتممت وجاءت حسنة وهي مشهورة عند المكارية شرقي الجامع المظفري ،وكان له في مملكة كيلان خمسةوعشرون سنة ، وحمر أر بما وخمسين سنة ، وأوصى أن يحيج عنه جماعة ففعل ذلك وخرج الركب في ثالث شوال وأ.بيره سييف الدين سنقر الابراهيمي وقاضيه محيى الدين قاضي الزبدائي . وفي يوم الحنيس سابم ذى المعدة قدم القاضى بدر الدين بن الحداد من القاهرة متوليا حسبة دمشق فخلع عليه عوضا عن فخر الدين سايمان البصراوي، عزل فسافر سريعا إلى البرية ليشتري خيـــلا السلطان يقدمها رشوة على المنصب المذكور، فاتفق موته في البرية في سابع عشر الشهر المذكور، وحمل إلى بصرى فدفن مها عند أجداده في ثامن ذي القعدة ، وكان شابا حسنا كريم الاخلاق حسن الشكل . وفي أواخره مسك نائب صفد بلبان طو باى المنصوري وسجن وتولى مكانه سيف الدين بلبساى البدري. وفي سادس ذي الحجة تولى ولاية البر الامير علاء الدين على بن محود بن معبد البعلبكي عوضاً عن شرف الدين عيسى بن البركاسي ، وفي يوم عيد الاضحى وصل الامير علاء الدين بن صبح من مصر وقد أفرج عنه فسلم عليه الامراء . وفي هـ نما الشهر أعيـ د أمين الملك إلى نظر النظار بمصر وخلع على الصاحب ماء الدين النسائي بنظر الخزانة عوضاً عن سعد الدين حسن بن الافغاصي . وفيه و ردت البريدية بأمر الساطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب وأن يكون مقدم العساكر كلها تنكز نائب الشام ، وقدم من مصر سستة آلاف مقاتل عليهم الامير سسيف الدين بكتمر الابو بكرى ، وفيهم تمجلیس و بدر الدین الوزیری، و کمتشلی و ابن طبیرس وشاطی و ابن سلار وغیرهم عفتقدموا إلى البلاد الحلبية بين يدى نائب ألشام تنكز وممن توفى فيها من الأعيان 💎 سودي نانب حلب في رجب

ودفن بتربته ، وهو الذي كان السبب في إجراء نهر إليها ، غرم عليه ثلثمائة ألف درهم ، وكان مشكو رالسيرة حميد الطريقة رحمه الله . وفي شعبان توفي

الصاحب شرف الدين

يمقو ب بن مزهر و كان بارآ بأهله وقرابته رحمه الله .

والشيخ رشيد أبو الفداء اسماعيل

أبو محمد الفرشى الحنفي المعروف بآبن المعلم ، كان من أعلام الفقهاء والمفتيين ، ولديه علوم شقى وفوائدوفوائد، و عنده زهد وانقطاع عن الناس ، وقد درس بالبلخية مدة ثم تركها نولده وسار إلى مصر فأقام بها ، وعرض عليه قضاء دمشت فلم يقبل ، وقد جاوز السبمين من العمر ، توفى سحر يوم الأربعاء خامس وجب ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى ، وفى شوال توفى . .

الشيخ سليان التركماني

الموله الذي كان يجلس على مصطبته بالملبيين ، وكان قبل ذلك مقيما بطهارة باب البريد ، وكان لا يتحاشى من النجاسات ولا يتقيها ، ولا يصلى الصلوات ولا يأتيها ، وكان بعض الناس من المميج لهفيه عقيدة قاعدة المميج الرعاع الذين هم أتبساع كل ناعق من المولمين والمجانين ، ويزعمون أنه يكاشف وأنه رجل صالح ، و دفن بياب الصغير في يوم كثير الثابج .

وفى يوم عرفة توفيت .

### الشيخة الصالحة العابدة الناسكة

أم زينب فاطمة بنت هباس بن أبى الفنح بن محمد البندادية بظاهر القاهرة ، وشهدها خلق كثير ، وكانت من المالمات الفاضلات ، تأمم بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتقوم على الأحمدية في مواخاتهم النساء والمردان، وتنكر أحوالهم وأصول أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذهك مالا تقدر عليه الرجال ، وقد كانت تعضر مجلس الشيخ أتى الدين بن تيمية فاستفادت منه ذهك وغيره ، وقد صمت الشيخ تق الدين يشى عليها ويصفها بالفضيلة والعلم ، ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيراً من المفيأ وأكثره ، وأنه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالانها وسرعة فهمها ، وهي التي ختمت نساء كثيرا القرآن ، منهن أم زوجق عائشة بنت صديق ، زوجة الشيخ جمال الدين المزى ، رهى التي أقرأت ابنتها زوجتي أمة الرحم زينب رحمن الله وأكرمهن برحمته وجننه آمين .

ثم دخلت سنة خمسعشرة وسبعمائة

استهلت والحكام في البلاد م المذكورون في التي قباما.

## فتح ملطية

في يوم الاثنين مستهل المحرم خرج سبيف الدين تنكر في الجيوش قاصداً ملطية وخرجت الاطلاب دلى راياتها وأبر زوا ما عندهم من العدد وآلات الحرب ، وكان يوما مشهوداً ، وخرج مع الجيش ابن صصرى لأنه قاضى العساكر وقاضى قضاة الشامية ، فساروا حتى دخلوا حلب في الحادى عشر من الشهر ، ومنها وصلوا في السادس عشر إلى بلاد الروم إلى ملطية، فشرعوا في محاصرتها في الحادى والمشرين من المحرم ، وقد حصنت ومنعت وغلقت أبوابها ، فلما رأوا كثرة الجيش نزل منوليها وقاضيها وطلبوالأمان فأمنوا المسلمين ودخاوها ، فقتلوامن الارمن خلقا ومن النصارى وأسروا فرية كثيرة ، وتعدى ذلك إلى بعض المسلمين وغنموا شيئا كثيراً ، وأخذت أموال كثير من المسلمين وخرية كثيرة ، وتعدى ذلك إلى مرج دابق ، وزينت ورجعوا عنها بعد ثلاثة أيام يوم الا وبعاء رابع عشرين المحرم إلى عين تاب إلى مرج دابق ، وزينت دمشق ودقت البشائر . وفي أول صفر رحل تائب ملطية متوجها إلى السلمان. وفي نصف الشهر وصل وسيم الأول دخل تذكر دمشق وفي خدمنه الجيوش الشامية والمصرية ، وخرج الناس للفرجة عليهم وسيم الأول دخل تذكر دمشق وفي خدمنه الجيوش الشامية والمصرية ، وخرج الناس للفرجة عليهم على المادة ، وأقام المصريون قليلائم ترحاوا إلى القاهرة . وقد كانت ملطية إقطاعاً للجوبان أطلقها له ملك التنر فاستناب بها رجلا كرديا فتمدى وأساء وغالم ، وكانب أهلها السلطان الناصر وأحبوا أن يكونوا من رعيته ، فلما ساروا إليها وأخذوها وفعاوا مافعاتها فيها جامها بعد ذلك الجوبان فعمرها ودد يكونوا من رعيته ، فلما ساروا إليها وأخذوها وفعاوا مافعاتا فيها جامها بعد ذلك الجوبان فعمرها ودد إلها خاقاً من الأرمن وغيرهم.

وفى التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخبر عسك بكتمر الحاجب وأيد غدى شقير وغيرها وكان ذلك بوم الخيس مستهل هدا الشهر ، وذلك أنهم اتفقوا على السلطان فبلغه الخبر فسكهم واحتيط على أدوالهم وحواصلهم ، وظهر لبكتمر أدوال كثيرة وأمتمة وأخشاب وحواصل كثيرة وقدم مجليس من القاهرة فاجتاز بعمشق إلى ناحية طرابلس ثم قدم سريما ومعه الامير سيف الدين عير ناتب طرابلس تحت الحوطة ، ومسك بعمشق الأمير سيف الدين بهادر آص المنصورى فحمل الاول إلى القاهرة ، وجمل مكانه في نيابة طرابلس كسناى ، وحمل الثاني وحزن الناس عليه ودعوا له ، وفي يوم الحيس الحادي والعشرين من ربيع الآخر قدم عز الدين بن مبشر دمشق محتسبا وناظرالا وقاف والمصرف ابن الحداد عن الحسبة، و بهاء الدين عن نظرالا وقاف . وفي ليلة الاثنين نالث عشر جمادي الأولى وقع حريق قبسالة مسجد الشنباشي داخل باب الصغير ، احترق فيه دكا كين ودور وأموال وأمتمة . وفي يوم الأربساء سادس عشر جمادي الآخرة درس قاضي ملعلية الشريف شمس الدين بالمدرسة الخاتونية البرانية عوضاً عن قاضي القضاة الحنني البصروي ، وحضر عنده الأعيان ، وهو بالمدرسة الخاتونية البرانية عوضاً عن قاضي القضاة الحنني البصروي ، وحضر عنده الأعيان ، وهو

وفي يوم الحيس رابع جادي الآخرة أعيد ان الحداد إلى الحسبة واستمر ابن مبشر ناظر الأوقاف. وفي يوم الأربعاء تاسع جمادي الآخرة درس ابن صصري بالاتابكية عوضا عن الشيخ صفي الذين الهندي . وفي يوم الار بماء الآخر حضر ابن الزملكاني درس الظاهرية الجوانية عوضا عن الهندي أيضًا بحكم وفاته كما ستأنى ترجمته .وفي أواخر رجب أخرج الأمير آقوش نائب الكرك من سجن القاهرة وأعيد إلى الامرة . وفي شعبان توجه خمسة آلاف من بلاد حلب فأغاروا على بلاد آمد ،وفتحوا بلدانا كثيرة، وقنلوا وسبوا وعادواسالمين ،وخمسوا ماسبوا فبلغسهمالحمس أربعة آلاف رأس وكسور . وفي أواخر رمضان وصل قرا سنقر المنصوري إلى بغــداد وممه زوجته الخاتون بلت أبنا ملك التتر، وجاء في خدمته خربندا واسـتأذنه في الغارة على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له، ووثب عليه رجل فداوى من جهة صاحب مصر الم يقددر عليه وقتل الفداوى . وفي يوم الأر بعاء سادس عشر رمضان درس بالعادلية الصغيرة الفقيه الامام فخر الدين محمد بن على المصرى المعروف بابن كاتب قطار بك ، يمتنفي نزول مدرسها كال الدين بن الزملكاني له عنها ، وحضر عنده القضاة والأعيان والخطيب وابن الزملكاني أيضا. وفي هذا الشهر كملت عمارة القيسارية المحروفة بالدهشة عند الوراقين واللبادين وسكنها التجار ، فتمنزت بذلك أوقاف الجامع ، وذلك بمباشرة الصاحب شمس الدين .وفي امن شوال قتل أحمد الزوسي شمهد عليه بالمظائم من ترك الواجبات واستحلال الجحرمات واستهانته وتنقيصه بالكتاب والسنة ، فحكم المالكي باراقة دمه و إنأسلم ، فاعتقل ثم قتل. وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشامي وأميره سيف الدين طقتمر وقاضيه قاضي ملطية . وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين ومحيي الدين كاتب ملك الامراء تنكز وصهره فخر الدين المصرى .

وممن توفى فيُها من الأعيان :

شرف الذين أبو عبدالله

محمد بن المدل حماد الدين محمد بن أبى الغضل محمد بن أبى المتح نصر الله بن المظفر بن أسسمه ابن حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى الدمشتى ابن القلانسي ، ولد سنة ست وأر بمين وسامائة وباشر نظر الخاص . وقد شهد قبل ذلك في القيمة ثم تركها ، وقد ترك أولاداً وأموالا جمة ، توفي ليلة السبت تاني عشر صفر ودفن بقاسيون .

الشيخ صفي الدين الهندي

أبو عبد الله عد بن عبد الرحم بن عجد الارموى الشاقس المتكلم، ولدبالمند سنة أربع وأربدين وسمائة ، واشتغل على جده لامه ، وكان فاضلا ، وخرج من دهلي في رجب سنة سبم وستين فحج

AO OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وجاور عكة أشهراً ثم دخل المين فأعطاه ملكها المظفر أر بمائة دينار ، ثم دخل مصر فأقام بها أر يع سنين ، ثمسافر إلى الروم على طريق إنطاكية فأقام إحدى عشرة سنة بقونية و بسيواس خسا و بقيسارية سنة ، واجتمع بالقاضى سراج الدين فأكرمه ، ثم قدم إلى دمشق فى سسنة خسس وثمانين فأقام بهسا واسترطنها ودرس بالرواحية والدولمية والظاهرية والاتابكية وصنف فى الاصول والكلام ، وتصدى للاشتمال والافتاء ، و وقف كتبه بدار الحديث الأشرفية ، وكان فيه بروصلة ، توفى فيلة الثلاثاء تاسع عشر بن صفر ودفن بمقابر الصوفية ، ولم يكن مه وقت موته سوى الظاهرية وبها مات ، فدرس بمده فها ابن الزملكاني ، وأخذ ابن صصرى الاتابكية.

### القاضي المسند المعمر الرحلة

تقى الدين سايان بن حزة بن أحمد بن حر بن الشيخ أبى حر المقدسى الحنبلى الحاكم بدمشق ولد فى نصف رجب سنة ثمان وعشرين وسمائة ، وسمع الحديث السكنير وقراً بنفسه وتفقه و برع ، و ولى الحسكم وحدث ، وكان من خيار الناس وأحسنهم خلقا وأكثرهم مرومة ، توفى فجأة بمد مرجمه من البلد وحكمه بالجوزية ، فلما صدار إلى منزله بالدير تغيرت حاله ومات عقيب صدلاة المفرب ليلة الاثنين حادى عشرين ذى القمدة ، ودفن من الفسد بتربة جده ، وحضر جنسازته خلق كثير وجم غفير رحمه الله .

## الشيخ على بن الشيخ على الحريري

كان مقدما في طائفته ، مات أبوه وعمره سنتان ، تو في في قرية نسر في جمادي الأولى .

# الحكيم الفاضل البارع

بهاء الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يهي الطبيب السكحال المتشرف بالاسلام ، ثم قرأ القرآن جيمه لأنه أسلم على بصيرة ، وأسلم على يديه خلق كثير من قومه وغيرهم ، وكان مباركا على نفسه وعليهم ، وكان قبل ذلك ديان اليهود، فهداه الله تعالى ، وتوفى يوم الاحد سادس جادى الآخرة ودفن من يومه بسفح قاسيون ، أسلم على يدى شيخ الاسلام ابن تيمية لما بين له بطلان دينهم وماهم عليه وما بدلوه من كتامم وحرفوه من السكام عن مواضعه رحمه الله .

#### ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة

استهات وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها غير الحنبلي بعمشق فانه توفى في السئة الماضية . وفي الحرم تمكات تفرقة المثالات السلطانية بمصر بمقتضي إزالة الاجناد ، وعرض الجيش على السلطان ، وأبطل السلطان الممكس بسائر البلاد القبلية والشامية . وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية بسبب المقائد ، وترافعوا إلى دمشق فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنسكز

قاصلح بينهم، وانفصل الحال على خير من غير محاقة ولا تشويش على أحد من الفريقين ، وذلك يوم النسلاماء سادس عشر المحرم ، وفي يوم الأحسد سادس عشر صفر قرى تقليد قاضي القضاة شمس الدين أبر عبد الله محد بن مسلم بن مالك بن مز روع الحنبلي، بقضاء الحنابلة والنظر بأوقافهم عوضا عن آتي الدين سلمان بحكم وفاته رحمه الله ، وقاريخ التقليد ، من سادس ذي الحجة ، وقرى بلجامع الأموى بحدو ر القضاة والصاحب والاعيان ، ثم مشوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة فسلم على النائب و راح إلى الصالحية ، ثم نزل من الغد إلى الجوزية فحكم بها على عادة من تقدمه ، واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين بن الحافظ ، وفي يوم الاثنين سابع صفر وصل الشيخ كال الدين بن الشريشي من مصر على البريد ومعه توقيع بمود الوكلة إليه ، تغلع عليه وسلم على النائب والخلعة الشريشي من مصر على البريد ومعه توقيع بمود الوكلة إليه ، تغلع عليه وسلم على النائب والخلعة عليه ، وفي هذا الشهر مسك إلوزير عز الدين بن القلائدي واعتقل بالمذراوية وصودر بخمسين ألفا عليه ، وفي هذا الشهر مسك إلوزير عز الدين بن القلائدي واعتقل بالمذراوية وصودر بخمسين ألفا أبن عيسي وأجرى له ولابن أخيه ، موسى بن مهنا إقطاعات صيدا ، وذلك بسبب دخول مهنا إلى البرد النتر واجهاعهم علكهم خر بندا .

رق يوم الاثنين سادس عشر جادى الأولى باشر ابن صصرى مشيخة الشيوخ بالسميساطية بسؤال الصوفية وطلبهم له من فائب السلطنة ، فضرها وحضر عنده الأعيان في هذا اليوم عوضا عن الشريف شهاب الدين أبي القاسم محمد بن عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد السكريم ابن محمد بن على بن الحسين بن يحمى بن وسى بن جعفر الصادق، وهو السكاشنغر ، توفى عن ثلاث وستين سنة ودفن بالصوفية . وفي جادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحمى المنافي المنز ومن بابن علية وهو فاظر ديوان النائب بالشام نظر الدواوين عوضا عن شمس الدين محمد ابن عبد القادر الخمايرى الحاسب السكاسب توفى ، وقد كان مباشراً عدة من الجهات الكبار ، مثل الفرانة ونظر الجامع ونظر المارستان وغير ذلك ، واستمر نظر المارستان من يومنذ بأيدى ديوان نائب السلطنة من كان ، وصارت عادة مستمرة . وفي رجب نقل صاحب حمى الأمير شهاب الدين نائب السلطنة من كان ، وصارت عادة مستمرة . وفي رجب نقل صاحب عمى الأمير شهاب الدين أرقطساى إلى نيابة طرابلس عوضا عن الأمير سيف الدين التركستائي يحكم وفاته ، وولى الأمير سيف الدين إرقطساى نيابة حمى ، وتولى نيابة الكرك سيف الدين طقطاى الناصرى عوضا عن سيف الدين بيبغا .

وفي يوم الاد بعاء عاشر رجب درس بالنجيبية القساضي شمس الدين الدمشق عوضا عن بهاء الدين يوسف من جسال الدين أحد من الغالمري المجمى الحلي ، سبط العساحب كال الدين من العدم ، توفي ودفن عند خاله و والده بتر بة العدم . وفي آ واخر شعبان وصل القاضي شمس الدين ابن عز الدين يحيى الحرائى أخوقاضى قضاة الحنابسلة بمصر شرف الدين عبسد الغنى ، إلى حمشق متوليا نظر الأوقاف بها عوضا عن الصاحب عز الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن مبشر ، توفى ف مستهل رجب بدمشق ، وقد باشر نظر الدواوين بها و بمصر ، والحسبة و بالاسكندرية وغير ذلك ، ولم يكن بقى معه فى آخر وقت سوى نظر الأوقاف بدمشق ، وقد قارب الثمانين ودفن بقاسيون .

وف آخر شوال خرج الركب الشامى وأميرهم سيف الدين أرغون السلحدار الناصرى الساكن عند دار الطراز بدمشق، وحج من مصر سيف الدين الدوادار وقاضى القضاة ابن جاعة، وقد زار القدس الشريف فى هذه السنة بعد وقاة وقده الخطيب جال الدين عبد الله ، وكان قد رأس وعظم شأنه . وفى ذى القعدة سار الأمير سيف الدين تذكر إلى زيارة القدس فغاب عشرين بوما ، وفيه وصل الأمير سيف الدين بكنه رالحاجب إلى دمشق من مضر وقد كان معتقد لا فى السجن فأطلق وأكرم وولى نيابة صفد فسار إليها بعد ماقضى أشغاله بدمشق ، ونقل القاضى حسام الدين القزويني من قضاء صفد إلى قضاء طراباس ، وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قاضى دمشق فولى فيها ابن صعرى شرف الدين الحارب م وكان متوليا طراباس قبل ذلك ، ووصل مع بكتسر الحاجب المواثمي ظهير الدين مختار المعروف بالزرعى ، متوليا الخزانة بالقلعة عوضا عن الطواشي ظهير الدين عفتار المعروف بالزرعى ، متوليا الخزانة بالقلعة عوضا عن الطواشي ظهير الدين عفتار المعروف بالزرعى ، متوليا الخزانة بالقلعة عوضا عن الطواشي ظهير الدين عفتار المعروف بالزرعى ، متوليا الخزانة بالقلعة عوضا عن الطواشي طهير الدين عفتار المعروف بالزرعى ، متوليا الخزانة بالقلعة عوضا عن الطواشي طهير الدين

وفي هذا الشهر أعنى ذا القعدة وصات الأخبار عوت ملك التترخر بندا محدين أرغون بن أبنا ابن هولا كرقان الك المراق وخراسان وعراق المجم والروم وأذر بيجان والبلاد الأرمينية وديار بكر . توفى في السابع والمشر بن من ومضان ودفن بربته بالمدينة التي أنشأها عالتي يقال لها السلطانية وقد جاو ز الثلاثين من المحر عوكان موصو فا بالكرم وعجب الهو واللهب والهائر عواظهر الوفض. أقام سنة على السنة ثم تحول إلى الرفض أقام شعائره في بلاده وحظى عنده الشيخ جال الدين بن مطهر الملى ع تلديد نصير الدين العاوسي، وأقطمه عدة بلاد، ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات في هذه السنة ، وقد جرت في أيامه فتن كبار ومصائب عظام ، فأراح الله منه المباد والبلاد ، وقام في الملك بعده ولده أبو سميد وله إحدى عشرة سنة ، ومدير الجيوش والمالك له الأمير جويان ، واستمر في الوزارة على شاه النبريزي ، وأخذ أهل دولته بالممادرة وقتل ألا عيان عن اتهمهم بقتل واستمر في الوزارة على شاه النبريزي ، وأخذ أهل دولته بالممادرة وقتل ألا عيان عن اتهمهم بقتل أبيه مسموما ، ولعب كثير من الناص به في أول دولته ثم عدل إلى المدل و إقامة السنة ، فأمن باقامة الخطبة بالترضى عن الشيخين أولا ثم عثان ثم على رضى الله عنهم ، ففرح الناس بذلك وسكنت الخطبة بالترضى عن الشيخين أولا ثم عثان ثم على بين أهل تلك البلاد و بهراة وأصبهان و بغداد و إربل وساوه بذلك الفتن والثمر و روالقتال الذي كان بين أهل تلك البلاد و بهراة وأصبهان و بغداد و إربل وساوه بذلك الفتن والثمر و ركان صاحب مكة الأمير خيصة بن أبي ثمي الحسني ، قد قصد ملك التتريز بندا

لينصره على أهل مكة فساعده الروافض هناك وجهزوا معه جيشا كثيفا من خراسان ، فلما مات خربندا بطل ذلك بالكلية ، وعاد خيصة خائبا خاسئا . وفي صحبته أمير من كبار الروافض من النتر يقال له الدلقندى ، وقد جمع لخيصة أموالا كثيرة ليقيم بها الرفض في بلاد الحجاز ، فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى أخو مهنا ، وقد كان في بلاد التتر أيضا ومعه جماعة من العرب ، فقهرها ومن كان معهما ، ونهب ماكان معهما من الأموال وحضرت الرجال ، و بلغت أخبار ذلك إلى الدولة الاسلامية فرضى عنه الملك الناصر وأهل دولته ، وغسل ذلك دنبه عنده ، فاستدعى به السلطان إلى حضر ته فحضر سامما مطبعا ، فأكرمه نائب الشام ، فلما وصل إلى السلطان أكرمه أيضا ، ثم إنه استغنى الشيخ تقى الدين بن تيمية ، وكذلك أرسال إليه السلطان يسأله عن الأموال التي أخسدت من الدين بن تيمية ، وكذلك أرسال إليه السلطان يسأله عن الأموال التي أخسدت من الداهندى ، فأفتاهم أنها تصرف في المصالح التي يعود نفسها على المسلمين ، لأنها كانت سدة اسناد الحق

عز الدين المبشر، والشهاب الكاشنة ري شيخ الشهوخ واليه العجمي مدرس النجيبية . وفيها قتل خطيب المزة قنله رجل جبلى ضربه منأس اللحام فى رأسه فى السوق فبق أياما وحات ، وأخذ القاتل فشنق فى السوق الذى قتل فيه ، وذلك يوم الأحد ثالث عشر ربيع الآخر ، ودنن هناك وقد جاوز الستين .

ونصرة أهل البدعة على السنة . ويمن توفى فيها من الأعيان :

ابن أبى بكر الهمداني ، مات في جمادي الآخرة ودفن عقابر النيرب ، وكان مشهوراً بطيب القراءة وحسن السيرة ، وقد سمع الحديث وروى جزءاً .

### ابن عرفه صاحب التذكره الكندية

الشيخ الامام المقرى المحدث النحوى الأديب علاء الدين على بن المظفر بن إبراهيم بن عر ابن زيد بن هبة الله الدكندى الاسكندرائى ، ثم الدمشق ، سمع الحديث على أزيد من مائتى شيخ وقدرا القراءات السبع ، وحصل علوماً جيدة ، ونظم الشمر الحسن الرائق الفائق ، وجمع كتابا في نحو من خسين مجلدا ، فيه علوم جمة أكثرها أدبيات سماها النذكرة الكندية ، وقفها بالسميساطية وكتب حسنا وحسب جيدا ، وخدم في عدة خدم ، وولى مشيخة دار الحديث النفيسية في مدة عشر سنين وقرأ صحيح البخارى مرات عديدة ، وأسمع الحديث ، وكان يلوذ بشيخ الاسلام ابن تيمية ، وتوفى ببستان عند قبة المسجد ليلة الاربماء سابع عشر رجب ، ودفن بالمزة عنست وسبمين سنة .

الطواشي ظهير الدين مختار

البكنسي الخزندار بالقلمة وأحد أمراء الطباخانات بدمشق، كان زكيا خبيرا فاضلا، يحفظ الفرآن و يؤديه بصوت طيب، ووقف مكتبا للايتام على باب قلمة دمشق، ورتب لهم المكسوة

والجامكية ، وكان يمتحنهم بنفسه ويفرح بهم ، وعمل تر بة خارج باب الجابية ووقف عليها القريتين و بنى عندها مسجداً حسنا ووقف بامام وهي من أوائل ما عسل من النرب بذلك الخط، ودفن بها في يوم الخيس عاشر شعبان رحمه الله ، وكان حسن الشكل والاخلاق ، عليه سكينة ووقار وهيبة وله وجاهة في الدولة سامحه الله . وولى بعده الخزانة سميه ظهير الدين مختار الزرعي .

### الأمير بدر الدين

همد بن الوزيرى ، كان من الا مراء المقدمين ، ولديه فضيلة ومعرفة وخبرة ، وقد ناب عن السلطان بدار المدل مرة بمصر ، وكان حاجب الميسرة ، وتكلم في الأوقاف وفيا يتقلق بالقضاة والمدرسين ، ثم نقل إلى دمشق فمات بها في سادس عشر شعبان، ودفن بميدان الحمى فوق خان النجبي، وخلف تركة عظيمة .

ست الوزراء بنت عمر بن أسمد بن المنجاء راوية صحيح البخارى وغيره، جاو زت التسمين سنة ، وكانت من الصالحات ، توفيت ابدلة الخيس ثامن عشر شعبان ودفنت بتر بهم فوق جامع المظافرى بقاسيون . القاضي محب الدين

أبو الحسن ابن قاضى القضاة تقى الدين بن دقيق الديد، استنابه أبوه فى أيامه و زوجه بابنة الحاكم بأمر الله ، ودر سبالهارية و رأس بعد أبيه ، وكانت وفاته بوم الاثنين قاسم عشر رمضان، وقد قارب السين ، ودفن عند أبيه بالقرافة . الشيخة السالحة

ست المنعم بنت عبد الرحمن بن على بن عبدوس الحرانية، والدة الشيخ تقى الدين بن تيمية عرت فوق السبمين سنة ،ولم ترزق بننا قطء توفيت بوم الأر بماء المشرين من شوال ودفنت بالصوفية وحضر جنازتها خلق كثير وجم غفير رحها الله .

الشيخ نجم الدين موسى بن على بن محمد

الجيلى ثم الدمشق ، السكاتب الفاضل المعروف بابن البسيص ، شيخ صناعة الكتابة ف زمانه لاسيا في المزوج والمثلث ، وقد أقام يكتب الناس خسين سنة ، وأنا بمن كتب عليه أثابه الله . وكان شيخا حسنا بهي المنظر يشعر جيمة ، توفى يوم الثلاثاء عاشر ذى القصدة ودفن عقار الباب الصغير وله خس وستون سنة .

الشيخ تقي الدين الموصلي

أبو بكر بن أبى الكرم شيخ القراءة عند محراب الصحابة ، وشيخ ميماد ابن عاص مدة طويلة وقد انتفع الناس به نحوا من خسين سينة في الناة بن والقراءآت ، وختم خلقا كثيراً ، وكان يقصد لذلك و يجمع تصديقات يقولها الصبيان ليالى ختمهم ، وقد سمم الحديث وكان خيراً دينا ، توفى

ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة ، ودقن بباب الصغير رحمه الله . الشييخ الصالح الزاهد المقري

أبو عبد الله محمد بن الخطيب سلامة بن سالم بن الحسن بن ينبوب الماليني ، أحسد الصلحاء المشهو رين بجامع دمشق ، معم الحديث وأقرأ الناس نحواً من خمسين سنة ، وكان يفصح الأولاد في الحروف الصمبة ، وكان مبتلي في فه يحمل طاسة تحت فه من كثرة ما يسيل منه من الريال وفيره وقد جاو زالما تين بأر بع سنين ، توفي بالمدرسة الصارمية بوم الأحد ثاني عشر ذي القمدة ، ودفن بباب الصغير بالترب سنالقندلاوي ، وحضر جنازته خاق كثير جدا نحواً من عشرة اللف رحمه الله تمالى .

هو الملامة أبو عبد الله محمد بن الشبيخ الامام مفتى المسلمين زين الدين عمر بن مكي بن عبدالصمد الممروف بابن المرحل وبابن الوكيسل شييخ الشافعية في زمانه ، وأشهرهم في وقتـــه بالفضيلة وكتر ة الاشتغال والمطالعة والتحصيــل والاقتنان بالعاوم العديدة ، وقــد أجاد معرفة المذهب والأصلين ، ولم يكن بالنحو بذاك القوى ، وكان يقع منــه اللحن الكثير،، مم أنه قرأ منــه المفصل للزمخشرى ، وكانت له محفوظات كثيرة ، ولدفي شوال سنة خس وستين وستمائة ، وسمم الحديث على المشابخ امن ذلك مسند أحمد على أبن علان، والكتب الستة، وقرئ عليه قطعة كبيرة من صحيب مسلم بدار الحديث عن الأمير الأربلي والمامري والمزي ، وكان يشكلم على الحديث بكلام مجموع من علوم كثيرة ، من الطب والغلسفة وعلم الكلام ، وليس ذلك بعلم ، وعلوم الأواثل ، وكان يكثر من ذلك ، وكان يقول الشعر جيداً ، وله ديوان مجموع مشتمل على أشياء لطيفة ، وكارت له أصحاب يحسدونه و يحبونه ، وآخرون يحســدونه و يبغضونه ، وكانوا يسكلمون فيه بأشــيا. و يرمونه بالمظائم ، وقد كان مسرفا على نفســه قد ألتي جلباب الحيــاء فيما يتعاطاه من القاذو رات والفواحش ، وكان ينصب المداوة للشييخ ابن تيمية و يناظره في كثير من المحافل والمجالس ، وكان يسترف للشييخ تتي الدين بالعلوم الباهرة ويثني عليه ، ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناخيته وهواه، وينافح عن طائلته . وقد كان شميخ الاسلام ابن تيمية يثني عليه وعلى عاومه وفضائله ويشهد له بالاسملام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القبيحة ، وكان يقول : كان مخلطا عسلي نفسه متبعا مراد الشيطان منه ، بميل إلى معناه . وقد درس بعدة مدارس عصر والشام ، ودرس بدمشق بالشاميتين والعذراوية ودار الحديث الأشرفية وولى في وقت الخطابة أياماً يسيرة كما تقدم ، ثم قام الخلق عليمه وأخرجوها من يده ، ولم مر ق منبرها، ثمخالط نائب السلطنة الأفرم فجرت له أمو ر لا مكن ذكرهما ولا يحسبن من القبائح ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحوازه على قلب فائبها ، فأقام بها ودرس ، ثم تردد فى الرسلية بين السلطان ومهنا صحبة أرغون والطنبغا ، ثم استقر به المتزل بمصر ودرس فيها بمشهد الحسين إلى أن توفى بها بكرة شهار الأر بعاء رابع عشر بين ذى الحجة بداره قريباً من جامع الحما كم ، ودفن من بومه قريباً من الشيخ محدد بن أنى جرة بقر بة القدامي فاظر الجيش بالقرافة ، ولما بلغت وفاته دمشق صلى عليه بجامعها صلاة النائب بعد الجمة الله المحرم من السنة الاتية ، و راه جاعة منهم ابن غانم علاء الدين ، والقجقازى والصفدى ، لانهم كانوا من عشرائه . وفي يوم عرفة توفى المشيخ عماد الدين اسماعيل الفوعي

وكيل قجليس ، وهو الذى بنى له الباشورة عسلى باب الصغير بالبرانية الغربية ، وكانت فيه نهضة وكفاية ، وكان من بيت الرفض ، اتفق أنه استحضره نائب السلطنة فضر به بين يديه ، وقام النائب إليه بنفسه فجمل يضر به بالمهاميز فى وجهه فرفع من بين يديه وهو نالف فمات فى يوم عرفة ، ودفن من يومه بسفح تاسيون وله دار ظاهر باب الفراديس .

## ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة

استهات والحسكام هم المذكورون في التي قبلها. وفي صفر شرع في حاوة الجامع الذي أنشأه ملك الامراء تنكز أداب الشام ظاهر باب النصر تجاه حكر السهاق، على نهر بانياس بدمشق، وترددالقضاة والمداء في تحرير قبلته ، فاستقر الحال في أمرها على ما قاله الشييخ تتى الدين بن تيمية في يوم الأحد الخاهس والمشرين منه ، وشرعوا في بنائه بأمر السلمان ، ومساعدته لنائبه في ذلك ، وفي صفر هذا جاء سيل عظم بمدينة بملبك أحلك خلقاً كثيراً من الناس ، وخرب دوراً وحمار كثيرة ، وذلك في يوم الثلاثاء سابع وعشرين صغر .

وماخص ذلك أنه قبل ذلك جاءم رعد و برق عظيم ممهما برد ومطر ، فسالت الأودية ، ثم جاءم بعده سيل هائل خسف من سور البلد من جهة الشمال شرق مقدار أر بعين ذراعاً ، مع أن سمك الحائط خسة أذرع ، وحمل برجاً صحيحا ومعه ، ن جانبيه مدينتين ، فحمله كا هو حتى مر فحفر فى الأرض نحو خدمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعا ، وحمل السيل ذلك إلى غربى البله ، لا يمر على شى الا رض نحو خدمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعا ، وحمل السيل ذلك إلى غربى البله ، لا يمر على شى الا أنه أتالمه ، ودخل الجامع نارتام فيه على أتالمه ، ودخل المجامع نارتام فيه على تأخر به وأثلف جسم مافيه الحواصل والسكتب والمساحف وأثامت شيئا كثيراً من رباغ الجامع ، وهائك تحت المدم نحلق كثير من الرجال واللساء والأطفال ، نا نا لله وإنه إليه راجهون ، وغرق في الجامع الشيخ على بن محمد بن الشيخ على الحربرى هو وجعاهة نا المقراء ، ويقال كان من حجلة من هائ في هذه السكائنة من أهل بعلمكمائة وأر بعة وأر بعون

نفسا سوى الغرباء ، وجملة الدور التي خربها والحوانيت التي أتلفها نحو من سنهائة دار وحانوت ، وجملة البساتين التي جرف أشجارها عشرون بستانا ، ومن الطواحين تمانية سوى الجامع والأمينية وأما الأماكن التي دخلها وأتلف مافعها ولم تخرب فكثير جداً .

وفي هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مسدد ، وغرق بلادا كثيرة ، وهلك

فيها ناس كثير أيضاً ، وغرق،منية السِيرج فهلك للناس فيها شيء كثير ، نانا لله و إنا إليه راجمون . وفي مستهل ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمدةنهبوا وسبوا وعادوا سالمين. وفي يوم السبت تاسم وعشرين منه قدم قاضي المالكية إلى الشام من مصروهو الامام العسلامة فخر الدين أبو العباس أحمد بن سلامة من أحمد منأحمد بنسلامة الاسكندري المالسكي، على قضاء دمشق عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين الزواوي لضعفه واشتداد مرضه ، فالنقاء القضاة والأعيسان ، وقرىء تقليده بالجامع ثائى يوم وصوله ، وهو مؤرخ بثائى عشر الشهر ، وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوى درس بالجامع في جمادي الأولى ، وحضر عنده الاعيان ، وشكرت فضائله وعلومه ونزاهته وصرامته وديانته ، و بعد ذلك بتسعة أيام توفي الزواوي المعزول ، وقدباشر القضاء بدمشق ثلاثين سنة . وفيها أفرج عن الاميرسيف الدين بهادرآص من سمجن السكرك وحمل إلى القاهرة وأكرمه السلطان، وكان سجنه بها مطاوعة لاشارة نائب الشام بسبب ما كان وقع بينهما علماية . وخرج الحمل في نوم الخيس تاسم شوال ، وأمير الحج سيف الدين كجكني المنصوري . وممن حج قاضي القضاة نجم الدين ابن صميرى وابن أخيه شرف الدين وكال الدين بن الشيرازى والقاضي جلال الدين الحنفي والشيخ شرف الدين بن تيمية وخلق . وفي سادس هذا الشهر درس بالجاروضية القاضي جلال الدين محمد بن الشيديخ كال الدين الشريشني بعد وفاة الشبيخ شرف الدين بن أبي ملام، وحضر عنده الاعيان. وفي التاسم عشر منه درس اس الزما يكني بالمذراوية عوضا من اس سلام، وفيه درس الشييخ شرف الدين من تيمية بالحنبلية عن إذن أخيه له بذلك بعد وفاة أخمهما لأمهمـــا بدر الدين قاسم بن محمـــد أبن خالد، ثم سافر الشيخ شرف الدين إلى الحج، وحضر الشيبخ أتى الدين الدرس بنفسه، وحضر

الناس هنائك ، و بنيت بقرى النصيرية فى كل قرية مسجد ولله الحدوالمنة .
وفى بكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شوال وصل الشبيخ الامام العلامة شييخ السكتاب شهاب الدين محود بن سلمان الحابي على البريد من معمر إلى دمشق منولياً كتابة السريها ، عوضا هن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله توفى إلى رحمة الله . وفى ذى القسدة وم الأحد درس

عنسده خلق كثير من الأعيان وغيرهم حتى عاد أخوه ، و بعد عوده أيضاً ، وجاءت الأخبسار بأنه

قدأ بطات الخور والفواحش كالها من بلاد السواحل وطراباس وغيرها ، ووضمت مكوس كثيرةعن

بالصمصامية التي جددت للمالكية وقد وقف عليها الصاحب شمس الدين غـبريال درسا ، ودرس بها فقها ، وعين تدريسها لنائب الحبكم الفقيه أو رالدين على بن عبد البصير المالكي ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، ومن حضر عنده الشيخ تي الدين بن تيمية ، وكان يعرفه من اسكندرية ، وفيه درس بالدخوارية الشيخ جال الدين عحمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الكحال ، ورتب في رياسة الطب عوضا عن أمين الدين سلمان الطبيب ، عرسوم فائب السلمانة تنكز ، واختاره الذاك . واتفق أنه في هذا الشهر تجمع جاعة من التجار عارد ن وانضاف إليهم خلق من الجذال من الذالا واتفق أنه في هذا الشهر تجمع جاعة من التجار عارد ن وانضاف إليهم خلق من الجذال من النار فالوا عليهم بالذشاب وقتلوم عن آخره ، ولم يبق منهم سوى صبيانهم تحو سبدين صبيا ، فقالوا من يقتل عليهم بالنشاب وقتلوم عن آخره ، ولم يبق منهم سوى صبيانهم تحو سبدين صبيا ، فقالوا من يقتل من قتل من النجار سنائة ، ومن الجفلان ثلثائة من المسلمين ، فانا فله و إنا إليه راجمون . وردموا بهم من قتل من النجار سنائة ، ومن الجفلان ثلثائة من المسلمين ، فانا فله و إنا إليه راجمون . وردموا بهم خس صهار يج هناك حتى امتلات بهم رحهم الله ، ولم يسلم من الجيع سوى رجل واحد تركائي، هرب خس صهار يج هناك حتى امتلات بهم رحهم الله ، ولم يسلم من الجيع سوى رجل واحد تركائي، هرب وجاء إلى رأس المين فأخبر الناس عا رأى وشاهد من هذا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع، فاجهد متسلم ديار بكر سوياى في طلب أولئك التكر حتى أهلكهم عن آخره ، ولم يبق منهسم سوى رجلين ، لا حيا العالمين .

## صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة

وقى هذه السنة خرجت النصيرية عن الطاعة وكان من بينهم رجل معوه محمد بن الحسن المهدى القائم بأمر الله ، ونارة يدعى على بن أبى طالب فاطر السموات والارض ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، ونارة يدعى أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاد ، وخرج يكفر المسلمين ، وأن النصيرية على الحق ، واحتوى هذا الرجل على حقول كثير من كبار النصيرية الضلال ، وعين لحكل إنسان منهم تقدمة أان ، و بلادا كثيرة ونيابات ، وحلوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلواخلقا من أهلها، وخرجوا منها يقولون لا بله إلا على ، ولا حجاب إلا محمد ، ولا بأب إلا سلمان ، وسبوا الشيخين ، وصاح أهل البلد والسلماء ، واسلطاناه ، والميراه ، فلم يكن لهم يومند ناصر ولا منجد ، وجملوا يبكون و يتضرعون إلى الله عز وجل ، فجمع هذا الضال تلك الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه وتبحهم الله أجمين ، وقال لهم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة ، ولو لم يبق معى سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كابا . ونادى فى وقال لهم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة ، ولو لم يبق معى سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كابا . ونادى فى وقائل البلاد إن المقاممة بالعشر لا غير ليرغب فيه ، وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خارات ، وكانوا يقولون لمن أسر وه من المسلمين : قل لا إله إلا على ، واسجد لا لم تك المهدى ، الذى يحى و يميت حتى يحتى دمك ، و يكتب لك فرمان ، وتجهز وا وعلوا أمراً عظام جداً ، فجردت إليه ما المساكر ويحتى بعتن دمك ، ويكتب لك فرمان ، وتجهز وا وعلوا أمراً عظام جداً ، فجردت إليه من المساكر

فهزموه وقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وجما عفيراً ، وقتل المهدى أضلهم وهو يكون يوم القيامة مقدمهم إلى عذاب السمير ، كما قال تعالى ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم و يتبع كل شيطان مر يده كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله و يهديه إلى عذاب السمير . ذلك بما قدمت يداك ) الآية

وفيها حج الأمير حسام الدين مهنا وولده سلمان في سنة آلاف ، وأخوه محمد بن عيسى في أربمة آلاف ، وأخوه محمد بن عيسى في أربمة آلاف ، ولم يجتمع مهنا بأحد من المصريين ولا الشاميين ، وقد كان في المصريين قجليس وغميره والله أعلم .

الشيخ الصالح

أبو الحسن على بن محد بن عبد الله المنتزه ، كان فأضلا ، وكتب حسنا ، نسخ الننبيه والعمدة وغير ذلك ، وكان الناس ينتفهون به و يقابلون عليه ذلك و يصححون عليه ، و يجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع ، توفي ليلة الاثنين سادس محرم ودفن بالصوفية ، وقد محمحت عليه في العمدة وغيره . . الشيخ شهاب الدين الرومي

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن المراغى ، درس بالمعيلية ، وأم عمراب الحنفية ، تقصو وتهم الغربية إذ كان محراب الحنفية ، وكان يقرأ حسنا إذ كان محراب السلطان الا قرم ، وكان يقرأ حسنا بصوت مليح ، وكانت له مكانة عنده ، ور بما راح إليه الافرم ماشيا حتى يدخل عليه زاويته التي أنشأها بالشرق الثمالى على الميدان السكير ، ولما توفى بالمحرم ودفن بالصوفية قام ولداء عماد الدين وشائفه .

## الشيخ الصالح العدل

فر الدين عنان بن أبي الوفا بن نمسة الله الأعزازى ، كان ذا تروة س المال كثير المروءة والبلاوة أدى الامانة في ستين ألف دينار وجواهر لا يملم بها إلا الله عز وجل ، بمد مامات صاحبها مجردا في الفزاة وهو عزالدين الجراحي نائب غزة ، أودعه إياهافأداها إلى أهلها أثابه الله ، ولهذا لما مات يوم الثلاثا، الثالث والعشرين من و بيم الآخر حضر جنازته خلق لايعلمهم إلا الله تسالى ، حتى قيسل إنهم لم بجتموا في مثلها قبل ذلك ، ودفن بباب الصغير رحه الله .

قاضي القضاة

جال الدين أبو عبد الله محد بن سلمان بن يوسف الزواوى قاضى المالسكية بدمشق ، من سنة سبسم وتمانين وستمائة ، قدم مصر من المغرب واشتغل بها وأخذ عن مشابخها شهم الشييخ تحزالدين بن عبد السلام ، ثم قدم دمشق قاضياً في سنة سبع وتمانين وستمائة، وكان ، ولده تقريباً في سنة تسع وعشرين وستمائة ، وكان ، ولده تقريباً في سنة تسع وعشرين وسمائة . وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصمصامية في أيامه وجدد همارة النورية ، وحدث

بصحيح مسلم وموطأ مالك عن يحى بن يحى عن مالك ، وكتاب الشفا القاضى عياض ، وعزل قبل وظاته بعشرين بوما عن القضاء ، وهـ ذا من خيره حيث لم يمت قاضيا ، توفى بالمدرسة الصمصامية يوم الخيس الناسع من جمادى الآخرة ، وصلى عليه بمد الجمة ودفن يمقار باب الصغير تمجاه مسجد التاريخ ، وحضر الناس جنازته وأثنوا عليه خيرا ، وقد جاوز النمانين كالك رحم الله ، ولم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا .

### القاضي الصدر الرئيس

رئيس الكتاب شرف الدين أبوعمد عبد الوهاب بن جال الدين أمثل الله بن الحلى القرشى المعدوى المدرى، ولد سنة تسع وعشرين وسمّائة وسمع الحديث وخدم وارتذمت مثر انه حتى كتب الانشاء عصر، ثم نقل إلى كتابة السر بدمشق إلى أن توفى فى نامن رمضان، ودفن بقاسيون عوقد تارب التسمين، وهو ممتع بحواسه وقواه، وكانت له عقيدة حسنة فى العلماء، ولا سما فى ابن تيمية وفى الصلحاء رحمه الله. وقد رئاه الشهاب محود كانب السر بعده بدمشق، وعسلاء الدين بن غانم و جمال الدين بن نباتة.

شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن الامام كال الدين على بن إسحاق بن سلام الدمشق الشافعى ولد سنة الاث وسبمين وسبائة، واشتغل و برع وحصل ودرس بالجار وضية والمغراوية، وأعاد بالظاهرية وأفتى بدار المسدل، وكان واسم الصدر كثير الحمسة كريم النفس مشكوراً في فهمه وخطه وحفظه وفصاحته ومناظرته ، توفى في رابع عشرين رمضان وترك أولاداً ودينا كثيراً ، قوقته عنه زوجته بنت زويزان تقبل الله منها وأحسن إليها .

### الصاحب انيس الملوك

بدر الدين عبد الرحن بن إبراهيم الأربلى ، ولد سنة تمان وثلاثين وسمائة ، واشتغل بالأدب فصل على جانب جيد منه وارتزق عند الملوك به . فن رقيق شعره ما أو ردم الشيخ هم الدين في ترجمته قوله :

ومدامة خر تشبه خد من ه أهوى ودمى يستى ساقرا أعز على من سمى ومن بصرى (١) ووله فى منية

وعز يزة ميفاء أعمة الصبا « طوع المناقر مريضة الأجفان عنت وماس قوامها فكانها ال « وركاء تسجم فوق همن البان

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ التركية والمصرية .

ابن شرف الدين عبد الرحن بن أمين الدين سالم بن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة الله بن عفوظ بن صمرى ، ذهب إلى الحجاز الشريف، فلما كانوا ببردى اعتراه مرض ولم يزل به حق مات ، توفى بمكة وهو محرم ملب ، فشهد الناس جنازته وغبطوه بهذه الموتة ، وكانت وفاته يوم الجمة آخر النهار سابع ذى الحجة ودفن ضحى يوم السبت بمقبرة بباب الحجون رحمه الله تمالى وأكرم مثواه. ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعمائة

الخليفة والسلطان هماهما ، وكذلك النواب والقضاة سوى المالسكى بدمشق فانه الملامة تقرالدين ابن سلامة بعد القاضى جمال الدين الزواوى رحمه الله . ووصلت الأخبار في المحرم من بلاد الجزيرة وبلاد الشرق سنمجار والموصل وماردين وتلك النواحى بغلاء سغليم وفناء شديد ، وقلة الأمطار ، وخوف النتار ، وعدم الأقوات وغلاء الأسمار ، وقلة النفقات ، و زوال النهم ، وحلول النقم ، بحيث إنهم أكلوا ماوجدو ، من الجمادات والحيوانات والميتات ، وباعوا حتى أولادهم وأهاليهم ، فبينغ الولد بخمسين درها وأقل من ذلك ، حتى إن كثيرا كانوا لا يشترون من أولاد المسلمين ، وكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليشترى منها ولدها لننتفع بثمنه و يحصل له من يطعمه فيميش ، وتأمن عليه من المملاك ، فانا لله و إنا إليه راجمون . ووقعت أحوال صعبة يطول ذكرها ، وتنبو الأسماع عن وصفها ، وقد ترحلت منهم قرقة قريب الأر بعائة إلى ناحية مماغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن اخره ، وصحبت طابقة منهم فرقة من النتار ، فلما انتهوا إلى عقبة صعدها النتار ثم منعوهم أن يصعدوها لئلا ينكلفوا بهم فاتوا عن آخره ، فلاحول ولا قوة إلا بالله المزيز الحكم .

وفى بكرة الاثنين السابع من صغر قدم القاضى كريم الدين عبد النكريم بن العلم هبة الله وكيل الخاص السلطانى بالبلاد جيمها ، قدم إلى دمشق فنزل بدار السعادة وأقام بها أر بعة أيام وأمر ببناء جامع القبيبات ، الذى يقال له جامع كريم الدين ، و راح لزيارة بيت المقدس ، وتصدق بصدقات كثيرة وافرة ، وشرع ببناء جامع بعد سفره . وفى ثانى صفر جاءت ربح شديدة ببلاد طرابلس على ذوق تركان فأهلكت لهم كثيراً من الأمتمة ، وقتلت أميراً منهم يقال له طرالى و زوجت وابلتيه وابني ابليه وجاريته وأحد عشر نفساً ، وقتلت جمالا كثيرة وغيرها ، وكسرت الأمتمة والأثاث وكانت ترفع البدير فى الهواء مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعاً ، ثم سقط بعد ذلك مطر شديد وبرد عظم بحيث أتلف زروعاً كثيرة فى قرى عديدة نحو من أربعة وعشرين قرية ، حتى انها لا ترد بدارها . وفى صفر أخرج الأمير سيف الدين طماى الحاصلى إلى نيابة صفت فأقيم بها شهرين ترد بدارها . وفى صفر أخرج الأمير سيف الدين طماى الحاصلى إلى نيابة صفت فأقيم بها شهرين مسك، والصاحب أمين الدين إلى نظر الأوقاف بطرابلس على معلوم وافر . قال الشيخ علم الدين مسك، والصاحب أمين الدين إلى نظر الأوقاف بطرابلس على معلوم وافر . قال الشيخ علم الدين

وفى يوم الخبس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضى القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الامام الملامة ثقى الدين بن تيمية وأشار عليه فى ترك الافتاء فى مسألة الحلف بالطلاق ، فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما أشار به ، رعاية لخاطره وخواطر الجاعة المفتيين ، ثم ورد البريد فى مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تتى الدين من الافتاء فى مسألة الحلف بالطلاق وافعقد بذلك مجلس ، وانفصل الحال على ما رسم به السلطان ، ونودى به فى البلد ، وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضى ابن مسلم الحنبلي جماعة من المفتيين الكبار ، وقالوا له أن ينصح الشيخ فى ترك الافتاء فى مسألة الطلاق ، فعملم الشيخ نصيحته ، وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فن ترك الافتاء فى مسألة الطلاق ، فعملم الشيخ نصيحته ، وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر ، وفى عاشره جاء البريد إلى صفت عسك سيف الدير طفاى ، وتولية بدر الدين القرمائي نيابة حمس .

وفى هـذا الشهر كان مقتل رسيد الدولة نضل الله بن أبي الخير بن على الهمدائي ، كان أصله بهوديا عطاراً ، فتقدم بالطب وشملته السمادة حتى كان عند خر بندا الجزء الذي لا يتجزأ ، وعلت رتبته وكله ، وتكله ، وتولى مناصب الوزراء وحصل له من الأموال والأملاك والسمادة مالا يحد ولا يوصف وكان قد أظهر الاسلام ، وكانت لديه فضائل جمة ، وقد فسير القرآن وصنف كتبا كثيرة ، وكان له أولاد وثروة عظيمة، و بلغ الثمانين من العمر ، وكانت له يد جيدة يوم الرحبة ، ظانه صانع عن المسلمين وأتعن القضية في رجوع ملك المتدار عن البلاد الشامية ، سنة أنتى عشرة كا تقسدم ، وكان يناصح الاسلام ، ولكن قد نال منه خلق كثير من الناس والهموه على الدين وتكاموا في تفسير ، همذا ، ولا شك أنه كان مخبطا مخلطا ، وليس لديه علم نافع ، ولا عمل صالح . ولما تولى أبو سميد المملكة ولا شك أنه كان مخبطا مخلطا ، وليس لديه علم نافع ، ولا عمل صالح . ولما تولى أبو سميد المملكة كنت في غاية الخامة والمزة ، فأم أستدعاء جو بان وقال له أنت سقيت السلطان خر بندا سما ? فقال له : أنا كنت في غاية الحظمة والمزة ، فأن الرشيد أشار باسهاله لما كنت في غاية الحظم ، وأن الرشيد أشار باسهاله لما عنده في باطنه من الحواصل ، فالطاق باطنه يحوا من سبعين مجلسا ، فات بذلك على وجه أنه أخطأ في الطب . فقال : فأنت إذا قتلته ، فقتله و ولده إبراهيم واحتيط على حواصله وأمواله ، فبلغت في الطب . فقال : فأنت إذا قتلته ، فقتله و ولده إبراهيم واحتيط على حواصله وأمواله ، فبلغت شيئا كثيراً ، وقطمت أعضاؤه وحل كل جزء منها إلى بلدة ، ونودى على رأسه بتبريز هذا رأس شيئا كثيراً ، وقطمت أعضاؤه وحل كل جزء منها إلى بلدة ، ونودى على رأسه بتبريز هذا رأس المهم عليه على شاه

وفى هذا الشهر \_ أعنى جمادى الأولى \_ تولى قضاء المالكية بمصر تقى الدين الاخنائ عوضاً عن زين الدين بن مخلوف توفى عن أربع وتمانين سنة لا وله فى الحبكم ثلاث وثلاثون سنة . وفي يوم الحيس عاشر رجب ابسى صلاح الدين يوسف بن الملك الأوحد خلمة الامرة بمرسوم السلطان ،

وفى آخر رجب جاء سبيل عظم بظاهر حص خرب شيئا كثيراً ، وجاء إلى البلد ليدخلها فنمه الخندق . وفى شعبان تكامل بناء الجامع الذى حره تنكز ظاهر باب النصر ، وأقيمت الجمة فيه عاشر شعبان ، وخطب فيه الشيخ تجم الدين على بن داود بن يعبى الحنق المر وف بالفقجازى ، من مشاهير الفضلاء ذوى الفنون المتمددة ، وحضر نائب السلطنة والقضاة والأعيان والقراء والملشدون وكان بوماً مشهودا . وفى بوم الجمدة التي يلما خطب بجامع القبيبات الذى أنشاء كريم الدين وكيل السلطان ، وحضر فيه القضاة والأعيان ، وخطب فيسه الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن بوسف بن الرزين الحرائي الأسدى الحنبلي ، وهو من الصالحين الكبار ، ذوى الزهادة والمبادة والمنات والنسك والتوجه وطيب السوت وحسن السبت . وفي حادى عشر رمضان خرج الشيخ شمس الدين ابن النقيب إلى حص حاكا بها مطاو با مولى مرخو با فيه ، وخرج الناس لتوديمه .

وفي هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثلا بالشوبك ، وخرج المحمل في شوال وأمير الركب الأمير علاء الدين بن معبد والى البر ، وقاضيه زين الدين ابن قاضى الخليل الحاكم بحلب ، وبمن حيج في هذه السنة من الأعيان : الشيخ برهان الدين الغزارى وكال الدين ابن الشريشي و ولده و بدر الدين ابن العطار . وفي الحادي والعشرين من ذي الحجة انتقل الأمير نفر الدين إياس الأعسرى من شد الدواوين بدمشق إلى طرا بلس أميراً . وفي يوم الجمة السابع عشر ذي الحجة أقيمت الجمة في الجامع الذي أنشأه الصاحب شمس الدين غد بريال فاظر الدواوين بدمشق خارج باب شرق ، إلى المحامع الذي أنشأه الصاحب من علا الدين غد بن التدمري جانب ضرار بن الأزو ر بالقرب من علا القماطة ، وخعلب فيه الشيخ شمس الدين عد بن التدمري المعروف بالنير باتى ، وهو من كبار الصاحب المذكور وجاعة من المبادة والزهادة ، وهو من أصحاب شيخ الاسلام المروف بالنير باتى ، وهو من كبار الصاحب المذكور وجاعة من القضاة والأعيان .

وفي يوم الاتنين والمشرين من ذى الجبة باشر الشيخ همس الدين محد بن عان الذهبي الحدث المافظ بتربة أم الصالح عوضا عن كال الدبن بن الشريشي ترفي بطريق المجاز في شوال ، وقدكان له في مشيختها ثلاث وثلاثون سنة ، وحضر عند الذهبي جماعة من القضاة . وفي يوم الثلاثاء صبيحة حذا الدرس أحضر المقيه زين الدبن بن عبيدان المنبل من بملبك وحوتق على منام رآه زعم أنه رآم بين النائم والية ظال ، وفيه تخليط وتخليم كثير لا يصدر عن سنتيم الزاج ، كان كتبه بمنطه و بعثه لى بمض أصحابه ، عادة الماتي الشافي وحتى دمه وعزره ، وتودى عليه في البلدومنع من الفتوى وعتود الأ تكحمة ، ثم أطاق ، وفي يوم الاربماء بكرة باشر بدر الدين محد بن بضحان من الفتوى وعتود الأ تكحمة ، ثم أطاق ، وفي يوم الاربماء بكرة باشر بدر الدين محد بن بضحان شيخة الاقراء بتر بة أم الصالح موضا عن الشبخ مجد الدين التونسي توفى ، وحضر عنده الأعيان الفضلاه ، وقد حضرته يومئة ، وقبل ذلك باشر مشيخة الاقراء بالاشرفية عوضا عنه أيضا الشيخ

NI <del>OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK</del>OK

محمد بن خروف الموصلي . وفي يوم الخيس ثالث عشرين ذى الحجة باشر الشيخ الامام الملامة الحافظ الحجة شيخنا ومفيدنا أبو الحجاج يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسق المؤى مشيخة دار الحديث الاشرفية عوضا عن كال الدين بن الشريشي ، ولم يحضر عنده كبير أحد، لما في نفوس بعض الناس من ولايته لذلك عمم أنه لم يتولها أحدقبه أحق بها منه ، ولا أحفظ منه ، وماعليه منهم ؟ إذ لم يحضروا عنده فانه لا يوحشه إلا حضورهم عنده ، و بعده عنه أنس والله أعلم .

وممن توفى فمها من الأعيان الشيخ الصالح العابد الناسك

الورع الزاهد القدوة بقية السلف وقدوة الخلف أبو عبــد الله محمد بن الشييخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسك الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن على بن قوام البائسي ، وقد سنة خسين وستماثة ببالس، ومعم من أصحاب ابن طبر زد، وكان شيخا جليلابشوش الوجه حسن السمت، مقصدا لمكل أحدكثير، الوقار عليه سما العبادة والخير، وكان يوم قازان في جملة من كان مم الشيخ تقى الدين ابن تيميـة لما تكام مع قازان ، فحكى عن كلام شيخ الاسلام تتى الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه، وأنه قال لترجمانه قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم بممك، وذنون وقاضي و إمام وشييخ على مابلغنا ففزوتنا وبانت بلادنا على ماذا ? وأبوك وجدك هلاكوكانا كافرين وما غزوا بلاد الاسلام، بل عاهدوا قومنا ، وأنت عاهدت فهدرت وقات فها وفيت . قال وجرت له مع قازان وقطاوشاه و بولاى أمور ونوب ، قام ابن تيمية فيها كامها لله ، وقال الحق ولم يخش إلا الله عز وجل . قال وقرب إلى الجماعة طماما فأكاوا منه إلا ابن تيمية فقيل له ألا تأكل \* فقال :كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس ، قال ثم إنقاز أن طلب منه الدعاء فقال في دعائه « اللهم إن كان هذا عبسدك محود إنما يقاتل اشكون كلنك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، و إن كان إنما قام رياه وسمة وطلبا للدنيا ولتكون كلته هي العليا وليذل الاسلام وأهله فاخذ له وزلزله ودمره واقطع دايره» قال وقازان يؤمن على دعائه ، ويرفع يديه.. قال فجملنالمجمع ثيابنا خوفا من أن تتاوث بدمه إذا أمر بقتله وقال فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة أبجم الدين ابن صصري وغيره : كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا ، فقال : وأنا والله لاأصحيكم . فال فانطلقنا عصبة وتأخرهو في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه ، فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصماب قازان فأتوه يتبركون بدعائه ، وهو سائر إلى دمشق ، وينظرون إليه ، قالوالله ما وصل إلى دمشق إلا في صو ثالمائة فارس في ركابه ، وكنت أنا من جلة من كان ممه ، وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من النتر فشاحوهم عن آخرهم ، هذا الكلام أو نحوه ، وقد مممت هذه الحكاية من جماعة غيره ، وقد تقدم ذلك . توفي الشييخ محمد بن قوام ليلة الاثمين الثانى والعشرين من صفر بالزاوية المعروفة بهم غربي الصالحية والناصرية والمادلية ، وصلى عليه بها ودفن بها وحضر جنازته ودفنه خلق كثير وجم غفير ، وكان فى جملة الجمع الشيخ تق الدين بن تيمية ، لأنه كان يحبه كثيرا ، ولم يكن الشيخ محمد مرتب على الدولة ولا غيرهم ، ولا لزاويته مرتب وكان يواد ، وقد عرض عليه ذلك غير مرة فلم يقبل ، وكان يزار ، وكان لديه علم وفضائل جمة ، وكان فهمه صحيحا ، وكانت له معرفة تامة ، وكان حسن المقيدة وطويته صحيحة محبا المحديث وآثار السلف ، كثير التلاوة والجمية على الله عز وجل، وقد صنف جزءا فيه أخبار جيدة ، رحمه الله و بل ثراه بوا بل الدحمة آمين .

تق الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ أحمد بن تمام بن حسان البلى ثم الصالحى الحنبلى ، أخو الشيخ محمد بن تمام ، ولد سنة خس والملاين وسمائة وسمع الحديث ، وسحب الفضلاء ، وكان حسن الشكل والخلق ، طيب النفس مليح المجاورة والمجالسة ، كثير المفاكمة ، أقام مدة بالحجاز واجتمع بابن سبمين وبالتق الحورانى ، وأخذ النحو عن ابن مالك وابنه بدر الدين وصحبه مدة ، وقد صحبه الشهاب محمود مدة حسين سنة ، وكان يثنى عليه بالزهد والفراغ من الدنيا ، توفى ليلة السبت الثالث من ربيع الا خر ودفن بالسفح ، وقد أو رد الشيخ علم الدين البر زالى في ترجمته قطمة من شعر ، فن ذلك قوله :

قاضي القضاة زين الدين

على بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويرى المالكى الحاكم بالديار المصرية ، سنة أربع وثلاثين وسمائة ، وسمع الحديث واشتغل وحصل ، وولى الحكم بعد ابن شاش سنة خمس وثمانين ، وطالت أيامه إلى هذا العام ، وكان غزير المروءة والاحمال والاحسان إلى الفقهاء والشهود ، ومن يقصده ، توفى ليسلة الأربعاء حادى عشر جمادى الا خرة ودفن بسفح المقطم بمصر ، وتولى الحسم بعده عصر ، تق الدين الاختائى المالكى .

## الشيخ إبراهيم بن أبي العلاء

المقرى الصيت المشهور المعروف بابن شــملان ، وكان رجلا جيدا في شهود المسهارية ، و يقصد للخات لصيت صوته ، توفي يوم الجمة وهو كهل ثالث عشر جمادي الآخرة ، ودفن بسفح قاسيون المختات لصيت صوته ، توفي يوم الجمة وهو كهل ثالث عشر جمادي الآخرة ، ودفن بسفح قاسيون المحتال ا

أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن عبد بن عبد الله بن أبي جمفر أحمد بن خلف بن إبراهم ابن أبي عيسى بن الحاج النجيبي القرطبي ثم الاشبيلي ، ولد باشبيلية سنة ثمان وثلاثين وسمائة ، وقد كان أهله بيت العلم والخطابة والقضاء بمدينة قرطبة ، فلما أخذها الغر نج انتقادا إلى إشبيلية وتمحقت أموالهم وكتبهم ، وصادر ابن الأحمر جده القاضى بعشرين ألف دينار ، ومات أبوه وجده في سنة إحدى وأر بهين وسمائة ، ونشأ يتما ثم حيج وأقبل إلى الشام فاستقام بده شقمن سنة أر بم وثمانين ، وسم من ابن البخارى وغييره ، وكتب بيده تحوا من مائة بحداد ، إعانة لولديه أبي عرو وأبي عبد الله على الاشتفال ، ثم كانت وفاته بالمدرسة الصلاحية يوم الجمة وقت الأذان ثامن عشر رجب ، وصلى عليه بعد المصر ودفن عند القندلاوى ، بباب الصغير بدمشق ، وحضر جنازته خلق كثير .

## الشيخ كمال الدين ابن الشريشي

أحمد ابن الامام العلامة جمال الدين بن أبي بكر بن عمد بن أحمد بن عمد بن سحمان البكرى الوايلى الشريشي ، كان أبوه مالكيا كا تقدم ، واشتغل هو في مذهب الشافعي فبرع وحصل علوماً كثيرة ، وكان خبيراً بالكتابة مع ذلك ، وسمع الحديث وكتب الطباق بنفسه ، وأفتى ودرس واظر و باشر بعدة مدارس ومناصب كبار ، أول ما باشر مشيخة دار الحديث بتر بة أم الصالح بعد والده من سنة خس وثمانين وسمائة إلى أن توفى ، وناب في الحديم عن ابن جماعة . ثم ترك ذلك و ولى وكالة بيت المال وقضاء المسكر و نظر الجامع صرات ، ودرس بالشامية البرانية ودرس بالناصرية عشر بن سنة ، ثم انتزعها من يده ابن جماعة و زين الدين الفارق ، فاستمادها منهما و باشر مشيخة الرباط الناصري بقاسيون مدة ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية ثمان سنين ، وكان مشكور السيرة فها يولى من الجهات كلها ، وقد عزم في هذه السنة على الحج غرج بأهله فأدركته منيته بالحسا في سلخ شها يولى من الجهات كلها ، وقد عزم في هذه السنة على الحج غرج بأهله فأدركته منيته بالحسا في سلخ شمال الدين بن القلائسي ، و بدار الحديث الأشرفية الحافظ جمال الدين بن القلائسي ، و بالرباط الناصرية كال الدين بن الشيرازي ، و بدار الحديث الأشرفية الحافظ جمال الدين المزين المذى ، و بأم السائح الشيخ شمس الدين الذهبي ، و بالرباط الناصري ولده جمال الدين .

الشهاب المقري

أحمد بن أبي بكر بن أحمد البندادي نقيب الأشراف المنعممين ، كان عنده فضائل جمة نثراً

MONONONONONONONONONONONO.

ونظماً مما يناسب الوقائع وما يحضر فيه من النهائى والتمازى، ويعرف الموسبق والشعبذة، وضرب الرمل، ويحضر المجالس المشتملة على اللهو والمسكر واللمب والبسط، ثم انقطع عن ذلك كله لكبر سنه وهو مما يقال فيه وفى أمثاله:

ذهبتُ عن تو بتنرسائلاً ﴿ وجدتها توبةُ إفلاس

وكان مولده بدمشق سمنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، وتوفى ليلة السبت خامس ذى القمدة ودفن عقار باب الصدير في قبر أعدم لنفسه عن خس وتمانين سنة ، سامحه الله .

قاضي القضاة فخر الدين

أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبى الخير سلامة بن زين الدين أبى العباس أحمد بن سلام الاسكندرى المالكي ، ولد سنة إحدى وسبعين وسمائة ، وبرع فى علوم كثيرة ، و و لى نيابة الحسم فى الاسكندرية فحمدت سيرته ودياننه وصرامته ، ثم قدم على قضاء الشام للمالكية فى السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنة و فصفاء إلى أن توفي العمصامية بكرة الأر بعاء مستهل ذى الحجة ، ودفن إلى جانب القندلاوى بباب العسفير ، وحضر جنازته خلق كثير ، وشكره الناس وأثنوا عليه رحمه الله تمالى .

استهلت والحسكام هم المذكورون في التي قبلها ، وفي ليلة مستهل محرم هبت ربح شدودة بدمشق سقط بسببها شيء من الجدران، واقتلمت أشجاراً كثيرة ، وفي يوم الثلاثاء سادس عشرين المحرم خلم على جمال الدين بن القلائسي بوكالة بيت المال عوضا عن ابن الشريشي ، وفي يوم الأر بعاء الخامس من صفر درس بالناصرية الجوانية ابن صصري عوضاً عن ابن الشريشي أيضا ، وحضر عنده الناس على المادة . وفي عاشره باشر شد الدواوين جمال الدين أقوش الرحبي عوضا عن فخر الدين إياس ، وكان أقوش متولى دمشق من سنة سبع وسبعائة ، وولى مكانه الأمير علم الدين طرقش الساكن بالمقبية ، وفي هذا اليوم نودي بالبلد بصوم الناس لأجل الخروج إلى الاستسقاء ، وارتم البخاري وتهيأ الناس ودعوا عقيب الصاوات و بعد الخطب ، وابتهاوا إلى الله في وشرع في قراءة البخاري وتهيأ الناس ودعوا عقيب الصاوات و بعد الخطب ، وابتهاوا إلى الله في الاستسقاء ، فلما كان يوم السبت منتصف صفر ، وكان سابع نيسان ، خرج أهل البلد برمتهسم إلى عند مسجد القدم ، وخرج نائب السلطنة والامراء مشاة يبكون و يتضرعون ، واجتم الناس على دعائه ، وكان مشهدا عظاء و وخطب بالناس القاضي صدر الدين سلمان الجمفري وأمن الناس على دعائه ، فنرح وكان مشهدا عظاء ، وخطب بالناس القاضي صدر الدين سلمان الجمفري وأمن الناس على دعائه ، الناس فرحاً شديدا وعم البلاد كلها وقه الحد والمنة ، وحده لا شريك له . و في أواخر الشهر شرعوا بالناس بالناصر يت الناس وترميمه وحمل أبوابه وتحسين مافيه . و في وابع عشر و بيع الآخردس بالناصر ية بالماس وترميمه وحلى أبوابه وتحسين مافيه . و في وابع عشر و بيع الآخردرس بالناصر ية بالماس بالناصر ية بالماس وترميمه وحلى أبوابه وتحسين مافيه . و في وابع عشر و بيع الآخردرس بالناصر ية بالماس بالناصر ية بالماس بالناصر يق

الجوانية ابن الشيرازى بتوقيم سلطانى ، وأخذها من ابن صصرى و باشرها إلى أن مات. وفي يوم الخيس سادس عشر جادى الأولى باشر ابن شيخ السلامية غفر الدين أخو فاظر الجيش الحسبة بدمشق عوضا عن ابن الحداد ، و باشر ابن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلامية ، وخلع على كل منهما .

وفى بكرة الثلاثاء خامس جادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق قاضى القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضى القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ زكى الدين ظافر الممدائى المالكي ، على تضاء المالكية بالشام ، عوضا عن ابن سلامة توفى ، وكان بينهما ستة أشهر ، ولكن تقليد هذا المردرس بالخاتونية البرانية ، ورخ با خر ربيم الأول ، ولبس الخلمة وقرى تقليده بالجامع . وفي هذا الشهر درس بالخاتونية البرانية التدخى بدر الدين بن توبرة المنفى ، وهرد خس وعشر ون سنة ، عوضا عن القاضى شمس الدين محمد قاضى ملطية توفى . وفي يوم السبت خامس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظيم أتلف شيئا كثيراً ، وارتفع حتى دخل من باب الفرج ، ووصل إلى المقبية ، وانزعج الناس له ، وانتقلوا من أما كنهم ، ولم تملل مدته لأن أصله كان مطراً وقم بأرض وابل السوق والحسيفية . وفي هذا اليوم باشر طرقشى شد الدواوين بدموت جمال الدين الرحى ، و باشر ولاية المدينة صارم الدين الجوكندار ، وخلع عليهما .

ولما كان يوم النلافاء التاسم والمشرين من رمضان اجتمع القضاة وأهيان المنقهاء عند فائب السلطنة بدار السمادة وقرىء عليهم كتاب من السلطان يتضمن منم الشيخ تق الدين بن تيمية من الفتيا عسألة الملاق ، وانفصل المجاس على تأكيد المنم من ذلك . وفي يوم الجمة قاسم شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني عوضا عن بدر الدين ابن فاصر الدين بن عبد السلام ، بجامع جراح ، وكان فيه خطيبا قبله فتولاه بدر الدين حسن المقر باني واستمر ولده في خطابة داريا التي كافت بيد أبيه من بمده. وفي يوم السبت عشره خرج الركب وأهيرهم عز الدين أيبك المنصوري أمير على ، وحج فيها صدر الدين قاضي التضاة الحذي ، وبرهان الدين بن عبد الحق ، وشرف الدين بن تيمية ، ونجم الدين الدمشق وهو قاضي الركب ، و رضي الدين المنطبق ، وشعس الدين بن الزريز خطيب جامع القبيبات ، وعبد الحق بن رشيق المالكي وغيرهم ، وفيها حج سلطان الاسلام الملك الناصر عد بن قلاو ون ومعه جمع كثير من الامراء ، و وكيله كريم الدين ونفر الدين كاتب الماليك ، وكاتب السر ابن الآثير ، وقاضي القضاة ابن جاعة ، وصاحب حاة الملك عاد الدين ، والصاحب شمس الدين غيريال ، في خدمة السطان وكان في خدمة خلق كثير من الأعيان .

وفيها كانت وقعة عظيمة بين التتار بسبب أن ملكهم أبا سميد كان قد ضاق ذرها يجوبان وعجز عن مسكه ، فانتدب له جماعة من الاثراء عن أمره ، منهم أبو يحى خال أبيه ، ودقاق وقرشي وغيرهم

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 👫 🦠

من أكابر الدولة ، وأرادوا كبس جوبان فهرب وجاء إلى السلطان فأنهى إليه ماكان منهسم ، وفى صحبته الوزير على شاه ، ولم بزل بالسلطان حتى رضى عن جوبان وأمده بجيش كثيف، وركب السلطان ممه أيضا والتقوا مع أولئك فكسروهم وأسروهم ، وتحكم فيهم جوبان فقتل منهم إلى آخر هذه السنة تحواً من أربعين أميراً .

وممن توفى فيها من الأعيان : الشبيخ المقري شهاب الدين

أبو عبد الله الحسن بن سلمان بن خزارة بن بدر السكفرى الحنفى ، ولد تقر يبا فى سنة سبم وثلاثين وسمائة ، وسمع الحديث وقرأ بنفسه كتاب النرمذى ، وقرأ القراءات وتفرد بها مدة يشتفل الناس عليه ، وجمع عليه السبع أكثر من عشرين طالبا ، وكان يعرف النحو والأدب وفنوناكثيرة وكانت بجالسته حسنة ، وله فوائد كثيرة ، درس بالطرخانية أكثر من أر بعين سنة ، وناب فى الحسكم عن الأذرى مدة ولاينه ، وكان خيرا مباركا أضر فى آخر صره ، وانقطع فى بيته ، مواظبا على التلاوة والذكر و إقراء القرآن إلى أن توفى ثالث عشر جمادى الأولى ، وصلى عليه بعد الظهر يومثذ بجامع دمشق ، ودفن بقاسيون رحمه الله .

وفى هذا الشهر جاء الخبر بموت :

الشيخ الامام تاج الدين

حبد الرحمن بن مجد بن أبى حامد التبريزى الشافهي المعروف بالأفضلي ، بمد رجوعه من الحبح ببغداد فى العشير الأول من صفر ، وكان صالحا فقيها مباركا ، وكان ينكر على رشيد الدولة و يحط عليه ، ولما قتل قال كان قنله أنفع من قتل مائة ألف نصرائى ، وكان رشيد الدولة يريد أن يترضاه فلم يقبل ، وكان لايقبل من أحد شيئا ، ولما توفى دفن بتر بة الشو نعزى ، وكان قد قارب الستين رحمه الله .

محيي الدين محمدبن مفضلبن فضل الله المصري

كاتب ملك الأمراء ، ومستوف الأوقاف ، كان مشكو رالسيرة محببا للعلماء والصلحاء ، فيه كرم وخدمة كثيرة الناس ، توفى فى را بم عشر بن من جمادى الأولى ودفن بتر بة ابن هلال بسفح قاسيون وله ست وأر بمون سنة ، وباشر بمده فى وظيفته أمين الدين بن النحاس .

الأمير الكبير غرلوبن عبدالله العادلي

كان من أكابر الدولة ومن الامراء المقدمين الألوف ، وقد ناب بدمشق عن أستاذه الملك المادل كتبغا تحواً من ثلاثة أشهر فى سنة خمس وسبمين وستمائة ، وأول سنة ست وتسمين ، واستمر أميراً كبيرا إلى أن توفى فى سابع جمادى الأولى يوم الخيس ودفن بتر بته بشمالى جامع المظافرى بقاسيون ، وكان شهما شجاعا ناصحاً للاسلام وأهله ، مات فى عشر الستين .

الرحبى المنصورى ، والى دمشق مدة طويلة ، كان أصله من قرى إربل ، وكان لصرانيا فسبى و بيم الرحبي المحبة ، ثم انتقل إلى الملك المنصور فأعتقه وأمره ، وتولى الولاية بدمشق تحواً من إحدى عشرة سنة ثم انتقل إلى شد الدواوين مدة أربعة أشهر ، وكان محبو با إلى العامة مدة ولايته .

الخطيب صلاح الدين

يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المعـــتزل الحوى، له تصانيف وفوائد، وكان خطيب جامع السوق الأسفل بحماة، وسمع من ابن طبر زد، نوفى فى جمادى الآخرة.

العلامة فخر الدين أبو عمرو

عثمان بن على بن يحى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن على الأنصارى الشافعي المعروف باس بنت أبي سعد المصرى ، سمم الحديث وكان من بقايا العلماء ، وناب في الحسكم بالقاهرة ، وولى مكانه في ميعاد جامع طولون الشييخ علاء الدين القونوى شييخ الشيوخ ، وفي ميعاد الجامع الأزهر شمس الدين بن علان ، كانت وفاته ليلة الأحد الرابع والعشرين من جمادى الاخرة ، ودفن بمصر وله من العمر سبهون سنة .

الشيخ الصالح العابد

أبو الفتح نصر بن سلمان بن عمر الكبجى اله زاوية بالحسينية يزار فيها ولا يخرج منها إلا إلى الجمة ، سم الحديث ، توفى بوم الثلاثاء بعد العصر السادس والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد نزاويته المذكورة رحمه الله .

الشيخ الصالح المعمر الرحلة

هيسى بن عبد الرحمن بن معالى بن أحمد بن إسهاعيل بن عطاف بن مباوك بن على بن أبى الجيش المقدسي الصالح المطهم ، راوى صحيح البخارى وغيره ، وقد سمم الكثير من مشايخ عدة وترجمه الشييخ علم الدين البرزالي في تاريخه تو في ليلة السبت رابع عشر ذي الحجة ، وصلى عليه بعد الظهر في اليوم المذكور بالجامع المظفرى ، ودفن بالساحة بالقرب من تربة المولهين ، وله أربع وسبعون سنة رحمه الله تعالى .

استهلت وحكام البلادهم المذكورون في التي قبلها ، وكان السلطان في هذه السنة في الحج ، وعاد إلى القاهرة يوم السبت ثانى عشر المحرم ، ودقت البشائر ، و رجع الصاحب شمس الدين على طريق الشام وصحبته الأمير ناصر الدين الخازندار ، وعاد صاحب حماة مع السلطان إلى القاهرة ، وأنعم عليه السلطان ولقب بالملك المؤيد ، و رسم أن يخطب له على منابرها وأعمالها ، وأن يخطب بالمقام العالى

المولوى السِلطائي الملكي المؤيدي ، على ما كان عليه عم المنصور.

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين مسجد الخيف وأنفق عليه نحواً من عشرين ألفاً . و في الحوم استقال أمين الدين من نظر طرابلس وأقام بالقدس . وفي آخر صفر باشر نيابة الحبكم المالكي القاضي فيمس الدين محد بن أحمد القفمي ، وكان قد قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر. و في يوم الاثنين الخامس والمشرين من ربيع الأول ضربت عنق شخص يقال له عبد الله الرومي و كان غلاماليم التجار، وكان قدارم الجام ،ثم ادعى النبوة واستتيب فلم برجع فضربت عنقه و كان أشقرَ أز رق العينين جاهلا ، و كان قد خالطه شيطان حسن له ذلك ، وأضطرب عقله فى نفس الأمر وهو في نفسه شيطان إنسي . و في يوم الاثنسين ثاني ربيع الآخر عقد عقد السلطان عــلي المرأة التي قدمت من بلاد القبجاق ، وهي من بنات الملوك ، وخلع عــلي القاضي بدر الدين ابن جماعة وكاتب السر وكر يمالدين وجماعة الأمراء ، ووصلت المساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس وغرق في بحر جاهان من عساكر طراباس نحو من ألف فارس ، وجاءت مراسم السلطان في هذا اليوم إلى الشام في الاحتياط على أخبــار آل مهنا و إخراجهم من بلاد الاســــلام ، وذلك لنضب السلطان عليهم لمدم قدوم والدهم مهنا على السلطان . وفي يوم الأر بماء وأبم عشرين جمادي الأولى درس بالركنية الشييخ محيى الدين الأسمر الحنني وأخفت منه الجوهرية لشمس الدين البرق الاعرب ، وتدريس جامم القلعة لماد الدين من محيى الدين الطرسوسي ، الذي ولى قضاء الحنفية بعد هذا ، وأخل من العرق إمامة مسمجد نور الدين له محارة المهود ، ولعاد الدين بن الكيال ، وأمامة الربوة الشيخ محمــد الصبيبي . وفي جمادي الآخرة اجتمعت الجيوش الاســـلامية بأرض حاب نحواً من عشرين ألفا ، عليهم كلهم نائب حاب الطنبغا وفيهم نائب طرابلس شهاب الدين قرطبة ، فدخلوا بلاد الأرمن من اسكندرونة ففتحوا النفرثم تل حمدان ثم خاضوا جاهان ففرق منهم جماعة ثم سلم الله من وصاوا إلى ســيس فحاصر وها وضيقوا عــلى أهلها و أحرقوا دار الملك التي في البلد، وقطموا أشــجار البساتين وســاقوا الامقار والجواميس والاغنام وكذلك فعلوا بطرسوس، وخربوا الضياع والأماكن وأحرقوا الزروع ثم رجموا فخاضوا النهر المذكور فلم يغرق منهمم أحد، وأخرجوا بمد رجوعهم مهنا وأولاده من بلادهم وساقوا خلفه إلى غانة وحديثة ثم بلغ الجيوش موت صاحب سيس وقيام ولده من بمده، فشنوا الغارات على بلاده وتابعوها وغنموا وأسروا إلا في المرة الرابعة فانه قتل منهم جياعة .

وفى هذه السنة كانت وقمة عظيمة ببلاد المغرب بين المسلمين والفرنج فنصر الله المسلمين على أعدائهم فقتلوا منهم خمسين ألفا وأسر وا خمسة آلاف، وكان فى جملة القتلى خمسة وعشرين ملكا

&CXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCXCX

IN OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

من ماوك الافرنج ، وغنموا شيئا كثيراً من الأموال ، يقال كان من جملة ماغنموا سبعون قنطاراً من الذهب والقضة ، و إنما كان جيش الاسلام يومند ألفين وخسمائة فارس غير الرماة ، ولم يقتل منهم سوى إحدى عشر قتيلا ، وهدا من غريب ما وقع وعبيب ما سمع . و في يوم الخيس نائي عشرين رجب عقد بجاس بدار السمادة للشيخ تق الدين بن تيمية بحضرة نائب السلطنة ، وحضر فيه القضاة والمفتبون من المذاهب ، وحضر الشيخ وعاتبوه على الدود إلى الافتاء بمسألة الطلاق ثم حبس في القامة فبق فيها خسة أشهر وثمانية عشر يوماً ، ثم و رد مرسوم من السلطان باخراجه يوم الاثنين يوم عاشو واء من سينة إحدى وعشرين كاسياتي إن شاء الله تمالى . و بعد ذلك بأر بعة أيام أضيف شد الأوقاف إلى الأمير على الدين بن معبد إلى ما بيسده من ولاية البر وعزل بدر الدين المنكورسي عن الشام .

وفى آخر شعبان مسك الأمير علاء الدين الجاولى نائب غزة وحمل إلى الاسكندرية لأنه اتهم أنه بريد الدخول إلى دار البمن ، واحتيط على حواصله وأموانه ، وكان له بر و إحسان وأوقاف ، وقد بنى بغزة جامما حسنا مليحا . وفى هذا الشهر أراق ملك التتر أبو سعيد الجنور وأبطل الحانات ، وأظهر المدل والاحسان إلى الرعايا ، وذلك أنه أصابهم برد عظيم وجاء هم سيل هائل فلجؤا إلى الله عز وجل ، وابتهاوا إليه فسلموا فتابوا وأنابوا وعماوا الخير عقيب ذلك . وفى المشر الأول من شوال جرى الماء بالنهر المركم بي الذي اشتراه كريم الدين بخمسة وأر بعين ألفا وأجراه في جدول إلى جامعه بالقبيبات فماش به الناس ، وحصل به أنس إلى أهل تلك الناحية ، ونصبت عليه الأشجار والبساتين ، وهل حوض كبير تجاه الجامع من الغرب يشرب منه الناس والدواب ، وهو حوض كبير وعمل مطهرة ، وحصل بذلك نفع كثير ، ورفق زائد أثابه الله . وخرج الركب في حادي عشر شوال وأمير ه الملك صلاح الدين بن الموز وحد ، وفيه زين الدين البازري ، وقطب الدين ابن شيخ السلامية والدالدين بن المطار ، وعداء الدين بن غائم ، ونور الدين السخاوى ، وهو قاضى الركب ، ومن المسريين قاضى الحنية ابن الحريري ، وقاضى الحنابلة ومجد الدين حرمي والشرف عيسي المالكي ، ومو قاضى الركب . ومن المسريين قاضى الحنفية ابن الحريري ، وقاضى الحنابلة ومجد الدين حرمي والشرف عيسي المالكي ، وهو قاضى الركب . ومن قاضى المنابية وعبد الدين حرمي والشرف عيسي المالكي ، وهو قاضى الحنابة وعبد الدين حرمي والشرف عيسي المالكي ، وهو قاضى المنابي عاضى المورة على دار العامم ودخله الناس .

وفى أواخر ذى الحجة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر الخواجه بجد الدين إساعيل بن محمد ابن ياقوت السلامى ، وفى صحبته هدايا وتحف لصاحب مصر من ملك التتر ، وأشهر أنه إنما جاء ليصلح بين المسلمين والتتر ، فتلقاه الجند والدولة ، وتزل بدار السمادة بوما واحداً ، ثم سار إلى مصر . وفيها وقف الناس بعرفات موقفا عظيا لم يُعهد مثله ، أتوه من جميع أقطار الأرض ، وكان مع

ONONONONONONONONONONONONO

العراقيين محامل كثيرة منها محمل قوم ما عليه من الذهب واللاكئ بألف ألف دينار مصرية ، وهذا أمر عجيب .

ومن توفى فها من الأعيان الشيخ إبراهيم الدهستاني

وكان قد أسن وحر ، وكان يذكر أن عره حين أخنت التتر بنداد أربعين سنة ، وكان يحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة النسر ، إلى أن توفى ليلة الجمعة السابع والعشرين من ربيع الا خر بزاويته التى عند سوق الخيل بدمشق ، ودفن بها وله من العمر مائة وأربع سنين ، كا قال ، فاقة أعلى .

ُ الشحام المقرىء شييخ ميعاد ابن عامر ، كان شيخًا حسنًا بهيًا مواظبًا على تلاوة القرآن إلى أن نوفى فى ليلة توفى الدهستائى المذكور أو قبله بليلة رحمهما الله .

الشيخ شمس الدين ابن الصائغ اللغوي

هو أبو عبد الله عهد بن حسين بن سباع بن أبى بكر الجداى المصرى الأصل ، ثم انتقل إلى دمشق ، وقد تقريباً سنة خس وأر بمين وسهائة عصر ، وسمع الحديث وكان أديباً فاضلا بادعا بالنظم والنثر ، وعلم العروض والبديم والنحو واللهة ، وقد اختصر صحاح الجوهرى ، وشرح مقصورة ابن دريد ، وله قصيدة تائية تشتمل على أبنى بيت فأ كثر ، ذكر فيها العلوم والصنائع ، وكان حسن الأخلاق لعليف المحاورة والمحاضرة ، وكان يسكن بين درب الحبالين والفراش عند بستان القط توفى بدار ، يوم الاثنين ثالث شمبان ودفن بباب الصفير .

ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمانة

استهات وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها . وفي أول يوم منها فتح حمام الزيت الذي في رأس درب الحجر ، جدد همارته رجل ساوى بعد ما كان قد درس ودثر من زمان الخوار زمية من لحو ثمانين سينة ، وهو حمام جيد متسم . وفي سادس المحرم وصلت هدية من ملك البنار أبي سميد إلى السلطان صناديق وتحف ودقيق . وفي يوم عاشورا ، خرج الشيخ تتى الدين بن تيمية من القلمة ، عرسوم السلطان وتوجه إلى داره ، وكانت مدة إقامته خسة أشهر وتمانية عشر يوماً رحمه الله . وفي رابع ربيم الا خر وصل إلى دمشق القاضى كريم الدين وكيل السلطان فنزل بدار السمادة وقدم واضى القضاة تتى الدين من عوض الحاكم الحنبلي عصر وهو ناظر الخزانة أيضا ، فنزل بالمادلية الكبيرة التي الشافية ، فأقام بها أياما ، ثم توجه إلى مصر : جاء في بعض أشغال السلطان و زار القدس .

و فى همدذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريبا من الميدان وكان فى جوارها كنيسة فأمر الوالى بهدمها ، فلما هدمت تسلط الحرافيش وغيرهم على الكنائس عصر بهدمون ما قدروا عليمه ،

" SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

فانزعج السلطان لذلك وسأل القضاة ماذا يجب على من تماطى ذلك منهم ? فقالوا يمزر ، فأخرج جماعة من السجون ممن وجب عليه قتل فقطع وصلب وحرم وحزم وعاقب ، موها أنه إنما عاقب من تماطى تخريب ذلك ، فسكن الناس وأمنت النصارى وظهر وا بعد ما كانوا قد اختفوا أياما ، وفيه فارت الحرامية ببغداد ونهبوا سوق الثلاثاء وقت الظهر ، فثار الناس و راءم وقتلوا منهم قريبا من مائة وأسر وا آخرين ،

قال الشيخ علم الدين البرزالي ومن خطه نقلت: وفي يوم الأربماء السادس من جادى الأولى خرج القضاة والأعيان والمنتيون إلى القابون و وقنوا على قبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضى كربم الدين وكيل السلطان بالمكان المذكور، وحرروا قبلته واتفقوا على أن تكون مثل قبلة جامع دمشق. وفيه وقمت مراجعة من الأمير جوبان أحد المقدمين الكبار بدمشق، وبين نائب السلطنة تنكز، فسلك جوبان ورفع إلى القلمة ليلتان، ثم حول إلى القاهرة فموتب في ذلك، ثم أعطى خبراً يليق به . وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريق عظيم في القاهرة في الدور الحسنة والأماكن المليحة المرتفقة، و بعض المساجد، وحصل الناس مشقة عظيمة من ذلك، وقنتوا في الصاوات ثم كشفوا عن القضية فاذا هو من قبل النصارى بسبب ماكان أحرق من كنائسهم وهدم ، فقتل السلطان بمضهم وألزم النصارى أن يلبسوا الزرقاء على رؤسهم وثيام عم كاما، وأن يحملوا الاجراس في الحمامات ، وأن لا يستخدموا في شيء من الجهات، فسكن الأمر و بطل الحريق.

وفى جمادى الا خرة خرب ملك النتار أبو سعيد البازار و زوج الخواطى، وأراق الخور وعاقب فى ذلك أشد العقوبة ، وفرح المسلمون بذلك ودعوا له رحمه الله وسامحه . وفى الثالث عشر من جمادى الا خرة أقيمت الجمعة بجامع القصب وخطب به الشيخ على المناخلى . وفى يوم الجنيس تاسع عشر جمادى الا خرة فتح الحمام الذى أنشأه تذكر نجاه جامعه ، وأكرى فى كل يوم بأر بهين درها لحسنه وكثرة ضوئه و رخامه . وفى يوم السبت تاسع عشر رجب خربت كنيسة القرائيين التي تجاه حارة اليهود بعد إثبات كونها محدثة وجاءت المراسم السلطانية بذلك . وفى أواخر رجب نفذت المدايا من السلطان إلى أبى سميد ملك النتار ، صحبة الخواجا مجد الدين السلامى ، وفيها خسون جملا وخيول وحارعتابى . وفى منتصف رمضان أقيمت الجمعة بالجامع الكريمي بالقابون وشهدها يومئذ القضاة والصاحب وجماعة من الأعيان . قال الشيخ علم الدين : وقدم دمشق الشيخ قوام الدين أمير كاتب ابن الأمير العميد عمر الاكفائي القازائي ، مدرس مشهد الامام أبى حنيفة ببغداد ، ف أول رمضان ، وقد حج في هذه السنة وتوجه إلى مصر وأقام بها أشهراً ثم مر بدمشق منوجها إلى بقداد فنزل بالخاتونية الحنفية ، وهو ذو فنون و بحث وأدب وفقه . وخرج الركب الشامى يوم الاثنين عاشر فنزل بالخاتونية الحنفية ، وهو ذو فنون و بحث وأدب وفقه . وخرج الركب الشامى يوم الاثنين عاشر

شوال وأميره شمس الدين حمزة التركانى ، وقاضيه نجم الدين الدمشقى . وفيها حج تنكز نائب الشام وفي صحبته جماعة من أهله ، وقدم من مصر الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب لينوب عنه إلى أن يرجع ، فنزل بالنجيبية البرانية .

وممن حج فيها الخطيب جلال الدين الغزويني وعز الدين حزة بن القلانسي ، وابن العزشمس الدين الحزشمس الدين الحنفي ، وبهاء الدين بن علية ، وعلم الدين البرزالي ودرس ابن جماعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء ثامن عشر شوال عوضا عن شهاب الدين أحمد بن عمد الأنصاري لسوء تصرفه ، وخلع على ابن جماعة ، وحضر عنده من الأعيان والعامة ما نشأ به جمعية الجمة وأشعلت له شموع كثيرة وفرح الناس بزوال المعزول .

قال البرز الى ومن خعله نقلت: وفى يوم الأحد سادس عشر شوال ذكر الدرس الامام الملامة آتى الدين السبكى المحدث بالمدرسة المكارية عوضا عن ابن الانصارى أيضا، وحضر عنده جاعة منهم القونوى، وروى فى الدرس حديث المتبايمين بالخيار، عن قاضى القضاة ابن جماعة وفى شوال عزل علاء الدين بن معبد عن ولاية البروشد الاوقاف، وتولى ولاية الولاة بالبلاد القبلية بحوران عوضا عن بكتمر لسفره إلى الحجاز، وباشر أخوه بدرالدين شد الاوقاف، والامير علم الدين الطرقشى ولاية البرمع شد الدواوين، وتوجه ابن الانصارى إلى حلب متوليا وكالة بيت المال عوضا عن ناصر الدين أخى شرف الدين يعقوب الفراح حلب، بحكم ولاية التاج المذكور نظر الكرك.

و فى يوم عيد الفطر ركب الامير تمرتاش بن جو بأن نائب أبى سميد على بلاد الروم فى قيسارية فى جيش كثيف مر النتار والتركان والقرمان ، ودخل بلاد سيس فقتل وسبى وحرق وخرب ، وكان قد أرسل لنائب حلب الطنبغا ليجهز له جيوشا ليكونون عونا له على ذلك ، فلم يمكنه ذلك بغير مرسوم السلطان .

وممن توفى فبها من الأعيان الشيخ الصالح المقري

بقية السلف عنيف الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الواحد بن على القرآن القرشى المخزومى الدلاصى شيئخ الحرم بمكة ، أقام فيه أزيد من ستين سنة ، يقرئ الناس القرآن احتسابا ، وكانت وفاته ليلة الجمة الرابع عشر من محرم بمكة ، وله أزيد من تسمين سنة رحمه الله .

الشيخ الفاضل شمس الدين أبوعبدالله

محمد بن أبى بكر بن أبى القاسم الهمدائى، أبوه الصالحى المعروف بالسكاكينى، ولد سنة خمس وثلاثين وسمّائة بالصالحية، وقرأ بالروايات، واشتغل فى مقدمة فى النحو، ونظم قويا ومممع الحديث، وخرج له الفخر ابن البعلبكى جزءًا عن شيوخه، ثم دخل فى التشيع فقرأ على أبى صالح الحلى شييخ

الشيعة ، وصحب عدنان وقرأ عليه أولاده ، وطلبه أمير المدينة النبوية الأمير منصور بن حماد فأقام عنده نحمواً من سبع سنين ، ثم عاد إلى دمشق وقد ضوف وثقال سمعه ، وله سؤال في الخبر أجابه به الشيخ تق الدين أبن تيمية ، وكل فيه عنه غير ه ، وظهر له بعد موته كتاب فيه انتصار اليهود وأهل الأديان الفاسدة ففسله تق الدين السبكي لما قدم دمشق قاضيا ، وكان بخطه ، ولما مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين ابن مسلم . توفى يوم الجمة سادس عشر صفر ، ودفن بسفح قاسيون ، وقتل ابنه

و فى يوم الجمة مستهل رمضان صلى بدمشق على غائبين وهم الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد الأصبهائى ، توفى عكة ، وعلى جماعة تتوفوا بالمدينة النبوية منهم عبد الله بن أبى القاسم بن فرحون مدرس المالكية بها ، والشيخ يحيى الكردى ، والشيخ حسن المغربي السقا .

قهاز على قذفه أمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضى الله عنهن وقدح قاذفهن .

الشيخ الإمام العالم علاء الدين

على بن سميد بن سالم الأ نصارى ، إمام مشهد على من جامع دمشق ، كان بشوش الوجه متواضعا حسن الصوت بالقراءة ملازماً لافراء الكتاب العزيز بالجامع ، وكان يؤم نائب السلطنة و لده العلامة ، بهاء الدين محمد بن على مدرس الأمينية ، ومحتسب دمشق . توفى ليلة الاثنين رابع رمضان ودفن بسفح قاسيون .

الأمير حاجب الحجاب

زين الدين كتبغا المنصورى ، حاجب دمشق ، كان من خيار الأمراء وأكثرهم برآ للفقراء ، يحب الخنم والمواعيد والمواليد ، وسماع الحديث ، ويلزم أهله و يحسن إليهم ، وكان ملازماً لشيخنا أبي العباس ابن تيمية كثيرا ، وكان يحج و يتصدق ، توفى يوم الجمة آخر النهار الممن عشر شوال ، ودفن من الغد بتربته قبلي القبيبات ، وشهده خلق كثير وأانوا عليه رحمه الله .

والشيخ بهاء الدين ابن المقدى والشيخ سمد الدين أبى زكريا يحيى المقدسى ، والدالشيخ شمس الدين محمد بن سمد المحدث المشهور . وسيف الدين الناسخ المنادى على الكتب . والشيخ أحمد الحرام المقرىء على الجنائز ، وكان يكرر على النبيه ، ويسأل عن أشياء منها ما هو حسن ومنها ما ليس بحسن .

#### مدخلت سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة

استهلت وأرباب الولايات هم المذكورون فى التى قبلها ، سوى والى البر بدمشق فانه علم الدين طرقشى ، وقد صرف ابن معبد إلى ولاية حوران لشهامته وصرامته وديانته وأمانته . وفى المحرم حصلت زلزلة عظيمة بدمشق ، وقى الله شرها ، وقدم تسكز من الحجاز ليلة الثلاثاء حادى عشر المحرم ، وكانت مدة غيبته ثلاثة أشهر ، وقدم ليلا لئلا يتكلف أحدد لقدومه ، وسافر نائب الغيبة عنه قبله بيومين

لئلا يكلفه بهدية ولا غيرها ، وقدم مغلطاى عبد الواحد الجحداراً حد الأمراء بمصر بخلمة سنية من السلطان لتنكز فلبسها وقبل المنبة على المادة ، وفي يوم الأربعاء سادس صفر درس الشيخ نجم الدين القفجازى بالظاهرية للحنيفة ، وهو خطيب جامع تنكز ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، ودرس في قوله تمالى [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها] وذلك بسد وفاة القاضى شمس الدين بن العز الحنفى ، توفى مرجعه من الحجاز ، وتولى بعده نيابة القضاء عماد الدين الطرسوسى ، وهو زوج ابنته ، وكان ينوب عنه في حال غيبته ، فاستمر بعده ، ثم ولى الحكم بعده ، مستنيبه فيها . وفيه قدم الخوارزي حاجبا عوضاً عن كتبغا ، وفي ربيع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ برهان الدين محد بن الشيخ شرف الدين محد السكرماني الحنفى ، فنزل بالقصاعين وتردد إليه الطلبة ودخل إلى نائب السلطنة واجتمع به وهو شاب مولده سنة إحدى وسبعين وقد اجتمعت به ، وكان عنده مشاركة في الفروع والأصول ودعواه أوسع من محصوله ، وكانت لأ بيه وجده مصنفات ، ثم صار بعد مدة إلى مصر ومات بها كا سيأني .

الأطلس وبينه وبينها في البحر رميــة ونصف ، فأخــذه المسلمون باذن الله وخر بوه ، وكانت أبوابه مطلية بالحــديد والرصاص، وعرض سو ره ثلاثة عشر ذراعا بالنجار، وغنم المسلمون غنائم كثيرة جداً ، وحاصر واكواره فقوى عليهم الحر والذباب ، فرسم السلطان بمودهم ، فحرقوا ما كان معهم من المجانيق وأخذوا حد يدها وأقبلوا سالمين غانمين ، وكان ممهـم خلق كثير من المتطوعين . و في يوم الحيس الثالث والعشرين من جمادي الأولى كمـل بسط داخل الجامع فاتسع على الناس، ولكن حصل حرج بمحمل الأمتمة على خلاف المادة ، فإن الناس كانوا يمر ون وسط الرواق و يخرجون من باب البرادة ، ومن شاء استمر عشي إلى الباب الآخر بنعليه ، ولم يكن ممنوعا سوى المقصورة لا عكن أحد الدخول إليها بالمداسات، يخلاف باقي الرواقات، فأمن نائب السلطنة بشكميل بسطه باشارة ناظره ابن مراحـل. و في جمادي الا خرة رجعت العساكر من بلاد سيس ومقــدمهم أقوش نائب الكوك. وفي آخر رجب باشر القاضي محيي الدين بن إسهاعيل بن جهبل نيابة الحكم عن ابن صصري عوضًا عن الداراني الجمفري ، واستغنى الداراني بخطبة جامع العقبية عنها . و في ثالث رجب ركب نائب السلطنة إلى خدمة السلطان فأكرمه وخام عليــه ، وعاد في أول شعبان ففرح به الناس . و في رجب كملت عمارة الحمام الذي بناه الأمير علاء الدين بن صبيح جوار دار. شمالي الشامية البرانية . وفي يوم الاثنين تاسم شعبان عقد الأمير سيف الدين أبو بكر بن أرغون نائب السلطنة عقده على ابنسة الناصر ، وختن في هـذا اليوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه ، ومد سماطا عظم ، ونثرت

الفضة عــلى رؤس المطهرين ، وكان يوما مشهوداً ، ورسم السلطان في هــذا اليوم وضع المكس عن المأكولات عكة ، وعوض صاحبها عن ذلك باقطاع في بلد الصعيد .

و فى أواخر رمضان كمات عمارة الحام الذى بناه بهاء الدين بن علم برقاق الماجية من قاسيون بالقرب من سكنه ، وانتفع به أهل تلك الناحية ومن جاو رهم ، وخرج الركب الشامى بوم الخيس ثامن شوال وأميره سيف الدين بلبطى نائب الرحبة ، وكان سكنه داخل باب الجابية بدرب ابن صدة ، وقاضيه شمس الدين بن النقيب قاضى حمس .

ويمن توفى فيها من الاعيان القاضي شمس الدين بن العق الحنفي

آبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي المركات المحمد بن الشيخ عز الدين أبي المركات المحمد بن الماد بن وهيب بن عطاء بن جبير بن كابن بن وهيب الأذرعي الحنفي ، أحد مشايخ الحنفية وأغتهم وفضلائهم في فنون من العادم متعددة ، حكم نيابة نحواً من عشرين سنة ، وكان سديد الأحكام محود السيرة جيد العاريقة كريم الأخلاق ، كثير البر والصاة والاحسان إلى أصحابه وغيرهم ، وخطب في جامع الأفرم مدة ، وهو أول من خطب به ، ودرس بالمعظمية والينمورية والقليجية والظاهرية ، وكان ناظر أوقافها ، وأذن للناس بالافتاء ، وكان كبيرا معظما مهيبا ، توفى بعد مرجمه من الحج بأيام قلائل ، يوم الخيس ساخ المحرم ، وصلى عليه يومند بعد الظهر بجامع الاثوم مرجمه من الحج بأيام قلائل ، يوم الخيس ساخ المحرم ، وصلى عليه يومند بعد الظهر بجامع الاثوم ودفن عند المعظمية عند أقاربه ، وكانت جنازته حافلة ، وشهد له الناس بالخير وغيطوه لحده الموتد ومعلوه المدة الموتد ، ودرس بعده في الظاهرية نجم الدين الفتجازى ، وفي المعظمية والقليجية والخطابة بالأقرم ابنه علاء الدين العلوسوسى ، مدرس القلعة .

الشيخ الامام العالم أبو أسحاق

بقية السلف رضى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن محمد بن إبراهيم الطبرى المسكى الشافي ، إمام المقام أكثر من خمسين سنة ، سمع الحديث من شيوخ بلده والواردين إليها ولم يكن له رحلة ، وكان يفتى الناس من مدة طويلة ، ويذكر أنه اختصر شرح السنة للبغوى توفى يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع الأول بمكة ، ودنن من الغد ، وكان من أمّة المشايخ .

شيخنا العلامة الزاهد ركن الدين

بقية السلف ركن الدين أبو يحى زكريا بن يوسف بن سلبان بن حماد البجلي الشافى ، قائب الخطابة ، ومدرس الطيبية والأسدية ، وله حلقة للاشتغال بالجامع ، يحضر بها منده الطلبة ، كان يشتغل في الغرائض وغيرها ، مواظبا على ذلك ، توفى يوم الخيس الثالث والمشرين من جمادى الأولى عن سبعين سنة ، ودفن قريبا من شيخه تاج الدين الفزارى رحمها الله .

#### نصير الدين

أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أبي عبد الله على بن على بن أبي طالب بن سويد بن ممالى ابن محمد بن أبي طالب بن سويد بن ممالى ابن محمد بن أبي بكر الربعي التغابي السكريق أحد صدور دمشق ، قدم أبوه قبله إليها وعظم في أيام الظاهر وقبله ، وكان مولده في حدود خسين وسمائة ، ولهم الأموال الكثيرة والنمة الباذخة ، تو في بوم الخيس عشرين رجب ، ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله . وفي يوم الأحد حادى عشر شوال توفي.

الناجر السفار، بانى خان الصنمين الذى على جادة الطريق للسبيل رحمه الله وتقبل منه ، وهو في أحسن الأماكن وأنفعها .

# الشيخ الجليل نجم الدين

تجم الدين أبو عبد الله الحسين بن عدد بن إسماعيل القرشي المدروف بابن عنقود المصرى ، كانت له وجاهة و إقدام على الدولة ، توفى بكرة الجمسة ثالث عشر بن شوال ، ودفن بزاويته ، وقام بعده فيها ابن أخيه م شمس الدين محمد بن الحسن

أين الشبيخ المفقيه محيى الدين أبو الهدى أحمد بن الشبيخ شهاب الدين أبى شامة ، ولد سينة الاث وخسين وسمّائة فأسمه أبو معلى المشاييخ وقرأ القرآن واشتغل بالفقه وكان ينسخ و يكثر النلاوة وبحضر المدارس والسبم الكبير ، توفى فى سابع عشرين شوال ، ودفن عند والده مقابر باب الفراديس . الشيخ العابد جعدل الدين

جلال الدين أبو إسحاق إبراهم بن زبن الدين محد بن أحد بن محود بن محد المقبلي المعروف بابن القلائسي ، ولد سنة أربع وخسين وسمائة ، وسم على ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة ، ورواه غير مرة ، وسم على غيره أيضاً ، واشتنل بصناعة الكتابة والانشاء ثم انقطم وترك ذلك كله وأقبل على العبادة والزهادة ، و بني له الأمراء بمصر زواية وترددوا إليه ، و كان فيه بشاشة وفصاحة ، وكان ثقيل السدم ، ثم انتقل إلى القدس وقدم دمشق مرة فاجتمع به الناس وأكرمو ، وحدث بها ثم عاد إلى التسدس وتو في بها ليلة الأحد ثما الشدة ، ودفن بمقاير ماملي رحمه الله ، وهو خال المحاحب تقي الدين بن مراحل .

## الشيخ الامام قطب الدين

عد بن عبد العدم بن عبد القادر السنباطي المصرى ، اختصر الروضة وصنف نتاب التمجيز ودرس بالفاضلية وناب في الحركم بمصر ، وكان من أعيان الفقهاء ، تو في يوم الجمة رابع عشر ذي الحجة عن سبمين سنة ، وحضر بعد قدد يس الفاضلية ضياء الدين المنادى ، نائب الحركم بالقاهرة

وحضر عنده ابن جماعة ، والاعيان والله أعلم .

، والرعيان والله اعلم . ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعهائة

استهات بيوم الأحد في كانون الأصم، والحكام هم المذكورون في التي قبلها، غير أن والى البر بدمشق هو الآمير علاء الدين على بن الحسن المرواني ، باشرها في صغر من السنة الماضية . وفي صغر من هذه السنة باشر ولاية المدينة الأمير شهاب الدين بن برق عوضاً عن صارم الدين الجوكنداري وفي صغر عوف القاضي كريم الدين وكيل السلطان من مرض كان قد أصابه ، فزينت القاهرة وأشملت الشهوع وجع الفقراء بالمارستان المنصوري ليأخذوا من صدقته ، هات بعضهم من الزحام في سلخ ربيم الأول ، ودرس الامام العلامة المحدث تني الدين السبكي الشافعي بالمنصورية بالقاهرة عوضا عن القاضي جمال الدين الزعى ، بعقضي انتقاله إلى دمشق ، وحضر عنده علاء الدين شيخ عالشيوخ الذين النجم ابن صصري ، في يوم الجمعة را بع جمادي الأولى ، فتزل المادلية والغزالية والافابكية .

وفى يوم الأحد مسك القاضى كريم الدين بن عبد الكريم بن هبة الله بن الشديد وكيل السلطان وكان قد باغ من المنزلة والمسكانة عند السلطان مالم يصل إليه غيره من الوزراء السكبار، واحتيط على أمواله وحواصله، و رسم عليه عند نائب السلطنة، ثم رسم له أن يكون بتر بته التي بالقرافة، ثم الحل الشو بك وأدم عليه بشيء من المال، ثم أذن له بالاقامة بالقدس الشريف برباطه. ومسك ابن أخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين، وأخذت أمواله وحبس في البرج، وفوح العامة بذلك ودعوا السلطان بسبب مسكهما، ثم أخرج إلى صفت. وطلب من القسدس أمين الملك عبد الله فولى الوزارة عمر، وخلم عليمه عوداً على بدء، وفرح العامة بذلك وأشعلوا له الشموع، وطلب الصاحب بدر الدين غسريال من دمشق فركب ومعه أموال كثيرة، ثم خول أموال كريم الدين عن الحيين عن الحيين عن الحيين على نظر الجيوش الشامية عوضا عن القطب بن شيخ السلامية عزل عنها، و رسم عليه في المذراوية نحواً من عشرين يوما ثم ذن له في الانصراف إلى منزله مصروفا عنها.

و فى جمادى الأولى عن طرقشى عن شد الدواوين وتولاها الأمير بكتمر . وفى ثانى جمادى الا خرة باشر ابن جهبل نيابة الحسكم عن الزرعى ، وكان قد باشر قبلها بأيام نظر الايتام عوضا عن ابن هلال . وفى شعبان أعيد الطرقشى إلى الشد وسافر بكتمر إلى نيابة الاسكندرية ، وكان بها إلى أن توفى . وفى رمضان قدم جماعة من حجاج الشرق وفيهم بنت الملك أبغابن هو لاكو ، وأخت أرغو ن وعمة قازان وخر بندا ، فأكرمت وأنزلت بالقصر الأبلق ، وأجريت عليها الاقامات والنفقات

إلى أوان الحج، وخرج الركب يوم الانهين المن شوال وأميره قطلجا الابو بكرى ، الذى بالقصاعين وقاضى الركب شمس الدين قاضى القضاة ابن مسلم الحنبلى ، وحج معهم جمال الدين المزى ، وعماد الدين ابن الشيرجي ، وأمين الدين الوافى ، وغر الدين البعلمكي ، وجماعة ، وفوض الكلام فى ذلك إلى شرف الدين بن سعد الدين بن مجيح . كذا أخبرنى شهاب الدين الظاهرى . ومن المصريين قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة وولده عز الدين وفخر الدين كاتب الماليك ، وشمس الدين الحارثى ، وشهاب الدين الأذرعى، وعلاء الدين الفارسى .

وفى شوال باشر تقى الدين السبكى مشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة بمدزكى الدين المنادى ويقال له عبد العظيم بن الحافظ شرف الدين الدمياطي ، ثم انتزعت من السبكى لفتح الدبن بن سيد الناس اليمرى ، باشرها في ذى القمدة . وفي يوم الخيس مستمل ذى الحجة خام على قطب الدين بن شيخ السلامية وأعيد إلى نظر الجيش مصاحبا لمين الدين بن الحشيشى ، ثم بعد مدة مديدة استقل قطب الدين بالنظر وحده وعزل ابن حشيش .

ومن توفى فيها من الاعيان الامام المؤرخ كال الدين الفوطي

أبو الفضل عبد الرزاق أحمد بن محمد بن أحمد بن الفوطى عمر بن أبى الممالى الشيبانى البغدادى ، المعروف بابن الفوطى ، وهو جده لأمه ، ولد سنة اثنتين وأر بعين وسمائة ببغداد، وأسر فى واقعة التنار ثم تخلص من الأسر ، فكان مشارفا على الكتب بالمستنصرية ، وقد صنف تاريخا فى خس وخسين مجلداً ، وآخر فى تحو عشرين ، وله مصنفات كثيرة ، وشعر حسن ، وقد سمع الحسن من محيى الدين بن الجوزى ، توفى ثالث المحرم ودفن بالشونيزية .

قاضي القضاة نجم الدين بن صصري

أبو المباس أحمد بن الممدل عماد الدين بن عمد بن الممدل أمين الدين سالم بن الحافظ المحدث بهاء الدين أبى المواهب بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن عمد بن صصرى التفلى الربعي الشافي قاضي القضاة بالشام ، ولد في ذى القمدة سنة خس وخسين وسمائة ، وسمع الحسديث واشستغل وحصل وكتب عن القاضي شمس الدين بن خلسكان وفيات الأعيان ، وسمعها عليه ، وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزارى ، وعلى أخيه شرف الدين في النحو ، وكان له يد في الانشاء وحسن المبارة ، ودرس بالمادلية الصغيرة سنة ثنتين وتمانين ، و بالأميلية سنة تربع وتسمين ، وتولى قضاء المساكر في دولة المادل كتبغا ، ثم تولى قضاء الشام سنة ثنتين وسبحائة ، بمد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصر ، بمد ابن دقيق العيد . ثم أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس المادلية والغزالية والا تابكية ، وكاما مناصب دنيوية

انسلخ منها وانسلخت منه ، ومضى عنها وتركها لغيره ، وأكبر أمنيته بعد وظاته أنه لم يكن تولاها وهى متاع قليسل من حبيب مفارق ، وقد كان رئيسا محتشا وقو رآكر بما جميل الاخسلاق ، معظا عند السلطان والدولة ، نوفى فجأة ببستانه بالسهم ليلة الخيس سادس عشر ربيع الأول وصلى عليه بالجامع المظفرى ، وحضر جنازته فائب السلطنة والقضاة والأمراء والاعيان ، وكانت جنازته حافلة ودفن بتر بتهم عند الركتية . عدم الدين على بن محمه

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

ابن عنمان بن أحمد بن أبى المنى بن محمد بن نحلة الدمشقى الشافعى ، ولد سنة نمان وخمسين وسمائة وقرأ المحرر ، ولازم الشيخ زبن الدين الفارقى ودرس بالدولمية والركنية ، وناظر بيت المال ، وابتنى داراً حسنة إلى جانب الركنية ، ومات وتركما فى ربيع الأول ، ودرس بعده بالدولمية القاضى جمال الدين ابن جلة ، وبالركنية الفاضى ركن الدين الخراسانى .

وفى ربيم الاول قتل . الشيخ ضياء الدين

عبد الله الزربندى النحوى ، كان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إلى القاهرة فأشار شييخ الشيوخ القونوى فأودع بالمارستان فلم يوافق ثم دخل إلى القلعة و بيده سيف مسلول فقتل نصرانيا ، فحمل إلى السلطان وظنوه جاسوسا فأمر بشنقه فشنق ، وكنت من اشتغل عليه في النحو .

الشيخ الصالح المقري الفاضل

شهاب الدين أحمد بن الطبيب ابن عبيد الله الحلى المرززى الفوارسي الممروف بابن الحلبية ، مم من خطيب مرداو ابن عبدالدائم ، واشتغل وحصل وأقرأ الناس ، وكانت وفاته في ربيع الاول عن ثمان وسبمين سنة ، ودفن بالسفح .

شهاب الدين أحمد بن محمد

ا بن قطنية الذرعى التاجر المشهور بكثرة الاموال والبضائع والمتاجر ، حيل بلغت زكاة ماله فى سنة قار أن خسة وعشر بن ألف دينار ، وتوفى فى ربيع الآخر من هذه السنة ، ودفن بتربت التى بباب بستانه المسمى بالمرفع عند ثورا ، فى طريق القابون ، وهى تربة هائلة ، وكانت له أملاك .

القاضي الأمام جمال الدين

أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابورى ، قاضى بعلبك ، وأكبر أصحاب الشيخ تاج الدين الفزارى ، قدم من بعلبك ليلتني بالقاضى الذرعى فمات بالمدرسة البادرانية ليلة السبت سابع جمادى الاولى ودفن بقاسيون ، وله من العمر سبمون سنة أضغاث حلم .

الشيخ المعمر المسن جمال الدين

عمر بن الياس بن الرشميد البعلبكي التساجر ، ولد سمنة تنتين وسمائة وتوفى في ثانى عشر

جمادى الأولى عن مائة وعشرين سنة ، ودفن بمطحا رحمه الله .

الشيخ الامام المحدث صفي الدين

صنى الدين أبو الثناء محود بن أبى بكر بن مجد الحسنى بن يحيى بن الحسين الارموى ، الصوف ، ولد سهنة ست وأر بمين وسمائة ، وسمم السكثير و رحل وطلب وكتب السكثير ، وذيل على النهاية لابن الأثير ، وكان قد قرأ التنبيه واشتغل فى اللغة فحصل منها طرفا جيداً ، ثم اضطرب عقله فى سنة سبم وسبمين وغلبت عليه السوداء ، وكان يفيق منها فى بمض الاحيان فيه نا كر صحيحا ثم يعترضه المرض المذكور، ولم يزل كذلك حتى توفى فى جمادى الإخرة من هذه السنة فى المارستان النورى ، المحاونة بعاب الصغير .

خاتون بنت الملك الصالح إسماعيل ابن العادل بن أبى بكر بن أيوب بن شادى بدارها . وتمر ف بدار كافور ، كانت رئيسة محترمة ، ولم تتزوج قط ، وليس فى طبقتها من بنى أيوب غـيرها فى هذا الحين ، توفيت يوم الحيس الحادى والعشرين من شعبان ، ودفنت بتربة أم الصالح رحمهما الله .

### شيخنا الجليل المعمر الرحلة بهاء الدين

بهاء الدين أبو القاسم ابن الشيخ بدر الدين أبي غالب المظفر بن نجم الدين بن أبي الثناء محود ابن الامام تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الدمشق الطبيب المعمر ، ولد سنة تسع وعشرين وسمائة ، معم حضوراً وسماعا على الكثير من المشايخ ، وقد خرج له الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة معمناها عليه في سنة وظاته ، وكذلك خرج له الحافظ مسلاح الدين العلاقي عوالي من حديثه ، وكتب له المحدث المفيد ناصر الدين بن طفر بك مشيخة في سبع مجلدات تشتمل على خسمائة وسبعين شيخا ، سماعا و إجازة ، وقرئت عليه فسمها الحفاظ وغيرهم . قال البرزالي : وقد قرأت عليه ثلاثا وعشرين مجلداً بحذف المكررات . ومن الأجزاء خسمائة وخمسين جزء بالمكررات . قال : وكان قد اشتغل بالطب ، وكان يمالج الناس بغير أجرة ، وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعار، وله نظم ، وخدم من عدة جهات الكتابة ، ثم ترك ذلك ولام بيته و إسماع الحديث ، وتفرد في آخر عرد في أشياء كثيرة ، وكان سهلا في القسميم ، و وقف آخر عرد داره داره داره دار حديث ، وخص الحافظ البرزالي والمزى بشيء من بره ، في القسميم ، و وقف آخر عرد داره داره داره داره حاس وعشرين شعبان ، ودفن بقاسيون رحمه الله .

الوزير ثم الأمير نجم الدين

عصد بن الشيخ فخر الدين عثمان بن أبى القاسم البصر اوى الحنفى ، درس ببصرى بعد عمه القاضى صدر الدين الحنفى ، ثم ولى الحسبة بدمشق ونظر الخزانة ، ثم ولى الوزارة ، ثم سأل الاقالة

منها فعوض بامرية عشرة عنها باقطاع هائل؛ وعومسل فى ذلك معاملة الوزراء فى حرمته ولبسته، حتى كانت وظاته ببصرى يوم الخيس نامن عشرين شعبان، ودفن هناك، وكان كريماً عدحا وهابا نهابا كثير الصدقة والاحسان إلى الناس، ترك أموالا وأولاداً ثم تفانوا كلهم بعده وتفرقت أمواله،

الأمير صارم الدين بن قراسنقر الجوكندار

مشد الخاص ، ثم ولى بدمشق ولاية ثم عزل عنها قبــل موته بسنة أشهر ، نوفى تاسع رمضان ودفن بتر بته المشرفة المبيضة شرقى مسجد الناريخ كان قد أعدها لنفسه .

ونكحت نساؤه وسكنت منازله .

الشيخ أحمد الأعقف الحريري

شهاب الدين أحمد بن حامد بن سعيد الننوخي الحريري، ولد سمنة أربع وأرابعين وسمائة ، واشتغل في صباه على الشيخ تاج الدين الفزاري في التنبيه ، ثم صحب الحريرية وخدمهم ولزم مصاحبة الشيخ نجم الدين بن إسرائيل ، وسمع الحديث ، وحج غير مرة ، وكان مليح الشكل كثير النودد إلى الناس ، حسن الأخلاق ، توفي بوم الأحمد ثالث عشرين رمضان بزاويته بالمزة ، ودفن بمقبرة المزة ، وكانت جنازته حافلة .

و فى يوم الجمعة ثاءن عشر بن رمضان صلى بدمشق على غائب وهو الشييخ هارون المقدسي توفى ببعلبك فى العشر الأخير من رمضان ، وكان صالحا مشهوراً عند الفقراء . وفى يوم الخيس ثالث ذى القمدة نوفى . الشييخ المقري أبو عبدالله

محسد بن إبراهيم بن يوسف بن عصر الأنصارى القصرى ثم السبق بالقدس ، ودفن عا ملى ، وكانت له جنازة حافلة حضرها كريم الدين والناس مشاة ، ولد سنة ثلاث وخمسين وسمائة ، وكان شيخاً مهيباً أحمر اللحيسة من الحناء ، اجتمعت به و بحثت معه فى هذه السنة حين زرت القدس الشريف ، وهى أول زيارة زرته ، وكان مالكى المذهب ، قد قرأ الموطأ فى ثمانية أشهر ، وأخذ النحو عن أبى الربيم شارح المجمل للزجاجي من طريق شريح .

شيخنا الأصيل شمس الدين

شمس الدين أبو نصر بن محمد بن عماد الدين أبى الفضل محمد بن شمس الدين أبى نصر محمد بن همس الدين أبى نصر محمد بن همبة الله بن محمد بن يحيى بن بندار بن مميل الشير ازى ، مولده فى شوال سنة تسع وعشرين وسمائة ، وسمم الكثير وأسمم وأفاد فى علية شيخنا المزى تنمده الله برحمته ، قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه أثابه الله ، وكان شيخاً حسناً خيراً مباركا متواضعا ، يذهب الربعات والمصاحف ، له فى ذلك يد طولى ، ولم يتدنس بشيء من الولايات ، ولا تدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات ، إلى أن توفى

فى يوم عرفة ببستانه من المزة ، وصلى عليه بجامعها ودفن بتر بتها رحمه الله . الشيمخ العابد أبو بكو

أبو بكر بن أبوب بن سمد الذرعى الحنبلى ، قيم الجوزية ، كان رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف ، وكان فاضلا ، وقد مجمع شيئا من دلائل النبوة عن الرشيدى العامرى ، توفى فجأة ليلة الأحد تاسع عشر ذى الحجة بالمدرسة الجوزية ، وصلى عليه بعد الظهر بالجامع ، ودنن بباب الصغير وكانت جنازته حافلة ، وأى عليه الناس خبراً رحمه الله ، وهو والد العلامة شمس الدير محمد بن قيم الجوزية صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية .

الأمير علاء الدين بن شرف الدين

محود بن إمهاعيل بن معبد البعلبكي أحد أمراء الطبلخانات ، كان والده تاجرا ببعلبك فنشأ ولده هذا واتصل بالدولة ، وعلت منزلته ، حتى أعطى طبلخانة و باشر ولاية البريد بدمشق مع شد الأوقاف ثم صرف إلى ولاية الولاة بحوران ، فاعترضه مرض ، وكان سبط البدن عبله ، فسأل أن يقال فأجيب فأقام ببستانه بالمزة إلى أن توفى في خامس عشرين ذى الحجة ، وصلى عليه هناك ، وفن عقيرة المزة ، وكان من خيار الأمراء وأحسنهم ، مع ديانة وخير سامحه الله . وفي هذا اليون توفى في .

شرف الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن عبد القاهر ابن عبد الواحد بن عمر الحرائى ، المهر وف بابن النجيع، توفى فى وادى بنى سالم ، فحمل إلى المدينة فغسل وصلى عليه فى الروضة ودفن بالبقيع شرق قبر عقيل ، فغبطه الناس فى هده المرتة وهذا القبر ، رحمه الله ، وكان بمن غبطه الشييخ شمس الدين بن مسلم قاضى الحنابلة ، فات بعده ودفن عنده وذلك بعده بثلاث سنين رحمها الله ، وجاء يوم حضر جنازة الشييخ شرف الدين عد المذكور شرف الدين بن أبى العز الحننى قبل ذلك بجمعة ، مرجعه من الحج بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين فغبط الميت المذكور بتلك الموتة فرزق مثلها بالمدينة ، وقد كان شرف الدين بن نجيع هذا قد صحب شيخنا العلام تتى الدين بن تيمية ، وكان معه فى مواطن كبار صعبة لا يستطيع الاقدام عليها الأبطال الخلص الخواص ، وسجن معه ، وكان من أكبر خدامه وخواص أصحابه ، ينال فيه الأذى وأوذى بسببه مرات ، وكما له فى ازدياد عبة فيه وصبراً على أذى أعدائه ، وقد كان هذا الرجل فى نفسه وعند الناس جيدا مشكور السيرة جيد المقل والفهم ، عظيم الديانة والزهد ، ولهذا الرجل فى نفسه وعند الناس جيدا مشكور السيرة جيد المقل والفهم ، عظيم الديانة والزهد ، ولهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب الحج ، وصلى عليه بروضة مسجد رسول الله اسم، ودفن بالبقيع بقيع الفرقد بالمدينة النبوية ، نفتم له بصالح عله ، وقد كان كثير من السلف يتمنى أن يموت عقيب بقيع الفرقد بالمدينة النبوية ، نفتم له بصالح عله ، وقد كان كثير من السلف يتمنى أن يموت عقيب بقيع الفرقد بالمدينة النبوية ، نفتم له بصالح عله ، وقد كان كثير من السلف يتمنى أن يموت عقيب

عمل صالح يسله، وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى، والله سبحانه أعلم. شم دخلت سنة أربع وعشر ين وسبعمائة

استهات والحيكام م المذكورون في التي قبلها : الخليفة المستكفى بالله أبو الربيع سلمان بن الحاكم بأمر الله العباسي ، وسلطان البلاد الملك الناصر ، ونائبه عصر سيف الدين أرغون و و زيره أمين الملك ، وقصاته عصر م المذكورون في التي قبلها ، ونائبه بالشام تنكز ، وقضاة الشام الشافعي جمال الدين المدوى ، والحنبلي شعس الدين المدائي ، والحنبلي شعس الدين الذرعي ، والحنبلي المعدائي ، والحنبلي شعس الدين بن مسلم ، وخطيب الجامع الأموى جلال الدين القز ويني ، و وكيل بيت المال جمال الدين ان القلائسي ، ومحتسب البلد في الدين بن شيخ السلامية ، وناظر الدواوين شعس الدين غيريال ومشد الدواوين شعس الدين طرقشي ، وناظر الجيش قطب الدين بن شيخ السلامية ، وممين الدين ابن المدين ، وكاتب السر شهاب الدين محود ، ونقيب الأشراف شرف الدين بن عدنان ، وناظر الجامع بدر الدين بن الحداد ، وناظر الخزانة عز الدين بن القلائسي ، و والى البر علاء الدين برق .

وفى خامس عشر ربيع الأول باشر عز الدين بن القلائسي الحسية عوضا عن ابن شهيت السلامية مع نظر الخزانة ، و في ههذا الشهر حمل كريم الدين وكيهل السلطان من القدس إلى الديار المصرية فاعتقل ثم أخذت منه أموال وذخائر كثيرة ، ثم نفى إلى الصعيد وأجرى عليه نفقات سلطانية له ولن معه من عياله ، وطلب كريم الدين الصغير وصودر بأموال جمة ، وفي يوم الجمة الحادى عشر من و بيم الا تحر قرى كتاب السلطان بالمقصورة من الجامع الا موى يحضرة نائب السلطنة والقضاة ، يتضمن إطلاق مكس الغلة بالشام المحروس جميعه ، فكثرت الأدعية للسطان، وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الجمة خامس عشرين ربيع الا خر بعزل قاضى الشافعية الذرعى ، فبا من المناب الشام يوم الجمة خامس عشرين ربيع الا خر بعزل قاضى الشافعية الذرعى ، الاتابكية ، واستدعى نائب السلطان شيخنا الامام الزاهد برهان الدين الفزارى ، فعرض عليه القضاء فامناع ، فألم عليه بكل ممكن فأبي وخرج الامام الزاهد برهان الدين الفزارى ، فعرض عليه القضاء فامناع ، فألم عليه بكل ممكن فأبي وخرج الشام ، وفي ههذا اليوم خام على تقي الدين سلمان بن مراجل بنظر الجامع عوضا عن بدر الدين السلم ، وفي ههذا اليوم خام على تقي الدين سلمان بن مراجل بنظر الجامع عوضا عن بدر الدين ابن ماحداد توفى ، وأخذ من ابن مراجل نظر المارستان الصغير لبدر الدين بن المطار ، وخسف ابن مادي المرت الاخرة بعد النشاء ، فصلى الخطيب سلاة الكسرف بأربع

سور: ق ، واقنر بت ، والواقعة ، والقيامة ، ثم صلى العشاء ثم خطب بعدها ثم أصبح فصلى بالناس الصبح ثم ركب على البر بد إلى مصر فر زق من السلطان فتولاد و ولاه بعد أيام القضاء ثم كر راجعا إلى الشام فدخل دمشق فى خامس رجب على القضاء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية ، فباشر ذلك كله ، وأخذت منه الأمينية فدرس فيها جمال الدين من القلائسي ، مع وكلة بيت المال ، وأضيف إليه قضاء العساكر وخوطب بقاضى القضاة جلال الدين القزويني .

وفيها قدم ملك التبكر ور إلى القاهرة بسبب المج فى خامس عشرين رجب ، فنزل بالقرافة ومعه من المفارية والخدم نحو من عشر بن ألفا ، ومعهم ذهب كثير بحيث إنه نزل سعر الذهب درهمين فى كل منقال ، ويقال له الملك الأشر ف موسى بن أبى بكر ، وهو شاب جميل الصورة ، له مملكة متسعة مسيرة ثلاث سنين ، ويذكر أن تحت يده أربعة وعشرين ملكا ، كل ملك تحت يده خلق وعساكر ، ولما دخل قلمة الجبل ليسلم على السلطان أمر بتقبيل الأرض فامتنع من ذلك ، فأكرمه السلطان ، ولم يمكن من الجلوس أيضاً حتى خرج من بين يدى السلطان وأحضر له حصان أشهب بزنارى أطلس أصفر ، وهيئت له هجن وآلات كثيرة تليق عشرة آلاف دينار ، وتحف كثيرة ، بهدايا كثيرة من جملها أر بعون ألف دينار ، والى النائب بنحو عشرة آلاف دينار ، وتحف كثيرة .

وفي شمبان ورمضان زاد النيل عصر زيادة عظيمة ، لم ير مثلها من نحو مائة سنة أو أزيد منها ومكث على الأراضي نحو ثلاثة أشهر ونصف ، وغرق أقصابا كثيرة ، ولكن كان نفمه أعظم من ضره . وفي يوم الخيس ثامن عشر شعبان استناب القاضي جلال الدين القزويني نائبين في الحبكم ، وها يوسف بن إبراهيم بن جملة المحيجي الصالحي ، وقد ولي القضاء فيا بمد ذلك كاسيأتي ، ومحد بن عملي بن إبراهيم المصرى ، وحكما يومئة ، ومن الفد جاء البريد ومعه تقليد قضاء حلب الشيخ كال الدين بن الزملكاتي ، فاستدعاه نائب السلطان فياه البريد في ثاني عشر رمضان بامضاه الولاية فشرع الناهب لبلاد حلب ، وتحادى في السلطان فجاء البريد في ثاني عشر رمضان بامضاه الولاية فشرع الناهب لبلاد حلب ، وتحادى في خلك حتى كان خروجه إليها في بكرة يوم الخيس را يع عشر شوال، ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عشر ين شوال فأ كرم إكراماً زائداً ، ودرس بها وألق علوما أكر من تلك البلاد ، وحصل لمم الشرف بغنونه وفوائده ، وحصل لأحل الشام الأسف على دروسه الأنيقة الفائقة ، وما أحسن ما قال الشاعر وهو شمس الدين محمد المناط في قصيدة له معاولة أولما قوله :

أَسِمْتُ لِمُقَدِكُ جِنَّى النيحاءُ \* وتباشَرَتْ بَقُدُومِكَ الشهباءُ

وفي ثانى عشر رمضان عزل أمين الملك عن وزارة مصر وأضيفت الوزارة إلى الامير علاء الدين مناطاى الجمالى ، أستاذ دار السلطان . وفي أواخر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غيريال إلى

القاهرة فولى بها نظر الدواوين عوضاً عن كريم الدين الصغير، وقدم كريم الدين المذكور إلى دمشق في شوال، فنزل بدار المدل من القصاعين. وولى سيف الدين قد يدار ولاية مصر، وهوشهم سفاك للدماء، فأراق الخور وأحرق الحشيشة وأمسك الشطار، واستقامت به أحوال القاهرة ومصر، وكان

هذا الرجل ملازما لابن تيمية مدة مقامه عصر.

و فى رمضان قدم إلى مصر الشيخ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام الموصلى من بلاد السلطان أزبك ، وعنده فنون من علم الطب وغيره ، ومعه كتاب بالوصية به فأعطى تدريس الظاهرية البرانية نزل له عنها جال الدين بن القلانسي ، فباشرها فى مستهل ذى الحجة ، ثم درس بالجاروضية ، ثم خرج الركب فى تاسع شوال وأميره كوكنجبار المحمدى ، وقاضيه شهاب الدين الظاهرى ، وممن خرج إلى الحج برهان الدين الفزارى ، وشهاب الدين قرطاى الدصرى نائب طرابلس ، وضاروحا وشهرى وغيرهم ، وفى نصف شوال زاد السلطان فى عدة الفقهاء بمدرسته الناصرية ، كان فها من كل مذهب ثلاثون ثلاثون ، فزادهم إلى أربعة وخسين من كل مذهب ، و زادهم فى الجوامك أيضاً ، وفى النالث والعشرين منه وجد كريم الدين الدين المكبير وكيل السلطان قد شنق نفسه داخل خزانة له قدم أغلقها عليه من داخل : ربط حلقه فى حبل وكان تحت رجليه قفص فدفع القفص برجليه فسات فى مدينة أسوان ، وستأتى ترجمته .

وق سابع عشر ذى القعدة زينت دمشق بسبب عافية السلطان من مرض كان قد أشفى منه على الموت ، وفى ذى القعدة درس جمال الدين بن القلانسي بالظاهرية الجوانيسة عوضا عن ابن الزملكائي ، سافر على قضاء حلب ، وحضر عنده القاضى القز وينى ، وجاء كتاب صادق من بغداد إلى المولى شمس بن حسان يذكر فيمه أن الأمير جوبان أعطى الأمير محمد حسيناه قدحاً فيه خر ليشر به ، فامتنع من ذلك أشد الامتناع ، فألح عليه وأقسم فأبى أشد الاباء ، فقال له إن لم تشر بها و إلا كافتك أن تحمل ثلاثين تومانا ، فقال له بان لم تشر بها و الا عنده إلى أمير آخر يقال له بكتى ، فاستقرض منه ذلك المال ثلاثين تومانا فأبى أن يقرضه إلا بربح عشرة توامين ، فاتفقا على ذلك ، فبعث بكتى إلى جوبان يقول له : المال الذى طلبته من حسيناه عشرة توامين ، فأحضره عنده فقال له : تزن أر بعين تومانا ولا تشر ب قسدها من خر ? قال فعم ، فأعجبه ذلك منه ومزق الحجة المكتو بة عليه ، وحظى عنده وحكه فى أموره كلها ، وولاه ولايات كتابه ، وحصل لجو بان إقلاع و رجوع عن كثير مما كان يتماطاه ، رحم الله حسيناه .

و في هذه السنة كانت فتنة بأصمان قتـل بسبم ألوف من أهلها ، واسنمرت الحرب بينهـم

شهوراً. وفيها كان غدلاء مفرط بدمشق ، بانمت الغرارة مائنين وعشرين ، وقلت الاقوات . ولولا أن الله أقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر لاشتد الغلاء و زاد أضعاف ذلك ، فكان مات أكثر الناس ، واستمر ذلك مدة شهور من هده السنة ، وإلى أثناء سنة خمس وعشرين ، حتى قدمت الغلات و رخصت الأسعار ولله الحد والمنة .

ويمن توفى فيها من الأحيان: توفى فى مستهل المحرم بدرالدين بن يمدوس بن أحمدالحنفى

قاضى قلمة الروم بالحجاز الشريف ، وقد كان عبداً صالحا ، حج مرات عديدة ، و ربحا أحرم من قلمة الروم أو حرم بيت المقدس ، وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب ، وعلى شرف الدين بن العز وعلى شرف الدين بن مجيح توفوا فى أقل من نصف شهر كلهم بطريق الحجاز بعد فراغهم من الحج وذلك أنهم غيطوا أبن مجيح صاحب الشيخ آقى الدين ابن تيمية بتلك الموتة كا تقدم ، فرزقوها فاتوا عقيب عملهم الصالح بعد الحج .

الحجهالكبيرة خوندا بنت مكية

زوجة الملك الناصر ، وقد كانت زوجة أخيه الملك الأشرف ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلمة ، وكانت جنازتها حافلة ، ودفنت بتربتها التي أنشأتها .

الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش

و يقال له اللباد و يمرف بالمؤله ، كان يقرى الناس بالجامع نحواً من أر بمين سنة ، وقد قرأت عليه شيئا من القراءات ، وكان يمسلم الصغار عقد الراء والحروف المتقنة كالراء ونحوها ، وكان متقللا من الدنيا لا يقتنى شيئا ، وليس له بيت ولا خزانة ، إنما كان يأكل فى السوق و ينام فى الجامع ، توفى فى مستهل صفر وقد جاوز السبمين ، ودفن فى باب الفراديس رحمه الله . وفى هذا اليوم توفى بمصر .

الشبيخ أيوب السعودي

وقد قارب المائة ، أدرك الشيخ أبا السمود وكانت جنازته مشهودة . ودفن بتر بة شيخه بالقرافة وكتب عنم قاضى القضاة تقى الدين السبكى فى حياته ، وذكر الشيخ أبو بكر الرحبى أنه لم ير مشل جنازته بالقاهرة منذ سكنها رحمه الله .

الشيخ الامام الزاهد نور الدين

أبو الحسن على بن يعتوب بن جبر يل البكرى المصرى الشافعى ، له تصانيف ، وقرأ مسند الشافعى على و زيرة بنت المنجا ، شم إنه أقام بمصر ، وقد كان فى جملة من يسكر على شيخ الاسلام ابن تيمية ، أراد بعض الدولة قتله فهرب واختنى عند ، كا تقدم لما كان ابن تيمية مقيا بمصر ، وما مثاله إلامثال ساقية

ضميعة كدرة لاطنت بحراً عظما صافيا ، أو رملة أرادت زوال جبل ، وقد أضحك المقلاء عليه ، وقد أراد السلطان قتله فشفع فيه بمض الامراء ، ثم أنكر مرة شيئا على الدولة فنني من القاهرة إلى بلهة يقال لها ديروط ، فكان بها حتى توفى يوم الاثنين سابع ربيع الا خر ، ودفن بالقرافة ، وكانت جنازته مشهورة غير مشهودة ، وكان شيخه ينكر عليه إنكاره على ابن تيمية ، ويقول له أنت لا تحسن أن تتكاميم . الشيخ محمد الباجر بقى

الذى تنسب إليه الفرقة الضالة الباجر بقية ، والمشهور عنهم إنكار الصانع جل جلاله ، وتقدست أسهاؤه ، وقد كان والده جمال الدين بن عبد الرحيم بن عمر الموصلي رجلا صالحا من علماء الشافعية ودرس في آماكن بدمشق ، ونشأ ولده هدذا بين الفتهاء واشتغل بمض شي ثم أقبل على الساوك ولازم جماعة يمتقدونه و يزورونه ويرزقونه ممن هو على طريقه ، وآخرون لا يفهمونه ، ثم حكم القاضى المالكي باراقة دمه فهرب إلى الشرق ، ثم إنه أثبت عداوة بينه و بين الشهود فحكم الحنبلي بحقن دمه فأقام بالقابون مدة سنين حتى كانت وفاته ليلة الاربماء سادس عشر ربيع الا خر ، ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون في قبة في أعلى ذيل الجبل تحت المغارة ، وله من العمر ستون سنة .

شيخنا القاضي أبو زكريا

محمى الدين أبو زكريا يميى بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيبانى الشافى اشتغل هـ الشغل ما النواوى ولازم ابن المقدسى ، وولى الحسكم بزرع وغسيرها ، ثم قام بدمشق يشتغل ف الجامع ، ودرس فى الصارمية وأعاد فى مدارس عدة إلى أن توفى فى سلخ ربيم الا خر ودفن بقاسيون وقد قارب التمانين رحمه الله ، وسمع كثيراً وخرج له الذهبي شيئا وسمعنا عليه الدار قطنى وغيره .

الفقيه الكبير الصدر الامام العالم الخطيب بالجامع

بدر الدين أبو عبد الله محد بن عثمان بن يوسف بن محد بن الحداد الآمدى الحنبلى، سمع الحديث واشتغل وحفظ المحرر في مذهب أحد وبرع على ابن حدان وشرحه عليه في مدة سنين وقد كان ابن حدان يثني عليه كثيرا وعلى ذهنه وذكائه، ثم اشتغل بالسكتابة ولزم خدمة الأسير قرا سنقر بحلب، فولاه نظر الأوقاف وخطابة حاب بجامعها الأعظم، ثم لما صار إلى دمشق ولاه خطابة الأموى فاستمر خطيبا فيها اثنين وأر بمين يوما، ثم أعيد إليها جلال الدين القزويني، ثم ولى نظر المارستان والحسبة ونظر الجامع الاموى، وعين لقضاء الحنابلة في وقت، ثم توفي ليلة الاربماء سابع جمادى الآخرة، ودفن بباب الصغير رحمه الله.

الكاتب المفيد قطب الدين

أُحْد بن مفضل بن فضل الله المصرى، أُخو محمى الدين كاتب تسكز ، والد الصاحب علم الدين

كان خبيراً بالمكتابة وقد ولى استيفاء الأوقاف بمد أخيه ، وكان أسن من أخيه ، وهو الذى علمه مناعة المكتابة وغميرها ، توفى ليلة الاثنين ثانى رجب وعمل عزاؤه بالشميساطية ، وكان مباشر أوقافها . الأمهر الكبس ملك العرب

KOKOKOKOKOKOKOKOK

محمد بن هيسي بن مهنا أخو مهنا ، توفى بسلمية يوم السبت سابهم رجب ، وقد جاوز الستين كان مليح الشكل حسن السيرة عاملا عارفا رحمه الله .

و في هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق عوت .

الوزير الكبير على شاه بن أبي بكر التبريزي

الأمير سيف الدين بكتمر

والى الولاة صاحب الأوقاف في بلدان شتى: من ذلك مدرسة بالصلب ، وله درس بمدرسة أبي عمر وغير ذلك ، توفى بالاسكندرية ، وهو نائمها خامس رمضان رحمه الله .

شرف الدين أبو عبدالله

محمد أبن الشيخ الامام الملامة زين الدين بن المنجا بن عثمان بن أسمد بن المنجا التنوخى الحنبلى ، أخو قاضى القضاة علاء الدين ، سمع الحديث ودرس وأفقى ، وصحب الشيخ تتى الدين بن تيمية ، وكان فيه دبن ومودة وكرم وقضاء حقوق كثيرة ، توفى ليلة الاثنين را بم شوال ، وكان مولد، في سنة خس وسبمين وسمائة ، ودفن بتر بتهم بالصالحية .

الشيخ حسن الكردي الموله

كان يخالط النجاسات والقاذورات ، و يمشي حافيا ، و ربما تكلم بشي. من الهذيانات التي تشبه علم المغيبات، وللناس فيه اعتقاد كما هو الممر وف من أهل العمى والصلالات ، مات في شوال .

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان

عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلمانى ، حصل له من الأموال والنقدم والمسكانة الخطيرة عند السلطان مالم يحصل لفيره فى دولة الأثراك ، وقد وقف الجامعين بدمشق أحدها جامع القبيبات والحوض الكبير المذى تعباه باب الجامع ، واشترى له نهر ماه بخمسين ألفا ، فانتفع به الناس انتفاعا كثيراً ، و وجدوا رفقا . والنانى الجامع الذى بالقابون . وله صدقات كثيرة تقبل الله منه وعفا عنه ، وقد مسلك فى آخر عمره ثم صودر وافى إلى الشو بك ، ثم إلى القدس ، ثم الصميد فنق نفسه كا قيل بممامته عدينة أسوان ، وذلك فى الثالث والمشرين من شوال ، وقد كان حسن الشكل تام القامة ،

ووجد له بعد موتة ذخائر كثيرة سامحه الله .

### الشيخ الامام العالم علاء الدين

على بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن العطار، شيخ دار الحديث النورية ، ومدرس النوسية بالجامع ، ولد يوم عيد الفطر سنة أريع وخسين وسمائة ، وهم الحديث واشتفل على الشيخ على الدين النواوى ولازمه حتى كان يقال له مختصر النواوى ، وله مصنفات وفوائد ومجاميع وتخاريج ، و باشر مشيخة النورية من سنة ، توفى يوم الائنين منها مستهل ذى الحجة فولى بعده النورية علم الدين البرزالى ، وتولى النوصية شهاب الدين بن حرز الله وصلى عليه بالجامع ودفن بقاسيون رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

## مم دخلت سنة خس وعشرين وسبعمائة

استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ، وأولها يوم الأربعاه ، وفي خامس صفر منها قدم إلى دمشق الشبيخ شمس الدين محود الأصبهائي بعد مرجعه من الحج و زيارة القدس الشريف وهو رجل فاضل له مصنفات منها شرح مختصر ابن الحاجب ، وشرح الجويد وغير ذلك ، ثم إنه شرح الحاجبية أيضاً وجمع له تفسيرا بعد صمير و رته إلى مصر ، ولما قدم إلى دمشق أكرم واشتفل عليه الطلبة ، وكان حظياً عند القاضى جلال الدين القزويني ، ثم إنه تزك المكل وصار يتردد إلى الشيخ تتى الدين بن تيمية وممع عليه من مصنفاته و رده على أهل المكلام ، ولازمه مدة فلما مات الشيخ تتى الدين تحول إلى مصر وجمع التفسير .

و فى ربيع الأول جرد السلطان تجريدة نحو خسة آلاف إلى المين خروج همه عليه ، وصحبتهم خلق كثير من الحجاج ، منهم الشيخ غر الدين النويرى . وفيها منع شهاب الدين بن مرى البملبكي من الكلام على الناس بمصر ، على طريقة الشيخ تقى الدين بن تيمية ، وعزر ، القاضى المالكي بسبب الاستغاثة ، وحضر المذكوربين يدى السلطان وأثنى عليه جماعة من الأمراء ، ثم سفر إلى الشام بأهله فنزل ببلاد الخليل ، ثم انتزح إلى بلاد الشرق وأقام بسنجار وماردين ومعاملتهما يتكلم و يعظ الناس إلى أن مات رحمه الله كاسنذكره .

وفى ربيع الا خرعاد نائب الشام من مصر وقد أكرمه السلطان والأمراء . وفى جادى الأولى وقع بمصر مطر لم يسمع بمثله بحيث زاد النيل بسببه أربع أصابع ، وتنبير أياماً . وفيه زادت دجلة ببنداد حتى غرقت ماحول بنداد وأمحصر الناس بها ستة أيام لم تفتح أبوابها ، و بقيت مثل السفينة فى وسط البحر ، وغرق خلق كثير من الفلاحين وغيرم ، وتلف الناس مالا يعلمه إلا الله ، و ودع أهل البلد بنضهم بعضاً ، ولجاوا إلى الله تمالى وحلوا المصاحف على رؤسهم فى شدة الشوق فى أنفسهم

حتى النضاة والأعيان، وكان وقتاً عجيباً، ثم لطف الله بهم فنيض الماء وتناقص، وتراجع الناس إلى ما كانوا عليه من أمو رهم الجائرة وغير الجائزة، وذكر بعضهـم أنه غرق بالجانب الغربي تحو من ستة آلاف وستائة بيت، وإلى عشرة سنين لا يرجم ما غرق.

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وفى أوائل جمادى الا خرة فتح السلطان خانقاء سريانوس التى أنشاها وساق إليها خليجا وبنى عندها محلة ، وحضر السلطان بها ومه القضاة والأعيان والأمراء وغيره ، ووليها بجد الدين الاقصرائى ، وعمل السلطان بها وليمة كبيرة ، وسمع على قاضى القضاة ابن جماعة عشرين حديثا بقراءة ولده عز الدين بحضرة الدولة منهم أرغون النائب ، وشيخ الشيوخ القونوى وغيره ، وخلع على القارىء عز الدين وأثنوا عليه ثناء زائدا ، وأجلس مكرماً ، وخلع أيضا على والده ابن جماعة وعلى المالكي وشيخ الشيوخ ، وعلى بجد الدين الا قصرائي شيخ الخانقاه المذكورة وغيره ، و في بهم الأربعاء وابع عشر رجب درس بقبة المنصورية في الحديث الشيخ زين الدين بن الكتابي الدمشقى ، باشارة فائب الكرك وأرغون ، وحضر عنده الناس ، وكان فقها جيداً ، وأما الحديث فليس من فنه ولا من شغله .

وفي أواخر رجب قدم الشيخ زين الدين بن عبد الله بن المرحل من مصر على تدريس الشامية الرائية ، وكانت بيد ابن الدلكاني فانتقل إلى قضاء حلب ، فدرس بها في خامس شمبان وحضر القاضى الشافى وجعاعة . وفي ساخ رجب قدم القاضى عز الدين بن بدر الدين بن جماعة من مصر ومعه ولده ، وفي صحبته الشيخ جمال الدين الدمياطي وجماعة من الطلبة بسبب سهاع الحديث ، فقرأ بنفسه وقرأ الناس له واعتنوا بأمره ، وسمنا معهم و بقراء ته شيئا كثيرا ، نفيهم الله عاقر و وا و عاصموا ، ونفع بهسم ، وفي يوم الاربماء ثاني عشر شوال درس الشيخ شمس الدين بن الأصبائي بالرواحية بعد ذهاب ابن الزملكائي إلى حلب ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان فيهم شيخ بالرواحية بعد ذهاب ابن الزملكائي إلى حلب ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان فيهم شيخ الاسلام ابن تيمية ، وجرى يومقذ بحث في المام إذا خص ، وفي الاستثناء بعد النفي ووقع انتشار وطال الكلام في ذلك المجلس ، وتكلم الشيخ تتى الدين كلاما أبهت الحاضرين ، وتأخر ثبوت عبد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيد ، فلما ثبت دقت البشار وصلى الخطيب الميد من الغد بالجامع ، عبد الفطر إلى قريب الظهر من المعيد ، فلما ثبت دقت البشار وصلى الخطيب الميد من الغد بالجامع ، وأمير ه صلاح الدين بن أوحد ، والمنكورسي ، وقاضيه وأمير ه صلاح الدين الظاهر ، و في سابع عشر ه درس بالرباط الناصرى بقاسيون حسام الدين القروية وكان الذي كان تاضى طرابلس ، قايضه مها جمال الدين بن الشريشي إلى تدريس المسرورية ، وكان قد جاء توقيمه بالمذراوية والظاهرية فوقف في طريقه قاضي القضاة جمال الدين ونائباه ابن جملة قد حاء توقيمه بالمذراوية والظاهرية فوقف في طريقه قاضي التضاة جمال الدين ونائباه ابن جملة قد عاد توقيمه بالمذراوية والظاهر ية فوقف في طريقه قاضي التضاة جمال الدين ونائباه ابن جملة قد عاد توقيمه بالمذراوية والظاهر الم فوقف في طريقه قاضي الشرية والمناه ابن جملة والمناه و المناه المناه و المناه

III OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

والفخر المصرى ، وعقد له ولسكال الدين ابن الشيرازى مجلسا ، ومعه توقيع بالشامية البرانية ، فسطل الامر عليهما لا بهما لم يظهرا استحقاقهما فى ذلك المجلس، فصارت المدرستان العنواوية والشامية لابن المرحل كا ذكرنا ، وعظم القزويني بالمسرورية فقايض منها لابن الشريشني إلى الرباط الناصرى ، فدرس به فى هدا اليوم وحضر عنده القاض جلال الدين ، ودرس بعده ابن الشريشني بالمسرورية وحضر عنده الناس أيضا ، وفيه عادت التجريدة الهنية وقد فقد منهم خلق كثير من الغلمان وفيره ، فبس مقدمهم الكبير ركن الدين بيبرس لسوه سيرته فيهم .

ومن توفى فيها من الأعيان الشيخ إبراهيم السباح

وهو إبراهيم بن منير البعلبكي ، كان مشهو رآ بالصلاح منها بالمأذنة الشرقية ، توفى ليلة الأربعاء مستهل المحرم ودفن بالباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة ، حله الناس على رؤس الأصابع ، وكان ملازماً لمجلس الشيخ تتى الدين بن تيمية .

إبراهيم الموله

الذى يقال له القميني لاقامنه بالقمامين خارج بأب شرق ، و ربحا كاشف بعض العوام ، ومع هذا لم يكن من أحل الصلاة ، وقد استنابه الشيخ تقى الدين بن تيمية وضر به على ترك الصلوات ومحالطة القاذو رات ، وجمع النساء والرجال حوله في الأماكن النجسة . توفي كهلا في هذا الشهر .

الشيخ عفيف الدين

عد بن عربن عبان بن عر الصقل ثم الدمشق ، إمام مسجد الرأس ، آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن البيرق ، سمعنا عليه شيئا منها ، توفى في صفر .

الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك

عبد الله بن موسى بن أحد الجزرى ، الذى كان مقيا (١) أبى بكر من جامع دمشق ، كان من الصالحين الكبار مباركا خيراً ، عليه سكينة و وقار ، وكانت له مطالعة كثيرة ، وله فهم جيد وعقل جيد ، وكان من الملازمين لمجالس الشيخ التى الدين ابن تيمية ، وكان ينقل من كلامه أشياء كثيره و يفهمها يمجز عنها كبار الفقها . توفى يوم الاثنين سادس عشرين صفر ، وصلى عليه بالجامع ودفن بباب الصفير وكانت جنازته حافلة محودة .

الشيخ الصالح الكبير المعمر

الرجل الصالح تقى الدين ابن الصائغ المقرى المصرى ، الشافى ، آخر من بقى من مشايخ القراء وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن على بن سالم بن مكى ، توفى فى صفر ودفن بالقرافة وكانت جنازته حافلة ، قارب التسمين ولم يبق له منها سوى سنة واحدة ، وقد قرأ عليه غير واحده

(١) بياض بالاصل ولعله « بمحراب » أو « بخلوة » أو نحو هذا .

وهو بمن طال عره وحسن عله الشيخ الامام صدر الدين

أبو زكريا يميي بن على مِنْ تمام بن موسى الانصارى السبكى الشافعى ، مهم الحديث وبرع فى الأصول والفقه ، ودرس بالسيفية و باشرها بمده ابن أخيه تتى الدين السبكى الذى تولى قضاء الشام فيما بمد.

الشهاب محود هو الصدر الكبير الشيخ الامام العالم العلامة شيخ صناعة الانشاء الذي لم يكن بمد القاض الفاضل مثله في صنعة الانشاء ، وله خصائص المست الفاضل من كثرة النظم والقصائد المعلولة الحسنة البليغة ، فهو شهاب الدين أبو الثنا محود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشق ، ولد سنة أربع وأر بدين وستمائة بحملب ، وسم الحديث وعنى بالغة والأدب والشعر وكان كثير الفضائل بارعا في علم الانشاء نظما ونثرا ، وله في ذلك كتب ومصنفات حسنة فائقة ، وقد مكث في ديوان الانشاء محوامن خسين سنة ، ثم ولى كتابة السر بدمشق نحوا من ثمان سنبن إلى أن توفي ليلة السبت ثاني عشر بن شسمبان في منز له قرب باب النطفانيين وهي دارالقاضي الفاضل وصلى عليه بالجامع ودفن بتربة له أنشأها بالقرب من اليفهورية وقد جاوز النمانين رحه الله .

## شيخنا عفيف الدين الأمدي

عنيف الدين إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إساعيل الاسمدى ثم الدمشتى الحننى شيخ دار الحديث الظاهرية ، ولد فى حدود الأربعين وسمائة ، وسمع الحديث على جماعة كثيرين ، منهم يوسف بن خليل ومجد الدين بن تيمية ، وكان شيخا حسنا بهى المنظر سهل الاسماع يحب الرواية ولديه فضيلة ، توفى ليلة الاثنين ثانى عشرين رمضان ، ودفن بقاسيون ، وهو والد نفر الدين ناظر الجيوش والجامع ، وقبله بيوم توفى الصدر مصين الدين يوسف بن زغيب الرحبي أحد كبار التجار الأمناء ، و فى رمضان توفى ... الهدو الهوام

وهو محمد بن عسلى البالم الحلمي ، وكان فرداً في الدوم ، وطيب الأخلاق ، انتهم به جمساعة من النجاد في بحر البين كان معهم فغرق بهم المركب ، فاجأوا إلى صخرة في البحر ، وكانوا ثلاثة عشر ، ثم إنه غطس فاستخرج لهم أموالا من قرار البحر بعسد أن أفلسوا وكادوا أن بهلكوا ، وكان فيسه ديانة وصيانة ، وقد قرأ القرآن وحج عشر مرات ، وعاش ثمانا وثمانين سنة رحمه الله ، وكان يسمح الشيخ تني الدين بن تيمية كثيراً . وفيه توفى .

الشهاب أحمد بنعثان الامشاطي

الأديب في الأزجال والموشحات والمواليا والدو بيت والبلاليق ، وكان أستاذ أهل هذه الصناعة مات في عشر الستين . القاضي الامام العالم الزاهد

صدر الدين سليان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجمفرى الشافعي المعروف بخطيب

داريا ، ولد سنة ثنتين وأربعين وسمائة ، بقرية بسرا من حل السواد ، وقدم مع والعد فقراً بالصالحية القرآن على الشيخ عبى الدين النووى ، والشيخ تالج الغرين النزارى ، وتولى خطابة داريا وأعاد بالناصرية ، وتولى نيابة القضاء لابن صصرى مدة ، وكان متزهداً لا يتنعم بحمام ولا كتان ولا غير ، ، ولم ينير ما اعتاده في البر ، وكان متواضعاً ، وهو وكان متزهداً لا يتنعم بحمام ولا كتان ولا غير ، ، ولم ينير ما اعتاده في البر ، وكان متواضعاً ، وهو الذي استسق بالناس في سنة تسع عشرة فسقوا كا ذكرنا ، وكان يذكر له نسباً إلى جعفر الطيار ، بينه و بينه عشرة آباء ، ثم ولى خطابة المقبية فترك نيابة الحكم وقال هند تلكني إلى أن توفي ليلة الخيس ثامن ذي القدة ، وتولى بساب الصغير ، وكانت جنازته مشهورة رحمه الله ، وتولى بسده الخطابة ولده شهاب الدين .

#### أحمد بن صبيح المؤذن

الرئيس بالمروس بجامع دمشق مع البرهان بدر الدين أبو عبد الله محد بن صبيح بن عبد الله التفليسي ولاهم المقرى المؤذن ، كان من أحسن الناس صواً في زمانه ، وأطبيههم نفية ، وقد سينة المنتين وخسين وسبائة تقريباً ، وسعع الحديث في سنة سبع وخسين ، وبمن سمع عليه ابين عبد الدائم وغير ، من المشايخ ، وحدث وكان رجد لاحسنا ، أبوه مولى لامرأة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي ، امرأة نفر الدين الكرخي ، و باشر مشارفة الجامع وقراءة المصحف ، وأخن عنسه نائب الساملنة مدة ، وتوفى في ذي الحجة بالطواويس ، وصلى عليمه بجامع المقبية ، ودفن بمقابر باب الفراديس .

الذى بين الكسوة وغباغب . الأمير الكبير عز الدين خطاب بن محود بن وتقش العراقى ، كان شيخا كبيراً له ثروة من المال كبيرة ، وأملاك وأموال ، وله حام بحكر الساق ، وقد عر الخات المشهور به بعد موته إلى ناحية الكتف المصرى ، مما يلى غباغب ، وهو برج الصغر ، وقد حصل الكثير من المسافرين به راق ، توفى ليلة سبع عشرة ربيع الا خر ودفن بتر بسه بسفح تأسيون ، رحه الله أمالى ، وفى ذى القعدة منها توفى رجل آخر اسمه :

ركن الذين خطاب بن الصاحب كمال الدين

أحمد ابن أخت ابن خطاب الرومى السيواسى ، له خانقاه ببلده بسيواس ، عليها أوقاف كثيرة وبر وصدقة ، توفى وهو ذاهب إلى الحجاز الشهريف بالسكرك ، ودفن بالقرب من جمفر وأصحابه بمؤتة رحمه الله . وفي المشر الأخير من ذى القمدة توفى

بدر الدين أبو عبدالله

محمد بن كال الدين أحمد بن أبي الفتح بن أبي الوحش أسمد بن سلامة بن سلمان بن فتيان

PROKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 111 (OF

الشيباتى المروف بابن العطار ، ولد سنة سبعين [ وسمّائة ] ، وسمّع الحديث الكثير ، وكتب الخط المنسوب واشتغل بالتنبيه وفظم الشمر ، وولى كتابة الدرج ، ثم نظر الجيش ونظر الأشراف ، وكانت له حظوة في أيام الأفرم ، ثم حصل له خول قليل ، وكان مترفا منعما له ثروة ورياسة وتواضع وحسن سيرة ، ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رحمه الله .

#### القاضي محيي الدين

أبو محمد بن الحسن بن محمد بن عمار بن فتوح الحارثى ، خاضى الزبدائى مدة طويلة ، ثم ولى قضاء الكرك وبها مات فى العشرين من ذى الحجة ، وكان مولده سمنة خس وأربعين وستائة ، وقد صمع الحديث واشمنغل ، وكان حسن الأخلاق متواضعا ، وهو والد الشيخ جمال الدين بن خاضى الزبدائى مدرس الظاهرية رحمه الله .

### ثم دخلت سنة ست وعشر من وسبعمائة

استهات والحكام هم المذكورون في التي قبلها ، سوى كاتب سر دمشق شهاب الدين محود ظانه توقى ، وولى المنصب من بعده ولده الصدر شمس الدين . وفيها تحول التجار في قباش النساء المخيط من الدهشة التي المجامع إلى دهشة سوق على . وفي يوم الأر بعاء كامن الحرم باشر مشيخة الحديث الظاهرية الشيخ شهاب الدين بن جهبل بعد وظاة الهذيف إسحاق وترك تدريس الصلاحية بالقدس الشريف ، واختار دمشق ، وحضر عنده القضاة والأعيان . وفي أولها فتح الحام الذي بناه الامير سيف الدين جوبان بجوار داره بالقرب من دار الجالق ، وله بابان أحدها إلى جهة مسجد الوزير ، وحصل به نفع . وفي يوم الاثنين كاني صفر قدم الصاحب غيريال من مصر على البريد متوليا نظر وحصل به نفع . وفي يوم الاثنين كاني صفر قدم الصاحب غيريال من مصر على البريد متوليا نظر الدواوين بدمشق على عادته ، وانفصل عنها الذكريم الصدير ، وفرح الناس به . وفي يوم الشلاناء حادي عشرين ربيع الأول بكرة ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إساء يسل بن المدي عشرين ربيع الأول بكرة ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إساء يسل بن المدي بسوق الخيل على كفره واستهائته واستهناره بآيات الله ، وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان ، المشيش بسوق الخيل على كفره واستهائته واستهناره بآيات الله ، وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان ، والشمس محد الباجريق ، وابن الممار البغدادي ، وكل فيهم أكدل و زندقة مشهو ربها بين الناس .

قال الشيخ علم الدين البرزالى: وربما زاد هذا المذكور المضروب المنق عليهم بالكفر والتلاعب بدين الاسلام، والاستهانة بالنبوة والقرآن. قال وحضر قنله العلماء والآكابر وأعيان الدولة. قال: وكان هدا الرجل في أول أمره قد حفظ النلبيه، وكان يقرأ في الختم بصوت حسن، وعنده نباهة وفهم، وكان منز لا في المدارس والترب، ثم إنه انسلخ من ذلك جميمه، وكان قتله عزا للاسلام وذلا للزنادقة وأهل البدع.

قلت : وقد شهدت قتله ، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية حاضراً يومثذ ، وقــد أثا. وقرعه

ILL SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

على ما كان يصدر منه قبل قنله ، ثم ضر بت عنقه وأنا شاهد ذلك .

وفى شهر ربيع الأول رسم فى إخراج الـكلاب من مدينة دمشق فجملوا فى الخنــدق من جهة باب الصغير من ناحية باب شرقى ، الذكور على حدة والاناث على حــدة ، وألزم أصحاب الدكاكين بذلك ، وشددوا فى أصرهم أياماً . وفى ربيع الأول ولى الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرانية مشيخة الصلاحيــة بالقــدس الشريف ، وسافر إليها . وفى جمادى الا خرة عزل قرطاى عن ولاية طراباس ووليها طينال وأقرقرطاى على خبز القرماني بدمشق بحكم سجن القرماني بقلمة دمشق .

قال اابرزالي : و في يوم الاثنين عند المصر سادس عشر شدميان اعتقل الشييخ الامام المالم الملامة تقى الدين بن تيمية بقلمة دمشق ، حضر إليه من جهة نائب السلطنة تنكز مشدا الاوقاف وابن الخطيري أحد الحجاب بداشق ، وأخربراه أن مرسوم السلطان و رد بذلك ، وأحضرا معهما صركو با ليركبه ، وأظهر السرور والفرح بذلك ، وقال أنا كنت منتظراً لذلك ، وهذا فيه خير كذير ومصلحة كبيرة ، وركبوا جميماً من داره إلى باب القلمة ، وأخليت له قاعة وأجرى إليها الماء ورسم له بالاقامة فيها ، وأقام معــه أخوه زين الدين يخدمه باذن السلطان ، ورسم له ما يقوم بكفايته . قال البرزالي : وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله الأنبياء عليهـــم الصـــلاة والسلام ، وقبور الصالحين . قال : و في يوم الأر بعاء منتصف شعبان أمر قاضى القضاة الشافعي في حبس جماعة من أصحاب الشييخ تتى الدين في سجن الحسكم ، وذلك بمرسوم نائب السلطانة و إذنه له فيسه ، فيما تقتضيه الشريمة في أمرهم ، وعز رجماعة منهم على دواب ونودى عليهم نم أطانوا ، سوى شمس الدين محمد بن قيم الجوزية فانه حبس بالقلمة ، وسكنت القضية . قال و في أول رمضان وصلت الأخمار إلى دمشق أنه أجريت عين ماء إلى مكة شرفها الله وانتفع الناس بها انتفاعاً عظما ، وهذه المين تمرف قدماً بمين باذان ، أجراها جو بان من بلاد بعيدة حتى دخلت إلى النس مكة ، ووصلت إلى عند الصفا وباب إبراهيم ، واستقى الناس منها فقيرهم وغنيهم وضعيفهم وشريفهم ، كامِم فيها سواء ، وارتفق أهل مكة بذلك رفقاً كثيراً ولله الحد والمنة . وكانوا قد شرعواً رَف حَفْرِهَا وَتَجْدِيدُهَا فِي أُوائِلُ هَذْهُ السَّنَّةُ إِلَى الدَّشْرِ الأَخْرِ مَنْ جَادِي الأُولِي ، واتفق أن في هذه السنة كانت الآبار التي عكة قد يبست وقل ماؤها ، وقل ماء زمزم أيضاً ، فلو لا أن الله تمالى لطف بالناس باجراء هــنــ القناة لنزح عن مكة أهلها ، أو هلك كشير نما يقبم بها . وأما الحجيج في أيام الموسم فحصل لهـم بها رفق عظيم زائد عن الوصف ، كما شاهدنا ذلك في سنة إحــدي وثلاثين عام حججنا . وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة باخراج الزيديين من المسجد الحرام ، وأن لا يكون

لهم فيه إمام ولا مجتمع ، فنعل ذلك .

وفى يوم الثلاثاء را يع شعبان درس بالشامية الجوانية شهاب الدين أحمد بن جهبل ، وحضر عنده القاضى القزويني الشافى و جماعة عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر إمام مسجد ابن هشام توفى ، ثم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاضى الشافى فباشرها فى عشرين رمضان ، و فى عاشر شوال خرج الركب الشامى وأميره سيف الدين جو بان ، وحيج عامئة القاضى شمس الدين بن مسلم فاضى قضاة الحنابلة ، و بدر الدين ابن قاضى القضاة جلال الدين القزوينى ، ومعه تحف وحدايا وأمور تتملق بالأمير سيف الدين أرغون نائب مصر ، فانه حيج في حدة السنة ومعه أولاده و زوجته بنت السلطان ، وحج نفر الدين ابن شيخ السلامية ، وصدرالدين المالكي ، ونفر الدين البعلبكي وغيره .

وفي يوم الار بماء عاشر القعدة درس بالحنبلية برهان الدين أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي بدلا عن شيخ الاسلام ابن تبعية ، وحضر عنده القاضي الشافي، وجاعة من الفقهاء وشق ذلك على كثير من أصحاب الشيخ تق الدين ، وكان ابن الخطيري الحاجب قد دخل على الشيخ تق الدين قبل هذا اليوم فاجتمع به وسأله عن أشسياء بأمر فائب السلطنة . ثم يوم الحنيس دخل القاضي جمال الدين بن جلة وفاصر الدين مشد الأوقاف ، وسألا عن مضمون قوله في مسألة الزيارة ، فكتب ذلك في درج وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق : قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تبعية الى أن قال : و إنها الحز جمله زيارة قبرالنبي س ، ، وقبو رالا تبيياء صلوات الله وسلامه عليم ممصية بالاجماع مقطوعا [بها] ، فانظر الان هذا التحريف على شيخ الاسلام ، فان جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الا تبياء والصالحين ، و إنها فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد ليس فيه منع زيارة قبور الا تبياء والصالحين ، و إنها فيه ذكر قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور ، وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة عرف الهم و يندب إليها ، وكتبه ومناسكه تشهد والشبخ لم عنع الزيارة الخالية عن شد رحل ، بل يستحمها و يندب إليها ، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك ، ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذه الوجه في الفتيا ، ولا قال إنها ممصية ، ولا حكى الاجماع على المنع منها ، ولا هو جاهمل قول الرسول « زور وا القبور فانها تذكركم الا خرة » والله سبحانه لليفي عليه شي ، ولا يحتى عليه حافية ، والوجه في الفتيا ولا على منقلب ينقلبون ] .

وفى يوم الأحد رابع القمدة فتحت المدرسة الحصية تجاء الشامية الجوانية ، ودرس بها محيى العين الطرابلسي قاضى هكار ، وتلقب بأبي رباح ، وحضر عنده القاضى الشافعى . وفى ذى القمدة سافر القاضى جال الدين الزرعى من الاتابكية إلى مصر ، ونزل عن تدريسها لحيى الدين بن جهبل. وفى ثانى عشر ذى الحجة درس بالنجيبية ابن قاضى الزبدائى عوضاً عن الدمشقى نائب الحكم مات بالمدرسة المذكورة .

GONONONONONONONONONONONONON

ومن توفى فيها من الأعيان ابن المطهر الشيعي جمال الدين

أبو منصور حسن بن يوسف بن مطهر الحلمي المراق الشيمي ، شيخ الروافض بتلك النواحي ، وله التصانيف الكثيرة ، يقال تزيد على مائة وعشرين مجلدا ، وعدتها خمسة وخمسون مصنفا ، في الفقه والنحو والأصول والفلسفة والرفض وغير ذلك من كبار وصفاره وأشهرها بين الطلبة شرح ابن الحاجب في أصول الفقه ، وليس بذاك الفائق ، ورأيت له مجلدين في أصول الفقه على طريقة المحصول والأحكام ، فلا بأس بها فانها مشتملة على نقل كثير وتوجيه جيد ، وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الامامة ، خبط فيه في المعقول والمنقول ، ولم يدر كيف يتوجه ، إذ خرج عن الاستقامة . وقد انتدب في الرد عليه الشبيخ الامام العلامة شبيخ الاسلام تتي الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلدات أتى فيها عالم بهر العقول من الأشسباء الملبحة الحسنة ، وهو كتاب حافل ، وله ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض ليلة الجمة سابع عشرين رمضان سنة أيمان وأر بمين وسنائة ، وتو في ليلة الجمة عشرين عمر من حده السنة ، وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من البلاد ، واشتغل على نصير الطوسي ، وعملي غيره ، ولما ترفض الملك خر بنسدا حظي عنده ابن المطهر وساد جداً على نصير الطوسي ، وعملي غيره ، ولما ترفض الملك خر بنسدا حظي عنده ابن المطهر وساد جداً وأقطعه ملادا كثيرة .

محمد بن أسمد الحرائي الممر وف بالنجار ، كان بجلس ليكتب الناس عليه بالمدرسة القليجية ، توفى في ربيع الا خر ودفن بباب الصغير .

العز حسن بن أحمد بن زفر

الأربلى ثم الدمشقى ، كان يمرف طرفا صالحا من النحو والحديث والتاريخ ، وكان مقيا بدويرة حدد صوفيا بها ، وكان حسن المجالسة أننى عليه البرزالى فى نقله وحسن معرفته ، مات بالمارستان الصغير فى جاذى الا خرة ودفن بباب الصغير عن ثلاث وستين سنة .

الشيخ الامام امين الدين سالم بن أبي الدر

عبد الرحن بن عبد الله الدمشق الشافي مدرس الشامية الجوانية ، أخدها من ابن الوكيل قهراً وهو إمام مسجد ابن هشام ، ومحدث الكرسى به ، كان مولده في سنة خس وأربمين وسمائة ، اشتغل وحصل وأثنى عليه النووى وغيره ، وأعاد وأفتى ودرس ، وكان خبيرا بالمحاكات ، وكان فيه مرومة وعصبية لمن يقصده ، توفى في شعبان ودفن بباب الصغير .

الشيخ حماد

وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد حماد الحلبي القطان ، كان كثير التلاوة والصلوات ، مواظبا على الاقامة بجامع التو بة بالعقبية بالزاوية الغربية الشمالية ، يقرىء القرآن و يكثر الصيام ويتردد الناس إلى زيارته ، مات وقد جاو ز السبه ين سنة على هذا القدم ، توفى ليلة الاثنين عشرين شعبان ودفن بباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

## الشيخ قطب الدين اليونيني

وهو الشيخ الامام العالم بقية السلف ، قطب الدين أبو الفتح موسى ابن الشيخ الفقيه الحافظ السكبير شيخ الاسلام أبى عبد الله محد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكى اليونينى الحنبلى ، ولد سنة أر بعبن وسمائة بدار الفضل بدمشق ، وسمع المكثير وأحضر ، والده المشايخ واستجازله و بحث واختصر مرآة الزمان للسبط ، وذيل عليها ذيلا جسنا مرتباً أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة سهلة ، بالصاف وستر ، وأبى فيه بأشياء حسنة وأشياء فائقة رائقة ، وكان كثير النلاوة حسن الهيئة متقللا في ملبسه ومأكله ، توفى ليلة الخيس الش عشر شوال ودفن بباب سطحا عند د أخيه الشيخ شرف الدين رحمها الله . قاضى القصاة ابن مسلم

شمس الدين أبو عبد الله محد بن مسلم بن مالك بن مزر وع بن جعفر الصالحي الحنبلي ، ولد سنة سنين وسيائة ، ومات أبوه ـ وكان من الصالحين ـ سنة عمان وسنين ، فنشأ يتيا فقبراً لامال له ، ثم اشتغل وحصل وسمع الـكشير وانتصب للافادة والاشتغال ، فطار ذكره ، فلما مات النقي سلمان سنة خس عشرة ولى قضاء الحنابلة ، فباشره أنم مباشرة ، وخرجت له تخار بج كثيرة ، فلما كانت هذه السنة خرج للحج فرض في الطريق فورد المدينة النبوية على ساكنها رسول الله أفضل الصلاة والسلام ، يوم الاثنين الثالث والعشرين من ذى القمدة فزار قبر رسول الله اس ، وصلى في محده وكان بالاشواق إلى ذلك ، وكان قد تمي ذلك لما مات ابن نجيح ، فمات في عشية ذلك اليوم يوم الثلاثاء وصلى عليه في مسجد رسول الله س ، بالروضة ، ودفن بالبقيع إلى جانب قبر شرف الدين ابن نجيح ، الذي كان قد غبطه ، عوته هناك سنة حج هو وهو قبل هذه الحجة شرق قبر عقيل رحهم الله ، وولى بعده القضاء عز الدين بن التقي سلمان .

#### القاضي نجم الدين

أحمد بن عبد المحسن بن حسن بن ممالى الدمشقى الشافعى ، ولد سنة تسع وأر بمين واشتغل على قاج الدين الفزارى وحصل و برع و ولى الاعادة ثم الحكم بالقدس ، ثم عاد إلى دمشق فدرس بالنجيبية ، وناب فى الحكم عن ابن صصرى مدة ، توفى بالنجيبية المذكورة يوم الأحد ثامن عشرين ذى القمدة ، وصلى عليه العصر بالجام ، ودفن بباب الصغير .

#### ابن قاضي شهبة

الشبيخ الامام العالم شييخ الطلبة ومفيدهم كال الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ذؤيب الاسدى

الشهبي الشافسي ، ولد بحوران في سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، وقدم دمشق واشتغل على الشبيخ تاج الدين الفزارى ، ولازمه وانتفع به ، وأعاد بحلقته ، وتخرج به ، وكذلك لازم أخاه الشبيخ شر ف الدين ، وأخلة عنه النحو واللغة ، وكارت بارعا في الفقه والنحر ، له حلقة بشتغل فيها تجاه محراب

الدين ، وأخد عنه النحو واللغة ، وكان بارعا في الفقه والنحو ، له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة ، وكان يمتكف جميع شهر ومضان ، ولم ينزوج قط ، وكان حسن الهيشة والشيبة ، حسن المعنس والمابس متقللا من الدنيا ، له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وقصدير بالجامع ، ولم يدرس قط ولا أفتى ، مع أنه كان بمن يصلح أن يأذن في الافتاء ، ولكنه كان يتورع عن ذلك ، يوفى بالمدرسة المجاهدية \_ وبها كانت وقد مهم المكثير : مهم المسند للامام أحمد وغير ذلك ، توفى بالمدرسة المجاهدية \_ وبها كانت إقامته \_ ليلة الثلاثاء حادى عشرين ذى الحجة ، وصلى عليه بعد صلة الظهر، ودفن بمقار باب الصغير . وفيها كانت وفاة :

### ألشرف يعقوب بن فارس الجعبري

التاجر بفرجة ابن عود ، وكان يحفظ الفرآن و يؤم بمسجد الفصب ، و يصحب الشيخ تقى الدين ابن تيمية والقاضى نجم الدين الدمشق ، وقد حصل أموالا وأملا كا وثروة ، وهو والد صاحبنا الشيخ الفقيه المفضل المحصل الزكى بدر الدين محد ، خال الولد عمر إن شاء الله . وفيها توفى :

## الحاج أبوبكر بن تيمراز الصيرفي

كانت له أموال كثيرة ودائرة ومكارم و بر وصدقات ، ولكنه انكسر في آخر عمره ، وكاد أن ينكشف فجهره الله بالوظة رحمه الله .

## ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمانة

استهلت بيوم الجمة والحكام الخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنبلي كما تقدم ، وفي العشر من المحرم دخل مصر أرغون نائب مصر فسك في حادى عشر وحبس ، ثم أطلق أياما و بعثه السلطان إلى نائب حلب فاجتاز بدمشق بكرة الجمة ثانى عشرين المحرم ، فأنزله نائب السلطنة بداره المجاورة لجامه ، فبات بها ثم سافر إلى حلب ، وقد كان قبله بيوم قد سافر من دمشق الجاى الدوادار إلى مصر ، وصحبته نائب حلب علاء الدين الطنبغا معز ولا عنها إلى حجو بيسة الحجاب بمصر ، وفي يوم الجمة الناسع عشر ربيع الأول قرى تقليد قاضى الحنابلة عز الدين محد بن التق سلمان بن حزة المقدسي ، عوضا عن ابن مسلم بمقصور ة الخطابة عضرة القضاة والأعيان ، وحكم وقرىء قبل ذلك بالصالحية . وفي أواخر هذا الشهر وصل البريد بتولية ابن النقيب الحاكم بحمص قضاء القضاة بطوابلس ، ونقل الذي بها إلى حمص نائبا عن قاضى بتولية ابن النقيب الحاكم بحمص قضاء القضاة بطوابلس ، ونقل الذي بها إلى حمص نائبا عن قاضى دمشق ، وهو ناصر بن محود الزرعى .

OHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH

وفى سادس عشر وبيع الآخر عاد تنكز من مصر إلى الشام ، وقد حصل له تكريم من السلطان. وفى و بيع الأول حصلت زلزلة بالشام و فى الله شرها . و فى يوم الخيس مستهل جسادى الاولى باشر نيابة الحنيلي القاضى برهان الدين الزرعى ، وحضر عنده جماعة من القضاة . و فى يوم الجمسة منتصف جمادى الآخرة جاء البريد بطلب القاضى القزويني الشافعي إلى مصر ، فدخلها فى مستهل رجب ، فعلم عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس الناصرية والصالحية ودار الحديث التكاملية ، عوضا عن بدر الدين بن جماعة لأجل كبرسنه ، وضمف نفسه ، وضر رعينيه ، فبروا خاطره فرتب له ألف درم وعشرة أرادب قيح فى الشهر ، مع تدريس زاوية الشافى ، وأرسل ولده بدر فرتب له ألف درم وعشرة أرادب قيح فى الشهر ، مع تدريس زاوية الشافى ، وأرسل ولده بدر الدين إلى دمشق خطيباً بالأموى ، وعلى تدريس الشامية البرانية ، على قاعدة والده جلال الدين المن دمشق خطيباً بالأموى ، وعلى تدريس الشامية البرانية ، على قاعدة والده جلال الدين المن دمشق خطيباً بالأموى ، وعلى تدريس الشامية البرانية ، على قاعدة والده جلال الدين المن دمشق خطيباً بالأموى ، وعلى تدريس الشامية البرانية ، على قاعدة الأعيان .

وفى رجب كان عرس الأمير سيف الدين قوصون الساقى الناصرى ، على بنت السلطان ، وكان وقتا مشهودا ، خلع على الأمراء والآكابر ، وفى صبيحة هذه الليلة عقد عقد الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير بكتمرالساقى ، على بنت تنكز نائب الشام ، وكان السلطان وكيل أبها تنكز والماقد ابن الحريرى . وخلم عليه وأدخلت فى ذى الحجة من هذه السنة فى كلفة كثيرة .

وفي رجب جرت فتنة كبيرة بالاسكندرية في سابع رجب ، وذلك أن رجلا من المسلمين قد تخاصم هو و رجل من الفرنج ، على باب البحر ، فضرب أحدها الآخر بنمل ، فرفع الآمر إلى الوالى فأم، بغلق باب البلد بعد المصر ، فقال له الناس : إن لنا أموالا وعبيداً ظاهر البلد ، وقد أغلقت الباب قبل وقته . ففتحه فحرج الناس في زحمة عظيمة ، فقتل منهم نحو عشرة ونهبت عائم وثياب وغير ذلك ، وكان ذلك ليلة الجمعة ، فلما أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالى فأحرقوها وثلاث دو ر لبعض الظلمة ، وجرت أحوال صعبة ، ونهبت أموال ، وكسرت العامة باب سجن الوالى فخرج منه من فيه ، فبلغ نائب السلطنة فاعتقد النائب أنه السجن الذي فيه الأمراء ، فأمر بوضع السيف في البلد وتخريبه ، ثم إن الخبر باغ السلطان فأرسل الوزير طيبغا الجالى سريما فضرب وصادر ، في البلد وتخريبه ، ثم إن الخبر باغ السلطان فأرسل الوزير طيبغا الجالى سريما فضرب وصادر ، وضرب القاضى ونائب وعزلم ، وأهان خلقا من الأكابر وصادره بأموال كثيرة جداً ، وعزل المتولى ثم أعيد ، ثم تولى القضاء مهاء الدين علم الدين الأخنائي الشافعي الذي تولى دمشق فها بمد ، وعزل قضاة الاسكندرية المالكي ونائباه ، ووضمت السلاسل في أعناقهم وأهينوا ، وضرب النه غير مرة .

و في يوم السبت عشر بن شعبان وصل إلى دمشق قاضي قضاة حاب ابن الزملكائي على البريد فأقام بدمشق أربعة أيام ثم سار إلى مصر ليتولى قضاء قضاة الشام بحضرة السلطان، فاتفق موته قبل وصوله إلى القاهرة (وحيل بينهم و بين ما يشنهون كا فعل بأشسياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مه مريب) . وفي يوم الجمعة سادس عشرين شعبان باشر صدر الدين المالكي مشيخة الشيوخ مضافا إلى قضاء قضاة المالكية ، وحضر الناس عنده ، وقرى تقليده بذلك بعد انفصال الزوى عنها إلى مصر . وفي نصف رمضان وصل قاضى الحنفية بدمشق لقضاء القضاة عاد الدين أبي الحسن على بن أحد بن عبد الواحد الطرسوسي ، الذي كان نائبا لقاضى القضاة صدر الدين على البصر وى ، نقلفه بعده بالمنصب ، وقرى م تقليده بالجامع ، وخلع عليه و باشر الحكم ، واستناب القاضى عماد الدين ابن المن ، ودرس بالنورية مع القضاء ، وشكرت سيرته .

وفى رمضان قدم جماعة من الأسارى مع تجار الفرنج فأنزلوا بالمدرسة العادلية الكبيرة واستفكوا من ديوان الاسرى بنحو من ستين ألفا، وكثرت الأدعية لمن كان السبب في ذلك . وفي قامن شوال خرج الركب الشامى إلى الحجاز وأميره سيف الدين بالبان المحمدى ، وقاضيه بدر الدين عحد بن عجد قاضى حران . وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضى القضاة ابن عز الدين بن الصائغ والخامة معه ، فامتنع من ذلك أشد الامتناع ، وصمم ، وألح عليه المولة فلم يقبل وكثر بكاؤه وتفير مزاجه واغتاظ ، فلما أصر على ذلك راجع تنكز السلطان في ذلك ، فلما كان شهر ذى القمدة اشتهر تولية علاء الدين عدلى بن إسهاعيل القولوى قضاء الشام ، فسار إليها من مصر و زار القدس ودخل دمشق بوم الاثنين سابع عشرين ذى القمدة ، فاجتمع بنائب السلطنة ولبس الخلمة و ركب مع الحجاب والدولة إلى العادلية ، فقرى، تقليده بها وحكم بها عملى العادة ، وفرح الناس به و بحسن سمته وطيب لفظه و الاحة شمائله وتودده ، و ولى بعده مشيخة الشيوخ بمصر محد الدين الأقصرائي الصوفي شيخ سرياقوس .

و في يوم النبت ثالث عشرين ذي القمدة لبس القاضي محيى الدين بن فعنزالله الخلعة بكتابة السر عوضاً عن ابن الشهاب محود ، واستمر ولده شرف الدين في كتابة الدست . وفي هذه السنة تولى قضاء حلب عوضاً عن ابن الزملكاني القاضي فخر الدين البازرى . وفي العشر الأول من ذي المجة كمل ترخيم الجامع الاموى أعنى حائطه الشهالي وجاء تنكز حتى نظر إليه فأعجبه ذلك ، وشكر ناظره تتى الدين بن مراجل . وفي يوم الاضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب أهلها منها وتعملت الصلاة والاضاحى فيها ، ولم ير مثله من مدة سنين متطاولة ، وخرب شديشا كثير أ من حواضرها و بساتينها فانا لله و إنا إليه راجعون .

وممن توفى فيها من الأعيان الأمير ابو يحيى

زكريا بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبي حفص الهنتاني الجياني (١) المقربي ، أمير بلاد المغرب.

<sup>(</sup>۱) وفي شفرات الذهب « اللحياني » .

ولد بتونس قيل سنة خسين وستمائة ، وقرأ الفقه والعربية ، وكان ملوك تونس تمظمه وتدكرمه ، لأ نه من بيت الملك والامرة والوزارة . ثم بايمه أهل تونس على الملك فى سنة إحدى عشرة وسبمائة ، وكان شجاعا مقداما ، وهو أول من أبطل ذكر ابن التومرت من الخطبة ، مع أن جده أبا حفص المنتائي كان من أخص أصحاب ابن التومرت . توفى فى المحرم من هدف السنة بمدينة الاسكندرية ه

حه الله. الشيخ الصالح ضياء الدين

ضياء الدين أبو الفدا إسهاعيل بن رضى الدين أبى الفضل المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقى ، الممر و ف بابن الحوى ، كان هو وأبو ه وجده من الكتاب المشهو رين المشكو رين ، وكان هو كثير التلاوة والصلاة والمسيام والبر والصدقة والاحسان إلى الفقراء والأغنياء . ولد سنة خس وثلاثين وسمائة وسمع الحديث الكثير وخرج له البر زالى مشيخة سمعناها عليه ، وكان من صدو رأهل دمشق ، تو فى يوم الجمة رابع عشر صفر ، وصلى عليه ضحوة يوم السبت ، ودفن بباب الصفير ، وحج وجاور وأقام بالقدس مدة. مات و له ثنتان وسبعون سنة رحمه الله ، وقد ذكر والده أنه حين ولد له فتح المصحف يتفامل فاذا قوله [ الحد لله الذي وهب لى على الكر إساعيل و إسحاق ] فسماه إسماعيل ، ثم ولد له آخر فسماه إسحاق ، وهذا من الاتفاق الحسن رحمهم الله تعالى .

## الشيخ علي المحارفي

على بن أحمد بن هوس الهلالى ، أصل جده من قرية إيل البسوق ، وأقام والده بالقدس ، وحبح هو مرة وجاو ر بمكة سنة ثم حبح ، وكان رجلا صالحا مشهو را ، ويسرف بالمحارفي ، لأ نه كان يحرف الازقة ويصلح الرصفان لله تمالى ، وكان يكثر التهلبل والذكر جهرة ، وكان عليه هيبة و وقار ، ويتكلم كلاماً فيه تخويف وتحدير من النار ، وعواقب الردى ، وكان مللاماً بجالس ابن تبعيدة ، وكانت وقاته يوم الثلاثاء 'قالث عشرين ربيع الاول ، ودفن بنربة الشهيئ موفق الدين بالسفح ، وكانت جنازته حافلة جدا رحمه الله .

#### الملك الكامل اناصر الدين

أبو المعالى محمد بن الملك السميد فنح الدين عبد الملك بن السلطان الملك الصالح إسماعيل أبى الجيش ابن الملك العادل أبى بكر بن أبوب أحد أكابر الامراء وأبناء الماوك، كان من محاسن البلد ذكاء وفطنة وحسن عشرة ولطافة كلام ، بحيث يسرد كنيرا من الكلام ، منزلة الأمثال من قوة ذهنه وحذاقة فهمه ، وكان رئيسا من أجواد الناس ، توفى عشية الاربعاء عشر ين جادى الاولى وصلى عليه ظهر الحيس بصحن الجامع تحت النسر، ثم أرادوا دفنه عند جده لائمه الملك المكامل فلم يتيسر ذلك فدفن بتربة أم الصالح ساعحه الله ، وكان له سماع كثير سمعنا عليه منه ، وكان يحفظ تاريخا جيداً ،

TO KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 1.11 E

وقام ولده الأمير صلاح الدين مكانه في إمرة الطبلخانة ، وجمل أخوه في عشرته ولبسا الخلع السلطانية بذلك .

الشيخ الأمام نجم الدين

أحد بن محمد بن أبى الحزم القرشى المخزو مى التمولى ، كان من أعيان الشافهية ، وشرح الوسيط وشرح الحربية في مجلدين ، ودرس وحكم عصر ، وكان محتسبا بها أيضاً ، وكان مشكو رالسيرة فيها ، وقد تولى بمسده الحركم تمجم الدين بن عقيل ، والحسبة ناصر الدين بن قار السبقوق ، توفى فى رجب وقد جاوز الثمانين ، ودفن بالفرافة رحمه الله .

الشيخ الصالح أمر القاسم

عبد الرحمن بن موسى بن خلف الحزامى ، أحد مشاهير الصالحين بمصر ، توفى بالروضة وحمل إلى شاطى النيل ، وصلى عليه وحمل على الرؤس والأصابع ، ودفن عند أبن أبى جزة ، وقد قارب الثمانين ، وكان ممن يقصد إلى الزيارة رحه الله .

القاضي عز الدين

عبد العزيز بن أحد بن عثمان بن عيسى بن عربن الخضر الهدكارى الشافعي ، قاضى المحلة ، كان من خيار القضاة ، وله تصنيف على حديث المجامع في رمضان ، يقال إنه استنبط فيه ألف حكم . توفى في رفضان ، وقد كان حصل كتبا جيدة منها النهذيب لشيخنا المزى .

الشيخ كمال الدين بن الزملكاني

شبيخ الشافعية بالشام وغيرها ءانتهت إليه رياسة المذهب تدريسا و إفتاء ومناظرة ، ويقال في نسبه السماكي نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة والله أعلم ، ولد ليلة ألائنين تامن شوال سنة ستو ستين وسمائة ، وسم الكثير واشتغل على الشييخ تاج الدين الفزارى ، وفي الاصول على القاضى بهاء الدين بن الزكى ، وفي النحو على بدر الدين بن ملك وغيرهم ، وبرع وحصل وساد أقرانه من أهل مذهبه ، وحاز قصب السبق عليهسم بذهنه الوقاد في تحصيل العلم الذي أسهره ومنمه الرقاد وعبارته التي هي أشهى من كل شيء معتاد ، وخطه الذي هو أفضر من أزاهير الوهاد ، وقد درس بعدة مدارس بدمشق ، وباشر عدة جهات كبار ، كنظر الخزانة ونظر المارستان النورى وديوان الملك السميد ، ووكالة بيت المال ، وله تعاليق مفيدة واختيارات عيدة سديدة ، ومناظرات سميدة . وما السميد ، وعالم أبي أما دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس درس أحسن منها ولا أحلى من عبارته ، وحسن تقريره ، وجودة احترازاته ، وصحة ذهنه وقوة قريحته وحسن نظمه ، وقد

درس بالشامية البرانية و المغراوية والظاهرية الجوانية والرواحية والمسرورية ، فكان يعطى كل واحدة منهن حقها بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته ، ولا بهيله تعداد الدروس و كثرة الفقهاء والغضلاء ، بل كما كان الجم أكثر والغضلاء أكبركان الدرس أنفر وأجر وأحلى وأقصح وأفصح ، ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس المديدة عامله معاملة مثلها ، وأوسع بالفضيلة جبيع أهلها ، وصحموا من العلوم منا لم يسمعوا هم ولا آباؤهم ، ثم طلب إلى الديار المصرية ليولى الشامية داز السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها ، فرض وهو سائر على البريد تسعة أيام ، ثم عقب المرض بحراق الحام فقبضه هاذم اللذات ، وحال بينه و بين سائر الشهوات والارادات ، والاعال بالنبيات . من كانت هجر ته إلى دنيا يصيبها أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، وكان من نيته الخبيئة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذى شبيخ الاسلام ابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده ، فتوفى في سحر يوم الاربعاء سادس عشر شهر ومضان بمدينة بلبيس ، وحل إلى القاهرة ودفن بالقرافة ليلة الخيس جوارقبة الشافعي تفعدها الله برحته .

الحاج على المؤذن المشهور بالجامع الأموي

الحاج على بن فرج بن أبى الفضل الكتانى ، كان أبوه من خيار المؤذبين ، فيه صلاح ودين وله قبول عند الناس ، وكان حسن العبو تجهوره ، وفيه توددوخدم وكرم ، وحج غير ورة وسمم من أبى عمر وغيره ، توفى ليلة الأربماء ثالث القمدة وصلى عليه غدوة ، ودنن بباب الصغير . وفى ذى القمدة توفى الشيخ الرجيحي التوثسي

وأجلس أخود يوسف مكتانه بالزاوية .

### ثم دخلت سنة ثمان وعشرين و سبعمانة

فى ذى القمدة منها كانت وفاة شيخ الاسدلام أبى المباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه كما سناتى ترجة وفاته فى الوفيات إن شاء الله تمالى .

استهلت هذه السنة وحكام البلادهم المذكور و بن في التي قبلها سوى نائب مصر وقاضى حلب . وفي يوم الأر بعاء ثاني المحرم درس بحلقة صاحب حمس الشيخ الحافظ صلاح الدين العلاقى ، نزل له عنها شيخنا الحافظ المزى ، وحضر عنده الفقهاء والقضاة والاعيان ، وذكر درسا حسنا مفيداً . و في يوم الجمة را بعالمحرم حضر قاضى القضاة علاء الدين القونوى مشيخة الشيوخ بالسمساطية عوضا عن القاضى المالكي شرف الدين ، وحضر عنده الفقهاء والصوفية على العادة . و في يوم الأحد ثامن عشر صفر درس بالمسرورية تتى الدين عبدالرجن بن الشيخ كال الدين بن الزملكاني عوضا عن جمال الدين بن الشريشي بحكم انتقاله إلى قضاء حمس ، وحضر الناس عنده وترحموا على والده .

وفى يوم الأحد خامس عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير الدكيير صاحب بلاد الروم تمرناش ابن جوبان ، قاصدا إلى مصر، فخرج نائب السلطنة والجيش إلى تلقيه ، وهو شاب حسن الصورة تام الشكل مليح الوجه . ولما انتهى إلى السلطان بمصر أكرمه وأعطاه تقدمة ألف ، وفرق أصحابه على الا مراء وأكرموا إكراما زائدا ، وكان سبب قدومه إلى مصر أن صاحب العراق الملك أبا سعيد كان قد قتل أخاه جواجا رمشتق في شوال من السنة الماضية ، فهم والده جوبان بمحاربة السلطان أبى سميد فلم يتمكن من ذلك ، وكان جوبان إذ ذاك مدبر المالك ، فخاف تمرناش هذا عند ذلك من

وفى ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إلى الديار المصرية لزيارة السلطان فأكرمه واحترمه واشترى في هذه السفرة دار الفلوس التي بالقرب من البزو ربين والجوزية ، وهي شرقيها ، وقد كان سوق البزورية اليوم يسمى سوق القمح ، فاشترى هذه الدار وعرها داراً هائلة ليس بدمشق دار أحسن منها ، ومحاها دار الذهب ، وهدم حمام سويد تلقاءها وجعله دار قرآن وحديث في غاية الحسن أيضا ، ووقف عليها أماكن و رتب فيها المشايخ والطلبة كاسياني تفصيله في موضعه ، واجتاز برجوعه من مصر بالقدس الشريف و زاره وأمر ببناه حمام به ، و بناه دار حديث أيضا به ، وخانقاه كا يأني بيانه . وفي آخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس التي أمر بمارتها وتجديدها سيف الدين تنكر قطلبك ، نقام بمارتها مع ولاة تلك النواحي ، وفرح المسلمون بها ودخلت حتى إلى شط المسجد الاقصى ، وعمل به بركة هائلة ، وهي مرخة ما بين الصخرة والاقصى ، وكان ابتداء عملها من شوال من السنة الماضية . وقي هذه المدة عمر سقوف شرافات المسجد الحرام وليوانه ، وحمرت بحكة شوال من السنة الماضية . وقي هذه المدة عمر سقوف شرافات المسجد الحرام وليوانه ، وحمرت بحكة طهارة مما يلى باب بني شهبة .

قال البرزالى: وفى هذا الشهر كملت عمارة الحمام الذى بسوق باب توما ، وله بابان ، وفى ربيع الآخر نقض البرخيم الذى بحائط جامع دمشق القبلى من جهة النرب ما يلى باب الزيادة ، فوجدوا الحائط متجافيا فحيف من أمره ، وحضرتنكز بنفسه ومعه العصاة وأرباب الخبرة ، فاتفق رأيهم على نقضه و إصلاحه ، وذلك يوم الجمة بعد الصلاة سابع عشرين ربيع الآخر وكتب نائب السلطنة إلى السلطان يعلمه بذلك و يستأذنه في عمارته ، فجاء المرسوم بالاذن بذلك ، فشرع فى نقضه يوم الجمة عامس عشرين جعادى الأرلى ، وشرعوا فى عمارته يوم الاحد تاسع جعادى الآخرة ، وعمل عراب فيا بين الزيادة ومقمورة الحطابة يضاهى عراب الصحابة ، ثم جدوا ولازموا فى عمارته ، وتبرع كثير من الناس بالعمل فيه من سائر الناس ، فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجل ، حق كملت عمارة الجدار وأحيدت طافاته وسقوفه فى المشرين من رجب وذلك بهمة تتى الدين بن مراجل

وهذا من العجب فانه نقض الجدار وما يسامته من السقف ، وأعيد في مدة لا ينخبل إلى أحد أن عله يفرغ فيما يقارب هذه المدة جزما ، وساعدهم على سرعة الاعادة حجارة وجدوها في اساس الصومعة الغربية التي عند الغزالية ، وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد صوممة كما في الغربية والشرقية القبلتين منه فأبيدت الشماليتين قديما ولم يبق منهما من مدة ألوف من السنين سوى أس هذه المأذنة الغربية الشمالية ، فكانت من أكبر المون على إعادة هذا الجيدار سريما ، ومن الحجب أن ناظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيئا مع هذه العارة .

و فى اليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالقرابين والصل بالرماحين ، واحترقت القيسارية والمسجد الذى هناك ، وهلك للناس شىء كثير من الفرا والجوخ والأقشة ، فانا لله و إنا إليه راجمون .

وفى يوم الجمة عاشره بعد الصلاة صلى على القاضى شمس الدين بن الحريرى قاضى قضاة الحنفية عصر ، وصلى عليه صلاة الفائب بدمشق . وفى هذا اليوم قدم البريد بطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنق إلى مصر ليلى القصاء بها بعد ابن الحريرى ، نفرج مسافراً إليها ، ودخل مصر فى خامس عشرين جادى الأولى ، واجتمع بالسلطان فولاه القضاء وأكرمه وخام عليه وأعطاه بغلة بزنارى ، وحكم بالمدرسة الصالحية بحضرة القضاة والحجاب ، ورسم له بجميع جهات ابن الحريرى .

وفي يوم الاثنين تاسع جادى الا خرة أخرج ما كان عنسد الشيخ تقى الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدواة والقلم ، ومنع من الكتب والمطالعة ، وحملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالمادلية الكبيرة . قال البرزالى : وكانت محوستين مجلداً ، وأربع عشرة ربطة كراريس ، فنظر القضاة والفقها فهما وتفرقوها بينهم ، وكانسبب ذلك أنه أجاب لماكان ردعليه النق ابن الاخنائي المالكي في مسألة الزيارة فرد عليه الشيخ تقى الدين واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم ، فطلع الاخنائي إلى السلطان وشكاه ، فرسم السلطان عند ذلك باخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان ، كا ذكرنا ، وفي أواخر ، وسم لمسلاء الدين بن القلاني في الدست ، مكان أخيه جمال المدين توقيراً خاطره عن المباشرة ، وأن يمكون معلومه على قضاء المساكر والوكاة ، وخلم علمهما بذلك .

و في يوم الثلاثاء ثالث عشر بن رجب رسم للأثمة الثلاثة الحننى والمالكي والحنبلي بالصلاة في الحائط القبلي من الأموى، فعين المحراب الجديدالذي بين الزيادة والمقصورة للامام الحننى، وعين محراب الصحابة للمالكي وعين ،عراب مقصورة الخضر الذي كان يصلى فيه المالكي للحنبلى، وعوض إمام عراب الصحابة بالكلاسة، وكان قبل ذلك في حال المارة قد بلغ محراب الحنفيسة من المقصورة

PROKONONONONONONONONONONON

المعروفة بهم ، ومحراب الحنابلة من خلفهم فى الرواق الثالث الغربى وكامًا بين الأعمدة ، فنقلت . تلك المحاريب ، وعوضوا بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلى واستقر الأمر كذلك .

وفى المشرين من شعبان مسك الامير تمرتاش بن جوبان الذى أتى هاربا إلى السلطان الناصر عصر وجماعــة من أصحابه ، وحبسوا بقلمة مصر ، فلما كان ثانى شــوال أظهر موته ، يقال إنه قتله السلطان وأرسل رأسه إلى ألى سعيد صاحب العراق ابن خر بندا ملك النثار .

وفي يوم الاثنين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره غير الدين عنمان بن شمس الدين الواؤ الحلبي أحد أمراء دمشق ، وقاضيه قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن النقي سلمان . وبمن حج الأمير حسام الدين الشبمقد ار ، والأمير قبحق والأمير حسام الدين بن النجبي وتتي الدين بن السلموس وبدر الدين بن الصائع وابنا جهبل والفخر المصرى ، والشيخ علم الدين البر زالى ، وشهاب الدين الطاهرى . وقبل ذلك بيوم حكم القاضي المنفلوطي الذي كان حاكا ببعلبك بدمشق نيابة عن شيخه قاضي القضاة على الدين القونوى ، وكان مشكور السيرة ، تألم أهل بعلبك لفقده ، فحم بدمشق عوضا عن القونوى بسبب عزمه على الحج ، ثم لما رجم الفخر من الحج عاد إلى الحكم واستمر المنفلوطي يحكم أيضاً ، فصاروا ثلاث نواب : ابن جملة والفخر المصرى والمنفلوطي . وسافر ابن الحشيشي في ثاني عشرين شوال إلى القاهرة لينوب عن القاصي غر الدين كانب الماليك إلى حين رجوعه من الحجاز ، فلما وصل ولى حجابة ديوان الجيش ، واستمر هناك ، واستقل قطب الدين ربيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته .

و فى شدوال خلع على أمين الملك بالديار المصرية و ولى نظر الدواوين فباشره شهرا ويومين وعزل عنه .

وفاة شيخ الاسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية

قال الشيخ علم الدين البرزالى فى تاريخه : وفى ليسلة الاثنين المشرين من ذى المقدة توفي الشيخ الامام العالم العلمة الفقيه الحافظ الزاهد السابد المجاهد القدرة شيخ الاسلام تتى الدين أبوالمماس أحسد بن شيخنا الامام العلامة المفتى شهاب الدين أبى المحاسن عبد الحلم إن الشيخ الامام شيخ الاسلام أبى البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم محمد بن الخضر بن محمل ابن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحرائى ثم الدمشتى ، بغلمة دمشق بالقاعة التى كان محبوسا بها ، وحضر جمع كثير إلى القلمة ، وأذن لهم فى الدخول عليه ، وجلس جماعة عنده قبل الفسل وقر فا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله ، ثم انصرفوا ، ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتصروا على من يفسله ، فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلمة والطريق إلى الجامع

وامتلاً الجامعُ يضا وصحنه والكلاسة و باب البريد و باب الساعات إلىباب اللبادين والغوارة ، وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو تحوذلك و وضعت في الجامع، والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام، وصلى عليه أولا بالقلمة، تقدم في الصلاة عليه أو لا الشيخ محمدبن تمام، ثم صلى عليه بالجامع الأموى عقيب صلاة الظهر ، وقد تضاعف اجتماع الناس على مانقدم ذكره ، ثم تزايد الجم إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها ، ثم حمل بمد أن صلى عليه على ـ الرؤس والأصابع، وخرج النعش به من باب البريدواشند الزحام وعلت الأصوات بالبكا والنحيب والترجم عليه والثناء والدعاء له، وألقى الناس على نمشه مناديلهم وعما تمهم وثيابهم ، وذهبت النمال من أرجــل الناس وقباقيهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة ، وصار النعش على الرؤس تارة ينقده وتارة يتأخر، وتارة يقف حتى تمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام ، كل باب أشــد زحمة من الآخر ، ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها ، لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة : باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة ، و باب الفراديس ، و باب النصر ، و باب الجابيـــة . وعظم الأمر بسوق الخليل وتضادف الخلق وكثرالناس ، ووضعت الجنازة هناك وتقدمالصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحن ، فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدأن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله ، وكان دفنه قبل العصر بيسير ، وذلك من كثرة من يأتى و يصلى عليه من أهــل البساتين وأهل النوطة وأهل القرى وغيرهم، وأغلق الناس حوانيةهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور، وم الترحم والدعاء له ، وأنه لو قدر ما تخلف ، وحضر نساه كثير ات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة ، غير اللاتي كن على الأسطحة وغير هن ، الجيم يترحمن ويبكين عليه فيها قيل. وأما الرجال فحزروا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتي ألف وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به، ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهما ، وقيل إنَّ الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خسمائة درهما . وحصل في الجنازة ضجيج و بكاء كثير ، وتضرع وختمت له خمّات كثيرة بالصالحية و بالبلد ، و تردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهاراً يبيتون عنده و يصبحون، ورؤيت له منامات صالحة كثيرة، ورئاه جماعة بقصائد جمة.

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الاول بحران سنة إحدى وستين وسمّائة ، وقدم م والده وأهله الى دمشق وهو صغير ، فسم الحديث من ابن عبد الدائم وابن أبى اليسر وابن عبدان والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنق ، والشيخ جال الدين بن الصير فى ، ومجد الدين

ابن عساكر والشيخ جال الدين البغدادى و ، النجيب بن المقداد ، وابن أبي الخير ، وابن ها أبي الخير ، وابن ها أبي بنت أبي بكر البهودى والسكل عبد الرحيم والمغرعلي وابن شيبان والشرف بن القواس، و زينب بنت مكى ، وخاق كثير هم منهم الحديث ، وقرأ بنفسه السكثير وطلب الحديث وكتب الطباق والاثبات ولازم الساع بنفسه مدة سنين ، وقل أن هم شيئا إلاحفظه ، ثم اشتفل بالملوم ، وكان ذكيا كثير الحفوظ فصار إماما في النفسير وما يتملق به عارفا بالفقه ، فيقال إنه كان أعرف بفقه المسداهي من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره ، وكان عالما باختلاف المله ، عالما في الاصول والغروع والنحو واللهة ، وغير ذلك من الملوم النقلية ، واما قطع في مجلس ولا تتكلم معه فاضل في فن من الفنون وغير ذلك من الماد في الفنون المنون أن ذلك الفن فنه ، و رآمار فا به متقناً له ، وأما الحديث فكان حامل وايته حافظا له مجزاً بين هيم حديده وسقيمه ، عام فا برجاله متضلها من ذلك ، وله تصانيف كثيرة وتماليق مفيدة في الأصول والفروع ، كل منها جملة و بيضت وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها ، وجملة كبيرة لم يكلها ، وجملة كلها ولم تبيض إلى الآن ، وأنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره ، مشل وجملة كلها ولم تبيض إلى الآن ، وأنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره ، مشل وجملة كلها ولم تبيض إلى الآن ، وأنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره ، مشل وجمها ، وأبن له اليد العاولى في حسن التصنيف وجودة المبارة والترتيب والتقسيم والتدين ، وكتب على تصنيف له هذه الابيات :

ماذاً يقولُ الواصفونُ لهُ وصفاتهُ جلَّتُ عن الحصرِ هو حجة للله قاهرة هو بيننا أُمُجُوبةُ الدَّهر هو آية في اكفاق ظاهرة "أنوارُها أربَتُ على الفَحْرَرَ

وهدذا الثناء عليه ، وكان عرم بومتُد أيحو الثلاثين سنة ، وكان بيني و بينه مودة وصحبة من الصفر ، وساع الحديث والعلب من أيحو سنة ، وله فضائل كثيرة ، وأساء مصنفاته وسيرته وماجرى بينه و بين الفقهاء والدولة وحبسه مرات وأحواله لا يحتمل ذكر جيمها هذا الموضع ، وهذا الكتاب . ولما مات كنت غائبا عن دمشق بعاريق الحجاز ، ثم بلغنا خبرموته بعد وفاته بأكثر من خسين بوما لما وصلنا إلى تبوك ، وحصل التأسف الفقده رحمه الله تمالى . هذا النظه في هذا الموضع من قاريخه . ثم ذكر الشيخ دلم الدين بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أبي بكر بن أبي داود وعظمها ، وجنازة الامام أحمد ببغداد وشهرتها ، وقال الامام أبو عنمان الصابونى : سممت أبا عبدالرحن السيوفي يقول : حضرت جنازة أبي الفتح القواس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني فلما بلغ إلى ذلك الجم حضرت جنازة أبي الفتح القواس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني فلما بلغ إلى ذلك الجم المظيم أقبل علينا و قال عمد بن زياد القطان يقول سممت عبد الله بن أب جنازة أحمد بن حنب ليتول سممت أبي يقول : قولوا لاهل البدع بيننا و بينكم الجنائز ، قال ولا شمك أن جنازة أحمد بن

حنبل كانت هائلة عظيمة عليمة عليه بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له ، وأن الدولة كانت تحبه ، والشيخ تق الدين ابن تيمية رحمه الله توفى ببلدة دمشق ، وأهاما لا يمشر ونأهل بغداد حينشذ كثرة ، ولكتهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لوجمهم سلطان قاهر ، وديوان حاصر لما بلغوا هذه المكثرة التي اجتمعوها في جنازته ، وانتهوا إليها . هذا مع أن الرجل مات بالقلمة محبوسا من جهة السلطان ، وكثير من الفقها والفقراء يذكر ون عنه للناس أشياء كثيرة ، مما ينفر منها طباع أهل الأديان ، فضلا عن أهل الاسلام . وهذه كانت جنازته .

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور، فذكر ذلك مؤذن القلمة على المنسارة بها وتكام به الحراس على الايرجة ، فما أصبح الناس إلا وقيد تسامعوا بهذا الخطب العظم والامر الجسيم ، فبادر الناس على الايرجة ، فما أصبح الناس إلا وقيد تسامعوا بهذا الخطب العظم والامر الجسيم ، فبادر الناس على الايروز إلى الاجماع حول القلمة من كل مكان أمكنهم الجيء منه ، حق من النوطة والمربع ، ولم يطبيخ أهل الأسواق شيئا ، ولا فتحوا كشيرا من الدكا كين التي من شأنها التمارة وائل النهارعى العادة ، وكان نائب السطنة تنكرز قد فعب يتصيدفي بعض الا مكنة ، فحارت الدولة ماذا يصنعون ، وجاء الصاحب شمس الدين غبر يال نائب القلمة فعزاه فيه ، وجلس عنده ، وفتح باب القلمة لمن يدخل من الخواص والاصحاب والاحباب ، فاجتمع عندالشيخ في قاعت خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية ، فجلسوا عنده يبكون و يثنون ه على مثل اليلى يقتل المرمنطة و وكنت فيمن حضرهناك مع شيخنا الحافظ في الحجاج المزى رحمالله ، وكثر مما فارقناه . وأخير الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلمة ثمانين عنو وشر في مقمد صدق عند مليك مقندر] فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد الله بن الحب وعبد الله الزرعي الضرير وكان الشيخ رحه الله يحبقان الصالحان الخيران عبد الله بن الحب وعبد الله الزرعي الضرير وكان الشيخ رحه الله يحبقاء أمنان المنات أول سورة الرحن منا والمحن أعتموا القرآن وأنا حاضر أسم وأدى .

تم شرعوا فى غدل الشيخ وخرجت إلى مسجد هناك ولم يدعوا عنده إلا من ساعد فى غده ، منهم شيخنا الحافظ المزى وجماعة من كبار الصالحين الأخيار، أهل العلم والايمان، فما فرغ منه حتى امتلاً ت القلمة وضيح الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم ، ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا طريق العادية على العاداية السكبيرة ، ثم عطفوا على ثماث الناطفانيين ، وذلك أن سويقة باب البريد كانت قد هسمت لتصلح ، ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموى ، والخلائق فيه بين يدى الجنازة وخلفها وعن عينها وشهالها مالا يحصى عدتهم إلا الله تعمالى ، فصرخ صارخ وصاح صائح هكذا

تمكون جنائز أغة السنة فتباكي النساس وضجوا عند سماع هذا الصدارخ و وضع الشكيخ في موضع الجنائز بما يلي المقصورة ، وجلس الناس من كثرتهم و زحتهم على غير صفوف ، بل موصوصين رصا لا يتمكن أحد من السجود إلا بكافسة جو الجامع و برى الأزقة والاسواق ، وذلك قيل أفان الظهر بقليل ، وجاء الناس من كل مكان ، ونوى خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا القيوم لا كل ولا لشرب ، وكثر الناس كثرة لاتحد ولا توصف ، فلمافرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السدة خلاف العادة ، فلما فرغوا من الصلاة خرج التباس من كل مكان من أبواب الجامع والبلد كما ذكرنا ، واجتمعوا الشيخ علاء الدين الخراط ، ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلد كما ذكرنا ، واجتمعوا بسوق الخيل ، ومن الناس من تمجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقار الصوفية ، والنساس في بكاء وتهليل في مخافة كل واحد بنفسه ، وفي ثناء وتأسف ، والنساء فوق الاسطحة من هناك إلى المقابرة ببكين و يدعين و يقلن هذا العالم .

و بالجلة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن بني أمية حين كان الناس كثير بن ، وكانت دار الخلافة ، ثم دفن عند أخيه قريبا من أذان المصر على التحديد، ولا عكن أحد حصر من حضر الجنازة ، وتقريب ذلك أنه عبارة عن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الصفار والمخدرات ، وما عامت أحما من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته ، وهم ثلاثة أنفس : وهم ابن جملة ، والصدر ، والقفجارى ، وهؤلاء كانوا قد اشتهر وا عماداته فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم ، بحيث إنهم عاموامي خرجوا قناوا وأهل كهم الناس ، وتردد شيخنا الامام العلامة برهان الدين الفزارى إلى قبره في الايام الثلاثة وكذلك جماعة من عاماء الشافعية ، وكان برهان الدين الفزارى يأتى را كباعلى حماره وعليه الجلالة والدقاد رحمه الله .

وعملت له خمات كثيرة و رؤيت له منامات صالحة عجيبة ، و رثى بأ شمار كثيرة وقصائد مطولة جدا . وقد أفردت له تراجم كثيرة ، وصنف فى ذلك جماعة من الفضلاء وغيره ، وسألخص من مجموع ذلك ترجمة وجيزة فى ذكر مناقب وفضائل وشجاعت وكرمه ونصحه و زهادته وعبادته وعادمه المتنوعة المكثيرة المجودة وصفاته الكبار والصفار ، التى احتوت على غالب العلوم ومفرداته فى الاختيارات التى نصرها بالكتاب والسنة وأفى بها .

وبالجلة كان رحمه الله من كبـــار العلماء وممن يخطئ ويصيب ولــكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحربجي ، وخطؤه أيضا مغفور له كما في صحيح البخارى : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO 110

أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » فهو مأجور . وقال الامام مالك بن أنس : كل أحد يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر .

وفى سادس عشر بن ذى القمدة نقل تنبكر حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس إلى الدار التى أنشأها ، وتمرف بدار فلوس المؤسسيت دار الذهب، وعزل خزنداره فاصر الدين محد ابن عيسى ، وولى مكانه مملوكه أباجى . وفى ثانى عشرين القمدة جاء إلى مدينة مجلون سيل عظيم من أول النهار إلى وقت العصر ، فهدم من جامعها وأسواقها و رباعها ودو رها شيئاً كثيراً ، وغرق سبمة نفر ، وهلك للناس شيء كثير من الأموال والنلات والامتمة والمواشى ما يقارب قيمته ألف ألف دره والله أعلى ، و إنا الله و اله و الله و ال

وفى يوم الأحدثان عشر ذى الحجة أنم القاضى الشافى الشيخ علاء الدين القونوى جماعة الشهود بسائر المراكز أن برسلوا فى همائهمم العذبات ليتميزوا بذلك عن عوام الناس ، فغملوا ذلك أياماً ثم تضر روا من ذلك فأرخص لهم في تركها ، ومنهم من استدر بها. و في يوم الثلاثاء عشر ين ذى الحجة أياماً ثم تضر وا من ذلك فأرخص لهم في تركها ، ومنهم من استدر بها. و في يوم الثلاثاء عشر ين ذى الحجة أفرج عن الشيخ الامام العالم العلامة أبي عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية ، وكان معتقلا بالقلمة أيضا ، من بعد اعتقال الشيخ تقى الدين بأيام من شعبان سنة ست وعشرين إلى هذا الحين ، وجاء الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولي والامير فرج بن قراسنقر ، ولاجين المنصورى ، وأحضر والعبد بين يديه ، وخلع عليهم ، وفيه وصل الخبر بموت الأمير الكبير جوبان فائب السلطان أبي سعيد على تلك البلاد ، ووفاة قرا سنقر المنصورى أيضاً كلاها في ذي القعدة من هذه السنة ،

وجوبان هذا هو الذى ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحرام ، وقد غرم عليها أموالا جزيلة كثيرة ، وله تربة بالمدينة النبوية ، ومدرسة مشهورة ، وله آثار حسنة ، وكان جيد الاسلام له همة عالية وقد دير المالك في أيام أبي سميد مدة طويلة على السداد ، ثم أراد أبو سميد مسكه فتخلص من ذلك كا ذكر نا ، ثم إن أبا سميد قتل ابنه خواجا رمشق في السنة الماضية ففر ابنه الا خر تمرقاش هار بالى سلطان مصر ، فآواه شهرا ثم ترددت الرسل بين الملكين في قتله فقتله صاحب مصر فها قيل وأرسل برأسه إليه ، ثم توفى أبوه بعده بقليل ، والله أعلم بالسرائر .

وأما قراسنقر المنصورى فهو من جالة كبارأمراء مصر والشام ، وكان من جالة من قتل الاشرف خليل بن المنصور كما تقدم ، ثم ولى نيابة مصر مدة ، ثم صار إلى نيابة دمشق ثم إلى نيابة حلب ، ثم فر إلى التتر هو والافرم والزركائي فآواهم ملك النتار خر بندا وأكرمهم وأقطعهم بلاداً كثيرة ، وتزوج قراسنقر بنت هولاكو ثم كانت وفاته بمراغة بلاه التي كان حاكماً بها في هذه السنة ، وله تحسو تسمين سنة والله أعلم.

وممن توفى فيها من الاعيان شييخ الاسلام الملامة تقى الدين ابن تيمية كما تقدم ذكر ذلك في

الحوادث وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تمالى.

## الشريف العالم عز الدين

عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن العلوى الحسيني العراق الاسكندري الشافعي ، سمع السكندير وحفظ الوجيز في الفقه ، والايضاح في النحو ، وكان زاهداً متقللا من الدنيسا و بلغ تسمين سنة وعقله وعلمه وذهنه ثابت متيقظ ، ولد سسنة ثمان وثلاثين وستمائة ، وتوفي يوم الجمة خامس المحرم ، ودفن بالاسكندرية بين المادن رحمه الله

### الشمس محمدبن عيسى التكريدي

كانت فيه شهامة وحزامة ، وكانِ يكون بين يدى الشيبخ تتى الدين بن تيمية كالمنفذ لما يأمر به و ينهى عنه . ويرسله الأمراء وغيرهم فى الأمو و المهمة ، وله سعرفة وفهم بقبليخ وسالنه على أثم الوجوم توفى فى الخامس من صفر بالنبيبات ودفن عند الجامع السكريمى رحمه الله تمالى .

### الشيخ أبو بكر الصالحالي

أبه بكر بن شرف بن محسن بن ممن بن عمان الصالحي ، والدسنة تلاث وخسين وسائة ، وسمع السكثير صحبة الشيخ تقى الدين ، وكان ممن بعب الشيخ تقى الدين ، وكان مهما كالخادم لهما ، وكان فقيراً ذا عبال يتاول ، ن الزكاة والصدقات ، ايقوم بأوده ، وأقام في آخر عمر ، بحد ما وكان فصيحاً منوها ، له تماليق وتصانيف في الأسول وغيرها ، وكان له عبادة وفيده خير وسلاح ، وكان فصيحاً منوها ، له تماليق وتصانيف في الأسول وغيرها ، وكان له عبادة وفيده خير وسلاح ، وكان يتكلم على الناس بعد صلاة الجمة إلى المصر من حفظه ، وقد اجتمعت به مرة صحبة شيخنا المزى حين قدم من حمس في الناس بعد صلاة الجمة إلى المعرف في الدين بن تيمية ، والسلام في الاحوال والأرهال والقلوب وغير ذلك ، وكان يكثر ذكر الشيخ بحض الناس على الاحسان توفي بحمص في الثاني والمشرين من صفر من هذوالسنة ، وقد كان الشيخ بحض الناس على الاحسان إليه ، وكان يمثيه ويرفده .

#### ابن الدواليي البغدادي

الشيخ الصالح العالم العابد الرحلة المسند المعمر عفيف الدين أبو عبد الله محمد من عبد المحسن ابن أبي الحسين بن عبد النفار البغدادي الأرجى الحنبلي المروف بابن الدواليي ، شيخ دارالحديث المستنصرية ، ولد في ربيع الاول سنة ممان وثلاثين وسمائة ، وسمع السكتير ، وله إجازات عالية ، والمنفل بحفظ الخرق ، وكان ناضلا في النحو وغيره ، وله شعر حسن ، وكان رجلا صالحا جاو زالتسمين وصار رحلة العراق ، وتوفى يوم الخيس رابع جادى الأولى ودفن عقبرة الامام أحمد مقابر الشهداء

رحمه الله ، وقد أجازني فيمن أجاز من مشابخ بفداد ولله الحمد .

قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري

أبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبي عمر و عنمان بن أبي الحسن عبد الوهاب الأنصارى الحنفى ، ولا سسنة ثلاث وخسين ، وهمع الحديث واشتغل وقرأ الهداية ، وكان فقيها جيدا ، ودرس بأماكن كثيرة بده شق ، ثم ولى القضاء بها ، ثم خطب إلى قضاء الديار المصرية فاستمر بها مدة طويلة محفوظ العرض ، لا يقبل من أحد هدية ولا تأخذه في الحديم لومة لائم ، وكان يقول إن لم يكن اب تيمية شييخ الاسلام فن ? وقال لبعض أصحابه : أنحب الشييخ تقى الدين ؟ قال : ندم، قال : والله لقد أحببت شيساً مليحا ، ثو في وحه الله يوم السبت رابع جمادى الآخرة ودفن بالقرافة ، وكان قد عين لمنصبه القاضى برهان الدين بن عبد الحق فنفذت وصيته بذلك ، وأرسل إليه إلى دمشق فأحضر فباشر الحسكم بعده وجميع جهاته . الشيخ الامام انعالم المقري

شهاب الدين أبو المباس أحمد بن الشبيخ الامام تقى الدين مخمد بن حبارة بن عبد الولى بن حبارة المتعدى المرداوى الحنبلى ، شارح الشاطبية ، ولد سنة تسع وأر بمين وسمائة ، وسم الكثير وعنى بنن القراءات فبرز فيه ، وانتفع الناس به ، وقد أقام بمصر مدة واشتغل بها على الفزارى فى أصول الفقه ، وتوفى بالقدس را بع رجب رحمه الله، كان يمد من الصلحاء الاخيار ، سمع عن خطيب مردا وغيره ، ابن العاقولي البغدادي

الشيخ الامام الملامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن حماد بن نائب الواسطى المساقولى ثم البغدادى الشافعى ، مدرس المستنصرية مدة طويلة محواً من أربعين سنة ، وباشر نظر الأوقاف وعين لقضاء القضاة فى وقت . ولد ليلة الأحد عاشر رجب سنة ممان وثلاثين وسمائة ، ومحمع الحديث وبرع واشتفل وأفق من سنة سبع وخسين إلى أن مات ، وذلك مدة إحدى وسبعين سنة ، وهذا شي غريب جداً ، وكان قوى النفس له وجاهة فى الدولة ، فكم كشف كر بة عن الناس بسميه وقصده ، توفى ليلة الأربعاء رابع عشرين شوال ، وقد جاو زالتسمين سنة ، ودفن بداره ، وكان قد وقفا على شيخ وعشرة صبيان يسمهون القرآن و يحفظونه ، و وقف عليها أملاكه كلها .

الشيخ الصالح شمس الدين السلامي

شمس الدين محمد بن داود بن محمد بن ساب ،السلامي البغدادي ، أحد ذوى اليسار ، وله بر مام الهله المام ، ولاسها أصحاب الشيخ آتى الدين ، وقد وقف كتبا كثيرة ، وحج مرات، وتوفى ليلة الاحد رابع عشر بن ذى القمدة بعد وفاة الشيخ تتى الدين بأر بعة أيام ، وصلى عليه بعد صلاة الجمة ودفن

بباب الصغير رحمه الله وأكرم مثواه . و فى هذه الليلة توفيت الوالدة مريم بنت فرج بن على من قرية كان الوالد خطيمها ، وهى مجيدل القرية سنة ثلاث وسبمين وستمائة ، وصلى علمها بعد الجمة ودفنت بالصوفية شرق قبر الشيخ تقى الدين بن تيمية رحهما الله تمالى .

ثم دخلتسنة تسع وعشرين وسبعائة

استهات والخليفة والحكام هم المباشرون في التي قبلها ، غيران قطب الدين ابن شيخ السلامية اشتغل بنظر الجيش . وفي الحرم طلب القاضي محيى الدين بن فضل الله كاتب مر حمشق وواده شهاب الدين ، وشرف الدين بن همس الدين بن الشهاب محود إلى مصر على المبريد ، قباشر القاضي الصدر الكبير محيى الدين المهدد كور كنابة السر بها عوضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراء ، وأقام عنده ولده شهاب الدين ، وأقبل شرف الدين الشهاب محود إلى حمشق على كتابة السر عوضاً عن ابن فضل الله . وفيه ذهب ناصر الدين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل ، فمدر هنالك عارات كثيرة المك الأثراء تنكز ، وفتح في الأقصى شباكين عن عين الحراب وشاله فمدر هنالك عارات كثيرة المك الأثراء تنكز ، وفتح في الأقصى شباكين عن عين الحراب وشاله وجاء الأمير نجم الدين داود بن محد بن آبي بكر بن محد بن بوسف بن الزيبق من شهد الدواو بن بحمص إلى شدها بدمشق ، وفي الحادي والمشرين من صفر كمل ترخيم الحائط القبلي من جامع بحمص إلى شدها بعمشق ، وفي الحادي والمشرين من صفر كمل ترخيم الحائط القبلي من جامع دمشق و بسط الجامع جيمه ، وصلى الناس الجمة به من الفد ، وفتح باب الزيادة ، وكان له أياماً مذ وذلك في مباشرة تقي الدين بن مراجل .

وفى ربيع الآخر قدم من مصر أولاد الأمير شمس الدين قراسنقر إلى دمشق فسكنوا فى دار أبيهم داخل باب الفراديس ، فى دهليز المقدمية ، وأعيدت عليهم أملا كهم المخلفة عن أبيهم ، وكانت تحت الحوطة ، فلما مات فى تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها . وفى يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أنزل الأمير جوبان وولاه من قلمة المدينة النبوية وهما ميتان مصيران فى توابيتهما ، فصلى علمهما بالمسجد النبوى ، ثم دفنا بالبقيع عن مرسدوم السلطان ، وكان مراد جوبان أن يدفن فى مدرسته فلم عكن من ذلك .

وفى هذا اليوم صلى بالمدينة النبوية على الشيخ تنى الدين بن تيمية رحمه الله ، وعلى القاضى نجم الدين البالسي المصرى صلاة الفائب . وفي يوم الاثنين منتصف جمادى الآخرة درس القاضى شهاب الدين أحمد بن جهبل بالمدرسة البادرانية عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزارى توفى إلى رحمة الله تمالى ، وأخذ مشيخة دار الحديث منه الحافظ شمس الدين النهي ، وحضرها في يوم الأر بعاء سابع عشره ، ونزل عن خطابة بطنا للشيخ جمال الدين المسلاني المالكي ، فعطب بها يوم الجمة ناسم عشره ، و في أواخر هذا الشهرقدم نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلى دمشق

قاصدا باب السلطان ، فتلقاه نائب دهشق وأنزله بداره التي عند جامعه ، ثم سار نحو مصر فغاب فحواً من أر بعين يوما ، ثم عاد راجماً إلى نيابة حلب ، وفي عاشر رجب طلب المساحب تتى الدين ابن عمر بن انوزير شمس الدين بن السلموس إلى مصر فولى نظر الدواوين جاحي مات عن قريب ، وخرج الركب يوم السبت قاسع شوال وأهير ه سيف الدين باعلى ، وقاضيه شهاب الدين القيمرى وفي الحجاج زوجة ملك الأمراء تنكز ، وفي خدمتها العاواشي شبل الدولة وصدر الدين المالكى ، وصلاح الدين ابن أخى الصاحب تتى الدين توبة ، وأخوه شرف الدين ، والشيخ على المغربي ، والشيخ عبد الله الضرير وجاعة .

وفى بكرة الأربعاء الماث شوال جاس القاضى ضياء الدين على بن سليم بن ربيعة العجم بالعادلية السكبيرة نيابة عن قاضى القضاة القونورى ، وعوضاً عن النخر المصرى بحريم نزوله عن ذلك وإعراضه عند السع عشر رمضان من هذه السنة . وفي يوم الجهة سادس ذى القمدة بعد أذان الجمة صعد إلى منبر جامع الحاكم بمصر شخص من بماليك الجاولى يقال له أرصى ، فادعى أنه المهدى وسجم سجمات يسيرة على رأى الكهان ، فأنز ل في شرخيبة ، وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور . وفي ذى القمدة وما قبله وما بعده من أواخر هذه السنة وأوائل الأخرى وسعت الطرقات والأسواق داخل دمشق وخارجها ، مثل سوق السلاح والرصيف والسوق الكبير و باب البريد ومسجد القصب إلى الزنجبيلية ، وخارج باب الجابية إلى مسجد الدبان ، وغير ذلك من الأماكن التى كانت القسيق عن سلوك الناس ، وذلك بأمر تنكز ، وأمر باصلاح القنوات ، واستراح الناس من ترتيش الماء عليهم بالنجاسات . ثم في العشر الأخير من ذى الحجة رسم بقتل الكلاب فقتل منهم شيء كثير جداً ، ثم جموا خارج باب الصغير بما يلى باب كيسان في الخندق ، وفرق بين الذكور منهم والاناث المحوتوا سريعا ، ولايتوالدوا ، وكانت الجيف والميتات تنقل إليهم فاستراح الناس من النجاسة من الماء ولكلاب ، وتوسعت لهم الطرقات .

وفى يوم الجمة ثانى عشر ذى المجة حضر مشيخة الشيوخ بالسمساطية قاضى القضاة شرف الدين المالكي بمد وفاة قاضى القضاة القونوى الشانعي ، وقرىء تقليده بالسبحة بها وحضره الأعيان وأحيد إلى ما كان عليه .

وممن تو فى فيها من الأعيان

الامام العالم نجم الدين

تجم الدين أبو عبد الله محمد بن عقبل بن أبى الحسن بن عقيل البالسي الشافعي ، شارح النبيه ، ولد سنة سنين وسمائة ، وسهم الحديث واشتنل بالنقه وغيره من فنون الملم ، فبرع فيها

ولازم ابن دقيق الميد وناب عنه في الحكم ، ودرس بالمغر بية والطيبرسية وجامع مصر ، وكان مشهو را بالفضيلة والديانة وملازمة الاشتغال . توفى ليلة الخيس رابع عشر المحرم ودفن بالقرافية ، وكانت جنازته حافلة ، رحمه الله .

### الأمـــير سيف الدين قطلو بك التشنكير الرومي

كان من أكابر الأمراء وولى الحجوبية فى وقت ، وهو الذى عمر القناة بالقسدس ، توفى يوم الاثنين سابع ربيع الأول ودفن بتربته شمال باب الفراديس ، وهى مشهورة حسنة ، وحضر جنازته بسوق الخيل النائب والأمراء . عدت اليمن

شرف الدين أحمد بن فقيه زبيمه أبى الحسين بن منصور الشهاخى المضحجى ، روى عن المكين وغيره ، و بلفت شيوخه خمائة أو أزيد، وكان رحملة تلك البلاد ومفيدها الخير، وكان فاضلا في صناعة الحديث والفقه وغير ذلك ، توفى في ربيم الأول من هذه السنه .

#### نجم الدين أبو الحسن

على بن محمد بن عمر بن عبد الرحن بن عبد الواحمد أبو محمد بن المسلم أحمد رؤساه دمشق المشهو رين ، له بيت كبير ونسب عريق ، ورياسة باذخة وكرم زائد ، باشر قظر الأيتام مدة ، وسمع الكثير وحدث ، وكانت لديه فضائل وفوائد ، وله الثروة الكثيرة ، ولد سنة تسع وأربعين وسمائة ، ومات يوم الاثنمين ضحوة خامس ربيع الاخر ، وصلى عليه بعمد الظهر بالأموى ، ودفن بسفح قاسيون بتربة أعدها لنفسه ، وقبران عنده ، وكتب على قبر ، (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله إن الذي بعفر الذنوب جميما ) الآية ، وسحمنا عليه الموطأ وغيره .

#### الأمير بكتمر الحاجب

صاحب الحام المشهور خارج باب النصر في طريق مقابر الصوفية من ناحية الميدان ، كانت وفاته بالقاهرة في عشرين ربيع الآخر ، ودفن بمدرسته التي أنشأها إلى جانب داره هناك .

الشبيخ شرف الدين عيسى بن محمد ابن قراجا بن سليات السهر و ردى الصوف الواعظ ،له شعر ومعرفة بالألحان والأنفام، ومن شعره قوله :

بشراك يا سمد مذا الحي قد بانا \* فحلها سيبطل الابل والبانا (١) منازل ما وردنا طيب منزلها \* حتى شربنا كؤس الموت أحيانا متناغراماً وشوقاً في المسير لها \* فنذوا في نسيم القرب أحيانا

توفى فى ربيع الآخر .

(١) كذا في الاصل. وليحرر.

هو الشبيخ الامام العالم العلامة شبيخ المذهب وعلمه ومفيد أهله ، شبيخ الاســـلام مفتى الفرق بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشبيخ الملامة تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الامام المقرى المفتى برهان الدين أبى إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزارى المصرى الشافعي ، ولد في ربيع الأول سنة ستين وسمائة ، وسمم الحديث واشتغل على أبيه وأعاد في حلقته وبرع وساد أقرانه ، وسائر أهل زمانه من أهــل مذهبه في دراية المذهب ونقله وتحسر بره ، ثم كان في " منصب أبيـه في الندريس بالبادرائية ، وأشــفل الطلبة بالجامع الأموى نانتفع به المسلمون ، وقـــد عرضت عليه المناصب المكبار فأباها ، فن ذلك أنه باشر ألخطابة بمله عمه الملامة شرف الدين مدة ثم تركها وعاد إلى البادراثية ، وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد أن صصرى وألح ناتب الشام عليه بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل ، وصمم وامتنع أشد الامتناع ، وكان مقبلا عــلي شأنه عارضاً بزمانه مستفرقا أوقاته في الاشتغال والعبادة ليلا وتهارا ، كثير المطالمة و إسهاع الحديث ، وقد سممنا عليه محييج مسلم وغير مه وكان يدرس بالمدرسة المذكورة ، وله تمايق كثير على التنبيه ، فيه من الفوائد ما ليس نوجه في غيره ، وله تمليق على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ، وله مصنفات في غير فلك كبار . وبالجلة فلم أرشافه يا من مشايخنا منله ، وكان حسن الشكل عليــه المها. والجلالة والوقار ، حسن الأخلاق عفيه حدة ثم يمود قريبا ، وكرمه زائد و إحسانه إلىالطلبة كشير ، وكان لا يقتني شيئا و يصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه ، وقد درس بالبادرائية من سنة سبمين وستهائة إلى عامه هذا ، توفى بكرة يوم الجمة سمايم جمادى الاولى بالمدرسة المذكورة ، وصلى عليه عقب الجمة بالجامم وحملت جنازته عــلى الرؤس وأطراف الأنامل، وكانت حافلة، ودفن عنـــد أبيه وعمه وذويه بباب الصنير رحه الله تمالى . الشيخ الامام العالم الزاهد الورع

جد الدين إسماعيل الحرائى الحنبلى ، ولد سنة ثمان وأر بدين وسمائة ، وقرأ القراءات وسمم الحديث فى دمشق حين انتقل مع أهله اليها سسنة إحدى وسبوين ، واشتغل على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، ولازمه وانتفع به ، وبرع فى الفقه وصحة النقل وكفرة الصمت هما لا يعنيه ، ولم يزل مواظبا على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عدر شرعى ، إلى أن توفى ليلة الأحد تاسع جمادى الأولى ودفن بباب الصغير رحمه الله تمالى . وفي هذا الحين توفى .

الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبدالله

الذى كان ناظر الدواوين بحلب ، ثم انتقل إلى نظرها بطرابلس . توفى بحياة ، وكان محبا للملماء وأهل الخير ، وفيه كرم و إحسان ، وهو والد القاضى ناصر الدين كاتب السر بدمشق ، وقاضى المساكر

الحلبية ومشيخة الشيوخ بالسمساطية، ومدرس الأسدية بحلب، والناصرية والشامية الجوانية

القاضي معين الدين

هبة الله بن علم الدين مسمود بن أبي المعالى عبد الله بن أبي الفضل ابن الخشيشي الكاتب وانظر الجيش عمر في بعض الأحيسان ، ثم بدمشق مدة طويلة مستقلا ومشاركا لقطب الدين ابن شيخ السلامية ، وكان خبيراً بذلك يحفظه على ذهنه ، وكانت له يدجيدة في المربية والأدب والحساب وله نظم جيد، وفيه تودد وتواضع ، توفى عمر في نصف جمادي الآخرة ودفن بتر بة الفخر كاتب المماليك .

قاضي القضاة علاء الدين القونوي

علاء الدين القونوى ، أبو الحسن على بن إسهاعيل بن بوسف القونوى التبريزى الشافى ، ولا عدينة قونية فى سنة ثمان وستين وسمّائة نقر يبا واشتغل هناك ، وقدم دمشق سنة ثلاث وتسمين ، وهو ممدود من الفضلاء فازداد بها اشتغالا ، وسمع الحديث وتصدر للاشتغال بجامها ودرس بالاقبالية ثم سافر إلى مصر فدرس بها فى عدة مدارس كبار ، وولى مشيخة الشيوخ بها و بدمشق ، ولم يزل يشتغل بها و ينفع الطلبة إلى أن قدم دمشق قاضيا عليها فى سنة سبع وعشرين ، وله تصانيف فى الفقه وغيره ، وكان بحر ز علوما كثيرة منها النحو والتصريف والأصلان والفقه ، وله معرفة جيدة بكشاف الزخشرى ، وفهم الحديث ، وفيسه إنصاف كثير وأوصاف حسنة ، وتعظيم لأهل السلم ، وخرجت له مشيخة محمناها عليه ، وكان يتواضع لشيخنا المزى كثيراً ، توفى ببستانه بالسهم يوم سبت بمد العصر رابع عشر ذى القمدة ، وصلى عليه من الفد، ودفن بسفح قاسيون سامحه الله .

الأمير حسام الدين لاجين المنصور الحسامي

و يمرف بلاجين الصفير ، ولى البر بدمشق مدة ، ثم نيابة غزة ثم نيابة البيرة ، ومها مات فى ذى القمدة ، ودفن هناك ، وكان ابتنى تربة لزوجت ظاهر باب شرق فلم يتفق دفنه مها [ وماتدرى نفس بأى أرض تموت]. الصاحب عن الدين ابو يعلي

جرة بن ، ويد الدين أبي الممالى أسمد بن هز الدين أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي الممالى بن أسمد بن العميد أبي يعلى بن حزة بن أسمد بن على بن محمد التمييي الدمشتى ابن القلانسي ، أحد رؤساء ده شق السكبار ، ولد سنة تسم وأر بهين وستمائة ، وسهم الحديث من جماعة ، و رواه وسهمنا عليه ، وله رياسة باذخة وأصالة كثيرة وأملاك هائلة كافية لما يحتاح إليه من أمو رالدنيا ولم يزل ممه صناعة للوظائف إلى أن ألزم بوكالة بيت السلطان ثم بالوزارة في سنة هشرة كا تقدم ثم عزل ، وقد ودور في بعض الأحيان ، وكانت له مكارم على الخواص والسكبار ، وله إحسان إلى الفقراء والمحتاجين . ولم يزل معظا وجها عند الدولة من النواب والملوك والامراء وغيرهم إلى أن توفى بيستانه والمحتاجين . ولم يزل معظا وجها عند الدولة من النواب والملوك والامراء وغيرهم إلى أن توفى بيستانه

ليلة السبت سادس الحجة ، وصلى عليه من الغد ودفن بتر بنه بسفح قاسيون ، وله فى الصالحية رباط حسن بمأذنة ، وفيه دار حديث وبر وصدقة رحمه الله .

ثم دخلت سنة ئلاثون وسبعمائة ا

استهلت بالأربعاء والحسكام بالبلادم المسذكورون بالتي قبلها سوى الشافيي ظانه توفى وولى مكانه في رابع المحرم منها علم الدين محد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السبكي الاخنائي الشافعي وقدم دمشق في الرابع والمشرين منه صحبة نائب السلطنة تنكز ، وقد زار القدس وحضر ممه تدريس التنكزية التي أنشأها بها . ولما قدم دمشق نزل بالمادلية السكبيرة على العادة ، ودرس بها و بالغزالية ، واستمر بقيابة المنفلوطي ، ثم استناب زبن الدين بن المرحل ، وفي صفر باشر شرف الدين محود بن الخطايرى شد الاوقاف وانفسل عنها نجم الدين بن الزيبق إلى ولاية نابلس . وفي ربيع الآخر شرع الخطايرى شد الاوقاف وانفسل عنها نجم الدين بن الزيبق إلى ولاية نابلس . وفي ربيع الآخر شرع بقرضي بترخيم الجانب الشرق من الأموي قسبة ألجانب الغربي، وشاور ابن مراجل النائب والقاضي على جم المنصوص ، من سائر الجامع في الحائط القبلى ، فرسها له بذلك . وفي يوم الجمة أقيمت الجمة في إيوان الشافعية بمصر ، وكان الذي أنشأ ذلك الأمير جمال الدين نائب السكرك، بمدأن استفق الملماء في ذلك . وفي ربيع الآخر تولى القضاء بمحلب شمس الدين بن النقيب عوضا عن استفق العلماء في ذلك . وفي و وفي شمس الدين بن مجد البعلبكي قضاء طرابلس عوضا عن ابن النقيب . وفي آخر جماذي الأولى باشر نبابة الحركم عن الاخنائي محيي الدين بن جيل عوضا عن النقلوطي توفي .

وفي هذا الشهر وقف الأمير الوزير علاء الدين مغلطاى الناصرى مدرسة على الحنفية وفيها صوفية أيضا ، ودرس بها القاضى علاء الدين بن التركانى ، وسكنها الفقهاء . وفي جمادى الاتخرة رينت البلاد المصرية والشامية ودقت البشائر بسبب عافية السلطان من وقمة الصدعت منها يده ، وخلع على الأمراء والأطباء بمصر ، وأطلقت الحبوس . وفي جمادى الاتخرة قدم عدلى السلطان رسل من الفريج يطلبون منه بمضى البلاد الساحلية فقال لهم : لولا أن الرسل لا تقتل لفتلت عميم عيرهم إلى بلادهم خاسئين .

وفي يوم الأعد سادس رجب حضر الدرس الذي أنشأه القاضى غر الدين كاتب الماليك على الحنفية بمحرابهم بجامع دمشق ، ودرس به الشيخ شهاب الدين ابن قاضى الحصين، أخو قاضى القضاة برهان الدين بن عبد الحق بالديل المصرية ، وحضر عنده القضاة و الأعيان ، والصرفوا من عنده إلى عند ابن أخيه صلاح الدين بالجوهرية ، درس بها عوضا عن حوه شمس الدين ابن الزكى نزل له عنها وفي آخر رحب خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين الماشى الحاجب ظاهر القاهرة

111 0404040404040404040404040404046440

بال مارع ، وخطب بالجام الذى أنشأه قوصون بين جامع طولون والصالحية ، يوم الجمة حادى عشر رم مان وحضر السلطان وأعيان الأمراء الخطبة ، خطب به يومند قاضى القضاة جلال الدين القزويني الله فعى ، وخام عليه خلمة سنية ، واستقل في خطابته بدر الدين بن شكرى .

وخرج الركب الشامى يوم السبت حادى عشر شوال وأمير هسيف الدين المرساوى صهر بلبان البيرى ، وقاضيه شهاب الدين ابن المجد عبد الله مدرس الاقبالية ، ثم تولى قضاء القضاة كاسيأتى ، ومن حج فى هذه السنة رضى الدين ابن المنطيق ، والشمس الآردبيلي شيخ الجاروضية وصنى الدين ابن الحريرى ، وشمس الدين ابن خطيب بير وذ ، والشيخ محسد النير باتى وغيره ، فلما قضوا مناسكهم رجموا إلى مكة لعاواف الو داع ، فبيناهم فى سماع الخطبة إذ سموا جلبة الخيل من بنى حسن وعبيده ، قد حطموا على الناس فى المسجد الحرام ، فنار إلى قتالهم الأتراك فاقتتاوا فقتل أمير من الطبلخافات بمصر ، يقال له سيف الدين جخدار وابنه خليل ، ومماوك له ، وأمير عشيرة يقال له وشهارب الناس إلى منازلم بأبيار الزاهر ، وما كادوا يصلون إليها وما أكلت الجمة إلا بعد جهد ، والباشي إلى منازلم بأبيار الزاهر ، وما كادوا يصلون إليها وما أكلت الجمة إلا بعد جهد ، واجمين وتبعهم المبيد حتى وصلوا إلى مخيم الحجيج ، وكادوا ينهبون الناس عامة جهرة ، وصار أهل راجمين وتبعهم المبيد حتى وصلوا إلى مخيم الحجيج ، وكادوا ينهبون الناس عامة جهرة ، وصار أهل البيت في آخر الزمان يصدون الناس عن المسجد الحرام، و بنو الآتراك هم الذين ينصرون الاسلام وأهله و يكفون الأذية عنهم بأنفسهم وأموالهم ، كا قال تعالى [ إن أولياؤه إلا المنتون]

ومن توفى فمها من الأعيان علام الدين أبن الأثير

كاتب السر بمصر، على بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الاثير الحلبي الاصل، ثم المصرى، كانت له حرمة و وجاهة وأموال وثر وة ومكانة عند السلطان، حتى ضربه الفالج في آخر عمره فالعزل عن الوظيفة و باشرها ابن فضل الله في حياته .

الوزير العالم أبو القاسم

محد بن محد بن سهل بن محد بن سهل الأزدى النرفاطي الأندلسي ، من بيت الرياسة والحشمة ببلاد المغرب ، قدم علينا إلى دمشق في جمادى الأولى سنة أربع وعشرين ، وهو بعزم الحج ، مسمت بقراءته صحيح مسلم في تسعة مجالس على الشيخ نجم الدين بن المسقلاتي ، قراءة صحيحة ، ثم كانت وفاته في القاهرة في قالى عشرين المحرم ، وكانت له فضائل كنيرة في الفقه والنحو والناديخ والأصول ، وكان عالى الممة شريف النفس محترماً ببلاده جداً ، بحيث إنه يولى الملوك و يعزلم ، ولم هو مباشرة شي ولا أهل بيته ، و إنما كان يلقب بالوزير مجازاً .

شيخنا الصالح العابدالناسك الخاشع

شمس الدين أبوعيد الله محمد بن الشيخ الصالح العابد شرف الدين أبى الحسن بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبل ، إمام مسجد السلالين بدار البطيخ المتيقة ، معم الحديث وأسمه ، وكان يقرئ القرآن طرفى النهار ، وعليه ختمت القرآن في سنة أحدد عشر وسبمائة ، وكان من الصالحين الكبار ، والمباد الاخيار ، توفى يوم السبت سادس صفر وصلى عليه بالجام ودفن بباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة .

وفى هذا الشهر . أعنى صفر ـ كانت وفاة والى القاهرة القديدار وله آثار غريبة ومشهورة . ما درآص الأمير الكبير

رأس ميمنة الشام ، سيف الدين بها درآص المنصورى أكبر أمراء دمشق ، وبمن طال عرد في الحشمة والثروة ، وهو بمن اجتمعت فيه الآية السكريمة ( زين الناس حب الشهوات من النساء ) الآية ، وقد كان مجببا إلى العامة ، وله بر وصدقة و إحسان ، توفى ليلة الثلاثاء ودفن بتر بته خارج باب الجابية ، وهي مشهورة أيضاً . الحجاف ابن الشحنة

الشيخ الكبير المسند الممر الرحلة شهاب الدين أوالمباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن ابن على بن بيان الديرمقر في ثم الصالحي الحجار المعروف بابن الشحنة ، سمم البخاري على الزبيدي سنة ثلاثابن وسماقة بقاسيون ، و إنما ظهر ساعه سنة ست وسبمائة ففرح بذلك المحدثون وأكثروا السماع عليه ، فقرى البخاري عليه نحواً من ستين مرة وغيره ، وسممنا عليه بدار الحديث الاشرفية في أيام الشتويات نحواً من خسمائة جزء بالإجازات والسماع ، وساعه من الزبيدي وابن التي ، وله إجازة من ينداد فيها مائة وثمانية وثلاثون شيخا من الحوالي المسندين ، وقد مكث مدة مقدم الحجارين نحواً من خس وعشرين سنة ، ثم كان يخيط في آخر عره ، واستقرت عليه جامكينه الما اشتفل باسماع الحديث، وقد مهم عليه السلطان الملك الناصر ، وخام عليه وألبسه الخلصة بيده ، وسمع عليه من الحديث، وقد مهم عليه السلطان الملك الناصر ، وخام عليه وألبسه الخلصة بيده ، وسمع عليه من المدير المصرية والشامية أمم الابحسون كثرة ، وانتفع الناس بذلك ، وكان شيخا حسنا بهي المنظر سليم العمدر ممتما بحواسه وقواه ، قانه عاش مائة سنة محققا ، و زاد علمهاء الأنه سمم البخاري من الزبيدي في سنة ثلاثين وسبمائة في ناسم صفر بجامع دمشق ، وسممنا عليسه يوسنة ولله الحد ، ويقال إنه أدرك ، وت المفلم عيسى بن المادل لما توفى ، والناس يسممهم يقولون في سنة أدرك موت المفلم ، وقد كانت وفاة المفلم في سنة أدريم وعشر بن وسمائة ، وتوفى الحجاريوم الاثنين خامس عشرين صفر من هسذه السنة ، وصلى عليه بالمفاقري بوم الثلاثاء ودفن بقر بة له عند ذاوية الدومي ، عبرار جام الافرم . وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

الفين في الدين من البيان

# الشيخ نجم الدين بن عبد الرحيمبن عبد الرحن

أبي نصر المحصل المعروف بإن الشحام ، اشتغل ببلده ثم سافر وأقام بمدينة سراى من مملسكة إربل ، ثم قدم دمشق فى سنة أربيم وعشر بن فدرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروضية ، وأضيف إليه مشيخة رباط القصر ، ثم نزل عن ذلك لزوج ابنته نور الدين الأردبيلى ، توفى فى ربيع الأول وكان يعرف طرفا من الفقه والعلب .

### الشيخ إبراهيم الهدمة

أصله كردى من بلاد المشرق ، فقدم الشام ، وأقام بين القدس والخليل ، فى أرض كانت مواقا فأحياها وغرسها و زرع فيها أنواعا ، وكان يقصد الزيارة ، و يحكى الناس هنه كرامات صدالحة ، وقد بلغ مائة سنة ، وتزوج فى آخر عمره و رزق أولادا صالحين توفى فى جمادى الآخرة رحمه الله الست صاحبة النربة بباب الخواصين الخوندة المعظمة المحجبة المحترمة :

## ستيته بنت الأمير سيف الدين

كركاى المنصورى ، زوجة نائب الشام تنكز ، توفيت بدار الذهب وصلى عليها بالجامع ثالث رجب ، ودفنت بالتربة التى أمرت بانشامها بباب الخواصين ، وفيها مسجد و إلى جانبها رباط النساء ومكتب للايتام . وفيها صدقات و بر وصلات ، وقراء عليها ، كل ذلك أمرت به ، وكانت قد حجت في المام الماضي رحما الله . قاضي قضاة طراياس

شمس الدين محد بن عيسى بن محود البمابكى المر وف بابن المجد الشافعى ، اشتغل ببلده و برع فى فنون كثيرة ، وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصيدة و بالجامع ، و يؤم عدرسة أم الصالح ، ثم انتقل إلى قضاء طرابلس فأقام بها أر بمة أشهر ، ثم توفى فى سادس رمضان وتولاعا بمده ولده تقى الدين وهو أحد الفضلاء المشهورين ، ولم تطل مدته حتى عزل عنها وأخرج منها .

### الشيخ الصالح

عبد الله بن أبى القاسم بن يوسف بن أبى القاسم الحورانى ، شيخ طائفتهم و إليه مرجم زاويتهم بحو ران ، كان عنده تنقه بمض شى ، و زهادة و يزار ، وله أصحاب بخدمونه ، و بلغ السبعين سنة ، وخرج لتوديع بمض أهله إلى ناحية السكرك من ناحية الحجاز فأدركه الموت هناك ، فات فى أول ذمى القمدة . الشبيخ حسن بن علي

ابن أحمد الانصارى الضرير كان بفرد عين أولا، ثم عمى جملة، وكان يقرأ القرآن و يكثر النلاوة ثم انتطع إلى المنارة الشرقية ، وكان يحضر السهاعات و يستمع و يتواجد ، ولسكثير من النساس فيه احتقاد على ذلك ، ولمجاورته في المجامع وكثرة تلاوته وصلاته والله يسامحه ، توفى يوم السبت في المشر

الأول من ذي الحجة بالمأذنة الشرقية ، وصلى عليه بالجامع ، ودفن بباب الصغير .

محيى الدين أبو الثناء محمود

ابن الصدر شرف الدين القلانسي ، توفي في ذي الحجة ببستانه ، ودفن بتر بتهم بسفح قاسيون وهو جد الصدر جلال الدين بن القلانسي ، وأخيه علاء ، وهم ثلاثتهم رؤساء .

#### الشأب الرئيس

صلاح الدين يوسف بن القاض قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية ، ناظر الجيش آبوه ، نشأ هذا الشاب في نعمة وحشمة وترفه وعشرة واجتماع بالأصحاب ، توفى يوم السببت تاسع عشرين ذى المجة فاستراح من حشمته وعشرته إن لم تكن وبالا عليه ، ودفن بتر بتهم تجاه الناصرية بالسفح ، وتأسف عليه أبواه ومعارفه وأصحابه سامحه الله .

### ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها ، وقد ذكرنا ما كان من عبيد مكة إلى الحجاج ، وأنه قتل من المصر يين أميران ، فلما بلغ الخبر السلطان عظم عليه ذلك ، وامتنع من الاكل على السهاط فها يقال أياما ، ثم جرد ستهائة فارس وقيل ألفا ، والأول أصبح ، وأرسل إلى الشام أن يجرد مقدما آخر ، فجرد الأمير سيف الدين الجي بنا العادلي . وخرج من دمشق يوم دخلها الركب في سادس هشر بن المحرم ، وأمر أن يسير إلى إبلة ليجتمع ، م المصريين ، وأن يسير وا جيما إلى الحجاز .

وفي يوم الأر بعاه تاسع صفر وصل نهر الساجو ر إلى مدينة حلب ، وخرج تائب حلب أرغون ومعه الامراء مشاة إليه في تهليل وتكبير وتعميد ، يتلقون هذا النهر ، ولم يكن أحد من المعالى ولا غيرهم أن يتكلم يغير ذكر الله تعالى ، وفرح الناس ، وصوله إليهم فرحا شديدا ، وكانوا قد وسموا في تعصيله من أما كن بعيدة احتاجوا فها إلى نقب الجبال ، وفها صخور ضخام وعقدوا له قناطر على الأودية ، وماوصل إلا بعد جهد جهيد ، وأمر شديد ، فلله الحد وحده لاشريك له . وحين رجع نائب حلب أرغون مرض مرضا شديداً ومات رحه الله .

وفي سابع صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجابية ، وخرب كل ما يضيق الطرقات . وفي ثانى ربيع الاول لبس علاء الدين القلائسي خلمة سنية لمباشرة نظر الدواوين ديوان ملك الأمراء ، وديوان نظر المارستان ، عوضا عن ابن السادل ، و رجع ابن المادل إلى حجابة الديوان السكيد . وفي يوم ثانى ربيع الاول ابس هاد الدين ابن الشيرازي خلمة نظر الأموى عوضا عن ابن مراجل عول عنه لا إلى بدل عنه ، وباشر جال الدين بن القويرة نظر الأسرى بدلا عن ابن الشيرازي . وفي يوم الخيس آخر ربيع الاول ابس القاضي شرف الدين بن عبد الله بن شرف الدين بن عبد الله بن شرف الدين بن عبد الله بن شرف الدين

10" OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الفنى المقدسى خلمة قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين بن النق سلمان ، توفر رحه الله ، وركب من دارالسمادة إلى الجامع ، فقرى تقليده تحت النسر بحضرة القضاة والا عبان ، ثم ذهب إلى الجوزية فحكم بها ، ثم إلى الصالحية وهولا بس الخلمة ، واستناب يوسند ابن أخيه النقي عبد الله بن شهاب الدين أحد ، وفي ساخر بينع الا خر اجتاز الأ ميرعلاء الدين الطنبغا بده شق وهو ذاهب إلى بلاد حلب نائبا عليها ، عوضاً عن أرغون توفي إلى رحمة الله ، وقعد تلقاه النائب والجيش ، وفي مستهل جادى الأولى حضر الأمير الشريف رميشة بن أبي تحى إلى مكة ، تقليده بامرة مكة من جهة السلطان ، صحبة التجريدة ، وخلع عليه وبايعه الأمراء المجردون ، من مصر والشام داخل الكمية ، وقد كان وصول النجاريد إلى مكة في سايدع ربيع الأولى ، فأقاموا من مصر الله ما داخل الكمية ، وقد كان وصول النجاريد إلى مكة في سايدع ربيع الأولى ، فأقاموا بباب المهلى ، وحصل لهم خير كثير من الصلاة والطواف ، وكانت الأسمار رخيصة معهم .

وفى يوم السبت سابع ربيع الآخر خاع على القاضى عن الدين بن بدر الدين بن جاعب بوكلة السلطان ونظر جامع طولون ونظر الناصرية ، وهنأه الناس عوضاً عن التاج ابن إسحاق عبد الوهاب ، توفى ودفن بالقرافة ، وفى هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضى القضاة الاخنائى تدريس المصارمية وهو صغير بمد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البملبكى الشافعى ، وحضرها فى رجب وحضر عنده الناس خدمة لا بيه ، وفى حادى عشر بن جادى الا خرة رجمت التجريدة من الحجاز صحبة الأمير سيف الدين الحى بفا ، وكانت غيبتهم خسة أشهر وأياما وأقاموا بمكة شهرا واحدا ويوما واحدا وحصل الدين الحى بفا ، وكانت غيبتهم خسة أشهر وأياما وأقاموا بمكة شهرا واحدا ويوما واحدا وحصل الدين الحى بفا ، وكانت غيبتهم خسة أشهر وأياما وأقاموا عملة وولوا أخاه رميثة وصلوا وحصل الديب منهم وعب شديد ، وخوف أكيد ، وعزلوا عن مكة عطية وولوا أخاه رميثة وصلوا وطافوا واعتمر وا ، ومنهم من أقام هناك ليحتج ، وفى ثانى رجب خلم على ابن أبى الطيب بنظر ديوان بيت المال عوضاً عن ابن الصابين توفى .

وفى أوائل شدهبان حصل بدمشق هواء شديد مزديج كسر كثيرا من الاشجار والأغصان ، وألقى بهض الحيطان والجدران ، وسكن بعد ساعة باذن الله ، فلما كان يوم تاسعه سقط برد كبار مقدار بيض الحام ، وكسر بهض جامات الحام ، وفى شهر شعبان هذا خطب بالمدرسة المعزية على شاطىء النيل أنشأها الأمير سيف الدين طغز دمر ، أمير مجاس الناصرى ، وكان الخطيب عز الدين عبد الرحيم بن الغرات الحنفى ، وفى نصف رمضان قدم الشبيخ تاج الدين عمر بن على بن سالم الملحى ابن الفاكها في المالكي ، نزل هند القاضى الشافى ، وصم عليه شدينا من مصنفاته ، وخرج إلى الحج عامئذ مع الشاميين ، وزار القدس قبل وصوله إلى دمشق . وفي هذا الشهر وطئ سوق الخيل و ركبت غيه حصبات كثيرة ، وحل فيه . فعومن أر بمائة نفس في أر بعة أيام حتى ساو وه وأصاحوه ، وقد كان

قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة ، وملقات . وفيه أصلح سوق الدقيق داخل باب الجابية إلى الثابتية وسقف عليه السقوف .

وخرج الركب الشامى يوم الاثنين عامن شوال وأميره عن الدين أيبك ، أمير علم ، وقاضيه شهاب الدين الظاهرى . وجمن حج فيه شهاب الدين بن جبيل وأبو النسر وابن جلة والفخر المصرى والصدر المالكي وشرف الدين الكفوى الحنى ، والبهاء ابن إمام المشهدوجلال الدين الأعيالي ناظر الأينام ، وشعس الدين الدين الدين ابن أبي الحجد ، وشعس الدين ابن قيم الجوزية ، وشعس الدين ابن خطيب بيرة ، وشرف الدين قاسم المحدوثي ، وتاج الدين ابن الما كهائي والشييخ حر السلاوى ، وكاتبه إساءبل ابن كثير ، وآخر ون من سار المذاهب، حتى كان الشيخ بدر الدين يقول : اجتمع في ركبنا هذا أر بهائة فقيه وأر بع مدارس وخانقاه ، ودارحديث ، وقد كان معنا من المفتيين ثلاثة عشر نفساً ، وكان في المصر يين جماعة من الفقهاء منهم قاضي المالكية وقد كان معنا من المفتيين ثلاثة عشر نفساً ، وكان في المصر يين جماعة من الفقهاء منهم قاضي المالكية وشبخ الشيوخ الشييخ عجد المرشدى ، وشهس الدين ابن الحارثي ، وجدد الدين الأقصرائي ، وشبخ الشيوخ الشييخ على الواسطى صحبة ابن المرجائي ، وأمير المصر يبن مغلطاى الجالى الذي كان وزيراً في وقت ، وكان إذ ذاك مريضا ، ومردنا بمين تبوك وقد أصلحت في هذه السنة ، الذي كان وزيراً في وقت ، وكان إذ ذاك مريضا ، ومردنا بمين تبوك وقد أصلحت في هذه السنة ، وصينت من دوس الجائل والجائل والجائلين ، وصار ماؤها في غاية الحسن والصفاء والطيب ، وكانت وقفة المحدة ومعارنا بالعاواف ، وكانت سنة مخصة آمنة .

وفى نصف ذى الحجة رجم تنكر من ناحية قلمة جمير ، وكان فى خدمته أكثر الجيش الشانى ، وأظهر أبهة عظيمة فى تلك النواحى . وفى سادس عشرذى الحجة وصل توقيم القاضى علاء الدين بن القلائسي بجميع جهات أخيه جال الدين بحميم وفاته مضافا إلى جهاته ، فاجتمع له من المناصب الكبار مالم بجتمع لغيره من الرؤساء فى هذه الاعصار، فن ذلك : وكالة بيت المال ، وقضاء المسكر وكتابة الدست ، ووكالة ملك الأمراء ، ونظر البهارستان ، ونظر الحرمين ، ونظر ديوان السعيد ، وتعدر يس الامينية والظاهرية والمصرونية وغير ذلك انتهى .

وممن توفى فيها من الأعيان قامني القصاة عن الدين المقدسي

عز الدين أبو عبد الله بن محمد بن قاضى القضاة تتى الدين سلمان بن حزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبى عمر المقدسى الحنبلى ، ولد سنة خمس وستين وسمائة ، وسمم الحديث واشتغل على والده واستنابه فى أيام ولايته ، فلما ولى ابن مسلم لزم بيته محضر درس الجوزية ودار الحديث الأشرفية بالجبل و يأوى إلى بيته ، فلما توفى ابن مسلم ولى قضاء الحنابلة بعده نحواً من أربع سنين ، وكان فيه

تواضع وتودد وقضاء لحوائج الناس ، وكانت وفاته يوم الاثر بعاء تاسع صفر ، وكان يوما مطيرا ، ومع هذا شهد الناس جنازته ، ودفن بتربتهم رحمهم الله ، وولى بعده نائبه شرف الدين ابن الحافظ ، وقد قارب الثمانين . وفي نصف صفر توفى

#### الأمير سيف الدين قجليس

سيف النعمة ، وقد كان سمع على الحجار و و زير ، بالقدس الشريف .

وفى منتصف صفر توفى الأمير الكبير سيف الدين أرغون بن عبد الله الدويدار الناصرى، وقد هل [على] نيابة مصر مدة طويلة ، ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب ، فمكث بها مدة ثم توفى بها فى سابع عشر ربيع الأول ، ودفن بتر بة اشتراها بحلب ، وقدكان عنده فهموفقه ، وفيه ديانة واتباع الشريعة ، وقد سمم البخارى على الحجاز وكتبه جميعه بخطه ، وأذن له بعض العلماء فى الافتاء ، وكان عبل إلى الشيخ تقى الدين ابن تيمية وهو بمصر، توفى ولم يكل الحسين سنة ، وكان يكره اللهو رحمه الله و دخر ج فى ذل ومسكنة ، وخرج معه الاثمراء كذاك مشاة فى تنكبير وتهليل وتحميد ، ومنع المفائى ومن اللهو واللعب فى ذلك رحمه الله .

## القاضي ضياء الدين

أبو الحسن على بن سليم بن ربيع بن سليان الا وعي الشافى ، تنقل فى ولاية الأقضية عدارس كثيرة ، مدة سنين سنة ، وحكم بطرابلس وعيلون و زرع وغيرها ، وحكم بدمشق نيابة عن القونوى نحوا من شهر ، وكان عنده فضيلة وله نظم كثير. نظم التنبيه فى نحو ست عشرة ألف بيت ، وتصحيحها فى ألف وعائمائة بيت ، وله مدائح ومواليا وأزجال وغير ذلك ، ثم كانت وظنه بالرملة يوم الجمة ثالث عشر بن ربيع الأول عن خس وتمانين سنة رحمه الله ، وله عدة أولاد منهم عبد الرزاق أحد الفضلاف، وهو ممن جمع بين على الشريمة والطبيعة .

#### أبو دبوسءثمان بن سعيد المغربي

تعلك فى وقت بلاد قابس ثم تغلب عليه جماعة فانتزعوها منه فقصد مصر فأقام بها وأقطع اقطاعا ، وكان يركب مع الجند فى زى المغاربة متقلداً سيفا ، وكان حسن الهيئــة يواظب على الخدمة إلى أن توفى فى جمادى الأولى .

# الامام العلامة ضياالدين أبو العباس

أحمد بن قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي ، مدرس الحسامية ونائب الحمكم عصر ، وأعاد في أما كن كثيرة ، وتفقه على والده ، توفي في جمادي الا خرة وتولى الحسامية بعده ناصر الدين التبريزي .

اسال السال

الصدر الكبير تاج الدين الكارمي

الممروف بابن الرهايلي ، كان أكبر تجار دمشق الـكارمية و بمصر ، توفى في جمادى الآخرة ، يس إنه خلف مائة ألف دينار غير البضائم والأثاث والأملاك .

الإمام العلامة فخر الدين

عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن الماردانى النركانى الحننى شرح نفر الدين هذا الجامع وألقاه دروساً فى مائة كراس ، توفى فى رجب وله إحدى وسبمون سنة ، كان شجاعاً عالماً فاضلا ، وقوراً فصيحا حسن المفاكهة ، وله نظم حسن . وولى بعده المنصورية ولده تاج الدين .

تقي الدين عر ابن الوزير شمس الدين

عد بن عثمان بن السلموس ، كان صغيراً لما مات أبوه تحت العقوبة ، ثم نشأ في الخدم ثم طلبه السلطان في آخر وقت فولاه نظر الدواوين بمصر ، فباشره يوما واحدا وحضر بين يدى السلطان يوم الخديس ، ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله فما وصل إلى منزله إلا في محفة ، ومات بكرة يوم السبت سادس عشرين ذى القعدة ، وصلى عليه بجامع عرو بن العاص، ودفن عند والده بالقرافة وكانت جنازته حافلة .

أحد بن شرف الدين بن جمال الدين محد بن أبى الفتح نصر الله بن أسد بن أسد بن على بن محد التميي الممشق ابن القلانسي، قاضى المساكر و وكيل بيت المال ومدرس الامينية وغيرها حفظ التنبيه ثم المحر د الرافعي، وكان يستحضره، واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزارى، وتقدم الهالب الملم والرئاسة، و باشر جهات كباراً، ودرس بأما كن وتفرد في وقته بالرياسة والبيت والمناصب الدينية والدنيوية، وكان فيه تواضم وحسن سمت وتودد و إحسان و بر بأهل العلم والفقراء والصالحين وهو ممن أذن له في الافتاء وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البديهة فأفاد وأجاد، وأحسن التعبير وعظم في عيني . توفي يوم الائنسين المن عشر بن ذي القصدة، ودفن بتر بتهم بالسفح، وقد سمم الحديث على جماعة من المشايخ وخرج له فخر الدين البعلبكي ، مشيخة سممناها عليه رحمه الله .

ثهدخلت سنة اثنتيو ثلاثين وسبعمائة

استهلت وحكام البلاد هم هم ، وفى أولها فتحت القيسارية التى كانت مسبك الفولاذ جوالجب المصغير حولها تنكز قيسارية ببركة .وفى وم الاربعاء ذكر الدرس بالأمينية والظاهرية علاء الدين بن القلانسي عوضاً عن أخيه جمال الدين ، وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد بن جمال الدين العدس فى المصر ونية ، تركها له عمه ، وحضر عندها جماعة من الأعيان . وفى تاسع المحرم جاء إلى حص سيل عظم غرق بسببه خلق كثير وجم غفير ، وهلك للناس أشياء كثيرة ، وممن مات فيه نحو مائهى

ONOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH

3 10 N. SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

امرأة بحام النائب، كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلمن جيما .

وفى صفر أمر تنكز ببيساض الجدران المقابلة السوق الخيل إلى باب الفراديس ، وأمر بتجديد خان الظاهر ، ففرم عليه نحوا من سبعين ألفا . وفى هذا الشهر وصل تا وت لاجين الصفير من البيرة فدفن بتر بنه خارج باب شرق . وفى تاسع ربيع الآخر حضرالدرس بالقبازية عماد الدين الطرسوسي الحنفي عوضا عن الشديخ رضى الدين المنطبق ، توفى ، وحضر عنده القضاة والأعيان . وفى أول ربيع الآخر خاع على الملك الأفضل على بن الملك المؤيد صاحب حماة و ولام السلطان الملك الناصر مكان أبيه بحكم وفاته ، و ركب عصر بالعصائب والسبابة والفاشية أمامه. وفى تصفهذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهائي شارح المختصر ومدرس الرواحية إلى الديار المصرية على خيل البريد وفارق دمشق وأهلها واستوطن القاهرة .

وفي يوم الجمة تاسع جمادى الآخرة خطب بالجامع الذى أنشأه الامدير سيف الدين آل ملك واستقر فيه خطيبا أو رالدين على بن شبيب الحنبلى ، وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصميد فأحاطوا على سمائة رجل ممن كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم ، وفي جمادى الآخرة تولى شد الدواوين بد، شتى أو رالدين ابن الخشاب عوضا عن الطرقشى ، وفي يوم الار بعاء حادى عشر رجب خام على قاضى القضاة علاء الدين بن الشيخ زين الدين بن المنجا يقضاء الحنابلة عوضاً عن شرف الدين بن الحافظ ، وفرئ تقليده بالجامع ، وحضر القضاة والأعيان ، وفي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعى ، وفي رجب باشر شمس الدين موسى بن الناج إسحاق نظر الجيوش عمر عوضاً عن فحر الدين كاتب الماليك توفى ، و باشر النشو مكانه في نظر الخاص ، وخاع عليه بطرحة ، فلما كان في شحبان عزل هو وأخوه العلم ناظر الدواوين وصودروا وضر بوا ضرباً عظما ، بطرحة ، فلما كان في شحبان عزل هو وأخوه العلم الدواوين أخوه شمس الدين بن قرويتة .

وفى شمبان كان عرس أنوك ، ويقال كان اسمه محمد بن السلطان الملك الناصر، على بنت الاميرسيف الدين بكتمر الساقى ، وكان جهازها بألف ألف دينار ، وذبح فى هذا العرس من الاغتمام والدجاج والاوز والخيل والبقر نحو من عشرين ألفا ، وحملت حلوى بنحو ثمانية عشر ألف قنطار ، وحمل له من الشمع ثلاثة آلاف قنطار ، قاله الشيخ أبو بكر ، وكان هذا العرس ليلة الجمعة حادى عشر شعبان وفى شعبان هذا حول القاضى محمى الدين بن فضل الله من كتابة السر عصر إلى كتابة السر بالشام ، ونقل شرف بن شمس الدين بن الشهاب محمود إلى كتابة السر عصر ، وأقيمت الجمعة بالشامية البرانية فى خامس عشر شعبان ، وحضرها القضاة والامراء ، وخطب بهاالشيخ زين الدين عبد النو والمغرب وذلك باشارة الامير حسام الدين اليشمقدار الحاجب بالشام ، ثم خطب عنه كال الدين بن الزكى ، وفه

PHONONONONONONONONONONONO \0\ \0\

أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان الحصاء فغمل ذلك . وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة لم يسمع عثلها ، واستمرت نحوا من اتنى عشر يوماً فأتلفت بالرحبة أموالا كشيرة ، وكسرت الجسر الذى عند دير بسر ، وغلت الاستعار هناك فشرعوا في إصلاح الجسر ، ثم الكسر مرة ثانية .

وفي يوم إلسبت تاسع شوال خرج الركب الشامي وأميره سميف الدين أو زان ، وناضيه جمال الدين ابن الشريشي ، وهو قاضي حمص الآن ، وحيج السلطان في هذه السنة وصحبته قاضي القضاة القزو يني وعز الدين بن جماعة ، وموفق الدين الحنبلي ، وسمبون أميراً ، وفي ليلة الحنيس حادي عشرين شوال رسم على الصاحب عز الدين غبريال بالمدرسة النجيبية الجوانية ، وصودر وأخسات منه أموال كثيرة ، وأفرج عنه في الحرم من السكة الآتية ،

وممن توفي فيها من الأعيال :

الشيخ عبد الرحن بن أبي محمد بن محمد

ابن سلطان القرامذي ، أحد المشاهير بالعبادة والزهادة وملازمة الجامع الأموى ، وكنرة التلاوة والذكر ، وله أصحاب يجلسون إليه ، ول مع السندا ثروة وأملاك ، توفى في مستهل المحرم عن خس أوست وثمانين سنة ، ودفن بباب الصغير ، وكان قد سمع الحديث واشتغل بالعلم ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة إلى أن مات . الملك المؤيد صاحب حماة

عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل أو رالدين على بن الملك المظفر آتى الدين محمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر آتى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، كانت له فضائل كثيرة في علوم متمددة من الفقه والهيئة والطب وغير ذلك ، وله مصنفات عديدة، منهاتاريخ حافل في مجلدين كبيرين ، وله نظم الحاوى وغيرذلك ، وكان يجب العلماء ويشاركهم في فنون كشيرة ، وكان من نضلاء بني أيوب ، ولى ملك حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هدندا الحين ، وكان الملك الناصر يكرمه و يعظمه ، وولى بعده ولده الافضل على ، توفى في سدحر يوم الحيس ثامن عشرين الحرم ، ودفن ضحوة عند والديه بظاهر حماة .

القاضي الإمام تاج الدين السعدي

ناج الدين آبو القاسم عبد الفغار بن محمد بن عبد السكافى بن عوض بن سنان بن عبدالله السمدى الفقيه الشافعى ، سمع السكثير، وخرج انفسه معجما فى ثلاث مجلدات ، وقرأ بنفسه السكثير، وكنب الخط الحبيد ، وكان متقنا عارفا مهذا الفن ، يقال إنه كتب بخطه نحواً من خسمائة مجلد، وقد كان شافعيا مفتيا ، ومع هذا ناب فى وقت عن القاضى الحنبلى ، و ولى مشيخة الحديث بالمدرسة الصاحبية ، وتوفى

عصر فى مستهل ربيع الأول عن ثنتين وتمانين سنة ، رحمه الله . الشبيخ و ضي الدين بن سليمانت

المنطق الحنفى، أصله من أب كرم، من بلاد تو نية، وأقام بحماة ثم بدمشق. ودرس بالقيازية، وكان فاضلا في المنطق والجدل، واشتغل عليه جماعة في ذلك، و بلغ من العمر سنا وتمانين سنة ، وخبج سبيم مرات، تو في ليلة الجمة سادس عشر بن ربيع الأول، وصلى عليه بعد الصلاء ودفن بالصوفية و في ربيع الاول توفى: الامام علاء الدين طيبغا

ودفن بتر بته بالصالحية . وكذلك الأمير سيف الدين زبلاق، ودفن بتر بته أيضاً .

قاضى القضاة شرف الدين أبو محمد

عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغنى المقدمى الحنبلى ، ولد سنة ست وأر بمين وسمائة ، و باشر نيابة أبن مسلم مدة ، ثم ولى القضاء فى السنة الماضية ، ثم كانت وظاته فحأة فى مستهل جمادى الأولى ليلة الحنيس ، ودفن من الغد بتر بة الشيخ أبى عمر .

الشيخ ياقوت الحبشي

الشاذلى الاسكندرانى ، بلغ الثمانين ، وكان له أتباع ، وأصحاب منهم شمس الدين ابن اللبان الفقيه الشافعي ، وكان يعظمه و يعاريه و ينسب إليه مبالغات الله أعلم بصحتها وكذبها ، توفى فى جماد وكانت جنازته حافلة جدا .

## النقيب ناصح الدين

محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسهاعيل الدمشتى ، نقيب المنعممين ، تنلمذ أولا للشهاب المقرى ثم كان بعده فى المحافل العزاء والهناء ، وكان يعرف هذا الفن جيداً ، وكان كثير الطلب من الناس ، و يطلبه الناس لذلك ، ومع هذا مات وعليه ديون كثيرة ، توفى فى أواخر رجب .

القاضى فخر الدين كاتب، المماليك

وهو محمد بن فضل الله ناظر الجيوش بمصر ، أصله قبطى فأسلم وحسن إسلامه ، وكانت له أوقاف كثيرة ، وبر و إحسان إلى أهـل العلم ، وكان صدراً معظماً ، حصل له من السلطان حظ وافر ، وقد جاو زالسبه بن و إليه تنسب الفخرية بالقدس الشريف ، نوفى فى نصف رجب واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رحمه الله .

الأمير سيف الدين الجاي الدويدآر الملكي الناصري

كان فقيها حنفيا فاضلا ، كتب بخطه ربعة وحصل كتباً كثيرة معتبرة ، وكان كثير الاحسان إلى أهل العلم ، توفى في سلخ رجب رحمه الله .

أمين الدين سليمان بن داود بن سليمان ، كان رئيس الأطباء بدمشق ومدرسهم مدة ، ثم عزل بحمل الدين بن الشهاب السكحال مدة قبل مونه لأمر تعصب عليه فيسه نائب السلطنة ، توفى يوم السبت سادس عشرين شوال ودفن بالقبيبات .

الشيخ الامام العالم المقري شييح القراء

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عربن إبراهيم بن خليل الجمبرى ، ثم الخليلي الشافعي ، صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرها ، ولد سنة أر بمين وسبائة بقلمة جمبر ، واشتغل ببغداد ، ثم قدم دمشق وأقام ببلد الخليل نحو أر بمين سنة يقرى ، الناس ، وشرح الشاطبية وسيم الحديث ، وكانت له إجازة من يوسف بن خليل الحافظ ، وصنف بالمر بيه والمر وض والقراءات نظماً و نثراً ، وكان من المشايخ المشهو رين بالفضائل والرياسة والخير والديانة والمغة والصيانة ، توفى يوم الا حد خامس شهر رمضان ، ودفن ببلد الخليل تحت الزيتونة ، وله ثلتان وتسمون سهنة رحمه الله .

أبو عبد الله محمد بن القاضي شمس الدين أبى بكر بن عيسى بن بدران بن رحمه الأخنابي السمدى المصرى الشافعي الحاكم بدمشق وأعمالها ، كان عفيفا نزها ذكيا سار المبارة محبا للفضائل، معظا لأهلما كثيرا لاسماع أ- مديث في العادلية المسكبيرة ، تو في يوم الجمة ثالث عشر ذي القعدة ودفن بسفح عاسيون عند ذ، جته تجاه تو بة العادل كتبغا من فاحية الجبل.

#### قطب الدين موسى

أبن أحمد بن الحسين بن شيخ السلامية ناظر الجيوش الشامية ، كانت له ثروة وأموال كثيرة ، وله فضائل و إفضال وكرم و إحسان إلى أهل الخير ، وكان مقصداً في المهمات ، توفى يوم الثلاثاء ثانى الحجة وقد جاو زالسيمين ، ودفن بتربته تجاه الناصرية بقاسيون ، وهو والد الشيخ الامام الملامة عز الدين حزة مدرس الحنيلية .

### ثم دخلت سنه ثلاث و ثلاثين و سبعمائة

استهلت يوم الأر بماء والحكام هم المذكورون في التي قبلها ، وليس للشافعية قاض ، وقاضى الحنفية هماد الدين المحدائي ، ، وقاضى الحنابلة علاء الدين المحدائي ، ، وقاضى الحنابلة علاء الدين المنجا ، وكاتب السر محيى الدين بن فصل الله ، وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازي .

وفى ثانى المحرم قدم البشير بسلامة السلطان من الحجاز و باقتراب وصوله إلى البسلاد ، فدقت الدشائر و زينت البلد . وأخبر البشير بوفاة الأمير سيف الدين بكتمر الساق و ولده شهاب الدين

أحمد وهما راجمان في الطريق ، بعد أن حجا قريبا من مصر: الوالد أولا ، ثم من بعده آبوه بثلاثة أيام بعيون القصب ، ثم نقلا إلى تربتهما بالقرافة ، ووجه لبكتمر من الأموال والجواهر واللآلى والتهاش والأمتمة والحواصل شيء كثير، لا يكاد ينحصر ولا ينضبط ، وأفرج عن الصاحب شمس الدين غبريال في المحرم، وطلب في صفر إلى مصر فتوجه على خيل البريد، واحتيط على أهله بعد مسيره وأخذت منهم أموال كثيرة لبيت المال .

وفى أواخر صفر قدم الصاحب أمين الملك على نظر الدواوين بدمشق عوضا عن غبريال عو بعده بأر بعة أيام قدم القاضى فر الدين بن الحلى على نظر الجيش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية . وفى نصف ربيع الأول ابس ابن جلة خلمة القضاء الشافعية بدمشق بدار السعادة ، ثم جاء إلى الجامع وهى عليه ، وذهب إلى العادلية وقرى تقليده بها بحضرة الأحيان ، ودرس بالعادلية والغزالية يوم الأز بعاء ثانى عشر الشهر المذكور وفى يوم الاثنين رابع عشرينه حضر أبن أخيه جال الدين محود إعادة القيمرية نزل له عنها ، ثم استنابه بعد ذلك في المجاس، وخرج إلى العادلية فحكم بها ، ثم لم يستمر بعد بن الدين عمل الدين أبراهيم بن شمس الدين محد بن بعد بن المسانى ، وله همة وعنده نزاهة وخبرة بالأحكام .

وقى ربيع الأول ولى شهاب قرطاى نيابة طراباس وعزل عنها طبلان إلى نيابة غزة وتولى نائب غزة حص ، وحصل الذى جاه بتقاليدهمائة ألف درهم منهم ، وفى ربيع الآخر أعيدالقاضى محى الدين بن فضل الله و ولده إلى كتابة سر مصر، و رجيع شرف الدين ابن الشهاب محود إلى كتابة سر الشام كاكان . وفي منتصف هذا الشهر ولى نقابة الأشراف عاد الدين موسى الحسيني عوضا عن أخيه شرف الدين عدنان توفى في الشهر الماضى ودفن بتر بتهم عند مسجد الدبان . وفيه درس النخر المصرى بالدولمية عوضا عن ابن جلة بحكم ولايته القضاء . وفي خامس عشر ين رجيدرس بالبادرائية القاضى علاء الدين على بن شريف و يعرف بابن الوحيد ، عوضا عن ابن جببل توفى في بالبادرائية القاضى علاء الدين على بن شريف و يعرف بابن الوحيد ، عوضا عن ابن جببل توفى في الشهر الماضى ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيين شمس الدين ابن عبد المادى و تحضر عنده القضاد رماة البندق أولاد الناس ، وأن الغالب على من تعاناه اللواط قسيما ولا تعدل ، ونودى بذلك في البلاد المصرية والشامية .

قال البرزالى : وفي نصف شعبان أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى وألى القاهرة فضر بوا وحبسوا لافساده حال النساء، فمات منهم أربعة تحت العقوبة ، ثلاثة من المسلمين ونصرائى، وكتب إلى بذلك الشيخ أبو بكر الرحبي ، وفي أول رمضان وصل البريد بتولية الأمير فخر الدين أبن الشمس اؤلؤ ولاية البر بدمشق بعد وفاة شهاب الدين بن المروانى ، ووصل كتاب من مكة إلى دمشق في رمضان يذكر فيه أنها وقعت صواعق ببلاد الحجاز فقتلت جماعة متفرقين في أما كن شقى ، وأمطار كثيرة جداً ، وجاء البريد في رابع رمضان بتولية القاضى محيى الدين بن جميل قضاء طرابلس فذهب إليها ، ودرس ابن الحجد عبد الله بالرواحية عوضاً عن الأصبهاني بحكم إقامته بمصر . و في آخر رمضان أفرج عن الصاحب علاء الدين وأخيه شمس الدين موسى بن التاج إسحاق بعد صحبهما سنة و فصفاً .

وخرج الركب الشامى يوم الخيس عاشر شوال وأميره بدر الدين بن متبد وقاضيه علاء الدين ابن منصور مدرس الحنفية بالقدس بمدرسة تنكز ، وفى الحجاج صدر الدين المالكي ، وشهاب الدين الظهيرى ، ومحيى الدين ابن الأحتف وآخرون وفى يوم الأحد ثالث عشره درس بالاتابكية ابن جملة عوضاً عن ابن جيسل تولى قضاء طرابلس ، وفى يوم الأحد عشرينه حكم القاضى شمس الدين عصر بن كامل التدمرى ، الذى كان فى خطابة الخليل بدمشق نيابة عن ابن جدلة ، وفرح الناس بدينه وفضيلته .

وفى ذى القمدة مسك تنكز دواداره ناصر الدين محد، وكان عنده بمكانة عظيمة جدا ، وضربه بين يديه ضربا مبرحا ، واستخلص منه أموالا كثيرة ، ثم حبسه بالقلمة ثم نفاه إلى القدس، وضرب جاعدة من أصحابه منهم عداء الدين بن مقلد اجب العرب ، وقطع لسانه مرتين ، ومات وتديرت الدولة وجاءت دولة أخرى مقدمها عنده حزة الذى كان سمير ، وعشير ، في هده المدة الأخيرة ، وانزاحت النعمة عن الدوادار ناصر الدين وذو يه ومن يليه .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين ذى القمدة ركب على الكعبة باب حديد أرسله السلطان مرصما من السبط الأحركا نه آبنوس ، مركب عليه صفائح من فضة زنها خسة وثلاثون ألف وثلمائة وكسر، وقلع الباب المتيق ، وهومن خشب الساج، وعليه صفائح تسلمها بنو شيبة ، وكان زنتها سنين رطلا فباعوها كل درهم بدره بين ، لأجل النبرك . وهذا خطأ وهو ربا \_ وكان ينبنى أن يبيموها بالذهب لئلا محصل ربا بذلك \_ وترك خشب الباب المتيق داخل الكعبة ، وعليه اسم صاحب المين في الفردتين ، واحدة عليها : اللهم يا ولى يا على اغفر ليوسف بن عمر بن على .

وممن توفى فيها من الأعبان:

الثبيخ العالم تقي الدين محمود على

ا بن محود بن مقبل الدقوق أبو الثناء البغدادي محدث بغداد منذ خسين سنة ، يقرأ لهم الحديث وقد ولى مشيخة الحديث بالمستنصرية ، وكان ضابطا محصلا بارعا ، وكان يعظ و يتكلم في الأعزية

والآهنية ، وكان فرداً في زمانه و بلاده رحمه الله ، توفى فى المحرم وله قريب السبمين سنة ، وشهد جنازته خلق كثير ، ودفن بتر بة الامام أحمد ، ولميخلف درها واحداً ، وله قصيدتان رئا بهما الشيخ تقى الدين ابن تيمية كتب بهما إلى الشيخ الحافظ البر زالى رحمه الله تعالى .

# الشيخ الامام العالم عز القضاة

نفر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير المالكي الاسكندري ، أحد الفضلاء المشهورين ، له تفسير في ست مجلدات ، وقصائد في رسول الله (س، حسنة ، وله في كان وكان ، وقد معم الدكثير و روى ، توفى في جاد الأولى عن ثنتين وتمانين سنة ، ودفن بالاسكندرية رحمه الله .

# ابن جماعة قاضي القضاة

المالم شبخ الاسد الله بدر الدين أبو عبد الله محد بن الشيخ الامام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم ابن سدمد الله ابن جاعة بن حازم بن صخر الكناني الحوى الأصل ، ولد ليلة السبت رابيع ربيع الآخر سنة تسع والا اين وستهائة ابحماة، وسم الحديث واشتغل بالعلم ، وحصل علوما متعددة ، وتقدم وساد أقرانه ، و باشر تدر يس القيدرية ، ثم ولى الحديم والخطابة بالقدس الشريف ، ثم نقل منه إلى قضاء مصر في الأيام الأشرفية ، ثم باشر تداريس كماريها في ذلك الوقت ، ثم ولى قضاء الشام وجمع له ممه الخطابة ومشيخة الشيوخ و تدريس المادلية وغيرها مدة طويلة ، كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع ، و كف الأذى ، وله النصانيف الفائقة النافعة ، وجمع له خطبا كان يخطب بها في طبب صوت فيها و في قراء ته في الحراب وغيره ، ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية بعد ونق الشيخ عما به في الحراب وغيره ، ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية بعد ونق الولى مكانه القزويني ، و بقيت مسه بعض الجهات و رتبت له الرواتب الكثيرة الدارة إلى أن توفي ليلة الاتنين بعد عشاء الا خرة حادى عشرين جمادى الأولى ، وقد أكل أر بعا وتسمين سنة وشهراً الاتنين بعد عشاء الا خرة حادى عشرين جمادى الأولى ، وقد أكل أر بعا وتسمين سنة وشهراً وأياما ، وحلى عليه من الفد قبل الظهر بالجامع الناصرى بحصر ، ودفن بالقرافة ، وكانت جنازته حافلة هائلة رحه الله .

شهاب الدين أبو المباس أحد بن محيى الدين يحيى بن قاج الدين بن إساعيل بن طاهر بن نصر الله بن جبهل الحابى الأصل ثم الدمشقى الشافعى ، كان من أعيان الفقهاء ، والد سنة سبه بن وسمائة واشتغل بالدلم ولزم المشايخ ولازم الشيخ الصدر بن الوكيل ، ودرس بالصلاحية بالقدس ، ثم تركها وتحول إلى دمشق فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة ، ثم ولى مشيخة البادرائية فترك الظاهرية وأقام بتدريس البادرائية إلى أن مات، ولم يأخذ معلوما من واحدة منهما ، توقى يوم الحيس بعد المصر ناسع جمادى الآخرة وصلى عليه بعد الصلاة ودفن بالصوفية ، وكانت جنازته حافلة .

CHOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

تاج الدين عبد الرحمن بن أيوب

منسل الموثى فى سنة ستين وسَمَّالَة ، يَقَالَ إِنه غسل ستين أَلف ميت، وتوفى فى رجب وقد جاو ز الثمانين . الشيخ فخر الدين أبو محمد

عبد الله بن محد بن عبد العظيم ابن السقطى الشافعى، كان مباشراً شهادة الخزانة ، وقاب في الجبكم عند باب النصر ودفن بالقرافة الامام الفاصل مجموع الفضائل

شهاب الدین أبوالعباس أحد بن عبد الوهاب البكری ، نسبة إلی أبی بكر الصدیق رضی الله عنه ، كان لطیف المدای السخا مطبقاً یكتب فی الیوم ثلاث كراریس،وكتب البخاری تمایی مرات و يقابله و يجلده و يبيع النسخة من ذلك بالف ونحوه ، وقد جمع تاریخا فی ثلاثین مجلداً ، وكان ينسخه و يبيعه أيضا بأزيد من ألف ، وذكر أن له كتابا سماه منتهی الأرب فی علم الأدب فی ثلاثین مجلداً أيضا ، و بالجلة كان نادراً فی وقته ، توفی بوم الجمة عشرين ومضان رحه الله .

الشيخ الصالح الزاهد الناسك

الكثير الحج على بن الحسن بن أحمد الواسطى المشهور بالخير والصلاح ، وكثرة المبادة والنلاوة والحج ، يقال إنه حج أذيد من أر بمين حجة ، وكانت عليه مهابة ولديه فضيلة ، توفى وهو محرم يوم الثلاثاء ثامن عشرين ذى القمدة ، وقد قارب الثمانين رحمه الله.

الأمير عز الدين إبراهيم بن عبد الرحمن

ابن أحدابن القواس ، كان مباشراً الشد فى بعض الجهات السلطانية ، وله دار حسنة بالمقبية الصغيرة ، فلما جاءت الوفاة أوصى أن تجمل مدرسة ، ووقف عليها أوقافا ، وجمل تدريسها الشيخ عاد الدين الكردى الشافعى ، توفى يوم الأر بعاء عشرين الحجة .

ممدخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمائة

استهلت بيوم الأحد وحكام البلاد مم المذكورون فى التى قبلها . وفى يوم الجمعة الى ربيع الأولى أقيمت الجمعة بالخاتونية البرانية ، وخطب بها شمس الدين النجار المؤذن المؤقت بالأموى ، وترك خطابة جامع القابون . وفى مستهل هذا الشهر سافر الأمير شمس الدين محد التدمرى إلى القدس حاكا به ، وعزل عن نيابة الحكم بعمشق . وفى ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة بخطابة القدس ، فلح عليه من دمشق ثم سافر إلها. وفى آخر ربيع الأول باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامى شد الأوقاف عوضا عن شرف الدين محود بن الخطيرى ، سافر بأهله إلى مصر أميرا نيابة بهاعن أخيه بدر الدين مسموده وعزل القاضى علاء الدين ابن القلائسى ، وسائر الدواوين والمباشرين الذين فى باب ملك الأشماء تنكز وصودروا بمائي ألف

110 SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

درهم ، واستدعى من غزة ناظرها جمال الدين يوسف صهر السنى المستوفى ، فباشر نظر ديوان النائب ونظر المارستان النوري أيضا على العادة .

وفى شهر رابيم الأول أمر تنكر باصلاح باب توما فشرع فيه فرفع بابه عشرة أذرع ، وجددت حجارته وحديده فى أسرع وقت ، وفى هذا الوقت حصل بدمشق سيل خرب بمض الجدران ثم تناقص ، وفى أوائل رابيع الآخر قدم من مصر جمال الدين آقوش نائب الكرك مجتازاً إلى طرا بلس نائبها عوضا عن قرطا، توفى ، وفى جمادى الأولى طلب القاضى شهاب الدين ابن المجد عد الله إلى دار السعادة فولى وكلة بيت المال عوضا عن ابن القلانسى ، ووصل تقليده من مصر بذلك ، وهنأه الناس ، وفيه طلب الامير نجم الدين ابن الزيبق من ولاية نابلس فولى شد الدواوين بدمشق ، وقد شفر منصبه شهوراً بعد ابن الخشاب ، وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بدمشق ، وقد شفر منصبه شهوراً بعد ابن الخشاب ، وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بدمات لاعراضه عنها واختياره الدود إلى بلده .

# قضية القاضي ابن جملة

لما كان فى المشر الأخير من رمضان وقع بين القاضى ابن جملة و بين الشيخ الظهير شيخ ملك الأمراء ــوكان هو السفير في تولية ابن جملة القضاء ــ فوقع بينهما منافسة ومحاققة في أموركانت بينه وبين الدوادار المنقدم ذكر. ناصرالدين، فحلف كل واحد منهما على خلاف ماحلف به الا خر عليه ، وتغاصلا من دارالسمادة في المسجد ، فلما رجع القاضي إلى منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهير ليحكم فيه بما فيه المصاحة ، وذلك عن مرسوم النائب ، وكأنه كان خديمة في الباطن واظهارا لنصرة القاضي عليه في الظاهر، فبدر به القاضي بادى الرأى فمزره بين يديه ،ثم خرج من عند وفتسلمه أعوان أبن جلة فطانوا بهالبلد على حمار نوم الأر بماء سابع عشرين ومضان ، وضربوه ضربا عنيفا ،وقادوا ؛ عليه : هذا جزاء من يكذب و يفتات على الشرع ، فتسألم الناس له الكونه في الصيام ، وفي العشر الأخير من رمضان ، ويوم سبع وعشرين ، وهو شيخ كبير صائم، فيقال : إنه ضرب يومئذ ألفين ومائة و إحدى وسبعين درة والله أعلم ، فما أمسى حتى استفتى على القاض المذكور وداروا على المشايخ بسبب ذلك عن مرسوم النائب ، فلما كان يوم تاسم عشرين رمضان عقد نائب السلطنة بين يديه بدار السمادة مجلسا حافلا بالقضاة وأعيان المفتيين من سائر المذاهب ،وأحضر ابن جملة تأضى الشافسية. والمجلس قد احتفل بأهله ، ولم يأذنوا لابن جلة في الجلوس ، بل قام قامًا ثم أجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحلقة ، إلى جانب المحفة التي فيها الشيخ الظهير ، وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه لنفسه ، واعتدى عليه في العقوبة ، وأقاض الحاضرون في ذلك ، وانتشر الكلام وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملة ، والميل هنه بعد أن كان إليه ، فما انفصل المجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله وسجنه ، فانفض المجلس على ذلك ، و رسم على ابن جملة بالمذراوية ثم نقل إلى القلمة جزاء وفاقا والحمد لله وحده ، وكان له في القضاء سنة ونصف إلا أياما ، وكان يباشر الأحكام جيدا ، وكذا الأوقاف المتملقة به ، وفيه نزاهة وتمييز الاوقاف بين الفقهاء والمقراء ، وفيه صرامة وشهامة و إقدام ، لكنه أخطأ في هذه الواقعة ، وتمدى فيها فاك أمره إلى هذا .

وخرج الركب يوم الاثنين عاشر شوال وأميره الجي بغا وقاضيه مجمد الدين ابن حيان المصرى وفي يوم الاثنين رابع عشرينه درس بالاقبالية الحنفية نجم الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين العارسوسي الحني عوضا عن شمس الدين محمد بن عمان بن محمد الأصبهاني ابن العجمي الحبطي ، ويعرف بابن الحنيلي ، وكان فاضلا دينا متقشفا كثير الوسوسة في الماء جدا ، وأما المدرس مكانه وهو يعمر الدين بن الحني فانه ابن خس عشرة سنة ، وهو في النباهة والفهم ، وحسن الاشتغال والشكل والوقار ، بحيث غبط الحاضرون كابهم أباه على ذلك ، ولهذا آل أمره أن تولى قضاء القضاة في حياة أبيه ، نزل له عنه وحمدت سيرته وأحكامه .

وفي هذا الشهر أثبت محضر في حق الصاحب شمس الدين غبريال المتوفى هذه السنة أنه كان يشترى أملاكا من بيت المال و يوقفها و يتصرف فيها تصرف الملاك لنفسه ، وشهد بذلك كال الدين الشيرازى وابن أخيه حماد الدين وعلاء الدين القلائسي وابن خاله حماد الدين القلائسي ، وعزالدين ابن المنجا ، وتمقي الدين ابن مراجل ، وكال الدين بن الذويرة ، وأثبت على القاضي برهان الدين الزرعي الحنبلي ونفذه بقية القضاة ، وامنه المحتسب عز الدين ابن القلائسي من الشهادة فرسم عليه بالعذراوية قريبا من شهر ، ثم أفرج عنه وعزل عن الحسبة ، واستمر على نظر الخزانة .

وفي يوم الأحد المن عشرين ذى القمدة حمات خلمة القضاء إلى الشيخ شهاب الدين ابن الجحد وكيل بيت المال يومشد في فلبسها وركب إلى دار السمادة وقرى تقليده بحضرة نائب السلطنة والقضاة ثم رجع إلى مدرسته الاقبالية فقرى عما أيضا وحكم بين خصمين ، وكتب على أو راق السائلين ، ودرس بالعادلية والغزالية والانابكيتين مع تدريس الاقبالية عوضا عن ابن جملة ، وفي يوم الجمعة حضر الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وفي صحبته صاحب حماة الأفضل ، فتلقاها تنكز وأكرمهما ، وصايا الجمعة عند النائب ثم توجها إلى مصر ، فتلقاها أعيان الأمراء وأكرم السلطان مهنا بن عيسى وأطاق له أموالا جزيلة كثيرة ، من الذهب والفضة والقاش ، وأقطمه عدة قرى ورسم له بالدود إلى أهله ، ففر الناس بذلك ، قالوا وكان جميع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة ألف دينار ، وخام عليه وعلى أصحابه مائة وسبمين خلمة .

و في يوم الأحد سادس الحمجة حضر درس الرواحيــة الفخر المصرى عوضا عن قاضي القضاة

A SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECULIA EL CONTRA C

ابن الحجد وحضر عنده القضاة الأربعة وأعيان الفضلاء . وفى يوم عرفة خلع على نجم الدين بن أبى الطيب بوكالة بيت المال ، عوضا عن ابن الحجد ، وعلى عماد الدين ابن الشيرازى بالحسبة عوضا عن عز الدين ابن القلانسي وخرج الثلاثة من دار السمادة بالطرحات .

ومن توفى فيها من الأعيان الشيخ الأجل التاجر بدر الدين

بدر الدين اؤاؤ بن عبـــد الله عنيق النقيب شجاع الدين إدريس ، وكان رجلا حسنا ينجر. في الجوخ ، مات فجــأة عصر يوم الخيس خامس محرم ، وخلف أولادا وثروة ، ودفن بباب الصغير ، وله بر وصدقة ومعروف ، وسبع بمسجد ابن هشام .

#### الصدر امين الدين

محمد بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف ابن أبى العيش الأ فصارى الدمشق بانى المسجد المشهو ربالزيوة ، على حافة بردى، والطهارة الحجارة إلى جانبه ، والسوق الذى هناك ، وله بجامع النيرب ميماد . ولد سنة أنمان وخسين وسمائة ، وسمع البخارى وحدث به ، وكان من أكار النجار ذوى اليسار ، تو فى بكرة الجمة سادس المحرم ودفن بتر بته بقاسيون رحمه الله .

الخطيب الأمام العالم

عماد الدين أبو حفص عمر الخطيب ، ظهير الدين عبد الرحيم بن يحيى بن إبراهيم بن على بنجمفر ابن عبد الله بن الحسن القرشى الزهرى النابلسى ، خطيب القدس ، وقاضى فابلس مدة طويلة ، ثم جمع له بين خطابة القدس وقضائها ، وله اشتفال وفيه فضيلة ، وشرح صحييح مسلم فى مجلدات ، وكان سريع الحفظ سريم الكتابة ، توفى ليلة الثلاثاء عاشر المحرم ودفن محاملا رحمه الله .

### الصدر شمس الدين

محمد بن إسماعيل بن حماد الشاجر بقيسارية الشرب ، كتب المنسوب وانتفع به الناس ، وولى التجار لأمانته وديانته ، وكانت له معرفة ومطالعة فى الكتب ، توفى تاسع صفر عن نحو ستين سنة . ودفن بقاسيون رحمه الله . جمال الدين قاصى القصاة الزوعى

هو أبو الربيع سلبان ابن الخطيب مجد الدين عمر بن سالم بن عمر بن عثمان الأذرعي الشافعي ولد سنة خمس وأربدين وستهائة بأذرعات، واشتفل بدمشق فحصل، وناب في الحكم بزرع مدة فعرف بالزرهي لذلك، و إنما هو من أذرعات وأصله من بلاد المغرب، ثم ناب بدمشق ثم انتقل إلى مصر فناب في الحسكم بها، ثم استقل بولاية القضاء بها نحواً من سنة، ولى قضاء الشام مدة مع مشيخة الشيوخ تحواً من سنة مع تدريس الانابكية، ثم الشيوخ تحواً من سنة مع تدريس الانابكية، ثم تحول إلى مصر فولى مها التسدريس وقضاء العسكر، ثم توفى بها يوم الأحد سادس صفر وقد قارب

السبعين رحمه الله، وقد خرج له البرزالي مشيخة سمعناها عليه وهو بدمشق عن اثنين وعشرين شيخا. الشيخ الأمام العالم الزاهد

زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البملبكي الحنبلي ، أحد فضلاء الحنابلة ، ومن صنف في الحديث والفقه والتصوف وأعمال القلوب وغدير ذلك ، كان فاضلا له أعمال كثيرة ، وقد وقمت له كائنة في أيام الظاهر أنه أصيب في عقدله أو زوال فكره ، أو قد عمل عدلي الرياضة فاحترق باطنه من الجوع ، فرأى خيالات لاحقيقة لها فاعتقد أنها أمر خارجي ، و إنما هو خيال فكرى فاسد . وكانت وفاته في نصف صفر ببعلمك ، ودفن بباب سطحاولم يكل الستين، وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب ، وعلى القاضي الزرعي مما . الأمير شهاب الدين

نائب طرا بلس له أوقاف وصدقات ، و بر وصلات ، توفى بطرا بلس يوم الجمعة ثامن عشر صفر ودفن هناك رحمه الله .

الثيج عبدالله بنيوسف بنأبي بكر الاسعردي الموقت

كان فاضلا في صناعة الميقات وعلم الاصطرلاب وماجرى مجراه ، بارعا في ذلك ، غير أنه لاينفع به لسوء أخلاقه وشراستها ، ثم إنه ضمف بصر دفسقط من قيسارية بحسى عشية السبت عاشر ربيع الأول ، ودفن بباب الصفير . الامير سيف الدين بلبان

طرفا بن عبد الله الناصرى ، كان من المقدمين بدمشق ، وجوت له فصول يعاول ذكرها ، ثم توفى بداره عند مأذنة فيروز ليلة الاربساء حادى عشرين ربيع الاول ، ودفن بتربة المخسفها إلى جانب داره ، ووقف علمها مقرئين ، وبنى عندها مسجدا بأمام ومؤذن .

شمس الدين محمد بن يحيى بن محمد بن قاضي حران

ناظر الأوقاف بدمشق ، مات الليسلة التي مات فيها الذي قبله ، ودفن بقاسيون ، وتولى مكانه عاد الدين الشيرازي . الشيخ الامام ذو الفنون

تاج الدين أبوحفص عمر بن صلى بن سالم بن عبد الله اللخمى الاسكندرانى ، المعروف بابن الفاكهانى ، ولد سنة أربع وخسين وسمائة ، وسمع الحديث واشتغل بالفقه على مذهب مالك ، وبرع وتقدم بمعرفة النحو وغديره ، وله مصنفات فى أشياء متفرقة ، قدم دمشق فى سنة إحدى وثلاثين وسبمائة فى أيام الاخنائى ، فأنزله فى دار السمادة ومحمنا عليه ومعه ، وحج من دمشق عامئذ وسمع عليه فى الطريق ، و رجم إلى بلاده ، توفى ليلة الجمة سابع جمادى الأولى ، وصلى عليه بدمشق حين بلغهم خبر موته . الشيخ الصالح العابد الناسك ايمن

أمين الدين أيمن بن عجد ، وكان يذكر أن اسمه محمد بن محمد إلى سبع عشر نفسا كابهم اسمه

عد ، وقد جاور بالمدينة مدة صنين إلى أن توفى ليلة الخيس نامن ربيع الأول ، ودفق بالبقيم وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب. الشيخ نجم الدين القباني المحنوي

عبد الرحن بن الحسن بن يحيى اللخمى القبانى ، قرية من قرى أشمون الرملقيه أقام بحماة فى زاوية بزار ويلنمس دعاؤه ، وكان عابداً و رعاً زاهداً آمرا بالمر وف وناهيا عن المنكر عد حسن الطريقة إلى أن توفى بها آخر نهار الاثنين وابع عشر رجب ، عن ست وستين سنة ، وكانت جنازته حافلة هائلة جداً ، ودفن شالى حاة ، وكان عنده فضيلة ، واشتغل على مذهب الامام أحمد بن حنبل وله كلام حسن يؤثر عنه رحمالة . الشيخ فتح الدين بن سيد الناس

الحافظ الدلامة البارع ، فتح الدين بن أبي المتح محد بن الامام أبي عرو محد بن الامام الحافظ الخطيب أبي بكر محد بن أحد بن عبد الله بن محد بن يحيى بنسيد الناس الربي اليعمرى الاندلسي الاشبيلي ثم المصرى ، ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمائة ، وسبع الديثير وأجازله الرواية عنهم جاعات من المشايخ ، ودخل دمشق سنة تسمين فسمع من المكندى وغيره ، واشتغل بالعلم فيرع وساد أقرانه في علوم شتى من الحديث والفقه والنحو من العربية ، وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من الفنون ، وقد جم سيرة حسنة في مجلدين ، وشرح قطمة حسنة من أول جامع الترمذي ، رأيت منها مجلداً بخطه الحسن ، وقد حرر وحدير وأفاد وأجاد ، ولم يسلم من الول جامع الترمذي ، رأيت منها عملاً بخطه الحسن ، وقد حر روحبير وأفاد وأجاد ، ولم يسلم من الانتقاد ، وله الشعر الرائق الناق ، والنثر الموافق ، والبلاهة النامة ، وحسن الترصيف والتصليف ، وجودة البديمة ، وحسن الطوية ، وله المقيدة السافية الموضوعة على الآكي والأخبار والاتفاء بالآثارالنبوية ، ويذ كرعنه سوء أدب في أشياء أخر (١) ساعه الحد فيها ، وله مدائح في رسول الله رسى حسان ، وكان شيئع الحديث بالظاهرية ، عصر ، وخطب بجامع الخدق ، ولم يكن في مصر في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد والمتون والمال والفقه والملح والأشسمار والحسكايات ، وفي فجاة يوم السبت حدى عشر شمبان ، وصلى عليه من الفد ، وكانت جنازته حافلة ، ودفن عند ابن أي جرة مرحه الحة . القاضي بجد الدين بن حرمي

أبن قاسم بن بوسف العامري الفاقوسي الشافعي، وكيل بيت المال ، ومدرس الشافعي وغيره ، كانت له همة ونهضة ، وعالت سنه وهو مع ذلك يحفظ و يشغل و يشتغل ، ويلتي الدروس من حفظه إلى أن توفي ثاني ذي الحجة ، وولى تدريس الشافعي بعده شمس الدين ابن الفاح ، والقطبية بهاء الدين ابن عقيل ، والوكلة نجم الدين الاسعردي المحتسب ، وهو كان وكيل بيت الظاهر .

ثم دخلت سنة خمس و ثلاثين و سبعمانة

استهلت وحكام البلاد م المذكورون في التي قبلها ، وناظر الجامع عز الدين ابن المنجا، والمحتسب

<sup>(</sup>۱) في الشذرات « ويذكر عنه شئون أخر » .

عماد الدين الشيرازى وغيرهم. وفى مستهل المحرم يوم الخيس درس بأم الصالح الشيخ خطيب تبرور عوضاً عن قاضى الفضاة شهاب الدين ابن المجد، وحضر عنده القضاة والأعيان. وفى سادس المحرم رجع مهنا بن عيسى من عند السلطان فتلقاه النائب والجيش، وعاد إلى أهله فى عز وعافية. وفيه أمر السلطان بمارة جامع القلمة وتوسيعه، وعمارة جامع مصر العتيق. وقسم إلى دمشق القاضى جمال الدين عهد بن عماد الدين ابن الأثمير كاتب سربها عوضاً عن ابن الشهاب محود. و وقع فى هذا الشهر والذي بمده موت كثير فى الناس بالخانوق.

وفى ربيع الأول مسك الامير نجم الدين بن الزيبق مشد الدواوين ، وصودر و بيعت خيوله وحواصله ، وتولاه بعده سيف الدين ثمر مملوك بكتمر الحاجب ، وهو مشد الزكاة . وفيه كملت عدارة حام الأمير شمس الدين حزه الذى تمكن عند تذكر بعد ناصر الدين الدوادار ، ثم وقعت الشناعة عليه بسبب ظلمه فى حارة هذا الحمام فقابله النائب على ذلك وانتصف للناس منه ، وضر به بين يديه وضر به بالبندق بيده فى وجهه ، وسائر جسده ، ثم أودعه القلمة ثم نقله إلى بحيرة طبرية ففرقه فيها ، وعزل الامير جال الدين نائب الكرك عن نيابة طرابلس حسب سؤاله فى ذلك ، و داح إلها طيفال وقدم نائب الكرك إلى دمشق وقد رسم له بالاقامة فى سلخد ، فلما تلقاه نائب السلطنة والجيش نزل فى دار السمادة وأخذ سيفه بها ونقل إلى القامة ، ثم نقل إلى صفت ثم إلى الاسكندرية ، ثم كان آخر المهد به .

وفى جادى الأولى احتيط على دارالامير بكتمر الحاجب الحسامى بالقاهرة ، ونبشت وأخذ منهاشى اكثير جداً ، وكان جد أولاده نائب السكرك المذكور . وفى يوم السبت ناسع جادى الآخرة باشر حسام الدين أبو بكر ابن الائمير عز الدين أببك التجببي شد الأوقاف عوضا عن ابن بكتاش ، اعتقل ، وخلع على المتولى وهنأه الناس . وفى منتصف هذا الشهر علق الستر الجديد على خزانة المصحف المائق ، وهو من خز طوله نمانية أذرع وعرضه أربعة أذرع ونصف ، غرم عليه أربعة آلاف وخمائة ، وهل فى مدة سنة ونصف .

وخرج الركب الشامى يوم الخيس ناسع شوال وأميره علاء الدين المرسى ، وقاضيه شهاب الدين المناهرى . وفيه رجع جيش حلب إليها وكانوا عشرة آلاف سوى من تبعهم من النركان ، وكانوا في بلاد أذنة وطرسوس و إياس ، وقد خربوا وتناوا خلقا كثيرا ، ولم يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان ، ولمسكن كان قتل السكفار من كان عندهم من المسلمين تحوا من ألف رجل ، يوم عيد النطر فانا لله و إنا إليه راجمون .

وفيه وقع حريق عظيم بحماة فاحترق منه أسواق كثيرة ، وأمسلاك وأوقاف ، وهلسكت أموال التحصر ، وكذلك احترق أكثر مدينة إنطاكية ، فتألم المسلمون لذلك . وفي ذي الحجة خرب المسجد

INI OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

الذي كان في الطريق بين باب النصر وبين باب الجابية ، عن حكم القضاة بأمر نائب السلطنة ، و بني غر بيه مسجد حسن أحسن وأنفع من الأول .

وتوفى فيها من الأعيان الشيخ الصالح المعمل رئيس المؤذنين بجامع دمشق

رهان الدين إبراهم من محمد بن أحمد بن محمد الوانى ، ولد سنة ثلاث وأر بعين وستهائة ، وسمم الحديث ، وروى ، وكان حسن الصوت والشركل ، محبباً إلى العوام ، توفى يوم الحديث سادس صفر ودفن بباب الصغير ، وقام من بعده في الرياسة ولده أمين الدين محمد الوانى الحدث المفيد ، وتوفى بعده ببضع وأر بعين يوماً رحمهما الله .

### الكاتب المطبق المجود المحرر

بهاء الدين محود أبن خطيب بعلبك محيى الدين عجد بن عبد الرحم بن عبد الوهاب السلمى، ولد سنة تمان وتمانين وستمائة، واعتبى بهذه الصناعة فبرع فيها، وتقدم على أهل زمانه قاطبة فى النسخ و بقية الأقلام، وكان حسن الشكل طيب الأخلاق، طيب الصوت حسن التودد، توفى فى سلمخ ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ أبي عمر رحمه الله.

### علاء الدين السنجاري

واقف دار القرآن عند باب الناطفانيين شهلى الأنوى بدمشق ، على بن إسهاعيل بن محمود كان أحد التجار الصدق الأخيار ، ذوى اليسار المسارعين إلى الخيرات ، توفى بالقاهرة ليلة الخيس ثالث عشر جمادى الآخرة ، ودفن عند قبر القاضى شمس الدين بن الحرس ى .

# العدل نجم الدين التاجر

عبد الرحيم بن أبى القاسم عبد الرحن الرحبي بانى التربة المشهورة بالمن وقد جعل لها مسجداً ووقف علمها أوقافاً دارة ، وصدقات هنك ، وكان من أخيار أبناء جنسه ، عدل مرضى عند جميع الحكام ، ونرك أولاداً وأموالا جمة ، وداراً هائلة ، و بساتين بالمزة ، وكانت رفانه يوم الأر بعاء سابع عشرين جمادى الآخرة ودفن بتربته المذكورة بالمزة رحمه الله .

# الشيخ الامام الحافظ قطب الدين

أبو محمد عبد السكريم بن عبد النور بن منير بن عبد السكريم بن على بن عبد الحق بن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي الأصل شم المصرى ، أحد مشاهير المحدثين بها ، والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه وشرحه والسكلام عليه ، ولد سنة أر بع وستين وستمائة بحلب ، وقرأ القرآن بالروايات ، وسمع الحديث وقرأ الشاطبية والألفية ، وبرع فى فن الحديث ، وكان حنفي المذهب وكتب كثيرا وصنف شرحا لا كثر البخارى ، وجمع تاريخاً لمصر ولم يكلهما ، وتحكم على السيرة

التي جممها الحافظ عبد الذي وخرج لنفسه أر بمين حديثا متباينة الاسناد، وكان حسن الاتخلاق مطرحاً للكلفة طاهر اللسان كثير المطالمة والاشتغال، إلى أن توفى يوم الأحد سلخ رجب، ودفن من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر المنبجى، وخلف تسمة أولاد رحمه الله.

القاضي الامام زين الدين أبو محمد

عبد الكافى بن على بن بمام بن يوسف السبكى ، قاضى المحلة ، و والده الملامة قاضى القضاة تتى الدين السبكى الشافى ، صمع من ابن الانماطى وابن خطيب المزة ، وحدث وتوفى تاسع شدمبان ، وتبعته زوجته ناصرية بنت القاضى جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكى ، ودفنت بالقرافة ، وقد صمحت من ابن الصابونى شيئا من سنن النسائى ، وكذلك ابنتها محدية ، وقد توفيت قبلها .

تاج الدين علي بن إبراهيم

ابن عبد الكريم المصرى ، و يعرف بكاتب قطلبك ، وهو والد العلامة نخر الدبن شيخ الشافعية ومدرسهم في عدة مدارس ، ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة إلى أن توفى عنده بالعادلية الصغيرة ليلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان ، وصلى عليه من الغد بالجامع ، ودفن بباب الصغير .

الشيخ الصالح عبد الكافي

و يعرف بعبيد ابن أبى الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة المنينى ، و يعرف بابن أبى الازرق ، مولده فى سنة أربع وأربعين وسمائة بقريته من بلاد بعلبك ، ثم أقام بقرية منين ، وكان مشهو را بالصلاح وقرئ عليه شي من الحديث وجاوز التسعين .

الشيخ محمد بن عبد الحق

ابن شعبان بن على الأنصارى ، المعروف بالسياح ، له زاوية بسفح قاسيون بالوادى الشهالى مشهورة به ، وكان قد بلغ التسمين ، وسمم الحديث وأسممه ، وكانت له معرفة بالأمور وعنده بعض مكاشفة ، وهو رجل حسن ، توفى أواخر شوال من هذه السنة .

الأمير سلطان العرب

حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا ، أمير العرب بالشام ، وهم يزعمون أنهم من سلالة جعفر بن يميي بن خالد البرمكي ، من ذرية الولد الذي جاء من المباسة أخت الرشيد فالله أعلم .

وقد كان كبير القدر محترماً عند الملوك كامم ، بالشام ومصر والعراق ، وكان دينا خيراً متحيز اللحق ، وخلف أولادا و و رثة وأموالا كثيرة ، وقد بلغ سنا عالية ، وكان يحب الشيخ تقى الدين بن تيمية حبا زائدا ، هو وذريته وعربه ، وله عندهم متزلة وحرمة و إكرام ، يسمعون قوله و يمتثلونه ، وهو الذى نهاهم أن ينير بمضهم على بمض ، وعرفهم أن ذلك حرام ، وله فى ذلك مصنف جليل ،

in skokokokokokokokokokokokokokokokoko

وكانت وفاة مهنا هذا ببلاد سلمية فى ثامن عشر ذى النسدة ، ودفن هناك رحمه الله . الشيخ الزاهد فضل العجلوني

فضل بن عيسى بن قنديل العجاوتى الحنبلى المقيم بالمسمارية ، أصله من بلاد حسبراحى ، كان منقللا من الدنيا يلبس ثيابا طوالا وصمامة هائلة ، وهى بأرخص الأثمان ، وكان يعرف تعبير الرؤيا ويقصد لذلك ، وكان لا يقبل من أحد شيئا ، وقد عرضت عليه وظائف بجوامك كثيرة فلم يقبلها ، بل رضى بالرغيد الهنى من العيش الخشن إلى أن توفى فى ذى الحجة ، وله تحو تسمين سنة ، ودفن بالقرب من قبر الشيخ تتى الدين بن تيمية رحمهما الله ، وكانت جنازته حافلة جدا .

## ثم دخلت سنة ست و ثلا ثين وسبعمانة

استهلت بيوم الجمة والحكام هم المذكورون في التي قبلها . وفي أول يوم منها ركب تنكر إلى قلمة جمير ومعه الجيش والمناجنيق فغابوا شهراً وخمسة أيام وعادوا سالمين . وفي عامن صفر فتحت الخانقاء التي أنشأها سيف الدين قوصون الناصرى خارج باب القرافة ، وتولى مشيختها الشيخ شمس الدين الأصبهائي المشكلم . وفي عاشر صفر خرج ابن جملة من السجن بالقلمة وجاءت الأخبار موت ملك التتار أبي سميد بن خر بندا بن أرغون بن أبغا بن هولا كو بن تولى بن جنكزخان ، في يوم الحنيس ناني عشر ربيع الآخر بدار السلطنة بقراباغ ، وهي منزلم في الشتاء ، ثم نقل إلى تر بته عدينته التي أنشأها قريبا من السلطانية مدينة أبيه ، وقد كان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقومهم مها ، وقد مور أهسل السنة بزمانه وذلت الرافضة ، بخلاف دولة أبيه ، ثم من بعده لم يقم النتار قائمة ، بل اختلفوا فنفرقوا شدر مدر إلى زماننا هذا ، وكان القائم من بعده ملاً مي ارتكاو ون من ذرية أبغا ، ولم يستمر له الأمر إلا قليلا .

وفى يوم الأربعاء عاشر جهادى الأولى درس بالناصرية الجوانية بدر الدين الأردبيلى عوضا عن كال الدين ابن الشيرازى توفى ، وحضر عنده القضاة ، وفيه درس بالظاهرية البرانية الشيخ الامام المقرى سيف الدين أبو بكر الحريرى عوضا عن بدر الدين الأردبيلى ، تركها لما حصلت له الناصرية الجوانية ، و بعده بيوم درس بالنجيبية كاتب إساعيل ابن كثير عوضاً عن الشيخ جمال الدين ابن قاضى الزبدائي تركها حدين تمين له تدريس الظاهرية الجوانية ، وحضر عنده القضاة والاعيان وكان درسا حافلا أثنى عليسه الحاضرون وتمجبوا من جمه وترتيبه ، وكان ذلك فى تفسير قوله تمالى [ إيما يخشى الله من عبداده العلماء] و انساق الدكلام إلى مسألة ربا الفضل ، وفى يوم الأحد رابع عشره ذكر الدرس بالظاهرية المدنى و وان قانى الزبدائي عوضا عن علاء الدين ابن القلانسي توفئ ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان يوما مطيرا .

وفي أول جمادي الآخرة وتم غلاء شديد بديار مصر واشتد ذلك إلى شهر رمضان،وتوجه خلق كثير في رجب إلى مكة نحواً من أانين وخمائة ، منهم عز الدين ابن جماعة ، وفخر الدين النو برى وحسن السلامي ، وأبو الفتح السلامي ، وخلق وفي رجب كملت عمارة جسر باب الفرج وعمل عليه

باسورة و رسم باستمرار فتحه إلى بعد العشاء الآخرة كبتية سائر الأيواب، وكان قبل ذلك يغلق من المغرب . وفي سلخ رجب أقيمت الجمـة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ان خيلخان تجاء باب كيسان من القبلة ، وخطب فيه الشيخ الامام العلامة شمس الدين ان قيم الجوزية . و في ناني شعبان باشركتابة السر بدمشق القاضي علم الدين محد بن قطب الدين أحمد بن مفضل ، عوضاً عن كال الدين ابن الأثير ، عزل وراح إلى مصر . وفي يوم الأر بعداء را بع رمضان ذكر الدرس بالأمينية الشيخ

بهاء الدين ابن إمام المشمه عوضاً عن عـلاء الدين بن القلائسي . و في المشرين سمه خلع على الصدر نجم الدين بن أبي الطيب بنظر الخزانة مضافا إلى ما بيــده من وكالة بيت المال ، بعــد وفاة

ابن القلانسي بشهور .

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين نامن شوال ، أمير ، قطاودمي الخليلي . وبمن حج فيـــه قاضي طرابلس محيى الدين بوم جهبل ، والفخر المصرى ، وابن قاضي الزبداني ، وابن المز الحنفي ، وابن غانم والسخاوى وابن قيم الجوزية ،وناصر الدين بن البريوء الحنفي ، وجساءت الأخبار يوقمة جرت بین النتار قتل فیها خلق کثیر منهم ، وانتصر عـلی باشا وسلطانه الذی کان قد أتامه ، وهو موسى كاوون على اربا كاوون وأصحابه ، فقتل هو ووزيره اين رشيد الدولة ، وجرت خطوب كثيرة طويلة ، وضر بت البشائر بدمشق .

و في ذي القمدة خام على ناظر الجامع الشبيخ عز الدبري بن المنجا بسبب إ كاله البطائن في الرواق الشمالي والغربي والشرقي ، ولم يكن قبل ذلك له بطائن . و في يوم الأر بعاء سابع الحجة ذكر الدرس بالشبلية القاضي نجم الدين أبن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي ، وهو أبن سبع عشرة سنة ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وشكروا من فضله ونباهته ، وفرحوا لأبيه فيه . وفهما عزل ابن النقيب عن قضاء حلب ووليها ابن خطيب جسر بن ، وولى الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد خطيب بيت الأبار ، خلع عليه السلطان . و في ذي القعدة رسم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي وأهله ، وأن يمنعوا من الاجتماع ، فآل أمرهم كما كان أيام الظاهر والمنصور .

ومن توفى فيها من الأعيان . السلطان أبو سعيد ابن خربندا

وكان آخر من اجتمع شمل التنار عليه ، ثم تفرقوا من بمده .

الشيح البندنيجي

همس الدين على بن عمد بن ممدود بن عيسى البندنيجي الصوف ، قدم علينا من بنداد شيخا

كبيرا راويا لأشياء كثيرة ، فيها صحيح مسلم والترمذي وغير ذلك ، وعنده فوائد ، ولد سنة أربع وأر بمين وستمائة ، وكان والمده محدثا فأسممه أشياء كثيرة على مشايخ عدة ، وكان موته بدمشق رابع

قطب الدين أبو الغضائل محمد بن عمر بن الفضل النبريزى الشافعي المعروف بالأحوس عسم شيئا من الحديث واشتغل بالفقه والأصول والمنطق والعربية والمعانى والبيان ، وكان بارعا في فنون كثيرة ودرس بالمستنصرية بعمد العاقولى . وفي مدارس كبار ، وكان حسن الخلق كثير الخير على الفقراء والضعفاء ، متواضعاً يكتب حسنا أيضا ، تو في في آخر المحرم ودفن بتر بة له عند داره ببغداد رحمه الله .

قاضى قضاة بغداد

إبراهيم بن محمد بن أبى القاسم بن أبى الزهر ، الممر وف بالمغزال ، كانت له مطالعة وعنده شى، من التاريخ ، و يحاضر جيداً ، ولما توفى يوم الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من المحرم دفن بتربة له عند حام العديم . الامير علام الدين مغلطاي الخازف

نائب القلمة وصاحب التربة تجاه الجامع المظفرى من الغرب ، كان وجلا جيداً ، له أوقاف و بر وصدقات ، توفى يوم الجمعة بكرة عاشر صفر ، ودفن بتربته المذكورة .

### القاضي كال الدين

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن هبة الله بن الشيرازى الدمشق ، ولد سنة سبمين ، وصمح الحديث وتفقه على الشيخ تاج الدين الفزارى ، والشيخ زبن الدين الفارق ، وحفظ محتصر المزى ودرس فى وقت بالبادرائية ، وفى وقت بالشامية البرانية ، ثم ولى تدريس الناصرية الجوانية مدة سنين إلى حين وفاته ، وكان صدرا كبيرا ، ذكر لقضاء قضاة دمشق غيرمرة ، وكان حسن المباشرة والشكل ، توفى فى ثالث صفر ودفن بتر بتهم بسفح قاسيون رحمه الله .

#### الأمير ناصرالدين

محمد من الملك المسعود جلال الدين عبد الله بن الملك الصالح إسهاعيل بن المادل ، كان شيخا مسنا قد اعتنى بصحيح البخدارى بختصره ، وله فهم جيد ولديه فضيدلة ، وكان يسكن المزة وبها توفى ليلة السبت خامس عشرين صفر ، وله أربع وسبعون سنة ، ودفن بتر بتهم بالمزة رحمه الله .

#### علاء الدين

على بن شرف الدين محمد بن القلائس قاضى المسكر و وكيل بيت المسال ، وموقع الدست ، ومدرس الأمينية والظاهرية وغيرذاك من المناصب ، ثم سلبها كلها سوى الندريسين ، و بتى معزولا إلى حين أن توفى بكرة السبت خامس وعشرين صفر ، ودفن بتربتهم .

# عز الدين أحمد بنالشيجزين الذين

محمد بن أحمد بن محمود العقبلى ، و يعرف بابن القسلانسي ، محتسب دمشق وناظر الخزانة ، كان محمود المباشرة ، ثم عزل عن الحسبة واستمر بالخزانة إلى أن توفى يوم الاثنين تاسم عشر جمادى الأولى ودفن بقاسيون .

الشيخ على بن أبي المجد بن شرف بن أحد الحمصي

ثم الدمشق مؤذن البربوة خَساً وأربّهين سِنة ، وله ديوان شعر وتعاليق وأشسياء كثيرة مما ينكر أمرها ، وكان محلولا في دينه ، توفى في جمادي الأولى أيضا .

الأمير شهاب الدين بن برق

منولى دمشق ، شهد جنازته خلق كثير ، توفى ثانى شعبان ودفن بالصالحية وأثنى عليه الناس. الامير فخر الدين ابن الشمس لؤلؤ

متولى البرءكان مشكوراً. أيُضاً ، توفى را يم شمبان ، وكان شيخا كبيراً ، توفى ببستانه ببيت لهيا . ودفن بتر بتم هناك ويترك ذرية كثيرة برحمه الله .

عاد الدين إسماعيليً "

ابن شرف الدين عد بن الوزير فتح الدين مبد الله بن عد بن أحد بن خالد بن صغير بن القيسراني ، أحد كثاب الدست ، وكان من خيار الناس ، عببا إلى الفقراء والصالحين ، وفيه مروء كثيرة ، وكتب بهصر ثم صار إلى حلب كاتب بهرها ، ثم المتقل إلى دمشق فأقام بها إلى أن مات ليلة الأحد ثالث عشر القمدة ، وصلى عليه من الفد بجامع دمشق ، ودفن بالصوفية عن خس وسبين سنة ، وقد همع شيئا من الحديث على الا يرقوهي وغيره .

و في ذى القمدة توفى شهاب الدين ابن القديسة المحدث بطريق الحجاز الشريف. وفى ذى الحجة توفى الشمس محمد المؤذن المدروف بالنجار و يعرف بالبتى ، وكان يشكلم و ينشد فى المحافل والله سبحانه أعلم. ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة

استهلت بيوم الجمدة والخليفة المستكفى بالله قد اعتقله السلطان الملك الناصر، ومنعه من الاجتماع بالناس، وفائب الشام تشكر بن عبد الله الناصرى، والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها ، سوى كاتب السر فانه علم الدين بن القطب، ووالى البر الأمير بدر الدين بن قطار بك ابن شنشتكير، ووالى المدينة حسام الدين طرقطاى الجوكندارى .

و فى أول يوم منها يوم الجمعة وصات الأخبار بأن على باشا كسر جيشه ، وقيل إنه قتمل ، ووصات كتب الحجاج فى الثانى والعشرين من الحرم تصف مشعقة كثيرة حصلت للحجاج من

THE CHARACTER STOREST STOREST

موت الجال و إلقاء الأحمال ومشى كثير من النساء والرجال ، فأنا لله و إنا إليه راجمون ، والحمد لله على حال .

وفي آخر الحرم قدم إلى دمشق القاضى حسام الدين حسن بن محمد الغورى قاضى بغداد، وكان والوزير نجم الدين محود بن على بن شروان الكردى ، وشرف الدين عبان بن حسن البلدى فأقاموا ثلاثة أيام ثم توجهوا إلى مصر فحصل لهم قبول تام من السلطان ، فاستقضى الأول على الحنفية كا سيأنى ، واستوزر الثانى وأمر الثالث ، وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محد بن الشييخ شهاب الدين بن اللبان الفقيه الشافعي إلى مجلس الحمكم الجلل ، وحضر معه شهاب الدين بن فضل الله محد الدين الأقصرائي شيخ الشيوخ ، وشهاب الدين الأصبهاني ، فادعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد والفلوفي القرمطة وغرير ذلك ، فأقر ببعضها فحكم عليه بحقن دمه ثم توسط في أمره وفي صفه جهاعة من الأمراء والاعيان .

وفي ربيع الأول ولد للسلطان ولد فدقت البشائر وزينت البلدأياما . وفي منتصف ربيع الاخر أمر الأمير صارم الدين إبراهيم الحاجب الساكن تعاه جامع كريم الدين طبلخاناه ، وهو من كبار أصحاب الشيخ تتى الدبن رحمه الله ، وله مقاصد حسنة صالحة ، وهو في نفسه رجل جيد . وفيه أفرج عن الخليفة المستكنى وأطلق من البرج في حادي عشرين ربيع الآخر ولزم بيته . وفي يوم الجمة عشرين جادي الآخرة أقيمت الجمة في جامعين بمصر ، أحدها أنشأه الآمير عز الدين أيدمر بن عبد الله الخطيري ، ومات بعد ذلك بائني عشريوما رحمه الله ، والثاني أنشأته امرأة يقال لها الست حدق دادة السلطان الناصر عند قنطرة السباع . وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور النائب في الحكم بدمشق إلى قضاء طرابلس ، وناب بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي . وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصر ، وعلى ضياء الدين ابن خطيب بيت الأبار بالحسبة بالقاهرة ، مع ما بيسده من نظر الأوقاف وغيره ، وفيه أمر الأمير ناظر القدس بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس .

و فى عاشر رمضان قــدمت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشق سائرة إلى بلاد ســيس ، وفيهم علاء الدين ، فاجتمع به أهل الدلم وهو من أفاضل الحنفية ، وله مصنفات فى الحديث وغيره .

وخرج الركب الشامى يوم الاتنسين عاشر شوال وأسيره بهادر قبحق، وقاضيه محيى الدين الطرابلسى مدرس الحصية ، وفي الركب تقى الدين شيخ الشيوخ وحماد الدين ابن الشيراذى ، وتجم الدين الطرسوسى ، وجال الدين المرداوى ، وصاحبه شمس الدين ابن مفلح ، والصدر المالكي

والشرف ابن النيسراني ، والشيخ خالد المنيم عند دار الطعم ، وجمال الدين بن الشهاب محود .

وفى ذى القمدة وصلت الأخبار بأن الجيش تسلموا من بلاد سيس سبع قلاع ، وحصل لهم خير كثير ولله الحد ، وفرح المسلمون بذلك . وفيه كانت وقمة هائلة بين التنار انتصر فيها الشيخ ودووه . وفيها نفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليفة وأهله وذويه ، وكانوا قريبا من مائة نفس إلى بلاد قوص ، ورتب لهم هناك ما يقوم بمصالحهم ، فانا لله وإنا إليه واجمون .

ومن توفى فيها من الأحيان الشيخ علاء الدين بن غائم

أبو الحسن على بن محد بن سلبان بن حائل بن على المقدسى (١) أحد الكبار المشهور ين بالفضائل وحسن الترسل ، وكثرة الأدب والأشمار والمروءة الناسة ، مولده سنة إحدى وخسين وسبائة ، ومعم الحديث الكثير ، وحفظ القرآن والتنبيه ، وباشر الجهات ، وقصده الناس فى الامور المهمات وكان كثير الاحسان إلى الخاص والعام . توفى مرجعه من الحج فى منزلة تبوك يوم الخيس الشعشر الحرم ، ودفن هناك رحمه الله ، ثم تبعه أخوه شهاب الدين أحد فى شهر رمضان ، وكان أصغر منه المنا بسنة ، وكان فاضلا أيضا بارعا كثير الدعابة .

الثمرف محمود الحويري المؤذن بالجامع الأموى ، بني حماماً بالنبرب ، ومات في آخر المحرم .

الشيخ الصالح العابد

ناصر الدين بن الشيخ إبراهيم بن ممضاد بن شداد بن ماجد بن مالك الجميرى ثم المصرى ، ولد سنة خسين وسيائة بقلمة جمير، وسمم صحيح مسلم وغيره ، وكان يتكلم على الناس و يعظهم و يستحضر أشياء كثيرة من النفسير وغيره ، وكان فيه صلاح وعبادة ، توفى فى الرابع والعشرين من الحجم ، ودنن بزاويتهم عند والمده خارج باب النصر .

الشيخ شهآب الدين عبد الحق الحنفى

أحد بن على بن أحد بن على بن يوسف بن قاضى الحنفييين و يعرف بابن عبد الحق الحنفى ، شيخ المذهب ومدرس الحنفية وغيرها ، وكان بارعا فاضلا دينا ، توفى فى ربيع الأول .

الشيخ عماد الدين

إبراهيم بن على بن حبد الرحن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبلي الامام العالم العابد شيخ الحنابلة بها وفقيههم من مدة طويلة ، توفى فى ربيع الاول.

الشيخ الامام العابد الناسك

عب الدين عبد الله بن أحد بن الحب عبد الله بن أحد بن أبى بكر عد بن إبراهيم بن أحد بن

(٠) في شفرات الذهب ، « المنش » .

عبد الرحن بن إساعيل بن منصور المقدى الحنبلى ، سمع السكثير وقرأ بنفسه ، وكنب الطباق وانتفع الناس به ، وكانت له مجالس وعظ من السكتاب والسنة فى الجامع الأموى وغيره ، ولهصوت طيب بالقراءة جداً ، وعليه روح وسكينة ووقار ، وكانت مواعيده مفيدة ينتفع بها الناس ، وكان شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية يحبه و بحب قراءته ، توفى بوم الاثنين سابع ربيع الأول ، وكانت جنازته حافلة ، ودفن بقاسيون وشهد الناس له بخير ، رحمه الله تعالى ، و بالم خسا وخسين سنة .

المحدث البارع المحصل المفييد المخرج المجيد

قاصر الدين محمد بن طغربل بن عبد الله الصير في أبوه ، الخوار زمى الأصل ، سمع الكثير وقرأ بنفسه ، وكان سريع القراءة ، وقرأ الكتب السكبار والصغار ، وجع وخرج شيئا كثيراً ، وكان بارعا في هذا الشأن ، رحل فأدركته منيته بحماة يوم السبت ثانى ربيع الأول ، ودفن من الفد عقابر طيبة رحمه الله . شيخنا الامام العالم العابد

فيمس الدين أبو محمد عبد الله بن العفيف محمد بن الشيخ تقى الدين بوسف بن عبد المنعم بن المحمد المنابلة بها ، ولد سنة سبع وأر بعين وسعائة ، وسمع المحمد وكان كثير العبادة حسن الصوت ، عليه المهاء والوقار وحسن الشكل والسمت ، قرأت عليه عام ثلاث وثلاثين وسبعائة مرجعنا من القدس كثيراً من الأجزاء والفوائد ، وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين بوسف أحد مفتية الحنابلة وغديره ، والمشهورين بالخير والعسلاح ، توفى بوم الخيس ثانه ، عشرين ربيع الا خو ودفن هناك رحمه الله .

الشيخ محمد بن عبدالله بن المجد

إبراهيم آلمرشدى المقيم عنية مرشد ، يقصده الناس الزيارة ، و يضيف الناس على حسب مراتبهم و ينفق نفقات كثيرة جدا ، ولم يكن يأخذ من أحد شيئا فيا يبدو الناس ، والله أعلم بحاله ، وأصله من قرية دهر وط ، وأقام بالقاهرة مدة واشتفل بها ، ويقال إنه قرأ التنبيه في الفقه ، ثم انقطع عنية مرشد واشتهر أمره في الناس وحج مرات ، وكان إذا دخل القاهرة يزدحم عليه الناس ، ثم كانت وفاته يوم الخيس ثامن رمضان ودفن بزاويته ، وصلى عليه بالقاهرة ودمشق وغيرها .

الامير اسد الدين

عبد القادر بن المغيث عبد المزيز بن الملك الممظم عيسى بن العادل ، ولد سنة ثفتين وأربعين وستهائة ، وسمع الكثير وأسمع ، وكان يأتى كل سنة من مصر إلى دمشق و يكرم أهل الحديث ، ولم يبق من بعد من بني أيوب أعلا سنا منه ، توفى بالرملة في سلخ رمضان رحمه الله .

الشيخ الصالح الفاصل

حسن بن إبراهيم بن حسن الحاكى الحسكرى إمام مسجد هناك ، ومذكر الناس فى كل جمة ،

ولديه فضائل ، وفى كلامه نفع كثير إلى آن نوفى فى المشرين من شوال ، ولم ير الناس مثل جنازته بديار مصر رحمه الله تمالى . ثم دخًات سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة

استهلت بيوم الا ربعاء والخليفة المستكنى مننى ببلاد قوص ، ومعه أهله وذووه ، ومن يلوذ به ، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ، ولا نائب بديار مصر ولا و زير ، و نائبه بدمشق تنكز ، وقضاة البلاد و نواجها ومباشر وها هم المذكورون فى التى قبلها ، وفى ثالث ربيم الأول وسم السلطان بتسفير على ومحمد ابنى داود بن سلمان بن داود بن الماضد آخر خلفاء الفاطميين إلى الفيوم يقيمون به ، وفى يوم الجمسة ثانى عشر رسيم الآخر عزل القاضى علم الدين بن القطب عن كتابة السر وضرب وصودر ، ونكب بسبب القاضى فخرالدين المصرى ، وعزل عن مدرسته الدولمية وأخذها ابن جملة ، والمادلية الصفيرة باشرها ابن النقيب ، و رسم عليه بالمذراوية مائة يوم، وأخذ شىء من ماله ،

وفى ليدلة الأحدد ثالث عشرين ربيع الأول بعد المغرب هبت ربح شديدة بمصر وأعقبها رعد و برق و برد بقدر الجو ز ، وهذا شيء لم يشاهدوا مثله من أعصار متطاولة بتلك البلاد . وفي عاشر جادي الأولى استهل الغيث بمكة من أول الليل ، فلما انتصف الليل جاء سيل عظيم هائل لم ير مثله من دهر طويل، فخرب دو را كثيرة نحواً من ثلاثين أو أكثر، وغرق جماعة وكسر أبواب المسجد، ودخل السكمبة وارتفع فيها نحواً من ذراع أو أكثر، وجرى أمر عظيم حكاه الشيخ عفيف الدين الطبري. وفي سابع عشرين من جمادي الأولى عزل الفاضي جلال الدين عن قضاء مصر، واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن المجد بعد أن عزل بيسير ، فولاه السلطان قضاء الشام فسمار إلم ا راجمًا عوداً على بدء ، ثم عزل السلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفيسة ، وعزل قاضي الحنابلة تقى الدين، و رسم على ولده صدر الدين بأداء ديون الناس إليهم، وكانت قريبًا من تلمَّاتُة أنف ع فلما كان يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة بعد سفر جلال الدين بخمسة أيام طلب السلطان أعيان الفقهاء إلى بين يديه فسألهم عن من يصلح للقضاء بمصر فوقع الاختيار على القاضي عز الدين ابن جماعة ، فولاه في الساعة الراهنة ، و ولى قضاء الحنفية لحسام الدين حسن بن محمد الذو ري قاضي بغداد ، وخرجا من بين يديه إلى المدرسة الصالحية ، وعليهما الخلع ، ونزل عز الدين بن جماعة عن دارالحديث السكاملية أصاحبه الشييخ عماد الدين الدمياطي ، فدرس فيها وأو ردحديث وإنما الاعمال بالنيات » . بسمنده ، وتمكام عليه . وعزل أكثر نواب الحسكم واستمر بمضهم ، واستمر بالمنادى الذي أشار بتوليته . ولما كان يوم خامس عشر بن منه ولي قضاء الحنابلة الامام العمالم موفق الدين أبو محمد عيسد الله من محمد بن عبد الملك المقدسي عوضا عن المهز ول ، ولم يبدق من القضاة سوى الاخنائى المالــكى . IVI OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

وفى رمضان فتحت الصبابية التي أنساها شمس الدين بن تتى الدين ابن الصباب التاجر دار قرآن ودار حمديث ، وقد كانت خر بة شنيعة قبل ذلك . وفى رمضان باشر علاء الدين على ان القاضى محيى الدين بن فضل الله كتابة السر بمصر بعد وفاة أبيه كما سيأنى ترجمته ، وخلع عليه وعلى أخيه بدر الدين ، و رسم لهما أن يحضرا مجلس السلطان ، وذهب أخوه شهاب الدين إلى الحج . وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصر بردكا لبيض وكالرمان ، فأتلف شيئا كثيراً ، في هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصر بردكا لبيض وكالرمان ، فأتلف شيئا كثيراً ،

ذ كر ذلك البرزالى ونقاله من كتاب الشهاب الدمياطى . وفى قالث عشرين رمضان درس بالقبة المنصورية عشيخة الحديث شهاب الدين السبحدى عوضا عن زين الدين الكنانى توفى ، فأورد حديثا من مسند الشافى بروايته عن الجاولى بسنده ، ثم صرف عنها بالحجة بالشيئ أثيرالدين أبى حيان ، فساق حديثا عن شيخه ابن الزبير ودعا للسلطان وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان بحلساً حافلا . وفى ذى القهدة حضر تدريس الشامية البرانية قاضى القضاة شمس الدين ابن النقيب عرضاً عن القاضى جسال الدين ابن جملة توفى ، وحضر خلق كثير من الفقهاء والأعيان ، وكان بحلسا حافلا . وفى ثانى ذى الحجة درس بالمادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم ابن قاضى القضاة بحلل الدين القزويني عوضا عن الشيخ شمس الدين بن النقيب بحكم ولايته الشامية البرانية ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وفى هذا الشهر درس القاضى صدر الدين بن القاضى جلال الدين بالقاضى جلال الدين بالقاضى جلال الدين بالقاض عن أبيه ، انتهى والله أعلى .

وبمن توفى فنها من الأعيان :

الامير الكبير بدر الدين محمد بن فخر الدين عيسى ابن التر كماني

بانی جامع المقیاس بدیار مصر فی آیام و زارته بها ، ثم عزل أمیرا إلى الشام ، ثم رجع إلى مصر الله عنائله ، الله ع إلى أن توفى بها فى خامس ربيع الا خر ، وتوفى بالحسينية ، وكان مشكورا رحمه الله ، انتهى .

قاضي القضاة شهاب الدين

محمد بن المجد بن عبد الله بن الحسين بن على الرازى الاربلى الأصل ، ثم الدمشقى الشافمى ، قاضى الشافمى ، قاضى الشافمية بدمشق ، ولد سنة ثلاث وستين وسلمائة ، واشتغل و برع وحصل وأفقى سنة ثلاث وتسمين ، ودرس بالاقبالية ثم الرواحية وتربة أم الصالح ، و ولى وكلة بيت المال ، ثم صارقاضى قضاة الشام إلى أن توفى بمستهل جمادى الأولى بالمدرسة المادلية ، ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله .

الشيخ الأمام العالم بن المرحل

زين الدين محمد بن عبد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكى بن عبد الصمد بن المرسل مدرس الشامية البرانية والعذراوية بدمشق ، وكان قبل ذلك عشهد الحسين ، وكان فاضلا بارعا فتهما

أصوليا مناظرا ، حسن الشكل طيب الأخلاق ، دينا صينا ، وناب فى وقت بدمشق عن علم الدين الأخناقى فحمدت سيرته ، وكانت وفاته ليلة الأر بعاء قادع عشر رجب ، ودفن من الفد عند مسجد الديان فى تربة لهم هناك ، وحضر جنازته القاضى جلال الدين ، وكان قد قدم من الديار المصرية له يومان فقط ، وقدم بعده القاضى برهان الدين عبد الحق بخمسة أيام ، هو وأهد وأولاده أيضا ، وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضى القضاة جال الدين ابن جلة ، ثم كانت وفاته بعده بشهور ،

وذلك يوم الخيس وابع عشر ذي القمدة . وهذه ترجمته في تاريخ الشبيخ علم الدين البرزالي :

قاضي القضاة جمال الدين الصالحي

جمال الدين أبو المحاسن بوسف بن إبراهم بن جملة بن مسلم بن همام بن حسين بن يوسف الصالحى الشافعى المحمى والده ، بالمدرسة السرو رية وصلى عليه عقيب الظهر يوم الخيس را بمع عشر ذى المحجة ، ودفن بسفح قاسيون ، ومولده فى أوائل سنة ثننين و ثمانين و سمائة ، و صمع من ابن البخارى وغير ه ، وحدث وكان رجلا قاضلا فى فنون ، اشتغل وحصل وأفتى وأعاد ودرس ، وله فضائل جمة ومباحث وفوائد وهمة عالية وحرمة وافرة ، وفيه تودد و إحسان وقضاء للحقوق ، وولى القضاء بدمشى نيابة واستقلالا ، ودرس بمدارس كبار ، ومات وهو مدرس الشامية البرانية ، وحضر جنازته بعلق كثير من الأعيان رحمه الله .

شيخ الاسلام قاضي القضاة ابن البارري

شرف الدين أبي الطاهر إبراهيم من هبة الله بن مسلم بن هبة الله الجهيني الجوى ، المروف بابن البارزى الدين أبي الطاهر إبراهيم من هبة الله بن مسلم بن هبة الله الجهيني الجوى ، المروف بابن البارزى قاضى القضاة بحماة ، صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة في الفنون المديدة ، ولد في خامس ومضان سنة خس وأر بمين وسمائة ، وصم الكثير وحصل فنونا كثيرة ، وصنف كتبا جما كثيرة ، وكان حسن الأخلاق كثير المحاضرة حسن الاعتقاد في الصالمين ، وكان ممظا عند الناس ، وأذن لجاعة من البلد في الافتاء ، وهي في آخر عمره وهو يحكم مع ذلك مدة ، ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين عبد الرحم بن إبراهيم ، وهو في ذلك لايقطم نظره عن المنصب ، وكانت وظاته ليلة الأر بماء العشرين من ذي القمدة بعد أن صلى المشاه والوتر ، فلم تفته فريضة ولا نافلة ، وصلى عليه من الند العشرين من ذي القمدة بعد أن صلى المشاه والوتر ، فلم تفته فريضة ولا نافلة ، وصلى عليه من الند

الشيخ الامام العالم

شهاب الدين أحمد بن البرهان شيخ الحنفية بحلب ، شارح الجامع السكبير ، وكان رجلاصالحا منقطما عن الناس ، وانتفع الناس به ، وكانت وقاته ليلة الجمة الثامن والمشرين من رجب ، وكانت IN SECRETE SECRETARIA SECRETARIA

له معرفة بالعربية والقراءات ، ومشاركات في علوم أخر رحمه الله ، والله أعلم . القاضي عي الدين بن فضل الله كاتب السر

هو أبو الممالى يميى بن فضل الله بن المحلى بن دعجان بن خلف المدوى العمرى ، وقد فى حادى عشر شوال سنة خس وأر بمين وسمائة بالكرك ، ومهم الحديث وأسمعه ، وكان صدوا كبيرا معظما فى الدولة فى حياة أخيه شرف الدين و بعده ، وكتب السر بالشام وبالديار المصرية ، وكانت وفاته ليلة الآر بماء تاسم رمضان بديار مصر ، ودفن من الغسد بالقرافة وتولى المنصب بعده ولده علاء الدين ، وهو أصغر أولاده الثلاثة المهينين لهذا المنصب .

الشيخ الأمام العلامة ابن الكتاني

زين الدين ابن السكناني ، شيخ الشافعية بديار مصر ، وهو أبو حفص عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحن بن بونس الدمشق الأصل ، ولدبالقاهرة في حدود سنة ثلاث خسين وستائة ، واشتغل بدمشق ثم رحل إلى مصر واستوطنها وتولى بها بمض الأقضية بالحكر ، ثم ناب عن الشيخ تق الدين بن دقيق العيد فحمدت سيرته ، ودرس بمدارس كبار ، ولى مشيخة دار الحديث بالقبة المنصورية ، وكان بارعا فاضلا ، عنده فوائد كثيرة جدا ، غير أنه كان سيء الاخلاق منقبضا عن الناس ، لم يتزوج قط ، وكان حسن الشكل بهي المنظر ، يأ كل الطيبات و يلبس اللين من الثياب ، وله فوائد وفرائدو زوائد على الروضة وغيرها ، وكان فيه استهتار لبمض العلما وظفه يساعه ، وكانت وظنه يوم الثلاثاء المنتصف من رمضان ، ودفن بالقرافة رحمه الله انتهى .

الشيخ الإمام العلامة ابن القويع

ركن الدين بن التويم ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحن بن يوسف بن عبد الرحن بن عبد الرحن بن عبد الرحن بن عبد الجليل الوسى الماشمي الجمفرى التونسي المالكي ، المعروف بابن القويم ، كان من أعيان الفضلاء وسادة الآذكياء ، ممن جم الفنون السكتيرة والسلوم الآخر وية الدينية الشرعية الطيبة ، وكان مدرسا بالمذكود مرية ، وله وظيفة في المارستان المنصوري ، وبها توفي في بكرة السابع عشر من ذي المحجة ، وترك مالا وأثاثا و رثه بيت المال \*

وهذا آخر ما أرخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالى فى كتابه الذى ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبى شامة المقسى ، وقد ذيلت على تاريخه إلى زماننا هذا ، وكان فراغى من الانتقاء من تاريخه فى يوم الأر بعاء العشرين من جمادى الآخرة من سنة إحدى وخسين وسبمائة ، أحسن الله خاتمها آمين . و إلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا وقد الحد والمنة . وما أحسن ما قال الحريرى 1

و إنّ تجدّ عيباً فسد الخللا . فجلّ من لا عيب فيروعلا كتبه إسهاعيل بن كثير بن صنو القرشي الشافي عفا الله تعالى عنه آمين . (١) ثه دخلت سنة تسع و ثلاثين وسبعمائة

استهات وسلطان الاسلام والمسلين بالديار المصرية وما والاها والديار الشامية وما والاها والديار الشامية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون، ولا نائب له ولا وزير أيضا عصر، وقضاة مصر، أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين عد بن إبراهيم بن جماعة ، وأما الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري ، حسن بن محمد، وأما المالكي فتق الدين الأخنائي ، وأما الحنبلي فوفق الدين بن أيجا المقدسي ، ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز وقضاته جسلال الدين القزويني الشافي الممالي علاء الدين بن المنجا التنوخي .

ويماحدث في هذه السنة إكال دار الحديث السكرية وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الامام الحافظ مؤ رخ الاسلام محمد بن شمس الدين محمد بن أحد الذهبي ، وقر رفيها ثلاثون محمد بن شمس الدين محمد بن أحد الذهبي ، وقر رلشيخ ثلاثون و رطل خبر ، وقر رفيها ثلاثون و جامكية كل شهر سبمة دراهم و نصف رطل خبر ، وقر رلشيخ ثلاثون و رطل خبر ، وقر رفيها ثلاثون نفراً يقر ون القرآن لمكل عشرة شيخ ، ولمكل واحمد من القراء نظير ما للمحدثين ، ورتب لها إمام وقارئ حديث و نواب ، ولقارئ الحديث عشر ون درها و ثمان أواق خبر ، وجاءت في غاية الحسن في شكالانها و بنائها ، وهي نجاه دار الذهب التي أنشأها الواقف الأمير تنكز ، ووقف عليها عدة أماكن : منها سوق القشاشيين بباب الفرج ، طوله عشر ون ذراعا شرقا و غربا ، سهاه في كتساب الوقف ، و بندر زيدين ، و حمام حمص .

وفيها قدم القاضى تقى الدين على بن عبد السكافى السبكى الشافعى من الديار المصرية حاكا على دمشق وأهالها ، وفرح الناس به ، ودخل الناس يسلمون عليه لعلمه وديانته وأمانته ، ونزل بالمادلية السكبيرة على عادة من تقدمه ، ودرس بالغزالية والاتابكية ، واستناب ابن عمه القاضى بهاء الدين أبوالبقاء ، ثم استناب ابن عمه أبا الفتح ، وكانت ولايته الشام بعد وفاة قاضى القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحيم القزويني الشافعى ، على ما سيأتى بيانه في الوفيات من هذه السنة .

وبمن توفى فيها من الأعيان في المحرم سئة تسع وثلاثين وسبمائة العدر الدين العضاة فخر الدين

عثمان بن الزين على بن عثمان الحلبي ، أبن خطيب جسرين الشافعي ، ولي قضاء حلب وكان

(١) كذا بسائر الأصول.

THE SHORESHIPS CONTRACTOR OF THE SHORESHIPS OF T

إماما صنف شرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه ، وشرح البديم لابن الساعاتى ، وله فوائد غزيرة ومصنفات جليلة ، ثولى حلب بعد عزل الشبيخ ابن النقيب ، ثم طلبه السلطان فهلت هو وولده الكال وله بضع وسبعون سنة . وعمن توفى فها

قاضى القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن

القرويني الشافعي ، قدم هو وأخوه أيام النتر من بلادهم إلى دمشق ، وهما فاضلان ، بعد التسعين وسمائة فدرس إمام الدين في تربة أم الصالح وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشيخ برهان الدين الناس الشيخ تاج الدين شيخ الشافعية ، ثم تقلبت بهم الاحوال إلى أن ولى إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق ، انتزع له من يد القاضي بدر الدين ابن جاءة ، ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصرية مع الناس فات هنالك ، وأعيد ابن جاءة إلى القضاء ، وخلت خطابة البلد سنة ثلاث وسبعائة ، فوليها جلال الدين المذكور ، ثم ولى القضاء بدمشق سنة خس وعشرين مع انظمابة ، ثم انتقل إلى الديار المعرية سنة سبع وعشرين بعد أن عجز قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضروفي عينيه الما كان في سنة ثمان وثلاثين تمصب عليه السلطان الملك الناصر بسبب أمور يطول شرحها ، وونفاه فلما كان في سنة ثمان وثلاثين تمصب عليه السلطان الملك الناصر بسبب أمور يطول شرحها ، وونفاه الشام ، واتفق موت قاضي القضاة شهاب الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب دمشق ، كانت وقاته في أواخر هذه السنة ، ودفن بالصوفية ، وكانت له يد طولي في المماكي والبيان ، ويفتي كثيرا ، وله وقاته في أواخر هذه السنة ، ودفن بالصوفية ، وكانت له يد طولي في المماكي والبيان ، ويفتي كثيرا ، وله الفضائل ، مات وكان عرم قريباً من السبعين أو جاوزها . وبمن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد : الشفائل ، مات وكان عرم قريباً من السبعين أو جاوزها . وبمن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد : الشفائل ، مات وكان عرب قريباً من السبعين أو جاوزها . وبمن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد :

علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي ، ورخ الشام الشافعي ، ولد سنة وطة الشيخ ابن أبي شامة سنة خس وستين وسمّائة ، وقد كتب الريخا ذيل به على الشيخ شهاب الدين ، من حين وظاته ومولد البرزالي إلى أن توفى في همذه السنة ، وهو محرم ، ففسل وكفن ولم يسمتر رأسه ، وحمله الناس على ندشه وهم يبكون حوله ، وكان يوماً مشهودا ، وسمع المكثير أزيد من ألف شيخ ، وخرج له المحدث شمس الدين ابن سمد مشيخة لم يكلها ، وقرأ شمينا كثيراً ، وأسمع شيئا كثيرا ، وكان له خلم حسن ، وخلق حسن ، وهو مشكو رعنم القضاة ومشايخه أهل العلم ، سممت الملامة ابن تيمية يقول : نقل البرزالي نقر في حجر . وكان أصحابه من كل الطوائف يحبونه و يكرمونه ، وكان له أولاد ماتوا قبله ، وكتبت ابنته ظامه البخاري في ثلاثة عشر بجلدا فقابله لها ، وكان يقرأ فيه لمحلى الحافظ المزى نحت القبة ، حتى صارت فسختها أصلا معتمدا يكتب منها الناس ، وكان شيخ حديث بالنورية المزى نحت القبة ، حتى صارت فسختها أصلا معتمدا يكتب منها الناس ، وكان شيخ حديث بالنورية

وفيها وقف كتبه بدار الحديث السنية ، و بدار الحديث القوصية وفى الجامع وغير ، وعلى كراسى الحديث ، وكان متواضعا محبيا إلى الناس ، متوددا إليهم ، توفى عن أربع وسبعين سنة رحمه الله . المحديث ، وكان متواضعا محبياً إلى المقرخ شمس الدين

محمد بن إبراهيم الجوزى ، جمع ناريخا حافلا ، كتب فيــه أشياء يستفيد منهـــا الحافظ كالمزى والذهبي والبرزالى يكتبون عنه و يعتمدون على نقله ، وكان شيخا قد جاوز النمانين ، ، وثقــل سممه وضعف خطه ، وهو والد الشيخ ناصر الدين محمد وأخوه مجمد الدين .

ثم دخلت سنة أربعين وسبعمائة

استهات هذه السنة وسلطان المسلمين الملك الناصر ، وولاته وقضاته المهذكورن فى التى قبلها إلا الشافعي بالشام فتوفى القزويني وتولى الهلامة السبكى . وبما وتع من الحواجث العظيمة الهائلة أن جماعة من رؤس النصارى اجتمعوا فى كنيستهم وجعوا من بينهم مالا جزيلا فدفعوم إلى راهبين قدما عليها من بلاد الروم ، يحسنان صنعة النفط ، اسم أحدها ملاني والآخر عازر ، فعملا كعطا من نفط ، وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا بعمد أربع ساعات وأكثر من ذلك ، فوضها فى شقوق دكاكين التجار فى سوق الرجال عند الدهشة فى عدة دكاكين من آخر النهار ، بحيث لا يشعر أحد بهما ، وها فى زى المسلمين، فلما كان فى أثناه الليل لم يشعر الناس إلا بوالنار قدعملت فى تلك الدكاكين من المرابزينات ، وجاء محتى تعلقت فى درابزينات المأذنة الشرقيدة المنارة وهى تشمل فاراً ، واحترسوا عن الجامع فلم ينه شيء من الحريق ولله الحد والمنة ، وأما المأذنة فانها تفجرت أحجارها واحترقت السقالات التى تعل السلام فهدمت وأعيد بناؤها بحجارة جدد ، وهى المنارة الشرقية التى جاء فى الحديث أنه بنزل عليها عيسى ابن مربم كا سيأتى الكلام عليه فى نزول عيسى عليه السلام والبلد محاصر بالدجال .

والمقصود أن النصارى بعد ليال حدوا إلى ناحية الجامع من المغرب إلى القيسارية بكالها ، و عا فيها من الأقواس والعدد ، فإنا فله و إنا إليه راجعون ، وتطاير شر ر النار إلى ما حول القيسارية من الهور والمساكن والمدارس ، واحترق جانب من المدرسة الأمينية إلى جانب المدرسة المذكورة وما كان مقصودهم الا وصول النار إلى معبد المسلمين ، فحال الله بيتهم و بين ما يرومون ، وجاء نائب السلطنة والا مراء وحالوا بين الحريق والمسجد ، جزاهم الله خيراً ، ولما تحقق نائب السلطنة أن حدا من فعلهم أمر عسك رؤس النصارى فأعسك منهم تحوا من ستين رجلا ، فأخذوا بالمصادرات والضرب والمقوبات وأنواع المنالات ، ثم بعد ذلك صلب منهم أزيد من عشرة على الجال ، وطاف بهم فى أرجاء البلاد وجعلوا يتاوتون واحد ا بعد واحد ، ثم أحرقوا بالنارحق صاروا رماداً لعنهم الله ، انتهى الرجاء البلاد وجعلوا يتاوتون واحد ا بعد واحد ، ثم أحرقوا بالنارحق صاروا رماداً لعنهم الله ، انتهى الرجاء البلاد وجعلوا يتاوتون واحد ا بعد واحد ، ثم أحرقوا بالنارحق صاروا رماداً لعنهم الله ، انتهى المرجاء البلاد وجعلوا يتاوتون واحد العدود واحد ، ثم أحرقوا بالنارحق صاروا رماداً لعنهم الله ، انتهى المرجاء البلاد وجعلوا بيانون واحد العدود واحد ، ثم أحرقوا بالنارحق صاروا رماداً لعنهم الله ، انتهى والمدود و مواداً المناه الله ، المنهم الله ، والمدود و مواداً المناه واحد ، ثم أحرقوا بالنارحق صاروا وماداً العنهم الله ، والمدود و مواداً المناه و وحداً المواد و وحداً المناه و واحد ، ثم أحرقوا بالناد و وحداً و وحداً المناه و وحداً المدود وحداً المناه و وحداً وحداً و وحداً و وحداً و وحداً و وحداً و وحداً و وحداً و

سبب مسك تنكز

والله أعلم .

لما كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى الحجة جاء الأمير طشتمر من صفد مسرعا وركب جيش دمشق ملبساً ، ودخل نائب السلطنة من قصره مسرعا إلى دار السمادة ، وجاء الجيش فوقفو ا على باب النصر، وكان أراد أن يلبس ويقابل فمذلوه فى ذلك ، وقالوا : المصلحة الخروج إلى السلطان سامعا مطيعا ، فخرج بلا سلاح ، فلما برز إلى ظاهر البلد التف عليه الفخرى وغيره ، وأخدوه وذهبوا به إلى ناحية السكسوة ، فلما كان عند قبة يابغا نزلوا وقيدو ، وخصاياه من قصره ، ثم ركب البريد وهو منيد وساروا به إلى السلطان ، فلما وصل أمر بمسيره إلى الاسكندرية ، وسألوا عن ودائمه فاقر ببهض ، ثم عوقب حتى أقر بالباق ، ثم قتلوه ودفنوه بالاسكندرية ، ثم نقلوه إلى تربته بدمشق رحمه الله ، وقد جاو ذالستين ، وكان عادلا مهبباً عنيف الفرج واليد ، والناس فى أيامه فى غاية الرخص والأمن والصيانة فرحه الله ، وبل بالرحة ثراه .

و له أوقاف كثيرة من ذلك مرســـتان بصفد ، وجامع بنابلس وعجلو ن ، وجامع بدمشق ، ودار حديث بالقدس ودمشق ، ومدرسة وخانقاه بالقدس ، و رباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى ، وفتح شباكا في المسجد ، انتهى والله تمالى أعلم .

ويمن توفى فيها من الأعيان: امير المؤمنين المستكفى بالله

أو الربيع سلمان بن الحاكم بأمر الله بن المباس أحمد بن أبى على الحسن بن أبى بكر بن على ابن أمير المؤمنين المسترشد بالله الهاشمي المباسي ، البغدادي الأصل والمولد ، مولده سنة ثلاث وثمانين وسمائة أو في التي قبلها ، وقرأ واشتفل قليلا ، وعهد إليه أبوه بالأمر وخطب له عند وفاة والده سنة إحدى وسبمائة ، وفوض جميع ما يتملق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصر ، وسار إلى غز و النتر فشهد مصاف شقحب ، ودخل دمشق في شعبان سنة المنتين وسبمائة وهو را كب مع السلطان ، وجميع كبراء الجيش مشاة ، ولما أعرض السلطان عن الأمر والعرل بالكرك التمس الأمراء من المستكفى أن يسلطن من يمض بالملك ، فقلد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير وعقد له اللواء وألبسه خلعة السلطان ، ثم عاد الناصر إلى مصر وعدر الخليفة في فعله ، ثم غضب عليه وسيره إلى قوص فتوفى في هذه البسنة في قوص في مستهل شعبان .

ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة

استهلت يوم الآر بماء وسلطان المسلمين الملك الناصر محدين الملك المنصور قلاوون ، وقضاته عصر هم المذكو رون في التي قبلها ، وليس في دمشق نائب سلطنة ، و إنما الذي يسد الأمور الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحمص الأخضر ، الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الدين تنكز ،

ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صدخد فركب من آخر النهأر وتوجه إلى بلده ، وحواصل الأمير تنكز تحت الحوطة كما هي .

وفي صبيحة يوم السبت رابع المحرم من السنة المذكورة قدم من الديار المصرية خسة أمراء الأمير سيف الدين بشتك الناصرى ومسه برصبغا الحاجب، وطاشار الدويدار و بنعراو بطا، فنزل بشتاك بالقصر الأباقي والميادين، وليس معه من مماليكه إلا القليل، وإنما جاء لنجديد البيمة إلى السلطان لما نوهموا من ممالاً قدمن الأمراء لنائب الشام المنفصل، وللحوطة على حواصل الأمير سيف الدين تنكز المنفصل عن نيابة الشام ومجهزها للديار المصرية، وفي صبيحة يوم الاثنين سادسه دخل الأمير علاء الدين الطنبغا إلى دمشق نائباً، وتلقاه الناس و بشتك والأمراء المصريون، وتزلوا إلى عتبته فقبلوا العتبة الشريفة، و و رجعوا معه إلى دار السمادة، وقرئ تقليده. وفي يوم الاثنين قالث عشره مسك من الأمراء المقدمين أميران كبيران الجي بفا المادلي، وطنبغا الحجي، و وفعا إلى القلمة المنصورة واحتيط على حواصلهما. وفي يوم الثلاثاء تحملوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تنكز وأهله طنبغا ومعه الأمير المسرية، وفي يوم الأربعاء خامس عشره ركب تائب السلطنة الأمير علاءالدين طنبغا ومعه الأمير سيف الدين بشتك الناصرى والحاجة رقطية وسيف الدين قطالو بغا الفخرى طنبغا ومعه الأمراء المقدمين واجتمعوا بسوق الخيل واستدعوا عملوكي الأمير سيف الدين تنكز وجاعة من الأمراء المقدمين واجتمعوا بسوق الخيل واستدعوا عملوكي الأمير سيف الدين تنكز وها جناى وطفاى . فأمى بتوسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب وتودى عليهما : هذا جزاء من تجاسر وها جناى وطفاى . فأمى بتوسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب وتودى عليهما : هذا جزاء من تجاس على السلطان الناصر .

وفي يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من هذا الشهر كانت وفاة الأثير سيف الدين تنكر نائب الشام بقلمة اسكندرية ، قبل مخنوقا وقبل مسموماً وهو الأصح ، وقبل غير ذلك ، وتأسف الناس عليه كثيراً ، وطال حزنهم عليه ، وفي كل وقت يتذكرون ما كان منه من الميبة والصيانة والغيرة على حريم المسلمين ومحارم الاسلام ، ومن إقامته على ذوى الحاجات وغيرهم ، ويشتد تأسفهم عليه رحه الله ، وقد أخبر القاضى أمين الدين ابن القلائسي رحه الله شيخنا الحافظ الملامة عماد الدين ابن كثير رحمه الله أحن الأمير سيف الدين تنكر مسك يوم الثلاثاء ودخل مصريوم الثلاثاء ودخل الاسكندرية يوم الثلاثاء وتوفي يوم الثلاثاء والمشرين الحرم بالقرب من قبر القبارى ، وكانت له جنازة جيدة .

وفى يوم الخيس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طشتمر الذى مسك تنكز إلى دمشق فنزل يوطأة برزة بجيشه ومن معه ثم توجه إلى حلب المحر وسة تائباً بها عوضاً عن الطنبغاالمنفصل عنها وفي صبيحة يوم الخيس ثالث عشر ربيم الأول نودى في البلد بجنازة الشيخ الصالح العابد

الناسك القدوة الشيخ محد بن تمام توفى بالصالحية ، فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المفانرى ، واجتمع الناس على صلاة الظهر فضاق الجامع المسند كور عن أن يسمهم ، وصلى الناس في الطرقات وأرجاء الصالحية ، وكان الجمع كثيرا جدا لم يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ تتى الدين بن تيمية مثابا ، لمكثرة من حضرها من الناس رجالاونساء ، وفيهم القضاة والأعيان والأمراء وجهور الناس يقاربون عشرين ألفا ، وانتظر الناس نائب السلطنة فاشتغل بكتاب و رد عليه من الديار المصرية ، فصلى عليه الشيخ بعد صلاة الفاهر بالجامع المظفرى ، ودفن عند أخيه في تربة بين تربة الموفق و بين تربة الشيخ أبي عمر رحهم الله و إيافا .

وفى أول شهر جادى الأولى توفيت الشيخة المابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزى عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر وصلى عليها بالجامع صبيحة يوم الآر بعاء ودفنت عقابر الصوفية غربى قبر الشيخ تقى الدين بن تيمية رحهم الله . كانت عدعة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها و إقرائها القرآن العظيم بفصاحة و بلاغة وأداء صحيح ، يمجز كشير من الرجال عن تجويده ، وختمت نساء كثيرا ، وقرأ عليها من النساء خاق وانتفهن بها و بصلاحها ودينها و زهدها في الدنيا ، وتقالها منها ، مع طول العمر بلغت عمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة ، وكان الشيخ محسنا إليها مطيعا ، لا يكاد يخالنها لحبه لما طبعا وشرعا فرحها الله وقدس روحها ، ونور مضجمها بالرحة آمين .

وفي يوم الأربعاء الحادى والعشرين منه درس عدرسة الشيخ أبي عر بسفح قاسيون الشيخ الامام شمس الدين محد بن أحد بن عبد الهادى المقدد الخنبلى ، في الندريس البكتمرى عوضا عن القاضى برهان الدين الزرعى ، وحضر عنده المقادسة وكبار الخنابلة ، ولم يتمكن أهل المدينة من الحضور للكثرة المعار والوحل يومئة . وتكامل عارة المنارة الشرقية في الجامع الأموى في العشر الأخير من رمضان ، واستحسن الناس بناءها و إتقائها ، وذكر بمضهم أنه لم يبن في الاسلام منازة مثلها وفق الحد ، ووقع للكثير من الناس في غالب ظنونهم أنها المنارة البيضاء الشرقية التي ذكرت في حديث النواس بن سعمان في نزول عيسى ابن مرم على المنارة البيضاء في شرق دمشق ، فعلم لفظ الحديث انقلب على بعض الرواة ، وإنما كان على المنارة الشرقية بعمشق ، وهذه المنارة في شهورة بالشرقية لمقابلة الخيها الغربية ، وافقه سبحانه وتمالى أعلم .

وفى يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجاس فى دار المدل بدار السمادة وحضرته يومثذ واجتمع القضاة والأعيان على المادة وأحضر يومثذ عثمان الدكاكى قبحه الله تمالى ، وادعى عليه بمظائم من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج ولاعن أبن أبى الغدافرالسلقمانى ، وقامت عليه البيئة بدعوى الآلمية

لمنه الله ، وأسياء أخر من التنقيص بالأنبياء ومخالطته أرباب الريب من الباجريقية وغيرهم من الاتحادية عليه مائن الله ، ووقع منه في المجلس من إساءة الأدب على القاضى الحنبلي وتضمن ذلك تكفير من المالكية أيضاً ، فادعى أن له دوافع وقوادح في بعض الشهود ، فرد إلى السجن مقيداً مفاولا مقبوحاً ، أمكن الله منه بقوته وتأييده ، ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من ذى القمدة أحضر عبان الدكاكي المذكور إلى دار السمادة وأقيم إلى بين يدى الأمراء والقضاة وسئل عن القوادح في الشهود فمجز فلم يقدر ، وعجز عن ذلك فتوجه عليه الحسكم ، فسئل القاضى المالكي الحسكم عليه فحمد الله وأتني عليه وصلى على رسوله ثم حكم باراقة دمه و إن تاب ، فأخذ المذكور فضر بت رقبته بدمشتى بسوق الخيل ، وتودى عليه : هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية ، وكان يوما وشيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي ، وتسكلما وحرضا في القضية جداً ، وشهدا بزندقة المذكور وشيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي ، وتسكلما وحرضا في القضية جداً ، وشهدا بزندقة المذكور بالاستفاضة ، وكدا الشبيخ زبن الدين أخو الشبيخ نتى الدين بن تبعية ، وخرج القضاة الثلاثة المالكي والحنتي والحنتي والحنبلي ، وم نغنوا حكه في المجلس فحضروا قسل المذكور وكنت مباشراً لحيس فالمن من أوله إلى أخوه .

و فى يوم الجمعة الثامن والمشرين من ذى القعدة أفرج عن الأميرين المقيلين بالقلمة وها طنبغا حجاً والجى بغا ، وكذلك أفرج عن خزاندارية تنكز الذين تأخروا بالقلمة ، وفرح الناس بذلك . ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون

فى صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذى الحجة قدم إلى دمشق الأمير سيف الدين قطاو بغا الفخرى فرج نائب السلطنة وعامة الأمراء لتلقيه ، وكان قدومه على خيل البريد ، فأخبر بوظة السلطان الملك الناصر ، كانت وظاته يوم الأربعاء آخره . وأنه صلى عليه ليلة الجمة بعد العشاء ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده أنوك ، وكان قبل موته أخد العهد لابنه سيف الدين أبي بكر ولقبه بالملك المنصور ، فلما دفن السلطان ليلة الجمة حضره من الأمراء قليل ، وكان قد ولى عليمه الأمير علم الدين الجاولي ، ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عربن عمد بن إبراهيم الجميرى ، وشخص آخر من الجبارية ، ودفن كا ذكرنا ، ولم يحضر ولاء ولى عهده دفنه ، ولم يخرج من القلمة ليلتئذ عن مشورة الأمراء لئلا يتخبط الناس ، وصلى عليه القاضى عز الدين بن جاعمة إماما ، والجاولي وايدغش وأمير آخر والقاضي بهاء الدين بن حامد بن قاضى دمشق السبكى ، وجلس المك المنصور سيف الدنيا والدين أبو الممالي أبو بكر على سرير الملكة . وفي صبيحة يوم الخيس الحادي والعشرين من ذي الحبة سنة إحدى وأربعين وسبمائة ، بايمه وفي صبيحة يوم الخيس الحادي والعشرين من ذي الحبة سنة إحدى وأربعين وسبمائة ، بايمه

الجيش المصرى ، وقدم المفخرى لأخسة البيعة من الشاميين ، ونزل بالقصر الأبلق وبايع الناس المملك المنصور بن الناصر بن المنصور ، ودقت البشائر بالقلمة المنصورة بدمشق صبيحة برم الخيس الثامن والمشرين منه ، وقرح الناس بالملك الجسديد ، وترحوا عسلى الملك ودسوا له وتأسنوا عليه رحه الله .

استهلت بيوم الأحد وسلطان الاسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية رما والاها الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن الملك السلطان الناصر فاصر الدين محسد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاو ون الصالحي و فائب الشام الأمير علاء الدين طنبغا وقضاة الشام ومصرهم المذكورون في التي قبلها ، وكذا المباشر ون سوى الولاة شهر الله الحرم ، ولاية الحليقة الحاكم بأص الله وفي هذا اليوم و يم بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحد بن المستكفى الله أبى الربيح سلمان العباسي وابس السواد وجلس مع الملك المنصور على سربر المملكة ، وألبسه خلمة سوداء أيضاً ، فيلسا وعلمهما السواد ، وخطب الخليفة بومئة خطبة بلينة فصيحة مشتملة على أشياء من المواعظ والاثمر، بالمروف والنهى عن المناكر ، وخلم يومئة على جاعة من الأثمراء والأعيان ، وكان يوماً مشهوداً ، وكان أبو القاسم هذا قد عهد إليه أبوه بالخلافة ، ولكن لم يمكنه الناصر من ذلك ، وو في أبا إسحاق إبراهم ابن أخي أبي الربيم ، ولقبه الواتق بالله ، وخطب له بالقاهرة جمة واحدة ضرئه المنصور وقرد أبا القاسم هذا ، وأمضى العهد ولقبه المستنصر بالله كاذكرة ،

وفى يوم الأحد المن الحرم مسك الأمير سين الدين بشتك الناصرى آخر النهار وكان قد كتب تقليده بنيابة الشام وخلع عليه بذلك و برز ثقله ثم دخل على الملك المنصور ليودعه فرحب به وأجلسه وأحضر طعاماً وأكلا ، وتأسف الملك على فراقه ، وقال : تذهب وتتركني وحدى ، ثم قام لتوديمه وذهب بشنك من بين يديه ثمانى خطوات أو نحوها ، ثم تقدم إليه الملاقة نفر فقطع أحدهم سيفه من وسطه بسكين ، ووضع الآخر يده على فه وكتفه الآخر ، وقيدوه وقلك كله بحضرة السلطان ، ثم غيب ولم يدر أحد إلى أين صار ، ثم قالوا لمماليكه : افهبوا أنم فاتنوا يموكوب الأمير غداً ، فهو بالت عند السلطان . وأصبح السلطان وجلس على سرير المملكة وأمن يمسك جاعة من الأمهاء وتسعة من الكبار ، واحتاطوا على حواصله وأمواله وأملاكه ، فيقال إنه وجد عنده من الذهب ألف ألف دينار ، وسبعائة ألف ديناو ،

وفاتشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي

تمرض أيلماً يسيرة مرضا لا يشنله عن شهود الجاعة ، وحضور الدروس ، وإسماع الحديث ، فلما كان يوم الجمة حادى عشر صفر أصم الحديث إلى قريب وقت الصلاة ، ثم دخسل منزله ليتوضأ ويذهب الصلاة المعترضة في باطنه منص عظم، علن آنه قولنج ، وما كان الاطاعون ، فلم يقدر على حضور الصلاة ، فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع، فذهبت إليه فدخلت عليه عاذا هو يرتمه رعدة شديدة من قوة الألم الذي هو فيه ، فسألته عن حاله فجهل يكرر الحده لله ، ثم أخبر في بما حصل له من المرض الشديد ، وصلى الظهر بنفسه ، ودخل إلى العلهارة وتوضأ على البركة ، وهو في قوة الوجع ثم اتصل به هذا الحال إلى الغهر بنفسه ، ودخل إلى العلهارة وتوضأ على البركة ، وهو في قوة الوجع أخبرتنا بنته زينب زوجتي أنه لما أذن الظهر تذير ذهنه قليلا ، فقالت : ياأبة أذن الظهر ، فذكر الله أخبرتنا بنته زينب زوجتي أنه لما أذن الظهر تذير ذهنه قليلا ، فقالت : ياأبة أذن الظهر ، فذكر الله ثم قبضت روحه بين الصلاتين ، رحمه الله يوم السبت ثاني عشر صفر ، فلم يمكن تجبيزه تلك الليلة ، فلما كان من الغد يوم الاحد ، فالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم ، غسل وكفن وصلى عليه بالجامع فلما كان من الغد يوم الاحد ، فالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم ، غسل وكفن وصلى عليه بالجامع فلما كان من الغد يوم الاحد ، فالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم ، غسل وكفن وصلى عليه بالجامع وخرج نائب السلطنة الأمي على عليه الدين طنبغا ومحد ديوان السلطان ، والصاحب وكاتب السر وغيرهم من الامراه ، فصلوا عليه خارج باب النصر ، أمهم عليه القاضى تتى الدين السبكي الشافى ، وهو الذى صلى عليه بليام الله عائشة بنت إبراهم بن صديق ، غر بي قبر الشيم تتى الدين بن الدين بن الدين على عليه الماطة الحافظة لكتاب الله ، عائشة بنت إبراهم بن صديق ، غر بي قبر الشيمخ تتى الدين بن الدين بن

قدم يوم الار بماء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه البيعة ناءلك الاشرف علاء الدين كعك بن الملك الناصر ، وذقك بعد عزل أخيه المنصور ، لما صدر عنه من الا فعال التي ذكر أنه تعاطاها من شرب المسكر وغشيان المنكرات ، وتعاطى ما لا يليق به ، ومعاشرة الخاصكية من المردان وغيرهم ، فتالا على خلعه كبار الا مراء لما وأوا الأمر تفاقم إلى الفساد المريض فأحضروا الخليفة الحاكم بأمرافة أبي الربيع سلمان فأثبت بين يديه ما نسب إلى الملك المنصور المذكور من الامو و فينتذ خلعه وخلعه الأمراء السكار وغيرهم ، واستبدلوا مكانه أخاه هذا المذكور ، وسيروه إذ ذاك ألى قوص مضيقا عليه ومعه إخوة له ثلاثة ، وقيل أكثر ، وأجلسوا الملك الأشرف هذا على السيرير ، وقاب له الأمير سيف الدين قوصون الناصري ، واستمرت الامور على السيداد وجاءت إلى الشام فبايعه الامراء يوم الحر بعاء المذكور ، وضر بت البشائر عشية الحيس مستهل ربيع الاول وخطب له بدمشق يوم الجمة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والامراء .

كاننة غريبة جدأ

تيمية رحمهم الله أجمعين .

وفى يوم الاربعاء سابع عشر ربيم الأول حضر بدار الحديث الاشرفية قاضى القضاة تقى الدين السبكي عوضا عن شيخنا الحائظ جال الدين المزى ، ومشيخة دار الحديث النورية عوضا عن

O THE PROPERSON PROPERSON

ابنه رحمه الله . و في شهر جادى الآولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحس الآخضر قائم في نصرة ابن السلطان الآمير أحمد الذى بالكرك و وأنه يستخدم لذلك و يجمع الجوع قائمة أعلم . و في المشر الثانى منه وصلت الجيوش صحبة الآمير سيف الدين قطاو بنا الفخرى إلى الكرك في طلب ابن السلطان الآمير أحمد . و في هذا الشهر كاثر السكلام في أمر الأمير أحمد الناصر الذى بالكرك في بسبب محاصرة الجيش الذى صحبة الفخرى له ، واشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحمص الآخضر قائم بجنب أولاد السلطان الذين أخرجوا من الديار المصرية إلى الصميد ، و في القيام بالمدافعة عن الأمير أحمد ، ليصرف عنه الجيش ، وترك حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد ابن أستاذه ، وتهيأ له نائب الشام بدمشق ، وتأهبوا في الجيش المنتقاه ومدافعته عما يريد من إقامة الفنفة وشق المصا ، واهتم الجند لذلك ، وتأهبوا واستمدوا ، ولحقهم في ذلك كافة كثيرة ، وانزعج الناس بسبب ذلك وتخوفوا أن تكون فتنة ، وحسبوا إن وقع قنال بينهم أن تقوم المشيرات في الرسلية إلى نائب دمشق الأمير عملاء الدين الطنبغا ومعه مشافهة ، فاستمع لها فيمث معه صاحب الميسرة أمان الساق ، فذهبا إلى حلب ثم رجعا في أواخر مشافهة ، فاستمع لها فيمث معه صاحب الميسرة أمان الساق ، فذهبا إلى حلب ثم رجعا في أواخر من حجادى الأخرة وتوجها إلى الديار المصرية ، واشهر أن الأمر على ما هوعليه حتى توافق على ماذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصر ، ما عدا المنصور ، وأن يخلى عن محاصرة الكرك.

وفى المشر الأخير من جادى الأولى توفى مظفر الدين موسى بن مهذا ملك العرب ودفن بتدمر وفى صبيحة يوم الثلاثاء ثانى جمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفى الخطيب بدر الدين محد بن القاضى جلال الدين الفزو ينى بدار الخطابة بمدرجوعه من الديار المصرية كا قدمنا ، تغطب جمة واحدة وصلى بالناس إلى ليلة الجمة الاخرى ثم مرض تغطب عنه أخوه تاج الدين عبد الرحم على المادة ثلاثة جمع ، وهو مريض إلى أن توفى يومئذ ، وتأسف الناس عليه لحسن شكله وصباحة وجههومسن ملتقاه وتواضمه ، واجتمع الناس للصلاة عليه للظهر فنأخر تجهيزه إلى المصر فصلى عليه بالجامع قاضى القضاة تقى الدين السبكى ، وخرج به الناس إلى الصوفية ، وكانت جنازته حافلة جداً ، فدفن عند أبيه بالقربة التي أنشأها الخطيب بدر الدين هناك رحمه الله .

وفى يوم الجمة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الأمير علاء الدين الطنبغا وجميع الجيش قاصدين البلاد الحلبية القيض على نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمر ، لأجل ما أظهر من القيام مع ابن السلطان الأمير أحمد الذي في الكرك ، وخرج الناس في يوم شديد المطر كثير الوحل ، وكان يوما مشهوداً عصيبا ، أحسن الله العاقبة . وأمر القاضي تقي الدين السبكي الخطيب

CHONONONONONONONONONONONONO III ES

المؤذنين بزيادة أذكار على الذى كان سنه فيهم الخطيب بدر الدين من التسبيح والتحميد والتهليل الكثير ثلاثا وثلاثين ، فزادم السبكي قبل ذلك : أستغفر الله العظيم ثلاثا ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام ، ثم أثبت ما في صحيح مسلم بعد صلاتي الصبيح والمغرب : اللهم أجرنا من النار سبعا ، أعوذ بكلمات الله النامات من شر ما خلق ثلاثا ، وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بسد الناذين الآية ليلة الجعمة والتسليم على رسول الله (س،) يبتدئ الرئيس منفردا ثم يعيد عليه الجاعة بطريقة حسنة ، وصار ذلك سببا لاجتماع الناس في صحن الجامع لاستماع ذلك ، وكا كان المبتدئ حسن الصوت كانت الجماعة أكثر اجتماعا ، ولكن طال بسبب ذلك النصل ، وتأخرت الصلاة عن أول وقتها ، انتهى .

# كائنة غريبة جدآ

وفي ليلة الأحــد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطاه بغا الفخرى بظاهر دمشق بين الجسورة وميدان الحصى بالاطلاب الذين جاءوا معه من البلاد المصرية لمحاصرة الكرك القبض على امن السلطان الأمير أحمد بن الناصر ، فكنوا على الثنية محاصر بن مضيقين عليه إلى أن توجه نائب الشام إلى حلب ، ومضت هذه الأيام المذكورة ، فما درى الناس إلاوقد جاء النخرى وجموعه ، وقد بايموا الأمير أحمد وسموه الناصر بن الناصر ، وخلموا بيمة أخيه الملك الا شرف علاء الدين كجك واعتلوا بصفره، وذكروا إن أنابكة الأمير سيف الدين قوصون الناصري قدعدي على أبني السلطان فقتلهما خنقا ببلاد الصعيد : جهز إلىهما من تولى ذلك، وهما الملك المنصور أبو بكر و رمضان ، فتنكر الأمير بسبب ذلك ، وقالوا هذا يريد أن يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من أخذ المملكة ، فحموا لذلك وبايعوا ابن أستاذهم وجاءوا في الذهاب خلف الجيش ليكونوا عونا للأمير سيف الدين طشتمر نائب حلب ومن معه ، وقد كتبوا إلى الأمراء يستميلونهم إلى هذا ، ولما نزلوا بظاهردمشق خرج إليهم من بدمشق من الأ كابر والقضاة والمباشرين ، مثل والى البر ووالى المدينة وابن سحندار. وغيرهم ، فلما كان الصباح خرج أهالى دمشق عن بكرة أبيهم ، على عادتهم في قدوم السلاطين ، ودخول الحجاج ، بل أكثرهن ذلك من بمض الوجوه ، وخرج القضاة والصاحب والأعيان والولاة وغيرهم ، ودخل الأمير سيف الدين قطاو بغا في دست نيابة السلطنة التي فوضها إليه الملك الناصر الجديد وعن يمينــه الشافعي ، وعن شماله الحنفي عــلي العادة ، والجيش كله محدق به في الحــديد ، والمقارات والبوقات والنشابة السلطانية والسناجق الخليفية والسلطانية تخفق ، والناس في الدعاء والثناء للفخرى، وهم في غاية الاستبشار والفرح، و ربما نال بمض جهلة الناس من النائب الأخر الذي ذهب إلى حلب، ودخلت الاعلاب بعده على ترتيبهم، وكان يوما مشهوداً ، فنز ل شرق دمشق

قريباً من خان لاجين ، و بعث فى هذا اليوم فرسم على القضاة والصاحب ، وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خسابة ألف ، وعوضهم عن ذلك بقرية من بيت المال ، وكتب بذلك سجلات ، واستخدم جيداً ، وانضاف إليه من الأمراء الذين كانوا قد تخافوا بدمشق جاعة منهم تمر الساقى مقدم ، وابن قراسنة و وابن الحامل وابن المعظم وابن البلدى وغييره ، وبايع هؤلاء كاهم مع مباشرى دمشق المملك الناصر بن الناصر ، وأقام الفخرى على خان لاجين ، وخرج المتميشون بالصنائع إلى عنده وضر بت البشائر بالقلمة صبيعة يوم الثلاثاء سادس عشر الشهر ، وتودى بالبلد إن سلطانكم الملك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاو و ن ، ونائبكم سيف الدين قطاو بفا الفخرى ، وفوح كثير من الناس بذلك ، واستخدموا له رجالا وجنداً ، ورجع إليه الأمير سيف الدين الطنبغا ، بسبب مرض عرض له ، فلما قدم الفخرى رجع إليه وبايع الناصر ابن الناصر ، ثم كاتب نائب حماة تفردمر الذى ناب بمصراله لك المنصور ، فأجابه إلى ذلك وقدم على المسكر يوم السبت السابع والمشرين من الشهر المذكور ، في تجمل عظيم وخزائن كثيرة ، وثقل هائل .

وفى صبيحة يوم الآحد الثامن والمشرين من الشهر المذكور كسفت الشمس قبل الظهر ، وفى صبيحة يوم الاثنين الناسع والعشرين من جادى الاخرة ، قدم نائب غزة الأميراق سنقر فى جيش غزة ، وهو قريب من ألفين ، فدخلوا دمشق وقت الفجر وغدوا إلى معسكر الفخرى ، فافضافوا إليهم ففرحوا بهم كثيراً ، وصارف قريب من خسة آلاف مقاتل أو يزيدون .

اسم ل شهر رجب افرد والجاعة من أكام النجار مطاوبون بسبب أموال طلبها منهم الفخرى، يقوى بها جيشه الذى معه ، ومبلغ ذلك الذى أراده منهم ألف ألف درهم ، ومعه مرسوم الناصر بن الناصر ببيبع أملاك الأمير سيف الدين قوصون ، إتابك الملك الأشرف علاء الدين كجك ، ابن الناصر التي بالشام ، بسبب إبائه عن مبايعة أحمد بن الناصر ، فأشار على الفخرى من أشار بأن يباع النجار من أملاك الخاص ، ومجمل مال قوصون من الخاص ، فرسم بذلك ، وأن يماع النجار قرية دويه قومت بألف ألف وخسمائة ألف ، ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلنين أو ثلاث ، وتدوضوا عن ذلك بحواصل قوصون ، واستمر الفخرى بن معه ومن أضيف إليه من الأمراء والاجناد مقيمين بثلية المقاب ، واستخدم من رجال البقاع جاعمة كثيرة أكثر من ألف رام ، وأميرهم يحفظ أفواه العارق ، وأذف قدوم الأمير علاء الدين طنبنا بمن معه من عساكر دمشق ، وجهور الحلبيين وطائفة الطرا بلسيين ، وتأهب حؤلاء لهدم . فلما كان الحادى من الشهر أن الطنبغا وصل إلى القسطل وبعث طلائمه فالنقت بطلائع الفخرى ، ولم يكن بينهم قنال ولله الخد والمنة وأرسل الفخرى إلى

القضاة ونواجهم وجماعة من الفقهاء فخرجوا و رجع الشافعي من أثناء الطريق ، فلما وصاوا أمرهم بالسمى بينه و بين الطنبغا في الصلح ، وأن يوافق الفخرى في أمره ، وأن يبايع الناصر بن الناصر ، فأبي فردهم إليه غير مرة ، وكل ذلك يمتنع عليهم ، فلما كان يوم الاثنين رابع عشره عند المصر جاء بريد إلى متولى البلد عند المصر من جهة الفخرى يأمره بغلق أبواب البلد ، فغلقت الأبواب ، وذلك لان المساكر توجهوا وتواقفوا للقتال ، فإنا أله و إنا إليه راجعون .

وذلك أن الطنبغا لما علم أن جاعة قطار بغا على ثلية المقاب دار الذروة من ناحية الميضرة ، وجامها لجيوش من هناك ، فاستدار له الأثير سيف الدين قطار بغا الفخري بجماعته إلى ناحيته ، ووقف له في طريقه، وحال بينه و بين الوصول إلى البلد ، وانزعج الناس انزعاجا عظما ، وغلقت القياسر والأسواق وخاف الناس بعضهم من بعض أن يكون تهب ، فركب متولى البلد الأثير ناصر الدين بن بكباشي ومعه أولاده و توابه والرجالة ، فسار في البلد وسكن الناس ودعوا له ، فلما كان قريب المغرب فتحلهم باب الجابية ليدخل من هو من أهل البلد ، فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة ، وتسخط الجند على الناس في هذه الليلة ، واتفق أنها ليلة الميلاد، وبات المسلمون مهمومون بسبب المسكر واختلافهم على الناس في هذه الليلة ، واتفق أنها ليلة الميلاد، وبات المسلمون مهمومون بسبب المسكر واختلافهم فأصبحت أبواب البلد مغلقة في يوم الثلاثاء سوى باب الجابية ، والأثمر على ما هو عليه ، فلما كان عشية هذا اليوم تقارب الجيشان واجتمع الطنبغا وأمراؤه ، واتفق أمراء دمشق وجهورهم الذين هم عشية هذا اليوم تقارب الجيشان واجتمع الطنبغا وأمراؤه ، واتفق أمراء دمشق وجهورهم الذين هم معم على أن لا يقاتلوا مسلما ولا يسلوا في وجسه الفخرى وأصحابه سيفا ، وكان قضاة الشام قد ذهبوا إليه ، راداً الصلح ، فيأبي عليهم إلا الاستمرار على ما هو عليه ، وقويت نفسه عليه انتهى . والله سبحانه وتمالي أعلم بالصواب .

### عجيبة من عجائب الدهر

فبات الناس متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين أو ثلاثة ، وكانت ليلة مطيرة ، فما أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة الطنبغا إلى الفخرى خلق كثير من أجناد الحلفاء ومن الأمراء والأعيان ، وطلمت الشمس وارتفعت قليلا فنفذ الطنبغا القضاة و بعض الأمراء إلى الفخرى يتبدده و يتوعده و يقوى نفسه عليه . فما ساروا عنه قليلا إلاساقت العساكر من الميمنة والميسرة ومن القلب ، ومن كل جانب مقفرين إلى الفخرى ، وذلك لما هم فيه من ضيق العيش وقلة ما بأيديهم من الآطحمة وعلف الدواب ، وكثرة ما معهم من الكاف ، فرأوا أن هذا حال يطول عليهم ، ومقتوا أمرهم غاية المقت ، وتطايبت قلوبهم وقلوب أولئك مع أهل البلد على كراهته يقوة نفسه فها لا يجدى عليه ولا عليهم شيئا ، فبايموا على المخامرة عليه ، فلم يبق معه سوى حاشيته لقوة نفسه فها لا يجدى عليه ولا عليهم شيئا ، فبايموا على المخامرة عليه ، فلم يبق معه سوى حاشيته في أقل من ساعة واحدة ، فلما رأى الحال على هذه الصفة كر راجماً هاربا من حيث جاء وصحبته

الأمير سيف الدين رقطبة نائب طرابلس ، وأميران آخر ان ، والنقت المساكر والأمراء ، وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر وفرح الناس فرحا شديدا جداء الرجال والنساء والولدان ، حتى من لانو بة له ، و و دقت البشائر بالقلمة المنصورة ، فأرسلوا في طاب من هرب ، وجلس الفخرى هنالك بقية اليوم يحاف الأمراء على أمره الذي جاء له ، فحلفوا له ، و دخل دمشق عشية يوم الخيس في أبهة عظيمة ، و حرمة وافرة ، فنزل القصر الأباق ونزل الأمير تفرده بالميسدان المبير ، ونزل حارى بدار السمادة وأخرجوا الموساوى الذي كان ممتقلا بالقلمة ، وجهلوه مشدا على حوطات حواصل الطنبفا وكان قد تفضب الفخرى على جاعة من الأمراء منهم الأمير حسام الدين السمقدار ، أمير حاجب بسبب أنه صاحب املاء الدين العائبفا ، فلما وقع هرب فيمن هرب ، ولكن لم يأت الفخرى ، ولا البلد فتوسط في الأمر : لم يذهب مع ذاك ولا جاء مع هذا ، ثم إنه استدرك ما فاته فرجم من البار إلى النخرى ، وقبل بل رسم عليه حين جاء وهو مهدوم جيزاً ، ثم إنه أعطى منديل الأمان ، من البار إلى النخرى ، وقبل بل رسم عليه حين جاء وهو مهدوم جيزاً ، ثم إنه أعطى منديل الأمان ، وكان مهمم كاتب السر القاضى شهاب الدين بن فضل الله ، ثم أفرج عنهم ، ومنهم الأمير سيف الدين حفيل الله ، ثم أفرج عنهم ، ومنهم الأمير سيف عظيمة ، و رياسة كبيرة ، وكان القاضى علاء الدين بن المنبها قاضى قضاة الحنابلة في هذه المكائنة عظيمة ، و رياسة كبيرة ، وكان القاضى علاء الدين بن المنبها عاضى قضاة الحنابلة في هذه المكائنة مهم ، فألهج الله ، مقصده وسلمه منه ، وكبت عدو ، ولله الحد والمنة .

و فى يوم السبت السادس والمشرين منه قدلد قضاء المساكر المنصورة الشيخ فخر الدين بن المسائغ عوضا عن القاضى الحنقى ، الذى كان مع النائب المنفصل ، وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه الطنبغا بقتال الفخرى ، وفرح يولاينه أصحاب الشيخ تقى الدين بن تيمية رحمه الله ، وذلك لأنه من أخص من صحبه قديما ، وأخد عنه فوائد كثيرة وعلوما .

و فى يوم الأر بعاء سَلَخ رجب آخرالهار قدم الأمير قارى من عند الملك الناصر بن الناصر من الكوك وأخبر قارى من أمرهم وأمر الطنبغا ، ففرح بذلك وأخبر قارى بقدوم السلطان ففرح الناس بذلك واستعدوا له بالات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الاموال والنمة بالجزية .

و فى مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخرى فى دست النيابة بالموكب المنصور، وهو أول ركو به فيه ، و إلى جانبه قارى وعلى قارى خلمة هائلة ، وكثر دعاء الناس للفخرى بومشد ، وكان يوما مشهودا . و فى هذا اليوم خرج جماعة من المقدمين الألوف إلى الكرك بأخبار ابن السلطان عا جرى : منهم تغردمر و إقبغا عبد الواحد وهو الساق ، وميكلى بغا وغيره . و فى يوم السبت ثالثه ستدهى الفخرى القاضى الشافى وألح عليه فى احضارالكتب فى سلة الحكم الى كانت أخذت من

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO 1911 GO

عند الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله من القلمة المنصورة فى أيام جلال الدين القزوينى ، فأحضرها القاضى بعد جهدومدافعة ، وخاف على نفسه منه ، فقبضها منه الفخرى بالقصر وأذن له فى الانصراف من عنده ، وهو متفضب عليه ، وربما هم بعزله لما نعته إياها ، وربما قال هائل هذه فيها كلام يتعلق مسألة الزيارة ، فقال الفخرى : كان الشيخ أعلم بالله و برسوله منكم . واستبشر الفخرى باحضارها إليه واستدعى بأخى الشيخ ذين الدين عبد الرحمن ، وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قيم الجوزية وكان له سمى مشكور فيها ، فهناها باحضاره الكتب ، و بيت الكتب تلك الليلة فى خزانته للتبرك وصلى به الشيخ زين الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر ، وأكرمه الفخرى إكراما زائدا لمحبته الشيخ رحمه الله .

وفي يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلمة وفي باب الميدان لقدوم بشير بالقبض على قوصون بالديار المصرية ، واجتمع الناس لذلك واستبشر كثيره مهم بذلك ، وأقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة الناصر بن الناصر ، واجتمعوا مع الأمراء الشاهيين عند الكرك ، وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبي وتوجم أن هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلوه إلى قوصون ، وطلب منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دهشق . وفي هذه الأيام وما قبلها وما بسدها أخذ الفخرى من جماعة التجار بالأسواق وغيرها زكاة أموالهمسنة ، فتحصل من ذلك زيادة على مائة ألف وسبعة آلاف ، وصودر أهل النمة بقريب من ذلك زيادة على الجزية التي أخذت منهم عن ثلاث سنين سلفا وتعجيلا ، ثم تودى في البلد يوم الاثنين الحادى والمشرين من الشهر مناداة صادرة من الفخرى برفع الظلامات والطلبات والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة والمسادرة ، غير أنهم احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك اخلص ، والبرهان من بشارة الحند في تحت المصادرة والمقوبة على طلب المال الذى وجده في طميرة وجدها فيا ذكر عنه والله أعلى .

و في يوم الجمة الرابع والعشرين منه بعد الصلاة دخل الأمراء الستة الذين توجهوا نحو الكرك لطلب الساطان أن يقدم إلى دمشق فأبي علنهم في هذا الشهر، ووعدهم وقتا آخر فرجعوا ، وخرج الفخرى لتلقيم ، فاجتمعوا قبل جامع القبيبات الكريمي، ودخلوا كابم إلى دمشق في جمع كثير من الا تراك الأمراء والجند ، وعليهم خدة لعدم قدوم السلطان أيده الله . و في يوم الأحد قدم البريد خلف قارى وغيره من الأمراء يطلبهم إلى الكرك ، واشتهر أن السلطان رأى النبي دس ، في المنام وهو يأمره بالنزول من الكرك وقبول المملكة ، فانشر م الناس لذلك .

وتوفى الشيخ همر بن أبى بكر بن اليشمى البسطى يوم الأربعاء التاسيم والعشرين ، وكان رجلا صالحا كثير التسلاوة والصلاة والصدقة ، وحضور مجالس الذكر والحديث ، له همة وصولة على الفقراء

التشبهين بالصالحين وليسوا منهم ، همم الحديث من الشيخ غر الدين بن البخارى وغير ، وقرأت عليه عن ابن البخارى عنتصر المشيخة ، ولازم مجالس الشيخ تقى الدين بن تيمية رحمه الله ، وانتفع به ، ودفن عقار باب الصغير .

وفي شهر رمضان المعظم أوله يوم الجمة ، كان قد نودى في الجيش : آن الرحيل لملتق السلطان في سابع الشهر ، ثم تأخر ذلك إلى بعد العشر ، ثم جاء كتاب من السلطان بتأخر ذلك إلى بعد العيد وقدم في عاشر الشهر عسلاء الدين بن تق الدين الحنفي ، ومعه ولاية من السلطان النساصر بنظر البهارستان النورى ، ومشيخة الريوة ومرتب على الجهات السلطانية ، وكان قد قدم قبله القاضى شهاب الدين بن البارزى بقضاء حص من السلطان أيده الله تعملي ، ففرح الناس بذلك حيث تكلم السلطان في المملكة وباشر و أمروولي و وقع والله الحد . وفي يوم الأربعاء ثالث عشر هدخل الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحص الأخضر من البلاد الحلبية إلى دمشق المحروسة ، وتلقاء الفخرى والأمراء والجيش بكاله ، ودخل في أبهة حسنة ودعا له الناس وفرحوا بقدومه بعد شتاته في البلاد وهر به من بين يدى الطنبغا حين قصده إلى حاب كا تقدم ذكره .

وفى يوم الخيس را يع عشره خرجت الجيوش من دمشق قاصدين إلى غزة لنظرة السلطان حين يخرج من الكرك السعيد ، فرج يومئذ مقدمان : تغردمر واقبغا عبد الواحد فبرزا إلى الكسوة ، فلما كان يوم السبت خرج الفخرى ومعه طشتمر وجهور الاثراء ، ولم يقم بعده بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لمهمات المملكة ، وخرج معه القضاة الاثر بعة ، وقاضى العساكر والموقعين والمصاحب وكاتب الجيش وخلق كثير .

وتوفى الشيخ الصالح العابد الناسك أحد بن .. الماقب بالقصيدة ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان ، وصلى عليه بجامع شكر ، ودفن بالصوفية قريبا من قبرااشيخ جمال الدين المزى المزى الغفدها الله برحمته ، وكان فيه صلاح كثير ، ومواظبة على الصلاة في جماعة ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر مشكوراً عند الناس بالحير ، وكان يكثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره ، وفيه إيثار وقناعة وترهد كثير ، وله أحوال ، شهورة رحمه الله وإيانا .

واشتهر فى أواخر الشهر المذكور أن السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد خرج من الكرك المحروس صحبة جماعة من المرب والأثراك قاصداً إلى الديار المصرية ، ثم تحر رخر وجه منها فى يوم الاثنين ثامن عشر الشهر المذكور فدخل الديار المصرية بعد أيام . هذا والجيش صامدون إليه ، فلما تحقق دخوله مصر حثوا فى السير إلى الديار المصرية ، و بعث يستحثهم أيضا ، واشتهر أنه لم يجلس على سرير الملك حتى يقدم الاثراء الشاميون صحبة نائبه الأثمير سيف الدين قطاو بغا الفخرى ، ولهذا لم تدق

البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما باغنا. وجاءت الكتب والأخبار من الديار المصرية بأن يوم الاندين عاشر شوال كان إجلاس السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد على سرير المملكة ، صحد هو والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد من المستكفى فوق المذبر ، وها لابسان السواد ، والتضاة تحتهما على درج المنبر بحسب منازلهم ، فخطب الخليفة ، وخلع الأشرف كجك و ولى هذا الناصر ، وكان يوما مشهودا ، وأظهر ولايته لطشتمر نيابة مصر ، والفخرى دمشق ، وأيد غش حاب فالله أعلم ، ودقت البشائر بدمشق ليلة الجمة الحادى والمشرين من الشهر المهذ كور، واستمرت إلى يوم الاثنين مستهل ذى القعدة ، و زيات البلديوم الأحدثالث عشرين منه ، واحتفل الناس بالزينة .

وفى يوم الخيس المذكور دخل الأميرسيف الدين الملك أحد الرؤس المشهورة بمصر إلى دمشق في طلب نيابة حاة حرسها الله تمالى ، فلما كان يوم الجمة بعد الصلاة ورد البريد من الديار المصرية فأخبر أن طشتمر الحص الاتخضر مسك ، فنمجب الناس من هذه المكاتنة كثيرا ، فرجمن بدمشق من اعيان الأمراء أمير الحج وغيره رخيم بوطأة برزة وخرج إلى الحج أمير فأخبره بذلك وأمر وه عن مرسوم السلطان أن ينوب بدمشق حتى يأنى المرسوم عا يعتمد أمير الحج فأجاب إلى ذلك ، و ركب فى المركب يوم السبت السادس منه ، وأما النخرى فإنه لما تنسم هذا الخير وتحققه وهو بالزعقة فرفى طائفة من عالميك قريب من ستين أو أكثر ، فاحترق بساق سوقا حثيثنا وجاءه الطلب من و رائه من الديار المصرية فى تحو من ألف فارس ، صحبة الأميرين : الطنبغا المارداي ، و يبلغا التحناوى ، فلاتهما وسبق واعترض له نائب غزة فى جنده فلم يقدر عليه علماطوا عليه المشيرات يمهوه فلم يقدر واعد عليه إلا فى شى، يسبر ، وقتل منهم خلقا ، وقصد نحو صاحبه فما يزعم الأمير سيف الدين إيدغش عليه إلا فى شى، يسبر ، وقتل منهم خلقا ، وقصد نحو صاحبه فما يزعم الأمير سيف الدين إيدغش نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن يوافقه على ما قام بنفسه ، فلما وصان أكرمه وأنوله ، وبات عنده ، فلما أصبح قبض عليه وقيده و ورده على البريد إلى الديار المصرية ، ومحمه التراسيم من الأمراء وغيره .

ولما كان يوم الاثنين سلخ ذى القمدة خرج السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر عد بن المنصور من الديار المصرية في طائفة من الجيش قاصداً إلى الكرك المحروس ، ومعه أموال جزيلة ، وحواصل وأشياء كثيرة ، فدخلها يوم الثلاثاء من ذى الحجة وصحبته طشتمرف محفة محرضا ، والفخرى مقيداً ، فاعتقلا بالكرك المحروس ، وطلب السلطان آلات من أخشاب وتحوها وحدادين وصناع وتحوها لاصلاح مهمات بالكرك ، وطلب أشياء كثيرة من دمشق ، فحملت إليه ، ولما كان يوم الأحمد السايم والدشرين من ذى الحجة ورد الخبير بأن الأثمير ركن الدين بيبرس ولا كان يوم النائب بصغد ركب في مماليكه وخسدمه ومن أطاعه ، وخرج منها فاراً بنفسه من القيض

3 7.1

عليه ، وذكر أن نائب غزة قصده ليةبض عليه عرسوم السلطان ورد عليمه من السكرك ، فهزب الا محدى بسبب ذلك ، ولما وصل الخبر إلى دمشق وليس بها نائب الزعيج الامراء لذلك، واجتمعوا بدار السمادة ، وضر بوا في ذلك مشورة ثم جردوا إلى ناحية بعليك أميرا ليصدوه عن الذهاب إلى البرية. فلما أصبح الصباح من يوم الأثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكسوة ، ولا مانع من خلاصه ، فركبوا كابهم ونادى المنادى : من تأخر من الجند عن هذا المفير شنق ، واستوثقوا في الخر وج وقصدوا ناحية المكسوة و بمثوا الرسل إليه ، فذ كر اعتذاراً في خر وجهوتخلص منهم ، وذهب يوم ذلك، و رجعوا وقد كانوا ملبسين في يوم حار ، وليس معهم من الازواد مايكفيهم سوى يومهم ذلك ، فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنية المقاب ، فرجموا في اليوم الثاني وهو في صحبتهم ، ونزل في القصورالتي بناها تنكز رحمه الله ، في طريق داريا ، فأقام بها ، وأجر وا عليه مرتباً كاملا من الشعير. والغنم وما يحناج إليه مثله ، ومعه مماليكه وخدمه ، فلما كان يوم الثلاثاء سادس الحجرم ورد كتاب من جمة الساطان فقرىء على الاثمراء بداوالسمادة يتضمن إكرامه واحترامه والصفح عنه لتقدم خدمه على السلطان الملك الناصر وابنه الملك المنصور. ولما كان يومالاً ربماء سابسم المحرم[ جاء كتاب ] إلى الأمير ركن الدين بيرس نائب الغيبة إن الحاجب ألمش بالقبض على الأحدى ، فركب الجيش ملبسين يوم الخيس وأوكبوا بسوق الخيل وراسلوه ـ وقد ركب في مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع ـ فنكان جوابه أن لا أميم ولا أطبيع إلا لمن هو ملك الديار المصرية ، فأما من هو مقيم بالسكوك ويصمو عنه ماية ال عنه من الأقاعيل التي قد سارت بها الركبان، فلا . فلما بلغ الأمراء هذا توقفوا في أمره وسكنوا ورجعوا إلى منازلهم ، ورجيع هو إلى قصره .

## ثمدخلت سنةثلاث وأربعين وسبعماتة

استهات هذه السنة المباركة وساطان المساهين الملك الناصر ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاو ون ، وهو مقيم بالكرك ، قد حاز الحواصل السلطانية من قلمة الجبل إلى قلمة السكرك ، ونائبه الديار المصرية الأمير سيف الدين آقسنقر السلارى ، الذى كان نائبا بنزة ، وقضاة الديار المصرية م المذكورون في السنة الماضية ، سوى القاضى الحنفي ، وأما دمشق فليس لها فائب إلى حينئذ غير أن الاثمير ركن الدين بيرس الحاجب كان استنابه الفخرى بدمشق نائب غيبته ، فهو الذى يسدالأمو و الأمير ركن الدين بيرس الحاجب كان استنابه الفخرى بدمشق نائب غيبته ، فهو الذى يسدالأمو و مع الحاجب ألم ، وتمر المهمندار ، والأمير سيف الدين الملقب بحلاوة ، والى الدر ، والأمير ناصر الدين ابن ركباس متولى البلد ، هولاء الذين يسدون الاشغال والأمور السلطانية ، والقضاة مم الذين ذكرنام في السنة الخالية ، وخطيب البلد عاج الدين عبد الرحيم بن القاضى جلال الدين القزويني ، وكاتب الشر القاضى شهاب الدين بن فضل الله .

واستهلت هذه السنة والأمير ركن الدين بيبرس الأحدى نازل بقصر تنكز بطريق داريا ، وكتب السلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه والقبض ، وأن عسك و يرسل إلى الحرك ، هذا والأمراء يتوانون في أمره و يسوفون المراسيم ، وقناً بمد وقت ، وحينا بمد حين ، و يحملهم على ذلك أن الأحدى لاذنب له ، ووتى مسكه تطرف إلى غيره ، مع أنالسلطان يبلغهم عنه أحواللانرضيهم من اللهب والاجتماع مع الاراذل والأطراف ببلد السكرك ، مع قنله الفخرى وطشتمر قسلا فظيما ، وسلبه أهلهما وسلبه لما على الحريم من الثياب والحلى، و إخراجهم في أسو إحال من الحرك، وتقريبه النصارى وحضورهم عنده. فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا أحدهم يكشف أمره ، فلم يصل إليه ، ورجع هاريا خائفًا ، فلما رجع وأخبر الأمراء انزعجوا وتشوشوا كثيراً ، واجتمعوا بسوق الخيل مراراً وضر بوا مشورة بينهم ، فأتفقوا على أن يخلموه ، فكتبوا إلى المصريين بذلك ، وأعلموا ناتب حلب أيدخش ونواب البلاد، و بةوا متوهمين من هذا الحال كثيراً ومترددين، ومنهم من يصانع في الظاهر وليس ممهم في الباطن ، وقالوا لاسمع له ولا طماعة حتى يرجع إلى الديار المصرية ، ويجلس على سرير المملكة ، وجاء كتابه إليهم يعيبهم ويعنفهم في ذلك، فلم يفد، وركب الأحمدي فى الموركب وركبوا عن يمينه وشهاله وراحوا إليه إلى القصر ، فسلموا عليه وخدموه ، وتفاقم الأمر وعظم الخطب، وحلوا هموما عظيمة خوفا من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتلف الشامبين ، فحمل الناس همهم فافله هو المستول أن يحسن الماقبة. فلما كان يوم الاحدالسادس والمشرين من الحرم ورد مقدم البريدية ومعه كتب المصريين بأنه لما بلغهم خبر الشاميين كان عنـــدهم من أمر السلطان أضماف ماحصل عند الشاميين ، فبادر وا إلى ما كانوا عزموا عليه ، ولـكن ترددوا خوفا من الشامبين أن يخالفوهم فيه ويتقدموا في صحبة السلطان لقتالهم، فلما اطمأنوا من جهة الشاميين صمموا على عزمهم فلعوا الناصر أحد وملكوا علمهم أخاه المك الصالح إمهاعيل ان الناصر محدين المنصور جمله الله مباركا على المسلمين ، وأجلسوه على السريريوم الثلاثاء المشرين من المحرم المذكور، وجاء كتابه مسلما على أمراء الشام ومقدميه ، وجاءت كتب الأمراء على الأمراء بالسلام والأخبار بذلك فغرح المسلمون وأمراء الشام والخاصمة والمامة بذلك فرحا شديدا ، ودقت البشائر بالقلممة المنصورة يومئذ، و رسم برزيين البلد فزين الناس صبيحة النلائاء السابع والمشرين منه ، ولما كان يوم ألجمــة سايخ المحرم خطب بدمشق للملك الصالح حماد الدنيا والدين إسهاعيل بن الناصر بن المنصور.

وفى يوم الحنيس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الامام المسلامة شمس الدين محسد بن أبي بكر بن أيوب المذرعى إمام الجوزية ، وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المنجا الذى نزل له عنها ، وجماعة من الفضلاء . وفي يوم الاثنين سادس عشر صفر دخل الا مير سيف الدين تغردمر من الديار

المصرية ، إلى دمشق ذاهبا إلى نيابة حلب المحروسة ، فنزل بالقابون .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشر صفر توفى الشيخ الامام المالم المامل الزاهد عبد الله بن أبى الوليد المقرى المام المالكي ، إمام المالكية ، هو وأخوه أبو عمر و ، بالجامع الأموى بمحراب الصحابة . توفى ببستان بقية السحف ، وصلى عليه بالمصلى ودفن عند أبيه رحمما الله بمقابر باب الصغير ، وحضر جنازته الأعيان والفقهاء والقضاة ، وكان رجلا صالحا مجمعا على ديانته وجلالته رحمه الله .

وفى يوم الخيس العشرين من صفر دخل الأمير ايدغش نائب السلطنة بدمشق ودخل إلهامن ناحية القابون قادما من حاب، وتلقاه الجيش بكاله ، وعليه خلعة النيابة ، واحتفل الناس له وأشعاوا الشهوع ، وخرج أهل الذمة من الهودة والنصارى يدعون له ومعهمالشموع ، وكان يوما مشهوداً ، وصلى يوم الجمة بالمقصورة ، من الجامع الأموى ، ومعه الأمراء والقضاة ، وقرىء تقليده هناك على السدة وعليه خلعته ، ومعه الامير سيف الدين ملكتم الرحولى ، وعليه خلعة أيضا .

وفى يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخل الأمير علم الدين الجاولى دمشق المحروسة ذاهبا إلى نيابة حماة المحروسة ، وتلقاء فائب السلطنة والأمراء إلى مسجد القدم ، و راح فنزل بالقابون ، وخرج القضاة والأعيان إليه ، وسمع عليه من مسند الشافعي فانه يرويه ، وله فيه عمل ، و رتبه ترتيبا حسنا و رأينه ، وشرحه أيضا ، وله أوقاف على الشافعية وغيرهم .

وفى يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصلاة بالشباك انسكالى من مشهد عبان بسبب القاضى خفر الدين المصرى ، وصدر الدين عبد السكريم ابن القاضى جلال الدين الغزوينى ، بسبب العاداية الصغيرة ، فاتفق الحال على أن نزل صدر الدين عن تدريسها ، ونزل فخر الدين عن مائة وخسين على الجامع . وفي يوم الأحد ساخ الشهر المذكور حضرالقاضى فخر الدين المصرى ودرس بالمادلية الصغيرة وحضر الناس عنده على العادة ، وأخذ في قوله تعالى [هذه بضاعتنا ردت إلينا] وفي آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن يخرج تجريدة من دمشق بصحبة الامير حسام الدين السمقدار لحصار السكرك الذي تعصن فيه ابن السلطان أحد ، وأستحوذ على ماعنده من الأوال التي أخذها من الخزائن من ديار مصر ، و برز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع القبيبات ، فنصب هناك وخرج الناس التفرج عليه ورمى به ومن نيتهم أن يستصحبوه معهم الحصار .

وفى يوم الأر بماء ثانى ربيع الآخر قدم الامير علاء الدين الطنبغا الماردانى من الديار المصرية على قاعدته وعادته . وفى يوم الخيس عاشره دخل إلى دمشق الأميران السكبيران ركن الدين بيرس الأحدى من طرابلس ، وعلم الدين الجاولى من حماة سمحرا ، وحضرا الموكب ووقفا مكتفين لنائب السلطنة : الاحدى عن يمينه والجاولى عن يساره ، ونزلا ظاهر البلد ، ثم بعد أيام يسيره توجه

**YORORORORORORORORORORORORO** \*\*\*{

الاحدى إلى الديار المصرية على عادته وقاعدته رأس مشورة ، وتوجه الجاولى إلى غزة المحر وسة نائبا علمها عوكان الامير بدر الدين مسعود بن الخطير على إمرة الطبلخانات بدمشق . وفي يوم الخيس رابع عشره خرجت النجر يدة من دمشق سحراً إلى مدينة السكرك ، والاثمير شهاب الدين بن صبح والى الولاة بحوران مشد الحجانيق ، وخرج الامير سيف الدين بهادر الشمس الملقب بحلاوة والى البر بدمشق إلى ولاية الولاة بحوران . وفي يوم الجمة قامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافعي بسبب كتاب ورد من الديار المصرية فيه الوصاة بالقاضي السبكي المذكور وممه التوقيع بالخطابة له مضاط إلى القضاء وخلمة من الديار المصرية ، فتغيظ عليه النائب لأجل أولاد الجلال ، لأنهم عندهم عائلة كثيره وهم فقراء ، وقد نهاه عن السعى في ذلك ، فتقدم إليه يومئذ أن لا يصلى عنده في الشباك السكلى ، فتهض من هناك وصلى في الغزالية .

وفي يوم الأحد العشرين منه دخل دمشق الأمير سيف الدين ارينا زوج ابنة السلطان المك الناصر مجتازاً ذاهبا إلى طرابلس نائبا بها ، في مجمل وأبهة وبجائب وجنائب ، وعدة وسرك كامل. و في يوم الخيس الرابع والعشرين منه دخل الأمير بدرائدين ابن الخطير ي مدر ولا عن نيابة غزة الحروسة فأصبح يوم الخيس فركب في الموكب وسير مع فائب السلطنة ، ونزل في دار ، وراح النساس السلام عليه . و في يوم الثلاثاء ثالث عشر صغر زينت البلد لمافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه ، ثم شفي منه . و في يوم الجمة السادس عشرينه قبل المصر ورد البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تق الدين السبكي إليها حاكما بها ، فذهب الناس السلام عليه ولتوديمه، وذلك بعد ما أرجف الناس به كثيراً ، واشهر أنه سينمقد له مجلس الدعوى عليه عا دفعه من مال الايتام إلى الطنبغا و إلى الفخرى ، وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريه ، وداروا بها على المفتيين فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي ، وأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة ، وستلت فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي ، وأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة ، وستلت فيها غير القاضي خلال الدين بن حسام الدين الحنفي ، وأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة ، وستلت فيها غير القاضي خلال الدين من التشويش على المختام ، و في أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل المفتون هذا السؤال و يفتوا عا يقتضيه حكم الشرع الشريف ، وكانوا له في نية عجيبة فغرج الته عنه بطلبه إلى الديار المصرية ، فسار إليها صحبة البريد ليلة الأحد ، وخرج المكبراء والاعيان لتوديمه ، و في خدمته .

استهل جادى الآخرة والتجريدة حمالة إلى السكرك والجيش المجردون من الحلقة قريب من ألف ويزيدون ، ولما كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهرمات الأمير علاء الدين أيدخش نائب السلطنة بالشام الحروس فى دار وحده فى دار السمادة ، فلاخلوا عليه وكشفوا أمره وأحصر واوخشوا أن يكون اعتراه سكنة ، ويقال إنه شغى فالله أعلم ، فانتظر وا به إلى الغداحتياطاً ، فلماأصبح الناس اجتمعوا

للصلاة عليه فصلى عليه خارج باب النصر حيث يصلى على الجنائز، وذهبوا به إلى نحو القبلة ، ورام بمض أهله أن يدفن في تربة غبر يال إلى جانب جامع القبيبات ، فلم يمكن ذلك ، فدفن قبلى الجامع على حافة الطريق ، ولم يتهيأ دفنه إلا إلى بعد الغلهر من يومنذ ، وعملوا عنده ختمة ليلة الجمة رحه الله وساعه .

واشتهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على السكرك ، وأن أهل السكرك خرجت طائفة منهم فقتل منهم خلق كثير ، وقتل من الجيش واحد في ا 'صار ، فنزل القاضى وجاعة ومعهم شيء من الجوهر ، وتراضوا على أن يسلموا البلد ، فلما أصبح أهل الحصن تحصنوا ونصبوا المجانيق واستعدوا فلما كان بعد أيام رموا منجنيق الجيش فسكسر وا السهم الذي له ، وعجز وا عن نقله فحرقوه برأى أمراء المقدمين ، وجرت أمو و فظيمة ، فالله يحسن الماقبة .

ثم وقمت فى أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل السكرك وقمة أخرى ، وذلك أنجاعة من رجال السكرك خرجوا إلى الجيش و رموهم بالنشاب فحرج الجيش لهم من الخيام و رجموا مشاة ملبسين بالسلاح فتناوا من أهل السكرك جماعة من النصارى وغيرهم ، وجرح من المسكر خلق ، وقتل واحد أوائنان وأسر الأسير سيف الدين أبو بكر بن بهادر آص ، وقتل أمير العرب ، وأسر آخر ون فاعتقلوا بالسكرك ، وجرت أمور منكرة ، ثم بعدها تعرض العسكر واجمين إلى بلادهم لم ينالوا مرادهم منها ، وذلك أنهم رقهم البرد الشديد وقلة الزاد ، وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة فان البلد بريد متطاولة ومجانبق ، ويشق على الجيش الاقامة هناك فى كوانين ، والمنجنيق الذى حملوه ممهم كسر، فرجعوا ليناهبوا لذلك .

ولما كان في يوم الأربعاء الحامس والمشرين منه قدم من الديار المصرية على البريد القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتباً على السرعوضاً عن أخيه القاضى شهاب الدين، ومعه كتاب بالاحتياط على حواصل أخيه شهاب الدين ، وعلى حواصل القاضى عماد الدين ابن الشيرازى المحتسب ، فاحتيط على أموالهما وأخرج من في ديارهما من الحرم ، وضربت الاخشاب على الايواب، و رسم على المحتسب بالمذراوية ، فسأل أن يحول إلى دار الحديث الأشرفية فحول إليها . وأما القاضى شهاب الدين ، فلكان قد خرج ليلتق الأمير سيف الدين تغرد مر الحوى ، الذي جاء تقليده بنيابة الشام بعمشق وكان بحلب ، وجاء هذا الأمر وهو في أثناء الطريق ، فرسم برجعته ليصادر هو والمحتسب ، ولم يعر الناس ما ذنهما .

وفى يوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضى القضاء تقى الدين السبكى إلى دمشق على القضاء ، ومعه تقليد بالخطابة أيضا ، وذهب الناس البه السلام عليه ، ودخل نائب السلطنة

الأمير سيف الدين تفردمر الحوى بعد العصر الخدامس عشرينه من حلب ، فتلقاه الأمراء إلى طريق القابون ، ودعاله الناس دعاء كثيراً ، وأحبوه لبغضهم النائب الذي كان قبله ، وهوعلاء الدين أيدغمش سامحه الله تعالى ، فنزل بدار السمادة وحضر الموكب صبيحة بوم الاثنين ، واجتمع طائفة من العامة وسألوه أن لا ينسير عليم خطبهم تاج الدين عبد الرحيم ابن جلال الدين ، فسلم يلتفت البهم ، بل همل على تقليد القاضى تقى الدين السبكي الخطابة ولبس الخامة ، وأكثر الموام لما محموا بذلك النوغاء ، وصاروا يجتمعون حلقا حلقا بعد الصاوات و يكثرون الفرحة في ذلك ، لما منع ابن الجلال ، وأسكن بقي هدا لم يباشر السبكي في المحراب ، واشتهر عن الموام كلام كثير ، وتوعدوا السبكي بالسفاهة عليه إن خعاب ، وضاق بذلك ذرعا ، ونهوا عن ذلك فلم ينتهوا ، وقيل لهمولكثير يوم الجمة العشرين منه اشتهر بين العامة بأن القاضى نزل عن الخطابة لا بن الجسلال ، فعرح الموام بذلك وحشدوا في الجامع ، وجاء نائب السلطنة إلى انقصورة والأمماء ممه ، وخطب ابن الجسلال ، فعرح الموام على العادة ، وفرح الناس بذلك وأكثروا من السكلام والحرج ، ولما سلم عليهم الخطب ابن الجسلال على العامة مد ردوا عليه ردة والمنه و دعل الموام على مدرووا عليه ردة بليغاً ، وتسكلفوا في ذك وأظهر وا بغضة القاضى السبكى ، وتجاهر وا بذلك ،

و فى يوم الآر بماء ثالث شعبان درس القاضى برهان الدين بن عبد الحق بالمدرسة المدراوية مرسوم سلطانى بتوليته وعزل القنجارى ، وعقد لها مجلس يوم الثلاثاء بدار المدل ، فرجح جانب القاضى برهان الدين لحاجته وكونه لا وظيفة له .

وأجمعوه كلاماً كثيراً ، ولما قضيت الصلاة قرى م تقليد النيابة على السدة ، وخرج الناس فرحى

بخطيبهم ، لـ كونه استمر عليهم ، واجتمعوا عليه يسلمون و يدعون له .

و في يوم الجمة خامسه توفى الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد ابن الجزرى أحمد المسندين المسكترين الصالحين ، مات عن خس وتسمين سنة رحمه الله ، وصلى عليه يوم الجمة بالجامع المظفرى ودفن بالرواحية . و في يوم الاربعاء السابع عشر منه توفى الشيخ الامام العالم العابد الناسك الصالح الشيخ شمس الدين محمد من الزرير خطيب الجامع الكري بالقبيبات ، وصلى عليه بعد الظهر يومثذ بالجامع المذكور ، إلى جانب الطريق من الشرق رحمه الله .

واشهر في أوائل رمضان أن مولوداً ولدله رأسان وأربع أيد، وأحضر إلى بين يدى نائب السلطنة، وذهب الناس النظر إليه في محلة ظاهر باب الفراديس، يقال لها حكى الوزير، وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء يوم الخيس ثالث الشهر المذكور بعد المصر، فأحضره أبوه واسم أبيه سمادة \_ وهو رجل من أهل الجبل، فنظرت إليه فاذا ها ولدان مستقلان، فكل قد اشتبكت

أشفاذها بعضهما ببعض ، و ركب كل واحد منهما ودخل فى الآخر والتحمت فصارت جثة واحدة وهما ميتان ، فقالوا أحدها ذكر و الآخر أنى ، وهما ميتان حال رؤيتى إليهما ، وقالوا إنه تأخر موت أحدها عن الآخر بيومين أو نحوها ، وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود ،

وفي هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل صلاح الدين محمد ، أمير طبلخانات ، وغياث الدين محمد أمير عشرة ، وعلاء الدين على وابن أببك الطويل طبلخانات أيضا ، وصلاح الدين خليل بن بلبان طرنا طبلخانات أيضا ، وذلك بسبب أنهم الهموا على ممالاً الملك أحمد بن الناصر الذي في المحرك ، ومكاتبته ، والله أعلم بحالم ، فقيدوا وحاوا إلى القلمة المنصورة من باب اليسر مقابل باب دار السمادة الشلاث الطبلخانات والغياث من بابها المحبير وفرق بينهم في الاماكن ، وخرج الحمل يوم الخيس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الحلال خلمة استقرار الخطابة في هذا اليوم ، وركب بها مع القضاة على عادة الخطباء .

وفي هذا الشهر نصب المنجنيق المكبير على باب الميدان الأخضر وطول أكتافه عمانية عشر ذراعا ، وطول سهمه سبمة وعشر و ن ذراعا ، وخرج الناس المرجة عليه ، و رمى به في يوم السبت حجراً زنته ستين رطلا ، فباغ إلى مقابلة القصر من الميدان المكبير ، وذكر معلم المجانيق أنه ليس في حصون الاسلام مثله ، وأنه حمله الحاج محد الصالحي ليكون بالمرك ، فقدر الله أنه خرج ليحاصر به المرك ، فالله يحسن العاقبة . وفي أواخره أيضا مسك أربعة أمراه ، وهم أقبفا عبد الواحد الله يكان مباشراً الاستدارية للملك الناصر المكبير ، فصودر في أيام ابنه المنصور ، وأخرج إلى الشام فناب بعمص فسار سيرة غير مرضية ، وذمه الناس وعزل عنها وأعطى تقدمة ألف بعمشق ، وجعل رأس الميمنة ، فلم الأمير سيف الدين بلو ، والأمير سيف الدين سلامش ، وكلهم بطبلخانات فرضوا إلى القلمة المنصورة ، فالله يحسن العاقبة .

وفي هذا الشهر خرج قضاء حص عن نيابة دمشق بمرسوم سلطاني مجدد القاضي شهاب الدين البارزى ، وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه وبين قاضي القضاة تتى الدين السبكى ، وانتصر له بعض الدولة ، واستخرج له المرسوم المذكور . وفيه أيضا أفرد قضاء القدمس الشريف أيضا باسم القاضي شمس الدين بن سالم الذي كان مباشرها مدة طويلة قبل ذلك نيابة ، ثم عزل عنها و بتى مقيا ببلده غزة ، ثم أعيد إليها مستقلا بها في هذا الوقت . وفي هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين ابن فضل الله من الديار المصرية ومعه توقيع بالمرتب الذي كان له أولا كل شهر ألف درهم ، وأقام بعمارته التي أنشأها بسفح قاسيو ز شرقي الصالحية بقرب حمام النحاس .

و فى صبيحة مستهل ذى القعدة خرج المنجنيق قاصدا إلى الكرك على الجال والعجل، وصحبته الأمير صارم الدين إبراهيم المسبق، أميرحاجب، كان فى الدولة السكرية، وهو المقدم عليه يحوطه و يحفظه و يتولى تسبيره بطلبه وأصحابه، وتجهز الجيش للذهاب إلى الكرك، وتأهبوا أثم الجهاذ، وبرزت أثقالهم إلى ظاهر البلد وضربت الخيام فالله يحسن العاقبة.

وفى يوم الاثنين وابعه توفى الطواشى شبل الدولة كافو ر السكرى ، ودفن صبيحة يوم الثلاثاء خامسه فى تربته التى أنشأها قدعا ظاهر باب الجابية تجاه تربة الطواشى ظهير الدين الخازن بالقلمة ، كان قبيل مسجد الدبان رحمه الله ، وكان قدعا الصاحب تتى الدين توبة النكريتى ، ثم اشتراه تنكز بعد مدة طويلة من ابنى أخيه صلاح الدين وشرف الدين بالمغ جيد وعوضهما إقطاعا بزيادة على ما كان بأيد بهما ، وذلك رغبة فى أمواله التى حصلها من أبواب السلطنة ، وقد تمصب عليه أستاذه تنكز رحمه الله فى وقت وصودر وجرت عليه فصول ، ثم سلم بمد ذلك ، ولما مات ترك أموالا جزيلة وأوقانا رحمه الله فى وقت التجريدة يوم الأربماء سادسه والمقدم عليها الأمير بدر الدين بن الخطير ومعه مقدم آخر وهو الأمير علاء الدين بن قراسنقر .

وفى يوم السبت سلخ هذا الشهر توفى الشاب الحسن شهاب الدين أحمد بن فرج المؤذن بمأذنة العروس، وكان شهيراً بحسن الصوت ذا حظوة عظيمة عند أهل البلد، وكان رحمه الله كما فى النفس و زيادة فى حسن الصوت الرخيم المطرب، و ايس فى القراء ولا فى المؤذنين قريب منه ولا من يدانيه فى وقته ، وكان فى آخر وقته على طريقة حسنة ، وحمل صالح ، وانقطاع عن الناس ، و إقبسال على شأن نفسه فرحمه الله ، وأكرم مثواه ، وصلى عليه بعد الظهر يومتذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصوفية .

و في يوم الخيس خامس ذى الحجة توفى الشييخ بدر الدين بن نصحان شييخ القراء السبع في البلد الشهير بذلك ، وصلى عليه بالجامع بعد الغاهر يومثذ ، ودفن بباب الفراديس رحمه الله .

وفي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الاقراء بتربة أم الصالح عوضا عن الشيخ بدر الدين أبن نصحان القاضى شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي ، وحضر عنده جماعة من الفضاد ، وبعض القضاة ، وكان حضوره بغتة ، وكان متمرضا ، فألقي شيئامن القراءات والاعراب عند قوله تعالى [ ولا يحسبن الذين كفر وا أنما إلى لهم خير لا نفسهم ] وفي أواخر هذا الشهر غلا السعر جدا وقل الخبر وازدهم الناس على الافران زحمة عظيمة ، وبيم خبر الشمير الخلوط بالزيوان والنقارة ، وبلغت الغرارة عائة وسستة وثمانين درها ، وتقلص السعر جدا حتى بيم الخبر كل رطل بدرهم ، وفوق ذلك بيسير ، ودونه بحسب طيبه ورداءته ، فانا لله وإنا إليه راجمون ، وكثر السؤال وجاع الميال ، وضعف كثير من الأسباب والاحدوال ، ولكن لطف الله عظيم فان الناس مترقبون مغلا

هائلا لم يسمع بمثله من مدة سنين عديدة ، وقد اقترب أوانه ، وشرع كثير من البلاد فى حصاد الشمير و بدض القمح مع كثرة الفول وبوادر النوت ، فلولا ذلك لسكان غير ذلك ، ولسكن لطف الله بمباده ، وهو الحاكم المتصرف الفعال لما مريد لا إله إلا هو .

ثهدخلت سنةأر بعوأربعين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وساطان المسلمين الملك الناصر عماد الدنيا والدين إمهاعيل ابن الملك الناصر ناصر الدين محسد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحى ، ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين آفسنة السلارى ، وقضاته هم هم المنقدم ذكرهم فى العام الماضى ، ونائبه بدمشق الأمير سيف الدين تفرد من الحوى ، وقضاته هم المنقدم ذكرهم ، وكذلك الصاحب والخطيب وناظرالجامع سيف الدين تفرد من الحوى ، وقضاته هم المنقدم ذكرهم ، وكذلك الصاحب والخطيب وناظرالجامع والخزانة ، ومشد الأوقاف وولاية المدينة .

استهات والجيوش المصرية والشامية محيطة بحصن السكرك محاصرون ويبالنون في أمهه، والمنتجنيق منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة ، وقد رسم بتجريدة من مضر والشام أيضاً تخرج إليها . و في يوم الخيس عاشر صفر دخلت التجريدة من السكرك إلى دمشق واستمرت النجريدة الجديدة عدلي السكرك ألفان من مصر وألفان من الشام ، والمنتجنيق منقوض موضوع عند الجيش خارج السكرك ، والأمو رمتوقفة على ويرد (١) الحصار بمدرجوع الاشمدي إلى مصر .

و فى يوم السبت ثانى ربيع الأول توفى السيد الشريف عساد الدين الخشاب بالكوشك فى درب السيرجى جوار المدرسة المزية ، وصلى عليه ضحى بالجامع الأموى ، ودفن بمقار باب الصغير، وكان رجلا شهماً كثير العبادة والمحبة للسنة وأهلها ، ممن واظب الشيخ تق الدين بن تيمية رحمه إلله وانتخم به ، وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمهر وف والنهى عن المنكر ، وهوالذى بعثه إلى صيدنا يامع بعض القسيسين فلوث يده بالمسدرة وضرب اللحمة التى يعظمونها هنالك ، وأهانها غاية الاهانة لقوة إيمانه وشجاعته رحمه الله وإيانا .

وفى يوم الخيس سابمه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت المال ، ومشد الأوقاف ومباشر و الجامع ومعهم العالين بالقول والمعاول ، يحفر ون إلى جانب السارية عند باب مشهد على تحت تلك الصخرة التي كانت هناك ، وذلك عن قول رجل جاهل ، زعم أن هناك مالا مدفوناً فشاوروا نائب السلطنة فأمرهم بالحفر ، واجتمع الناس والعامة فأمرهم فأخرجوا وأغلقت أبواب الجامع كلها ليتمكنوا من الحفر ، ثم حفر وا ثانياً وثالثاً فلم يجدوا شيئاً إلا التراب المحض، واشتهر هذا الحفير في البلد وقصده الناس للنظر إليه والتعجب من أمره ، وانفصل الحال على أن حبس هذا الزاعم لهذا الحال ، وطم الحفير كما كان .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل.

و فى يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الأول قدم قاضى حلب ناصر الدين بن الخشاب على البريد مجتازاً إلى دمشق فنزل بالمادلية السكبيرة ، وأخبر أنه صلى على المحدث البارع الفاضل الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أيبك السروجى الممنرى يوم الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه الله ومولده سنة خس عشرة وسبمائة ، وكان قد أتقن طرفا جيداً فى علم الحديث، وحفظ أسام الرجال، وجم وخرج .

وفى مستهل ربيع الآخر وقع حريق عظيم بسفح قاسيون احترق به سوق الصالحية الذي القرب من جامع المظفرى ، وكانت جلة الدكاكين التى احترقت قريبا من مائة وعشرين دكاناً ، ولم يرحريق من زمان أكبر منه ولا أعظم ، فانا لله وإنا إليه واجمون ، وفى يوم الجمة سادسه وسم بأن يذكر بالصلاة يوم الجمة فى سائر مواذن البلد كايذكر فى مواذن الجامع ، فغمل ذلك ، وفى يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضى تنى الدين السبكى قاضى قضاة الشافعية أن يقرض ديوان السلطان شيئاً من أموال النياب التى تحت يده ، فامتنع من ذلك امتناعا كثيراً ، فجاء شاد الدواوين و بمض حاشية نائب السلطانة ففتحوا محزن الايتام وأخذوا منه خسين ألف درهم قهراً ، ودفموها إلى بدخي المدرب عما كان تأخر له فى الديوان السلطاني ، و وقع أمر كثير لم يمهد مثله .

وفى يوم الأر بعاء عاشر جادى الأولى توفى صاحبنا الشيخ الامام المالم الملامة الناقد البارع في فنو ن العلوم شمس الدين عهد بن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد المادى المقدسى الحنبلى، تذمده الله برحمته وأسكنه محبوحة جنته ، مرض قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحى سل ، ثم تعاقم أمره وأفرط به إسهال ، وتزايد ضعفه إلى أن توفى يومنذ قبل أذان العصر ، فأخبرنى والده أن آخر كلامه أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله ، اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المنطهرين . فصلى عليه يوم الخيس بالجامع المغلزى وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة ، وكانت جنازته حافلة مليحة ، علمها ضوء ونور ، ودفن بالروضة إلى المالم والأثمراء والتجار والعامة ، وكانت جنازته حافلة مليحة ، علمها ضوء ونور ، ودفن بالروضة إلى الأربعين ، وحصل من الملوم مالا يبلغه الشيوخ السكبار ، وتعنى في الحديث ، والنحو والتصريف والفته والنقه والتنسير والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميم وتعاليق مفيدة كثيرة ، وكان حافظا جيداً لائماء الرجال ، وطرق الحديث ، عارة بالجرح والتمديل ، بصيراً بعلل الحديث ، حسن الفهم على طريقة الساف ، واتباع الكتاب والسنة ، مثابرا على قبل الحديث .

و في يوم الثلاثاء سلمة درس بمحراب الحنابلة صاحبنا الشبيخ الامام الملامة شرف الدين بن

LIII OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

القاضى شرف الدين الحنبلي في حلقة الثلثاء عوضا عن القاضى تقى الدين بن الحافظ رحمه الله ، وحضر عند القضاء والفضلاء ، وكان درسا حسنا أخلف في قوله تعالى . [ إن الله يأمر بالمدل والاحسان ] وخرج إلى مسألة تفضيل بعض الأولاد . و في يوم الحنيس ثانى شهر جمادى الأولى خرجت النجريدة إلى الكرك مقدمان من الأمراء ، وهما الامير شهاب الدين بن صبح ، والا مير سيف الدين قلاوون ، في أمهة عظيمة و تجمل وجيوش و بقارات ، و إزعاج كثيرة .

و فى صبيحة يوم الاثنين الحادى والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن بن الشيخ السكاكينى على ما ظهر منه من الرفض الدال على السكفر المحض ، شهد عليه عند القاضى شرف الدين المالكى بشهادات كثيرة تدل على كفره ، وأنه رافضى جلد ، فن ذلك تسكفير الشيخين رضى الله عنهما ، وقذفه أمى المؤونين عاشة وحفصة رضى الله عنهما ، وزعم أن جبريل غلط فأوحى إلى محد، و إنها كان مرسلا إلى على ، وغيرذلك من الأقوال الباطلة القبيحة قبحه الله ، وقد فعل. وكان والده الشيخ محد السكاكيني يعرف مذهب الرافضة والشيعة جيداً ، وكانت له أسئلة على مذهب أهل الخير ، ونظم فى ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الامام العلامة شيخ الاسلام من تيمية رحمه الله ، وذكر غير واحد ، من أصحاب الشيخ أن السكاكيني مامات حتى رجم عن مذهبه ، وصار إلى قول أهل السنة فالله أعلم . وأخبرت أن ولده حسنا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة .

و فى ليلة الاثنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام كان إلى تربته التى إلى جانب جامعه الذى أنشأه ظاهر باب النصر بدمشق ، نقل من الاسكندرية بعد ثلاث سنين ونصف أو أكثر ، بشفاعة ابنته زوجة الناصر عند ولده السلطان الملك الصالح ، فأذن فى ذلك وأرادوا أن يدفن عدرسته بالقدس الشريف ، فلم يمكن ، فجى، به إلى تربته بدمشق وحملت له الختم وحضر القضاة والأعيان رحمه الله .

وفي يوم الثلاثاء حادى عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح الدين يوسف التكريني ابن أخى الصاحب تتى الدين بن توبة الوزير، عنزله بالقصاعين، وكان شابا من أبناء الأربعين، ذا ذكاء وفطئة وكلام و بصيرة جيدة، وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقى الدين بن تيمية رحمه الله، ولا صحابه خصوصا، ولحكل من يراه من أهل الملم عوما، وكان فيه إيثار و إحسان وعبة الفقراء والصالحين، ودفن بتر بتهم بسفح قاسيون رحمه الله، وفي يوم السبت الخامس عشرمنه جاءت ذائة بدمشق لم يشمر بها كثير من الناس لخفتها ولله الحمد والمنة، ثم تواترت الانجبار بأنها شمنت في بلاد حلب شيئا كثيراً من العمران حتى سقط بعض الابراج بقلمة حلب، وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها وجدوانها، وأما في القلاع حولها فكثير جداً، وذكر وا أن مدينة منبع

لم يبق منها إلا القليل، وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الردم رحمهم الله :

وفى أواخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكرك وها أميران مقدمان الأمير علاء الدين قراسنقر ، والأمير الحاج بيد مر ، واشهر في هذه الآيام أن أمرالكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر وضاقت الارزاق عندهم جداً ، ونزل منها جاعات من رؤساتها وخاصكية الأمير أحمد بن الناصر مخامر بن عليه ، فسير وا من الصبح إلى قلاوون وصحبتهم مقدمون بن الحلقة إلى الديار المصرية ، وأخبر وا أن الحواصل عند أحمد قد قلت جداً فالله المسئول أن يحسن العاقبة .

و فى ليلة الأربماء الثان والعشرين من شهر ذى المجة توفى القاضى الامام العلامة برهان الدين عبد الحق شيخ الحذفية وقاضى القضاة بالديار المصرية مدة طويلة ، بعد ابن الحريرى ، ثم عزل وأقام بده شيق ودرس فى أيام تغردمر بالعذراوية لولده القاضى أمين الدين ، فذكر بها الدرس يوم الاحد قبل وفاة والده بثلاثة أيام ، وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من أداضى الارزة بطريق الصالحية ، ودفن من الغد بسفح قاسيون عقبرة الشيخ أبى عمر رجمه الله ، وصلى عليه بالجامع المظفرى ، وحضر جنازته القضاة والأعيان والا كابر رحه الله .

ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعمائة

استهات هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق بذلك الملك الصالح بن إساعيل بن السلطان الملك الناصر محد بن الملك المنصور قلاوون ، وقضاته بالديار المصرية والشامية هالمذكورون في السنة المنقدمة ، ونائيه عصرالحاج سيف الدين ووزيره المنقدم ذكره ، وناظر الحيوش القاضى علم الدين ابن القطب ، والمحتسب المنقدم ، وشاد الدواوين علم الدين الناصرى ، وشاد الاواقين علم الدين الناصرى ، وشاد الاواقين علم الدين الناصرى ، وناظر الخزانة القاضى تق الدين بن أبي الطيب ، و بقية المباشرين والنظار هم المتقدم ذكره ، وكاتب الدست القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر، والقاضى أمين الدين ابن القلاسى والقاضى علاء الدين شمس الدين بن شمس الدين بن شمس الدين بن الشهاب عود ، والقاضى علاء الدين شرف علاء الدين شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب عود ، والقاضى علاء الدين شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب عود ، والقاضى علاء الدين شرف .

شهر الحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلمة الكرك ، وأما البلدفأخذو استنيب فيه الأمير ميف الدين قبليه ، قدم إلها من الديار المصرية ، والنجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون بالقلمة ، والناصر أحمد بن الناصر ممتنع من التسلم ، ومن الاجابة إلى الانابة . ومن الدخول في طاعة أخيه ، وقسد تفاقت الأمور وطالت الحروب ، وقتل خلق كشير بسبب ذلك ، من الجيوش ومن أهل الكرك ، وقد توجهت القضية إلى خير إن شاء الله . وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلمة

THE CHANGE CHANG

الكرك الأمير سيف الدين أبو بكر بن بهادرآص الذى كان أسر فى أوائل حصار الكرك وجاعة من مماليك الناصر أحد ، كان الهمهم بقتل الشهيب أحسد ، الذى كان يمتنى به و يحبه ، واستبشر الجيوش بنزول أبى بكر من عنده وسلامته من يده ، وجهز إلى الديار المصرية معظما ، وهذاوالجانيق الثلاثة اسلطة على القلعة من البلد تضرب عليها ليلا ونهارا ، وتدمن فى بنائها من داخسل ، فان سو رها لا يؤثر فيسه شى ، بالسكلية ، ثم ذكر أن المصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل إلى القلمة مير ة ولا نيء مما يستعينون به على المقام فيها ، فالله المسؤل أن يحسن العاقبة ، وفى يوم الأربعاء الخامس والمشرين من صغر قدم البريد مسرعا من الكرك فأخبر بفتح القلمة ، وأن بابها أمرق ، وأن جاعة الأمير أحد بن الناصر استفاتوا بالأمان ، وخرج أحمد مقيماً وسير على البريد أحرق ، وأن جاعة الأمير أحمد بن الناصر استفاتوا بالأمان ، وخرج أحمد مقيماً وسير على البريد أوى الديار المصرية ، وذلك يوم الانتين بمدالظهر الثالث والمشرين من هذا الشهر ، وقله عاقبة الأمور وقى صبيحة يوم الجمة رابع ربيع الأول دقت البشائر بالقلمة ، وزينت البلد عن مرسوم السلطان الماك الصالح سرو را بفتح البلد ، واجماع الكلمة عليه ، واستمرت الزينة إلى يوم الانتين سابعه ، فرسم برفعها بعد الظهر فتشوش كثير من الدوام ، وأرجف بعض النساس بأن أحمد قد ظهر أمره فرسم برفعها بعد الذين هم عنده ، وليس لذلك حقيقة ، ودخلت الأطلاب من الكرك صبيحة يوم وبايمه الأحد ناك عشر ربيع الأولم بالطبلخ انات والجيوش ، واشتهر إعدام أحمد بن الناصر .

وفى يوم الجمة حادى عشر ربيع الأول صلى بالجامع الأموى على الشيخ أمين الدين أبي حيان النحرى ، شيخ البلاد المصرية من مدة طويلة ، وكانت وفاته بمصرعن تسمين سنة وخسة أشهر . ثم اشتهر فى ربيع الآخر قتل السلطان أحد وحز رأسه وقطع يديه ، ودفن جنته بالكرك ، وحل رأسه إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل ، وحضر بين يديه فى الرابع والمشرين من هذا الشهر ، ففرح الناس بذلك ، ودخل الشبخ أحد الزرى على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة من تبطيل المظالم ومكوسات و إطلاق طباخانات للامير فاصر الدين بن بكتاش ، وإطلاق أمراء عبوسين بقامة دمشق وغير ذلك ، فأجابه إلى جميع ذلك ، وكان جملة المراسيم التي أجيب فيها بضع وثلاثين مرسوماً ، فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم التي سألها الشيخ أحد من الملك الصالح ، فأمضيت كلها ، أوكثير منها ، وأفرج عن صلاح الدين بن الملك الكامل ، والأمير سيف الدين بلو ، فى يوم الخيس سلخ هذا الشهر ، ثم روجع فى كثير منها وتوقف حالها .

و فى هذا الشهر عملت منارة خارج باب الفرج وفتحت مدوسة كانت داراً قديمة فجعلت مدوسة المحنفية ومسجداً ، وعملت طهارة عامة ، ومصلى الناس ، وكل ذلك منسوب إلى الأمير سيف الدين تقطم الخليلي أمير حاجب كان ، وهو الذى جدد الدار المعروفة به اليوم بالقصاعين . وفى ليلة الاثنين عاشر جادى الآخرة ترفى صاحبنا المحدث تقى الدين محد بن صدر الدين سلمان الجمهرى زوج بنت الشيخ جال الدين المزى ، والد شرف الدين عبد الله ، وجال الدين المراهيم وغيرهم ، وكان فقيها بالمدارس ، وشاهداً تحت الساعات وغيرها ، وعنده فضيلة جيدة فى قراءة المحديث وشيء من العر بيسة ، وله نظم مستحسن ، انقطع يومين و بعض الثالث وتوفى فى الليلة المذكورة فى وسط الليل ، وكنت عنده وقت العشاء الآخرة ليلتقذ ، وحدثنى وضاحكنى ، وكان خفيف الروح رحمه الله ، ثم توفى فى بقية ليلته رحمه الله ، وكان أشهدى عليه بالتو بة من جميع ما يسخط الله عز وجل ، وأنه عازم على ترك الشهود أيضاً رحمه الله ، صلى عليه ظهر يوم الاثنين ، ودفن عقاير باب الصغير عند أبويه رحمهم الله .

و فى يوم الجمة ثانى عشرين شهر رجب خطب القاضى حماد الدين بن المز الحنني بجامع تسكر خارج ياب النصر عن نزول الشيخ نجم الدين على بن داود القفجارى له عن ذلك ، وأيضا اللب السلطنة الأمير سيف الدين تفردس وحضوره عنده فى الجامع المذكور يومئذ .

وفى يوم الجمعة قاسع عشرين رجب توفى القاضى الامام المالم جلال الدين أبو العباس أحمد ابن قاضى القضاة حسام الدين الرومى الحنفى ، وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد دمشق ، وحضر القضاة والأعيان ودفن بالمدرسة التى أنشاها إلى جانب الزردكاش قريبا من الخاتونية الجوانية ، وكان قد ولى قضاء قضاء الحنفية فى أيام ولاية أبيه الديار المصرية ، وكان مولده سنة إحدى وخسين وسمائة ، وقدم الشام مع أبيه فأقاموا بها ، ثم لما ولى الملك المنصور لاجين ولى أباه قضاء الديار المصرية ، وولده هذا قضاء الشام ، ثم إنه عزل بعد ذلك واستمر على ثلاث مدارس من خيار مدارس الحنفية ثم حصل له صمم فى آخر همره ، وكان ممتما بحواسه سواه وقواه ، وكان يذا كر فى العلم وغير ذلك ،

وفى يوم الأربعاء الرابع وانعشر بن من شعبان توفى الشييخ نجم الدين على بن داود القفجارى خطيب جامع تنكز ، ومدرس الظاهرية ، وقد نزل عنها قبل وفاته بقلبل القاضى عماد الدين بن الدر الحنقى ، وصلى عليه بالجامع المذكور بعد صلاة الظهر يومئذ ، وعندباب النصر وعند جامع جراح ودفن عقيرة ابن الشيرجي عند والده ، وحضره القضاة والاعيان ، وكان استاذا في النحو وله علوم أخر ، لكن كان نهاية في النحو والتصريف .

و فى هذا اليوم توفى الشيخ الصالح العابد الناسك الشيخ عبد الله الضرير الزرعى ، وصلى عليه بعد الظهر بالجامع الأموى و بباب النصر وعند مقابر الصوفية ، ودفن بها قريباً من الشيخ تتى الدين ابن تيمية رحمه الله ، وكان كثير النسلادة حسنها وصحيحها ، كثير العبادة ، يقرى الناس من دهر طويل و يقوم بهم العشر الأخير من ومضان ، فى محراب الحنابلة بالجامع الأموى رحمه الله .

LIO OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وفى يوم الجمة ثانى شهر رمضان المعظم توفى الشييخ الامام العالم العامل العابد الزاهد الورع أبو عربن أبى الوليد المالكي إمام محراب الصحابة الذى للمالكية ، وصلى عليه بعد الصلاة ، وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير ، وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفناويه النافعة الكثيرة ، ودفن إلى جانب قبر أبى المندلاوى المالكي قريبا من مسجد الناريخ رحمه الله ، وولى مكانه في المحراب ولده ، وهو طفل صدفير ، فاستنيب له إلى حدين صلاحيته ، جبر ، الله و رحم أباه .

و فى صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم لم ير مثله بدمشق من مدة طويلة ، وكان الناس محتاجين إلى مطر ، فلله الحد والمنة ، وتمكانف الثلج على الأسطحة ، وتراكم حتى أعيى الناس أمره ونقاوه عن الأسطحة إلى الأزقة يحمل ، ثم نودى بالأمر بازالته من الطرقات فانه سدهاو تعطلت ممايش كثير من الناس ، فموض الله الضعفاء بعمله سم فى الثلج ، ولحق الناس كافة كبيرة وغرامة كثيرة ، فانا لله وإنا إليه واجعون .

و فى يوم الجمعة الثنائث والمشرين من رمضان صلى بالجامع الأموى على فائب وهو الأمير علاء الدين الجاولي ، وقد تقدم شيء من ترجمته رحمه الله .

وفى أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم بحيث لم يدكن الخطيب من الوصول إلى المصلى، ولا خرج نائب السلطنية، بل اجتمع الأمراء والقضاة بدار السعادة، وحضر الخطيب فصلى بهم العيد بها، وكثير من الناس صاوا العيد في البيوت.

وفى يوم الأحد الحادى والمشرين من ذى الحجة درس قاضى القضاة آقى الدين السبكى الشافعى بالشامية البرانية عن الشيخ شمس الدين ابن النقيب رحمه الله ، وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء وخلق من الفضلاء ، وأخذ في قوله تعالى [قال رب اغفرنى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ] وما بعدها . وفي ذى الحجة استفتى في قتل كلاب البلد فكتب جماعة من أهل البلد في ذلك ، فرسم باخراجهم يوم الجمة من البلد الخامس والعشرين منه ، لكن إلى الخندق ظاهر باب الصغير ، وكان الأولى قتلهم بالكلية وإحراقهم لئلا تنتن الناس بريحهم على ما أقى به الامام مالك بن أنس من جواز قنل الكلاب ببلدة معينة للصلحة ، إذا رأى الامام ذلك ، ولا يمارض ذلك النهى عن قتل الكلاب ، ولهذا كان عنمان بن عنان يأمر فى خطبته بقتل الكلاب وفي عالم ما أقى من الحام .

استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين بالديار المصرية والشامية والحرمين والبلاد الحلبية وأعمال ذلك الملك الصالح عاد الدين إسماعيل بن الناصرين المنصور، وقضاته بالديار المصرية والشامية م

びきじゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ

المذكورون أيضا. وفي يوم الجمة سادس عشر عرم كمات عمارة الجامع الذي بالمزة الفوقانية الذي جدده وأنشأه الأمير بهاء الدين المرجائي، الذي بني والده مسحد إلحيف عني وهو جامع حسن متسع فيه روح وانشراح، تقبل الله من بانيه، وعقدت فيه الجمة بجمع كثير وجم غفيرمن أهل المزة، ومن حضر من أهل البلا، وكنت أنا الخطيب يهني الشيخ هماد الدين المصنف تغمده الله برحته ولله المنة. ووقع كلام و بحث في اشتراط المحلل في المسابقة، وكان سببه أن الشيخ شمس الدين أبن قيم الجوزية صنف فيه مصنفا من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تني الدين بن تيمية، تسمية في ذلك، ثم صارينتي به جاعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تني الدين بن تيمية، عاعنقد من اعتقد أنه قوله وهو مخالف للأثمة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك، وطلبه القاضي فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو مخالف للأثمة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك، وطلبه القاضي الشافعي، وحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الشافعي، وحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور.

فى يوم الاربعاء ثالث شهر ربيع الآخر من هذه السنة أظهر موت السلطان الملك الصالح عاد الدين إمهاعيل ابن الناصر بن المنصور آخر النهار ، وكان قد عهد بالأمر إلى أخيه لأبويه الملك الكامل سيف الدين أبى الفتوح شعبان ، فجاس على سرير المملكة يوم الخيس رابعه ، وكان يوما مشهوداً ، ثم قدم الخبر إلى دمشق عشية الخيس ليلة الجمة الثانى عشر منه ، وكان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يوما الشغل عرض السلطان ، فقدم الامير سيف الدين معزا المبيعة الحلك الكامل ، فركب عليه الجيش لتلقيه ، فلما كان صبيحة الجمة أخذت البيعة من النائب والمقدمين و بقية الأمراء والجند السلطان الملك الكامل بدار السعادة ، ودقت البشائر و زين البلد وخطب المطلاء يومئذ الملك الكامل ، جوله المأورا على المسلمين .

وفي صبيحة يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الآخر درس القاضي جال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقى الدين السبكي الشافي بالمدرسة الشامية البرانية ، نزل له أبوه عنها، واستخرج له مرسوما سلطانيا بذلك ، فحضرعنده القضاة والأعيان وجماعة بهن الأمراء والفقهاء ، وجلس بين أبيه والقاضي الحنق ، وأخذ في الدرس في قوله تعالى . [ ولقد آتينا داود وسلمان علما وقالا الحد فله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين] الآيات ، وتكام الشريف محد الدين المتكلم في الدرس بكلام فيه نكارة و بشاعة ، فشنع عليه الحاضرون ، فاستنيب بعدانة ضاء الدرس وحكم باسلامه ، وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين تنردم وهو متمرض ، انقطع عن الجمة بسبب المرض مرات ، والمريد يذهب إلى حلب لحبي نائبها الامير سيف الدين يلبغا لنيابة دمشق ، وذكر أن الحاج أرقطيه تحدين لنيابة حلب ، و في يوم الجمة رابع جمادى الاولى يلبغا لنيابة دمشق ، وذكر أن الحاج أرقطيه تحدين لنيابة حلب ، و في يوم الجمة رابع جمادى الاولى

THE STATE OF STATE AND A STATE OF STATE

خرجت أئتال الأمير سيف الدين تفرد من النائب وخبوله وهجنسه ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده في تجمل عظيم ، وأبهة هائلة جدا ، وخرجت المحافل والسكحارات والمحفات لنسسائه و بناته وأهله في هيبة هجيبة ، هذا كله وهو بدار السمادة ، فلما كان من وقت السسحر في يوم السبت خامسه خرج الأمير سيف الدين تغرد مو بنفسه إلى السكسوة في محفة لمرضه مصحوباً بالسلامة ، فلما طلمت الشمس من يومنذ قدم من حالب أستاذ دار الأمير سيف الدين يلبغا البحناوى فقسلم دار السمادة ، وفرح الناس مهم ، وذهب الناس المهم ، وذهب الناس المهم ،

ولما كان يوم السبت الثانى عشر من جادى الأولى خرج الجيش بكاله لتلتى قائب السلطنة الاثمير سيف الدين يلبغا فدخل فى تجمل عظيم ،ثم جاء فنزل عند باب السر، وقبل العنبة على العادة ثم مشى إلى دار السعادة.

وفى عشية يوم الاثنين را بع عشره قطع نائب السلطنة بمن وجب قطعه فى الحبس ثلاثة عشررجلا وأضاف إلى قطعاليد قطع الرجل من كل منهم ، لما بلغه أنه تدكر ر من جناياتهم ، وصلب ثلاثة بالمسامير ممن وجب قتله ، ففرخ الناس بذلك لقمعه المفسدين وأهل الشرور ، والعيث والفساد .

واشهر فى المشر الأوسط من جمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين تفرد مر بمد وصوله إلى الديار المصرية بأيام، وكان ذلك ليلة الخيس مستهل هذا الشهر، وذكر أنه رسم عسلى ولده وأسستاذ داره، وطلب منهم مال جزيل، فالله أعلم.

و فى يوم الاثنين اللى عشره تو فى القاضى علاء الدين بن المز الحنفى نائب الحسكم بيستانه بالصالحية ودفن بها ، وذلك بمد عود المدرسة الظاهرية إليه ، وأخذه إياها من عه القاضى عماد الدين إسهاعيل ، كا قدمنا ، ولم يدرس فيها إلا يوما وأحداً ، وهو متمرض ، ثم عاد إلى الصالحية فتمادى به مرضه إلى أن مات رحمه الله .

وخرج الركب إلى الحجاز الشريف يوم السدبت حادى عشر شدوال ، وخرج ناس كثير من البلد ، ووقع بطر حظيم جداً ، ففرح الناس به من جهة أن المطركان قليلا جداً فى شهر رمضان ، وهو كانون الأصم ، فلما وقع هذا استبشر وا به وخافوا على الحجاج ضرره ، ثم تداول المطروتتايم وقله الحدوالمنة ، الكن ترحل الحجاج فى أوحال كثيرة وزاق كثير ، والله المسلم والممين والحساس ، ولما استقل الحجيج ذاهبين وقع عليهم ، علم شديد بين الصدين فعوقهم أياما بها ، ثم تعاملوا إلى ذرع فلم يصابح الإ بعد جهد جهيد وأمر شديد ، و رجع كثير منهم وأكثره ، وذكر وا أشياء عظيمة حسلت لهم من الشدة وقوة الأعطار وكثرة الأوحال ، ومنهم من كان تقدم إلى أرض بصرى، فحسل لهم رفق بذلك والله المستمان . وقيل إن نساء كثيرة من المخدرات مشين حفاة فيا بين ذرع والصميين لهم رفق بذلك والله المستمان . وقيل إن نساء كثيرة من المخدرات مشين حفاة فيا بين ذرع والصميين

و بعد ذلك ، وكان أمير الحاج سيف الدين ملك آص وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة الحاكم بمدينة بعليك تومئذ والله المستمان ، انتهى .

ثم دخلت سنةسبع وأربعين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وسلمان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك السكامل سيف الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاو ون ، وليس له بمصر نائب ، وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها ، ونائب دمشق الأمير سيف الدين يلبغا البحناوى ، وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها ، إلا أن قاضي القضاة عماد الدين بن إسماعيل الحنى نزل عن القضاء لولده قاضي القضاة نمجم المدين ، واستقل بالولاية وتدريس النورية ، و بتي والده على تدريس الريحانية .

وفى يوم الجمة السادس عشر من الحجرم من هذه السنة توفى الشيخ تقى الدين الشيخ الصالح محمد ابن الشيخ محمد بن قوام يزاو يتهم بالسفح ، وصلى عليه الجمة بجامع الأفرم ، ثم دفن بالزاوية وحضره النضاة والأعيان وخلق كثير ، وكان بينه و بين أخيه سنة أشهر وعشر و ن يوماً ، وهذا أشد من ذلك.

وفتعت فى أول السنة القيسارية التى أنشأها الأمير سيف الدين يلبغا نائب السلطنة ظاهر باب الفرج وضنت ضهاناً باهرآ بنحو من سبعة آلاف كل شهر ، وداخلها قيسارية تجارة فى وسطها ركة ومسجد ، وظاهرها دكاكين وأعاليها بيوت للسكن .

وفى صبيحة يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول عقد مجلس عشهد عثمان للنور الخراساتى وكان يقرأ القرآن فى جامع تذكر ، ويعلم الناس أشياء من فرائض الوضوء والصلاة ، ادعى عليه فيه أنه تسكام فى بعض الأعة الأربعة ، وأنه تسكلم فى شىء من المقائد ويطاق عباراة زائدة على ما ورد به الحديث ، وشهد عليه ببعض أشياء متمددة ، فاقتضى الحال أن عزر فى هذا اليوم ، وطيف به فى البلد ، ثم رد إلى السجن معتقلا . فلما كان يوم الخيس الثانى عشرين منه شفع فيه الأمير أحد بن مهنا ملك العرب عند تائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله وعياله ، ولما كان تاريخ يوم الجمة ثالث عشر جادى الأولى صلى نائب السلطنة الأمير سيف الدين يلبغا البحناوى الناصرى بجامع تتكن ظاهر دمشق برا باب النصر ، وصلى عنده القاضى الشافى والمالكى البحناوى الناصرى مجامع تتكن ظاهر دمشق برا باب النصر ، وصلى عنده القاضى الشافى والمالكى لا أنصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاور واطويلا ، ثم نهض النائب إلى دار السمادة فلما كان آخر النهار برز بخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ، ونزل قبلى مسجد القدم فلما كان آخر النهار برز بخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ، ونزل قبلى مسجد القدم وخرج الجند والأمراء فى آخر النهار وانزعج الناس ، واتفق طلوع القمر خاسفا ، ثم خرج الجيش ملبسا تحت الثياب وعليه التراكيس بالنشاب والخيول والجنابات ، ولا يدرى الناس ما الخبر، وكان

111 *343434534534534534534534534534534534534*534

سبب ذلك أن نائب السلطنة بلغه أن نائب صفد قد ركب إليه ليقبض عليه ، فانزعج لذلك وقال :

لا أموت إلا على ظهر أفراسى ، لا على فراشى ، وخرج الجند والأمراء خوفا من أن يفرسم بالفرار ،

ففزلوا عنة ويسرة ، فلم يذهب من تلك المنزلة بل استمر بها يعمل النيابة و يجتمع بالأمراء جماعة وفرادى ، ويستميلهم إلى ما هو فيه من الرأى عوهو خلع الملك الكامل شعبان لا نه يكتر من مسك الأمراء بغير سبب ، ويفعل أفعالا لا تمليق عثله ، وذكر وا أموراً كثيرة ، وأن بولوا أخاه أمير حاجى بن الناصر لحسن شكالته وجميل فعله ، ولم يزل يفنلهم فى الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ذلك ، ووافقوه عليه ، وسلموا له ما يدعيه ، وقابه واعلى ما أشار إليه و بايموه ، ثم شرع فى البعث إلى نواب البسلاد يستميلهم إلى ما مالاً عليه الدمشقيون وكثير من المصريين ، وشرع أيضا فى التصرف فى الأرور العامة الدكاية ، وأخرج بعض من كان الملك المكامل اعتقله بالقلمة المنصورة ، و ورد إليه التجاريوم الارباما المكامل المنافرة والمن وأخذ وأعطى ، وطلب التجاريوم الارباما أنامن عشره ليباع عليهم غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا أتمانها فى الحال ، ثم التجاريوم الارباما المنافرة والأمراء والسادة ، وهذا كله يقسم و خيم بالمكان المذكور ، لا يحصره بلد ولا يحويه سور .

وفى يوم الخيس را بع جادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة لتلقى من يقدم من الديار المصرية من الأمراء وغيرهم ، ببقاء الأمر على ماكان عليه ، فلم يصدقهم النائب ، وربما عاقب بعضهم ، ثم رفعهم إلى القلمة ، وأهل حمشق ما بين مصدق باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان السكاء ل قائم الصورة مستمر على ماكان عليه ، والتجاريد المصرية واصلة قريبا ، ولا بعد من وقوع خبطة عظيمة ، وتشوشت أذهان الناس وأحوالهم بسبب ذلك ، والله المستول أن يحسن العاقبة

وحاصل القضية أن المامة ما بين تصديق وتسكذيب ، وناتب السلطان وخواصمن كبار الامراء على ثقة من أنفسهم ، وأن الأمراء على خاف شديد في الديار المصرية بين السلطان السكامل شعبان و بين أخبه أمير حاجى ، والجهور ومع أخيه أمير حاجى ، ثم جاءت الأخبار إلى الناتب بأن التجاريد المصرية خرجت تقصداالشام ومن فيه من الجندلتوطد الاثمر ، ثم إنه تراجعت رؤس الأمراء في الليل المصرية خرجت تقصداالشام ومن فيه من الجندلتوطد الاثمر ، ثم إنه تراجعت وسوالي المطنة أمير حاجى وضربت الطامة المنات وصارت بلقى النفوس متجاهرة على لية تأييده، وقابدوا السلطان السكامل ، وضربت الطامة المنات وصارت بلقى النفوس متجاهرة على لية تأييده، وقابدوا السلطان السكامل ، وضرب أرغون وعدوا عليم ، وسرج أرغون الملائى زوج ابنته واستظهر أيضا أمير حاجى فأجلسوه على السرير ولقبوه بالملك المغلفر ، وجاءت العلاثى زوج ابنته واستظهر أيضا أمير حاجى فأجلسوه على السرير ولقبوه بالملك المغلفر ، وجاءت الاخبار إلى النائب بذلك ، فضر بن البشائرعنده ، و بعث إلى نائب القامة فامتنع من ضربها ، وكان قد

طلب إلى الوطاق فامتنع من الحضور ، وأغلق باب القلمة ، فانزعج النساس واختبط البلد ، وتقلص وجود الخير ، وحصنت القلمة ودعوا فلسكامل بكرة وعشية على العادة ، وأرجف العامة بالجيش على عادتهم في كثرة فصيولهم ، فحصل لبعضهم أذية ، فلما كان يوم الاثنين ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى دمشق مطيئها لنائب السلطنة في تجمل وأمة ، ثم أجريت له عادة أمثاله .

وفي هذا اليوم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بينرا حاجب الحجاب بالديار المصرية لاجل البيعة للسلطان الملك المظفر ، فدقت البشائر بالوطاق ، وأمر بتزيين البلاء فزين الناس وليسوا منشرحين، وأكثرهم يظن أن هذا مكر وخديعة ، وأن التجاريد المصرية واصلة قريبا . وامتنع نائب القامة ،ن دق البشائر و بالغ في تحصين القاملة ، وغاق بابها ، فلا يفتح إلا الخوخة البرانية والجوانية ، وهذا الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة ، يقولون : لوكان ثم شيء له صحة كان نائب القلمة يطاع على هذا قبل الوطاق . فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الامير سيف الدين بيغرا إلى الوطاق ، وقد تلقوه وعظاءوه ، ومعه تقليد النيابة من المظفر إلى الامير سيف الدين يلبغا نائب السلطنة ، وكتاب إلى الامراء بالسلام ، ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكامة ولله الحد ، و ركب بيغرا إلى القلمة فترجل وسل سيفه ودخل إلى نائب القلمة فبايعه سريعا ودقت البشائر في القلمة بسد المغرب ، حين ملفه الخبر ، وطابت أنفس الناس ثم أصبحت القلمة في الزينة و زادت الزينة في البلد المغرب ، حين ملفه الخبر ، وطابت أنفس الناس ثم أصبحت القلمة في الزينة و زادت الزينة في البلد الفرب ، بين يديه في تحمل وطباخانات على عادة العرض ، وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة ، وذرح الناب يديه في تحمل وطباخانات على عادة العرض ، وقد خرج أهل البلد إلى الفرحة ، وخرج أهل الذه بالتوارة ، وأهملت الشموع ، وكان يوماً مشهوداً .

وقد صلى فى شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبى عمره ست سنين ، وقد رأيته وامتحننه فاذا هو بجيد الحفظ والأداء ، وهذا من أغرب ما يكون . و فى المشر الاول من هذا الشهر فرغ من بناء الحاء بن الذى بناهما نائب السلطنة بالقرب من الثابتية فى خان السلطان المتيق ، وما حولها من الرباع والقرب وغير ذلك . و فى يوم الاحد حادى عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الاربعة و وكيل بيت المال والدولة عند تل المستقين ، من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناه هندالبقمة جامما بقدر جامع تنكن . فاشتوروا هنالك ، ثم انفصل الحال على أن يعمل ، والله و فى التوفيق .

و فى يوم الخيس ثالث ذى القمدة صلى على الشبيخ زين الدين عبد الرحمن بن تيمية ، أخو الشيخ تقى الدين رحمه الله تمالى . و فى يوم السبت ثانى عشر ، تو فى الشيخ على القطنائى بقطنا ، وكان قد اشتهر أمره فى هذه السنين ، واتبمه جماعة من الفلاحين والشباب المنتمين إلى طريقة أحمد ابن الرفاعى ، وعظم أصره وسار ذكره ، وقعمه الأكابر الزيارة مرات ، وكان يقيم السماعات على عادة

III OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

أمثاله ، وله أصحاب يظهرون إشارة باطلة ، وأحوالا مفتملة ، وهذا مما كان ينقم علميه بسببه ، فانه إن لم يكن يملم بحالهم فجاهل ، و إن كان يقرهم على ذلك فهو مثلهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وفي أواخر هذا الشهر \_أعنى ذى الحجة من الديد وما بعده \_اهتم ملك الأمراد في بناه الجامع الذى بناه تجت القلمة وكان تل المستقين ، وهدم ما كان هناك من أبنية ، وعملت العجل وأخنت الحجار كثيرة من أرجاه البلا ، وأكثر ما أخذت الاحجار من الرحبة التي للمصريين ، من تحت المأذنة التي في رأس عقبة الكتاب ، وتيسر منها أحجار كثيرة ، والأحجار أيضا من جبل تاسيون وحل على الجال وغيرها ، وكان سلخ هذه السنة \_ أعنى سنة سبع وأر بعين وسيعاتة \_ قد بلغت غرارة القمح إلى مائنين فا دونها ، ورعا بيعت بأكثر من ذلك ، فانا لله وإنا إليه راجعون .

ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وسلطان ألبلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك المظفر أمير حاجى ابن الملك الناصر محمد بن قلاو و ن ، ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين أرقطيه، وقضاة مصر هم الذين كانوا في الماضية بأعيامهم ، ونائبه بالشام المحروسة سيف الدين يلبغا الناصرى ، وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها بأعيامهم ، غدير أن القاضي عماد الدين ألحني نزل لولاه قاضي القضاة نجم الدين ، فباشر في حياة أبيه ، وحاجب الحجاب فحر الدين إياس .

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة ف همة عالية ف عمارة الجامع الذي قد شرع في بنائه غربي سوق الخيل ، بالمكان الذي كان يعرف بالنل المستقين .

و فى ثالث المحرم "وفى قاضى القضاة شرف الدين محمد بن أبى بكر الهمدائى المالكي ، وصلى عليه بالجامع ، ودفن بتر بته يميدان الحصا ، وتأسف الناس عليه لرياسته ودياننه وأخلاقه و إحسانه إلى كثير من الناس رحمه الله .

وفى يوم الأحد الرابع والمشرين من المحرم وصل تقليد قضاء المالكية للقاضى جمال الدين المسلاني الذي كان نائبا للقاضي شرف الدين قبله ، وخاع عليه من آخر النهار ، وفي شهر ربيع الأول أخذوا لبناء الجامع المجدد بسوق الخيل ، أعمدة كثيرة من البلد ، فظاهر البلد يعلقون مافوقه من البناء ثم يأخذونه و يقيمون بعله دعامة وأخذوا من درب الصيقل وأخذوا العمود الذي كان بسوق العلميين الذي في تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أنه كان فيه طلسم لعسر بول الحيوان إذا دار وا بالدابة ينحل أراقبها ، فلما كان يوم الأحد السابع والمشرين من ربيع الأول من هذه السنة قلموه من موضعه بعد ما كان له في هذا الموضى نحوآ من أربعة آلاف سنة والله أعلم ، وقد رأيته في هذا اليوم وهو ممدود في سوق العلميين على الأخشاب

ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير ، و يخرجوا به من باب الجابية الكبير فلا إله إلا الله . وفي أواخر شهر رَبيع الا خر ارتفع بناء الجامع الذي أنشأه النائب وجفت المين التي كانت تحت حداره حين أسسوه ولله الحد.

و في ساخ و سيع الآخر و ردت الأخبار من الديار المصرية بمسك جماعــة من أعبان الأمراء كالحجازي وآ تسنقر الناصري ، ومن لف لفهما ، فتحرك الجند بالشام ووقعت خبطة،ثم استهل شهر جادي الأولى والجند في حركة شديدة ، وثائب السلطنة يستدعي الأمراء إلى دار السعادة بسبب ماوقع بالديار المصرية ،وتماهد هؤلاء على أن لايؤذي أحد،وأن يكونوا يداً واحدة،،و في هذا[اليوم]أمحول ملك الأمراء من دار السمادة إلى القصر الأبلق واحترز لنفسه ، وكذلك حاشيته . وفي يوم الأر بماء الرابع عشر منه قدم أمير من الديار المصرية على البريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يلمهمًا نائب الشام ، فقرىء عليه بمعضر ة الأمراء بالقصر الأبلق، فتغمم لذلك وساءه، وفيه طلبه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية ، والظاهر أن ذلك خديمـــة له ، فأظهر الامتناع ، وأنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبدا ، وقال : إن كان السلطان قد استكثر على ولاية دمشق فيوليني أي البلاد شاء ، فأنا راض بها . و رد الجواب بذلك ، ولما أصبيح من الغد وهو يوم الخيس وهو خامس عشره ، ركب فخيم قريبا من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول، و في الشهر أيضًا كما تقدم ، فبات ليلة الجمة وأمر الأمراء بنصب الخيام هنالك على عادتهم عام أول.

فلما كان نوم الجمعية سادس عشره بمد الصلاة ما شمر الناس إلا والأمراء قد اجتمعوا تحت القلمة وأحضروا من القلمة سنجةين سلطانيين أصفرين ، وضربوا الطبول حربيًّا ، فاجتمعوا كالهم تحت السنجق السلطاني ، ولم يتأخر منهــم سوى النائب وذويه كابنيه و إخوته وحاشيته ، والأمير سيف الدين قلاو و ن أحـــد مقدمي الألوف وخبر ه أ كبر أخبار الأمراء بمـــد النيابة ، فبعث إليه الامراء أن هلم إلى السمع والطاعة السلطان ، فامتنع من ذلك وتبكررت الرسل بينهم و بينه فلم يقبل ، فساروا إليه في الطباخانات والبوقات ملبسين لائمة الحرب ، فلما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملبساً واستمد للهرب، فلما واجههم هرب هو ومن ممه وفروا فرار رجل واحد ، وساق الجند وراءه فلم يكتنفوا له غباراً ، وأقبل العــامة وتركان القبيبات ، فانتهبوا ما بتى في معسكره من الشمير والأغنام والخيام ، حتى جملوا يقطمون الخيام والاطناب قطماً قطماً، فمدم له ولا صحابه من الاثمتمة مايساوى ألف ألف درهم ، وانتدب لطلبه والمسير و راءه الحاجب السكبير الذي قدم من الديار المصرية قريبا شهاب الدين بن صبيح ، أحد مقدمي الألوف، فسار على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القريتين. ولما كان يوم الاتَّحد قدم الاتَّمير فخر الدين إياس نائب صند فيها فتلقاء الاتَّمراء والمقدمرن، ثم

جاء فنزل القصر و ركب من آخر النهار في الجحافل ، ولم يترك أحدا من الجند بعمشق إلا ركب معه وساق وراء يلبغا فانبرا نجو البرية ، فجملت الأعراب يعترضونه من كل جانب ، وما زالوا يكفونه بحتى سار نحو حماة ، فغرج. نائبها وقد ضعف أمره جداً ، وكل هو ومن ممه من كثرة السوق ومصاولة الأعداء من كل جانب، فألقى بيده وأخذ سيفه وسيوف من معه واعتقلوا بحماة، و بعث بالسيوف إلى الديار المصرية، وجاء الخير إلى دمشق صبيحة يوم الأر بماء رابع عشر هــذا الشهر ، فضربت البشائر بالقلمة وعلى باب الميادين على العادة ، وأحدقت العساكر بحماة من كل جانب ينتظرون ما رسم به السلطان من شأنه ، وقام إياس بجيش دمشق على حمص ، وكذلك جيش طرابلس ، ثم دخلت المساكر واجمعة إلى دمشق يوم الخيس الناسع والمشرين من الشهر، وقدم يلبغا وهو مقيد على كديش هو وأنوه وحوله الاثمراء الموكلون به ومن معه من الجنود ، فدخلوا به بمد عشاء الآخرة ا فاجتازوا به فم السيعة بمدما غلقت الاُسُواق ، وطفئت السرج ، وغلقت الطاقات ، ثم مروا على الشيخ رسلان والباب الشرق على باب الصغير ، ثم من عند مسجد الديان على المصلى ، واستمروا ذاهبين نحو الديار المصرية،وتواترتالبريدية من السلطان عارسم به في أمره وأصحابه الذين خرجوا معه من الاحتياط على حواصلهم وأموالهـم وأملاكهم وغـير ذلك ، وقدم البريد من الديار المصرية يوم الار بماء ثالث جمادي الآخرة فأخبر بقتل يلبغا فها بين قاقون وغبرة ،وأخذت رؤسهما إلى السلطان وكذلك قتــل بغيرة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر وحاكم الوزير ابن سرد ابن البغدادى، والدوادارطفيتمر و بيدمر البدرى ، أحد المقدمين ، كانقدنقم عليه السلطان ممالاً ق يلبغا ، فأخرجهم من مصر مسلو بين جميم أموالهم وسيرهم إلى الشام ، فلما كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم-حيث وجدهم وكذلك رسم بقتل يلبغا حيث التقاء من الطريق ، فلما أنفصل البريد من غزة التقي يلبغا في طريق وادى فحمة فخنقه ثم احتر رأسه وذهب به إلى السلطان ، وقدم أميران من الديار المصرية بالحوطة على حواصل يلبغا وطواشي من بيت المملكة ، فتسلم مصاغا وجواهر نفيسة جداً ، ورسم ببيع أملاكه وما كان وقف على الجامع الذي كان قد شرع بمارته بسوق الخيــل ، وكان قد اشتهر أنه وقف عليه القيسارية التي كان أنشأها ظاهر باب الفرج، والحامين المنجاو رين ظاهر باب الجابيــة غربي خان ' السلطان المتيق ، وخصصافي قرايا أخرى كان قد استشهد عل نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعسلم . ثم طلب بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى الديار المصرية وعدم خبرهم، فلا يدرى عَلَى أَى صفة هَلْكُوا . و في صبيحة بوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الأخرة من هذه السنة دخل الاثمير سيف الدين أرغون شاه دمشق المحروسة نائبا علمها ،وكان قدومه من حلب ، أنفصل عنمها وتوجه إلىها الاثمير فخر الدين إياس الحاجب ، فدخلها أرغون شاه في أبهة وعليه خلمة وعمامة بطرفين ، وهو قر يب الشكل

CHOHONONONONONONONONONONO V

من تنكز رحمه الله فنزل دارالسعادة وحكم بها ، وفيه صرامة وشهامة .

وفي يوم الخيس الثالث والعشرين منه صلى على الأمير قراسنقر بالجارع الأموى وظاهر باب النصر، وحضر القضاة والأعيان والأمراء، ودفن بتربته عيدان الحصا بالقرب من جامع الكريمي وعملت ليلة النصف على المادة من إشعال القناديل ولم يشمل الناس لما هم فيه من الغلاء وتأخر المطر وقلة الغلة عكل رطل إلا وقية بدره، وهو متغير، وسائر الأشياء غالية، والزيت كل رطل بأر بمة ونصف، ومثله الشيرج والصابون والأرز والعنبريس كل رطل بثلاثة، وسائر الأطممات على هذا النحو، وليس شيء قريب الحال سدوى اللحم بدرهمين و ربح، ونحو ذلك، وغالب أهل حوران ردون من الأما كن البعيدة و يجلبون القمح للدؤنة والبدار من دمشق، و بيم عندهم القمح المغربل بردون من الأما كن البعيدة و يجلبون القمح المؤلة والبدار من دمشق، و بيم عندم القمح المغربل المدبأر يمة دراهم، وهر فيجهد شديد، والله هو المأمول المسئول و اذا سافر أحد يشق عليه تحصيل الماء لنفسه ولقر سهودا بنه ، لأن المياه التي في الدرب كلها نقذت، وأما القدس فأشد حالا وأبلغ في ذلك.

ولما كان العشر الأخرير من شعبان من هذا، السنة من الله سبحانه وتعالى وله الحراء، والمنة على عباده بارسال الغيث المتدارك الذي أحيى العباد والبلاد ، وتراجع الناس إلى أوطائهم لوجود الماء في الأودية والغدران ، وامتلائت بركة زرع بعد أن لم يكن فيها قطرة ، وجاءت بدلك البشائر إلى نائب السلطنة ، وذكر أن الماء عم البلاد كاما ، وأن الثلج على جبل بني هلل كثير ، وأما الجبال الى حول دمشق قعلها تلوج كثير قجداً ، واطعأنت القلوب وحصل فرج شديد ولله الحمد والمنة ، وذلك في آخر مع بني من تشرين الثاني ،

و فى يوم الثلاثاء الحادى والمشرين من رمضان توفى الشيخ عز الدين محمد الحنبلى بالصالحية وهو خطيب الجامع المظفرى ،وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله، وكان كثيراً مايلةن الأموات بمد دفنهم ، فلقنه الله حجته وثبته بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الا خرة .

مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر

و فى المشر الا خير من رمضان جاء البريد من نائب غزة إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملك المظفر حاجى بن الناصر محمد ، وقع بينه و بين الا مراء فتحيز وا عنه إلى قبة النصر فخرج إليهم فى طائمة قليلة فقتل فى الحال وسحب إلى مقبرة هناك ، ويقال قطع قطعا ، فانا لله وإنا إليه راجعون .

ولما كان يوم الجمة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير للبيعة لأخيه السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، فدقت البشائر في القلمة المنصورة ، وزين البلد بكاله ولله الحمد في الساعة الراهنة من أمكن من الناس ، وما أصبح صباح يوم السبت إلا زين البلد بكاله ولله الحمد على انتظام الكلمة ، واجتماع الألفة . وفي يوم الثلاثاء المشرين من شوال قدم الأمير فحرالدين

ALLO CHENCHONONONONONONONONONONONONO

إياس نائب حلب محتاطا علميسه ، فاجتمع بالنائب فى دار السمادة ، ثم أدخل القلمة مضيقا علميه ، ويقال إنه قد فوض أصره إلى نائب دمشق ، فهما فمل فيه فقد أمضى له ، فأقام بالقلمة المنصورة نحوا من جمة ، ثم أركب على البريد ليسار به إلى الديار المصرية ، فلم يدر ما فمل به .

وفى ليسلة الاثنين ثالث شهر ذى القعدة توفى الشييخ الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام وشييخ الححدثين شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبى بقربة أم الصالح وصلى عليه يوم الاثنين صلاة المظهر فى جامع دمشق ودفن بهاب الصغير ، وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله .

وفى يوم الأحد سادس عشر ذى القعدة حضرت تربة أم الصالح رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبى ، وحضر جماعة من أعيان الفقها، و بمض القضاة ، وكان درسا مشهودا ولله الحد والمنة ، أو ردت فيه حديث أحمد عن الشافعى عن مالك عن الزهرى عن عبد الرحن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله رس، قال : « إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتى برجعه إلى جسده يوم يبعثه » و في يوم الأر بعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بجماعة انتهبوا شيئا من الباعة فقطهوا إحدى عشر منهم ، وصحر عشر تسميرا تمزيراً وتأديبا انتهى والله أعلم .

ثمدخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة

استهات وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر ناصر الدين حسن بن الملك المنصور ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا ، ووزيره منجك ، وقضاته عز الدين بن جاعة الشافعي وتق الدين الاختاقي المالكي ، وعلاء الدين بن التركاني الحنفي ، وموفق الدين المقدسي الحنبلي ، وكاتب سره القاضي علاء الدين بن محيى الدين بن فضل الله الممرى ، ونائب الشام المحروس بدمشق الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصرى ، وحاجب الحجاب الأمير طيردمر الاسهاء بلي ، والقضاة بدمشق قاضي القضاة آقى الدين السبكي الشافعي ، وقاضي القضاة بحبم الدين المسلاتي المالكي ، وقاضي القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي ، وكاتب سره القضاة جلال الدين المسلاتي المالكي ، وقاضي القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي ، وكاتب سره القاضي ناصر الدين الحلي الشافعي ، وهو قاضي المساكر بحلب ، ومدرس الأسدية بها أيضا ، مع المون أمر هائل وموتان فيه م كثير، ، ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفر نج حتى قيل إن أهسل قبوص مات أمر هائل وموتان فيه م كثير، ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفر نج حتى قيل إن أهسل قبوص مات أكثرهم أو يقارب ذلك ، وكذلك وقع يغزة أمر عظيم ، وقد جاءت مطالمة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم عاشو راء إلى مثله من شهر صفر نحو من بصمة عشر ألفا، وقرى البخارى في وقرأر بعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة ، وحضر القضاة وجماعة من الناس ، وقرأر بعة بعد ذلك المترون ، ودعا الناس بونم الوباء عن البلاد ، وذلك أن الناس لما بلغهم من حلول هذا المرض بعد ذلك المترون ، ودعا الناس بونم الوباء عن البلاد ، وذلك أن الناس لما بلغهم من حلول هذا المرض

في السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتوهمون و يخافون وقوعه عدينة دمشق ، حاها الله وسلمها مع أنه قد مات جاعة من أهلها بهذا اللهاء . و في صبيحة يوم ناسمه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرأوا متو زعين سورة نوح ثلاثة آلاف مرة وثانمائة وثلاثة وستين مرة ، عن رؤيا رجل أنه رأى رسول اللهوس ، أرشده إلى قراءة ذلك كذلك . و في هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين و زاد الأموات كل يوم على المائة ، فإنا لله و إنا إليه راجعون ، و إذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم ، ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد قليل ، وقد توفى في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير ، ولا سما من النساء ، فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير ، وشرع الخطيب في القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمة سادس شهر ربيع الآخر من هداء السنة ، وحصل للناس بذلك خضوع وخشوع وتضرع و إنابة ، وكثرت الأموات في هذا الشهر جدا ، وزادوا على المائذين في كل يوم ، فإنا لله و إنا إليه راجعون » وزاد ضمان الموتى عن إخراجههم ، و زاد ضمان الموتى جدا فنضر ر الناس ولا سما الصماليك ، فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير جدا ، فرسم نائب السلمانة بإبطال ضمان النموش والمنسلين والحالين ، ونودى بإبطال ذلك في يوم الاثنين سادس عشر ربيع الآخر ، و وقف نموش كثيرة في أرجاء البسلد واتسم الناس بذلك ، ولمكن كثرت الموقى ربيع الأثنين سادس عشر ربيع الآخر ، و وقف نموش كثيرة في أرجاء البسلد واتسم الناس بذلك ، ولمكن كثرت الموقى

وفى يوم الاثنين الثالث والمشرين منه نودى فى البلد أن يصوم الناس ثلاثة أيام وأن يخرجوا فى اليوم الرابع وهو يوم الجمة إلى عند مسجد القدم يتضرعون إلى الله و يسألونه فى رفع الوباء عنهم، فصام أكثر الناس ونام الناس فى الجامع وأحيوا الليل كما يفملون فى شهر رمضان ، فلما أصبيح الناس يوم الجمة السابع والمشرين منسه خرج الناس يوم الجمسة من كل فيج عيدى ، واليهود والنصارى والسامرة ، والشيوخ والمجائز والصبيان ، والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بمدصلاة الصبيح فا زائوا هناك يدعون الله تمالى حتى تمالى النهار جدا ، وكان يوما مشهودا .

فالله المستمان .

وفى يوم الخيس عاشر جمادى الأولى صلى الخطيب بعد صلاة الظهر على سنة عشر مينا جملة واحدة ، فتهول الناس من ذلك والذعروا ، وكان الوباء يومند كثيرار عايقارب الشائهائة بالبلد وحواضره فانا لله و إنا إليه راجهون . وصلى بعد صلاة على خسة عشر مينا بجامع دمشق ، وصلى على إحدى عشر نفسا رحمهم الله .

و فى يوم الاتنين الحادى والمشهرين منه رسم نائب السلطنة بقتل الكلاب من البلد ، وقد كانت كثيرة بأرجاء البلد و بريما ضرت الناس وقطعت عليهم الطرقات فى أثناء اللبل أما تنجيسها الأماكن

فكثير قد عم الابنلاء به وشق الاحتراز منه ، وقد جمعت جزءاً في الأحاديث الواردة في قتلهم ، واختلاف الاثمة في نسخ ذلك، وقد كان عررض الله عنه يأمر في خطبته بذبح الحام وقتل الكلاب ونصمالك في رواية ابن وهب على جو از قتل كلاب بلدة بسينها ، إذا أذن الامام في ذلك للمصلحة .

وفى يوم الاثنبن النامن والعشرين منه توفى زين الدين عبد الرحن بن شيخنا الحافظ المزى، بدار الحديث النورية وهو شيخها، ودفن بمقام الصوفية على والده. وفى منتصف شهر جادى الا خرة توى الموت وتزايدو بالله المستعان، وماتخلائق من الخاصة والعامة بمن نعرفهم وغيرهم رحهم الله وأدخلهم جننه، وبالله المستعان، وكان يصلى فى أكثر الأيام فى الجامع على أزيد من مائة ميت فانا لله و إنا إليه راجمون، و بعض الموتى لا يؤتى بهم إلى الجامع، وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عدد من يموت بها إلا الله يون وجل رحمهم الله آمين.

وفي يوم الاثنين السابع والعشرين منه توفي الصدر شمس الدين بن الصباب التاجر السفاربائي المدرسة الصبابية ، التي هي دار قرآن بالقرب من الظاهرية ، وهي قبسلي العادلية الكبيرة ، وكانت هذه البقمة برهة من الزمان خربة شنيمة ، فمرها هذا الرجل وجملها دار قرآن ودار حديث للحنابلة ، وقف هو وغيره عليها أوتانا جيدة رحه الله تمالي .

و فى يوم الجامة نامن شهر رجب صلى بعد الجعة بالجامع الا موى على غائب : على القاضى عسلاء الدين بن قاضى شهبة ، نم صلى على إحدى وأر بعين نفسا جملة واحدة ، فلم يتسع داخل الجامع اصفهم بل خرجوا ببعض الموتى إلى ظاهر باب السر ، وخرج الخطيب والنقيب فصلى علمهم كلهم هناك ، وكان وقتا مشهودا ، وعبرة عظيمة ، فانا لله و إنا إليه واجعون .

و فى هـذا البوم توفى التاجر المسمى بافريدون الذى بنى المدرسة التى بظاهر باب الجابية تجاه تربة بهادرآص ، حائطها من حجارة ملونة ، وجملها داراً للقرآن العظيم و وقف عليها أوقافا جيدة ، وكان مشهو را مشكو را رحمه الله وأكرم مثواه .

و فى يوم السبت ثالث رجب صلى على الشّبيخ على المغربي أحد أصحاب الشيخ تقى الدين مِن تبهية بالجامع الافرى بسفح قاسيون ، ودفن بالسفح رحمه الله ، وكانت له عبادة وزهادة وتقشف و و رع ولم يتول فى هذه الدنيا وظيفة بالكلية ، ولم يكن له مال بل كان يأتى بشىء من الفتوح يستنفقه قليلا قليلا ، وكان يمانى النصوف ، وترك زوجة وثلاثة أولاد رحمه الله .

و فى صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صلى على القاضى زين الدين بن النجيع نائب القاضى المنبلى ، بالجامع المظفرى ، ودفن بسفح قاسميون ، وكان مشكوراً فى القضاء ، لديه فضائل كثيرة ، وديانة وعبادة ، وكان من أصحاب الشميخ تتى الدين بن تيمية ، وكان قمد وقع بينه و بين القاضى

الشافعي مشاجرات بسبب أمور ، ثم اصطلحا فيما بعد ذلك.

وني نوم الاثنين ثاني عشره بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما حولها ريح شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم اسود حتى أظلمت الدنيا ، و بقي الناس في ذلك نحواً من ربع ساعة يستجيرون الله ويستغفرون ويبكون ، معرماهم فيه من شدة الموت الذريم ، ورجا الناس أن هذا الحال يكون ختام ماهم فيــه من الطاعون ، فلم يزدد الأمر إلا شدة ، وبالله المستمان . و بلغ المصلى علمهم في الجامع الأموى إلى تحوالمائة وخسين ، وأكثر من ذلك ، خارجاً عن لا يؤتى مهم إليه من أرجاء البلد وتمن يموت من أهل الذمة ، وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير ، يقال إنه بلغ ألفا في كثير من الأيام ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وصلى بعد الظهر من هذا اليوم بالجامم المظفري على الشيخ إبراهم بن الحب ، الذي كان يحدث في الجامع الأموى وجامع تنكز ، وكان مجلسمه كثير الجم اصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة ، ودفن بسفح قاسيون ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله . وعملت المواجيد بالجامع الأموى ليله سبع وعشرين من رجب ، يقولون ليلة المعراج ، ولم يجتمع الناس فيه عــلى المادة لكثرة من مات منهم ، ولشغل كثير من الناس بمرضام وموناهم . واتفق في هذه الليلة أنه تأخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد، فجاؤا ليدخـ اوا من باب النصر على عادتهم في ذلك ، فكاأنه اجتمع خلق منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على الجنائز ، فانزعج نائب السلطنة ففرج فوجدهم فأمر بجمعهم ، فلما أصبح الناس أمر بتسميرهم ثم عفا عنهم وضرب متولى البلد ضربا شديداً ، وسمر نائبه في الليل ، وسمر البواب بباب النصر ، وأم أن لا يمشى أحد بعد عشاء الآخرة ، ثم تسبح لمم في ذلك .

واسهل شهر شعبان والفناء فى الناس كثير جداً ، وربما أنتنت البلد ، فانا لله و إنا إليه راجعون. وتوفى الشيخ شمس الدين بن الصلاح مدرس القيمرية الكبيرة بالمطر زبين ، يوم الخيس ثالث عشر شعبان صلى بمد الصلاة على جماعة كثيرة ، منهم القاضى عماد الدين ابن الشيرازى ، محتسب البلد ، وكان من أكابر رؤساء دمشق ، وولى نظر الجامع مدة ، وفى بمض الأوقات نظر الاوقاف ، وجمع له فى وقت بينهما ودفن بسفح قاسيون .

وفى المشر الانحسير من شهر شوال توفى الأمسير قرابنادو يدار النائب ، بداره غربى حكر الساق ، وقد أنشأ له إلى جانبها تربة ومسجداً ، وهر الذى أنشأ السويةة المجددة عند داره ، وعمل لما بابين شرقياً وغربياً ، وضمنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه ، ، ثم بارت وهجرت لقلة الحاجة إليها ، وحضر الآمراء والقضاة والأكابر جنازته ، ودفن بتربته هناك ، وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة جداً ، أخذه مخدومه نائب السلطنة .

و فى يوم الثلاثاء سابع شهر ذى القصدة توفى خطيب الجامع ، الخطيب تاج الدين عبد الرحيم ابن القاضى جلال الدين محمد بن عبدالرحيم القزوينى ، بدار الخطابة ، مرض يومين وأصابه ماأصاب الناس من الطاعون ، وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده ، وتبعه أخوه بعديومين صدرالدين عبدالكريم ، وصلى على الخطيب تاج الدين بعد الظهر يومتذ عند باب الخطابة ودفن بتر بتهم بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد ، وجمال الدين عبد الله رحمهم الله .

و فى يوم الخيس تاسمه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتيين عنمد نائب السلطنة بسبب الخصابة ، فطلب إلى المجاس الشيخ جمال الدين بن محود بن جملة فولاه إياها نائب السلطنة ، وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها ، ففرقت على الناس ، فولى القماض بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية البرانية ، وتوزع الناس بفية جهاته ، ولم يبق بيده سوى الخطابة ، وصلى بالناس يومئذ الظهر ، ثم خلع عليه فى بكرة نهاد الجمة ، وصلى بالناس يومئذ وخطبهم على قاعدة الخطباء .

و في يوم عرفة ، وكان يوم السبت ، تو في القاضي شهاب الدين بن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، ثم عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيئا من ذلك من رياسة وسعادة وأموال جزيلة ، وأملاك ومر تبات كثيرة ، وحمر داراً حائلة بسفح تاسيون بالقرب من الركنية شرقيها ليس بالسفح مثلها ، وقد انتهت إليه رياسة الانشاء ، وكان يشبه بالقاضي الفاضل في زمانه ، وله ، صنفات عديدة بعبارات سعيدة ، وكان حسن المذاكراة سريم الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان جيل الأخلاق ، يحب العلماء والفقراء ، ولم يجاوز الخسين ، توفى بدارم داخل باب الفراديس ، وصلى عليمه بالجامع الأموى ، ودفن بالسفح مع أبيه وأخيمه بالقرب من اليغمورية ساعمه الله وغذر له .

و فى هذا اليوم توفى الشيخ عبد الله بن رشيق المغربى ، كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية ، كان أبصر بخط الشيخ منه ، إذا عزب شىء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذا ، وكان سريع الكتابة لا بأس به ، دينا عابداً كثير التلاوة حسن الصلاة ، له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له آمين . ثم دخلت سنة خمسين و سبعمائة

استهلت حدة السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك من البلاد الملك الناصر حسن بن الناصر عبد بن قلاو ون ، ونائب الديار المصرية ومدير ممالكه والاتابلك سيف الدين أرغون يلبغا ، وقضاة الديار المصرية م المذكورون في التي قبلها ، ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصرى ، وقصاة دمشق م المذكورون في التي قبلها ، وكذلك أرباب الوظائف سوى الخطيب وموى المحتسب .

و فى هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمر الطاعون جدا ونزل ديوان المواريث إلى العشرين وما حولها بعد أن بلغ الحسمائة فى أثناه سنة تسع وأر بعين ، ثم تقدم ولكن لم يرتفع بالكلية ، فان فى يوم الأر بعاء رابع شهر المحرم توفى الفقيه شهاب الدين أحدد بن الثقة هو وابنه وأخوه فى ساعة واحدة مهذا المرض ، وصلى عليهم جميماً ، ودفنوا فى قبر واحد رحميها الله تعالى .

وفى يوم الأربعاء الخامس والمشرين من المحرم توفى صاحبنا الشيخ الامام المالم العابد الزاهد الناسك الخاشع ناصر الدين محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ الشافى ، مدرس العادية كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة السلف الصالح ، وفيه عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل وسكون حسن ، وخلق حسن ، جاوز الأربعين بنحو من ثلاث سنين ، رحمه الله وأكرم مثواه .

وفى يوم الأر بماء ثالث صفر باشر آتى الدين بن رافع المحدث مشيخة دار الحديث النورية ، وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والاعيان، انتهى والله تعالى أعلم .

## مسك نائب السلطنة ارغون شاه

وفي ليلة الخيس الثالث والمشرين من ربيع الأول مسك نائب السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين أرغون شاه ، وكان قد انتقل إلى القصر الالبلق بأهله ، فما شعر بوسط الليل إلا ونائب طرابلس الأمير سيف الدين ألجى بغا المظفرى الناصرى ، ركب إليه في طائفة من الأمراء الالوف وغيره ، فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مع جواريه نائم ، فخرج إليهم فقبضوا عليه وقيدو ورسموا عليه ، وأصبح الناس أكثرهم لا يشعر بشى ملما وقع ، فتحدث الناس بذلك واجتمعت الأنراك إلى الاميرسيف الدين ألجى بغا المذكور ، ونزل بظاهر البله ، واحتيط على حواصل أرغون شاه ، فبات عزيزاً وأصبح ذليلا ، وأمسى علينا نائب السلطنة فأصبح وقدأ حاط به الفقر والمسكنة فسبحان من بيده الأمر مالك الملك [ يؤتى الملك من يشاه و ينزع الملك بمن يشاه و يمز من يشاه فينك من يشاء أو هذا كا قال الله تمالى [ أفا من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ، أو الخاسرون ] تم لما كان ليلة الجمة الرابع والمشرين من ربيع الأول أصبيح مذبوحاً فأثبت محضر الغه ذبح نفسه فالله تعالى أعلى .

## كائنة عجيبة غريبة جدآ

ثم لما كان يوم الثلاثاء الشامن والمشرين من ربيهم الأول سنة خمسين وسبمائة وقع اختلاف بين حيش دمشق و بين الأمير سيف الدين ألجى بنا ، نائب طرابلس ، الذى جاء فأمسك نائب دمشق الائمسير سيف الدين أرغون شاه الناصرى ، ليلة الخيس وقنله ليلة الجمة كما تقدم ، وأقام بالميسدان

الأخضر يستخلص أمواله وحواصله و يجمعها عنده ، فأشكر عليه الأمراء الكبار ، وأمزوه أن يحمل الأموال إلى قلمة السلطان فلم يقبل منهم ، فاتهموه في أمره ، وشكوا في الكتاب على يعد من الأمر عسكه وقتسه ، وركبوا ملبسين تحت القلمة وأبواب الميادين ، وركب هو في أصحابه وم في دون المائة ، وقائل يقول هم ما بين السيمين إلى الثمانين والتسمين ، جملوا يحملون على الجليش حمل المستقتلين ، إنما يدافعهم مدافعة المتبرئين ، وليس معهم مرسوم بتتلهم ولا قتالهم ، فلسـذا ولى أ كثرهم منهزمين ، فخرج جماعة من الجيش حتى بعض الأمراء المقدمين ، وهو الأمير الكبيرسيف الدين ألجي بنا المادلي ، فقطمت يده الهني ، وقسد قارب التسمين ، وقتل آخرون من أجناد الحلمة والمستخدمين ، ثم انفصل الحال على أن أخسة ألجى بنا المفافري من خيول أرفون شاه المرتبطة في اسطبله ما أراد ، ثم الصرف من ناحية المزة صاغراً على عقبيه ، ومعه الأموال التي جمها من حواصل أرغون شاه ، واستمر ذاهباً ، ولم يتبعه أحد من الجيش ، وصبت الأمير غر الدين إياس ، الذي كان حاجباً ، وناب في حلب في العام الماضي ، فذهبا عن معهما إلى طرابلس ، وكتب أمراء الشام إلى السلطان يمامونه عاوتم ، فجاء البريد بأنه ليس منه السلطان علم عا وقع بالحكلية ، وأن الكتباب الذي جاء على يديه معتمل 4 وجاه الاثمر الاربعة ] لاف من الجيش الشامي أن يسير وا و راء المسكوم ثم أضيف نائب صنمه مقدماً عملي الجيم ء فرجوا في العشر الأول من ربيع الا خر . وفي يوم الأر بماه سادس ربيم الا خر خرجت المساكر في طلب سيف الدين ألجي بعا المادلي في المعركة وهوأحد أمراء الألوف المقدميز، ولما كانت ليلة الخيس سابعه تودي بالبلدعلي من يقربها من الاجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالند، فأصبحوا في سرعة عظيمة واحتنيب في البلد نيابة عن النائب الراتب الا مير بدر الدين الخطير ، في م بدار السمادة على عادة النواب ، وفي ليسلة السبت بين المشاءين سادس عشره دخل الجيش الذين خرجوا في طاب ألجي بنا المظانري ، وهو معهم أسير ذليل حقير، وكذلك الفخر إياس الحساجب مأسور معهم، فأودعا في القلمة مهانين من جسر باب النصر الذي تجاه دار السمادة ، وذلك بعضور الاثمير بدر ألدين الخطير نائب الغيبة ، فغرح الناس بذلك فرحاً شديدا ، ولله الحد والمنة فلما كان يوم الاثنين الثامن عشر منه خرجًا من القلمة إلى سوق الخيل فوسطا بحضرة الجيش ، وعلقت جثتهما على الخشب ليراها الناس ، فكنا أياما ثم أنزلا فدفنا عقابر المسلمين .

و فى أوائل شهر جمادى الا خرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف الدين قطلبشاء ففرح كثير من الناس بموته وذلك لسوء أهماله فى مدينة حماة فى زمن الطاعون ، وذكر أنه كان يحتاط على الاتركة وإن كان فيها ولد ذكر أو غيره ، و يأخذ من أموال الناس جهرة ، حتى حصل له منها شىء كثير، ثم

نقل إلى حلب بعد ثائبها الأمير سيف الدين أرقطيه الذى كان عين لنيابة دمشق بعد موت أرغون شاه ، وخرج الناس لتلقيه فما هو إلا أن برز منزلة واحدة من حلب فات بتلك المنزلة ، فلما صار قطلبشاه إلى حلب لم يقم بها إلا يسيراً حتى مات ، ولم ينتخع بتلك الأموال التي جمها لا في دنياه ولا في أخراه ،

ولما كان يوم الخيس الحادى عشر من جمادى الآخرة دخل الأمير سيف الدين أيتمش الناصرى من الديار المصرية إلى دمشق نائبا عليها، و بين يديه الجيش على المادة ، فقبل العتبة ولبس الحياسة والسيف، وأعملى تقليده ومنشوره هنالك ، ثم وقف فى الموكب على عادة النواب ، ورجع إلى دار السمادة وحكم ، وفرح الناس به ، وهوحسن الشكل تام الحلقية ، وكان الشام بلا نائب مستقل قريبا من شهرين ونصف . وفي يوم دخوله حبس أر بعة أمراه من الطبتلخانات ، وهم القاسمي وأولاد آل أبو بكر اعتقلهم في القاهم لمي الشام .

وفى يوم الاثنين خامس عشر جادى الآخرة حكم القاضى نجم الدين بن القاضى عماد الدين الطرسوسى الحنفى ، وذلك بتوقيع سلطانى وخلمة من الديار المصرية . وفى يوم الثلاثاء سادس عشر جادى الاخرة حصل الصلح بين قاضى القضاة تقى الدين السبكى و بين الشييخ شمس الدين ابن قيم الحوزية ، على يدى الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب ، فى بستان قاضى القضاة ، وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة العلاق .

وفى يوم الجمة السادس والعشرين منه نقلت جشة الائمير سيف الدين أرغون شاه من مقار السوفية إلى تربته التى أنشأها تحت الطارمة ، وشرع فى تمكيل التربة والمسجد الذى قبلها ، وذلك أنه عاجلته المنية على يد ألجى بفا المظفرى قبل إتمامهما ، وحين قتلوه ذبحا ودفنوه ليلا فى مقار السوفية ، قريبا من قبر الشبيخ تبى الدين ابن الصلاح ، ثم حول إلى تربته فى الليلة المذكورة ، وفى يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجرقبل الوقت بقريب من ساعة ، فصلى الناس فى الجامع الاثموى على عادتهم فى ترتيب الأثمة ، ثم رأوا الوقت باقيا فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة الاثمة كلهم ، وأقيمت الصلاة النام وهذا شى مله ينقق مثله ،

وفى يوم الحنيس ثامن شهر شعبان توفى قاضى القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي بالمسمارية ٤٠ وصلى عليه الظهر بالجامع الائموى ، ثم بظاهر باب النصر ، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

و فى يوم الاثنين رمضان بكرة النهار استدهى الشبيخ جمال الدين المرداوى من الصالحية إلى دار السمادة ، وكان تقليد القضاء لمذهبه قد وصل إليه قبل ذلك بأيام ، فأحضرت الخلمة بين يدى النائب والقضاة الباقين ، وأريد على ابسها وتبول الولاية فامتنم ، فألحوا عليه فصمم و بالغ فى الامتناع

THE PROXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

وخرج وهو منضب فراح إلى الصالحية فيالغ الناس في تعظيمه ، و في القضاة وم ذلك في دار السمادة ، ثم بعثوا إليه بعد الظهر فحضر من الصالحية فلم بزالوا به حيى قبل ولبس الخلعة وخرج إلى الجامع ، فقرى و تقليده بعد العصر ، واجتمع مسه القضاة وهنأه الناس ، وفرحوا به لديانته وصيانته وفضيلته وأمانته ، و بعد هذا اليوم بأيام حكم الفقيه شمس الدين محد بن مفلح الحنبلي نيابة عن قاضى القضاة جال الدين المرداوى المقدسي ، وابن مفلح زوج ابنته ، وفي العشر الأخير من ذى القعدة حضر الفقيه الامام المحدث المفيد أمين الدين الايجي المالكي مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية ، نزل له عنها الصدر أمين الدين ابن القسلانسي ، وكيل بيت المال ، وحضر عنده الأكار والأعبان . وفي أواخر هذه السنة تكامل بناه التربة التي تعت الطارمة المنسوبة إلى الأمير سيف الدين أرغون شاه ، الذي كان نائب السلطنة بدمشق ، وكذلك القبل منها ، وصلى فيها الناس ، وكان قبل ذلك مسجدا صفيرا فمهره وكبره ، وجاء كأنه جامع تقبل الله منه انتهى .

تمدخلت سنة إحدى وخمسين وسبعمانة

استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ، ونائبه بمصر الامير سيف الدين يلبغا وأخوه سيف الدين منجك الوزير ، والمشارون جاعة من المقدمين بديار مصر ، وقصاة مصر وكاتب السرهم الذين كانوا في السنة الماضية ، ونائب الشام الاثمير سيف الدين ارتيس الناصرى ، والقضاة مم القضاة سسوى الحنبلي ظانه الشيخ جسال الدين بوسسف المرداوى ، وكاتب السر ، وشيخ الشيوخ تاج الدين ، وكاتب الدست مم المنقدمون ، وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب بن القاضى عسلاء الدين بن شمر توخ ، والمحتسب القاضى عماد الدين بن المزفور ، وشاد الأوقاف الشريف ، وناظر الجامع فخر الدين بن المفيف ، وخطيب البلد جمال الدين محود الله .

و فى يوم السبت عاشر المحرم نودى بالبداد من جمة نائب السلطان عن كتاب جاءه من الديار المصرية أن لا تلبس النساء الا كام الطوال الدرض ، ولا البرد الحرير ، ولا شديثا من اللباسات والثياب النمينة ، ولا الآقشة القصار ، و بالمنا أنهم بالديار المصرية شددوا فى ذلك جدا ، حتى قيل إنهم غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فالله أعلم .

وجددت وأكمات في أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تنكز ، بمحلة باب الخواصين حولها ، وكانت قاعة صورة مدرسة الطواشي صفى الدين عنبر ، مولى ابن حمزة ، وهو أحد السكبار الأجواد ، تقبل الله منه . و في يوم الاحد خامس شهر جمادي الأولى فتمحت المدرسة الطيبانية التي كانت دارا للأميرسيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية ، بينها و بين أم الصالح، اشتريت

من ثلثه الذى وصى به ، وفتحت مدرسة وحول لها شباك إلى الطريق فى ضفتها القبلية منها ، وحضر الدرس بها فى هذا اليوم الشيخ عاد الدين بن شرف الدين بن عم الشيخ كال الدين بن الزملكائى بوصية الواقف له بذلك ، وحضر عنده قاضى القضاة السبكى والمالكى وجاعة من الأعيان ، وأخذ فى قوله تعالى [ مايفتح الله الناس من رحمة فلا بمسك لها ] الآية . واتفق فى ليلة الأحمد الساهس والمشرين من جادى الأولى أنه لم يحضر أحد من المؤذنين على السدة فى جامع دمشق وقت إقامة السلاة المعنوب سوى ، وذن واحد ، فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجىء أحد غير ومقدار درجة أو أزيد منها ، فأقام هو الصلاة وحده ، فلما أحرم الامام بالصلاة تلاحق المؤذنون فى أثناء الصلاة حتى بلنوا دون المشرة ، وهذا أمر غريب من عدة ثلاثين ، وذن أو أكثر ، لم يحضر سوى مؤذن واحد ، وقد أخير خلق من المشايخ أنهم لم يروا نظير هذه الكائنة .

و فى يوم الاثنين سابع عشر جادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عبان ، وكان الفاضل الحنبلى قد حكم فى دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبي هر يلبغا ، وكانت وقفا ، لنضاف إلى دار القرآن ، ووقف علمها أوقاف الفقراء ، فنعه الشافعي من ذلك ، من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دارحديث ثم فنحوا بها آخر وقالوا : هده الدار لم يستهدم جيمها ، وما صادف الحسكم محلا ، لأن مذهب الامام أحد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية ، ولم يبق ما يننع به ، فحسكم القاضي الحنفي باثباتها وقفا كا كانت ، ونغذه الشافعي والمالكي ، وانفصل الحال على ذلك ، وجرت أمور طويلة ، وأشياء هيبة ،

وفى يوم الأر بعاء السابع والمشرين من جادى الآخرة أصبيح بواب المدرسة المستجدة التى يقال لها الطيبانية إلى جانب أم الصالح مقتولا مذبوحا ، وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة ولم يطلع على فاعل ذلك ، وكان البواب رجلا صالحا مشكوراً رحمه الله .

ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزريه

وفى ليلة الخيس ثالث عشر رجب وقت أذان المشاء توفى صاحبنا الشييخ الامام العلامة شمس الدين محد بن أبي بكر بن أبوب الزرعى ، إمام الجوزية ، وابن قيمها ، وصلى عليه بعد صلاة الظهر من النه بالحامع الا موى ، ودنن عند والدته بمقابر الباب الصغير رحمه الله . ولد في سنة إحسدى وتسمين وسمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم ، وبرع في علوم متعددة ، لا سما علم التفسير والحديث والأصلين ، ولما عاد الشبيخ تق الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخه عنه علما جها ، مع ما ساف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة ، مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً ، وكثرة الابتهال . وكان حسن التراءة والخلق ، كثير التودد لا يحسد أحداً ولا بؤذيه ، ولا يستعيبه ولا يحقد عل أحد ، وكنت من أصحب الناس له وأحب

الناس إليه ، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه ، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا و يمد ركوعها وسلم ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان ، فلا يرجع ولا يتزع عن ذلك رحمه الله ، وله من النصانيف الكبار والصغارشيء كثير ، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيراً ، واقتنى من الكتب مالا يتهيأ لغير ، فحصيل عشره من كتب السلم والخلف ، وبالجلة كان قليل السبر في مجموعه وأمو ر ، وأحواله ، والغالب عليه الخير والاخلاق الصالحة ، ساعمه الله و رحمه ، وقد كان منصديا للافتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تتى الدين ابن تيميسة ، وجرت بسبها فصول يعاول بسعاها مع قاضى القضاة تتى الدين السبكي وغيره ، وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله ، شهدها القضة والاعيان والصالحون من الخاصة والعامة ، وتزاحم الناس على حمل نعشه ، وكال له من الممر ستون سنة رحمه الله .

وفى يوم الاثنين ثانى عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد الله بن الشيخ الامام الملامة شمس الدين بن قيم الجو زية عوضا عن أبيه رحمه الله فأفاد وأجاد ، وسردطرة صالحا في فضل العلم وأهله ، انتهى والله تمالى أعلم .

ومن المجائب والغرائب التى لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مائتى سنة وأكثر ، أنه بطل الوقيد بجامع دمشق فى ليدلة النصف من شعبان ، فلم يزد فى وقيده قنديل واحد على عادة لياليه فى سائر السنة ولله الحد والمنة . وفرح أهل العلم بذلك ، وأهل الديانة ، وشكر وا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشنماء ، التى كان يتولد بسبها شرور كثيرة بالبلاء والاستيجار بالجامع الأموى ، وكان ذلك عرسوم السلطان الملك الناصرحسن بن الملك الناصر عد بن قلاو ونخلدالله ملكه، وشيد أركانه وكان الساعى لذلك بالديار المصرية الاسمير حسام الدين أبو بكر بن النجيبي بيض الله وجهه ، وقد كان مقيا في هذا الحين بالديار المصرية ، وقد كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تتى الدين بن تيمية ، والشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وغيرها في إبطال هذه البدعة ، فأنفذ الله ذلك ولله تيمية ، والشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وغيرها في إبطال هذه البدعة ، فأنفذ الله ذلك ولله وأبي زماننا هذا ، وكم سعى فيها من فقيه وقاض ومفت وعالم وعابد وأمير و زاهد ونائب سلطنة وغيره ولم ييسر الله ذلك إلا في عامنا هذا ، والمسؤل من الله إطالة عره حذا السلطان ، ليعلم الجهلة الذين استقر في أذهانهم إذا أبطل هذا الوقيد في عام عوت سلطان الوقت ، وكان هذا لاحقيقة له ولادليل عليه إلا مجرد الوه والخيال .

وفي مستهل شهر رمضان اتفق أمر غريب لم يتفق مشله من مدة متطاولة ، فيما يتملق بالفقهاء والمدارس ، وهو أنه كان قد توفي ابن الناصح الحنبلي بالصالحية ، وكان بيده فصف تدريس الساحية

التى الحنابلة بالصالحية ، والنصف الآخر الشيخ شرف الدين ابن القاضى شرف الدين الحنبلى شيخ الحنابلة بدمشق ، فاستنجز مرسوماً بالنصف الآخر ، وكانت بيده ولاية منقدمة من القاضى علاه الدين ابن المنجا الحنبلى ، فمارضه فى ذلك قاضى القضاة جمال الدين المرداوى الحنبلى ، وولى فيها فائبه شمس الدين بن مفلح ، ودرس بها قاضى القضاة فى صدر هذا اليوم ، فدخل القضاة الثلاثة الباقون وممهم الشيخ شرف الدين المهذ كور إلى نائب السلطنة ، وأنهوا إليه صورة الحال ، فرسم له بالتدريس ، فركب القضاة المذكورون و بعض الحجاب فى خدمته إلى المدرسة المذكورة ، واجتمع الفضلاء والآعيان ، ودرس الشيخ شرف الدين المذكور ، و بث فضائل كثيرة ، وفرح الناس .

وفي شوال كان في جهلة من توجه إلى الحج في هذا العام قائب الديار المصرية ومدر ممالكها الأمير سيف الدين يلبغا الناصرى ، ومعه جاعة من الأمراء ، فلما استقل الناس ذاهبين نهض جاعة من الأمراء وهو و زبر المملكة ، وأستاذ دار الاستادارية ، وهو باب الحواثج في دولتهم ، و إليه يرحل ذو و الحاجات بالذهب والمدايا ، فأمسكوه وجاءت البريدية إلى الشام في أواخر هذا الشهر بذلك ، و بعد أيام يسيرة وصل الأمير سيف الدين شيخون ، وهو من أكابر الدولة المصرية تحت الترسيم ، فأدخل إلى قلمة دمشق ، ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى الاسكندية فاقه أعلم ، وجاء البريد بالاحتياط على ديوانه وديوان منجك بالشام وأيس من سلامتهما ، وكذلك و ردت الأخبار عسك يلبغا في أثناء الطريق ، وأرسل سيفه إلى السلطان ، وقدم أمير من الديار المصرية فحاف الأمراء بالطاعة إلى السلطان ، وكذلك سار إلى حلب فلف من بها من الأمراء ثم عاد إلى دهشق ثم عاد راجماً إلى الديار المصرية ، وحصل له من الأموال شيء كثير من النواب والأمراء .

و في يوم الخيس المشرين من ذى القعدة مسك الأميران الكبيران الشاميان المقدمان شهاب الدين أحسد بن صبح ، وملك آص ، من دار السمادة بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورفعا إلى القلعة المنصورة ، سير بهما ماشيين من دار السمادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث ، وقيدا وسجنا بها ، وجاء الخبر بأن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضى علم الدين زينور ، وخاع عليه خلعة سنية ، لم يسمع عثلها من أعصار متقادمة ، وباشر وخلع على الأمراء والمقدمين ، وكذلك خلع على الأمير سيف الدين طسبنا وأعيد إلى مباشرة الدويدارية بالديار المصرية ، وجعل مقدما .

وفى أوائل شهرذى الحجة اشتهر أن نائب صند شهاب الدين أحد بن مشد الشر بخانات طلب إلى الديار المصر ية فامتنع من إجابة الداعى ، ونقض المهد ، وحصن قلمتها ، وحصل فيها عدداً ومددا وادخر أشياء كثيرة بسبب الاقامة بها والامتناع فيها ، فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو

وجميع جيش دمشق إليه ، فتجهز الجيش لذلك وتأهبوا ، ثم خرجت الا طلاب على راياتها ، فلما يرز منها بعض بدا لنائب السلطنة فردم وكان له خبرة عظيمة ، ثم استقر الحال على مجر يد أر بمة مقدمين بأر بمة آلاف إليه .

وفى يوم الخيس التي الملك المجاهد ، فاقتناوا قتالا شديدا قريباً من وادى عسر ، ثم المجلت الوقعة عن أسر صاحب الين الملك المجاهد ، فاقتناوا قتالا شديدا قريباً من وادى عسر ، ثم المجلت الوقعة عن أسر صاحب الين الملك المجاهد في المقيدا إلى مصر ، كذلك جاءت بها كتب الحجاج وهم أخبر وا بذلك ، واشتهر في أواخر ذى الحجة أن فائب حلب الأمير سيف الدين أرغون الكاملي قد خرج هنها بماليكه وأصحابه فرام الجيش الحلبي رده فلم يستطيعوا ذلك ، وجرح منهم جراحات كثيرة ، وقتل جاعة فافا فله وإفا إليه راجعون ، واستمر ذاهبا وكان في أمله فيا ذكر أن يتلقي سيف الدين يلبغا في أثناء طريق الحجاز فيتقدمهمه إلى دمشق ، وإن كان فائب دمشق قد اشتغل في حصار صغد أن يهجم عليها بنتة فيأخذها ، فلما سار بمن معه وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله و بق تجريدة في نفر يسير من اليكه ، فاجناز بحماة لهر به فائبها فأبي عليه ، فلما اجناز بحمص وطن نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه ، فقدم به فائب حمس وتلقاه بعض الحجاب و بعض مقدمين نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه ، فقدم به فائب حمس وتلقاه بعض الحجاب و بعض مقدمين الأوق ودخل يوم الجمة بعسد الصلاة سابع عشرين الشهر ، وهو في أبهة ، فنزل بدار السعادة في الأوق ودخل يوم الجمة بعسد الصلاة سابع عشرين الشهر ، وهو في أبهة ، فنزل بدار السعادة في بهض قاعات الدويدارية انتهى .

#### ثمدخلت سنة إثنتين وخسين وسبعمانة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان ، الملك الناصر حسن بن السلطان الملك محد بن السلطان الملك المنصور قلاو ون الصالحى ، ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الملقب بحارس العلير ، وهوعوضا عن الأمير سيف الدبن يلبغا أروش الذي راح إلى بلاد الحجاز ، ومعه جهاعة من الأمراء بقصد الحج الشريف ، فعزله السلطان في غيبته وأمسك على شيخون واعتقله ، وأخذ منجك الوزير ، وهو أستاذ دار ومقدم ألف ، واصطنى أمواله ، واعتاض على شيخون واعتقله ، وأذرة القاضى علم الدين أستاذ دار ومقدم ألف ، واصطنى أمواله ، واعتاض عسه و ولى مكانه في الوزارة القاضى علم الدين ابن زينو ر ، واسترجع إلى وظيفة الدو يدارية الأمير سيف الدين طسيغا الناصرى ، وكان أميراً بالشام مقيا منذ عزل إلى أن أعيد في أواخر السنة كما تقدم . وأما كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكورون في التي قبلها .

واستهلت هذه السنة ونائب صندقد حصن القلمة وآعد فيها عدتها وما ينبغي لها من الأطمات والذخائر والمدد والرجال ، وقد نابذ المملكة وحارب ، وقد قصدته المساكر من كل جانب من الديار

المصرية ودمشق وطراباس وغيرها ، والاتجار قد ضمنت عن يلبغا وس معه ببلاد الحجاز ما يكون من أمره ، ونائب دمشق في احتراز وخوف من أن يأتي إلى بلاد الشام فيدهما عن معه ، والقلوب وجلة من ذلك ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وفها و رد الخبر أن صاحب الين حج في هذه السنة فوقع بينه و بين صاحب مكة عجلان بسبب أنه أراد أن يولى علمها أخاه بعبثة ، فاشتكى عجلان ذلك إلى أمراء المصريين وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف الدين برلار وممهم طائفة كثيرة ، وقد أمسكوا أخاهم يلبغا وقيدوه ، فقوى رأسه عليهم واستخف بهم ، قصر روا حتى قضى الحج وفرغ الناس من المناسك ، فانه كان يوم المنز الأول وم الحبس تواقفوا عم وهو فقنل من العريقين خلق كتير ، والأكتر من النميين ، وكانت الوقعة قريسة من وادى محسر ، و بقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على المينيين ، وكانت الوقعة قريسة من وادى محسر ، و بقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على المينيين ، وكانت الوقعة قريسة من وادى عمر ، و بقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على المين وجا الملك المجاهد إلى جبل فلم يعصمه من الأتراك ، بل أسروه ذليلا حقيرا ، وأخذوه مقيدا أسيرا ، وجات عوام الناس إلى المنبين فنهبوا شيئا كثيرا ، ولم يتركوا لمم جليلا ولا حقيرا ، والخلبا ولا كثيرا ، واحتاط الأمراء على حواصل الملك وأمواله وأمتمته واثقاله ، وساروا بخيله وجماله ، وأدلوا على صنديه من رحله و رجاله ، واستحضر وا معهم طفيلا الدى كان حاصر المدينة النبوية في العام الماضي وقيدوه مؤيطا الغل في عنقه ، واستاقوه كا يستاق الأسير في وثاقه مصحوبا بهمه وحنفه ، والشمر وا موم تاك البلاد إلى ديارهم راجمين ، وقد فعلوا فعلة تذكر بهدهم إلى حين .

ودخل الركب الشامى إلى ده شق يوم الثلاثاء الثالث والمشرين من الحجرم على المادة المستمرة والقاعدة المستقرة . و في هذا اليوم قده ت البريدية من تلقاء مدينة صفد مخبرة بأن الأميرشهاب الدين أحد ابن مشد الشرنجاتاه ، الذي كان قد تمرد بها وطنى و بنى حتى استحوز علمها وقطع سبها وقتل الفرسان والرجالة ، وملاها أطحة وأسلحة ، ومماليكه ورجاله ، فعند ما تحقق مسلك يلبغا أروش خضمت تلك النفوس ، وخدت ناره وسكن شراره وحار بشاره ، ووضح قراره ، وأناب إلى التو بة والاقلاع ، و رغب إلى السلطان ، شم والات حين مناص ، وأرسل سيفه إلى السلطان ، شم توجه بنفسه على البريد إلى حضرة الملك الناصر والله المسؤل أن يحسن عليه وأن يقبل بقلبه إليه ،

وفى يوم الأحد خامس صفر قدم من الديار المصرية الأمير سيف الدين أرغون السكاملي مماداً إلى نيابة حلب ، وفي صحبته الأمير سيف الدين طشبغا الدوادار بالديار المصرية ، وهو زوج ابنة نائب الشام ، فنلقاه نائب الشام وأعيان الأمراء ، ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجى في محلة مسجد القصب التي كانت تعرف بدار حندين بن حندر ، وقد جددت في السنة الماضية ، وتوجها في الله الثانية من قدومهما إلى حلب ، وفي يوم الأربساء رابع عشر ربيع الاول اجتمع

القضاة الثلاثةوطلبوا الحنبلي ليتكلموا معه فيما يتعلق بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشيخ أبي عمر، التي حكم بنقض وقفها وهدم بامها و إضافتها إلى دار القرآن المسندكورة، وجاء مرسوم السلطان يوفق ذلك ، وكان القاضي الشافعي قسد أراد منعه من ذلك ، فلما جاء مرسوم السلطان اجتمعوا الذلك، فلم يحضر القاضي الحنبلي، قال حتى يجيء نائب السلطنة.

ولما كان يوم الخيس خامس عشر ربيع الأول حضر القاضى حسين ولد تاضى القضاة تتى الدين السبكى عن أبيه مشيخة دار الحديث الأشرفية وقرىء عليه شىء كان قد خرجه له بعض المحدثين، وشاع فى البلد أنه نزل له عنها، وتكلموافى ذلك كلاماً كثيراً، وانتشر القول فى ذلك ، وذكر بعضهم أنه نزل له عن الغزالية والعادلية، واستخلفه فى ذلك فالله أعلم.

وفى سحر لبلة الخيس خامس شهر جادى الا خرة وقع حريق عظيم الجوانيين فى السوق الكبير واحترقت دكاكين الغواخرة والمناجليين ، وفرجة الغرابيل ، وإلى درب القلى ، ثم إلى قريب درب العميد ، وصارت تلك الناحية دكا بلقما ، فانالله وإنا إليه راجمون . وجاء نائب السلطنة بعد الاذان إلى هنك و رسم بطنى النار ، وجاء المتوفى والقاضى الشافعى والحجاب ، وشرع الناس فى طنى النار، ولو تركوها لأحرقت شيئاً كثيراً ، ولم يفقد فيما بالمنا أحد من الناس ، ولسكن هلك للناس شى م كشير من المتاع والأثاث والأملاك وغير ذلك ، واحترق للجامع من الرباع فى هذا الحريق ما يسارى مائة ألف دره . انهى والله أعلم .

وفى يوم الأحد خامس عشر جمادى الأولى استسلم القاضى الحنبلى جماعة من اليهود كان قدد صدر منهم نوع استهزاه بالاسلام وأهله ، فانهم حلوا رجلا منهم صفة ميت على نعش ويهالون كتهليل المسلمين أمام الميت و يقرأون (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فسمع بهم من بحارتهم من المسلمين ، فأخدوهم إلى ولى الامر فائب السلطنة فدفعهم إلى الحبلى ، فاقتضى الحال استسلامهم فأسلم يومقد منهم ثلاثة وتبع أحدهم ثلاثة أطفال ، وأسلم في اليوم الله مواق عالية آخر ون فأخذهم المسلمون وطافواهم في الأسواق بهالون و يكبرون ، وأعطاهم أهل الاسواق شيئا كثيراً وراحوا مهم إلى الجامع فصلوا ثم أخذوهم إلى دار السمادة فاستطاقوا لهم شيئا ، و رجموا وهم في ضحيح وتهليل وتقديس ، وكان يوماً مشهوداً ولله الحد والمنة . انتهى والله أعلم

مملكة السلطان الملك الصالح

صلاح الدين بن الملك النساص بحسب بن الملك المنصور قلاوون الدالحي في المشر الأوسيط من شهر رجب الفرد و ردت البريدية من الديار المصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بز. قلاوون لاختلاف الأمراء عليسه ، واجتماعهم على أخيه الملك

ONONONONONONONONONONONONO Y 1 4 CO

الصالح، وأمه صالحة بنت ملك الامراء تنكر الذي كان نائب الشام مدة طويلة، وهو ابن أربع عشرة سنة، وجاءت الأمراء للحلف، فدقت البشائر و زين البلد على المادة، وقيل إن الملك الناصر حسن خنق و رجعت الامراء الذين كانوا باسكندرية مثل شيخو ن ومنجك وغيرهما، وأرسلوا إلى يلبغا فجيء به من الكرك، وكان مسجونا بها من مرجعه من الحج ، فلما عاد إلى الديار المصرية شفع في صاحب البمن الملك المجاهد الذي كان مسجونا في الكرك فأخرج وعاد إلى الديار الحمجاذية. وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسك ممارضة أمير أخو ر وميكلي بنسا الفخرى وغيرهما، فاحتيط علمهم وأرسلوا إلى الاسكندرية، وخطب للملك الصالح بجامع دمشق بوم الجمة السابع عشر من شهر رجب وحضر نائب السلطنة والأمراء والقضاة للدعاء له بالمقصورة على العادة.

و في أثناء المشر الأخير من رجب عزل نائب السلطنة سيف الدين أيتمش عن دمد ق مطاوبا إلى الديار المصرية فسار إليها يوم الخيس. وفي يوم الاثنين حادي عشر شمهان قدم الاثميرسيف الدين أرغون المكاملي الذي كان نائبًا على الديار الحلبية من هناك ، فلخسل دمشق ف هذا اليوم في أمهة عظيمة ، وخرج الأمراء والمقدمون وأرباب الوظائف لتلقيه إلى أثناء الطريق ، منهم من وصل إلى حلب وحماة وحص ، وجرى في هذا اليوم عجائب لم تر من دهور ، واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وحدته ، وما كان من لين الذي قبله و رخاوته ، فنزل دار السمادة على العادة . وفي يوم السبت وقف في موكب هائل قبيل إنه لم ير مثله من مدة طويلة ، ولما سير إلى ناحية باب الفرح اشتكي إليه ثلاث نسوة عــلى أمير كبير يقال له الطرخاين ، فأمر بانزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معهن في الحــكومة ، واستمر بطلان الوقيم في الجامع الأموى في هذا العام أيضا كالذي قبله ، حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رحمه الله ، ففرح أهـل الخير بذلك فرحا شـديدا ، وهذا شيء لم يمهد مثله من نحو ثلثمائة سنة وقله الحمد والمنة ، ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعده عن النائب : من وجد جنديا سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه ، ومن أحضره من الجند إلى دار السمادة فله خبره ، ففرح الناس بذلك واختجر على الخازين والمصارين ، و رخصت الأعتاب وجادت الأخباز واللحم بمد أن كان بالم كل رطل أربعــة ونصفاً ، فصار بدرهمين ونصف ، وأقل ، وأصلحت المعايش من هيبة النائب، وصارله صيت حسن، وذكر جميل في الناس بالمسدل وجودة القصد وصحة الفهسم وقوة المدل والادراك.

وفى يوم الاثنين ثامن عشر شعبان وصل الامير أحمد بن شاد الشر يخاناه الذى كان قد عصى فى صند ، وكان من أمره ما كان ، فاعتقل بالاسكندرية ثم أخرج فى هذه الدولة وأعطى نيابة حماة فدخل دمشق فى هذا اليوم سائراً إلى حماة ، فركب مع النائب مع الموكب وسرر عن يمينه ونزل فى خدمته

إلى دار السمادة ، و رحل بين يديه ، وفي يوم الخيس الحادى والعشرين منه دخل الاميرسيف الدين يلبغا الذي كان نائبا بالديار المصرية ، ثم مسك بالحجاز وأودع السكرك ، ثم أخرج في هذه الدولة وأعطى نيابة حالب، فتلقاه فائب السلمانة وأنزل دارالسمادة حين أضافه ، ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة بالميدان الأخضر . ثم دخلت سنة ثلاث وخم سبين وسبعمائة

استهات هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحيرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك المنصور قلاو ون عوالخليفة الذي يدعى له المعتضد بأص الله عوائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاى عوقضاة مصرهم الذي يدعى له المعتضد بأص الله عوائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاى عوقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها عوائوزير القاضى ابن زنبورع وأولو الاثمر الذين يديرون المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور جاعة من أعيانهم علاقة سيف الدين شيخون عوطار وحر عيدش عوائب دمشق الأميرسيف الدين أرغون السكاملى عوقضاتهام المسذكورون في التي قبلها عوائب البلاد الحلمية الأمير سيف الدين يلبغا أروش عوقائب طرابلس الأمير سيف الدين يمدالشر يخانة عووصل بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر وهذا نادر وأخبروا بموت المؤذن شمس الدين بن سعيد بعد منزلة العلام في المدانغ .

وفى ليلة الاندين سادس عشر صفر فى هذه السنة وقع حريق عظيم عند باب جيرون شرقيه الحترق به دكان التفاعى الكبيرة المزخرفة وماحولها، واتسع اتساعا فظيماً ، واتصل الحريق بالباب الأصفر من النحاس، فبادر ديوان الجامع إليه فكشطوا ما عليسه من النحاس ونقلوه من يومه إلى خزانة الماصل، عقصورة الحلبية ، عشهد على ، ثم عدوا عليه يكسرون خشبه بالفؤس الحداد، والسواعد الشداد ، و إذا هو من خشب الصنو برالذى فى غاية ما يكون من القوة والثبات ، وتأسف الناس عليه لكونه كان من محاس البلد وسالمه ، وله فى الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة ، انتهى والله أعلى .

الذي كان هلا كه و دهابه و كسره في هذه السنة ، وهو باب سر في جامع دمشق لم يرباب أوسم ولا أعلى منه ، فيما يعرف من الابنية في الدنيا ، وله علمان من لمحاس أصفر عسامير لمحاس أصفر أيضا بارزة ، من عجائب الدنيا ، وحاسن دمشق ومعالمها ، وقد تم بناؤها . وقد ذكرته العرب في أشعارها والناس وهو منسوب إلى ملك يقال له جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن أدم بن سام بن لوح ، وهو الذي بناه ، وكان بناؤه له قبل الحليل علىه السلام ، بل قبل تجود وهود أيضا ، على ما ذكره المانظ ابن عساكر في ناريخه وهير ، وكان فوقه حصن عظم ، وقصر منيف ، ويقال بل هومنسوب إلى المارد الذي بناه لسلمان عليه السلام ، وكان اسم ذلك المارد جيرون ، والأول أظهر

CHONONONONONONONONONONONONO TIT CO

وأشهر ، فعلى الأول يكون لهذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خسة آلاف سنة ، ثم كان انجماف هذا الباب لا من تاقاء نفسه مل بالا يدى المادية عليه ، بسبب ما ناله من شوط حريق أقصل إليه حريق وقع من جانبه في صبيحة لبلة الانهين السادس عشر من صفر ، سنة ثلاث وخمسين وسبعائة فتبادر ديوان الجاءمية ففرقوا شحله وقضوا أنحله ، وعروا جلده النحاس عن بدنه الذي هو من خشب الصنوبر ، الذي كان الصانع قد فرغ منه يومئذ ، وقد شاهدت الفؤس تعمل فيه ولا تركاد تحيل فيه إلا عشقة ، فسبحان الذي خلق الذي بنوه أولا ، ثم قدر أهل هذا الزمان على أن هدموه بعد هذه المدد المنطاولة ، والأمم المتداولة ، ولكن الكل أجل كتاب ، ولا إله إلا رب العباد .

# بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة أربعة آلاف سنة بـــل يقارب الخمسة

ذكر الحافظ ابن عساكر في أول نار يخه باب بناء دمشق بسنده عن القاضى يحيى بن حمزه التباعي الحاكم بها في الزمن المنقدم ، وقد كان هذا القاضى من تلاميذ ابن عمر والأو زاعى ، قال . لما فنتح عبد الله بن على دمشق بعد حصارها . يعنى وانتزعها من أيدى بنى أمية وسلمهم ملكهم مدموا سور دمشق فوجدوا حجراً مكنوباً عليه باليونانية ، فجاء راهب فقرأه لهم ، فاذا هو مكنوب عليه : ويك أرم الجبابرة من رامك بسوء قصه الله ، إذا وهي منك جير ون الغربي من باب البريد وتلك من خسة أعين ينقض سورك على يديه ، بعد أر بعة آلاف سنة تميشين رغماً ، فاذا وهي منك جير ون الشرق أؤمل الله من يموض لك ، قال : فوجدنا الحسة أعين عبد الله بن على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله في سنة تنشين ابن عبن بن عبن بن عبن بن عبن بن عبن إخرابه له في سنة تنشين ومائة كاذكرنا في الناريخ الدكبير ، فعلى هذا يكون لهذا البساب إلى يوم خرب من هذه والله أعلى سنة منتين ومائة كاذكرنا في الناريخ الدكبير ، فعلى هذا يكون لهذا البساب إلى يوم خرب من هذه السنة . أعنى سنة تنتين ومائة وأحدى وعشرين سنة ، والله أعلى السنة . أعنى سنة تنتين ومائة والله أو الله ألاف وستمائة وإحدى وعشرين سنة ، والله أعلى السنة .

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن توحاً عليه السلام هو الذي أسس دمشق بعد حران وذلك بعد مضى العاوفان ، وقيل بداها دمسنس غلام ذي القرنين عن إشارته ، وقيل عاد الملقب بدمشيق وهو غلام الخليل ، وقيل غير ذلك من الأقوال ، وأظهرها أنهامن بناء اليونان ، لا أن محاريب معابدها كانت موجهة إلى القطب الشمالى ، ثم كان بعدهم النصارى فصلوا فيها إلى الشرق ، ثم كان فيها بعدهم أجمين أمة المسلمين فصلوا إلى الدكمية المشرفة . وذكر ابن عساكر وغييره أن أبوامها كانت سبعة كل منها يتخذ عنده عيد لهيكل من الهياكل السبعة ، فباب القمر باب السلامة ، وكانوا يسمونه باب الفراديس الصغير ، والزهرة باب توما ، وللشمس الباب الشرق ، وللربخ باب الجابية ، وللمشترى باب الجابية الصغير ، ولزحل باب كيسان .

وفي أوائل شهر رجب الفرداشتهر أن نائب حلب يلبغا أروش اتفق مع فائب طوابلس بكلمش ، ونائب حلب أمير أحد بن مشد الشر بخانة على الخروج عن طاعة السلطان حتى عسك شيخون وطار ، وهما عضدا الدولة بالديار المصرية ، و بعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أرغون السكاملي فألى علمهم ذلك ، وكاتب إلى الديار المصرية عا وقع من الأمر ، وافزعج الناس لذلك ، وخافوا من غائلة هذا الأمر و بالله المستمان . ولما كان يوم الاثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده بالقصر الأباق واستحلفهم بيمة أخرى لنائب السلطنة الملك الصالح ، فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك . وفي ليلة الاربماء سابع عشر رجب جاءت الجبلية الذين عموم من أهل طرابلس وحاة ، وكان هؤلاء الجبلية الدين أربسة آلاف ، فحصل بسبهم ضرو كثير عملي أهل مرابلس وما جاوره من الممار وغيرها .

وفي يوم السبت المشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أرغون وممه الجيوش الدمشقية قاصدين ناحية السكسوة ليلا يقاتلون المسلمين ولم يبق في البلد من الجند أحد عواصبيح الناس وليس لمم نائب ولا عسكر ، وخلت الديار منهم ، ونائب النيبة الأمير سيف الدين الجي بغا العسادلي ، وانتقل الناس من البساتين ومن طرف المقبية وغيرها إلى المدينة ، وأكثر الأمراء نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلمة المنصورة ، فإنا فله وإنا إليه راجمون ، ولما اقترب دخول الأمير يلبغا عن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى الذين في طريقه ، وسرى ذلك إلى أطراف الصالحية والبساتين وحواضر البلا ، وغلقت أواب البلد إلى ما يلى القلمة ، كباب النصر وباب الفرج ، وكذا باب الفراديس ، وخات أكثر الحال من أهاليهم ، ونقاوا حواقبهم وحواصلهم وأنمامهم إلى البلاعل البلاعل ورعا وقع فساد غير هذا من بمض الجهلة ، نفاف الناس كثيراً وتشوشت خواطرهم انهى .

ولما كان يوم الاربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف الدين يلبغا أروش نائب حلب إلى دمشق الحروسة بمن معه من العساكر الحلبية وغيرهم وفى صحبته نائب طرابلس الأمير سيف الدين بكلمش ، ونائب حاة الأمير شهاب الدين أحمد ، ونائب صغد الأمير علاه الدين طيبغا ، ملقب برناق ، وكان قد توجه قبله ، قيل بيوم ، ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب وغيرها ، في عسدد كثير من الأتراك والتركان ، فوقف في سوق الخيل مكان نواب السلطان تحت القلمة ، واستمرض الجيوش الذين وفدوا معه هنالك ، فدخلوا في تجمل كثير ، ملبسين ، وكان عدة

ONONONONONONONONONONONONO Y E E EO

من كان معه من أمراء الطبلخانات قريبا من ستين أمير أو يزيدون أو ينقصون ، على ما استفاض عن غير واحد بمن شاهد ذلك ، ثم سار قريباً من الزوال للمخيم الذى ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة يلبغا ، عند الجدول الذى هنالك ، وكان بوما مشهوداً هائلا ، لما عاين الناس من كثرة الجيوش والعدد ، وعدر كثير من الناس صاحب دمشق فى ذهابه بمن معه لئلا يقابل هؤلاء . فنسأل الله أن يجبع قلوبهم على ما فيه سلاح المسلمين . وقد أرسل إلى نائب القلمة وهو الامبر سيف الدين إباجى يطلب منه حواصل أرغون التى عنده ، فامتنع عليه أيضا ، وقد حصن القلمة وسترها وأرصد فيها الرجال والرماة والعدد ، وهيأنها بعض المجانيق ليبعد بها فوق الابرجة ، وأمر أهل البلد أن لاينتحوا الدكاكين و ينلقوا الأسواق ، وجمل ينلق أبواب البلد إلا بابا أو بابين منها ، واشتد حنق العسكر عليه ، وهموا بأشياء كثيرة من الشر ، ثم يرعوون عن الناس والله المسلم ، غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيا جاور و ، من القرايا والبساتين والكر وم والزروع فيأخذون ما يأكاون وتأكل دوابهم ، وأكثر من ذلك فانا لله و إنا إليه راجمون . ونهبت قرايا كثيرة و فجر وا بنساء و بنات ، وعظم الخطب ، وأما التجار ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة ، فسأل الله أن يحسن عاقبتهم .

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد ، وأهل القرايا والحواضر في نقلة أثاثهم و بقارهم ودوابهم وأبنائهم ونسائهم ، وأكثر أبواب البسلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجابية ، وفي كل يوم نسمع بأمور كذيرة من النهب للقرايا والحواضر ، حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثره ، وكذلك من أهل المقبية وسائر حواضر البلد ، فنزلوا عند معارفهم وأصحابهم ، ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأولاده ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى المغلم . وقال كشير من المشايخ الذين أدركوا زون قازان : إن هذا الوقت كان أصعب من ذلك لما نرك الناس من ورائهم من الفلات والثمار التي هي عدة قوتهم في سنتهم ، وأما أهل البلد فني قاق شديد أيضاً لما يبلغهم عنهم من الفجور والثب اللساء ، ويجعلون يدعون عقيب الصلوات عليهم يصرحون بأسهائهم و يعنون بأسهاء أمرائهم وأتباعهم ونائب العلمة الاين إباجي في كل وقت يسكن جأش الناس و يقوى عزمهم و يبشره يخروج المساكر المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش الدمشق ، ليجيئوا المساكر المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش الدمشق ، ليجيئوا ويخرجون في كل يوم وساعة في تجعل عظم و وعد وهيآت حسنة ، ثم جاء السلطان أيده الله تعالى وقد ترجل الأمراء بين يديه من حين بسط له عند مسجد الدبان إلى داخل القلمة المنصورة ، وهو وحد وقد ترجل الأمراء بين يديه من حين بسط له عند مسجد الدبان إلى داخل القلمة المنصورة ، وهو حسن وقد ترجل الأمراء بين يديه من حين بسط له عند مسجد الدبان الى داخل القلمة المنصورة ، وهو حسن

الصورة مقبول الطلمة ، عليه بهاء المملكة والرياسة ، والخزفوق رأسه يحمله بعض الأمر اءالاً كابر ، وكا عاينه من عاينه من الناس يبتهاد ن بالدعاء بأصوات عالية ، والفساء بالزغرطة ، وفرح الناس فرحا شديدا ، وكان يوماً مشهودا ، وأمرا حيداً ، جمله الله مباركا على المسلمين . فنزل بالقلمة المنصورة ، وقد قدم معه الخليفة المعنضد أبو الفتح بن أبي بكر المستكفى بالله أبي الربيع سلمان بن الحاكم بأمر الله أبي المباس أحد ، وكان را كباً إلى جانبه من ناحية اليسار ، ونزل بالمدرسة الدماغية في أواخر هذا اليوم سار الأمراء مع نائب الشام ، ومقدمهم طار وشيخون في طلب يلبغا ومن معه من البغاة المفسدين .

و في يوم الجمة ثانيه حضر السلطان أيده الله إلى الجامع الأموى وصلى فيه الجمة بالمشهد الذي يصلى فيه نواب السلطان أيده الله ، فكثر الدعاء والمحبة له ذاهباً وآيبا تقبل الله منه ، وكذلك فعل الجمسة الأخرى وهي تاسع الشهر ، و في يوم السبت عاشر ه اجتمعنا \_ يقول الشيخ عماد الدين بن كثير المصنف رحمه الله نه بالخليفة المعتضد بالله أبي الفتح بن أبي بكر بن المستكفى بالله أبي الربيع سلمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد ، وسلمنا عليه وهو نازل بالمدرسة الدماغية ، داخل باب الفرج وقرأت عنده جزءاً فيه ما رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي في مسنده ، وذلك عن الشبخ عز الدبن بن الضيا الحوى بسماعه من ابن البخارى ، وزينب بنت مكي عن أحمد بن الحسين عن ابن المذهب عن أبي بكر بن مائك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه فذ كرهما، والمقصود أنه شاب حسن الشكل ملبح الكلام منواضع جيد الفهم حلو العبارة رحم الله سلفه .

وفى رابع عشره قدم البريد من بلاد حلب بسيوف الأمراء المسوكين من أصحاب يلبغا . وفى يوم الخيس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من الطارمة إلى القصر الا بلق فى أبهة المملكة ، ولم يحضر يوم الجمة إلى الصلاة ، بل اقتصر على الصلاة بالقصر المهذ كور ، وفى يوم الجمة با كر النهار دخل الا مرير سيف الدين شيهنون وطار بمن معهما من العساكر من بلاد حلب ، وقد فات تدارك يلبغا وأصحابه لدخولهم بلاد زلفادر التركائي عن بقي ممهم، وهم القليل ، وقد أسرجماعة من الا مراء الذين كانوا ممه ، وهم فى القيود والسلاسل صحبة الأميرين المذكورين ، فدخلاطى السلطان وهو بالقصر الأباق فسلما عليه وقبلا الارض وهنآه بالميد ، ونزل طار بدار أيتمش بالشرق الشهالى، وزل شيخون بدار إياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية ، ونزل بقية الجيش فى أرجاء البلاء وأما الأمير سيف الدين أرغون فأقام بحلب نائبا عن سؤاله إلى ماذكر ، وخوطب فى تقليد بألقاب هائلة ، ولبس خلمة سنية ، وعظم تعظم زائدا ، ليكون هناك إلبا على يلبغا وأصحابه لشدة مابينهما من المداوة . ثم صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إلهم من الشاميين صلاة عيدالفطر من العداوة . ثم صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إلهم من الشاميين صلاة عيدالفطر من المداوة . ثم صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إلهم من الشاميين صلاة عيدالفطر من المداوة . ثم صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إلهم من الشاميين صلاة عيدالفطر

بالميدان الأخضر ، وخطب بهم القاض ناج الدين المناوى المصرى . قاضى العسكر المصرى بمرسوم السلطان وذويه ، وخلع عليه . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .

قتل الأمواء السبعة من اصحاب يلبغا

وفى يوم الاثمين ثالث شوال قبل المصر ركب السلطان من القصر إلى الطارمة وعلى رأسه القبة والطار يحملهما الأمير بدر الدين بن اخاير ، فجلس فى الطارمة و وقف الجيش بين يديه تحت القلمة وأحضر وا الأمراء الذين قدموا بهم من بلاد حلب ، فجملوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون عليه فنهم من يشفع فيه ومنهم من يؤمر بتوسيطه ، فوسط سبعة : خس طبلخانات ومقدما ألف ، منهم نائب صفد برناق وشفع فى الباقين فردوا إلى السجن ، وكانوا خسة آخرين و فى يوم الأر بماء خامسه مسك جماعة من أمراء دمشق سبعة وتحولت دول كثيرة ، وتأمر جماعة من الأجناد وغيرهم انتهى خروج السلطان من دمشق متوجها إلى ملاد مصر

وفي يوم الجمة سابم شوال ركب السلطان في جيشه من القصر الأبلق قاصداً لصلاة الجمة بالجامم الأموى ، فلما انتهى إلى باب النصر ترجل الجيش بكاله بين يديه مشاة ، وذلك في يومشات كثير الوحل فصلى بالمقصورة إلى جانب المصحف المثماني ، وليس مسه في الصف الأول أحد ، بل بقيسة الاُمْراء خلفه صفوف ، فسمع خطبة الخطيب ، وَلَمَا فرغ من الصلاة قرىء كتاب باطلاق أعشار الأوقاف ، وخرج السلطان بمن معه من باب النصر ، فركب الجيش واستقل ذاهبا نحو الكسوة بمن معه من العساكر المنصورة ، مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة ، وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة ، وبها الأم ير بدر الدين بن الخطير هو الذي يتكلم في الأمو ر نائب غيبة ، حتى يقدم إليها نائيها ويتمين لها ، وجاءت الأخبار توصول السلطان إلى الديار المصرية سالما ، ودخلها في أمهة عَظيمة في أواخر ذي القمدة ، وكان يوسا مشهوداً ، وخلع عملي الأمراء كلهم ولبس خلمة نيابة الشام الأمير علاء الدين الماردانى ، ومسلك الاثمير علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة الصاحب موفق الدين . و في صبيحة يوم السبت خامس الحجة دخل الأمير علاء الدين على الجدار من الديار المصرية إلى دمشق الححر وسة في أبهة هائلة ، وموكب حافل مستوليا نيابة بها ، و بين يديه الأمراء علىالعادة ، فوقف عند تربة بهادر آص حتى استمرض عليه الجيش فلحقهم ، فدخل دار السمادة فنزلها على عادة النواب قبله ، جعله الله وجها مباركا على المسلمين . و في نوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عز الدين مغلطاي من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق، ومن عزمه الذهاب إلى البلاد الحلبية ليجهز الجيوش نحو يلبغا وأصحابه انتهى والله تعالى أعلم .

# ثمدخلت سنة أربع وخمسين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وسلطان الاسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية والمملكة الحلبية وما والاها والحرمين الشريفين الملك السالح صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاى ، والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين شيخون ، وسيف الدين طار ، وسيف الدين صرغتمش النساصرى ، وقضاة القضاة وكاتب السر هناك هم المسند كورون في السنة الماضية ، ونائب حلب الأمير سيف الدين أرغون المكاملي ، لأجل مقاتلة أولئك الأمراء الثلاثة يلبغا وأمير أحمد و بكلمش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من السنة الماضية ، ثم لجأوا إلى بلاد البلبيسين في خفارة زلغادر التركاني، ثم إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب حلب المذكور ، ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا ، ولله الحد والمنة ، ونائب طراباس الأمير سيف الدين أيتمش الذي كان نائب دمشق كا تقدم ،

واستهات هذه السنة وقد تواترت الاتخبار بأن الاثمراء الشلائة يلبغا و بكلمش وأمير أحد قد حصلوا في قبضة نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون ، وهم مسجونون بالقلمة بها ، ينتظر مايرسم به فبهم ، وقد فرح المسلمون بذلك فرحا شديدا . وفي يوم السبت سابع عشر الحوم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين مفاهاى الدويدار عائداً من البلاد الحلبية ، وفي صحبته رأس يلبغا الباغى أمكن الله منه بعدوصول صاحبيه بكامش الذي كان نائبا بطرابلس، وأمير أحمد الذي كان نائب حماة فقطمت رؤسهما بحاب بين يدى نائبها سيف الدين أرغون الكاملي ، وسيرت إلى مصر ، ولما وصل يلبغا بعدها فعل به كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق الخيل بنين يدى نائب السلطنة والجيش برمته والعامة على الاحاجير يتفرجون ويفرحون بمصرعه ، وسر المسلمون كلهم ولله الحد والمنة .

وفى وم الجمة الثامن والمشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة جديدة بمخلة الشاغور عسجد هناك يقال له مسجد المزار ، وخطب فيه جال الدين عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ، ثم وقع فى ذلك كلام فأفضى الحال أن أهدل المحلة ذهبوا إلى سوق الحيل يوم موكبه ، وحلوا سناجى خليفتين من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب السلطنة وسألوا منه أن تستمر الخطبة عندهم ، فأجابهم إلى ذلك فى الساعة الراهنة ، ثم وقع نزاع فى جواز ذلك ، ثم حسكم القاضى الحنبلي لهم بالاستمرار، وجرت خطوب طويلة بعد ذلك .

و في أوم الأحد سابع ربيع الآخر تو في الأمير الكبير سيف الدين ألجى بنا العادلي ، ودفن بتربته التي كان أنشأها قدما ظاهر باب الجابية ، وهي مشهو رة تمرف به ، وكان له في الامرة قريبا من ستين سنة ، وقد كانأصابه فى نوبة أرغون شاه وقضيته ضربة أصابِت يده اليمنى ، واستمر مع ذلك على إمرته وتقدمته محترما معظا إلى أن توفى رحمة الله تمالى عليه . ذلك على إمرته وتقدمته محترما معظا إلى أن توفى رحمة الله تمالى عليه . ذكر أمر غريب جداً

لما ذهبت لنهنئة الاثمير ناصر الدين ابن الا قوس بنيابة بعلبك وجدت هنالك شابا فذكر لى من حضر أن هذا هو الذي كان أنثي ثم ظهر له ذكر ، وقسد كان أمره اشتهر ببلاد طرا بلس ، وشاع بين الناس بدمشق وغيردلك ، وتحدث الناس به ، فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلى وسالته يحضرة من حضر ، فقاَّت له : كيف كان أمرك ? فاستحيى وعلاه خجل يشبه النساء ، فقال : كنت امرأة مدة خس عشرة سنة ، و زوجونى بثلاثة أزواج لا يقدرون على ، وكالهم يطلق ثم اعترضني حال غریب نغارت تمدیای وصغرت ، وجمــل النوم یعترینی لیـــلا ونهاراً ، ثم جمل یخرج من محل الفرج شيء عليل قليلا ، و يتزايد حتى برزشبه ذكر وأنثيان ، فسألته أهو كبير أم صغير ? فاستحبى ثم ذكر أنه صغير بقدر الانسبم، فسألته هل احتلم ? فقال احتلم مرتين منذ حصل له ذلك ، وكان له أقريبها من ستة أشهر إلى حين أخبرتى ، وذكر أنه يحسن صنَّمة النشاء كلها من الغزل والنطريز والزركاش وغبرذلك ، فقلت له ما كاناسمكوأنت علىصفة اللساء ? فقال : نفيسة ، فقلت : واليوم ? فقال هبد الله ، وذكر أنه لما حصل له هذا الحال كتمه عن أهله حتى عن أبيه ، ثم عزموا على تزويجه هــلى رابـم فقــاللاُّمه إن الأمر ما صفنه كيت وكيت ، فلما اطلم أهله عــلى ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك ، وكتب بدلك محضرا واشتهر أمره ، فقدم دمشق ووقف بين يدى نائب السلطنة بدمشق ، فسأله فأخبر م كما أخبرني، فأخذه الحاجب سيف الدين كحلن ابن الأقوس عده وألبسه ثياب الاجناد ، وهو شاب حسن ، على وجهه ومحمته ومشيته وحديثه أنوئة اللساء ، فسبحان الفعال لما يشاء ، فهذا أمر لم يقع مثله في العالم إلا قليسلا جدا ، وعندى أن ذكره كان غائراً في جوزة طير غافرخا (١) ثم لما باغ ظهرقليلا قايلا ، حق تسكامل ظهوره فتبينوا أنه كان ذكراً ، وذكر لى أن ذكره برزمختونا فسمى ختان القمر ، فهذا يوجد كثيراً والله أعلم .

وفى يوم الثلاثاء خامس شهر رجب قدم الامير عز الدين بقطية الدويدار من الديار الحلبية وخيرها اتفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر خلف بن زلفادر التركائي ، الذي كان أعان يلبغا وذويه على خروجه على السلمان ، وقدم معه إلى دمشق وكان من أمره ما تقدم بسطه في السنة المساضية ، وأنهم نهبوا أمواله وحواصله ، وأسروا خلقا من بنيه وذويه وحريه ، وأن الجيش أخذ شيئا كثيراً من الأغنام والا بقار والرقيق والدواب والامتمة وغير ذلك ، وأنه لجأ إلى ابن أرطنا فاحتاط عليه واعتقله عنده ، وراسل السلمان بأمره ففرح الناس

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

براحة الجيش الحلبي وسلامته بمدما قاسوا شديداً وتمباً كثيراً . وفي يوم الأربعاء ثالث عشره كان قدوم الأمراء الذين كانوامسجونين بالاسكندرية من لدن عودالسلطان إلى الديار المصرية ، عن كان اتهم بمالاً قيلبغا أوخدمته، كلاً ميرسيف الدين الكين الكين على السيمقدار ، وساطلمس الجلالي ومن معهم .

وفى أول شهر رمضان اتفق أن جماعة من المنتيين أفتوا بأحد قولى العلماء ، وهما وجهان لأصحابنا الشافعية وهو جواز استعادة ما استهدم من الكنائس، فتعصب عليهم قاضى القضاة تقى الدين السبكي فقر عهم فى ذلك ومنعهم من الافتاء ، وصنف فى ذلك مصنفا يتضمن المنع من ذلك سهاء « الدسائس فى الدكنائس » و فى خامس شهر رمضان قدم بالأمير أبو الغادر التركاني الذي كان مؤازراً ليلبغا فى المام الماضى على تلك الأعامل القبيحة ، وهو مضيق عليه ، فأحضر بين يدى النائب ثم أودع القلمة المنصورة فى هذا البوم . ثم دخلت سنة خمس وخمسين و سبعيانة

استهات هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وما يتبع ذلك والحرمين الشريف وماوالاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك الصالح صلاح الدين بن الملك الناصر محد بن الملك النصور قلاو ون السالحي، وهو ابن بنت تنكز فائب الشام ، وكان في الدولة الناصرية ، وفائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاى الناصرى ، ووزير ، القاضى موفق الدين ، وقضاة مصرهم المذكورون في المدام الماضى ، ومنهم قاضى القضاة عز الدين بن جماعة الشافى ، وقد جاور في هذه السنة في المحجاز الشريف ، والقاضى عام الدين المناوى يسد المنصب عنه ، وكاتب السر القاضى علاء الدين المنفضل الله المدوى، ومديروا المملكة الأمراء الثلاثة سيف الدين شيخون ، وصرغتم الناصرى والا أمير الديار الدوادار عز الدين مغاطاى الناصرى . ودخلت هذه السنة والأمير سيف الدين أمير على الماردائى ، وتضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها ، وناظر الدواوين الصاحب شمس الدين ، وسى بن الناج وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها ، وناظر الدواوين الصاحب شمس الدين ، وسى بن الناج إسحاق وكاتب السر القاضى فاصر الدين بن الشرف يعقوب ، وخطيب البلد جال الدين عمود بن جملة ، وعقسبه الشيخ عباء الدين بن إمام المشهد ، وهو مدرس الأمينية مكانه أيضا .

وفى شهر ربيع الا خر قدم الأمير عسلاء الدين مغلمالى الذى كان مسجونا بالاسكندرية ثم أفرج عنه ، وقد كان قبسل ذلك هو الدولة ، وآمر بالمسير إلى الشام ليكون عند حزة أيتمش فائب طراباس ، وأما منجك الذى كان و زيره بالديار المصرية وكان ممتقلا بالاسكندرية مع مغلمالى ، فأنه صار إلى صغد مقيا بها بعالا ، كما أن مغلمالى أمر بالمقام بطراباس بطالا إلى حين يحمكم الله عزوجل

انتهى والله أعلم. نادرة من الغرائب

في يوم الأنين السادس عشر من جهادى الأولى اجتاز رجل من الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق وهو يسب أول من ظلم آل مجد ، ويكر رذلك لايفتر ، ولم يصل مع الناس ولا صلى على الجنازة الحاضرة ، على أن الناس في الصلاة ، وهو يكر رذلك وبرفع صوته به ، فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه و إذا قاضى القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع الناس . فجثت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل محد ? فقال : أبو بكر الصديق ، ثم قال جهرة والناس يسمهون : لمن الله أبا بكر وعر وعمان ومماوية ويزيد ، فأعاد ذلك مرتبن ، فأمر به الحاكم إلى السجن ، ثم استحضره الله أبا بكر وعر وعمان ومماوية ويزيد ، فأعاد ذلك مرتبن ، فأمر به الحاكم إلى السجن ، ثم استحضره واسم هذا الله ين أبي الفضل بن محمد بن حسين بن كثير قبحه الله وأخزاه ، ثم لما كان يوم الجيس سابع عشر ه عقد له بحاس بدار السمادة وحضر القضاة الأر بمة وطلب إلى هنائك فقد رالله أن حكم نائب المالسكي بقتله ، فأخذ سريها فضرب عنقه تحت القلمة وحرقه الهامة وطافوا برأسه البلد ونادوا عليه هذا جزاه من سب أصحاب رسول الله دس ، وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالد كي وإذا عنده ثبي ، ثما يقوله الرافضا العلاة ، وقد تاقي عن أصحاب ابن مطهر أشياه في المنفر والزندقة ، تقبحه الله و إياهم ، و ورد المكتاب بازام أهل الذمة بالشر وط المعرية .

وفى يوم الجمة ثان عشر رجب الفرد قرى مجامع دمشيق بالمقصورة بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب، وكبار الأمراء، وأهل الحل والعقد والعامة كتاب السلطان بالزام أهل الذمة بالشر وط العمرية وزيادات أخر ، منها أن لا يستخدموا فى شىء من الدواوين السلطانية والأمراء ولا فى شىء من الاشياء ، وأن لا تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أذرع ولا يركبوا الخيل ولا البغال ولكن الحير بالا كف عرضا ، وأن لا يدخلوا إلا بالعسلامات من جرس أو بخاتم نحساس أصفر ، أو رساص ، ولا تدخل الساؤه مع المسلمات الحامات ، وليكن لهن حمامات تختص بهن ، وأن يكون أحد خفيها أسود والآخر إبيض ، وأن يكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض ، وأن يحكم حكم ، واريثهم على الأحكام الشرعية .

واحترقت باسورة باب الجابية فى ليلة الا عد المشرين من جمادى الا خرة ، وعدم المسلمون تلك الاطمات والحواصل النافعة من الباب الجوائى إلى الباب البرائى . و فى مستهل شهر رمضان على الشيخ الامام العالم البارع شمس الدين به بن النقاش المصرى الشافعي بورد دمشق بالجامع الاموى نجاه محراب الصحابة ، ميماداً للودظ واجتمع عنده خاق من الأعيان والفضلاء والعامة ، وشكر وا كلامه وطلاقة عبارته ، من غير تملم ولا تخليط ولا توتف ، وطال ذلك إلى قريب المصر .

وفي صبيحة بوم الأحد قالله صلى بجامع دمشق بالصحن محت النسر على القاضى كال الدين حسين ابن قاضى القضاة آتى الدين السبكى الشافعى، ونائبه ، وحضر نائب السلطنة الاميرعلاء الدين على ، وقضاة البلد والاعيان والدولة وكثير من العامة ، وكانت جنازته محسودة ، وحضر والده قاضى القضاة وهو بهادى بين رجلين ، فظهر عليه الحزن والدكا بة ، فصلى عليه إماما ، وتأسف الناس عليه لسماحة أخلاقه والمجماعه على نفسه لا يتعدى شره إلى غيره ، وكان يحكم جيداً فظيف العرض فى ذلك ، وكان قد درس فى عدة مدارس ، منها الشامية البرانية والمذراوية ، وأفتى وقصدر ، وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك ، ودفن بسفح قاسيون فى تربة معروفة لهم رحمه الله . عودة الملك الناصر محمد بن قلاوون

وذلك يوم الاثنين ثانى شهر شوال اتفق جهور الأمراء مع الامير شيخون وصرغنمش في غيبة طاز في الصيد على خلع الملك الصالح صالح بن الناصر ، وأمه بنت تذكر ، و إعادة أخيه الملك الناصر حسن ، وكان ذلك يومند وألزم الصالح بيته مضيقا عليه ، وسلم إلى أمه خوندة بنت الامير سيف الدين تنكر نائب الشام كان ، وقطلبوطار ، وأمسك أخوه سنتم وأخو السلطان الصالح لأمه عر بن أحمد بن بكتمر الساقى ، و وقعت خبطة عظيمة بالديار المصرية ، ومع همذا فلم يقبل البريد إلى الشام وخبر البيمة إلا يوم الخيس النائث عشر من هذا الشهر ، قدم بسبما الاميرعزالدين أيدمر الشمسى و بايم النائب بمد ما خاع عليه خلعة سنية ، والامراء بدار السعادة على العادة ، ودقت البشائر وزبن البلد وخطب له الخطيب يوم الجمة على المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة ونزل القصر الا بلق مع الامير عوالدين أيدمر فأقام أياما عديدة ثم سار إلى بلاء بمد أيام . و في صبيحة يوم الخيس السادس والعشرين منه دخل الامير سيف الدين طاز من الديار المصرية في جاعة من أصبح من أصحابه بحتازاً إلى نيابة حلب المحروسة ، فنلقاء فائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين فاديا وقد كان نظير الامير شيخون ولكن قوى عليه فديره إلى بلاد حلب ، وهو محبب إلى العامة غاديا وقد كان نظير الامير شيخون ولكن قوى عليه فديره إلى بلاد حاب ، وهو محبب إلى العامة غاديا وقد كان نظير الامير شيخون ولكن قوى عليه فديره إلى بلاد حاب ، وهو محبب إلى العامة خاديا وقد كان نظير الامير شيخون ولكن قوى عليه فديره إلى بلاد حاب ، وهو محبب إلى العامة من السعى المشكور في أمور كبار كا تقدم .

ثم دخلت سنة ست وخمسين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وسلطان الاسلام والمسلمين السلطان الملك الناصر حسن بن الملك الناصر عمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي، وليس بالديار المصرية نائب ولا وزير، وقضاتها مم المذكورون في التي قبلها، ونائب حمشق الأمير على المارداني، والقضاة والحاجب والخطيب وكاتب السرم

المذكورن في التي قبلها ، وقالب حلب الأمير سيف الدين طاز ، وقالب طرابلس منجك ، وقالب حاة استدم المدرى ، وقالب صغد الأمير شهاب الدين بن صبيح ، وقالب حص الأمير ناصر الدين ان الاقوس ، وقالب بملبك الحاج كامل .

و في يوم الاثنين تاسع صفر مسك الأمير أرغون المحاملي الذي ناب بدمشق مدة ثم بعدها بحلب ثم طالب إلى الديار المصرية حين ولها طاز ، فقبض عليه وأرسل إلى الاسكندرية معتقلا. وفي يوم السبت من شهر صفر قدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق وأعمالها لقاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضى القضاة تقى الدين السبكى ، على قاعدة والده ، وذلك في حياة أبيه ، وذهبت الناس السلام عليه .

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الا خر توجمه قاضى القضاة تقى الدين السبكى بعد استقلال ولده تاج الدين عبد الوهاب فى قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الاشرفية مسافراً نحو الديار المصرية فى محفة ، ومعه جماعة من أهله وذويه ، منهم سبطه القاضى بدر الدين بن أبى الفتح وآخرون ، وقد كان الناس ودعوه قبل ذلك وعنده ضعف ، ومن الناس من يخاف عليمه وعثاء السفر مع السكير والضعف .

ولما كان يوم الجمة سادس شهر جمادى الا خرة صلى بعد الظهر على قاضى القضاة تتى الدين على بن عبد السكافى بن تمام السبكى المصرى الشافى ، توفى عصر ليلة الإنمنين ثالثه ودفن من صبيحة ذلك اليوم وقد أكل ثلاثا وتسمين سنة ، ودخلى فى الرابعة أشهرا ، وولى الحكم بدمشق نمو آ من سبع عشرة سنة ، ثم نزل عن ذلك لولده قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ، ثم رحل فى محفة إلى الديار المصرية كا ذكرنا ، ولما وصا مصر أقام دون الشهر ثم توفى كا ذكرنا ، وجاءت التمترية ومرسوم باستقرار ولده فى مدرسته اليمةو بية والقيمرية ، و بتشريف تطييبا لقلبه ، وذهب الناسى إلى تمزيته على العادة ، وقد مهم قاضى القضاة السبكى الحديث فى شبيبته بديار مصر، و رحل إلى الشام وقرأ بنفسه وكتب وخرج ، وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة النائدة ، وما ذال فى مدة القضاء يصنف و يكتب إلى حين وفاته ، وكان كثير التلاوة ، وذكر فى أنه كان يقوم من الليل رحماقة

وفى شهر جادى الأولى من هذه السنة اشهر أخذ الفرنج المخذولين لمدينة طرابلس المغرب و وقرأت من كتاب لقاضى قضاة المالسكية أن أخدنم إياها كان ليلة الجمعة مستهل ربيم الاول من هذه السنة ، ثم بعد خسة عشر يوما استمادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ماقتلوا أولا من المسلمين ولله الحد والمنة . وأرسل الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما يستنقذون به من بقى أيديهمن المسلمين. وفي يوم الاربعاء حادى عشر رجب الفرد من هذه السنة حكم القاضى المالسكي

وهوقاضى القضاة جمال الدين المسلانى بقتل نصرائى من قرية الرأس من معاملة بعلبك ، اسمه داود بن سالم ، ثبت عليه عجلس الحسكم فى بعلبك أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين على بن غازى من قرية اللبوة من الكلام السيء الذى نال به من رسول الله سس، ، وسبه وقذفه بكلام لايليق ذكره ، فقتل لعنه الله بعداً ذان العصر بسوق الحيل وحرقه الناس وشفى الله صدور قوم ومنين بالله الحدوالمنة

وفى صبيحة يوم الأحد رابع عشر شدمبان درس القاضى بهاء الدين أبو البقاء السبكى بالمدرسة القيمرية نزل له عنها ابن عمه قاضى القضاة ناج الدين عبدالوهاب ابن قاضى القضاة تتى الدين السبكى وحضر عنده القضاة والاعيان ، وأخذ فى قوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) وصلى فى هدا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل الحصل جمال الدين عبد الله بن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلى ، ودفن عند أبيه عقار باب الصغير ، وكانت جنازته حافلة ، وكانت لديه علوم جيدة ، وذهنه حاضر خارق ، أفتى ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عديدة رحمه الله وبل بالرحمة ثراه .

و فى يوم الاثنين تاسع عشر شوال وقع حريق هائل فى سوق القطانين بالنهار، وذهب إليه نائب السلطنة والحجبة والقضاة حتى اجبهد الغمول والمتبرعون فى إخاده وطفيه ، حتى سكن شره وذهب بسببه دكاكبن ودور كثيرة جداً ، فأنا لله وإنا إليه راجمون. وقد رأيته من الفد والنار كما هى عمالة والدخان صاعد والناس يطفونه بالماء السكثير الغمر والنار لا تخمد ، لكن هدمت الجدران وخر بت المساكن وانتقل السكان انتهى والله أعلم.

## ثم دخلتسنة سبع وخسين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك الماصر حسن بن الملك الناصر عمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ولا نائب ولا وزير بمصر ، وإنما يرجع تدبير المملكة إلى الأميرسيف الدين شيخون ، ثم الأميرسيف الدين صرغتمش عثم الأمير عز الدين مغلطاى الدوايدار ، وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي قانه ابن المتوفى قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن تتى الدين السبكي ، ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز ، وطرابلس الأمير سيف الدين منجك ، و بصفد الأمير شهاب الدين بن صبح ، و بحماة يدمر المعرى ، و بحمص علاء الدين بن المعظم ، و ببعلبك الأمير ناصر الدين الا توس .

وفى المشر الأول من ربيع الأول تكامل إصلاح بلاط الجامع الأموى وغسل فصوص المقصورة والقبة ، و بسط بسطا حسنا ، و بيضت أطباق القناديل ، وأضاء حاله جـدا ، وكان

المستحث على ذلك الأمير عــلاء الدين أيدغمش أحد أمراء الطبلخانات ، بمرسوم نائب السلطنة له في ذلك .

و في يوم الجمة الثامن والمشر بن من ربيع الآخر من هذه السنة صلى على الأمير سيف الدين براق أمير أرجو بجمامع تشكر، ودفن بمقابر الصوفية، وكان مشكو ر السيرة كثير الصلاة والصدقة محبًا للخير وأهمله ، من أكبر أصحاب الشيخ تتى اله بن بن تيمية رحمه الله تمالى . وقسد رسم لولديه ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر كل منهما بعشرة أرماح، ولناصر الدين عكان أبيه في الوظيفة باصطبل السلطان. وفي يوم الخيس را بم شهر جمادي الأولى خلم على الأميرين الأخوين ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر ولدى الأمير سيف الدين براق رحمه الله تمالى ، بأمير بن عشرتين و وقم في هذا الشهر تراع بين الحنايلة في مسألة المناقلة ، وكان أبن قاضي الجبل الحنبلي بحكم بالمناقلة في قرار دار الائمير سيف الدين طيدمر الاسهاعيد لي حاجب الحجاب إلى أرض أخرى يجملها وقفا على ما كانت قرار داره عليه ، فغمل ذلك بطريقه ونفذه القضاة الثلاثة الشافعي والحمق والمالكي ، فغضب القاضي الحنبلي وهوقاضي القضاة جمال الدين المرداوي المقدسي من ذلك ، وعند بسبب ذلك مجالس، وتطاول الكلام فيه، وادعى ننير منهم أن مذهب الامام أحمد في المناقلة إنما هو في حال الضرورة ، وحيث لا يمكن الانتفاع بالوقوف، فإما المناقلة لمجرد المصلحة والمنفعة الراجحة فلا ، واستنموا من قبول ما قرره الشبيخ تتي الدين ابن تيمية في ذلك ، ونقله عن الامام أحمد من وجوه كثير ة من طريق ابنيه صالح وحرب وأبي داود وغيرهم ، أنها تجو ز للمصلحة الراجحة ، وصنف في ذلك مسألة مفردة وقفت علمها \_ يعنى الشبيخ عماد الدين ابن كثــير \_ فرأيتها في غاية الحسن والافادة ، بحيث لا يتخالج من اطلع عليها بمن يذوق طمم الفقه أنها مذهب الامام أحمد رحمه الله ، فقد احتج أحمد في ذلك في رواية ابنه صالح بما رواه عن يزيد بن عوف عن المسمودي عن القاسم بن محمد أن عمر كتب إلى ابن مسمود أن يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق النمارين، و يجمل السوق في ا مكان المسجد الجامع العتيق ، فذهل ذلك ، فهذا فيه أو ضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل يمجرد المصلحة فانه لا ضرورة إلى جمسل المسجد العتبق سوقاء على أن الاسناد فيسه انقطاع بين القاسم و بين عمر و بين القاسم واثن مسمود ، ولكن قد جزم به صاحب المذهب ، واحتج به ، وهو ظاهر وأضح فيذلك ، فعقد المجاس في نوم الاثنين الثامن والعشرين من الشهر .

و فى ليلة الأر بماء الرابع والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق عظيم ظاهر باب الغرج احترق فيه بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا ، وقيسرية الطواشى لبنت تنكز ، وأخركثيرة ودور ودكاكين ، وذهب لاناس شيء كثير من الامتمة والنحاس والبضائع وغير ذلك ، مما يقاوم ألف

LOO OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

ألف وأكثر خارجاً عن الأموال ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في . هذه القياسير شركثير من الفسق والربا والزغل وغير ذلك .

و فى السابِم والمشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الغرنج لعنهم الله استحوذواعلى مدينة صفد : قدموا في سبعة مرا كب وقنلوا طائفة من أهلها ونهبواشيئاً كثيرا وأسروا أيضاً ،وهجموا على الناس وقت الفجر يوم الجمة ، وقد قتل منهسم المسلمون خلقا كثيرا وكسروا مركبا من مما كبهم ، وجاء الفرنج في عشية السبت قبل العصر وقدم الوالي وهو جريح منقسل ، وأمر ناثب السلطمة عند ذلك بتجهنز الجيش إلى تلك الناحية فسار واتلك الليلة ولله الحد ، وتقدمهم حاجب الحجاب وتحدر إليهم نائب صند الأمير شهاب الدين بن صبح ، فسبق الجيش الدمشقي ، ووجـــد الفرنج قد برزوا بما غنموا من الأمتمة والأسارى إلى جزيرة تلقاه صيدا في البحر ، وقد أسر المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشابا من أبناء أشرافهم ، وهوالذي عاقهم عن الذهاب ، فراسلهم الجيش في انفكاك الاساري ممهم ولله الحد أحد . واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين ، وأسلم ودفع إليهسم الشييخ الجريح ، وعطش الفر نج عطشاً شديدا ، وأرادوا أن يرووا من نهر هناك فبادرهم الجيش إليه فمنموم أن ينالوا منه قطرة واحدة ، فرحلوا ليلة الثلاثاء منشمر بن بما معهم من الغنائم ، و بعثت رؤس جماعة من الفرنج من قتل في الممركة فنصبت على القلمة بدمشق ، وجاء الخبر في هذا الوقت بأن إيناس قد أحاط بها كثيراً من أهلها غانا لله و إنا إليه واجمون ، وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المستول أن يظاهرهم بهم بحوله وقوته ، وشاع بين العامسة أيضاً أن الاسكندرية محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى الا آن ، و بالله المستمان . و في يوم السبت را بع جادى الا خرة قدم رؤس من قتلي الفرنج على صيداً ، وهي بضع وثلاثون رأسا ، فنصبت على شرافات القلمة ففرح المسلمون بذلك ولله لحمد وفي ليلة الاَّر بماء الثاني والمشرين من جمادي الاَّخرة وقع حريق عظيم داخل باب الصغير

وفى ايلة الآر بماء الثانى والمشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم داخل باب الصفير من مطبخ السكر الذى عند السويقة الملاصقة لمسجد الشناشين ، فاحترق المطبخ وما حوله إلى حمام أبى نصر، واتصل بالسويقة المذكورة وماهنالك من الأماكن ، فكان قويبا أو أكثر من الحريق ظاهر باب الفرج فانا لله و إنا إليه راجمون ، وحضر نائب السلطنة ، وذلك أنه كان وقت صلاة المشاء ، ولكن كان الربح قويا ، وذلك بتقدير العزيز العلم .

وتوفى الشييخ عز الدين محمد بن إسهاعيل بن عمر الحموى أحد مشايخ الرواة في ليسلة الثلاثاء الثامن والمشرين من جمادى الآخرة، وصلى عليه من الغد بالجامع الأموى بعد الغلهر، ودفن بمقاس باب الصغير . وكان مولده في ثانى ربيع الأولسنة تمانين وسمائة ، فجمع الكثير وتفرد بالرواية عن جماعة في آخر عمره ، وانقطع بموته سماع السنن الكبير للبهيق ، رحمه الله .

و وقع حريق عظيم ليلة الجمة خامس عشر رجب بمحملة الصالحية من سفح قاسبون ، فاحترق السوق القبلي من جامع الحنابلة بكاله شرقا وغربا ، وجنوبا وشمالا ، فانا لله و إنا إليه راجمون .

و في يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سييف الدين يلبغا الناصري غر بي سوق الخيل وفتح في هذا البوم وجاء في غاية الحسن والمهاء ، وخطب الشيخ ناصر الدين بن الربوة الحنني، وكان قد نازعه فيه الشبيخ شمس الدين الشانسي الموصلي، وأظهر ولاية من واقفه يلبنا المذكور، ومراسيم شريفة سلطانية، ولكن قد قوى عليه ابن الربوة بسبب أنه نائب عن الشيخ قوام الدين الاتقانى الحنفي ، وهو مقهم عصر ، ومعه ولاية من السلطان متأخرة عن ولا ، الموصلي ، الخليفية ، والمؤذنون يكبرون على العادة ، وخالب تومئذ خطبة حسنة أكثرها في فضائل القرآن ، وقرأً في الحمراب بأول سورة طه ، وحضر كشير ، ن الأسراء والعامة والخاصة ، و بعض القضاة ، وكان نوما مشهودا ، وكنت عن حضر قريبا منه ، والمجب أني وقفت في شهر ذي القصدة على كتاب أرساله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس وفيه : والمخسدوم يعرف الشييخ عماد الدين بما جرى في بلاد السواحسل من الحريق من بلاد طرابلس إلى آخرمما الله بير وت إلى جميم كسر وان ، أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كامها مشـل النمو ر والدب والنملب والخــنز بر من الحريق ، ما بتى للوحوش موضع يهر يون فيه، و بق الحريق عليه أياما وهرب الناس إلى جانب البحر من خوف النار واحترق زيتون كثير، ، فلما نزل المعار أطفأه باذن الله تعسالي ــ يعني الذي وقع في تشرين وذلك في ذى النعدة من هذه السنة ... قال ومن العجب أن و رقة من شجرة وقمت في بيت من مدخنته فأحرقت جميم ما فيه من الأثاث والثياب وغمير ذلك ومن حليمة حرير كثير، وغالب هذه البلاد للدرذية والرافضة . نقلته من خط كاتبه محمد بن يلبان إلى صاحبه ، وهما عندى بقبان فيالله العجب .

وفى هذا الشهر سديمنى ذى القمدة سدوقع بين الشيخ إسهاعيل بن المر الحننى و بين أصحابه من الحنفية مناقشة بسبب اعتدائه على بعض الناس فى محاكة ، فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحسكم ثلاثة أيام كنل المتمرد عندهم ، فلما لم يحضر فيها حكم عليسه القاضى شهاب الدين الكفرى الله الحننى باسقاط عدالته ، ثم ظهر خبره بأنه تصد بلاد مصر، فأرسل النائب فى أثره من برده فعنفه ، ثم أطلقه إلى ، ترده ، وشنع فيه قاضى القضاة الحننى فاستحسن ذلك ولله الحد والمنة .

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وسبعمائة

استهات هذه السنة والخليفة أمير المؤهنين المهنضد بالله أبو بكر بن السنكفي بالله أبي الربيم

AON SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

سلمان العباسى ، وسلطان الاسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وماوالاها والحرمين الشريفين وغير ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحى وليس له عصر نائب ولا و زير ، و إنما ترجع الأمور إصدارا و إبراها إلى الاميرين الكبيرين سيف الدين شيخون وصرغت ش الناصريين ، وقضاة مصرهم المذكورون فى التى قبلها ، ونائب الشام بدمشتى الأمير على المارداني ، وقضاة دمشق هم المذكورون فى التى قبلها انتهى .

#### كائنة غريبة جدآ

لما كان يوم الأر بمساء الرابع والمشرين من رجب من هذه السنة بهدت جماعة من مجاورى الجامع بدمشق من مشهد على وغيره ، واتبهم جماعة من الفقراء والمفارية ، وجاؤا إلى أما كن متهمة بالخر و بيع الحشيش فكسروا أشياء كثيرة من أوانى الخر ، وأراقوا مافيها وأتلفوا شيئا كثيراً من الحشيش وغديره ، ثم انتقاوا إلى حكر السهاق وغيرهم فثار عليهم من البارذارية والكلارية وغيرهم من الرعاع فتناوشوا ، وضر بت عليهم مرابات بالأيدى وغديرهم ، وريماسل بمض الفسار السيوف عليهم كا ذكر ، وقد رسم ملك الأثراء لوالى المدينة ووالى البر أن يكونوا عضداً لهم وعوناً على الخارين والحشاشة ، فنصر وهم عليهم ، غير أنه كثر ممهم الضجيع وقصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير ، ولما كان في أواخر النهار تقدم جماعة من النتباء والخزاندارية ومعهم جنازير فأخذوا خلق كثير ، ولما كان في أواخر النهار تقدم حماعة من النقباء والخزاندارية ومعهم جنازير فأخذوا عليهم تعدم بعاد وطيف بهم في البلد وفادوا عليهم : هذا جزاء من يتعرض الما لا يعنيه تحت علم السلمان ، فتمجب الناس من ذلك وأنكر وه حتى أنه أنكر اثنان من العامة على المنادية فضرب بهض الجند أحدهم بدوس فقنله ، وضرب الآخر فيقال إنه مات أيضاً فانا لله وإنا إليه راجمون .

وفى شعبان من هذه السنة حكى عن جارية من عنيقات الاميرسيف الدين تمر المهمندار أنها حملت قريبا أن سبعين يوما بم ثم شرعت تعارح مافى بطنها فوضعت فى قرب من أر بعين يوما فى أيام متقالية ومتفرقة أر بم عشرة بنتا وصبياً بعدهن قل من يعرف شكل الذكر من الأنثى .

وجاء الخبر بأن الأمير سيف الدين شديخون مدير الممالك بالديار المصرية والشامية ظفر عليه مماوك من مماليك السلطان فضر به بالسيف ضربات فجرحه في أما كن في جسده ، منها ما هو في وجهه ومنها ماهو في يده ، فحمل إلى منزله صريماً طريحا جريحا، وغضب لذلك طوائف من الامراء حتى قيل إنهم ركبوا ودعوا إلى المبارزة فلم يجى إليهم وعظم الخطب بذلك جدا واتهموا به الأمير سيف الدين صرغتم وغيره ، وأن هذا إنما فعل عن ممالاً ق منهم ظاللة أعلم .

كانت وفاته بالقدس الشريف في يوم الخيس السادس والمشرين من شوال من حذه السنة ، ودفن بتربة أنشأها غربي المسجد بشهاله ، وقد ناب بدمشق مدة بمد حلب ، ثم جرت السكائنة التي أصلها يلبغا قبحه الله في أيامه ، ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالاسكندرية مدة ، ثم أفرج عنه فأقام بالقدس الشريف إلى أن كانت وفاته كاذ كرنا في الناريخ المذكور عزره الشريف ابن زريك والله أعلى في الناريخ المذكور عزره الشريف ابن زريك والله أعلى في الناريخ المذكور عزره الشريف ابن زريك المن المريف المن في الناريخ المدكور عزره الشريف ابن زريك المن وفاة الأمين شيخون

و رد الخبر من الديار المصرية بوظة الأمير شيخون ليلة الجمة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن من الله بتربته ، وقد ابتنى مدرسة هائلة وجعل فيها المداهب الأربعة ودار للحديث وخانقاه للصوفية ، و وقف عليها شيئا كثيراً ، وقر رفيها معاليم وقراءة دارة ، وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة ودواوين في سائر البلاد المصرية والشامية ، وخاف بنات و زوجة ، وو رث البقية أولاد السلطان المذكور بالولاء ، ومسك بعسد وظانه أمراء كنيرون بمصركانوا من حزبه ، من أشسهرهم عز الدين بقطاى والدواداروابن قوصون وأمه أخت السلطان خلف عليها شيخون بعد قوصون انهمى والله أعلم، بقطاى والدواداروابن قوصون وأمه أخت السلطان خلف عليها شيخون بعد قوصون انهمى والله أعلم،

استهلت هذه السنة وسلطان الاسلام بالبلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين ومايتسع ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محد بن الملك المنصور فلاو ون بن عبد الله الصالحى، وقد قوى جانبه وحاشيته بموت الأثير شيخون كا ذكرنا في سادس عشرين ذى القمدة من السنة الماضية، وصار إليه من ميراثه من زهرة الحياة شي كثير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والا تمام والحرث، وكذلك من الماليك والأساحة والماة والبرك والمتاجر مايشق حصره ويتحسد إحساؤه هاهنا، وايس في الديار المعرية فما بعننا إلى الآن الله ولا وزير، والقضاة هم المذكورون في التي قبلها وأما دمشق فنائها وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها سوى الحذفي فانه قاضي القضاة شرف الدين السكفرى، عوضا عن نجم الدين العاوسي، توفى في شعبان من السنة الماضية، ونائب حلب سيف الدين طاز، وطرا بلس منجك، وحماة استدمر المعرى، وصغد شهاب الدين بن صبح، وبحمد صدح الدين خليل بن خاض برك، و ببعلبك ناصر الدين الا قوس.

وفى صبيحة يوم الاثنين رابيع عشر المحرم خرجت أربعة آلاف مع أربع مقدمين إلى ناحية حلب نصرة لجيش حلب على مسائطاز إن امتنع من السلطنة كا أمر عولما كان يوم الحادى والمشرين من المحرم نادى المنادى من جهة ثائب السلطنة أن يركب من بق من الجند في الحديد و يوافوه إلى سهق الخيل ، فركب معهم كاصداً ناحية ثنية العقاب ليمنع الا مير طازمن دخول البلد ، لما تعقق

بحيثه في جيشه قاصداً إلى الديار المصرية ، فانزعج الناس لذلك وأخليت دار السمادة من الحواصل والحريم إلى القلمة ، وتحصن كثير من الأثمراء بدورهم داخل البلد ، وأغلق باب النصر ، فاستوحش الناس من ذلك بعض الشيء ، ثم غلقت أنواب البلد كلها إلا بان الفراديس والفرج ، وباب الجابية أيضًا لأجل دخول الحجاج - ودخل المحمل صبيحة نوم الجمة الثالث والعشرين من المحرم ولم يشمر به كثير من الناس لشغلهم عاهم فيه من أمر طاز ، وأمر العشير بحوران ، وجاء الخبر عسك الاثمير سيف الدين طيدمو الحاجب السكبير بأرض حو ران وسجنه بقلمة صرخد ، وجاء سيفه صحبة الأمهر جمال الدين الحاجب، فذهب به إلى الوطاق عند الثنية ، وقد وصل طاز بجنوده إلى باب القطيفة وتلاق شاايشه بشاليش نائب الشام ، ولم يكن منهم قتال ولله الحد، ثم تراسل هو والنائب في الصلح على أن يسلم طاز نفسه و يركب في عشرة سروج إلى السلطان و ينسلخ مماهو فيه ، و يكانب فيــه النائب وتلطفوا بأمره عند السلطان و بكل مايقدرعليه ، فأجاب إلى ذلك وأرسل يطلب من يشهده على وصيته ، فأرسل إليه ثائب السلطنة القاضي شهاب الدين قاضي العسكر ،فذهب إليه فأوصى لولده وأ ولده ولوالده نفسه ، وجمل الناظر على وصيته الأمير علاء الدين أمير على المارداني ناتب السلطنة ، وللأمس صرغتمش ، ورجم النائب من الثلية عشية بوم السبت بين المشاء بن الرابع والمشرين منه وتضاعفت الأدعية له وفرح الناس بذلك فرحا شديداً ، ودعوا إلى الأمير طاز بسبب إجابشـــة إلى السمع والطاعة ، وعدم مقاتلته مم كثرة من كان معه من الجيوش ، وقوة من كان يحرضه علىذلك منأخو يه وذويه ، وقد اجتمعت بناتب السلطنة الأمير علاء الدين أميرعلي المارداني فأخبرني ملخص ماوقع منذ خرج إلى أن رجم ، ومضمون كلامه أن الله لعاف بالمسلمين لطفا عظما ، إذ لم يقع بينهم قنال ، فانه قال : لما وصل طاز إلى القطيفة وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين أرسلت إليه مملوكا من مماليكي أقول له : إن المرسوم الشهر يف قد و رد بذهابك إلى الديار المصرية في عشرة سر وج فقط ، فإذا جثت هكنذا فأهلا وسهلا ، و إن لم تفمل فأنت أصل الفتنة . وركبت ليلة الجمة طول الليل في الجيش وهو ماس، فرجم مماوكي وممه مملوكه سريما يقول: إنه يسأل أن يدخل بطلبه كا خرج يطلبه من مصر، فقلت لاسبيل إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما وسم السلطان ، فرجيع وجاءتي الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال: إنه يطلب منك أن يدخل في مماليسكه فاذا جاوز دمشق إلى السكسوة نزل جيشه هناك وركب هو في عشرة سروج كما رسم . فقلت: لاسبيل إلى أن يدخل دمشق ويتجاوز بطلبه أصلا ، و إن كان عنـــده خيل و رجال وعدة فعندى أضعاف ذلك ، فقال لى الأمر : ياخوند لايكون تنسى قيمته ، فقلت لايقع إلا ماتسمع ، فرجع فما هو إلا أن ساق مقدار رميـة سهم وجاء بعض الجواسيس الذين لنا عندهم فقال ياخوندها قد وصل جيش حماة وطرابلس ، ومن معهسم من جيش دمشق

الذين كانوا قد خرجوا بسببه ، وقد اتفقوا م وهو. قال فحينة دركبت في الجيش وأرسلت طليمتين أمامى وقلت تراءوا الجيوش الذين جاؤا حتى بروكم فيملوا أنا قد أحطنا بهم من كل جانب . فحينة د جاءت البرد من جهته بطلب الامان و يجهر ون بالاجابة إلى أن بركب في عشرة سروج ، و يترك طلبه بالقطيفة ، وذلك بوم الجمة ، فلما كان الليل ركبت أنا والجيش في السلاح طول الليل وخشيت أن تدكون مكيدة وخد يمة ، فجاءتنا الجواسيس فأخبر ونا أنهم قد أوقدوا نشابهم و رماحهم وكشراً من سلاحهم ، فتحققنا عندذلك طاعته و إجابته ، لكلمارسم به ، فلما أصبح يوم السبت وصى و ركب في عشرة سروج وسار نحو الديار المصرية ولله الحد والمنة .

وفى يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفر دخل حاجب الحجاب الذى كان سمجن فى قلمة صرخد مع البريدى الذى قدم بسببه من الديارالمسرية ، وتلقاء جماعة من الاثراء والسكراء ، وتصدق بصدقات كشيرة فى داره ، وفرحوا به فرحا شديداً ، وهو والناس يقولون إنه ذاهب إلى الديار المسرية معظما مكرما على تقدمة ألف و وظائف هناك ، فلما كان يوم الخيس السابع والعشرين منه لم يفجأ الناس إلا وقد دخل القلمة المنصورة معتقلا بها مضيقا عليه ، فتعجب الناس من هذه الغرحة من تلك الناس أله عنه الشاء الله كان .

وفي يوم الأربماء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد من الجامع . وفي يوم الخيس أحضر الحاجب من القلمة إلى دار الحديث ، واجتمع القضاة هناك بسبب دعاوى يطلبون منه حق بعضهم ، ثم لما كان يوم الاثنين تاسمه قدم من الديار المصرية مقدم البريدية بطلب الحاجب المذكور ، فأخرج من القلمة السلطانية وجاء إلى نائب السلطنة فقبل قدمه ، ثم خرج إلى منزله و ركب من يومه قاصداً إلى الديار المصرية مكرما ، وخرج بين يديه خلق من الموام والحرافيش يدعون له ، وهذا أغرب ما أرخ ، فهذا الرجل نالته شدة عظيمة بسبب سمبنه بصرخد ، ثم أفرج عنه ، وذلك كله في نحو شهر .

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثانى عشر جادى الأولى بعزل نائب السلطنة عن دمشق فلم يركب في الموكب يوم الاثنين ، ولا حضر في دار المدل ، ثم تحققت الاخبار بذلك و بذهابه إلى سابة حلب ، ومجى ثائب حلب إلى دمشق ، فتأسف كثير من الناس عليه لديانته وجوده وحسن معاملته لأهل العلم ، ولكن حاشيته لاينقذون أوامره ، فتولد بسبب ذلك فسادعر يض وحوا كثيرا من البلاد ، فوقعت الحروب بين أهلها بسبب ذلك ، وهاجت المشيرات فانا لله و إنا إليه راجعون وفي صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير على المارداني من دمشق في طلبه مستعجلا في أبهة النيابة ، قاصدا إلى حلب المحروسة ، وقد ضرب وطاقه بوطأة برزة ، نفرج الناس للتفرج في أبهة النيابة ، قاصدا إلى حلب المحروسة ، وقد ضرب وطاقه بوطأة برزة ، نفرج الناس للتفرج

على طلبه . و فى هذا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخل الأمير سيف الدين طيدمر الحاجب من الديار المصرية عائداً إلى وظيفة الحجو بية فى أبهة عظيمة ، وتلقاء الناس بالشموع ، ودعوا له ، ثم ركب من بومه إلى خدمة ملك الاثراء إلى وطأة برزة ، فقبل يده وخلج عليه الأمراء ، واصطلحاه انتهى والله أعلم دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق

كان ذلك في صبيحة يوم الحيس الرابع والعشرين من جادى الآخرة من ناحية حلب و بين يديه الأمراء والجيش على العادة، وأوقدت الشموع وخرج الناس ومنهم من بات على الأسطحة وكان يوما هائلا .

وفي أواخر شهر رجب برز نائب السلطنة إلى الربوة وأحضر القضاة وولاة الأمور ورسم باحضار المفتيين ـ وكنت فيمن طلب بومئذ إلى الربوة فركبت إليها ـ وكان نائب السلطنة عزم بومئذ على تخريب المنازل المبنية بالربوة وغلق الحام من أجل هذه فيا ذكر أنها بنيت ليقضى فيها ، وهذا الحام أوساخه صائرة إلى النهو الذي يشرب منه الناس ، فاتفق الحال في آخر الأمر على إبقاء المساكن ورد المرتفقات المسلطة عدلى نوره وناس ، ويترك ما هو مسلط على يردى ، فانسكف الناس عن الذهاب إلى الربوة بالسكاية ، ورسم يومئذ بتضييق أكام النساء وأن تزال الاجراس والركب عن الحمر الى للكارية .

وفى أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطنة يوم الجمة بعد العصر ليقف عدلى الحائط الرومى الذى بالرحبية ، فغاف أهل الأسواق وغلقوا دكا كينهم عن آخرهم ، واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك ، فغضب من ذلك وتنصل منه ، ثم إنه أمر بهدم الحائط المدكور ، وأن ينقل إلى العارة التى استجدها خارج باب النصر في دار الصناعية التي إلى جانب دار العدل ، أمر ببنائها خاناً ونقلت تلك الأحجار إليها ، انتهى والله أعلم .

عزل القضاة الثلاثة بدمشق

ولما كان يوم الثلاثاء تاسيم شميان قدم من الديار المصرية بريدى ومعه تذكرة \_ ورقة \_ فيها السلام على القضاة المستجدين ، وأخبر بعزل القساضي الشافعي والحنفي والمالكي ، وأنه ولى قضاة الشافعية القاضي بهاء الدين أبو البقا السبكي ، وقضاء الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي وذهب الناس إلى السلام عليهم والنهنئة لهم واحتفلوا بذلك ، وأخبروا أن القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية، ولما كان يوم السبت السابم والعشرين من شعبان وصل البريه من الديار المصرية ومعه تقليدان وخلمتان للقاضي الشافعي والقاضي الحنفي ، فلبسا الخلمتين وجاءا من دار السعادة إلى الجامع الأموى ، وحلسا في عراب المقصورة ، وقرأ تقليد قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء

الشافعي، الشيخ نور الدين بن الصارم المحدث على السدة تجاه المحراب، وقرأ تقليد قاضي القضاة جال الدين بن السراج الحدث أيضا على السدة ، ثم حكما الدين بن السراج الحدث أيضا على السدة ، ثم حكما العنائلة ، ثم جاء أيضا إلى الغزالية فدرس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء ، وجلس الحنق إلى جانبه عن يمينه ، وحضرت عنده فأخذ في صيام بوم الشك ، ثم جاءمه إلى المدرسة النورية فدرس بها قاضي القضاة جمال الدين المذكور ، وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين ، وذكر وا أنه أخذ في قوله تمالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) الآية . ثم المصرف بهاء الدين إلى المدرسة المادلية السكبيرة فدرس بها قوله تسالى (إن الله يأصركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكم بين الناس أن تحدكموا بالمدل) الآية . وفي صبيحة بوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي المالكي من الديل المصرية فليس الخامة بومقة ودخل المقصورة من الجامع الأموى وقرىء تقليده شرف الدين أحمد بن الشيخ أم استوطن الدين عبد الرحن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكرالمراق شرف الدين أحمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكرالمراق البندادي ، قدم الشام مراراً ثم استوطن الدين المصرية بعد ما حكم ببغداد نيابة عن قطب الدين الاخوى ، ودرس بالمستنصرية بعد أبيه ، وحكم بدمياط أيضا ثم نقل إلى قضاء المالكية بدمشق وهو شبيخ حسن كثير التودد ومسدد المبارة حسن البشر عند اللقاء ، مشكور في مباشرته عفة ونزاهة وهد شبيخ حسن كثير التودد ومسدد المبارة حسن البشر عند اللقاء ، مشكور في مباشرته عفة ونزاهة ويسدده .

مسك الأمـــير طرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية

ورد الخبر إلينا عسكه يوم السبت المحامس والمشرين من رمضان هذا ، وأنه قبض عليه بحضرة السلطان يوم الاثنين المشرين منه ، ثم اختلفت الرواية عن قتله غسير أنه احتبط على حواصله وأمواله ، وصودر أصحابه وأتباعه ، فكان فيمن ضرب وعصر تحت المصادرة القاضى ضياء الدين ابن خطيب بيت الابار، واشتهرأنه مات تحت المقوبة ، وقد كان مقصداً للواردين إلى الديار المصرية ، لاسما أهل بلاة دمشق ، وقد باشرعدة وظائف ، وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جميم الأوقاف ببلاد السلطان ، وتسكام في أمر الجامع الأموى وغيره ، فحصل بسبب ذلك قطع أرزاق جماعات من السكتبة وغيره ، ومالاً الأمير مرغتمش في أمو ركثيرة خاصة وعامة ، فهلك بسببه ، وقد قارب المانين ، انتهى .

وقد كان صرغتمش عزل القضاة الثلاثة بدمشق ، وهم الشافعي والحنني والمالكي كما تقدم، وعزل قبلهم ابن جماعة وولى ابن عقيل ، فلما مسك صرغتمش رسم السلطان باعادة القضاة على ما كاتوا عليه ، ولما ورد الخبر بذلك إلى دمشق امتنع القضاة الثلاثة من الحسكم ، غير أنهم حضروا ليلة العيدلرؤية

الهلال بالجامع الأموى ، و ركبوا مع النائب صبيحة الميد إلى المصلى على عادة القضاة ، وهم على وجل وقد انتقلوا من مدارس الحسكم فرجع قاضى القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه بالزعيفرية ، و رجع قاضى القضاة أبن السراج إلى داره بالتمديل ، وارتحل قاضى القضاة شرف الدين المالسكى إلى الصالحية داخل الصحصاءية ، وتألم كثير من الناس بسببه ، لا نه قد قدم غريبامن الديار المصرية وهو فقير ومتدين ، وقد باشر الحسكم جيداً ، ثم تبين با خرة أنه لم يمزل وأنه مستمر كا سنذكره ، ففرح أصحابه وأحبابه ، وكثير من الناس بذلك ، فلما كان يوم الأحد رابع شوال قدم البريدو صحبته تقليد الشافعي قاضى القضاة شرف الدين الكفرى واستمر قاضى القضاة شرف الدين المن السبكى ، وتقليد الحنى قاضى القضاة شرف الدين الكفرى واستمر قاضى القضاة شرف الدين المناكس كالتراقى على قضاء المال كية ، لأن السلطان تذكر أنه كان شافهه يولاية القضاء بالشام ، وسيره ، بين يديه إلى د، شق ، فحمدت سيرته كا حسنت سريرته . إن شاه الله ، وفرح الناس له بذلك .

وفى ذى القددة توفى المحدث شمس الدين محمد بن سمد الحنبلي يوم الاثنين الله ، ودفن من الند بالسفح ، وقد قارب السنين ، وكتب كثيرا وخرج ، وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأحرار و رواتها من الشيوخ المتأخرين ، وقد كتب المحافظ البرزالي قطعة كبيرة من مشايخه ، وخرج له عن كل حديثا أو أكثر ، وأثبت له ما سمعه عن كل منهم ، ولم يتم حتى توفى البرزالي رحمه الله .

وتوفى بهاء الدين ابن المرجانى بانى جامع الفوقانى ، وكان مسجدا فى الأصل فبناه جامعا ، وجمل فيه خطبة ، وكانت أول من خطب فيه سنة عمان وأر بمين وسبعائة ، وسمع شيئا من الحديث . و بلغنا مقتل الأمير سيف الدين بن فضل بن عيسى بن مهنا أحد أمراء الاعراب الأجواد الأنجاد وقد ولى إمرة آل مهنا غير مرة كا وليها أوه من قبله : عدا عليه بعض بنى عه فقتله عن غيرقصد بقتله ، كا ذكر ، لكن لما حل عليه السيف أواد أن يدفع عن نفسه و بنفسه فضر به بالسيف برأسه ففلته فلم يدش بعده إلا أياما قلائل ومات رحه الله انتهى .

#### عزل منجك عندمشق

ولما كان يوم الأحد ثانى ذى الحجة قدم أمير من الديار المصرية ومعه تقليد ثائب دمشق ، وهو الأميرسيف الدين منجك بنيابة صغد المحروسة ، فأصبح من الغد وهو يوم عرفة وقد انتقل من دار السمادة إلى سطح المزة قاصداً إلى صغد المحروسة فعمل العيد بسطح المزة ، ثم ترحل نحو صغد ، وطمع كثير من المفسدين والخارين وغيرهم وفرحوا بزواله عنهم ، وفى يوم العيد قرىء كتاب السلطان بدار السمادة على الأمراء وفيه النصر يح باستنابة أميره على الماردائى عليهم ، وعوده إليهم والامر بطاعته وتعظيمه واحترامه والشكر له والثناء عليه ، وقدم الامير شهاب الدين بن صبح من

نها به صفد ونزل بداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية البرانية . و وصل البريد يوم السبت الحادى والمشرين من ذى الحجة بننى صاحب الحجاب طيدمر الاسهاء بلى الى مدينة حماة بطالا فى سرجين لاغبر والله على . هم دخلت سنة ستين وسبعمائة

استهلت هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يقسم ذلك من الممالك الاسلامية الملك الناصر حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي ، وقضاته عصره المذكورون في السنة التي قبلها ، ونائبه بعمشق الاميرعلاء الدين أمير على الماردائي ، وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير المالسكي ، قانه عزل جال الدين المسلائي بشرف الدين المراق ، وحاجب الحجاب الأمير شهاب الدين بن صبح ، وخطباء البلد كانت أكثرها المذكورون ، وفي صبيحة يوم الأربعاء ثالث المحرم دخل الأمير علاء الدين أمير على نائب السلطنة إلى دمشق من نيسابة حلب ، فقر الناس به وتلقوه إلى أثناء الطريق ، وحملت له المحامة الشجوع في طرقات البلد ، وليس الأمير شهاب الدين بن صبيح خلمة الحجابة الكبيرة بدمشق عوضاً عن نيابة صغد ،

و و ردت كنب المجاج بوم السبت الثالث عشر منسه و ورخة سابع عشر ين ذى المجسة من الملا وذكر وا أن صاحب المدينة النبوية عدا عليه فداويان عند لبسه خلمة السلطان و وقت دخول المحمل إلى المدينة الشريفة فقتلاه ، فمدت عبيده على المجيع الذين هم داخل المدينة فنه بواه ن أموالهم وقناء ابمضهم وخرجوة ، وكانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون الجيش فاحرق بمضها ، ودخل الجيش السلطاني فاستنقذوا النساس من أيدى الظالمين ، ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت المشرين من هذا الشهر على عادته ، و بين يدى المحمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينة ، وقد ذكرت عنه أمور شنيمة بشمة من غاوه في الرفض المفرط ، ومن قوله إنه لو تمكن لاخرج الشيخين من المجرة ، وغير ذلك من عبارات ، ودية لعدم إيمانه إن صبح عنه والله أعلم

وفى صديحة يوم الثلاثاه سادس صفر مسك الامير شهاب الدين بن صديح حاجب الحجاب و ولداه الأميران وحبسوا فى القلمة المنصورة ، ثم سافر به الامير ناصر الدين بن خاربك بعد أيام إلى الديار المصرية ، وفى رجل ابن صديح قيد ، وذكر أنه فك من رجله فى أثناء العاريق ، وفي يوم الاثنين ثالث عشر صفر قدم نائب طراباس الأمير سيف الدين عبد الفنى فأدخل القلمة ثم سافر به الأمير علاء الدين بن أبى بكر إلى الديار المصرية محتفظا به مضيقا عليه ، وجاء الخبر بأن منجك سافر من صفد على البريد مطلوبا إلى السلطان ، فلما كان بينه و بين غزة بريد واحد دخل بمن معه من خدمه النيه فارا من السلطان ، وحين وصل الخبر إلى نائب غزة اجتهد فى طلبه فأعجزه وتفارط الامر ، انتهى والله أعلى .

## مسك الأمير على المارداني نائب الشام

وأصل ذلك أنه في صبيحة يوم الأر بماء الثانى والمشرين من رجب، ركب الجيش إلى تحت القلمة ملبسين وضر بت البشائر في القلمة في ناحية الطارمة ، وجاء الأمراء بالطبلخانات من كل جانب والقائم بأعباء الأمر الأمير سيف الدين بيدمر الحاجب ، ونائب السلطنة داخل دار السمادة والرسل مرددة بينه و بين الجيش ، ثم خرج فحمل على سروج يسيرة محتاطا عليه إلى ناحية الديار المصرية ، واستوحش من أهل الشام عند باب النصر ، فتباكى الناس رحة له وأسفة عليه ، لديانته وقلة أذيته وأدية الرعية وإحسانه إلى العلماء والفقراء والقضاة .

ثم فى صبيحة بوم الخيس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء الثلاثة ، وم الأمير سيف الدين طيبفاحجى أحد مقدى الا وف ، والا مير سيف الدين فطليخا الدوادار أحد المقدمين أيضا والأمير علاء الدين أيدخش الماردائي أحد أمراء الطبلخانات ، وكان هؤلاء ممن حضر نائب السلطنة المذكور وم جلساؤه وسهاره ، والذين بسفارته أعطوا الا جند والطبلخانات والنقادم ، فرفه الإلى القلمة المنصورة معتقلين بهامع من بهامن الأمراء ، ثم و رد الخبر بأن الأمير على رد من الطريق بعد مجاوزته غزة وأرسل إليه بتقليد نيابة صفد الحروسة ، فتائل الحال وفرح بذلك أصحابه وأحبابه ، وقدم متسلم دمشق الذي خاع عليه بنيابتها بالديار المصرية في يوم الخيس سائس هشر رجب بعد أن استدمر وقدم متسلم دمشق الذي خاء عليه بنيابتها بالديار المصرية في يوم الخيس سائس هشر سيف الدين استدمر أن استدمر ونجة السلطان ، وهو الأمير سيف الدين استدمر يوم الخيس سلخ الشهر فترل في دار السمادة ، و راح القضاة والأعيان للسلام عليه والتودد إليه ، وحملت إليه الضيافات والتقادم ، انتهى والله أعلم .

وذلك أنهم أشهر أهل قرية بحوران وهى خاص لنائب الشام وهم حلبية عن ويقال لهم بنو لبسه وبنى ناشى وهى حصينة منيعة يضوى إليها كل منسد وقاطع ومارق ولجأ إليهم أحد شياطين رويمن المشير وهو عر المعروف بالدنيط ، فأعدوا عددا كثيرة ونهبوا ليغنموا العشير، وفي هذا الحين بدرهم والى الولاة المعروف نشنكل منكل ، فجاء إليهم ليردهم ويهديهم ، وطلب منهم عمر الدنيط فأبوا عليه و راموا مقاتلته ، وهم جع كثير وجم غفير، فتأخر عنهم وكتب إلى نائب السلطنة ليمده بجيش عوناله عليهم وعلى أمنالهم ، فجهز له جاعة من أمراء الطبلخانات والمشراوات ومائة من جند الحلقة الرماة ، فلما بنتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر و رموه بالحجارة والمقاليم، وحجزوا بينهم و بين البلد،

فمند ذقك رمتهم الاتراك بالنبال من كل جانب فقتلوا منهم فوق المائة ، ففر وا على أعقابهم ، وأسر منهم والى الولاة نحواً من سدين رجلا ، وأمر بقطع رءوس القتلى وتمليقها فى أعناق هؤلاء الأسرى ، ونهبت بيوت الفلاحين كلهم ، وسلمت إلى بماليك نائب السلطنة لم يفقد منها ما يساوى ثلاثمائة درهم ، وكر راجعا إلى بصرى وشيوخ المشيرات مسه ، فأخبر ابن الاثمبر صلاح الدين ابن خاص ترك ، وكان من جملة أمراء الطباخانات الذين قاتلوهم بمبسوط ما يخصه وأنه كان إذا أعيا بعض تلك الأسرى ، وفعل هذا بهم غير مرة الأسرى ، ونا الجرحى أمر المشاعلى بذبحه وتعليق رأسه على بقية الأسرى ، وفعل هذا بهم غير مرة حتى أنه قطع رأس شاب منهم وعلق رأسه على أبيه ، شيخ كبير ، فإنا لله و إذا إليه راجمون ، حتى قدم بهم بصرى فشنكل طائفة من أولئك المأسورين وشنكل آخرين ووسط الآخرين وحبس بمنهم مق القلمة ، وعلى الروس على أخشاب نصبها حول قلمة بصرى ، فحصل بذلك تنكيل شديد لم يقع مثله فى هذا الأوان بأهل حوران ، وهذا كله سلط عليهم بما كسبت أيدبهم وما ربك شديد لم يقع مثله فى هذا الأوان بأهل حوران ، وهذا كله سلط عليهم بما كسبت أيدبهم وما ربك بظلام للمبيده ، وكذلك نولى بهض الظالمين بهضا عا كانوا يكسبون ، فانا لله و إذا إليه راجمون . وغول انتهى ، هنول نائب السلطنة الأمير سيف الدين استدمر البحناوي

فى صبيحة يوم الاثنين حادى عشر شعبان من هذه السنة كان دخول الاسير سيف الدين استدمر البحناوى نائبا على دمشق من جهة الديار المصرية ، وتلقاء الناس واحتفاوا له احتفالا زائدا وشاهد تدحين ترجل لتقبيل العتبة ، و بعضده الاثمير سيف الدين بيدمر الذى كان حاجب الحجاب وعين لنيابة حلب المحروسة ، فاستقبل القبلة وسجد عند القبلة ، وقد بسط له عندها مفارش وصمدة هائلة ، ثم إنه ركب فتعضده بيدمر أيضا وسار نحو الموكب فأركب ثم عاد إلى دار السمادة على عادة من تقدمه من النواب . وجاء تقليد الامير سيف الدين بيدم من آخر النهار لنيابة حلب المحروسة . وفي آخر نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيرى وعلى يده مرسوم شريف بنقى القاضى بهاء الدين أبو البقاء وأولاده وأهله إلى طرابلس بلا وظيفة ، فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يليه ، وتغمم له كثير من الناس ، وسافر ليلة الجمة وقد أذن له في الاستنابة في جهاته ، فاستناب ولده الكبير عن الدين ، واشتهر في شوال أن الامير سيف الدين منجك الذي كان نائب السلطنة بالشام وهرب ولم وأنه احتفظ عليه وأرسل السلطان قراره ، وعجب كثير من الناس من ذلك ، ثم لم يظهر لذلك حقيقة وأنه الذي عنوا أنه هو ، فاذا هر فتير من جلة الفتراء يشبه من بعض الوجوه . واشتهر في وكان الذين رأوه طنوا أنه هو ، فاذا هر فتير من جلة الفتراء يشبه من بعض الوجوه . واشتهر في العمدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهنا ملك العرب ، خرج عن طاعة السلطان وتوجه نحو كي العمدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهنا ملك العرب ، خرج عن طاعة السلطان وتوجه نحو كي العمدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهنا ملك العرب ، خرج عن طاعة السلطان وتوجه نحو

**でどうとととととととととととととととととととととととととと** 

ALL SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

أر بمة آلاف، وكذلك جيش حلب وغيره بتطلبه و إحضاره إلى بين يدى السلطان ، فسمواف ذلك بكل مايقدرون عليمه فمجزوا عن لحاقه والدخول و راءه إلى البرارى ، وتغارط الحال وخلص إلى أرض المراق فضاق النطاق وتعذر اللحاق .

#### هم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمائة

استهلت وسلطان المسلمين الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاد ون وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها ، وناثب الشام الامير سيف الدين استدمر أخو يلبغا البحناوي ، وكاتب السر القاضي أمين الدين بن القلائسي .

وفى مستهل المحرم جاء الخبر عوت الشيخ صلاح الدين العلاقى بالقدس الشريف ليلة الاثنين المالت المحرم ، وصلى عليه من الفد بالسجد الاقصى بعد صلاة الظهر ، ودفن عقبرة نائب الرحبة ، وله من العمر ست وستون سنة ، وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا بالمدرسة الصلاحية وشيخا بدار المحديث السكرية ثلاثين سنة ، وقد صنف وألف وجع وخرج ، وكانت له يد طولى عمرفة المالى والنازل ، وتخريج الاجزاء والفوائد ، وله مشاركة قوية فى الفقه واللغة والعربية والاحب وفى كتابته ضعف الكن مع صحة وضبط لما يشمكل ، وله عسدة مصنفات ، وبلغنى أنه وقنها على الخانقاء السمساطية بدمشق ، وقد ولى بعده التدريس بالصرخصية الخطيب برهان الدين ابن جماعة والنظر ما ، وكان معه تفويض منه متقدم التاريخ .

وفى يوم الحيس السادس من محرم احتيط على متولى البر ابن بهادر الشيرجى ورسم عليه بالمغداوية بسبب أنه الهم بأخله مطلب من نعان البلقاء هو وكحلن الحاجب، وقاضى حسان، والظاهر أذهذه مرافعة من خصم عدو لهم، وأنه لم يكن من هذا شيء والله أعلم. ثم ظهر على رجل برور المراسم الشريفة وأخلف بسببه مدرس الصارمية لا أنه كان عنده فى المدرسة المذكورة، وضرب بين يدى ملك الأمراء، وكذلك على الشيخ زين الدبن زيد المذربي انشافهي، وذكر عنه أنه يطلب مرسوماً لمدرسة الاكرية، وضرب أيضاً ورسم عليه فى حبس انسد، وكذلك حبس الأمير شهاب الدين الذي كان متولى البلد، لأنه كان قد كتب له مرسوما شريفاً بالولاية، فلما فهم ذلك كاتب السرأطلم عليه فالله السلمة فانفتح عليه الباب وحبسوا كامم بالسد، وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت الخامس عشر من المحرم وأخبرت بالخصب والرخص والأمن ولله الحد والمنة. ودخل المحمل السبت الخامس عشر من المحرم وأخبرت بالخصب والرخص والأمن ولله الحد والمنة. ودخل المحمل من ذلك من بسلاد حوران عناه وشدة، ووقعت جالات كثيرة وسبيت نساء كثيرة، والمشرين قطعت يد وإنا إليه راجمون، وحصل للناس تعب شديد، ولما كان يوم الاثنين الرابع والمشرين قطعت يد

الذى رور المراسم واسمه السراج عر القفطى المصرى ، وهو شاب كاتب مطيق على ما ذكر ، وحمل في قفص على جل وهو مقطوع اليد ، ولم يحسم بعدو الدم ينصب منها ، وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جل وهو منكوس وجهه إلى ناحية دير الجل ، وهو عريان مكشوف الرأس ، وكذلك البدر الحصى على جل آخر ، وأركب الوالى شهاب الدين على جل آخر بعليم تعفيمة صغيرة ، وخف وقياء ، ووطيف بهم في محال البلاء ونودى عليم :هذا جزاء من يزور على السلمان، ثم أودعوا حبس الباب الصغير وكانوا قبل هذا التعزير في حبس السد ، ومنه أخذوا وأشهر وا ، فانا لله و إنا إليه واجعون انهى همك منجك وصفة الظهور عليه وكان مختفياً بدمشق حوالي سنة

لما كان يوم الخيس السابع والعشر ين من المحرم جاء ناصح إلى نائب السلطنة الأميرسيف الدين استد مر فأخبره بأن منجك في دار الشرف الأعلى ، فأرسل هن فور ، إلى ذلك المنزل الذي هو فيه بعض الحجبة وبين عنده من خواصه، فأحضر إلى بين يديه محتفظا عليه جداً ، بحيث إن بمضهم رزفه من و يرائه واحتضنه ، فلما واجهه نائب السلطنة أكرمه وتلقاء وأجلسه معه على مقعدته، وتلطف به وسقاه وأضافه عوقد قيل إنه كان صامًا فأفطر عنده ، وأعطاه من ملابسه وقيده وأرسله إلى السلطان في ليلته \_ ليلة الجمة \_ مع جماعة من الجند و بعض الأمراء ، منهم حسام الدين أميرحاجب ، وقد كان أرسل نائب السلطنة ولده بسيف منجك من أوائل النهار، وتعجب الناس من هذه القضية جــدا ، وما كان يظن كثير من الناس إلا أنه قد عدم باعتبار أنه في بمض البلاد النائية ، ولم يشمر الناس أنه في وسط دمشق وأنه يمشي بينهم متنكراً ، وقد ذكر أنه كان يحضر الجمات بجامع دمشق ويمشي بين الناس متنكراً في لبسه وهيئته ، ومع هذا لن يغني حذر من قدر ، ولكل أجل كتاب ،وأرسل ملك الأمراء بالسيف وبملابسه التي كان يتنكر بها، و بعث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة وغيرهم وجيش كثيف إلى الديار المصرية مقيداً محتفظا عليـه، ورجع ابن ملك الأمراء بالتحف والهدايا والخالم والافعام لوالده ، ولحاجب الحجاب ، ولبس ذلك الأمراء يوم الجمة واحتفل الناس بالشموع وغـيرها ، ثم تواترت الأخبار بدخول منجك إلى السلطان وعفوه عنه وخلعته الـكاملة عليــه و إطلاقه له الحسام والخيول المسومة والألبسة المفتخرة، والأموال والأمان، وتقدم الأمراءوالأكاس اه من سائر صنوف النحف ، وقدوم الأمير عملي من صغد قاصدا إلى حماة لنيابتها ، فنزل القصر الا بلق ليلة الخيس را بم صغر وتوجه ليلة الاحد سابمه .

وفى يوم الخيس الثامن عشر من صفر قدم القاضى بهاء الدين أبو البقاء من طرابلس بمرسوم شريف أن يمود إلى دمشق على وظائفه المبقاة عليه ، وقسد كان ولده ولى الدين ينوب عنه فيها ، فتلقاه كثير من الناس إلى أثناء الطريق،وبرز إليه قاضى القضاة تاج الدين إلى حرستا، و داح الناس إلى

تهنئنه إلى داره ، وفرحوا برجوعه إلى وطنه . ووقع مطر عظم فى أول هذا الشهر ، وهو أثناء شهر شباط ، وتلج عظم ، فرويت البسانين التي كانت لها عن الماء عدة شهور ، ولا يحصل لأحد من الناس سقى إلا بكالمة عظيمة ومشقة ، ومبلغ كثير ، حى كاد النساس يقتتلون عليمه بالأيدى والديابيس وغير ذلك من البدل المحثير ، وذلك فى شهور كانون الأول والنانى ، وأول شباط ، وذلك لقلة مياه الأنهار وضعفها ، وكذلك بلاد حوران أكثرهم بروون من أما كن بعيدة فى هذه الشهور ، ثم من الله تمالى فجرت الأودية وكثرت الامطار والثلوج ، وغزرت الانهار ولله الحد والمنة . وتوالت الأمطار ، فكان شباط هو كانون وكانون لم بسل الأمطار ، فكان شباط هو كانون وكانون لم بسل فيه ميزاب واحد . ووصل فى هذا الشهر الأمير سيف الدين منجك إلى القددس الشريف ليبتنى فيه ميزاب واحد . ووصل فى هذا الشهر الأمير سيف الدين منجك إلى القددس الشريف ليبتنى المسلمان مدرسة وخانقاه غربى المسجد الشريف ، وأحضر الفرمان الذى كتب له عام الذهب إلى دمشق وشاهده الناس ووقعت على نسخته وفها تعظم زائد ومدح وثناه له ، وشكر على متقدم خدمه لهذه الدولة ، والعفو عما مضى من زلاته ، وذكر سيرته بعبارة حسنة .

و في أوائل شهر ربيع الاخر رسم على المعلم سنجر مماوك ابن هلال صاحب الاموال الجزيلة عرسوم شريف قدم مع البريد وطلب منه سبائة ألف درهم ، واحتيط على العارة التي أنشأها عند باب النطافيين ليجملها مدرسة ، و رسم بأن يعمر مكانها مكتب للاينام ، وأن يوقف عليهم كتابتهم جارية عليهم ، وكذلك رسم بأن يجعل في كل مدرسة من مدارس المملكة الكبار ، وهذا مقصد جيد . وسلم المعلم سنجر إلى شاد الدواوين يستخلص منه المبلغ المذكور سريعا ، فعاجل بحمل مائتي ألف ، وسيرت مع أمير عشرة إلى الديار المصرية .

### الأحتياط على الكتبة والدواوين

وفى يوم الاربماء خامس عشر ربيع الا خرورد من الديار المصرية أميرمهمرسوم بالاحتياط على دواوين السلطان ، بسبب ما أكلوا من الا موال المرتبة للناس من الصدقات السلطانية وغيرذلك فرسم عليهم بدار المدل البرانية وألزموا بأموال جزيلة كثيرة ، بحيث احتاجوا إلى بيع أثائهم وأقشتهم وفرشهم وأمتعهم وغيرها ، حىذكر أن منهم من لم يكن له شئ يعطيه فأحضر بناته الى الدكة ليبيمهن فتباكى الناس وانتحبوا رحمة ورقة لا بيهن ، ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء الذين لاشيء معهم ، وبقيت الغرامة على الكبراء منهم ، كالصاحب والمستوفيين ، ثم شددت عليهم المطالبة وضربوا ضربا مبرحا ، وألزموا الصاحب عال كثير بحيث إنه احتاج إلى أن سأل من الامراء والا كابر والتجار بنفسه وباو راقه ، فأسعوه عبلغ كثير يقارب ما ألزم به ، بعدأن عرى ليضرب ، ولسكن ترك واشهر أنه قد عين عوضه من الديار المصرية ، انتهى .

ورد الخير بذلك يوم السبت الثامن عشر منه ، فاستبشر بذلك كثير من الناس ، وأرسل إلى السلطن مبشرين بذلك ك وأرسل إلى السلطن مبشرين بذلك ، لا أنه كان قد خرج عن الطاعة وفارق الجاعة ، فمات موتة جاهلية بأرض الشقاق والنفاق ، وقد د كرت عن هذا أشياء صدرت عنه من ظلم الناس ، والافطار في شهر رمضان بلا عدر وأمر و أصحابه وذويه بذلك في هذا الشهر الماضي ، فانا لله وانا إليه واجمون ، جاوز السبمين انتهى والله أعلم .

كأثنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر مملوك بن هلال

في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الاخر أطلق المعلم الهلالي بعد أن استونوا منه تحكيل ستائة ألف درهم، فبات في منزله عند باب النطافيين سرورا بالخلاص، ولما أصبيح ذهب إلى الحام وقد ورد البريد من جهة السلطان من الديار المصر بة بالاحتياط على أمواله وحواصله ، فأقبلت المحبة ونقباء النقبة والاعوان من كل مكان ، فرسدوا داره فاحتاطوا بها وعليها بما في اله ورسم عليه وعلى ولديه ، وأخرجت نساؤه من المنزل في حالة صعبة ، وفتشوا النساء وانترعوا منهن الحلى والجواهر والنفائس ، واجتمعت العامة والنوغاء ، وحضر بعض القضاة ومعه الشهود بضبط الاموال والمحج والرهون ، وأحضر وا المعلم ايستعلموا منه جلية ذلك ، فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم علمائة ألف وسبعين ألفا ، ثم صناديق أخرى لم تفتيح ، وحواصل لم يصلوا البها لضيق الوقت ثم أصبحوا يوم الاحد في مثل ذلك ، وقد بات الحرس على الايواب والاسطحة لثلا يعدى عليها في الليل و بات هو وأولاده بالقلمة المنصورة محتفظا علمهم، وقد رق له كثير من الناس لما أصابه من المصيبة المظيمة بعد التي قبلها سريعا .

وفى أواخر هذا الشهر توفى الأمير ناصر الدين محمد بن الدوادار السكرى ، كان ذا مكانة عند أستاذه ، ومنزلة عالية ، ونال من السمادة فى وظيفته أقضاها ، ثم قلب الله قلب أستاذه عليه فضر به وصادره وعزله وسجنه ، ونزل قدره عند الناس ، وآل به الحال إلى أن كان يقف على أتباعه بفرسه ويشترى منهم ويحا ككهم ، ويحمل حاجته معه فى سرجه ، وصادر مثلة بين الناس ، بعد أن كان فى غاية مايكون فيه الدويدارية من المز والجاه والمال والرفعة فى الدنيا ، وحق على الله تعالى أن لا يرقع ضياً من أمن الدنيا الا وضعه .

وفى صبيحة يوم الاحد سابع عشره أفرج عن المهلم الهلالى وعن ولديه ، وكانوا ممتثلين بالقلمة المنصورة ، وسلمت المهم دورهم وحواصلهم ، ولكن أخل ما كان حاصلا فى داره ، وهو ثلاثمائة ألف وعشر ون ألفا ، وختم على حججه ليعقد لذلك مجلس ليرجع رأس ماله منها عسلا بقوله تعالى ( و إن

تبتيم فلسكم رموس أموالسكم لا تظلمون ولا تظلمون) ونودى عليه فى البلد إنما فعل به ذلك لأنه لا يؤدى الزكاة و يعامل بالربا ، وحاجب السلطان ومتولى البلد ، و بقية المتعممين والمشاعلية تنادى عليه فى أسواق البلد وأرجائها .

و فى البوم الثامن والعشر بين منه و رد المرسوم السلطانى الشريف باطلاق الهواوين إلى ديارهم وأهاليهم ، ففرح الناس بسبب ذلك خلاصهم بما كانوا فيه من المقوبة والمصادرة البليغة ، ولسكن لم يستمر مهم فى مباشراتهم .

وفى أواخر الشهر تمكام الشبيخ شهاب الدين المقدس الواعظ ، قدم من الهيلو المصرية تجاه عراب الصحابة ، واجتمع الناس إليه وحضر من قضاة القضاة الشافسي والمالكي ، فتكلم على تفسير آيات من الترآن ، وأشار إلى أشياء من إشارات الصوفية بمبارات طلقة معر بة حلوة صادعة القاوب فأخاد وأجاد ، و ودع الناس بهوده إلى بلده ، ولما دعا استنهض الناس للقيام ، فقاموا في حال الدعاء ، وقد اجتمعت به بالمجلس فرأيته حسن الهيئة والمكلام والتأدب ، فالله يصلحه و إيانا آمين .

وفى مستهل جمادى الا خرة ركب الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلب قصد غز وبلاد سيس فى جيش ، لقاه الله النصر والنأييد . وفى مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلمة وقد تزل جماعة من أمراء الأعراب من أعلى مجلسهم فى عمام وحبال إلى الخندق وخاضوه وخرجوا من عند جسر الزلابية فانطاق اثنان وأمسك النائث الذى تبقى فى السجن ، وكائه كان يمسك لهم الحبال حتى تدلوا فيها ، فاشند نه كيز نائب السلطنة على نائب النامة ، وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهما ، وكتب فى هذد الهكائنة إلى السلطان ، فورد المرسوم بمزل نائب القلمة و إخراجه منها ، وطلبسه لحاسبة ما قبض من الاموال السلطانية فى مدة ست سنى مباشرته ، وعزل ابنه عن النقابة وابنه الاخر عن استدرائه السلطان ، فنزلوا من عزهم إلى عزلم .

وفى يوم الاثنين سابيع عشره جاء الأدير تاج الدين جبريل من عند الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلب، وقد فتح بلدين من بلاد سيس، وها طرسوس وأذنة ، وأوسسل مفاتيحهما هجبة جبريل المذكور إلى السلطان أيده الله ، ثم افتتح حصوناً أخر كثيرة في أسرع مدة ، وأيسر كلفة ، وخطب القاضى ناصر الدين كاتب السرخطبة بليفة حسنة ، وبلغنى في كتاب أن أيواب كنيسة أذنة حملت إلى الديار المصرية في المواكب ، قلت : وهذه هي أبواب الناصرية التي بالسفح ، أخذها سيس عام قازان ، وذلك في سنة تسم وتسمين وسمائة ، فاستنفذت والله الحمد في هذه السنة .

وفي أواخر هذا الشهر بلفنا أن الشبخ قطب الدين هرماس الذي كان شيخ السلطان طرد عن جناب مخدومه مر وضرب وصودر، وخر بت داره إلى الاساس، ونفي إلى مصياف ، فاجتاز بدمشق

PHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO

ونزل بالمدرسة الجليلة ظاهر باب الفرج، وزرته فيمن سلم عليه ، فاذا هوشيخ حسن عنده مايقال و يتلفظ معر با جيداً ، ولديه فضيلة ، وعنده تواضع وتصوف، فالله يحسن عاقبته. ثم تحول إلى المدراوية وفي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن قاضى الجبل الحنبلي إلى الديار المصرية مطاوبا على البريد إلى السلطان لندريس العائفة الحنبلية بالمدرسة التي أنشأها السلطان بالقاهرة المعزية ، وخرج لتوديمه القضاة والاعيان إلى أثناء العاريق ، كتب الله سلامته ، انتهى والله تعالى أعلى .

#### مسكنائب السلطنة استدمر البحناوي

وفى صبيحة يوم الأربعاء الخامس والمشرين من رجب قبض على البالسلطنة الأميرسيف الدين استدمر ، أخى يلبغا البحناوى ، عن كتاب ورد من السلطان صحبة الدوادار الصفير ، وكان يومتذ واكبا بناحية ميدان ابن بابك ، فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب السكير ومن معه من الجيش وألزموه بالذهاب إلى ناحية طراباس ، فذهب من عدلى طريق الشيخ رسلان ، ولم عكن من المدير ، إلى دار السعادة ، و رسم عليه من الجند من أوصله إلى طرابلس مقما مها بطالا ، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء ، يقمل ما يشاء . و يق البلد بلا نائب يحكم فيه الحاجب من مرسوم السلطان ، وعين النيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب بحلب

دخول نائب السلطنة الامير سيف الدين بيدمر الى دمشق

وذلك صبيحة يوم السبت التاسم عشر من شمبان ، أقبل بجيشه من ناحية حلب وقد بات بوطأة برزة ليلة السبت ، وتلقاه الناس إلى حاة ودونها ، وجرت له وقمة مع العرب كا ذكرنا ، فلما كانهذا اليوم دخل في أبهة عظيمة ، وتجمل حافل ، فقبل العتبة على العادة ، ومشى إلى دار السمادة ، ثم أقبلت جنائبه في لبوس هائلة باهرة ، وعدد كثير وعدد ثمينة ، وفرح المسلون به لشهامته وصرامته وأمره بالمروف ونهيه عن المنكر ، والله تعالى يؤيده و يسدده .

وفى يوم الجمة ثانى شهر رمضان خطبت الحنابلة بجامع القبيبات وعزل عنه القاضى شهاب الدين قاضى المسكر الحنبلى ، بمرسوم ثائب السلطان لأنه كان يعرف أنه كان مختصراً بالحنابلة منسة عين إلى هذا الحين .

وفى يوم الجمة السادس عشر منه قتل عثمان بن محمد الممر وف بابن دبادب الدقاق بالحديد على ما شهد عليمه به جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، أنه كان يكثر من شتم الرسول (مس؟، فر فع إلى الحاكم المالمكي وادعى عليه فأظهر التجابن ، ثم استقر أمره على أن قتل قبحه الله وأبعده ولا رحمه .

وفى يوم الأثنين السادس والعشرين منه قتل محسد المدعو زبالة الذى مهتسار لابن معبد على ماصدر منه من سب النبي اس، ودعواء أشياء كفرية ، وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام ، ومع هذا يصدر منه أحوال بشمة فى حق أبى بكر وعر وعائشة أم المؤمنسين ، وفى حق النبي اس، ، فضر بت عنقه أيضاً فى هذا اليوم فى سوق الخيل ولله الحدوالمنة.

وفى ثالث عشر شوال خرج المحمل السلطاني وأميره الأمير ناصر الدين بن قراسنقر وقاضى الحجيج الشيخ شمس الدين محمد بن سند المحدث ، أحد المنتيين .

وفى أواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسن ، كان خياطا بمحلة الشاغور ، ومن شأنه أن ينتصر المرعون لدنه الله ، و برعم أنه مات على الاسلام و يحتج بأنه فى سورة بونس حين أداركه الغرق قال [ آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنامن المسلمين ] ولا يفهم معنى قوله [ ألآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ] ولامعنى قوله [ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ] ولامعنى قوله [ فأخذناه أخذا و بيلا ] إلى غير ذلك من الآيات والأعاديث السكتيرة الدالة على أن فرعون أكفر السكافرين كاهو مجمع عليه بين البهود والنصارى والمسلمين .

وفى صبيحة يوم الجمة سادس القمدة قدم البريد بطلب ذائب السلطنة إلى الديار المصرية فى تسكريم وتعظيم ، على عادة تنكز ، فتوجه النائب إلى الديار المصرية وقد استصحب معه تحفا سنية وهدايا معظمة تصلح للايوان الشريف . في صبيحة السبت رابع عشره ، خرج رمه القضاة والاعيان

من الحجبة والأمراء لتوديمه . وفي أوائل ذى الحجة و رد كتاب من نائب السلطنة بخطه إلى قاضى القضاة تاج الدين الشافعي يستدعيه إلى القدس الشريف ، و زيارة قبر الخليسل ، و يذكر فيه ماعامله به السلطان من الأحسان والاكرام والاحترام والاطلاق والانمام من الخيل والتحف والمال والغلات فتوجه نحوه قاضى القضاة يوم الجمة بمد الصلاة رابعه على ستة من خيل البريد ، ومعه تحف وما يناسب من الحدايا ، وعاد عشية يوم الجمة ثامن عشره إلى بستانه .

و وقع في هذا الشهر والذى قبله سيول كثيرة جداً في أ ما كن متعددة ، من ذلك ماشاهدنا آثاره في مدينة إمليك ، أتلف شيئا كثيراً من الاشجار، واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم ، و بتي آثار سيجه على أماكن كثيرة ، ومن ذلك سيل وقع بأرض جملوص أتلف شيئا كثيراً جداً ، وغرق فيه قاضى تلك الناحية ، ومعه بعض الأخيار، كانوا وقوظ على أكة فدهمهم أمر عظيم ، ولم يستطيموا دفعه ولا منعه ، فهلكوا ، ومن ذلك سيل وقع بناحية حسة جمال فهلك به شيء كثير من الاشجار والأغنام والأعناب وغيرها ، ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق كثير من الغركان وغيره ، ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق كثير من الغركان عيام ، وأطفسالا وغنما و إبلا ، قرأته من كتاب من شاهد ذلك عياما ، وذكر أنه سقط عليم بردو زنت الواحدة منه فبلغت زنتها سبمائة درهم وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصفر ، انتهى ،

الأمر بالزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم وذلك عرم بالأجماع حسب ما حكاء ابن حازم وإنما ذكره بعض الفقهاء بالكراهية

ورد كتاب من السلطان أيده الله إلى دمشق في يوم الثلاثاء خامس عشرذي الحجة ، بالزامهم بزى المسلمين وترك زى الاعاجم والمجوس ، فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك هذا الزى المبتدع ، واللباس المستشنع ، وون لا يلتزم بذلك يمزر شرعا ، ويقلع من قراره قلما ، وكان اللائق أن يؤمر وا بترك أكل الحشيشة الخسيسة ، و إقامة الحد عليهم بأ كاما وسكرها ، كا أفتى بذلك بمض الفقهاء . والمقصود أنهم نودى عليهم بذلك في جميع أرجاء البلد ونواحيه في صبيحة يوم الاثر بهاء ولله الحد والمنة .

و بلغنا في هذا الشهر وفاة الشيخ الصالح الشيخ أحمد بن موسى الزرعى بمدينة جبراص بوم الثلاثاء خامس ذى الحجة ، وكان من المبتلين بالا مر بالمعر وف والنهى عن المنكر ، والقيام في مصالح الناس عند السلطان والدولة ، وله وجاهة عند الخاص والعام ، رحمه الله . والأمير سيف الدين كعلن بن الاقوس ، الذى كان حاجبا بدمشق وأميراً ، ثم عزل عن ذلك كله ، ونفاه السلطان إلى طرا بلس فات هناك .

وقدم نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر عائداً من الديار المصرية ، وقد لتي من السلطان

إ كراما و إحسانا زائداً فاجناز في طريقه بالقدس الشريف فأقام به يوم عرفة والنحر، ثم سلك على طريق غابة أرصوف يصطاد بها فأصابه وعك منعه عن ذلك ، فأسرع السير فدخل دمشق من صبيحة يوم الاثنين الحادى والمشرين منه في أبهة هائلة ، ورياسة طائلة ، وتزايد وخرج العامة للنفرج عليه والنظر إليه في مجيئه هذا ، فدخل وعليه قباء معظم ومطرز، و بين يديه ماجرت به المادة من الحوفية والشاليشية وغيرهم ، ومن نيته الاحسان إلى الرعية والنظر في أحوال الأوقاف و إصلاحها على طريقة تنكر رحمه الله ، انهى والله أعلى .

### ثمدخلت سنة إثنتين وستين وسبعمانة

استهلت هذه السنة المباركة وسلطان الاسلام بالديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين ومايقهم ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمله بن الملك المنصور قلاوون الصالحي، ولا نائب له بالديار المصرية ، وقضاته مها هم المذكورون في العام الماضي ، ووزيره القاضي بن اخصيب وناتمب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بيدمر الخوار زميء والقضاة والخطيب وبقيسة الأشراف وناظر الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام الماضي، والوزير النقزوينة، وكانب السير الفاضي أمين الدين من القلانسي ، ووكيل بيت المال الفاضي صلاح الدين الصفدى وهو أحد موقمي الدست. الآر بهة . وشاد الأوتاف الأمير ناصر الدين من فضل الله ، وحاجب الحجاب اليوسني ، وقدتوجه إلى الديارالمصرية ليكون مها أميرجنهار، ومتولى البلد ناصر الدين ، ونقيب النقباء ابن الشجاعي . وفي صبيحة يوم الأثنين سادس المحرم قدم الأ، ير على نائب حماة منها فدخل دمشق مجتازاً إلى الديار المصرية فنزل في القصر الأباق ثم تحول إلى دار دويداره يلبغا الذي جدد فها مساكن كثيرة بالقصاعين . وتردد الناس إليه السلام عليه ، فأقام بها إلى صبيحة نوم الخيس تاسمه ، فسار إلى الديار المصرية . وفى وم الأحد تاسم عشر الحوم أحضر حسن بن الخياط من محلة الشاغور إلى مجلس الحكم المالسكي من السجن، وناظر في إعان فرهون وادعى عليه بدعاري لانتصاره لفرعون لمنه الله،وصدق ذلك باعترافه أولا ثم مناظرته في ذلك ثانيا وثالثا ، وهو شيخ كبير جاهل عامى ذا نص لايقم دليلا ولا يحسنه ، و إنما قام في مخيلته شيهة بحتج عليها بقوله إخبارا عن فرعون حين أدركه الغرق ،وأحيط به و رأى بأس الله ، وعان عذا به الألم ، فقال-بين الغرق إذاً [ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به منوا إسرائيل وأنا من المسلمين] قال الله تمالى [ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ] فاعتقد هذا المامي أن هذا الاعان الذي صدر من فرعون والحالة هذه ينفعه ، وقد قال تعالى [ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنابه مشركين فلم

يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر ون] وقال تعالى

ONONONONONONONONONONONONO 1VI &

(إن الذين حقت عليهم كلت ربك لا يؤمنون به ولوجامهم كل آية حتى يروا المذاب الآليم . قال قد أجيبت دعوت كما ) الآية . ثم حضر في يوم آخر وهو مصمم على ضلاله فضرب بالسياط ، فأظهر التو ية ثم أعيد إلى السجن في زنجير ، ثم أحضر يوما ثالث اوهو يستهل بالنو بة فيا يظهر ، فنودى عليه في البلد ثم أطلق .

وفى ليلة الثلاثاء الرابع عشر طلع القمر خاسفا كله ولسكن كان تحت السحاب ، فلما ظهر وقت المشاء وقد أخذ فى الجلاء صلى الخطيب صلاة الكسوف قبل المشاء وقد أخذ فى الجلاء صلى الخطيب صلاة الكسوف قبل المشاء ، وقدمت كتب الحجاج يخبر و ن وفى الأخرى بسوة يس ، ثم صعد المنبر فخطب ثم نزل بعدالمشاء ، وقدمت كتب الحجاج يخبر و ن بالرخص والأمن ، واستمرت زيادة الماء من أول ذى الحجة وقبلها إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حاله ، وهذا شيء لم يعهد كما أخبر به عامة الشبوخ ، وسببه أنه جاء ماء من بعض الجبال المهال في طريق النهر .

ودخل المحمل السلطاني يوم النلاثاء الحسادي والمشرين من المحرم قبدل الظهر ، ومسك أمير الحاج شركت المارداني الذي كان منها يمكة شرفها الله تعالى ، وحماها من الأوغاد ، فلما عادت النجريدة مع الحجاج إلى دمشق صحبة القراسنقر من ساعة وصوله إلى دمشق ، فقيد وسير إلى الديار المصرية على البريد، وبلغنا أن الأمير سمند أمير مكة غرر بجند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراسنقر وكبسهم وقتل من حواشهم وأبحث ذخيولهم ، وأنهم ساروا جرائد بغير شيء مسلوبين إلى الديار الصرية ، فإنا الله واجعون .

وفى أول شوال اشتهر فيه وتواتر خبر الفناء الذى بالديار المصرية بسبب كثرة المستنقعات من فيض النبل عندهم، على خلاف المعتاد، فبلغنا أنه بموت من أهلها كل يوم فوق الألفين ، فأما المرض فيض النبل عندهم، على خلاف المعتاد، فبلغنا أنه بموت من أيضاً ، وغلا السكر والامياء والفا كمة جداً ، وتبرز السلطان إلى ظاهر البلد وحصل له تشويش أيضاً ، ثم عوفى بحمد الله .

وفى ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ان الحجاف رسول صاحب العراق لخطبة بنت السلطان ، فأجابهم إلى ذلك بشرط أن يصدقها بملكة بغداد ، وأعطام مستحقا سلطانيا ، وأطلق لهم من التحف والخلع والأموال شيئا كثيرا ، و رسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال لتوقف على الخانقاه التي يريد أن يتخذها بدمشق قريبا من الطواويس ، وقد خرج لتلقيه نائب الغيبة وهو حاجب الحجاب ، والدولة والاعيان . وقرأت في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتابا ورد من حلب بخط الفقيه العدل شمس الدين العراق من أهلها ، ذكر فيده أنه كان في حضرة تائب السلطنة في دار العدل يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الاول وأنه أحضر رجل قد ولد له ولد

عاش ساعة ومات ، وأحضر معه وشاهده الحاضر ون ، وشاهده كاتب الكتاب ، فاذا هو شكل سوى له على كل كتف وأس بوجه مستدير ، والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الخلاق العلم .

و بلغنا أنه في هذا الشهر سقطت المنارة التي بنيت للمدرسة السلطانية بمصر ، وكانت مستجدة على صفة غريبة ، وذلك أنها منارنان على أصل واحد فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة ، فلما سقطت أهلكت خلقا كثيراً من الصناع بالمدرسة والمارة والصبيان الذين في مكتب المدرسة ، ولم ينج من الصبيان فيا ذكر شيء سوى ستة ، وكان جلة من هلك بسبها نحو ثلثائة نفس ، وقيلاً كثر وقيل أقل ، فإنا لله وإنا إليه واجمون . وخرج نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيد من إلى النيضة لاصلاحها و إزالة مافيها من الأشجار المؤذية والدغل يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر ، وكان سلخه ، وخرج مه جميع الجيش من الأمراء وأصحابه ، وأجناد الحلقة برمتهم لم يتأخر منهم أحد ، وكلهم يماون فيها بأنفسهم وغلمانهم ، وأحضر إليهم خلق من فلاحي المرج والفوطة وغيير ذلك ، ورجم يوم السبت خامس الشهر الداخل وقد نظفوها من الغل والدغل والغش .

واتفقت كائنة غريبة البعض السؤال ، وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل الفجر ليأخذوا خيراً من صدقة تربة امرأة ملك الأمراء تنسكز عند باب الخواصين ، فتضاربوا فيا بينهم فعمدوا إلى رجل منهم نفنة و خنتا شديداً ، وأخذوا منه جرابا فيه نحو من أربعة آلاف دره . وشيء من الذهب وذهبوا على حية ، وأفاق هو من الفشي فلم يجدهم ، واشتكى أمره إلى متولى البسلد فلم يظفر بهم إلى الآن ، وقد أخبر في الذي أخذوا منه أنهم أخذوا منه ثلاثة آلاف درهمه الملة ، وألف درهم بندقية وديندين و زنهما ثلاثة دنانير . كذا قال لى إن كان صادقا .

رق صبيحة برم السبت خامس جادى الأولى طلب قاضى التضاة شرف الدين الحنى للثيبخ على بن البنا ، وقد كان ينكلم في الجامع الأموى على الدوام ، وهر جالس على الأرض شىء من الوعظيات وما أشبها من صدره ، فسكا أنه تمرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله ، فأحضر فاسنتيب من ذقك ، ومنعه قاضى القضاة شرف الدين الكفرى من الكلام على الناس وسجنه ، وبلغني أنه حكم باسلامه وأطلقه من يومه ، وهذا المذكور ابن البنا عنده زهادة وتسسف، وهو مصرى يسمع الحديث ويقر ؤه ، ويتسكلم بشىء من الوعظيات والرقائق ، وضرب أمثال ، وقد مال إليه كثير من العوام واستحلوه ، وكلامه قريب إلى مفهومهم ، ورعما أضحك في كلامه ، وحاضرته وهو مطبوع قريب إلى الفهم ، ولكنه أشار فها ذكر عنه في شطحته إلى بعض الاشياء التي لا تنبغي أن تذكر ، والله الموفق ، ثم إنه جلس الناس في يوم الثلاثاء ثامنه فتكلم على عادته فتطلمه القاضى المذكور فيقال إن المذكور تمنت انتهى والله أعلم .

سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد

ابن الملك المظفر حاجى بن الملك الناصر محد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحى وزوال دولة حمه الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون.

لما كثر طبعه وتزايد شرهه ، وساءت سيرته إلى رهيته ، وضيق عليهم في معايشهم وأكسامهم ، و بني البنايات الجبارة التي لا محتاج إلى كثير منها ، واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله ، واشترى منه قرايا كثيرة ومدنا أيضا و رساتهي ، وشق ذلك على الناس جدا ، ولم يتجاسر أحد من القضاة ولاألولاةولا الملماء ولا الصلحاء على الانكار عليه ، ولا الهجوم عليه ، ولاالنصيحة له بما هو الماحة له والمسلمين ، انتقم الله منه فساط عليه جنده وقاب قاوب رعيته من الخاصة والعامة عليه ، لما قطع من أر زاقهم ومعاليهم وجوامكهم وأخبازهم، وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته ، فقلت الأمراء والاجناء والمقدمون والسكتاب والموقعون، ومس الناس الضرر وتعدى على جوامكهم وأولادهم ومن يلوذ بهم ،فعند ذلك قدر الله تمالي هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يلبغا الخاصكي . وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتداذلك ، وركبالسلطان لمسكه فركب هو فجيش ، واللاقيا في ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولا في الوطاقات ، فهزم السلطان بعد كل-حساب ، وقد قتل من الفرية بن طائنة ، ولجأ السلمان إلى قلمة الجبل، كلاولاو زر ، ولن ينجى حذرمن قدر، فبات الجيش بكاله محدة بالقلمة ، فهم بالهرب في الليل على هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك ، فلما مرز مسك واعتقل ودخــل به إلى دار يلبغا الخــاصكي المذكور ، وكان آخر المهد به، وذلك في يوم الأربماء تاسع جمادي الأولى من هذه السنة ، وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الامير سيف الدين يلبغا الخاصكي ، فاتفقت الآراء واجتمعت الكامة والعقدت البيعة للملك المنصور صلاح الدين محسد بن المظفر حاجى، وخطب الخطباء وضربت السكة ، وسارت العريدية للبيمة باسمه الشريف، هذا وهو ابن المنتى عشرة ، وقيل أربع عشرة ، ومن الناس من قالست عشرة، و رسم في عود الأمور إلى ما كانت عليه في أيام والده الناصر محمد بن قلاوون ، وأن يبطل جميم ما كان أخذه الملك الناصر حسن ، وأن تعاد المرتبات والجوامك التي كان قطعها ، وأمر باحضار طار وطاشتمر القاسمي من سجن اسكندرية إلى بين يديه ليكونا أنابكا ، وجاء الخبر إلى دمشق محبة الأمير سيف الدين بزلار شاد النر بخاناة أحد أمراء الطبلخانات يمصر صبيحة يوم الأرباء سادس عشرالشهر ، فضر بت البشائر بالقلمة وطبالحانات الأمراء على أبوابهم ، وزين البلد بكماله ، وأخذت البيعة له صبيحة يومه بدار السمادة وخلع عن ثائب السلطنة تشريف هائل ، وفرح أكثر الأمراء والجنسد والعامسة ولله الأمر ، وله الحكم . قال تعالى [ قل اللهم مالك الملك تنوتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء

-Cibe the state of the state of

وتذل من أشاء ] الآية . ووجد على حجر بالحيرية فقرئت للمأمون فاذا مكتوب .

ما اختلف الليلُ والنهارُ ولا ﴿ دارتُ نَجُومُ السَّامِ فَى الفَلْتُ إِلَا لَنَقُلِ النَّهِ مِن رَمِلْكِ ﴿ قَدَ زَالُ سَلَّطَانَهُ إِلَى مَلْكُرِ

وملك ذي المرشُ دائم أبداً \* ليسَ بنان ٍ ولا عِشْترك ِ

و روى عن سلمان بن عبد الملك بن مروان أنه خرج بوماً لصلاة الجمعة ، وكان سوى الخلق حسنه ، وقد لبس حلة خضراء ، وهو شاب ممتلى، شبابا ، و ينظر فى أعطافه ولباسه ، فأعجبه ذلك من نفسه ، فلما بلغ إلى صرحة الدار تلقته جنية فى صورة جارية من حظايا، فأنشدته :

أنتَ نَمَّم لو كنتَ تَبَقى ﴿ غَيْرِ أَنْ لَا حَيَاةَ لَلاَنْسَانَ السَّلِ فَيْ أَنْكُ فَانَ اللهِ فَيْ أَنْكُ فَانَ

فصمد المنبر الذى فى جامع دمشق وخطب الناس ، وكان جهورى الصوت يسمع أهل الجامع وهو قام على المنبر ، فضمف صوته قليلا قليلا حتى لم يسمعه أهل المقصورة ، فلما فرغ من الصلاة حلى إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التى تبدت تلك الجنية على صورتها ، وقال : كيف أنشدتيني تينك البيتين ? فقالت : ما أنشدتك شيئا . فقال : الله أكبن فميت والله إلى نفسى ، فأوصى أن يكون الخليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

وقدم نائب طرابلس المهزول عليلا والأمير سيف الدين استدمر الذي كان نائب دمشق وكانا مقيان بطرابلس جيماً ، في صبيحة يوم السبت السادس والعشرين منه ، فدخلا دارالسمادة فلم يحتفل مهما نائب السلطنة .

وتكامل فى هـذا الشهر تجديد الرواق غربى باب الناطنانيين إصـلاحاً بدرا بزيناته وتبييضا لجدرانه ومحراب فيه ، وجمل له شبابيك فى الدرا بزينات ، و وقف فيه قراءة اقرآن بعد المغرب ، وذكر وا أن شخصا رأى مناماً فقصه على نائب السلطنة فأمر باصلاحه ، وفيه نهض بناه المدرسة التى الى جانب هدا المكان من الشباك ، وقد كان أسسها أولا عمل الدين بن هلال ، فلما صودر أخذت منه وجملت مضافة إلى السلطان ، فبنوا فوق الأساسات وجملوا لها خسة شبابيك من شرقها ، و بابا قبليا ، و عرابا و بركة و عراقية ، و جملوا حائظها بالمجارة البيض والسود ، وكلوا عاليها بالآجر، و وجاءت فى غاية الحسن ، وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بأن تجمل مكتبا للا يتام فلم يتم أمرها حتى قتل كا ذكرنا .

واشتهر في هذ الشهر أن بقرة كانت تجيء من ناحية باب الجابية تقصد جراء لكلبة قد ماتت أمهم ، وهي في ناحية كنيسة مريم في خرابة ، فتجيء إليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء

منها ، تكرر هــذا منها مرارآ ، وأخــبر في المحدث المفيد النقى نور الدين أحــد بن المقصوص عشاهدته ذلك .

وفي المشر الأوسط من جمادي الآخرة نادي مناد من جهة نائب السلطنة حرسه الله تمالي في البلد أن النساء عشين في تستر ويلبسن أزرهن إلى أسفل من سائر ثيابهن ، ولا يظهرن زينة ولا يدا ، فامنثان ذلك ولله الحد والمنة . وقدم أميرالعرب جبار بن مهنا في أبهة هائلة ، وتلقاء نائب السلطنة إلى أثناء الطريق ، وهو قاصد إلى الأبواب الشريفة . وفي أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تمر المهمندار من نيابة غزة حاجب الحجاب بدمشق ، وعلى مقدمة رأس الميمنة ، وأطلق نائب السلطنة مكوسات كثيرة ، مشل مكس الحداية والخزل المرددن الحلب والطبابي ، وأبطل ما كان السلطنة مكوسات كثيرة على نصف درهم ، وما يؤخذ من أجرة عدة الموتى كل ميت بثلاثة ونصف ، وجعل المدة التي في القبسارية للحاجة مسبلة لا تنحجر على أحد في تفسيل ميت ، وهذا حسن جدا ، وكذلك منع التحجر في بيم البلح المختص به ، وبيم مثل بقية الناس من غير طرحان فرخص على وكذلك منع السنة جدا ، حتى قيل إنه بيم القنطار بمشرة ، وما حولها .

وفى شهر شعبان قدم الأمير جبار بن مهنا من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق وتلقاه نائب السلطنة وأكرم كل منهما الآخر ، ثم ترحل بسد أيام قلائل ، وقسدم الأمراء الذين كانوا بحبس الاسكندرية فى صبيحة بوم الجعة سابعه ، وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين طيدم، الحاجب ، وطيبرف ومقدم ألف، ، وحمرشاه ، وهذا ونائب السلطنة الاثمر سيف الدين بيدم، أعزه الله يبطل المكوسات شيئاً بعد شيء محافيه مضرة بالمسلمين ، و بلغنى عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه الله من ذلك ، آمين انتهى .

تنبيه على واقعة غريبة واتفان عجيب.

نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدم فيا بلفنا في نفسه عتب على أتابك الديارالمصرية الأمير سيف الدين يلبغا الحاصكي مدير الدولة بهما ، وقد توسم وتوجم منه أنه يسمى في صرفه عن الشام ، وفي نفس نائبنا قوة وصرامة شديدة ، فتنسم منه ببهض الاباء عن طاعة يلبغا ، مع استمراره على طاعة السلطان ، وأنه إن اتفق عزل من قبل يلبغا أنه لا يسمع ولا يطيع ، فممل أعمالا واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلمة المنصورة بعمشق وهو الأمير سيف الدين برناق الناصرى فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته من يتسلم القلمة برمنها ، ودخل هو بنفسه إليها ، وطلب فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته من يتسلم القلمة برمنها ، ودخل هو بنفسه إليها ، وطلب الأمير زين الدين زبالة الذي كان فقيها ثم نائبها وهو من أخبر الناس بها و بخطاتها وحواصلها، فدار ممه فيها وأراه حصوفها و بركتها ، وماهو معه

فيها ولها ، وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال ، حيث لم يتفق ذلك لأحد من النواب قبله قط ، وفتح الباب الدى هو تجاه دار السمادة وجمل فائب السلطنة يدخل منه إلى القلمة و يخرج بخدمه وحشمه وأمهته بكشف أمرها و ينظر في مصالحها أيده الله .

والما كان يوم السبت خامس عشر شعبان ركب في الموكب على العادة واستدعى الأمير سيف الدين استدمر الذي كان نائب الشام ، وهو في منزله كالمعتقل فيه علا يركب ولا يراه أحد ، فأحضر ، إليه وركب معه ، وكذلك الأمراء الذين قدموا من الديار المصرية : طبترق ، وهو أحد أمراء الألوف وطيدمر الحاجب ، كان ، وأما ابن صبح وعمر شاه ظائما كانا قد سافرا يوم الجمسة عشية النهار ، والمقصود أنه سديرهم وجميع الأمراء بسوق الخيل ، ونزل بهم كامم إلى دار السمادة فتماهدوا وتماقدوا واتفقوا على أن يكونوا كامم كتفاً واحداً ، وعصبة واحدة على خالفة من أرادهم بسوءوأنهم يد على من سواهم بمن أراد عزل أحد منهم أو قتله ، وأن من قاتلهم قاتلوه ، وأن السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن حاجى بن الناصر بن المنصور قلاوون ، فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على عادته في ما أراد من ذلك ، وحلفوا له وخرجوا من عنده على هذا الجلف ، وقام فائب السلطنة على عادته في عالمة هائلة ، وأمة كثيرة ، والمستول من الله حسن الماقية .

وفي صبيحة يوم الأحد سادس عشر شعبان أبطل ملك الأثمراء المكس الذي يؤخذ من الملح وأبطل مكس الأفراح، وأبطل أن لا تغنى امرأة لرجال، ولا رجل لنساء، وهذا في غاية ما يكون من المصلحة العظيمة الشامل نفعها . وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره شرع نائب السلطنة سيف الدين بيدمر في نصب مجانيق على أعالى بروج القلمة، فنصبت أربع مجانيق من جهاتها الأربع، وبلغني أنه نصب آخر وآخر حق شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور الأبرجة ، وأخرج منهاالقلمية وأسكنها خلقا من الأكراد والتركان وغيرهم من الرجال الأنجاد، ونقل إليها من الغلات والأطممة والائمتمة وآلات الخرب شيئًا كثيراً، واستمد للحصار إن حوصر فيها عا يحتاج إليه من جميع ما برصد من القلاع، يما يفوت الحصر . ولما شاهد أهل البساتين فيها عا يحتاج إليه من أومع من أودع عند أهل البلد نفائس أموالهم وأمتمتهم، والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى .

وجاء تنى فتيا صورتها: ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدمه، ثم إنه وثب على سيده فيتناه وأخذماله ومنع و رثته منه، وتصرف فى المملكة ، وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله ، فهل له الامتناع منه ? وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً أم لا ? وهل يثاب الساعى فى خلاص حق و رئة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين.

ONONONONONONONONONONONONONO 11

نقلت للذى جاءتى بها من جهة الأمير: إن كان مراده خسلاص ذمته فيها بينه و بين الله تمالى فهو أعلم بنيته في الذى يقصده ، ولا يسمى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجعة على ذلك ، فيؤخر الطاب إلى وتت إمكانه بطريقه ، و إن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جم الدولة والآمراء عليه ، فلابد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولا ، ثم بعد ذلك بقية المفتيين بطريقه والله الموفق للصواب .

هذا وقد اجتمع على الأمير ثائب السلطنة جميع أمراء الشام ، حتى قيل إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أميراً ، وكابهم بحضر معمه المواكب الهائلة ، وينزلون معه إلى دار السمادة ، ويمد لهم الأسمطة و يأكل ممهم ، وجاء الخــبر بأن الأمير منجك الطرجاقسي المقيم ببيت المقــدس قد أظهر الموافقة لنائب السلطانة ، فأرسل له جبر يل ثم عاد فأخبر بالموافقة ، وأنه قد أستحوذ على غزة وْنائبه ، وقــدُجُم وحشد واســتخدم طوائف، ومسك على الجادة فلا يدع أحداً نمر إلا أن يفتش ما ممه، لاحمال إيصال كتب من هاهنا إلى هاهنا، ومع دنا كاء ظلعدلة ثابتة جدا ، والأمن حاصل هناك ، فلايخاف أحده وكذلك بدمشق وضواحها ، لايهاج أحد ولايتعدى أحد على أحد ، ولاينهب أحد لأحد شيتا وتلفظ الحد عفيرأن بمض أهل البساتين توهموا وركبوا إلى المدينة وتحولوا عواودع بمضهم نغائس ما عنسدهم ، وأقاءوا بها على وجل، ذلك لمسا رأوا الحجانيق السنة منصوبة على رؤرس قلال الأبراج التي للقلمة، ثم أحضر نائب السلطنة القضاة الأر بمة والائمراء كلهم وكتبوا مكتوبا سطره بيتهم كاتب السر ، أنهم راضون بالسلطان كارهون ليلبغا ، وأنهم لاير يدونه ولا يوافقون على تصرفه في المملكة ، وشهد علمهم القضاة بذلك ، وأرسلوا المكتبوب معريملوك للأمير طيبغا الطويل، نظير يلبغا بالديار المصرية ، وأرسل منجك إلى ناتب السلطنة يستحثه في الخضور إليه في الجيش ليناجزوا المصريين ، فمين نائب الشمام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه ، وخرجت التجريدة ليلة السبت التاسع والمشرين من شــمبان صحبة استدمر الذي كان نائب الشام مدداً للأمير منجك في ألفين ، و يذكر الناس أن ناتب السلطنة عن ابي من الجيش يذهبون على إثرهم ، ثم خرجت أخرى بعدها ثلاثة آلاف ، ليلة الثلاثاء الثامن من رمضان كما سيأتي .

وتوفى الشيخ الحافظ عـلاء الدين مغلطاى المصرى بها فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة ، ودفن من الغد بالزيدانية ، وقد كتب الكثير وصنف وجع ، وكانت عنده كتب كثيرة رحمه الله .

وفى مستمل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار المدل ظاهر باب النصر ليباع شي عليهم من القند والفولاذ والزجاج مما هو في حواصل يلبغا ، فامتنموا من ذلك خوفا من استعادته منهم على

تقدر، فضرب بعضهم ، منهم شهاب الدين ابن العسواف بين يدى الحاجب ، وشاد الدواوين، ثم أفرج عنهم في اليوم الثاني ففرج الله بذلك .

وخرجت التجريدة ابلة الثلاثاء بعد المشاء صبة ثلاثة مقدمين منهم عراق ثم ابن صبح نما بن طرغية ، ودخل نائب طرابلس الأمير سيف الدين تومان إلى دمشق صبيحة يوم الأربساء عاشر رمضان ، فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بيدمر إلى الأقصر ، ودخلا معا في أبهة عظيمة ، فنزل تومان في القصر الا بلق ، و برزون معه من الجيوش إلى عند قبة يلبغا ، هذا والقلمة منصوب عليها المجاذبي ، وقد ملثت حرساً شديدا ، ونائب السلطنة في غاية التحفظ . ولما أصبح يوم الخيس صمم تومان تمر على ملك الأمراء في الرحيل إلى غزة ليتوافى هو و بقية من تقدمه من الجيش الشامى ، ومنجك ومن معه هنائك ، ليقضى الله أمراً كان مفعولا ، فأجابه إلى ذلك وأمر بتقدم السبق بين يديه في هذا اليوم ، فخرج السبق وأغلقت القلمة بابها المسلوك الذي عند دار الحديث ، فاستوحش الناس من ذلك ، والله يحسن الماقبة

خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق الى غزة

صلى الجمة بالمتصورة الثانى عشر من رمضان ناشب السلطنة ، ونائب طرابلس ، ثم اجتمعا بالخطبة فى مقصورة الخطابة ، ثم راح لدار السمادة ثم خرج طلبه فى تجمل هائل على ما ذكر بمد العصر ، وخرج معهم فاستعرضهم ثم عاد إلى دار السمادة فبات إلى أن صلى الصبح ، ثم ركب خلف الجيش هو ونائب طرابلس ، وخرج عامة من بقى من الجيش من الأثمراء و بقية الحلقة ، وسلمهم الله ، وكذلك خرج القضاة ، وكذا كاتب السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب الدست، وأصبح الناس يوم السبت وايس أحد من الجند بدمشق ، سوى نائب النببة الأمير سيف الدين بن حزة التركانى، وقريبه والى البر ، ومتولى البلد الأمير بدر الحدين صدقة بن أوحد ، ومحتسب البلد ونواب التواقية والقلمة على حالها ، والحجانيق منصوبة كاهى . ولما كان صبح يوم الأحد رجم القضاة بكرة ثم رجم ملك الأمراء فى أقناء النهارهو وتومان تمر ، وهم كلهم فى لبس وأسلحة تامة ، وكل منهما خائف من الآخر أن يمسكه ، فدخل هذا دار السمادة و واح الآخر إلى القصر الأبلق ، ولما كان قدم بعد المصر قدم منجك واستدمر كان نائب الساعانة بدمشق ، وها مفاولان قد كسرها من كان قدم بعد المعمر قدم منجك من العساكر التي جهزها بيدمر إلى منجك قوة له على المصر يبن ، وكان ذلك على يدى الأمير سيف الدين تمر حاجب المجاب و يعرف بالمهمندار ، قال لمنجك كلنا فى خدمة من عصر ، وعن لانطيعك على نصرة بيدمر ، فتقاولا ثم تقاتلا فهرم منجك وذهب ثمر ومنجك ومن كان معمر ، وعن لانطيعك على نصرة بيدمر ، فتقاولا ثم تقاتلا فهرم منجك وذهب ثمر ومنجك ومن كان معمر ، كابن صبح وطيدمر ، ولما أصبح الصباح من يوم الاثنين خامس عشر لم يوجد لتومان تمر وطبترق كابن صبح وطيدمر ، ولما أصبح الصباح من يوم الاثنين خامس عشر لم يوجد لتومان تمر وطبترق

ONONONONONONONONONONONONONO TAI

ولا أحد من أمراء دمشق عين ولا أثر ، قد ذهبوا كلهم إلى طاعة صاحب مصر ، ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قراسنةر من الأمراء المنقد مين ، وسوى بيدمر ومنجك واستدمر ، والقلمة قد هيئت والحجانيق منصوبة على حالها ، والناس في خوف شديد من دخول بيدمر إلى القلمة ، فيحصل بمد ذلك عند قدوم الجيش المصرى حصار وتعب ومشقة على الناس ، والله يحسن العاقبة .

ولما كان فى أثناء نهار الاثنين سادس عشره دقت البشائر فى القلمة وأظهر أن يلبغا الخاصكى قد نفاه السلطان إلى الشام، ثم ضربت وقت المغرب ثم بعد المشاء فى صبيحة يوم الثلاثاء أيضا، وفى كل ذلك يركب الاثمراء الثلاثة منجك و بيدمر واستدمر ملبسين، ويخرجون إلى خارج البلد، عثم يعودون، والذاس فيما يقال ما بين مصدق ومكذب، ولكن قد شرع إلى تستير القلمة وتهي الحصار فانا الله وإنا إليه راجعون.

ثم تبين أن هذه البشائر لاحقيقة لها ، فاهتم في حسل سنائر القلمة وحل الزلط والا حجار إليها ، الا غنام والحواصل ، وقد وردت الا خبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبت يلبغا في جميع جيش مصر قد عسدا غزة ، فمند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر والقاضي الشافعي وناظر الجيش و نقباؤ ، ومتولى البلد وتوجهوا تلقاء حاة لتاقي الأ ، يرعلي الذي قد جاء متقليد دمشق ، و بقي البلد شاغرا عن حاكم فيهاسوى المحتسب و بعض القضاة ، والناس كنم لاراعي لهم ، ومع هذا الا حوال صالحة والا مورساكنة ، لا يعدو أحد على أحد فيها بلغنا ، هذا و بيدمر ومنجك واستدمر في تحصين القلمة وتحصيل العدد والا قوات فيها ، والله غالب على أمره أينها تسكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج ، شيدة الستائر تعمل فوق الأ برجة ، وصلى الا مير بيدمر صلاة الجمة تاسع عشر الشهر في الشباك السكالي ، في مشهد عنهان ، وصلى عنده منجك إلى جانبه داخل موضع القضاة ، وليس هناك أحد من المباشرين بالكلية ، ولا من الجند وليس الله أحد من المباشرين بالكلية ، ولا من الجند إلا القليل ، وكاهم قد مافر وا إلى ناحية السلمان ، والمباشرون إلى ناحية حاة لتلتي الا مير على نائب الشام المحروس ، ثم عاد إلى القلمة ولم يحضر الصلاة استدمر ، لا نه قيل كان منقطما أو قد صلى في القلمة .

و فى بوم السبت المشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان من أبناء الرسول إلى نائب دمشق يستملم طاعته أو مخالفته ، و بعث عليه فيما اعتمده من استحوذ على القلمة و يخطب فيها ، وادخار الآلات والاطمات فيها ، وعدم الحجانيق والسنائر عليها ، وكيف تصرف فى الأموال السلطانية تصرف الملك والملوك ، فتنصل ملك الأمراء من ذلك ، وذكر أنه إنما أرصد فى القلمة جنادتها وأنه لم يدخلها ، وأن أبوابها مفتوحة ، وهى قلعة السلطان ، و إنما له غريم بينه و بينه الشرع

AVO OKONONONONONONONONONONONONONONO

والقضاة الا ربعة \_ يعنى بغلث يليفا \_ وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدى وهو كتكلدى مماول بقطبه الدويدار ، وأرسل في صحبته الأمير صارم الدين أحد أمراء المشرات من يرم فلك .

وفى يوم الا تنين الثانى والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة إلى قويت الظهر ، وليس ثم مغتوح سوى باب التصر والقرح ، والناس فى حصر شديد و الزعاج ، قاة قد و إقاله اليه واجمون . ولكن قد اقترب وصول السلطان والعساكر المنصورة . وفى صبيحة الاربساء أصبح الحال كاكان وأزيد ، ونزل الأسير سيف الدين يلبغا الخاصكى بقبة يلبغا ، وامتد طلبه من سيف داريا إلى القبة المذكر ورة فى أبهة عظيمة ، وهيئة حسنة ، وتأخر الركاب الشريف بتأخره عن الصحيين بعد ، ودخل بيدم و دخل بيدم في هذا اليوم إلى التلمة وتحصين بها . وفى يوم الخيس الخامس والمشرين منه استمو ت الأثواب كابها ، مغلقة سوى باب النصر والفرح ، وضاق النطاق وانحصر النساس جدا بحوقطع المصريون نهر بانياس والفرع الداخل إليها و إلى دار السمادة من القنوات ، واحتاجوا الذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكر و ، فانزعج أهل البلد لذلك وملوا مافي بيوبهم من يواله المداوس ، و بيعت القربة بدرم ، والحق بنصف ، ثم أرسلت القنوات وقت المصر من يومثذ ولله الحد والمنة ، فاشرح الناس بدرم ، والحق بنصف ، ثم أرسلت القنوات وقت المصر من يومثذ ولله الحد والمنة ، فاشرح الناس برمان ، فأرسل يلبغا من جهة أره وم الأموا وم الأمير زين الدين زبالة الذي كان فاقب القلمة ، والمعي المناس الكامل ، والشيت على الذي كان نائب الرحبة من جهة بيدم و وأميو آخر ، فلاخلوا البلد وكسر وا أقضال أبواب البلد ، وفتحوا الأبواب ، فلما رأى بيدم ذلك أرسل مفاتيت المسلوم الماسي مفاتيت المناس الهري . وصول المعلمان لللك المنصور إلى المصطبة غومي عقية سمور الماسه الماسي مفاتيت المه المنهى . وصول المعلمان لللك المنصور إلى المصطبة غومي عقية سمور الماسه الماسي مفاتيت المهر المنه المه من يوم المناس الماس مفاته على المناس المناس والمناس الماس المناس والمناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس ا

كان ذلك في يوم الجمة السادس والمشرين من شهر رمضان في جحافل عظيمة كالجبال ، فنزل عند المصطبة المنسو بة إلى عم ابنته الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون ، وجاءت الأمراء ونواب البلاد لنقبيل يده والأرض بين يديه ، كنائب حلب ، وفائب حماة ، وهو الأمير علاء الدين المارداني ، وقد عين لنيابة دمشق ، وكتب بتقليده بذلك ، وأرسل إليه وهو يحماة . فلما كان يوم السبت السابع والعشر ين منه خام على الامير علاء الدين على المارداني بنيابة دمشق ، وأعيد إليها عوداً على بدء ، ثم هدنه المكرة الثالثة ، وقبل يد السلطان وركب عن يمينه ، وخرج أهل البلد المهندة ، هذا و القلمة محصنة بيد بيدم ، وقد دخلها ليلة الجمة واحتمى بها ، هو ومنجك واستدمر ومن مصه من الاعوان بها ، ولسان حال القدر يقول [ أينا تمكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ]

ولما كان يوم الا حد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بيدمر وذو يه بالقلمة ليصالحوه على شيء مميسور يشترطونه ، وكان ماستذ كره انتهى والله تعالى أعلم . لما كان وم الاحد الثامر والمشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم الشيخ شرف الدين المن قاضى الجبل الحنبلى ، والشيخ سراج الدين الهندى الحنفى ، قاضى المسكر المصرى الحنفية ، الى بيدمر ومن معه ليتكاموا معهم فى الصلح لينزلوا على مايشترطون قبل أن يشرعوا فى الحصار والمجانبيق التى قد استدى مها من صغد و بعلبك، وأحضر من رجال النقاعين نحو من ستة آلاف دام فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخبر وه عن السلطان وأعيان الآمراء بأنهم قد كنبوا له أمانا إن أناب المصالحة ، فطلب أن يكون بأهله بهيت المقدم ، وطلب أن يمعلى منجك كذا بناحية بلاد سيس ليسترزق هنالك ، وطلب استدمر أن يكون بشمقداراً الآميرسيف الدين يلبغا الخاصكى . فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب كان ، فأخبر وا السلطان والامراء على جبريل الحاجب كان ، فأخبر وا السلطان والامراء بلدك ، فأجيبوا إليه ، وخاع السلطان والامراء على جبريل خاما ، فرجم فى خسمة القضاة ومعهم الامير استبغا بن الابو بكرى ، فدخلوا القلمة وبانوا هنالك كلهم ، وانتقل الامير بيده من القلائة من القلمة ومعهم جبريل ، هدخل القضاة وسلموا القلمة بما فيها من الحواصل إلى الاثمير استبغا بن الابو بكرى ، فدخل القضاة وسلموا القلمة بما فيها من الحواصل إلى الاثمير استبغا بن الابو بكرى ، فدخل القضاة وسلموا القلمة بما فيها من الحواصل إلى الاثمير استبغا بن الابو بكرى انتهى .

دخول السلطان محمد بن الملك أمير حاج بن الملك محمدابن الملك قلاوون الى دمشق في جيشه وأمرانه

لما كان صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من ومضان من هذه السنة وجعالقضاة إلى الوطاق الشريف ، وفي صحيحهم الاعراء الذين كانوا بالقلمة ، وقد أعطوا الأعان من جهة السلطان ومن مهم و فويهم ، فدخل القضاة وحجب الاعراء المذكورون ، فلع على القضاة الأربمة والمصرفوا واجمين بحبورين ، وأما الأعراء المذكورون فانهم أركبوا على خيل ضعيفة ، وخلف كل واحد منهم وساق أخذ بوسطه قبل هوفي يد كل واحد من الوساقية خنجر كبير مسلول لئلا يستنقذه منه أحد فية تلهما فدخل جهرة بين التاس ليروهم ذلتهم التي قد لبستهم ، وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب ، فقام كثير من التناس ليروهم ذلتهم التي قد لبستهم ، وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب ، الناس منظراً فظيماً ، فدخل جمره المائة ألف أو يزيدون علمها ، فرأى الناس منظراً فظيماً ، فدخل جم الوساقية إلى الميدان الأخضر الذي فيه القصر ، فأجلسوا هنالك وهم سنة نفر : الثلاثة النواب وجبريل وابن استدمر ، وسادس ، وظن كل منهم أن يغمل جم فاقرة ، فانا لله و إنا إليه واجعون ، وأرسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطلابا في تجمل عظيم ، ولبس الحرب بنهر النصر وخيول وأسلحة و وماح ، ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن ، وعليسه بنهر النصر وخيول وأسلحة و وماح ، ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن ، وعليسه بنهر النصر وخيول وأسلحة و وماح ، ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن ، وعليسه بنهر النصر وخيول وأسلحة و وماح ، ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن ، وعليسه

من أنواع الملابس قباز بخارى ، والقبة والطير بحملهما على رأسه الأميرسيف الدين تومان تمر ، الذى كان نائب طرابلس ، والأمراء مشاة بين يديه ، والبسط تحت قدى فرسه ، والبشائر تضرب خلفه فدخل القلمة المنصورة المنصورية لا البدرية . ررأى ما قد أرصدها من المجانيق والأسلحة ، فاشتد حنقه على بيدمر وأصحابه كثيراً ، ونزل الطارمة ، وجلس على سرير المملكة ووقف الأمراء والنواب بين يديه ، و رجع الحق إلى فصابه ، وقد كان بين دخوله ودخول عمه الصالح صالح فى أول بوم من رمضان، وهذا فى الناس فى الايمند.

وفى صبيحة يوم النلائاء سلخ الشهر نقل الأمراء المفضوب عليهم الذين ضل صميم فيا كانوا بها أبرموه من ضمير سوء المسلمين إلى القلمة فأنزلوا في أبراجها مهانين مفرقا بينهم ، بمسد ما كانوا بها آمنين حاكين ، أصبحوا معتقلين مهانين خاتفين ، فجاروا بمد ما كانوا رؤساء ، وأصبحوا بمدعزهم أذلاء ، ونقبت أصحاب هؤلاء ونودى عليهم في البلد ، ووعد من دل على أحد منهم بمسال جزيل ، وولاية إمرة بحسب ذلك ، ورسم في هذا اليوم على الرئيس أمين الدين ابن القلائمي كاتب السرء وطلب منه ألف ألف دره ، وسلم إلى الأمير زن الدين زبالة نائب القلمة ، وقد أعيد إليها وأعطى وطلب منه ألف ألف دره ، وسلم إلى الأمير زن الدين زبالة نائب القلمة ، وقد أعيد إليها وأعطى الاخضر صلاة الميد ، ضرب له خام عظيم وصلى به خطيباً القاضى ناج الدين السارى الشافى ، قاضى المسكر المنصورة للشافمية ، ودخل الامراء مع السلطان للقلمة من باب المدرسة ، ومدلم سماطاهائلا أكوا منه ثم رجموا إلى دورهم وقصو رهم ، وحمل الطير في هذا اليوم على رأس السلطان الامير على نائب دمشق ، وخلع عليه خلمة هائلة .

وفى هذا اليوم مسك الأمير تومان تمر الذى كان نائب طرابلس ، ثم قدم على بيدمو ، ف كان مه ، م قدل إلى المصريين واعتذر إليهم فعذروه فيما يبدو للناس ، ودخل وهو حامل الخبر على رأس السلطان وم الدخول ، ثم ولوه نيابة حمص ، فصدروه وحقروه ، ثم لما استمر ذاهبا إليها فسكان عند القابون أرسلوا إليه فأمسكوه و ردوه ، وطلب منه المائة ألف التي كان قبضها من بيدمر ، ثم ردوه إلى نيابة حمض .

وفى يوم الخيس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش عصر من طواشية وخا صكية ملكوا علمهم حسين الناصر ثم الحتلفوا فيا بينهم واقتتلوا ، وأن الاثمر قد انفصل ورد حسين المحل ألذى كان معتقلا فيه ، وأطفأ الله شر هذه الطائفة ولله الحمد .

و في آخر هــذا اليوم لبس القاضى ناصر الدين بن يمقوب خلمة كتــابة السر الشريفية ، والمدرستين ، ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدين بن القلانسي ، عزل وصودر ، وراح

الناس لهنائنه بالمود إلى وظيفته كاكان.

وفى صبيحة يوم الجمة ثالث شوال مسك جماعة من الامراء الشاميين منهم الحاجبان صلاح الدين وحسام الدين والمهمندار ابن أخى الحساجب السكبير، تمر، وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين ابن السكامل، وابن حزة والطرخاني واثنان أخوان وهما طبيغا زفر و بلجات، كامم طبلخانات، وأخرجوا خير وتمر حاجب الحجاب، وكذلك الحجوبية أيضا لقاربي أحد أمراه مصر.

وفى يوم الثلاثاء سابع شوال مسك سنة عشر أميراً من أمراء العرب بالقلمة المنصورة ، منهم هر من موسى بن مهنا الملقب بالمصم ، الذى كان أمير العرب قى وقت ، ومعيقل بن فضل بن مهنا وآخر ون ، وذكر وا أن سبب ذلك أن طائنة من آل فضل عرضوا للامير سيف الدين الاحدى الذى استاقو ، على حلب ، وأخذوا منه شيئا من بعض الامتمة ، وكادت الحرب تقع بينهم ، وفى ليلة الحيس بعد المغرب حل قسمة عشر أميرا من الانراك والعرب على البريد مقيدين فى الاغسلال أيضا إلى الديار المصرية ، منهم بيدمر ومنجك واستدمر وجبريل وصلاح المدين الحاجب وحسام الدين أيضا وبلجك وغيرهم ، ومعهم نعو من مائى فارس ، ابسين بالسلاح متوكلين بحفظهم ، وساد وا بهم نعو وبلجك وغيرهم ، وماء من البطالين منهم أولاد لا قوش ، وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلائسى من المعادرة والترسم بالقلمة ، بعد ماوزن بعض ما طلب منه ، وصاد إلى منزله ، وهنأه الداس .

خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر

ولما كان يوم الجمة عاشر شهر شدوال خرج طاب يلبغا الخدامكي صبيحته في أنجمل عظيم لم ير الناس في هذه المدد مثله ، من أنجائب وجائب وبماليك وعقامة هائلة ، وكانت عامة الاطلاب قد تقدمت قبله بيوم ، وحضر السلطان إلى الجامع الأنوى قبل أذان الظهر ، فصلى في مشهد عثمان هم ومن معه من أمراء المصريين ، ونائب الشام ، وخرج من فوره من باب النصر ذاهبا نحو السكسوة والناس في الطرقات والاسطحة على المادة ، وكانت الزينة قد بقى أكثرها في الصاغة والخواصين و باب البريد إلى هذا اليوم ، فاستمرت نحو المشرة أيام .

وفى يوم السبت حادى عشر شوال خاع على الشييخ علاء الدين الا نصارى باعادة الحسبة إليه وعزل عساد الدين ابن السيرجى ، وخرج المحمل يوم الحيس سادس عشر شوال على العادة ، والا ير مصافى البيرى . وتوفى يوم الحيس ويوم الجمة أر بعدة أمراء بدمشق ، وهم طشتمر وفر وطيبغا الغبل ، وتوروز أحد مقدمى الالوف، وتمر المهندار ، وقد كان مقدم ألف ، وحاجب المحجاب وعلى المابة غزة فى وقت ، ثم تعصب عليه المصريون فعزلوه عن الاسرة ، وكان مريضا فاستمرمر يضا إلى أن توفى يوم الجمة ، ودفن يوم السبت بقربته التي أنشأها بالصوفية ، لكنه لم يدفن فيها بل

THE STATE OF THE S

على بابها كأنه مودع أو ندم على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه الله .

وتوفى الأمدير ناصر الدين بن لاقوش بوم الاثنين المشرين من شوال ودفن بالقبيبات ، وقد ناب ببملبك و يحمص ، ثم قطع خبره هو وأخوه كحلن ونغوا عن البلد إلى بلدان شتى ، ثم رضى عنهم الأمير يلبغا وأعاد عليهم أخبازا بطباخانات ، فما لبث ناصر الدين إلايسيراً حتى توفى إلى رحة الله تمالى ، وقد أثراً ناراً حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع ، وله ببعلبك جامع وحمام وخان وغير ذلك ، وله من الممر ست وخسون سنة .

و في يوم الأحد السادس والعشرين منه درس القاضى ثور الدين محمد بن قاضى القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشافعي بالمدرسة الاقابكية ، نزل له عنها والده بتوقيع سلطائي ، وحضر عنده القضاة والا عيان ، وأخه في قوله تمالي [ الحيج أشهر معلومات ] و في ههذا اليوم درس القاضى نجم الدين أحمد بن عبان النابلسي الشافعي المعروف بابن الجابي بالمدرسة العصرونية استنزل له عنها القاضي أمين الدين بن القلائسي في مصادراته ، و في صبيحة يوم الاثنين التاسع والهشرين من شوال درس القاضى ولى الدين عبد الله بن القاضى بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرواحية ثم القيمرية ، نزل القاضى ولى الدين عبد المفانى ، وحضر عنده فهما القضاة والأعيان .

و فى صبيحة بوم الخيس سلخ شوال شهر الشيخ أسد من الشيخ المكردى على جمل وطيف به فى حواضر البلد ونودى دليه : هذا جزاء من بخامر على السلطان و يفسد نواب السلطان ، ثم أنزل عن الجل وحمل على حمار وطيف به فى البلد ونودى عليه بذلك ، ثم ألزم السجن وطلب منه مال جزيل وقد كان المذكور من أعوان بيدمر المنقدم ذكره وأنصاره ، وكان هو المتسلم للقلمة فى أيلمه ،

وفى صبيحة بوم الانهن حادى عشر ذى القمدة خلم على قاضى القضاة بدر الدين بن أبي الفتح بتضاء العسكر الذى كان متوفرا عن علاء الدين بن شمر نوخ ، وهنأه الناس بذلك و ركب البغلة بالزنارى، عضافا إلى ما بيده من نبابة الحبكم والندريس . وفي يوم الاثنين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضى القضاة شرف الدين السكفرى الخنفى ، أسترجها عرسوم شريف سلطانى ، من يد القاضى عاد الدين بن الهز ، وخلم على السكفرى ، وذهب الناس إليه قتهنئة بالمدرسة المذكر و ق

و فى شهر ذى الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية هجلون ، وأنهم اقتناوا فقت ل من الفرية ين الهنى والقيسى طائفة ، وأن عين حينا التى هى شرق هجلون دمرت وخر بت ، وقعام أشجارها ودمرت بالكاية ، و فى صبيحة يوم السبت الثانى والمشرين من ذى الحجة لم تفتح أبواب دمشق إلى ما بعد طلوع الشمس ، فأنكر الناس ذلك ، وكان سببه الاحتياط على أمير يقال له كسيفا ، كان يريد

الهرب إلى بلاد الشرق ، فاحتيط عليه حتى أمسكوه .

و في ليلة الأربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة قدم الأمير سيف الدين طاز من القدس فنزل بالقصر الأبلق، وقد عمى من الكحل حين كان مسجونًا بالاسكندرية، فأطلق كما ذكرنًا، وتزل ببيت المقدس مدة ، ثم جاءه تقليد بأنه يكون ظرخانا ينزل حيث شاء من بلاد السلطان ، غير أنه لا يدخل ديار مصر ، فجاء فقرل بالقصر الأبلق ، وجاء الناس إليه على طبقاتهم ـ نائب السلطنة فن دونه \_ يسلمون عليه وهو لا يبصر شيمًا ، وهو على عزم أن يشترى أو يستكرى له داراً بدمشق يسكنها . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .

ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمانة

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما والاهما من الممالك الاسلامية الساطان الملك المنصور صــلاح الدين محــد بن الملك المغافر أمير حاج بن الملك المنصور قلاوون ، وهو شاب دون العشرين ، ومدير الممالك بين يديه الأمير يلبغا ، ونائب الديار المصرية طشتمر ، وتضاتها هم المذكورون في التي قبلها ، والوزير سيف الدين قزوينة ، وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق الأمير علاء الدين المارداني ، وقضاته هم المذكورون في التي قبلها ، وكذلك الخطيب ووكيل بيت المال والمحتسب علاء الدين الأنصاري، عاد إليها في السنة المنفصلة ، وحاجب الحجاب قماري ، والذي يايه السلماني وآخر من مصر أيضا ، وكاتب السر القاضي الصرالدين محمد بن يمةوب الحابي ، وناظر الجامع القاضي تقي الدين بن مراجل ، وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد في أول هذه السنة قاضي حنني بمدينة صفد المحر وسـة مع الشافهي، فصار في كل من حماة وطرابلس وصغد قاضيان شافعي وحنني .

و في ثاني المحرم قدم ثائب السلطانة بعد غيبة نحو من خسة عشر يوما ، وقد أوطأ بلاد فرير بالرعب ، وأخذ من مقدمهم طائفة فأودهمهم الحبس ، وكان قد اشتهر أنه قصد المشيرات المواسين ببلاد عجار ن ، فسألته عن ذلك حين سلمت عليه فأخبرني أنه لم يتمد ناحية فرس، وأن المشيرات قد ا صعالموا واتفقوا، وأن النجر يدة عندهم هناك . قال : وقد كبس الأعراب من حرم الترك فهزمهم ال ترك وقتلوا منهم خلقا كذيرا ، ثم ظهر للمرب كين فلجأ الترك إلى وادى صرح فحصروهم هنالك ، ثم ولت الأعراب فراراً ولم يقتل من الترك أحد ، وإنما جرح منهم أمير واحد فقط ، وقتل من الأعراب فوق الخسين نفسا .

وقدم المجاج يوم الاحد الثاني والمشرين من المحرم ، ودخل المحمل السلطاني ليلة الاثنين بعد المشاه، ولم يحتفل لدخوله كما جرت به المادة ، وذلك اشدة ما نال الركب في الرجمة من بريز إلى هنا

من البرد الشديد، بحيث إنه قد قيل إنه مات منهم بسبب ذلك تحوالمائة ، نانا لله و إنا إليه راجعون ، ولكن أخبروا برخص كثير وأمن ، و بموت نفسة أخي عجلان صاحب مكة ، وقــد استبشر بموته أهل تلك البلاد لبغيه على أخيه عجلان العادل فيهم انهى والله أعلم .

منام غريب جدآ

ورأيت \_ يعنى المصنف \_ في ايدلة الاثنين الشاتي والعشرين من المحرم سينة ثلاث وسنين وسبعائة الشيخ محى الدين النواوي رحمه الله فقلت له : يا سيدى الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب شيئًا من مصنفات ابن حزم ? فقال ما معناه : إنه لا يحبه ، فقلت له : أنت معذو رفيه فانه جمع بين طرفي النقيضين في أصوله وفر وعه ، أما هو في الفر وع فظاهري جامه يابس ، وفي الأصول تولُّ مائع قرمطة القرامطة وهرس الهرائسة ، ورفعت بها صوتى حتى معمت وأنا نائم ، ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النخيل بل هي أردأ شكلا منه، لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي، فقلت له : هذه أرض ابن حزم التي زرعها [قال:]أنظر هل ترى فيها شجرا منموا أوشيتا ينتفع به ، فقلت إنما تصابح للجاوس عليها في ضوء القمر . فهـــذا حاصل ما رأيته ، و وقع في خلدي أن ابن حزم كان حاضرنا عند ما أشرت للشييخ محيى الدين إلى الأرض المنسو بة لابن حزم ، وهو ساكت لايتكلم .

و في يوم الحيس الثالث والعشرين من صفر خلع عسلي القاضي عماد الدين بن الشيرجي بمود الحسبة إليه بسبب ضعف علاء الدين الأنصاري عن القيام بها لشغله بالمرض المدنف، وهنأ الناس على المادة . وفي يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي الشيخ علاء الدين الأنصاري المذكور بالمدرسة الأمينية ، وصلى عليه الظهر بالجامع الأموى ، ودفن بمقابر باب الصغير خلف محراب جامع جراح ، في تربة هنالك ، وقد جاوز الأربهين سنة ، ودرس في الأمينية وفي الحسبة مرتين وترك أولادا صفارا وأموالا جزيلة سامحه الله ورحمه ، وولى المدرسة بعده قاضي القضاة تاج الدين بن

السبكي بمرسوم كريم شريف .

وفى العشر الأخدير من صفر بالمنا وفاة قاضى قضاة المالكية الاخنائى بمصر وتولية أخيـــه برهان الدين ابن قاضى القضاة عــلم الدين الاخنائى الشافعي أبوه قاضيا مكان أخيه ، وقــد كان على الحسبة عصر مشكور السيرة فيها ، وأضيف إليه نظر الخزانة كاكان أخوه . وفي صبيحة يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول كان ابتداء حضور قاضى القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب أبن قاضى القضاة تق الدين بن الحسن بن عبد الكافى السبكي الشافعي تدريس الأمينية عوضا عن الشيخ عـ لاه الدين المحتسب، يحكم وفاته رحمه الله كما ذكرنا، وحضر عنمه خلق من العلباء والأثراء والفقهاء والعامة ، وكان درسا حافلا ، أخذفي قوله تعالى [أم يحسدون الناس علىما آتاهمالله من فضله]

ONONONONONONONONONONONONONO 111 &

الآية وما بمدها، فاستنبط أشياء حسنة ، وذكر ضربا من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة ، أخذ ذلك من غير تلفيم ولا تلجلج ولا تكلف فأجاد وأفاد ، وشكره الخاصة والعامة من الحاضر ين وغيرهم حتى قال بعض الأكار: إنه لم يسمع درسا مثله .

وفى يوم الاثنين الخامس والعشرين منه توفى الصدر برهان الدين بن اؤاؤ الحوضى ، فى داره بالتصاعين ولم يمرض إلا يوما واحدا ، وصلى عليه من الغد بجامع دمشق بمد صلاة الظهر ، وخرجوا به من باب النصر، فخرج نائب السلطنة الأمير على فصلى عليه إماما خارج باب النصر ، ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم بباب الصغير ، فدفن عند أبيه رحمه الله ، وكان رحمه الله فيه مر وه ق وقيام مع الناس ، وله وجاهة عند الدولة وقبول عند نواب السلطنة وغيرهم ، و يحب العلماء وأهل الخير ، و يواظب على مهاع مواهيد الحديث والخير ، وكان له مال وثروة ومعروف ، قارب النمانين رحمه الله .

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت الشيخ شمس الدين محمد بن النقاش المصرى بها ، وكان واعظا بأهراً ، وفصيحا ماهراً ، ونحويا شاعراً ، له يد طولى فى فنون متعددة ، وقدرة على نسيج الدكلام ، ودخول على الدولة وتحصيل الأموال ، وهو من أبناء الأر بمين رحمه الله .

وأخبر البريد بولاية قاضى القضاة شرف الدين المالكي البغدادي ، الذي كان قاضيا بالشام المالكية ، ثم عزل بنظر الخزانة بمصر ، فانه رتب له مصلوم وأفر يكفيه و يفضل عند ، ففرح بذلك من يحبه .

وفي وم الأحد السابع عشر من ربيع الآخر توفي الرئيس أمين الدين محد بن الصدر جال الدين أحد بن الرئيس شرف الدين محد بن القلائسي ، أحد من بتي من رؤساء البلد وكبرائما ، وقد كان باشر مباشرات كبار كأبيسه وحمه علاء الدين ، ولكن فاق هذا على أسلافه فانه باشر وكالة المال مدة ، وولى قضاء المساكر أيضا ، ثم ولى كتابة السر مع مشيخة الشيوخ وتدريس الناصرية والشامية الجوانية ، وكان قد درس في المصر ونية من قبل سنة ست وثلاثين ، ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن مناصبه الكبار ، وصودر بمبلغ كثير يقارب مائتي ألف ، فباع كشيراً من أملاكه وما بتي بيده من وظائفه شيء ، و بتي خاملا مدة إلى يومه هذا ، فتوفى بنتة ، وكان قد تشوش قليلا لم يشعر به أحد ، وصلى عليه المصر بمامع دمشق ، وخرجوا به من باب الناطفانيين إلى تر بتهم قليلا لم يشعر به أحد ، وصلى عليه المصر بمهامع دمشق ، وخرجوا به من باب الناطفانيين إلى تر بتهم قليلا لم يسفح قاسيون رحمه الله .

و فى صبيحة يوم الاثنين ثانن عشره ، خلم على القاضى جمال الدين بن قاضى القضاة شرف الدين الكفرى الحنفى ، وجعل مع أبيه شريكا فى القضاء ولقب فى التوقيع الوارد صحبة البريد من جهة السلطان « قاضى القضاة » فلبس الخلمة بدار السمادة وجاء ومعه قاضى القضاة تاج الدين السبكى

\$ 1.41. P\$GP\$GP\$GP\$GP\$CP\$CP\$CP\$CP\$CP\$CP\$CP\$CP\$C

إلى النورية فقعد فى المسجد ووضعت الربعة فقرئت وقرىء القرآن ولم يكن درساً ، وجاءت الناس التهنئة بما حصل من الولاية له مع أبيه .

وفى صبيحة يوم الثلاثاء توفى الشيخ الصالح العابد الناسك الجامع فتح الدين بن الشيخ زين الدين الفارق ، إمام دار الحديث الأشرفية ، وخازن الأثر بها ، ومؤذن فى الجامع ، وقد أتت عليه تسمون سنة فى خير وصيانة وتلاوة وصلاة كثيرة والمجماع عن الناس ، صلى عليه صبيحة يومثذ ، وخرج به من باب النصر إلى تحو الصالحية رحمه الله .

وفى صبيحة مع الاثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قرابغاد وادار نائب الشام الصغير وممه تقليد بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال الدين يوسف بن قاضى القضاة شرف الدين الكفرى ، عقتضى نزول أبيه له عن ذلك ، ولبس الخلمة بدار السمادة وأجلس تحت المالكى ، ثم جاؤا إلى المقصورة من الجامع وقرىء تقليده هنائك ، قرأه شمس الدين بن السبكى نائب الحسبة ، واستناب اثنين من أصحابهم وهما شمس الدين بن منصور ، وبدر الدين بن الخراش ، ثم جاء ممه إلى النورية فدرس بها ولم يحضره والده بشىء من ذلك انهى والله أعلم ،

## موت الخليفة المعتضد بألله

كان ذلك فى المشر الأوسط من جمادى الأولى بالقاهرة ، وصلى عليمه يوم الخيس ، أخبر فى بذلك قاضى القضاة ناج الدين الشافعي ، عن كتاب أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله .

#### خلافة المتوكل على الله

ثم بويم بعد. ولده المتوكل على الله على أبوعبد الله محمد بن المعتضد أبي بكر أبي النتح بن المستكنى بالله أبي الربيع سليان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد رحم لله أسلافه .

و فى جمادى الأولى توجه الرسول من الديار المصرية ومع صناحق خليفية وسلطانية وتقاليد وخلع وتحف لصاحبي الموصل وسنجار من جهة صاحب مصر ليخطب له فيهما ، وولى تاضى القضاة تاج الدين الشافعي السبكي الحاكم بدمشق لقاضيهما من جهته تقليدين ، حسب ما أخبرتي بذلك ، وأرسلا مع ماأرسل به السلطان إلى البلدين ، وهذا أمر غريب لم يقع مثله فيا تقدم فيا أعلم والله أعلم .

و فى جادى الآخرة خرج الله السلطنة إلى صرح الفسولة ومعه حجبته ونقباء النقباء ، وكاتب السروذووه ، ومن عزمهم الاقامة مدة ، فقدم من الديار المصرية أمير على البريد فأسرعوا الأوبة فدخاوا فى صبيحة الأحد الحادى والمشرين منه ، وأصبح الله السلطنة فحضر الموكب على العادة ، وخلع على الأمير سيف الدين يلبغا الصالحي، وجاء النص من الديار المصرية بمخلمة دوادار عوضاً عن سيف الدين كحلن ، وخلع فى هذا اليوم على الصدر فيمس الدين بن مرق بتوقيع الدست ، وجهات

ONONOHONONONONONONONONONO ME COR

أخر ، قدم بها من الديار المصرية ، فانتشر الخبر في هذا اليوم باجلاس قاضي الفضاة شمس الدين الكفرى الحنفي ، فوق قاضي القضاة المالكية ، لكن لم يحضر في هذا اليوم ، وذلك بعد ما قد أس باجلاس المالكي فوقه .

وفى ثانى رجب توفى القاضى الامام العالم شمس الدين بن مفاح المقسسى الحنبلى ، نائب مشيخة قاضى القضاة جال الدين يوسف بن محد المقدسى الحنبلى ، و زوج ابنته ، وله منها سبعة أولاد ذكور و إناث ، وكان بارعاً فاضلا متفنناً فى علوم كثيرة ، ولا سبا علم الفروع ، كان غاية فى نقل مذهب الامام أحدد ، وجمع مصنفات كثيرة منها كتاب المقنع نحوا من ثلاثين مجلداً كما أخبر نى بذلك عند قاضى القضاة جمال الدين ، وعلى على محفوظة أحكام الشيخ بحد الدين بن تيمية محلدين ، وله غير ذلك من الفوائد والتعليقات رحمه الله ، توفى عن نحو خسين سنة ، وصلى عليه لعد الظهر من يوم الحنيس ثانى الشهر بالجامع المظفرى ، ودفن بمقبر قالشيخ الموفق ، وكانت له جنازة حاصلة حضرها القضاة كلهم ، وخلق من الأعيان رحمه الله وأكرم مثواه .

وفى صبيحة يوم السبت رابم رجب ضرب نائب السلطنة جماعة من أهل قبر عاتكة أساؤا الأدب على النائب ومماليكه ، بسبب جامع للخطبة جدد بناحيتهم ، فأراد بعض الفقراء أن يأخذ ذلك الجامع و يجمله زاوية الرقاصين ، فحكم القاضى الحنبلي يجدله جامعاً قد نصب فيه منبر ، وقدقدم شيخ الفقراء على يديه مرسوم شريف بتسليمه إليه وفانفت أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعا ، وأعظموا ذلك ، فتسكلم بعضهم بكلام سيء ، فاستحضر نائب السلطنة طائفة منهم وضربهم بالمقارع بين يديه ، ونودى عليهم في البلد ، فأراد بعض العامة إنكاراً لذلك ، وحدد ميماد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة النسر على الكرسي الذي يقرأ عليه المصحف ، رتبه أحد أولاد كثير وجم غفير ، وقرأ في السيرة النبوية ، ن خطى ، وذلك في العشر الأول من هذا الشهر .

أعجوبة من العجائب

وحضر شاب عجمى من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ البخارى ومسلما وجامع المسانيد والكشاف الزخشرى وغير ذاك من محاضيرها ، فى فنون أخر ، فلما كان يوم الأربداء سلخ شهر رجب قرأ فى الجامع الأموى بالحائط الشهالى منه ، عند باب المكلاسة من أول صحيح البخارى إلى أثناء كتاب الملم منه ، من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدى ، فأدى جيداً ، غير أنه يصحف بمضا من المكامات لمجم فيه ، وربما لحن أيضا فى بعض الأحيان ، واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة وجاعة من المحديث ، وقال آخرون منهم إن سرد بقية

الكتاب على هذا المنوال لمظم جداً ، فاجتمعنا في الدوم الثاني وهو مسهل شعبان في المكان المذكور ، وحضر قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء ، واجتمع العامة محدقين فقراً على العادة غير أنه لم يطول كأول يوم ، وسقط عليه بعض الأحاديث ، وصحف وطن في بعض الألفاظ ، ثم جاء القاضيان الحنني والمالكي فقراً محضرتهما أيضا بعض الشيء ، هذا والعامة محتفون به متعجبون من أمره ، ومهمم من يتقرب بتقبيل يديه ، وفرح بكتابي له بالسماع عدلي الاجازة ، وقال : أنا من أمره ، ومهمم من يتقرب بتقبيل يديه ، وفرح بكتابي له بالسماع عدلي الاجازة ، وقال : أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك ، وأن تجيزني ، وذكرك في بلادنا مشهور ، ثم رجع إلى مصر ليلة الجمة وقد كارمه القضاة والأعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف .

عزل الأمير على عن نيابة دمشق

فى يوم الأحد حادى عشر شعبان ورد البريد من الديار المصرية وعلى يديه مرسوم شريف بعزل الأمير على عن نيابة دمشق، فأحضر الأمراء إلى دار السمادة وقرىء المرسوم الشريف عليهم بمحضوره، وخلم عليه خلمة وردت مع البريد، ورسم له بقرية دومة وأخرى فى بلاد طرابلس على سبيل الراتب، وأن يكون فى أى البلاد شاء من دمشق أو القدس أو الحجاز، فانتقل من يومه من دار السمادة و بباقى أصحابه ومماليكه، واستقر نزوله فى دار الخليلى بالقصاعين التى جددها و زاد فيها دو يدار ما بلغا، وهى دار هائلة، وراح الناس التأسف عليه والحزن له انتهى .

# طلب قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب ابن السيكي الشافعي الى الديار المصريه

ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد المصر الحادى عشر من شعبان سنة ثلاث وستين وسبمائة ، فأرسل إليه حاجب الحجاب قارى وهو نائب الغيبة أن يسافر من يومه ، فاستنظرهم إلى الغد فأمهل ، وقد ورد الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكى بقضاء الشام عوضا عن أخيمه تاج الدين ، وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضى القضاة تاج الدين فى التأهب والسير ، وجاء الناس إليه ليودهوه ويستوحشون له ، وركب من بستانه بعد العصر يوم الاثنين ثانى عشر شهبان ، متوجها على البريد إلى الديار المصرية ، و بين يديه قضاة القضاة والأعيان ، حتى قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكى ، حتى ردهم قريبا من الجسورة ومنهم من جاوزها والله المسؤل فى حسن الخاتمة فى الدنيا والآخرة ، انتهى واقع سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

أعجوبة أخرى غريبة

لما كان يوم الثلاثاء العشرين من شمبان دعيت إلى بستان الشيخ العلمة كال الدين بن الموصل الشريشي شيخ الشافعية وحضر جماعة من الأعيان منهم الشيخ العلمة شمس الدين بن الموصل

الشافى ، والشيخ الأمام الملامة صلاح الدين الصفدى ، وكيل ببت المال ، والشيخ الامام الملامة شمس الدين الموصلى الشافى ، والشيخ الامام الملامة مجدالدين محد بن يعقوب الشيرازى من ذرية الشيخ أبى إسبحق الفير و زايادى ، من أعمة الغويين ، والخطيب الامام العلامة صدر الدين بن العز الحنى أحد البلغاء الفضلاء ، والشيخ الامام العلامة نور الدين على بن الصارم أحد القراء المحدثين البلغاء ، وأحضر وا نيفا وأر بعين مجلاً من كتاب المنتهى فى اللغة للتمييى البرمكى ، وقف الناصرية وحضر ولد الشيخ كال الدين بن الشريشى ، وهو العلامة بدر الدين محد ، واجتمعنا كانا عليه ، وأخذ كل منا مجلاً بيده من تلك المجلدات ، ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر المستشهد عليها بها ، فينشر كلامنها ويشكلم عليه بكلام مبين مفيد ، فجزم الحاضرون والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللغة ولايشاها منها ألا القليل الشاذ ، وهذا من أعجب العجائب ، وأبلغ الاعراب .

## دخولنائب السلطنة سيف الدين تشتمر

وذلك فى أوائل رمضان يوم السبت ضحى والحجبة بين يديه والجيش بكاله ، فتقدم إلى سوق الخيل فأركب فيه ثم جاء ونزل عند باب السر ، وقبل العتبة ثم مشى إلى دار السعادة والناس بين يديه ، وكان أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذى كان قتل بالأمس والى الصالحية ، وهوذاهب إلى صلاة الجمة ، ثم هرب فتبمه الناس فقتل منهم آخر وجرح آخرين ثم تدكاثروا عليمه فسك ، ولما صلب طافوا به على حل إلى الصالحية فات هناك بعد أيام ، وقاسى أمراً شديداً من المقوبات ، وقد ظهر بعد ذلك على أنه قتل خلقاً كثيراً من الناس قبحه الله .

# قدوم قائي القضاة بهاء الدين احمد بن تقي الدين عوضاً عن اخيه قاضي القضاة تاج الدين بن عبد الوهاب

قدم يوم الثلاثاء قبل المصر فبدأ علك الأمراء فسلم عليه ، ثم مشى إلى دار الحديث فصلى هناك ثم مشى إلى دار الحديث فصلى هناك ثم مشى إلى المدرسة الركنية فنزل بها عند ابن أخيه قاضى القضاة بدر الدين بن أبى الفتح ، قاضى العساكر ، وذهب الناس السلام عليه وهو يكره من يلقبه بقاضى القضاة ، وعليمه تواضع وتقشف ، ويظهر عليه تأسف على مفارقة بلده و وطنه و ولاه وأهله ، والله المستول المأمول أن يحسن العاقبة .

وخرج المحمل السلطائي يوم الخيس نامن عشر شوال ، وأمير الحاج الملك صلاح الدين بن الملك السكامل بن السميد العادل السكبير ، وقاضيه الشيخ بهاء الدين بن سبع مدرس الأمينية ببعلبك وفي هذا الشهر وقع الحم عما يخص المجاهدين من وقف المدرسة التقوية إليهم ، وأذن القضاة الأربعة إليهم بمضرة ملك الأمراء في ذلك .

وفي ليلة الأحد ثالث شهر ذي القمدة توفي القاضي ناصر الدين محمله بن يمقوب كاتب السر ،

LAN OSKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وشيخ الشيوخ ومدرس الناصرية الجوانية والشامية الجوانية بدمشق ، ومدرس الأسدية بحلب ، وقد باشر كتابة السر بحلب أيضاً ، وقضاء المساكر وأفنى بزمان ولاية الشيخ كال الدين الزملكائي قضاء حلب ، أذن له هنالك في حدود سنة سبع وعشرين وسبعائة ، ومولده سنة سبع وسبعائة ، وقد قرأ الننبية ومختصر ابن الحاجب في الأصول ، وفي العربية ، وكان عنده نباهة ومحارسة العلم ، وفيه جودة طباع و إحسان بحسب ما يقدر عليه ، وليس يتوسم منه سوه ، وفيه ديانة وعفة ، حلف لى في وقت بالأيمان المغلظة أنه لم يمكن قط منه فاحشة اللواط ولا خطر له ذلك ، ولم يزن ولم يشرب مسكراً ولا أكل حشيشة ، فرحه الله وأكرم مثواه ، صلى عليه بمدانظهر يومثة وخوج بالجنازة من باب النصر فر حائب الساطنة من دار السمادة غليه هنائك ، ودفن عقيرة لهم بالصوفية وتأسفوا عليه وترجوا ، وتزاحم جماعة من الفقها ، بطلب مدارسه انتهى .

# ثمدخلتسنة أربع وستينوسبعياتة

استهات هذه السنة وسلطان الاسلام بالديار المصرية والشامية والحجازية وما يتبعهما من الاقاليم والرساتيق الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المنصور والمظافري حاجي بن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون العمالجي ، ومدير المالك بين يديه ، وأقابك العساكر سيف الدين يلبغا ، ومدير المالك بين يديه ، وأقابك العساكر سيف الدين قاضي المغنابلة في الحجاز الشريف ، وناقب دمشق الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري ، وقاضي قضاة المغنابة في الحجاز الشريف ، وناقب دمشق الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري ، وقاضي قضاة الشافعية الشيخ بهال الدين السمكي ، وأخوه قاضي القضاة تاج الدين الممرى ، متم بمصر ، وقاضي قضاة الحنية الشيخ جمال الدين المنافق المنافق ، وقاضي قضاة المالكية جمال الدين المسافق ، وقاضي قضاة المنابلة الشيخ جمال الدين المرداوي محود بن جملة ، المالكية جمال الدين المسافق عن ناصر الدين بن الشيرجي ، وكان قدومه يوم سلخ السمنة الماضية ، وقاظر من الدياويين بدر الدين حسن بن الناباسي، وناظر الخزانة القاضي تني الدين بن دراجل ، ودخل المحمل الدياني يوم الجمة الثاني والمشرين من المحرم بعد العصر خوفا من المطر ، وكان وقع مطر شديد قبل السلطاني يوم الجمة الثاني والمشرين من المحرم بعد العصر خوفا من المطر ، وكان وقع مطر شديد قبل السلطاني ومن فلات كذيرة بحوران وغيرها، ومناطيخ وغير ذلك ، فانا فله وإنا إليه واجمون . المعرف منه فلات كذيرة بحوران وغيرها، ومشاطيخ وغير ذلك ، فانا فله وإنا إليه واجمون .

وفى ليلة الار بماء السابع والعشرين منه بعد عشاء الآخرة قبل دقة القلمة دخل فارس من ناحية باب الفرج إلى ناحية باب القلمة الجوانية ، ومن ناحية الباب المذكور سلسلة ، ومن ناحية باب النصر أخرى جددتا لئلا يمر را كب على باب القلمة المنصورة ، فساق هذا الفارس المذكور صلى

السلسلة الواحدة فقطعها، ثم مرعلى الأخرى فقطعها وخرج من باب النصر ولم يمرف لأنه ماثم .
وفي حادى عشر صفر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب الأمير سيف الدين زبالة أحد أمراء الألوف إلى الديار المصرية مكرما، وقد كان عزل عن نيابة القلمة بسبب ماتقدم، وجاء البريد أيضاً ومعه التواقيع التي كانت بأيدى ناس كثير، زيادات على الجامع، ردت إليهم وأقر وا على ما بأيديهم من ذلك، وكان ناظر الجامع الصاحب تقى الدين بن مراجل قد سعى برنع مازيد بعد التذكرة التي كانت في أيام صرغتمش، فلم يف ذلك، وتوجه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضى التذكرة التي كانت في أيام صرغتمش، فلم يف ذلك، وتوجه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضى قضاة الشام الشافعي من دمشق إلى الديار المصرية يوم الأحد سادس عشر صفر من هذه السنة، وخرج القضاة والاعيان لتوديعه، وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن أخاه قاضى القضاة تاج الدين قد لبس خلمة القضاء بالديار المصرية، وهو متوجه إلى الشام عند وصوله إلى ديار مصر، وذكر لنا أن أخاه كاره الشام . وأفشدتي القاضى صلاح الدين الصفدى ليلة الجمة رابع عشره لنفسه فيا عكس أخاه كاره الشام . وأفشدتي القاضى صلاح الدين الصفدى ليلة الجمة رابع عشره لنفسه فيا عكس

عن المتنبي في يديه من قصيدته وهو قوله:
إذا اعتادَ النتي خوضَ المنايا \* فأيسرُ ماعرَ به الوصولُ وقال حخولً في البرايا وقال حخولً دمشق يكسبنا تحولاً \* كأنَ لها دخولاً في البرايا إذا اعتادَ الغريبُ الخوضَ فيها \* فأيسرُ ما يمرُ به ِ المنايا وهذا شعر قوى، وعكس جلى، لفظاً ومعنى.

وفى ليلة الجمعة الحادى والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة بالمارستان الدقاقى جوار الجامع ، بسبب تكامل تجديده قريب السقف مبنيا بالابن ، حتى قناطره الأربع بالحجارة البلق ، وجمل فى أعاليه قريات كبار مضيئة ، وفنق فى قبلته إبوانا حسنا زاد فى أخافه أضماف ما كان ، وبيضه جميعه بالجم الحسن المليح ، وجددت فيه خزائن ومصالح ، وفرش ولحف جدد ، وأشياء حسنة ، فأثابه الله وأحسن جزاءه آمين ، وحضر الخيمة جماعات من الناس من الخواص والدوام ، ولما كانت الجمة الأخرى دخله نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ما شاهده من العارات ، وأخبر م بما كانت عليه حلله قبل هذه العارة ، فاستجاد ذلك من صنيم الناظر .

وفى أول ربيع الآخر قدم قاضى القضاة تاج الدين السبكى من الديار المصرية على قضاء الشام عوداً على بدء يوم الثلاثاء رابع عشره فبدأ بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة ، ثم ذهب إلى دار الاثمير على بالقصاعين فسلم عليه ، ثم جاء إلى العادلية قبل الزوال ، ثم جاءه الناس من الخاص والعام يسلمون عليه و يهنونه بالعود ، وهو يتودد و يترجب بهم ، ثم لما كان صبيح يوم الخيس سادس عشره لبس الخلعة بدأر السعادة ثم جاء في أبهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرئ تقليده بها بحضرة

to the second of the second

القضاة والأعيان وهنأه الناس والشمراء والمداح .

وأخبر تاضى القضاة تاج الدين عوت حسين بن الملك الناصر ، ولم يكن بقى من بنيه لصلبه سواه ، ففرح بذلك كثير من الا مراء وكبار الدولة ، لما كان فيه من حدة وارتكاب أمو ر منكرة . وأخبر عوت القاضى فخر الدين سليان بن القاضى هاد الدين بن الشيرجى ، وقد كان اتفق له من الأمر أنه قلدحسبة دمشق عوضا عن أبيه ، نزل له عنها باختياره له كبره وضعفه ، وخلع عليه بالديار المصرية ، ولم يبق إلا أن يركب على البريد فتحرض يوما وتمانيا وتوفى إلى رحمة الله قمالى ، فتألم والده بسبب ذلك تألما عظيا ، وعزاه الناس فيه ، و وجدته صابراً محتسبا باكيا مسترجعا موجما انتهى .

بشارة عظيمة. بوضع الشطر من مكس الغنم

مع ولاية سعد الدين ملجد بن الناج إسحاق من الديار المصرية على نظرا لدواوين قبله افخر – الناس بولاية هذا وقدومه عد و بعزل الاول والصرافة عن البلد فرحا شديدا، ومعه مرسوم شريف بوضع نصف مكس الغنم عوكان عبرته أر بعة دراهم ونصف ، قصار إلى درهين و ربع درهم ، وقد نودى بذلك في البلد يوم الاثنين المشرين من شهر ربيع الآخر ، فقر ح الناس بذلك فرحا شديداً ، ولله الحد والمنة ، وتضاعفت أدعيتهم لمن كان السبب في ذلك، وذلك أنه يكثر الجلب برخص اللحم على الناس ، ويأخذ الديوان الهاير ما كان يأخذ قبل ذلك ، وقدر الله تعالى قدوم وفود وقفول بتجار متعددة ، وأخذ منها الديوان السلطائي في الزكاة والوكالة ، وقدم مواكب كثيرة فأخذ منها في المسرة أضعاف ما أطلق من المكس ، ولله الحد والمنة ، ثم قرى معلى النساس في يوم الجعة بعد صلاة الجمة قبل المصرة.

و في يوم الاثنين المشرين منسه ضرب الفقيه شمس الدين بن الصفدى يعار السعادة بسبب خانقاه العاواويس ، فانه جاء في جماعة منهم يتظامون من كاتب السر الذي هو شيئج الشبوخ ، وقد تحكام معهم فيا يتعلق بشرط الواقف بما فيه مشقة عليهم ، فتسكلم الصفدى المذكور بكلام فيسه غاظ ، فبطح لينائة فضرب ثم أمر به إلى السجن ، ثم بطح الثالثة فضرب ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرج بعد ليلتين أو ثلاثة .

وفى صبيحة يوم الأحد السلاس والمشرين منه درس قاض القضاة الشاقعى بمدارسه ، وحضر درس الناعم به الجوانية بمقتضى شرط الواقف الذى أثبته أخوه بعد موت القاضى المصر الدين كاتب السر ، وحضر عنده جاعة من الأعيان و بعض القضاة ، وأخذ فى سورة الفتح ، قرىء عليه من تفسير والده فى قوله [ إنا فتحنا لك فتحاً مبينا].

وفي مستهل جادي الأولى نوم الجمة يعد صلاة الفجر مع الامام السكبير صلى عمل القاضي

قطب الدين محمد بن الحسن الحاكم بحمص ، جاء إلى دمشق لتلقى أخى زوجته فأضى القضاة تاج الدين السبكى الشافعى عقتمرض من مدة ثم كانت وفاته بدمشق ، فصلى هليه بالجامع كاذكرنا ، وخارج باب الفرج ، شم سمعوا به إلى سفح جبل قاسيون ، وقد جاوز التمانين بسنتين ، وقد حدث وروى شيئًا يسيراً رحمه للله ،

وفى يوم الأحد ثالثه قدم تاضيا الحنفية والحنابلة بحلب والخطيب بها والشيخ شهاب الدين الاذرعى، والشيخ زين الدين الباريني وآخرون معهم، فنزلوا بللدرسة الاقبالية وهم وقاضى قضاتهم الشافعى، وهو كالى الدين المصرى مطاوبون إلى الديار المصرية، فتحر رما ذكروه عن قاضهم وما نقموه عليه من السيدة السيئة فيا يذكرون في المواقف الشريفة بحصر، وتوجهوا إلى الديار المصرية يم السبت عاشوه

وفى يوم الخيس قدم الأمير زين الدين زبالة نائب القلمة من الهيار المصرية على البريد فى عجمل عظيم حائل، وتلقاء الناس بالشموع فى أثناء الطريق ، وتزل بدار الذهب ، وراح الناس السلام عليه وتهتقته بالمود إلى نيابة القلمة ، على عادته ، وحد تطلق مرة ولها لأنه مشكور السيرة فيها ، وله فيها سعى محود فى أوقات متعددة .

وفى يوم الخيس الحادى والعشرين صلى نائب السلطنة والقاضيان الشافهى والحننى وكاتب السر وجاعة من الأمراء والأعيان بالمقصورة وقرئ كتاب السلطان على السدة يوضع مكس الغنم إلى كل رأس بدرهين ، فنضاعفت الأدعية لولى الأمر ، ولمن كان السبب في ذلك .

## غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب

وقد كثرت المياه في هذا الشهر و زادت الانهار زيادة كثيرة جدا ، بحيث إنه فاض الماء في سوق الخيل من نهر بردى حتى عم جميم العرصة المعروفة بموقف الموكب ، بحيث إنه أجريت فيسه المراكب بالكلك ، و ركبت فيه المارة من جانب إلى جانب ، واستمر ذلك جما متمددة ، وامتنع ناتب السلطنة والجيش من الوقوف هناك ، و ربا وقف ناتب السلطنة بعض الأيام تحت الطارمة تجاء باب الاسطبل السلطائي ، وهذا أمر لم يعهد مثله ولا رأيته قط في مدة عمرى ، وقد سقطت بسبب فك بنايات ودور كثيرة ، وتعطلت طواحين كثيرة غرها الماء .

و فى ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى توفى الصدر شخس الدين عبد الرحمن أبن الشيئة عز الذين بن منجى التنوخى بمد العشاء الا خرة ، وصلى عليه بجامع دمشق بمد صلاة الظهر ، ودفن بالسفح . وفى صبيحة هذا اليوم توفى الشيئخ ناصر الدين محمد بن أحمد القونوى الحنفى ، خطيب جامع يلبغا ، وصلى عليه عقيب صلاة الظهر أيضا ، ودفن بالصوفية ، وقد باشر عوضه الخطابة والامامة

قاضى القضاة كال الدين الكفرى الحننى . وفى عصر هذا اليوم توفى القاضى علاء الدين بن القاضى شرف الدين بن القاضى شمس الدين بن الشهاب محود الحلبي ، أحد موقعى الدست بدمشق ، وصلى عليه يوم الأر بماء ودفن بالسفح .

وفى يوم الجمة الثالث والمشرين منه خطب قاضى القضاة جمال الدين السكفرى الحنفى بجامع يلبغا عوضا عن الشيخ ناصر الدين بن القوتوى رحه الله تمالى ، وحضر عنده نائب السلطنة الامير سيف الدين قشتمر ، وصلى ممه قاضى القضاة تاج الدين الشافى بالشباك الغربي القبلى منه ، وحضر خلق من الامراء والآعيان ، وكان يوما مشهودا ، وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة ، هذا مع علم أن كل مركب صحب ، و فى يومالسبت خامس عشر جمادى الا خرة توجه الشيخ شرف الدين القاضى الحنبلي إلى الديار المصرية بطلب الاحير سيف الدين يلبغا فى كتاب كتبه إليه يستدعيسه و يستحثه فى القدوم عليه .

وفى يوم الثلاثاء ثانى شهر رجب سقط اثنان سكارى من سطح بحارة اليهود ، أحــدهما مسلم والآخر يهودى ، فات المسلم من ساعته وانقلمت عين اليهودى وانكسرت يده لعنه الله ، وحمل إلى نائب السلطنة فلم يحر جوابا .

و رجع الشيخ شرف الدين بن قاضى الجبل بعد ما قارب غزة لما بلغه من الويام بالديار المصرية فعاد إلى القدس الشريف ، ثم رجع إلى وطنه فأصاب السنة ، وقد و ردت كتب كثيرة تخبر بشدة الوباء والطاعون عصر ، وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو الألف ، وأنه مات جماعة عمن يعرفون كولدى قاضى القضاة تاج الدين المناوى ، وكاتب الحسكم ابن الفرات ، وأهل بيته أجمعين ، فانا لله وإنا إليه راجعون .

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جاعة بمصر منهم أبوحاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصرى بمصر ، وهو شاب لم يستسكل المشرين ، وقسد درس بعدة جهات بمصر وخطب ، ففقده والده وتأسف الناس عليه وعزوا فيه عمه قاضى القضاة ناج الدين السبكي قاضى الشافعية بدمشق ، وجاء الخبر بموت قاضى القضاة شواب الدين أحمد الرباجي المالكي ، كان يحلب وليها مرتبن ثم عزل فقصد مصر واستوطئها مدة ليتمكن من السعى في العودة فأدركته منيته في هدف السنة من الفناء وولدان له معه أيضا . وفي يوم السبت سدادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جهور الاثمراء إلى ناحية تدمر لأجل الأعراب من أصحاب خيار بن مهنا ، ومن النف عليه منهم ، وقد دمر بعضهم بلد تدمر وحرقوا كذيراً من أشجارها ، ورعوها وانتهبوا شيئا كثيراً ، وخرجوا من الطاعة ، وذلك بسبب قطع إقطاعاتهم وتعلك أملا كهم والحياولة عليهم ، فركب نائب السلطنة بمن معه كاذ كرنا ،

لطردهم عن تلك الناحية ، و في صحبتهم الأمير حمزة ابن الخياط ، أحسد أمراء الطبلخانات ، وقد كان حاجبًا لخيار قبل ذلك ، فرجع عنه وألب عليه عند الامير الكبير يلبغا الخاصكي ، و وعده إن هو أمره وكبره أن يظفره بخيساروأن يأتيه برأسه ، ففعل معه ذلك ، فقدم إلى دمشق ومعه مرسوم مركوب الجيش مدم إلى خيار وأصحابه ، فساروا كاذكرنا ، فوصلوا إلى تدمر ، وهر بت الأعسراب من بين يدى نائب الشام يمينا وشهالا ، ولم يواجهوه هيبة له ، ولـكشهم يتحرفون عــلى حمزة بن الخياط ، ثم بلغنا أنهم بيتوا الجيش فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخر بين وأسروا آخر بين • فانا لله و إنا سلطنة الملك االأشرف ناصرالدين إليه راجعون.

« شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاو ون في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان »

لما كان عشية السبت تاسع عشر شميان من هذه السنة \_ أعنى سنة أر بم وستين وسبمائة \_ قدم أمير من الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق، وأخسبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي بن الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ومسك واعتقل . و بو يم لاملك الأشرڤ شمبان بن حسين الناصر بن المنصور قلاووت ، وله من العمر قريب العشرين ، فدقت البشائر بالقلمة المنصورة ، وأصبح الناس يوم الاحد في الزينة . وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سمد الدين ماجد ناظر الدواوين ، أنه لما كان يوم الثلاثاء الخامس عشر من شمبان عزل الملك المنصور وأودع منزله وأجلس الملك الأشرف ناصر الدين شعبان على سرير الملك ، وبويم لذلك ، وقد وقع رعد في هذا اليوم ومطر كثير ، وجرت الزاريب ، فصار غـدرانا في الطرقات ، وذلك في خامس حزيران ، فتمجب الناس من ذلك ، هذا وقد وقع و باء في مصر في أول شمبان ، فنزايد وجمهو ر.ه في البهود ، وقد وصلوا إلى الحسين في كل يوم وبالله المستمان .

وفي يوم الاثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الاعسراب اعترضوا النجريدة القاصدين إلى الرحبة و واقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا ، وقد سار البريد خلف النائب والأثمراء ليقدموا إلى البلد لا "جل البيعة للسلطان الجديد . جمله الله مباركا على المسلمين ، ثم قدم جماعة من الا مراء المنهزمين من الأعراب في أسو إحال وذلة ، ثم جاء البريد من الدياد المصرية بردهم إلى العسكر الذي مع نائمب السلطنة على تدمر ، متوعدين بأنواع المقوبات ، وقطع الاقطاعات .و في شهر رمضان تفافم الحال بسبب الطاعون فانا لله و إنا إليه راجعون ، وجمهوره في اليهود لعلد قد فقسد منهم من مستهل شعبان إلى مستهل رمضان تحو الألف نسمة خبيئة ، كا أخبرتي بذلك القاضي صلاح الدين الصفدى وكيل بيت المال، ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جداً ، وعدة العدة من المسلمين والذمة بالثمانين.

وفي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشييخ المعمر الصدر بدر ألدين محمد أين

الرقاق المعروف بابن الجوجى ، وعلى الشييخ صلاح الدين محمد بن شاكر الليثى ، تفرد في صناعته وجمع ناريخاً مفيداً نحواً من عشر مجلدات ، وكان يحفظ ويذاكر ويفيد رحمه الله وسامحه ، انتهى .

# وفاة الخطيب جمال الدين محمودبن جمله و مباشرة تاج الدين بعده

كانت وفاته يوم الاثنين بعد الظهر قريباً من العصر ، فصلى بالناس بالمحراب صلاة العصر قاضى القضاة تاج الدين السبكى الشافعى عوضا عنه ، وصلى بالناس الصبح أيضا ، وقرأ بآخر المائدة من قوله [يوم بجوم الله الرسل] ثم لما طلعت الشهس و زال وقت الكراهة صلى على الخطيب جمال الدين عند باب الخطابة ، وكان الجمع فى الجامع كثيرا ، وخرج بجنازته من باب البريد ، وخرج معه طائفة من العوام وغيرهم ، وقد حضر جنارته بالصالحية على ما ذكر جم غفير وخلق كثير ، ونال قاضى القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب ، فأخذ منهم جهاعة وأدبوا ، وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ ، وكذا باشر الظهر والعصر في بقية الأيام ، يأتي للجامع في محفل من الفقهاء والأعيان وغيرهم ، ذهابا وإيابا ، وخطب عنه يوم الجمة الشيخ جمال الدين بن قاضى القضاة ، و [ منع ] تاج الدين من المباشرة ، حتى يأتي التشريف .

وفى يوم الاثنين بعد المصرصلي على الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله البعلبكى ، المعروف بابن النقيب، ودفن بالصوفية وقد قارب السبعين وجاورها ، وكان بارعا فى القراءات والنحو والتصريف والعربية ، وله يد فى الفقه وغير ذلك ، وولى مكانه مشيخة الاقراء بأم الصالح شمس الدين محمد بن اللبان ، وبالغربة الأشرفية الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار ، وقدم نائب السلطنة من تاحية الرحبة وتدمر وفى صحبته الجيش الذين كانوا معه بسبب محاربته إلى [أولاد] مهنا وذو يهم من الأعراب في يوم الاربعاء سادس شوال .

وفى ليلة الأحد عاشره توفى الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك ، وكيل بيت المال ، وموقع الدست ، وصلى عليمه صبيحة الأحد بالجامع ، ودفن بالصوفية ، وقد كتب الكثير من التاريخ واللذة والأدب ، وله الاشمار الفائفة ، والغنون المتنوعة ، وجمع وصنف وألف ، وكتب ما يقارب مثين من المجلدات.

و فى يوم السبت عاشر . جمع القضاة والأعيان بدار السمادة وكتبوا خطوطهم بالرضى بخطابة قاضى القضاة تاج الدين السبكي بالجامع الاثموى ، وكاتب نائب السلطنة فى ذلك .

وفى يوم الاُحد حادى عشره استقر عزل نائب السلطنة سيف الدين قشتمر عن نيابة دمشق وأمن بالمسير إلى نيابة صفد فأثرل أهله بدار طيبغا حجى من الشرق الاُعلى، و برز هو إلى سطح

الزة ذاهبا إلى ناحية صفد. وخرج المحمل صحبة الحجيج وهم جم غفسير وخلق كثير يوم الخيس رابع عشر شوال .

و فى يوم الحنيس الحادى والعشرين من شوال توفى القاضى أمين الدين أبو حيان ابن أخى قاضى القضاة تاج الدين المسلاتى المالكي وزوج ابنته ونائبه فى الحسكم مطلقا وفى القضاء والتسدريس فى غيبته ، فاجلته المنية .

ومن غريب ما وتع في أواخر هذا الشهر أنه اشتهر بين النساء وكثير من الدوام أن رجلا وأى مناءا فيه أنه رأى النبي النساء إلى تخليق تلك فيه أنه رأى النبي النساء إلى تخليق تلك النوتة ، وأخفوا أو راقها للاستشفاء من الوباء ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام ، ولا يصبح عن يرويه .

وفى يوم الجمة سابع شهر ذى القمدة خطب بجامع دمشق قاضى القضاة تاج الدين السبكى خطبة بليغة فصيحة أداها أداء حسنا، وقد كان يحس من طائفة من الموام أن يشوشوا فلم يتمكام أحد منهم بل ضجوا عند الموطنة وغسيرها ، وأعجبهم الخطيب وخطبته وأداؤه وتبليغة ومهابسه ، واستمر يخطب هو بنفسه .

وفى يوم الثلاثاء المن عشره توفى الصاحب تقى الدين سليان بن مراجل ناظر الجامع الأموى وغيره ، وقد ياشر نظر الجامع فى أيام تنكز ، وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلى ، وكمل رخامه كله ، وفتى عمرا المحنفية فى الحائط القبلى ، وعمرا المحنابلة فيه أيضا فى غربيه ، وأثر أشياء كثيرة فيه ، وكانت له همة وينسب إلى أمانة وصراحة ومباشرة مشكورة مشهورة ، ودفن بتربة أنشاها تجاه داره بالقبيبات رحمه الله ، وقد جاوز الثمانين .

وفى يوم الآر بعاء تاسع عشره توفى الشيخ بهاء الدين عبد الوهاب الأخيمى المصرى ، إمام مسجد درب الحجر ، وصلى عليه بعد العصر بالجامع الآمسوى ، ودفن بقصر ابن الحلاج عند الطيو ريين بزاوية لبعض الفقراء الخزنة هناك ، وقد كان له يد فى أصول الفقه ، وصلف فى الكلام كنابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة ، انتهى .

## دخول نائبالسلطنة منكلي بغا

فى يوم الخيس السابع والمشرين من ذى القسدة دخل نائب السلطنة منكلى بفا من حلب إلى دمشق نائباً عليها فى تجمل هائل ، ولكنه مستمرض فى بدنه بسبب ما كان ناله من النعب فى مصابرة الأعراب ، فنزل دار السمادة على المادة . وفى يوم الاثنين مستهل ذى الحجة خام على قاضى القضاء تاج الدين السبكى الشافعى الخطابة بجام دمشق، واستمر على ما كان عليه بخطب بنفسه كل جمة وفى يوم الثلاناء ثمانيه قدم القاضى فتح الدين بن الشهيد ولبس الخلعة وراح الناس لتهنئته

KOKOKOKOKOKOKOKOKO

وفى يوم الخيس حضر القاضى فتح الدين بن الشهيد كاتب السر مشيخة السميساطية ، وحضر عنده القضاة والاعبان بعد الظهر ، وخام عايم لذلك أيضاً ، وحضر فيها من الغد على المادة ، وخام فى هذا اليوم عملى وكيل بيت المال الشيخ جمال الدين بن الرهاوى وعلى الشيخ شهاب الدين الزهرى بفتيا دار العدل . انهى . ثم دخلت سنة خمس وستين وسبعيائة

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحروبين وما يقبيم ذلك الملك الأشرف المصر الدين شعبان بن سيدى حسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحى ، وهو فى عمر عشر سمنين ، ومدير المالك بين يديه الأمير السكبير نظام الملك سميف الدين يلبغا الخاصكى ، وقضاة مصرهم المذكورون فى السنة التى قبلها ، ووزيرها فخر الدين بن قزوينة ، وثالب دمشق الأمير سيف الدين منكلى بغا الشمسى ، وهو مشكور السيرة ، وقضاتها هم المهذكورون فى السنة التى قبلها ، وناظر الجيش عدلم الدين داود، وكاتب السر القاضى فائح الدين بن الشهيد ، ووكبل بيت المال القاضى جال الدين بن الرهاوى .

استهات هذه السنة وداء الفناء موجود في الناس ، إلا أنه خف وقل ولله الحد. وفي يوم السبت توجه قاضي القضاة وكان بهاء الدين أبو البقاء السبكي إلى الديار المصرية مطاوبا من جهة الأمير يلبغا وفي السكتاب إجابته له إلى مسائل ، وتوجه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم بدمشق وخطيبها يوم الاثنين الرابع عشر من المحرم ، على خيل البريد ، وتوجه بعدها الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي ، مطاوبا إلى الديار المصرية ، وكذلك توجه الشيخ زين الدين المنفوطي مطاوباً .

وتو فى فى المشر الأوسط من المحرم صاحبنا الشيخ شمس الدين بن المطار الشافعى ، كان لديه فضيلة واشتغال ، وله فهم، وعلق بخطه فوائد جيدة ، وكان إماما بالسجن من مشهد على بن الحسين بجامع دمشق ، ومصدرا بالجامع ، وفقيها بالمدارس ، وله مدرسة الحسديث الوادعية ، وجاوز الحديث بسنوات ، ولم يتزوج قط ، وقدم الركب الشامى إلى دمشق فى البوم الرابع والعشرين من المحرم ، وهم شاكر ون مثنون فى كل خير مهذه السنة أمنا ورخصا ولله الحد .

و فى يوم الأحد حادى عشر صفر درس بالمدرسة الفتحية صاحبناالشيخ عمادالدين إسماعيل بن خليفة الشافعي ، وحضر عنده جماعة من الأعيان والفضلاء ، وأخذ فى قوله تمالى [ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرآ ] .

و فى يوم الحنيس خامس عشره نودى فى اابلد على أهل الذمة بالزامهم بالصفار وتصغير المهائم، وأن لا يستخدموا فى شىء من الأعمال، وأن لا بركبوا إلخيل ولا البغال، ويركبون الحمير بالأكف بالمرض، وأن يكون فى رقابهم و رقاب نسائهم فى الحامات أجراس، وأن يكون أحسد النعلين أسود

مخالفاً للون الانخرى ، فنرح بذلك المسلمون ودعوا للا مر بذلك .

وفى يوم الأحد ثالث ربيع الأول قده م قاضى النضاة تاج الدين من الديار المعرية مستمراً على النضاء والخطابة ، فتاتماء الناس رهنأوه بالمود والسلامة ، وفى يوم الخيس سابعه لبس القاضى الصاحب البهنسي الخلمة لنظر الدواوين بدمشق ، وهنأه الناس ، وباشر بصرامة واستعمل في غالب الجهات من أبناه السبيل .

وفى يوم الانتين حادى دشره ركب قاضى التضاة بدر لدين بن أبي الفتح دلى خيسل البريد إلى الديار المصرية اتوليه تضاء تضاء الشافعية بداشتى ، عن رضا ، ن خاله قاضى التضاة ناج الدين ، ونزوله عن ذلك .

و فى يوم الخسس خامس ربيم الأول احترقت الباسورة التى ظاهر باب الفرج على الجسر، وتد حجارة الباب شيء من حريقها فاتسمت ، وقد حفر طفيها نائب السلطنة والحاجب السكبير، ونائب القامة والولاة وغيره، وفى صبيحة هذا البوم زاد النهر زيادة عظيمة بسبب كثرة الأمطار وذلك فى أوائل كانون النانى ، وركب المساء سوق الخيل بكله ، ووصل إلى ظاهر باب الفراديس ، وقلك النواسى ، وكسر جسر الخشب الذى عند جامع يلبغا ، وجاء فصدم به جسر الزلابيسة فسكسره أيضاً.

وفى يوم الخيس ثانى عشره صرف حاجب الحجاب قارى عن المباشرة بدار السمادة، وأخذت التضاة ،و يدار السمادة، وأخذت التضاة ،و يده والمعرف إلى داره فى أقل من الناس، واستبشر بذلك كذير من الناس، الكثرة ما كان يفتات على الأحكام الشرعية.

وفى أواخره اشهر موت القاضى تاج الدين المناوى بديار مصر و ولاية قاضى القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكى مكانه بقضاء الدساكر بها ، و وكلة السلطان أيضاً ، و رتب له مع ذلك كفايته. وتولى فى هذه الأيام الشيخ سراج الدين البلقيني إفتاء دار المدل مع الشيخ بهاء الدين أحد بن قاضى القضاء السبكى بالشام ، وقد ولى هو أيضاً القضاء بالشام كا تقدم ، ثم عاد إلى مصر ، وفراً مكرما وعاد أخوه تاج الدين إلى الشام ، وكذلك ولوا مع البلقيني إفتاء دار المدل الحنني [شيخا] يقال له الشيخ شمس الدين بن الصائم ، وكذلك عنق أيضا .

وفى يوم الاثنين سادم ربيم الأول توفى الشبخ نور الدين محمد بن الشيخ أبى بكر قدوام بزاويتهم بسفح جبل قاسيون ، وغدا الناس إلى جنازته ، وقد كازمن العلماء الفضلاء الفقهاء بمذهب الشافعى ، درس بالناصرية البرانية مدة سنين بعد أبيه ، وبالرباط الدويدارى داخل باب الفرج، وكان يحضر المدارس ، ونزل هندنا بالدرسة النجيبية ، وكان يحب السنة و يفهمها جيداً رحد الله .

H. N. OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

وفى مستهل جمادى الأولى ولى قاضى الفضاة تاج الدين الشافعى مشيخة دار الحديث بالمدرسة التى فتحت بدرب القلبي ، وكانت داراً لوافقها جمالى الدين عبسه الله بن محد بن عيسى البدرى ، الذى كان أستاذاً للأمير طاز ، وجمل فيها درس للحنابلة ، وجمل المدرس لهم الشيخ رهان الدين لبراهيم ابن قيم الجوزية ، وحضر الدرس وحضر عند ، بمض الحابلة بالدرس ، ثم جرت أمور يطول بسطها ، واستحضر نائب السلطنة شهود الحنابلة بالدرس واستفرد كلا منهم وسأله كين شهد في أصل المكتاب المحضر - الذى أثبتوا عليهم ، فاضطروا في الشهادات فضط ذلك عليهم ، وقيه مخالفة كبيرة لما شهدوا به في أصل المحضر ، وشنع عليهم كثير من الناس ، ثم ظهرت ديون كثيرة لبيت كبيرة لما الدين الندمرى الواقف ، وطلب من القاضى المالكي أن يحدكم بابطال ما حكم به الحنبل ، فتوقف في ذلك ، وفي يوم الاثنين الحادي والمشرين منه ، قرى ، كناب السلطان المحرف الوكلاء من أبواب القضاة الأر بمة فصرفوا .

و فى شهر جماءى الا ّخرة توفى الشيخ شمس الدين شيخ الحنابلة بالصالحيــة و يُمرف بالبهرى بو م الحنيس ثامنه ، صلى عليه بالجامع المظفرى بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين .

و فى الرابع عشر منه عقد بدار السمادة مجلس حافل اجتمع فيــه القضاة الأربعة وجماعة من المنتمين ، وطلبت فحضرت معهم بسبب المدرسة التدمرية وقرابة الواقف ودعواهم أنه وقف علمهم الناث ، فوقف الحنبلى فى أمرهم ودافعهم عن ذلك أشد الدفاع .

و فى المشر الأول من رجب وجد جراد كثير منتشر ، ثم تزايد وترا كم وتضاعف وتفاقم الأمر بسببه ، وسد الأرض كثرة وعاث عينا وشهالا ، وأفسد شيئا كثيراً من الكروم والمقاتى والزروعات النفيسة ، وأتاف للناس شيئاً كثيراً ، فإنا لله وإنا إليه راجمون .

و فى يوم الاثنين ثالث شعبان توجه القضاة ووكيل بيت المسال إلى باب كيسان فوقفوا عليه وعلى هيئنه ومن نية نائب السلطمة فتحه ليتفرج الناس به .وعدم للناس غلات كثيرة وأشياء من أنواع الزروع بسبب كثرة الجراد ، فإنا فله وإنا إليه راجعون .

### فتح بابكيسان بعد غلقه نحواً من مائتي سنة

و فى يوم الاربداء السادس والعثبرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة والقضاة عند باب كيسان ، وشرع الصناع فى فتحدون مرسوم السلطان الوارد من الديار المصرية ، وأمر، نائب السلطنة و إذن القضاة فى ذلك ، واستهل رمضان وهم فى العمل فيه .

وفى المشر الأخير من شعبان توفى الشريف شمس الدين محمد بن عسلي بن الحسن بن حزة الحسيني المحدث المحصل ، المؤلف الاشياء مهمة ، وفى الحسيني المحدث المحصل ، المؤلف الاشياء مهمة ، وفى الحسيني المحدث المحصل ، المؤلف الاشياء مهمة ، وفى الحسيني

ONONONONONONONONONONONO †•A &

بمسند الامام أحمد، واختصر كتابًا في أسهاء الرجال مفيدا ،و ولى مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن عساكر ، داخل باب توما ، وختمت البخاريات في آخر شهر رمضان .

و والم بين الشيخ عساد الدين بن السراج قارى، البخسارى عنسه محراب الصحابة ، و بين الشيخ بدر الدين بن الشيخ جمال الدين الشريش في وتها ترا على رؤس الاشهاد بسبب الفظة «يبتز» من قول بمنى يدخر ، و فى نسخة يتير ، فحسكى ابن السراج عن الحافظ المزى أن الصواب « يبتز »من قول المرب عز بزءوصدق فى ذلك ، فسكأن منازعه خطأ ابن المزى ، فانتصر الآخر الحافظ المزى ، فقاد منه بالقول ثم قام والده الشيخ جمال الدين المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفية ، فكأن ابن السراج لم يلتفت إليه ، وتدافعوا إلى القاضى الشافى فانتصر الحافظ المزى ، وجرت أمور، ثم اصطلحوا غير مرة و وزم أولئك على كتب محضر على ابن السراج ، ثم انطفأت تلك الشرور.

و كثر الموت في أثناء شهر رمضان وقار بت المدة مائة ، و ربما جاو زت المائة ، و ربما كانت أقل منها وهو الغالب ، ومات جماعة من الأصحاب والممارف ، فانا لله و إنا إليه راجمون . وكثر الجراد في البسانين وعظم الخطب بسببه ، وأتلف شيئا كشيراً ،ن الفلات والثمار والخضراوات ، وغلت الأسمار وقلت الثمار ، وارتفعت قيم الأشياء فبيع الدبس بما فوق المائتين القنطار ، والرز بأزيد من فتكامل فتح باب كيسان وصعوه الباب القبلي ، و وضع الجسر منه إلى العاريق السالكة ، ومرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجارى لأجل عمل الباسورة جنبتيه ، ودخلت المارة عليه من المشاة والركبان ، وجاء في غاية الحسن ، وسلك الناس في حارات المهود ، وانكشف دخلهم وأمن الناس من دخيم وغشهم ومكرهم وخبثهم ، وانفرج الناس مهذا الباب المبارك .

واستهل شوال والجراد قد أتلف شيئا كثيرا من البلاد ، ورعى الخضر وات والأشهار ، وأوسع أهل الشام في الفساد ، وغات الأسهار ، واستمر الفناء وكثر الضجيج والبكاء ، وفقد الأكثيرا من الاصحاب والاصدقاء ، فلان مات ، وقد تناقص الفناء في هذه المدة وقل الوقع وتناقص للخمسين ، وفي شهر ذي القمدة تقاصر الفناء ولله الحمد ، ونزل المدد إلى المشرين فما حولها ، وفي رابعه دخل بالفيل والزرافة إلى مدينة دمشق من القهاهرة ، فأنزل في الميدان الأحضر قريبا من القصر الابلق ، وذهب الناس للنظر إلهما على الهادة .

و فى يوم الجمة تاسعه صلى على الشيخ جمال الدين عبد الصمد بن خليل البغدادى ، المعر وف بابن الخضرى ، محدث بنداد و واعظها ، كان من أهل السنة والجماعة رحمه الله انتهى .

تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق متذ فتوح الشام

اتفق ذلك في يوم الجمة الثالث ، ثم تبين أنه الرابع والمشرين من ذي القمدة من هذ. السنة

THE STANKS S

بالجامع الذي جدد بناء قائب الشام سيف الدين منكلي بغا ، بدرب البلاء قبلي مسجد درب الحجر ، داخل باب كيسان المجدد فتح ، في هذا الحين كا تقدم ، وهو مر وف عند العالمة عسجد الشاذوري ، وإنما هو في تاريخ ان عدا كر مسجد الشه زوري ، وكان المسجدر الميئة قد تقادم عهده مدة دهر ، وهر فلا يدخله أحد من الناس إلا فليل ، فوسعه من قبليه وسقزه جديدا ، وجمل له صرحة شهالية مبلطة ، ورواقات على هيئة الجوامع ، والداخل بأ وابه على العادة ، وداخل ذلك رواق كبيرله جناحان شرق وغربي ، بأعمدة وقناطر ، وقد كان قدعاً كنيسة فأخذت منهم قبل الحسائة ، وحملت مسجداً ، فلم بزل كذلك إلى هذا الحين ، فلما كل كا ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات ، ووضع فيه منبر مستعمل كذلك ، في الحام الحين ، فلما كل كا ذكرنا وسيق إليه الماء من وأعيان وخاسة وعامة ، وقد عين خلطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنني ، مدرس الناجية وأعيان وخاسة وعامة ، وقد عين خلطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنني ، مدرس الناجية وإمام الحنفية بالجامع الأموى ، فلما أذن الأذان الأول تمذر عليه الخروج من بيت الخطابة ، قبا لمرض عرض له ، وقيل الذير ذلك من حصر أو نحوه ، نفطب الناس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين المؤنى ، خدمة لنائب السلطنة .

واستهل شهر ذى الحجة وقد رفع الله الو باء عن دمشق وله الحمد والمنة . وأهل البلد يموتون على المادة ولا يمرض أحد بتلك العلة ، ولكن المرض الممتاد ، انتهى .

### ثم دخلت سنة ست و ستين وسبعمائة

استهلت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر الدين شعبان ، والدولة بمصر والشام م ، ودخل المحمل السلطاني صبيحة يوم الاثنين الرابع والعشرين منه ، وذكر وا أنهم نالهم في الرجعة شدة شديدة من الفلاء وموت الجال وهرب الجالين ، وقدم مع الركب ممن خرج من الديار المصرية قاضى القضاة بدر الدين بن أبي الفتح ، وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع خالد تاج الدين يحكم فيا يحكم فيه مستقلا معه ومنفردا بعده .

و فى شهر الله المحرم رسم نائب السلطنة بتخريب قريتين من وادى التيم وهم مشمرا وتلبنانا، وسبب ذلك أنهما عاصيان وأهلهما مفسدان فى الأرض، والبلدان والأرض حصينان لا يصل إليهما إلا بكلفة كثير ةلابرتتى إليهما إلا فارس فارس ، فخر بتا وجمر بدلهما فى أسفل الوادى ، بحيث يصل البهما حكم الحاكم والطلب بسهولة ، فأخبرتى الملك صلاح الدين ابن البكامل أن بلدة تلبتانا عل فهما ألف فارس ، ونقل نقضها إلى أسفل الوادى خسمائة حمار عدة أيام .

و في يوم الجمة سادس صفر بمد الصلاة صلى على قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن قاضي

القضاة شرف الدين أحمد بن أقضى القضاة بن الحسين المزى الحننى ، وكانت وفاته ليسلة الجمعة المذ كورة بعد مرض قريب من شهر ، وقد جاوز الأر بمين بثلاث من السنين ، ولى قضاء قضاة الحنفية ، ودرس بأما كن من مدارس الحنفية ، وهو أول من خطب بالجام المستجد داخل باب كيسان بحضرة نائب السلطنة .

و فى صغر كانت وفاة الشيخ جال الدين عمر بن القاضى عبد الحى بن إدريس الحنبلى محتسب بغداد ، وقاشى الحنابلة بها ، فتمصبت عليه الروافض حتى ضرب بين يدى الرزارة ضربا مبرحا ، كان سبب موته سريما رحمه الله ، وكان من القائمين بالحق الا صرين بالممر وف والناهين عن المنكر ، من أكبر المنكر ين على الروافض وغيرهم من أهل البدع رحمه الله ، و بل بالرحمة ثراه .

و فى يوم الأر بماء تاسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشييخ شمس الدين بن سهند ، وحضر عنده كاضى القضاة تاج الدين وجماعة سن الأعيان ، وأورد حديث عبادة بن الصامت و لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب ، أسنده عن كاضى القضاة المشار إليه .

وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضى القضاة تاج الدين إلى هناك ، فسدير أهله قبله على الجال ، وخرجوا يوم الجمة حادى عشر ربيع الأول جماعة من أهل بينهم لزيارة أهاليهم هناك ، فأقام هو بعدهم إلى أن قدم نائب السلطنة من الرحبة و ركب على البريد . وفي يوم الاثنين خامس عشر جادى الا تحرة رجع قاضى القضاة تاج الدين السبكي من الديار المصرية على البريد وتلقاء الناس إلى أثناء الطريق ، واحتفاوا للسلام عليه وتهنئته بالسلامة انتهى . والله أعلم .

### قتل الرافضي الحبيث

وفي وم الخيس سابع عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأموى اسمه محود بن إبراهم الشيرازى ، وهو يسب الشيخين و يصرح بلمنتهما ، فرفع إلى الفاضى المالكي قاضى القضاة جال الدين المسلاتي فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب فأول ضربة قال لا إله إلا الله على ولى الله ، ولما ضرب الثانية لهن أبا بكر وحمر ، فالتهمه العامة فأوسهوه ضربا مبرحا بحيث كاديهاك ، فجمل القاضى يسب و يلمن الصحابة ، وقال : كانوا على الضلال ، يستكفهم عنه فلم يستعلم ذلك ، فجمل الرافضى يسب و يلمن الصحابة ، وقال : كانوا على الضلال ، قمند ذلك حل إلى نائب السلطنة وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على الضلالة ، فمند ذلك حكم عليه القاضى باراقة دمه، فأخذ إلى ظاهر البلد فضر بت عنقه وأحرقته العامة قبحه الله ، وكان بمن يقرأ بمدرسة أبى حمر ، ثم ظهر عليه الرفض فسجنه الحنبلى أر بمين يوما ، فلم ينفع ذلك ، وما زال يصرح فى كل موطن يأمر فيه بالسب حتى كان يومه هذا أظهر مذهبه فى الجامع ، وكان سبب قتله قبحه الله كا قبيح من كان قبله ، وقتل بقتله في سنة خس وخسين .

## استنابة ولي الدين ابن أبي البقاء السبكي

و فى آخر هذا اليوم - أعنى يوم الخيس نامن عشره - حكم أقضى القضاة ولى الدين بن قاضى القضاة مها الدين من المن البقاء بالمدرسة المادلية الكبيرة نيابة عن قاضى القضاة تاج الدين مع استنابة أقضى القضاة شمس الدين المزى ، وأقضى القضاة بدر الدين بن وهيبة ، وأما قاضى القضاة بدر الدين بن أبى المنتج فهو نائب أيضاً ، ولكنه بنوقيع شريف أنه يحكم مستقلام قاضى القضاة تاج الدين .

وفى يوم الاتنين الفاتى والدشرين منه استحفر نائب السلطنة الأ، ير ناصر الدبن بن الماوى متولى البلد ونقم عليه أشياء ، وأمن بضر به فضرب بين يديه على أكتافه ضربا ليس بمبرح ، ثم عزله واستدعى بالأمير علم الدين سلمان أحد الأمراء المشراوات ابن الآمير صفى الدين بن أبى القاسم البعيراوى ، أحد أمراء الطباخانات ، كان قد ولى شد الدواوين ونظر القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الدكبار ، وهو ابن الشيخ شفر الدين عشان بن الشيخ صنى الدين أبى القاء التميمي الحني ، وبأيدم، ما تدريس الأمينية التي ببصرى والحكيمية أزيد من مائة سنة ، فولاه البلد على تذكره منه ، فألزمه مها وخلع عليه ، وقد كان وايها قبدل ذلك فأحسن السيرة وشكر سعيه الديانته وأمانته وعفته ، وفرح الناس ولله الحد .

# ولاية فاضي القضاة بهاء الدين السبكي قضاء مصر بعد عول عن فاضي القضاة بهاء نفسه

ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بأن قاضى القضاة عن الدين عبد الدريزان قاضى القضاة بدر الدين بن جاعة عزل نفسه عن القضاء بوم الاثنين السادس عشر من هذا الشهر ، وصم على ذلك ، فبعث الأهير الكبير يلبغا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل ، فركب إليه بنفسه ومعه القضاة والأعيسان فتلطفوا به فلم يقبل وصمم على الاثمزال ، فقال له الأمير السكبير: فمين لنا من يصلح بعدك . قال ولا أقول الميكم شيئا غمير أنه لا يتولى رجل واحد ، ثم ولوا من شئتم ، فأخبرى قاضى القضاة تاج الدين السبكى أنه قال لا تولوا ابن عقيل ، فهين الأمير الكبير قاضى القضاة بهاه الدين البقاء فقيل إنه أظهر الا متناع ، ثم قبل ولبس اخلمة و باشر يوم الاثنين الشالث والعشرين من جادى الا خرة ، قاضى القضاة الشيخ بهاء الدين بن قاضى القضاة تق الدين السبكى قضاء العسا كر الذى كان بيد ألى البقاء .

وفى يوم الاتنين سابع رجب توفى الشيخ على المراوحي خادمالشيخ أسد المراوحي البغدادي. وكان فيه مرودة كثيرة ويأمر بالمروف وينهى عن المنكر، ويدخل على النواب وبرسل إلى الولاة

ONONONONONONONONONONONO TIT

فتقبل رسالته ، وله قبول عند الناس ، وفيه بر وصدقة و إحسان إلى الحاويج ، و بيد ممال جيد يتجرله فيه تمال مدة طويلة ثم كانت وفاته في هذا اليوم فصلي عليه الظهر بالجامع ، ثم حمل إلى سفح قاسيون رحمه الله.

وفي صبيحة وم الثلاثاء السابع والمشرين من شعبان قدم الآمير سيف الدين بيده رالذى كان المهب الشام غنزل بداره عند مأذنة فيروز، وذهب الناس السلام عليه بعد ماسلم على نائب السلطنة بدار السعادة ، وقد رسم له بعاباخالتين وتقدمة آلف وولاية الولاة من غزة إلى أقصى بلاد الشام ، وأكرمه ملك الامراء إكراما زائدا ، وفرحت العامة بذلك فرحا شديدا بعوده إلى الولاية . وختمت المبخاريات بابالم الأ، وى وذيره في عدة أما كن من ذلك سنة مواهيد تقرأ على الشيخ ماد الدين ابن كثير في اليوم ، أولها بمسجد ابن هشام بكرة قبل طلوع الشمس ، ثم تحت النسر ، ثم بالمدرسة النورية ، و بعد الغلير بجامع تنكز ، ثم بالمدرسة العزية ، ثم بالمكوشك لأم الزوجة الست أساء بنت الوزير ابن السلموس ، إلى أذان المهره من بعد المصر بداره الله الأمراء أمير على بمحلة القضاعين الوزير ابن السلموس ، ويقرأ صحيح مسلم بمحراب المنابلة داخل باب الزيارة بعد قبة اللسر وقبل النورية ، وافئ المسئول وهو إذه بين الميسر المسهل ، وقد قرع في هذه الحيثة في عدة أما كن أخر من دور الأمراء وذيره ، ولم يعهد مثل هذا في السنين الماضية ، فلله الحد والمنة .

وفي يوم الثلاثاء عاشر شوال ترقى الشيخ تورالا بن هلى بن أبي الهيجاء السكركى الشوبكى ، ما المدمشقى الشافعى ، كان ممنافى المترى والسكتاب، وختمت أنا وهو فى سنة إحدى عشرة ، ونشأ فى صيانة وعفاف ، وقرأ على الشيخ بدر الدين بن سبحان السبع ، ولم يكل عليه ختمة ، واشتغل فى المنهاج الانواوى فقرأ كثيراً منه أو أكثر ، ، وكان ينقل منه ويستحضر ، وكان خفيف الروح عبه الناس الذلك و برغبون فى عشرته الذلك رحمه افى ، وكان يستحضر المتشابه فى القرآن استحضاراً عبه الناس الذلك و برغبون فى عشرته المعلاة يقوم الابل ، وقرأ على صحيح البخارى بمشهد ابن حشام عمدة سنين ، ومهر فيسه ، وكان صوته جرور يا فصيح العبارة ، ثم ولى مشيخة الحلبية بالجامع وقرأ فى عدة كراسى بالمائط الشمالى ، وكان مقبولا عند الخاصة والعامة ، وكان يداوم على قيام العشر الأخير معراب العمابة مع عدة قراء يبيتون فيه و يحيون الابل ، ولما كان فى هذه السنة أحيا ليلة الميد وحد، بالحراب المه كورثم ، رض خسة أيام ، ثممات بعد الظهر يوم الثلاثاء عاشر شوال بدرب العميد ، وصلى عليه الدسر بالجامع الأموى ، ودفن عقار الباب الصغير عند والده فى تر بة لهم ، وكانت جنازته حافلة وتأسف الناس هليه ، رحمه افى و بل بالرحة ثراه ، وقد قارب خسا وستين سنة ، وترك بنتا سباعية اسمها عائشة ، وقد أفرأها شيئا من القرآن إلى تبسارك ، وحنظها الار بدين النواوية جهرام الهيا ، ورحم أباها آمين .

وخرج المحمل الشامي والحجيج يوم الحيس ثاني عشره ، وأميرهم الأمير علاه الدين على بن علم الدين الحلالي ، أحد أمراء الطبلخانات .

وتوفى الشبيخ عبد الله الماملي يوم السبت رابم عشره ، وكان مشهوراً بالمجاورة بالكلاسة فى الجامع الأموى ، له أشياء كثيرة من العارار بح والا لات الفترية ، ويلبس على طريقة الحريرية وشكله مزعج ، ومن الناس من كان يمنقد فيه الصلاح ، وكنت ممن يكرهه طبعا وشرعا أيضاً .

و فى يوم الخيس الخامس والعشرين من ذى القمدة قدم البريد من ناحية المشرق ومعهم قاقم ماء من عين هناك من خاصيته أنه يتبعه طير يسمى السمرمر أصفر الريش قريب من شكل الخطاف من شأنه إذا قدم الجراد إلى البلد الذى هو فيه أنه يفنيه ويأكله أكلا صريعا ، فلا يلبث الجراد إلا قليلا حتى يرحل أو يؤكل على ما ذكر ، ولم أشاهد ذلك .

وفى المنتصف من ذى الحجة كدل بناء القيسارية التى كانت معملا بالقرب من دار الحجارة ، قبل سوق الدهشة الذى للرجال ، وفتحت وأكريت دهشة لقاش النساء ، وذلك كله يمرسوم ملك الأمراء ناظر الجامع المدور رحمه الله ، وأخبرنى الصدر عز الدين الصير فى المشارف بالجامع أنه غرم عليها من مال الجامع قريب ثلاثين ألف درهم انتهى .

### طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب

و فى أوَاخر همذا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن المغز ولى البسلاى والجلب أيضاً، ونودى بذلك فى البلد، فكثرت الدعوات لمن أمر بذلك ، وفرح المسلمون بذلك فرحاشديدا وقد الحد والمنذ . محمد خلت سنة سبع وستين وسبعمائة

استهات وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين ومايتيع ذلك من الأقالم الملك الأشرف بن الحسين بن الملك الناصر محسد بن قلاو ون ، وحره عشر سنين فا فوقها ، وأقابك المساكر ومدر ممالك الأمير سيف الدين يلبنا الخاصكي ، وقاضي قضاة الشافعية عصر بهاء الدين أبو البقاء السبكي ، وبقية القضاة هم المذكورون في السنة الماضية ، وفاقب دمشق الأمير سيف الدين مذكلي بفا ، وقضاة دمشق هم المدذكورون في التي قبلها سوى الحني فانه الشيخ جسال الدين بن المسيخ جسال الدين بن السياد و وكيل بيت المال الشيخ جسال الدين بن الرهاوى ، ودخل الحمل المالي بم الجمة بعد المحمر قريب النروب ، ولم يشمر بذلك أكثر أهسل البلاء وذلك لغيبة النائب في السرحة بما يلى فاحيمة الفرات ، ليكون كارد التجريدة التي تعينت لنخريب الكبيسات النائب في السرحة بما يلى فاحيمة الفرات ، ليكون كارد التجريدة التي تعينت لنخريب الكبيسات النائب في السرحة بما يلى فاحيمة الفرات ، ليكون كارد التجريدة التي تعينت لنخريب الكبيسات النائب في إقطاع خيارين مهنا من زمن السلطان أو يس ملك العراق انتهى ،

استيلاه الفرنج لعنهم الشعلى الاسكندرية

وقى العشر الأخير من شهر الله الحرم احتيط على الفرنج عدينة دمشق وأودعوا فى الحبوس فى القلمة المنصورة ، واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة الاسكندرية محاصرة بعدة شواين ، وذكر أن صاحب قبرص معهم ، وأن الجيش المصرى صعدوا إلى حراسة مدينة الاسكندرية حرسها الله تعالى وصائها وحاها ، وسيلنى تفصيل أمرها فى الشهر الآتى ، كانه وضح لذا فيه ، ومكث الغوم بعد الاسكندرية بأيام فها بلغنا ، بعد ذلك حاصرها أمير من النتاريقال له ماميه ، واستمان بطائفة من الفرنج ففتحوها قدراً ، وقتلوا من أهلها خلقا وغنه واشيئا كثيراً واستقرت علمها يدماميه ملكا علمها، وفي يوم الجمة سلخ هدا الشهر توفى الشيخ برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين بن قير الجوزية بيستانه بالمزة ، ونقل إلى عند والده ، مقابر باب الصغير ، فصلى عليه بعد صلاة العصر وقيم عبراح ، وحفير جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والمامة ، وكانت جنازته حافلة ، مجامع جراح ، وحفير جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والمامة ، وكانت جنازته حافلة ، والده رحهما الله تمالى ، وكان مدرساً بالصدرية والندمرية ، وله تصدير بالجاء ، وخطابة بجامع ابن صلحان ، وترك مالا جزيلا يقارب المائة ألف دره ، انتهى .

ثم دخل شهر صفر وأوله الجمة، أخبر في بعض علماء السير أنه اجتمع في هذا اليوم - يوم الجمة مستهل هذا الشهر - السكوا كب السبعة سوى المريخ في برج العقرب، ولم يتفق مثل هذا من سنين متطارلة ، وأما المريخ فانه كان قد سبق إلى برج القوس فيه و و ردت الأخبار بما وقع من الأثر الفظيم عدينة الاسكندرية من الفرنج لهنهم الله ، وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأر بعاء النافي والمشرين من شهر الله الحوم ، فلم يجدوا بها فائها ولا جيشا ، ولا حافظا البحر ولا فاصراً ، فدخلوها يوم الجمة بكرة النهار بعد ما حرقوا أبوا با كبيرة منها ، وعانوا في أهاما فساداً ، يقتلون الرجال و يأخذون الأوال ويأسرون النساء والأطفال ، فالحكم لله العلى الكبير المتمال . وأقاموا بها يوم الجمة والسبت والأحد والانيين والثلاثاء ، فلما كان صبيحة وم الأربعاء قدم الشاليش المصرى، فأقلمت الفرنج لعنهم الله والانيين والثلاثاء ، فلما كان صبيحة وم الأربعاء قدم الشاليش المصرى، فأقلمت الفرنج لعنهم الله وغير والثلثاء ، فلما كان صبيحة وم الأربعاء قدم الشاليش المصرى، فأقلمت الفرنج لعنهم الله وغير والمناثم كلما إلى الشوائن بالبحر ، فصح للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستفائة به و بالسلمين ، ماقعام الأكباد ، وذرفت له العيون وأصم الأسماع ، فانا لله و إنا إليه أهل دمشق شق عامهم ذلك جداً ، وذكر ذلك الخطيب يوم الجمة على المنبو فتباكى [ الناس ] كثيراً ، فانا لله و إنا إليه واجعون، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى فتباكى [ الناس ] كثيراً ، فانا لله و إنا إليه ، واجعون، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى

نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة ، وأن يأخذ منهم ربيع أموالهم لعارة ماخرب من الاسكندرية ، ولعارة مراكب تغزو الفرنج ، فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم بمنف وخافوا أن يقتلوا ، ولم يفهموا سامراد بهم، فهر نوا كل مهرب ، ولم تسكن هذه الحركة شرعية ، ولا يجوز اعتمادها . شرعاءوقد طلبت وم السبت السادس عشر من صغر إلى الميدان الا مخضر للاجتماع بنائب السلطنة ، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب السكرة ، فرأيت منه أنسا كثيراً ، ورأيته كامل الرأى والفهم ، حسن العبارة كريم الجالسة ، فذ كرت له أن هذا لايجو ز اعتماد ، في النصارى، فقال إن بعض فقهاء مصر أفق للأمير السكبير بذلك، فقلت له : هذا مما لايسوغ شرعا، ولا يجوز لا حد أن يغتى بهذا ، ومتى كانوا باقين هـلى الذمة يؤدون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصفار ، وأحسكام الملة قائمة ، لايجوز أن يؤخذ منهم الدرم الواحد ــ الفرد ــ فوق مايبذلونه من الجزية ، ومثل هذا لايخني على الأمير فقدال: كيف أصنع وقد و رد المرسوم بذلك ولا عكنني أن أخالفه ? وذ كرت له أشياء كثيرة مما ينبغي اعتماده في حتى أهل قبرص من الارهاب ووعيد المقاب، وأنه يجوز ذلك و إن لم يفعل مايتوعدهم به، كما قال سلميان بن داود عليهما السلام : ﴿ التَّنُّونَى بِالسَّكِينِ أَشْقَه نَصْفَين ﴾ كما هو الحسديث مبسوط في الصحيحين ، فجمل يعجبه هذا جدا ، وذكر أن هذا كان في قلب وأني كاشفته بهذا عوانه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية عوسياتي جوابها بمد عشرة أيام، فتجيُّ حتى تقف على الجواب ، وظهر منه إحسان وقبول و إكرام زائد رحمه الله . ثم اجتممت به في دار السمادة في أوائل شــهر ربيــم الأول فبشرى أنه قد رسم بعمل الشوائى والمراكب لغزو الفرَّيج ولله الحمد والمنة . ثم في صبيحة وم الاحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم إلى بين يديه وهم قريب من أر بمائة فحافهم كم أدوالهم وألزمهم بأداء الربع من أموالهم ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وقد أمر وا إلى الولاة باحضارهن في مماملتهم ، ووالى البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك ، وجردت بمراء إلى النواحي لاستخلاص الأموال من النصاري في القدس وغير ذلك .

وفى أول شهر ربيم الأول كان سفر قاضى القضاة تقى الدين السبكى الشافعى إلى القاهرة . وفي يوم الأربساء خامس ربيم الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار السمادة وسألته عن جواب المطالمة عفد كرلى أنه جاء المرسوم الشريف السلطاني بعمل الشواني والمراكب لغز و قبرص ، وقتال الفرنج ولله الحد والمنة . وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطاعين والنشارين من دمشق إلى الغابة التي بالقرب من بيروت ، وأن يشرع في عمل الشوائي في آخر يوم من هذا الشهر ، وهو يوم الجمعة . وفتحت دار القرآن التي وقفها الشهر يف التماداني إلى جانب حمام السكاس ، شهالي المدرسة البادرائية، وعمل فيها وظيفة حديث وحضر واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين السبكي انهي والله أعلم .

عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي

ولما كان يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول هقد مجملس حافل بدار السعادة بسبب مارمي به قاضي القضاة ناج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تتى المدين السبكي، وكنت بمن طلب إليه ، فحضرته فيمن حضر ، وقد اجتمع فيه القضاة النلاثة ، وخلق من المذاهب الأربعة ، وآخرون من غيرهم ، يحضرة نائب الشام سيف الدين منكلي بغا ، وكان قد سافر هو إلى الديار المصرية إلى الابواب الشريفة ، واستنجز كتسابا إلى نائب السلطنة لجم هذا الجلس ليسأل عنه الناس ، وكان قد كتب فيه محضران متما كسان أحدهما له والآخر عليه ، وفي الذي عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي، وجماعة آخرين، وفيه عظائم وأشياه منكرة جدا ينبو السمع عن استاعه . وفي الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه ، وفيه خطى بأتى مارأيت فيمه إلا خميراً . ولما اجتمعوا أمر نائب السلطنة بأن يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس، فصارت كل طائفة وحدها، وتحاذوا فما بينهم ، وتأصل عنه قائبه القاضي همس الدين الغزى ، والنائب الآخر بدر الدين بن وهبة وغيرها، وصرح قاضى القضاة جمال الدين الحنبلي بأنه قد البت عدم مأ كتب به خطه فيه ، وأجابه بمض الحاضرين ممهم بدائم النفوذ، فبادر القاض الفزى فقال المعنبلي: أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي التضاة ناج الدين ، فكثر القول وارتفعت الأصوات وكثر الجدال والمقال ، وتكلم قاضي القضاة جمال الدَّين المال كي أيضاً بنحو ماقال الحنبلي ، فأجيب بمثل ذلك أيضا ، وطال المجلس فانفصلوا على مثل ذلك ، ولما بلنت الباب أمر نائب السلطنة يرجوهي إليه ، فاذا بقيمة الناس من الطرفين والتضاة الثلاثة جلوس ، فأشار ثائب السلطنة بالصلح بينهم و بين قاضي القضاة تاج الدين - يمني وأن يرجع القاضيان عما قالا \_ فأشار الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل وأشرت أنا أيضا بذلك فلان المالكي وامتنع الحنبلي ، فقمنا والأمر باق على ماتقدم ، ثم اجتمعنا يوم الجمة بعد العصر عند نائب السلطنة عن طلبه فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطنة ، ففعل ذلك وسار الهريد بذلك إلى الديار المصرية ، ثم اجتمعنا أيضا يوم الجمة بمد الصلاة الناسع عشر من ربيع الآخر بدار السمادة ، وحضر القضاة الثلاثة وجماعة آخر ون ، واجتهد نائب السلطنة على الصاح مين القضاة وقاضي الشَّالمية وهو يمصر ، فحصل خلف وكلام طويل ، ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جاعة منهم إلى ذلك على ماسند كره في الشهر الآتي .

وفى مستهل ربيع الآخر كانت وفاة المسلم داود الذى كان مباشراً لنظارة الجيش ، وأضيف إليه نظر الدواوين إلى آخر وقت ، فاجتمع له ها آن الوظيفتان ولم يجتمعاً لأحد قبله كا في علمى ، وكان من أخس الناس بنظر الجيش وأعلمهم بأساء رجاله ، ومواضع الاقطاعات ، وقد كان والدم نائبا لنظار

الجيوش ، وكان بهوديا قرائيا ، فأسلم ولده هذا قبل وفاة نفسه بسنوات عشر أو نحوها ، وقد كان ظاهره جيدا والله أعلم بسره وسريرته ، وقد عرض قبل وفاته بشهر أو نحوه ، حق كانت وفاته في هذا اليوم فصلى عليه بالجامع الأموى تجاء النسر بمد المصر ، ثم حمل إلى تربة له أعدها في بستانه بحوش ، وله من الممر قريب الخسين .

وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على فساء النصاري ما كان أخيد منهن مع الجباية التي كان تقدم أخذها منهن ، و إن كان الجبيع ظلما ، ولكن الأخذ من النساء أفحش وأباغ فى الظلم ، والله أعلم . و فى يوم الاتنين الخاس عشر منه أمر نائب السلطنة أعزم الله بكبس بساتين أهل الذمة فوجيد فيها من الخر المتصر من الخوابي والحباب فأريقت عن آخرها ولله الحد والمنة ، بحيث جرت في الازقة والعارقات ، وفاض نهر تو زا من ذلك ، وأمر بحسادرة أهيل الذمة الذبن وجد عنده ذلك عال جزيل ، وهم تحت الجباية ، و بعيد أيام تودى في البلد بأن نساء أهيل الذمة المندخل الحامات مع المسلمات ، بل تدخل حمامات تختص بهن ، ومن دخل من أهيل الذمة الرجال مع الرجال المسلمين يكون في رقاب المكفار علامات يعرفون بها من أجراس وخواتيم ينحو الرجال مع الرجال المسلمين يكون في رقاب المكفار علامات يعرفون بها من أجراس وخواتيم ينحو ذلك ، وأمر نساء أهيل الذمة بأن تلبس المرأة خفيها مخالفين في اللون بأن يكون أحدها أبيض والا خر أصفر أونحو ذلك .

ولما كان يوم الجمة التاسع عشر من الشهر - أعنى ربيع الآخر - طلب القضاة الثلاثة وجاعاً من المفتيين : فن ناحية الشافعي نائباه ، وها القسافي شمس الدين الغزى والقاضي بدر الدين بن وهبة ، والشيخ جسال الدين بن قاضي الزبداني ، والمصنف الشييخ حساد الدين بن كشير والشيخ بدر الدين حسن الزرعي ، والشيخ تتي الدين الفارقي ، ومن الجانب الا خر قاضيا القضاة جمال الدين المالكي والحنبلي ، والشيخ جمال الدين ابن الشريشني ، والشيخ عز الدين بن حزة بن شيخ السلامية الحنبلي ، والشيخ جمال الدين الحنائي ، ابن الشريشني ، والشيخ عز الدين بن حزة بن شيخ السلامية الحنبلي ، وعماد الدين الحنائي ، فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاصة التي في صدر إبوان دار السمادة ، وجلس نائب السلطنة في مصدر المكان ، وجاستناحوله ، فحكان أول ما قال : كنا نحن الترك وغيرنا إذا اختلفنا واختصما في معنى من بين من شنع عملي الشافعي عا تقسدم ذكره من تلك الأقوال والأفاعيل التي كتبت في تلك الأوراق وغيرها ، وأن هذا يشني الأعداء بنا ، وأشار بالصلح بين القضاة بمضهم من بعض في تلك الأوراق وغيرها ، وأن هذا يشني الأعداء بنا ، وأشار بالصلح بين القضاة بمضهم من بعض فصم بعضهم وامتنع ، وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيا بينهم ، ثم حصل بحث في مسائل فصمم بعضهم وامتنع ، وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيا بينهم ، ثم حصل بحث في مسائل فلانت السلطنة أخيراً : أما سمعتم قول الله تعالى (عنا الله عما سلف ) فلانت القاوب عند

ذلك وأمر كاتب السر أن يكتب مضمون ذلك في مطالعة إلى الديار المصرية ، ثم خرجنا على ذلك انتهى والله أعلم عودة قاضى القضاة السبكي الى دمشق

PHONONONONONONONONONO YIN COR

في يوم الأربماء التاسع والمشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية الكسوة وقد تلقاه جماعة من الأعيسان إلى الصمين وما فوقها ، فلما وصل إلى الكسوة كثر الناس جدا وقاربها قاضى قضاة الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج ، فلما أشرف من عقبة شحو را تلقاه خلائق لا يحصون كثرة وأشعلت الشموع حتى مع الفساء ، والناس في سر ور عظم ، فلما كان قريبا من الجسورة تلقته الخلائق الخليفيين مع الجوامع والمؤذون يكبرون ، والساس في سر ور عظم ، ولما قارب باب النصر وقع مطر عظم والناس معه لا تسمهم العارقات ، يدعون له ويفرحون بقدومه ، فدخل دار السمادة وقع مطر على قائب السلطنة ، ثم دخل الجامع بعد المصر وممه شموع كثيرة ، والرؤساء أكثر من العامة . ولما كان يوم الجمة ثانى شهر جمادى الآخرة ركب قاضى القضاة السبكى إلى دار السمادة وقد استدعى ولما كان يوم الجمة ثانى شهر جمادى الآخرة ركب قاضى القضاة السبكى إلى دار السمادة وقد استدعى الماب السلطنة بالقاضيين المالكى والحنبل ، فأصلح بينهم ، وخرج من عنده ثلاثهم يتماشون إلى الجامع ، فدخلوا دار الخطابة فاجتمعوا هناك ، وضيفهما الشافعي ، ثم حضرا خطبته الحافلة البليفة المناه من جوا إلى دار المالكي ، فاجتمعوا هنالك وضيفهم المالكي هنالك ما تيسر ، والله الموقق الصواب ،

وفى أوائل هذا الشهر وردت المراسم الشريفة السلطانية من الديار المصرية بأن يجمل للأمير من إقطاعه النصف خاصاله ، وفى النصف الآخر يكون لأجناده ، فحصل بهذا رفق عظيم بالجند ، وعدل كثير ولله الحد ، وأن يتجهز الأجناد ويحرصوا على السبق والرمى بالنشاب ، وأن يكونوا مستمدين متى استنفز وا نفر وا ، فاستمدوا لذلك وتأهبوا لقتال الفرنج ، كما قال الله تمالى وأعدوا لهم ما استطعتهمن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية . وثبت فى الحديث أن رسول الله (سرب) قال على المنبر « ألا إن القوة الرمى » . وفى الحديث الا تخر « ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى » .

وفى يوم الاثنين بمد الظهر عقد مجلس بدار السعادة للكشف على قاضى القضاة جمال الدين المرداوى الحنبلى بمتنضى مرسدوم شريف ورد من الديار المصرية بذلك ، وذلك بسبب ما يمتمده كثير من شهود مجلسه من بينع أوقاف لم يستوف فها شرائط المذهب ، و إثبات إعسارات أيضا كذلك وغير ذلك انتهى .

الوقعة بينالأمراء بالديار المصرية

وفى العشر الأخير من جمادى الآخرة و رد الخبر بأن الأمير الكبير يلبغا الخاصكي خر جعليه

جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طيبغا الطويل، فبرز إليهم إلى قبة القصر فالنقوا معه هنائك، فقتل جماعة وجرح آخرين، وانفصل الحال على مسك طيبغا الطويل وهوجريح، ومسك أرغون السمر دى الدويدار، وخاق من أمراء الالوف والطباخاذات، وجرت خبطة عظيمة استمر فيها الأمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده ونعمره ولله الحد والمنة. وفي ثاني رجب يومالسبت توجه الأميرسيف الدين بيدمر الذي كان فائب دمشق إلى الديار المصرية بطلب الائمير يلبغا ليؤكد أمره في دخول البحر المتال الغرنج وفتح قبرص إن شاء ألله عانتهى والله تعالى أعلم.

#### مما يتعلق بأمر بغداد

أخبرى الشيخ عبد الرحن البغدادى أحد رؤساء بغداد وأصحاب التجارات ، والشيخ شهاب الدين المطار \_ السمسار في الشرب بغدادى أيضا \_ أن بغداد بعد أن استعادها أو يس ملك العراق وخراسان من يد العلواشي مرجان ، واستحضره فأ كرمه وأطلق له ، فاتفقا أن أصل الفتنة من الامير أحد أخو الوزير ، فأحضره السلطان إلى بين يديه وضر به بسكين في كرشه فشقه ، وأمر بعض الأمراء فقتله ، فافتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة ، وأخسة خشبته أهل باب الأزج فأحرقوه وسكنت الاثمور و تشفوا عقتل الشيخ جال الدين الاثبارى الذي قتله الوزير الرافضي فأهلسكه الله بعده سريعا انتهى .

## وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيزبن حاتم الشافعى

وفى المشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوقاة قاضى القضاة بدر الدين عجد ابن جاعة يمكة شرفها الله عفى العاشر من جمادى الآخرة ودفن فى الحادى عشر فى باب الممى وذكر وا أنه توفى وهو يقرأ القرآن ، وأخبرتى صاحب الشيخ محيى الدين الرحبى حفظه الله تعالى انه كان يقول كثيراً : أشتهى أن أموت وأنا ممز ول ، وأن تمكون وفاتى بأحد الحرمين ، فأعطاه الله ماتمناه : عزل نفسه فى السنة الماضية، وهاجر إلى مكة، ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله اس، ، ، ثم عاد إلى مكة ، وقد كان مولده فى سنة أر بم وتسمين ، فتوفى عن الملاث وسبمين سنة ، وقد الل المزعزا فى الدنيا و رفعة هائلة ، ومناصب زنداريس كبار ، ثم عزل نفسه وتفرغ المبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين ، فيقال له ماقلته فى بهض المراكى .

ذراك المراكى . فكانت فقاد ما لله تعدأ علمت بالموتحق ، تزودت لهمن خيار الزاد .

وحضر عندى فى يوم النلاثاء قاسع شوال البترك بشارة الماتب بميخائيل، وأخبرى أن المطارنة بالشام بايموء على أن جعلوه بتركا بدمشق عوضا عن البترك بانطاكية ، فذ كرت له أن هذاأمرمبندع فى دينهم ، فانه لاتسكون البتاركة إلا أر لمة الاسكندرية وبالقدس وبالطاكية و برومية ، فنقل بترك رومية إلى اسعانبول وهى القسطنطينية ، وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك ، نهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن اعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن إنطاكية ، وإنما أذن له فى المقام بالشام الشريف لا جل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص ، يذكر له ماحل بهم من الخزى والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الاسكندرية ، وأحضر لى الكتب إليه وإلى ملك اسطنبول وقرأها على من لفظه لمنه الله ولمن المكتوب إليهم أيضا . وقد تسكلمت معه فى دينهم ونصوص ما يمنقده كل من العلوائف الثلاثة ، ومم الملكية واليمقو بية ومنهم الافرنج والقبط، والنسطورية ، والمهم بهض الشيء ، ولكن حاصله أنه حمار

وفي همذا الشهر بلغنا استمادة السلطان أو يس ابن الشييخ حسن ملك العراق وخراسان ابغداد من يد الطواشي مرجان الذي كان نائبه عليهما ، وامتنع من طاعة أو يس ، فجاء إليه في جحافل كثيرة فهرب مرجان ودخل أو يس إلى بغداد دخولا هائلا، وكان يوما مشهودا.

من أكفر الـكفارلمنه الله .

وفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بيدمرمن الديار المصرية على البريد أمير سائة مقدم ألف، وعلى نيابة يلبغا في جميع دواوينه بدمشق وغيرها ، وعلى إمارة البحر وعمل المراكب ، فلما قدم أمربجمع جميع المشارين والنجارين والحدادين وتحبيرهم لبيروت لقعاع الأخشاب ، فسير وايوم الأربعاء نافي ومضان وهو عازم على اللحاق مهم إلى هنالك وبالله المسممان . ثم أتبعوا با خرين من تجارين وحدادين وعتالين وغير ذلك ، وجملوا كل من وجدوه من وكاب الحير منزلونه و يركبوا إلى ناحية البقاع ، وسخر والحممن الصناع وغيره ، وجرت خبطة عظيمة وتباكي عوائلهم وأطفالهم ، وم يسافوا شيئا من آجوره ، وكان من اللائق ان يسلفوه من يتركوه إلى اولادهم.

وخطب برهان الدين المقدسي الحنفي مجامع بلبغا عن آقي الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفرى ، عرسوم شريف ومرسوم نائب صفد استدمر أخي يلبغا ، وشقى ذلك عليمه وعلى جده وجماعتهم ، وذلك يوم الجمة الرابع من رمضان ، همذا وحضر عنده خلق كثير .

وفى يوم الخيس الرابع والمشرين منه قرئ تقليد قاضى القضاة شرف الدين بن قاضى الجبل القضاء الحنابلة ، عوضاءن قاضى القضاء جمال الدين المرداوى ، عزل هو والمالكي معه أيضا ، بسبب أمو ر تقدم نسبتها لها وقرئ النقليد بمحراب الحنابلة ، وحضر عنده الشافعي والحنفى ، وكان المالكي معتكفا بالقاعة من المناوة الغربية ، فلم مخرج إليهم لا نه معزول أيضا برأى قاضى حاة ، وقد وقعت شرور وتخبيط بالصالحية وغيرها .

وفى صبيحة يوم الأربساء الثلاثين من شهر رمضان خلع عملى قاضى القضاة سرى الدين إساء يسل المالكي ، قدم من حماة عملى قضاء المالكية ، عوضاً عن قاضى القضاة جمال الدين المسلانى ، عمر ن المنصب ، وقرى، تقليده بمقصورة المالكية من الجماع ، وحضر عنسده القضاة والاعيان .

وفى صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال قدم الأمير خيار بن مهنا إلى دمشق سامعاً مطبعاً ، بعد أن جرت بينه وبين الجيوش حروب متطاولة ، كل ذلك ليطأ البساط ، فأبى خوفا من المسك والحبس أو القتل ، فبعد ذلك كله قدم هذا اليوم قاصداً الديار المصرية ليصطلح مع الأمير الكبير يلبغا ، فتلقاه الحجبة والمهمندارية والخلق ، وخرج الناس للفرجة ، فنزل القصر الأبلق ، وقدم ، مه نائب حاة عرشاه فنزل مه ، وخرج ، مه نائي يوم إلى الديار المصرية ، وأقرأنى القاضى ولى الدين عبدالله وكيل بيت الحال كتاب والده قاضى القضاة بهاء الدين ابن أبى البقاء قاضى قضاة الشافهية بالديار المصرية ، أن الأمير الكبير جدد درساً بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرسين للحنفية ، وجمل لكل فقيه منهم في الشهر أر بمين درهماً ، وأردب قد ، وذكر فيه أن جماعة من غير الحنفية انتقادا إلى مذهب أبى حنيفة لينزلوا في هذا الدرس .

درس التفسير بالجامع الأموي

وفي صبيحة بوم الأربماء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعائة حضر الشيخ العلامة الشيخ عاد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه ملك الأسماه تأثب السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغارجه الله تمالي من أوقاف الجامع الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله وجمل من الطلبة من سائر المذاهب خسة عشر طالباً المكل طالب في الشهر عشرة دراهم ، وللمعيد عشرون ولحكاتب الغيبة عشرون ، وللمدرس ممانون ، وتصدق حدين دعوته لحضور الدرس ، فضر واجتمع القضاة والأعيان ، وأخذ في أول تفسير الفاقعة ، وكان بوماً مشهوداً ولله الحد والمنة وبه التوفيق والعفة انتهى . (١) قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن قاضي الجبل المقدى ، وناظر الدواوين سدمد الدين بن الناج إسحق ، وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد ، وهو شبخ الشيوخ أيضاً ، وناظر الجوش الشامية برهان الدين بن الحلي ، و وكيل بيت المال القاضي ولم الدين بن قاضي المقاضي .

سفر نائب السلطنة الى الديار المصريه

لما كانت ليلة الحادى والمشرين قدم طشته ردويداً ريابها على البريد ، فنزل بدار السعادة ، ثم الكانت ليلة الحادى والمشرين قدم طشته ردويداً يدل على أن هذا الله على الأصل . وهذا يدل على أن هذا

الكلام من تأليف تلميذ ابن كثير وسقط كلام فيه أول السنة .

PHONONONONONONONONONONO TTT &

ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في المشاعل ، والحجبة بين أيديهما والخلائق يدعون لنائهم ، واستمروا كذك ذاهبين إلى الديار المصرية ، فأكرمه يلبغا وأقم عليه وسأله أن يكون ببلاد حلب ، فأجابه إلى ذلك وعاد فنزل بدار سنجر الاسهاعيلى ، وارتحل منها إلى حلب ، وقد اجتمعت به هناك وتأسف الناس عليه ، وناب في الغيبة الأثير سيف الدين زبالة ، إلى أن قدم النائب المعز السيني قشتمر عبد الغنى على ما سيأتى . وتوفى القاضى شمس الدين بن منصور الحننى الذي كان نائب الحكم رحمه الله يوم السبت السادس والعشرين من المحرم ، ودفن بالباب الصغير ، وقد تارب الثانين .

وفي هذا اليوم أو الذي بعده توفي القاضي شهاب الدين أحمد ابن الوزوازة ناظر الأوقاف بالصالحية . وفي صبيحة يوم الجمة ثالث صفر نودي في البلد أن لا يتخلف أحد من أجناد الحلقة عن السفر إلى بيروت ، فاجتمع الناس لذلك فبادر الناس والجيش ملبسين إلى سلطح المزة ، وخرج ملك الأمراء أمير على كان نائب الشام من داره داخل ياب الجابية في جماعته ملبسين في هيئة حسنة وتجمل هائل ، وولده الأمير ناصر الدين محمد وطلبه ممه ، وقد جاء نائب الغيبة والحجبة إلى بين يديه إلى وطاقه وشاوروه في الأمر ، فقال ؛ ليس لى هاهنا أمر ، وليكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر ، وخرج خلق من الناس على الجهاد ، وخطب قاضي القضاة تاج الدين الشافي بالناس يوم الجمة على المادة ، وحرض الناس على الجهاد ، وقد ألبس جماعة من غلمانه اللامة والخوذ وهو على عزم المسير مع الناس إلى بيروت ولله الحد والمنة . ولما كان من آخر النهار رجم الناس إلى منازلم وقد و رد الخير بأن المرا كب التي رؤيت في البحر إنما هي مرا كب تجار لا مرا كب قتال ، فطابت قاوب الناس ، ولكن ظهر منهم استمداد عظم ولله الحد .

و فى ليلة الأحد خامس صفر قدم بالأ ، ير سيف الدين شرشى الذى كان إلى آخر وقت نائب حلب محتاطا عليه بعد العشاء الا خرة إلى دار السمادة بدمشق ، فسرير مهز ولا عن حلب إلى طرابلس بطالا ، و بعث فى سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صبح .

و بلغنا وفاة الشيخ جمال الدين بن نباتة حاسل لواء شعراء زمانه بدياد مصر بمرستان الملك المنصور قلاوون ، وذلك يوم الثلاثاء سابع صفر من هذه السنة رحمه الله تمالى . وفى ليلة ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يوسند فى أثرهم فمسك كثير ممن هرب فضر بوهم أشد الضرب ، و ردوهم إلى شر المنقاب .

و فى يوم الأر بماء خامس عشر ، نودى بالبلدان أن لا يعامل الغرنج البنادقةوالحبو بةوالكيتلان واجتمعت فى آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبالة نائب الغيبة النازل بدار الذهب فأخبر فى أن

البريدى أخبره أن صاحب قبرص رأى فى النجوم أن قبرص مأخوذة ، فجهز مركبين من الأسرى الذين عنده من المسلمين إلى يلبغا ؛ ونادى فى بلاده أن من كتم مسلما صغيراً أو كبيراً قتل ، وكان من عزمه أن لا يبقى أحداً من الأسارى إلا أرسله ·

وفى آخر نهار الأربعاء خامس عشره قدم من الديار المصرية قاضى القضاة جمال الدين المسلائي الملكي الذي كان قاضى المالكية فعرل فى أواخر رمضان من العام الماضى، فحج ثم قصد الديار المصرية فدخلها المله يستغيث فلم يصادفه قبول، قادعى عليه بعض الحجاب وحصل له ما يسوءه، ثم خرج إلى الشام فجاء فنزل في التربة السكاملية شهالى الجامع، ثم انتقل إلى منزل ابنته متمرضا، والطلابات والمحالجات عنه كثيرة جداً، فأحسن الله عاقبته.

وفى يوم الأحد بعد العصر دخل الأثير سيف الدين طيبغا الطويل من القدس الشريف إلى دمشق فنزل بالقصر الا بلق ، و رحل بعد يومين أو ثلاثة إلى نيابة حاة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية ، وجاءت الاخبار بتولية الأثير سيف الدين منكلى بغا نيابة حاب عوضاً عن نيابة دمشق وأنه حصل له من التشريف والشكريم والتشاريف بديار ، عصرشي كثير ومال جزيل وخيول وأقشة وتحف يشق حصرها ، وأنه قد استقر بدمشق الاثير سيف الدين افشتمر عبد الغنى ، الذى كان حاجب الحجاب عصر ، وعوض عنه في الحجو بية الامير عسلاء الدين طيبغا أستاذ دار يلبغا وخلع على الثلاثة في يوم واحد .

وفى يوم الأحد حادى عشر ربيع الأول اشتهر فى البلد قضية الفرنج أيضا بمدينة الاسكندرية وقدم بريدى من الديار المصرية بذلك ، واحتيط على من كان بدمشق من الفرنج وسيجنوا بالقلمية وأخذت حواصلهم ، وأخبر فى قاضى القضاة تاج الدين الشافعى يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إلى الاسكندرية فباءوا بها واشتر وا ، و بلغ الخبر إلى الائير الكبير يلبغا أن مركبا من هذه السبعة إلى صاحب قبرص ، فأرسل إلى الفرنج يقول لهم : أن يسلموا هذه المركب فامتنعوا من ذلك وبادر وا إلى مراكبهم ، فأرسل فى آثارهم سيئة شوانى مشحونة بالمقاتلة ، فالتقوا هم والفرنج فى البحر فقتل من الفرية ين خلق ولكن من الفرنج أكثر وهر بوا فارين بما معهم من البضائع في البحر فقتل من الفرية بين خلق ولكن من الفرنج أكثر وهر بوا فارين بما معهم من البضائع في المحمد ولده بالمناه على بير وت ونظر فى بالمسلمين من المينا وحرقوه، والناس ينظر ون ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم ؟ وأن الفرنج كر وا راجعين ، وقد أسر وا

ثلاثة من المسلمين ، فإنا لله و إنا إليه راجعون . انتهى والله أعلم . مقتل يلبغا الأمير الكبير

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق في ليلة الاثنين السابع عشر من ربيع الا خر مع أسيرين جاءا على البريد من الديار المصرية ، فأخبرا بمقتله في يوم الاربعاء ثانى عشر هذا الشهر: تمالاً عليه ماليك حتى قتلوه يومثن وتغيرت الديلة ومسك من أمراء الاثوف والطبلخانات جماعة كثيرة ، واختبطت الأمور جداً ، وجرت أحوال صعبة ، وقام بأعباء القضية الأمير سيف الدين طيتسر النظامي وقوى جانب السلطان و رشد ، وفرح أكثر الأمراء بمصر بما وقع ، وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت فأمر بدق البشائر ، وزينت البلد فقمل ذلك ، وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلمة المنصورة فلم بهن ذلك على الناس .

وهذا أخر ماوجد من التاريخ والحد لله وحده ، وصاواته على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



V

## فهرست الجزء الرابع عشر من كتاب البداية والنهاية

بيحيقا

الشيخ جمال الدين أبو محمد ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية

الشيخ حسن الكردي
 الطواشي صفي الدين جوهر التغليسي
 الأمير عز الدين

الأمير جمال الدين آقوش الشريفي ثم دخلت سنة إحدى و سبعمائة

١٩ أمير المؤمنين الخليفةالحاكم بأمرالله

خلافة المستكفى بالله
 امير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي
 الأمير عثر الدين

الشيخ الأمام العالم شرف الدين أبو الحسن

الصدر ضياء الدين الأمير الكبير المرابط المجاه<sup>ر</sup> ۲۱ الأبر قوهي المسند المعمر المصري

صاحب مكة

صحيفة

٢ نم دخلت سنة ثمان وتسعين وستانة
 ١ الشيخ نظام الدين

المفسر الشيخ العالم الزاهد

ه الشيخ أبو يعقوب المغربي المقيم

بالقدس

التقي توبة الوزير الأمير الكبير

السلطان الملك المظفر

الملك الأوحد

القاضي شهاب الدين يوسف

الصاحب نصر الدين أبو الغنائم ٢ ياقوت بن عبدُالله

ثم دخلت سنة تسع و تسعين وسثانة وقمة قازان

۱۳ القاضي حسام الدين أبو الفضائل القاضي الإمام العالي

المسند المعمر الرحلة

الخطيب الأمام العالم

١٤ الصدر شمس الدين

ثم دخلت سنة إثنين وسبعمائة من الهجرة

٢٢ عجيبة من عجائب البحر

٢٣ أوائل وقعة شقحب صفة وقعة شقحب

٢٧ ابن دقيق العيد

الشيخ برهان الدين الاسكندري الصدر جمال الدين بن العطار الملك العادل زين الدين كتبغا

۲۸ شم دخلت سنة ثلاث و سبعمائة

٢٩ الشيخ القدوة العابد أبو إسحاق

٣٠ والشيخ شمس الدين محمد بن أبرأهيم ابن عيد السلام الخطيب ضياء الدين

الشيخ زين الدين الفارقي

الأمير الكبير عز الدين أيبك الحموي

٣١ الوزير فتح الدين ترجمة والدابن كثير مولف هذا

التاريخ

٣٣ ثم دخلت سنة أربع وسبعيانة الشيخ تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي الصدر نجم الدين بنعمر

ثم دخلت سنة خمس وسبعيانة ٣٦ ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية مع الأحمدية وكيف عقدت له الجالس

اول. المجالس الثلاثة لشيخ الاسلام ابن تيمية

٣٩ الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الملك الاوحد

الصدر علاء الدين

الخطيب شرف الدين أبو العباس ٤٠ شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ

الكبير الدمياطي

ثم دخلت سنة ست وسبعمانة

٤٣ القاضي تاج الدين الشيخ ضياء الدين الطوسي

الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن سعد الطيبي

٤٤ الشيخ الجليل سيف الدين الرجيسي الأمير فارس الدين الروادي الشيخ العابد خطيب دمشق شمس

ثم دخلت سنة سبع وسبعمانة ٧) الأمير ركن الدين بيبرس الشيخ صالح الأحمدي الرفاعي

الصاحب امين الدولة الشيخ كريم الدين بن الحسين الأيكي الفقيه عز الدين عبد الجليل ابن الرفعة

ثم دخلت سنة إحدى عشرة و سبعمانة ٦٣ الشيخ الرئيسُ بدر الدين

٦٤ الشيخ شعبان بن أبي بكر بنعمر الأربلي

الشيخ ناصر الدين يحيى بن إبراهيم الشيخ الصالح الجليل القدوة ابن الوحيد الكاتب الأمير ناصر الدين التميمي الداري القاضي الامام العلامة الحافظ.

٦٥ ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وسبعمائة نيابة تنكن على الشام

٦٨ الملك المنصور صاحب ماردين الأميرسيف الدين قطلو بكالشيخي الشيخ الصالح

الأمير الكبير الملك المظفر قاني القضاة

ثم دخلت سنة ثلاثعشرة وسبعمائة

٦٩ الشيخ الامام المحدث

٧٠ عز الدين محمد بن العدل الشيخ الكبير المقريء

ثم دخلت سنة ثمان وسبعمانة 13 الشيخ الصالح عثان الحلبوني

٤٩ الشيخ الصالح

السيد الشريف زين الدين الشيخ الجليل ظهير الدين ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة

٥١ صفة عود الملك الناصر

بحد بن الملك المنصور قلاوون الى الملك وزاولدولة المظفرالجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي

ه، مقتل الجاشنكيري

٥٦ الخطيب ناصر الدين أبو الهدى قاضي الحنابلة بمصر

٥٧ الشيخ نجم الدين

الأمير شمس الدين سنقر الأعسر المنصوري

الأمسير جهال الدين آقوش بن عبدالله

> التاج ابن سعيد الدولة الشيخ شهاب الدين

ثم دخلت سنة عشر وسبعمانة

قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس

سعنفة

الشيخة الصالحة

الشيخ نجم الدين موسى بن علي بن محمد

الشيخ تقي الدين الموصلي ٨٠ الشيخ الصالح الزاهد المقري الشيخ الصدر بن الوكيل الشيخ مماد الدين اسماعيل الفوعي ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة

۸۲ صفة خروج المهدي الصال بأرض

الشيخ الصالح

الشيخ شهاب الدين الرومي الشيخ الصالح العدل قاضي القضاة

۸۵ القاضي الصدر الرئيس
 الفقيه الامام العالم المناظر
 الصاحب انيس الملوك

٨٦ الصدر الرئيس شرف الدين محمدابن جمال الدين إبراهيم

ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعمائة ٨٩ الشيخ الصالح العابد الناسك

١٠ الشيخ السالح الأديب البارع الشاعر
 المجيد

قاضي القضاة زين الدين

ميحيفا

ثم دخلت سنة أر بع عشرة وسبعمانة ٧٧ سودي نائب حلب في رجب الصاحب شرف الدين والشيخ رشيد أبو الفداء اسماعيل الشيخ سليان التركماتي

الشيخة الصالحة العابدة الناسكة ثم دخلت سنة خمس عشرة وسبعمائة

٧٣ فتح ملطية شرف الدين أبو عبدالله الشيخ صفي الدين الهندي

٧٠ القاضي المسند المعمر الرحلة
 الشيخ على بن الشيخ على الحريري
 الحكيم الفاضل البارع

ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة المدين المبشر، والشهاب الكاشنفري شيخ الشيوخ، والنهساء العجمي المدرس النجيبية الشدف سالة من تحديدة عديثاء

اشرف سالح بن محد بن عربشاء ابن عرفه صاحب التذكره الكندية الطواشي ظهير الدين مختار

٧٩ الأمير بدر الدين الشيخة الصالحة

القاضي محب الدين

1

سحنفة

٩١ الشيخ إبراهيم بن أبي العلاء
 الشيخ الامام العالم الزاهد
 الشيخ كمال الدين ابن الشريشي
 الشهاب المقري

٩٢ قاضي القضاة فخر الدين
 ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعائة ٩٤ الشيخ المقري شهاب الدين
 الشيخ الامام تاج الدين
 عيى الدين محمد بن مفضل بن فضل

الله المصري الكبير غراو بن عبدالله

الامير الحبير عرلو بن عبدالله العادلي

٩٥ الأمير جمال الدين آقوش
 الخطيب صلاح الدين
 العلامة فخر الدين أبو عمرو
 الشيخ الصالح العابد
 الشيخ الصالح المعمر الزحلة
 ثم دخلت سنة عشرين وسبعمائة
 ٩٨ الشيخ إبراهيم الدهستاني

الشيخ إبراهيم الدهستاني الشيخ محمد بن محمود بن علي الشيخ شمس الدين ابن الصائخ اللغوي ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة

١٠ الشيخ الصالح المقري

بحيفة

الشيخ الفاصل شمس الدين أبوعبدالله ١٠١ الشيخ الإمام العالم علاء الدين الأمير حاجب الحجاب

ثم دخلت سنة ثنتين و عشرين و سبعمائة القاضي شمس الدين بن العز الحنفي الشيخ الامام العالم أبو أسحاق شيخنا العلامة الزاهد ركن الدين ال

شمس الدين محمد بن المغربي الشيخ الجليل نجم الدين مس الدين محمد بن الحسن الشيخ العابد جلال الدين الشيخ الامام قطب الدين

١٠٥ ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة

١٠٦ الامام المؤرخ كال الدين.الفو**ماي** قاضي القضاة نجم الدين بن صصري

١٠٧ علاء الدين علي بن محد الشيخ ضياء الدين

الخاتون المصونة

الشيخ الصالح المقري الفاضل شهاب الدين أحمد بن محمد القاضي الأمام جمال الدين الشيخ المعمر المسن جمال الدين المسيخ الامام المحدث صفي الدين

شيخناالجليل المعمر الرحلة بهاءالدين

بيفة

الوزير ثم الأمير نجم الدين ١٠٩ الأمير صارم الدين بن قراسنقر الجوكندار

الشيخ أحمد الأعقف الحريري الشيخ المقري أبو عبدالله شيخنا الأصيل شمس الدين

١١٠ الشيخ العابد أبو بكر

الأميرعلاء الدين بن شرف الدين الحراني الفقيه الناسك شرف الدين الحراني ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعماتة 116 بدرالدين بن ممدوح بن أحمد الحنفي

الحجه الكبيرة خوندا بنت مكية الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش الشيخ أيوب السعودي

الشيخ الامام الزاهد نور الدين

۱۱۵ الشيخ محمد الباجر بقى شيخنا القاضي أبو زكريا الفقيه الكبير الصدر الامام العالم الخطيب بالجامع الكاتب المفيد قطب الدين

١٦٦ الأمير الكبير ملك العرب ١٦٦ الأمير الكبير ملك العرب

َ الوذير الكبير على شاه بن أبي بكر التبريزي

الأمير سيف الدين بكتمر

شرف الدين أبو عبدالله الشيخ حسن الكردي الموله كريم الدين الذي كان ركيل السلطان ١١٧ الشيخ الامام العالم علاء الدين ثم دخلتسنة خس وعشرين وسبعمائة ١١٩ الشيخ إبراهيم السباح إبراهيم الموله الشيخ عفيف الدين الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك الشيخ الصالح الكبير المعمر ١٢٠ الشيخ الامام صدر الدين شيخنا عفيف الدين الأمدي البدر العوام الشهاب أحمد بنعثان الامشاطي القاضي الامام العالم الزاهد ۱۲۱ أحمد بن صبيح المؤذن خطاب باني خان خطاب ركن الدين خطاب بن الصاحب كمال الدين بدر الدين أبو عبدالله ١٢٢ القاضي محيي الدين

ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة

١٢٥ ابن المطهر الشيعي جمال الدين

الشمس الكاتب

العز حسن بن أحمد بن زفر الشيخ الامام امين الدين سالم بن أبي الدر

الشيخ حماد

١٢٦ الشيخ قطب الدين اليونيني قاضي القضاة ابن مسلم القاضي نجم الدين

ابن قاضي شهبة

١٢٧ الشرف يعقوب بن فارس الجعبري الحاج أبوبكر بن تيمراز الصيرفي ثمدخلت سنة سبع وعشر ين وسبعمائة

١٢٩ الأمير ابو يحيى

١٣٠ الشيخ الصالح ضياء الدين الشيخ على المحارفي

الملك الكامل ناصر الدين

١٣١ الشيخ الأمام نجم الدين الشيخ الصالح أبو القاسم

القاضي عز الدين

الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ١٣٢ الحاج على المؤذن المشهور بالجامع ِ الأموي

الشيخ فضل ابن الشيخ الرجيحي

١٣٥ وفاة شيخ الاسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية ١٤١ الشريف العالم عن الدين الشمس محمدبن عيسي التكريدي الشيخ أبو بكر الصالحالي أبو الدواليبي البغدادي ١٤٢ قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري

الشيخ الامام العالمالمةري أبن العاقولي البغدادي

الشيخ الصالح شمس الدين السلامي ١٤٣ ثم دخلت سنة تسع وعشرين و سبعائة ١٤٤ الامام العالم نجم الدين

١٤٥ الأمــيرسيف الدين قطلو بك التشنكير الرومي محدث أليمن

> نجم الدين أبو الحسن الأمير بكتمر الحاجب

الشيخ شرف الدين عيسى بن حمد ابن قراجا بن سلیمان

١٤٦ الشيخ الامام العالم الزاهد الورع الصاحب شرف الدين يعقرب ابن عبدالله

ثم دخلت سنة ثمان وعشرين و سبعمانة الدين الدين

أبو دبوسءثمان بن سعيد المغربي الامام العلامة ضياالدين أبو العباس ١٥٦ الصدر الكبير تاج الدين الكارمي الإمام العلامة فخر الدين تقي الدين عمر ابن الوزير شمس الدين حال الدين أبو العياس ثمدخلت سنة اثنتي و ثلاثين وسبعمائة ١٥٨ الشيخ عبد الرحمن بن أبي محمد ابن محمد الملك المؤيد صاحب حماة القاضي الإمام تاج الدين السعدي ١٥٩ الشيخ رضي الدين بن سليان الامام علاء الدين طيبغا قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد الشيخ ياقوت الحبشي النقيب ناصح الدين

القاضي فخر الدين كاتب، المهاليك

الأمير سيف الدين الجـاي

الدويدآر الملكي الناصري

الشيخ الامام العالم المقري شيح القراء

١٦٠ الطبيب الماهر الحاذق الفاصل

قاضى القضاة علم الدين

قطب الدين موسى

قاضي الفضاة علاء الدين القونوي الأمير حسام الدين لاجين المنصور الحسامي الصاحب عن الدين ابو يعلي ١٤٨ ثم دخلت سنة ثلاثون وسبعمائة ١٤٩ علاء الدين أبن الأثير الوزير العالم أبو القاسم بها درآص الأمير الكبير

١٥٠ شيخنا الصالح العابدالناسك الخاشع الحجار ابن الشحنة

١٥١ الشيخ نجم الدين بن عبد الرحيم ابن عبد الرحمن الشيخ إبراهيم الهدمة ستيته بنت الأمير سيف الدين قامني قضاة طراباس الشيخ الصالح الشيخ حسن بن علي

١٥٢ محيي الدين أبو الثناء محمود الشاب الرئيس

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة

> ١٥٤ قاضي القضاة عز الدين المقدسي ١٥٥ الأمير سيف الدين قجليس الأمير الكبير سيف الدين أرغون القاضي ضياء الدين

صحفة

ثم دخلت سنة ثلاث و ثلاثين وسبعمائة ١٦٢ الشيخ العالم تقي الدين محمود علي ١٦٣ الشيخ الامام العالم عز القضاة ابن جماعة قاضي القضاة الشيخ الامام الفاصل مفتى المسلمين ١٦٤ تاج الدين عبد الرحمن بن أيوب الشيخ فخر الدين أبو محمد الامام الفاضل مجتبوع الفضائل الشيخ الصالح الزاهد الناسك الأمير عز الدين إبراهيم بن عبد الرحمن ثمدخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمانة ١٦٥ قضية القاضي ابن جملة ١٦٧ الشيخ الأجلُّ التاجر بدر الدين الصدر امين الدين الخطيب الأمام العالم الصدر شمس الدين جبال الدين قاضي القضاة الزرعي ١٦ الشيخ الأمام العالم الزاهد الأمير شهاب الدين الشيج عبدالله بن يوسف بن أبي بحر الاسعردي الموقت الامير سيف الدين بلبان

شمس الدين محمد بن يحيى بن عر

ابن قاضی حران

الشيخ الامام ذو الفنون الشيخ السالح العابد الناسك اين ١٦٩ الشيخ نجم الدين القباني الحموي الشيخ فتح الدين بن سيد الناس القاشي بحد الدين بن حرمي ثمدخلتسنة خمسوثلاثين وسبعماتة ١٧١ الشيخ الصالح المعس رئيس المؤذنين بجامع دمشق الكاتب المطبق المجود المحرر علاء الدين السنجاري العدل نجم الدين التاجر الشيخ الامام الحافظ قطب الدين ١٧٢ القاضي الامام زين الدين أبو محمد تاج الدين علي بن إبراهيم الشيخ الصالح عبد الكاني الشيخ محمد بن عبد الحق الأمير سلطان العرب ١٧٣ الشيخ الزاهد فضل العجلوذ. ثم دخلت سنة ست و ثلاثين وسبه مائة ١٧٤ السلطان أبو سعيد ابن خربندا الشيج البندنيجي ١٧٥ قاضي قضاة بغداد الأمير صارم الدين الامير علاء الدين مغلطاي الخازن القاضى كمال الدين

قاضي القضاة شهاب الدين الشيخ الأمام العالم بن المرحل ١٨٢ الشيخ قاضي القضاة جمال الدين الصالحي

شيخ الاسلام قاضي القضاة ابن البارري

الشيخ الامام العالم

١٨٣ القاضي عي الدين بن نضل الله كاتب

الشيخ الأمام العلامة ابن الكتاني الشبيخ الإمام العلامة ابن القويع ١٨٤ ثمدخلتسنة تسع و ثلاثين وسبعمائة العلامة قاضي القضاة فخر الدين قاضى القضاة جلال الدين محمد ابن عبد الرحن

الشيخ الأمام الحافظ ابن البرزالي

۱۸۹ المؤرخ شمس الدين

ثم دخلت سنة أربعين وسبعمائة

۱۸۷ سبب مسك تنكز أمير المؤمنين المستكفي بالله

ثم دخات سنة إحدى وأربعين وسبعبائة

١٩٠ ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن

قلاوون

الأمير ناصرالدين

علاء الدين

١٧٦ عز الدين أحمد بن الشيج زين الدين

الشيخعلي بن أبي المجد بن شرف

ابن أحمد الحمصي

الأمير شهاب الدين بن برق

الامير فخر الدين ابن الشمس لؤلؤ

عماد الدين إسماعيل

ثم دخلت سنةسبع وثلاثين وسبعمانة

١٧٨ الشيخ علاء الدين بن غائم

الشرف محمود الحريري

الشيخ الصالح العابد

الشيخ شهاب الدين عبد الحق الحنفي

الشيخ عماد الدين

الشيخ الامام العابد الناسك

١٧٩ المحدث البارع المحصل المفيد

المخرجالمجيد

شيخنا الامام العالم العابد

الشيخ محمد بن عبدالله بن المجد

الامير اسد الدين

الشيخ الصالح الفاضل

١٨٠ ثم دخات سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة

١٨١ الامير الكبيربدر الدين محمد بن

فخر الدينعيسي ابن التركاني أ

۲۲۹ کائنه غریبة جدا

مملكة السلطان الملك الصالح صلاح الدين بن الملك النسسامس عمسسند بن الملك المنصور تلاوون

٢٤١ ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وسبعماتة ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق ٢٤٢ بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها يقارب الخسة

٢٤٣ دخول يلبغا أروش إلى دمشق ٣٤٦ قتلالأمواء السبعةمن اضحاب يلبغا خروج السلطان من دمشقمتوجهاً إلى بلاد مصر

٧٤٧ ثم دخلت سنة أربع وخمسين وسبعمائة ۲٤٨ ذكر أمر غريب جداً

٢٤٩ ثم دخلت سنة خس وخمسين و سبعمانة ٢٥٠ نادرة من الغرائب

٢٥١ عودة الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون

ثم دخلت سنة ست وخمسين وسبعمانة ٢٥٣ ثم دخلت سنة سبع وخمسين وسبعماتة ٢٥٦ ثم دخلت سنة ثمان وخسين وسبعمائة ۲۵۷ كائنة غريبة جدآ

١٩١ تم دخلت سنة إثنتين و اربعين وسبعمائة ولاية الحليفة الحاكم بأمر الله وفاةشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ١٩٢ كاننة غريبة جدا

١٩٤ كائنة غريبة جدآ

١٩٦ عجيبة من عجائب الدهر

٢٠١ ثمدخلت سنةثلاثو أربعينوسبعماتة

٢٠٩ ثمدخلت سنة أربع وأربعين وسبعمانة

٢١٢ ثم دخلت سنة خس وأربعين وسبعماتة

٢١٥ ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة وفاة الملك الصالح إساعيل

۲۱۸ ثم دخلت سنةسبع وأربعين وسبعمائة ٢٢١ شم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ٢٢٤ مقتل المظفر وتولية الناصر حسن ابن الناصر

٢٢٥ ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة

٢٢٩ ثم دخلتسنة خسين وسبعمائة

م٢٢ مسك نائب السلطنة ارغون شاه كائنة عجيبة غريبة جدأ

۲۲۲ ثمدخلتسنة إحدى وخمسين وسبعماتة

٢٣٤ ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزويه

٢٢٧ ثمدخلت سنة إثنتين وخسين وسبعمائة

محيفة

۲۷۲ مسكنائب السلطنة استدمر البحناوي ۲۷۳ دخول نائب السلطنة الامير سيف الدين بيدمر الى دمشق ۲۷۵ الأمر بالزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشوار بهم وذلك سرم بالأجهاع حسب ما حكاء ابن حازم وإنما ذكره بعض الفقهاء

۲۷۵ ثم دخلت سنة إثنتين وستين وسبعمائة ۲۷۸ سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد

۲۸۰ تنبیه علیواقعةغریبةواتفان عجیب ۲۸۳ خروج ملك الأمراء · بیدمر من دمشق الی غزة

٢٨٥ وسول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربي عقبة سجورا

۲۸٦ سبب خروج بيدمر من القلعـــة وصفة ذلك

دخول السلطان محمد بن الملك أمير حاج بن الملك محمدابن الملك قلاوون الى دمشق في جيشه وأمراثه

۲۸۸ خروج السلطان من دمشق قاصدا

٢٩٠ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمانة

سحبفة

٢٥٨ وفاة أرغون الكاملي باني البيارستان بحلب بحلب وفاة الأمير شيخون

ثم دخلت سنة تسع وخمسين وسبعها ته ٢٦١ دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق عزل القضاة الثلاثة بدمشق ٢٦٢ مسك الأمراء بالديار المصرية إعادة القضاة

٢٦٦ دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين استدمر البحناوي ٢٦٧ ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمائة

77۸ مسك منجك وصفة الظهور عليه ركان مختفياً بدمشق حوالي سنة ٢٦٩ الأحتياط على الكتبة والدو اوين ٢٧٠ موت فياض بن مهنا

كائنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر ملوك بن هلال

سيحدغة

مانتي سنة ٣٠٨ تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منذ فتوح الشام ٣٠٩ ثم دخلت سنة ست وستين وسبعمائة

۳۱۰ قتل الرافضي الخبيث ۳۱۰ استنابة ولي الدين ابن أبي البقاء السبكي ولاية قاضي القضاة بهاء الدين السبكي قضاء مصر بعدم عزل عز الدين بن جماعة نفسه ٣١٣ طرح مكس القطن المغزول البلدي

ثم دخلت سنة سبع وستين وسبعماتة الاسكندرية الفرنج لعنهما للمعلى الاسكندرية ٢١٦ عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي

و المجلوب

٣١٨ عودةقاضي القضاة السبكي الى دمشق الوقعة بين الأمراء بالديار الماسرية ٣١٩ بما يتعلق بأمر بغداد

وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حاتم الشافعي ٣٢١ درس التفسير بالجامع الأموي سفرنانب السلطنة الى الديار المسيد مقتل يلبغا الأمير الكبير

معيلة

۲۹۱ منام غريب جداً ۲۹۳ موت الخليفة المعتضد بالله خلافة المتوكل على الله ۲۹۴ أعجوبة من العجانب

۲۹۰ عزل الأمير علي عن نيابة دمشق طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي الى الديار المصريه أعجو بة ألحرى غريبة

۲۹۱دخول نائب السلطنة سيف الدين تشتمر قدوم قامني القمناة بهاء الدين احمد بن نقي الدين عوصاً عن الحيد قامني القمناء تاج الدين بن عبد الوهاب ٢٩٧ ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمائة ٢٩٩ بشارة عنليمة بومنع الشطر من مكس الغنم

۳۰۰ غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب ٢٠٢ سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين ٢٠٣ و فاة الخطيب جمال الدين محمود بن جمله و مباشرة تاج الدين بعده ٢٠٤ دخول نائب السلطنة منكلي بغا

۳۰۵ ثم دخلت سنة خمس وستين وسبعياتة ۳۰۷ فتح باب كيسان بعد غلقه نحواً من

أتتهى الفهرست

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



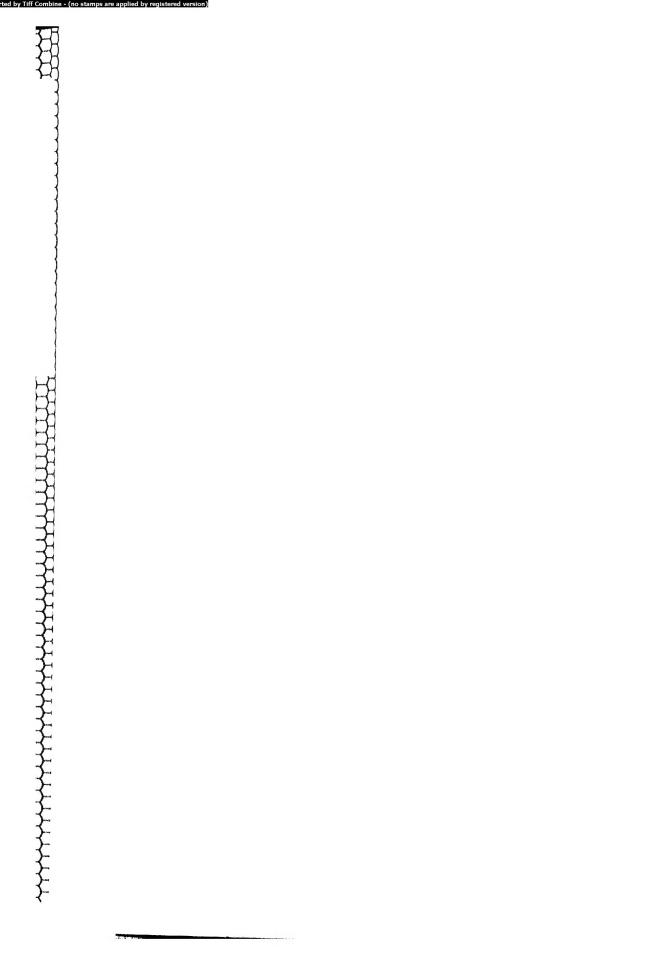



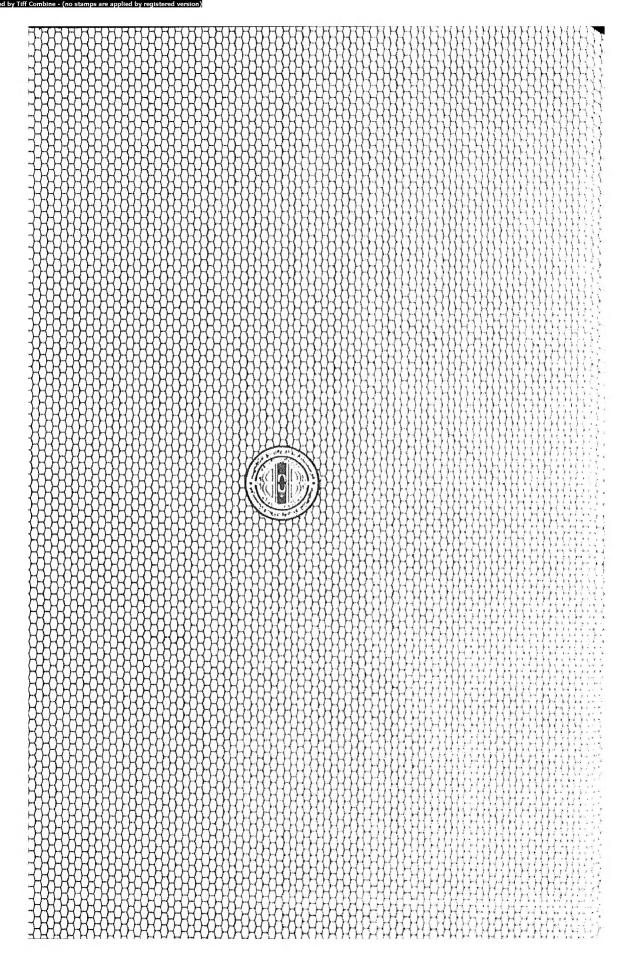

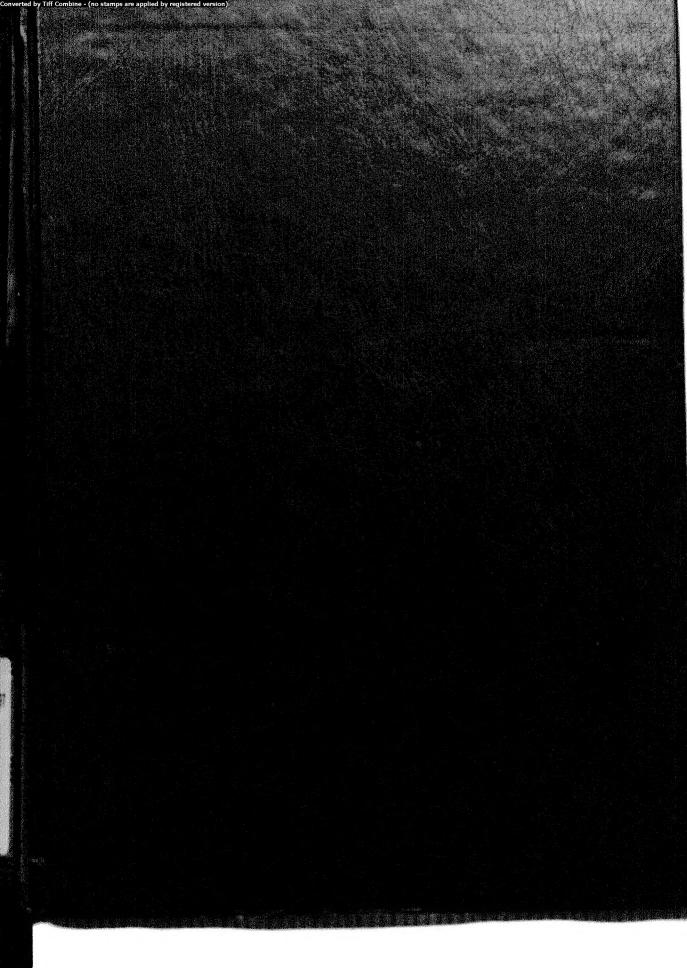